جمهورية مصر الحربية وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



سلسلة الموسوعات الإسلامية المتخصصة الموسوعة المثامنة



الأستاذ الدكتور/ مجمود حملى زقزوق وزير الأوقاف

جهدهد ازی استوال در تزندهیقات کامپیوتری علوماساسی شریط عوال:

القياهرة ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م



#### دار الكتب المصرية فهرممة إثناء النشر إعداد إدارة المنفون الفنية



مصر، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . موسوعة التصوف الإسلامي / وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشئون

موسوعة المصوف المساوعي الورارة الاوقاف ، المجلس الاعلى للشنون الإسلامية ؛ المجلس الاعلى للشنون وزارة الإسلامية ، ٢٠٠٩ الشاهرة، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، ٢٠٠٩

٨٠٨ من؛ ٢٨ سم - (مطعلة الموسوعات الإسلامية المتخصصة؛ الموسوعة الثامنة)

١ - التعنوف الإسلامي .. موسوعات

أ - زفزوق، محمود حمدى (مشرف ومقدم)

ب- العنوان ج- السلسلة

Y4 - , Y

رقم الإيداع ١٥٥٠ / ٢٠٠٩





#### تقليم

## للأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق وزيـر الأوقاف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويعد:

إنه لمن دواعى سرورنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا فى المجلس الأعلى الشئون الإسلامية للوفاء ببعض ما قطعناه على أنفسنا من موافاة القراء بموسوعات أسلامية متخصصة تشمل مختلف مجالات الفكر الإسلامي وتسد فراغاً ملحوظاً فى هذا المجال فى المكتبة الإسلامية.

ويسعد المجلس أن يقدم اليوم للقراء الأعزاء بصفة عامة وللباحثين في الدراسات الإسلامية بصفة خاصة هذا المجلد الجديد بعنوان (موسوعة التصوف الإسلامي) الذي يأتى في إطار سلسلة الموسوعات الإسلامية المتخصصة، والتي صدر منها حتى الآن الموسوعات السبعة التالية:

- الموسوعة الإسلامية العامة.
   الموسوعة القرآنية المتخصصة.
- ٣) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي. ٤) موسوعة علوم الحديث الشريف.
  - ه) موسوعة الحضارة الإسلامية.
     ٢) موسوعة التشريع الإسلامي.
    - ٧) موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي.

وقد تولى التخطيط لموسوعة التصوف الإسلامي ومراجعة موادها لجنة متخصصة تولى رئاستها الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - رئيس جامعة الأزهر -



وضمت الإخوة الأفاضل الأساتذة الدكتور حسن الشافعي والدكتور عبد الحميد مدكور والدكتور عبد الحميد مدكور والدكتور محمد عبد القضيل القوصي. وقد بذل الجميع جهوداً مشكورة على مدى أكثر من عامين لإخراج الموسوعة على هذا النحو المشرف.

وإذ نقدم لهم جميعًا خالص الشكر وعظيم التقدير فإننا لابد أن نتوه بالجهد الذي بذله الأخ الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من متابعة مستمرة وسباق مع الزمن حتى تظهر الموسوعة في الوقت المحدد، فله منا خالص الشكر. كما نشكر الأخ السيد / أبو سليمان صالح الذي تولى الإشراف الفني ومتابعة الطباعة.

ولا يفوتنا أن ننوه بالجهد المشكور الذى بذله جميع الإخوة الباحثين الذين تولوا كتابة مواد هذه الموسوعة، فلهم منا كل التقدير والاحترام.

ويشتمل هذا المجلد على إحدى وخمسين مادة، ومن نافلة القول أن نشير إلى أن هذه المواد لا تحيط بكل ما يشتمل عليه التصوف الإسلامي من موضوعات، وإنما هي مواد مختارة رأت هيئة تحرير الموسوعة أنها تعد أهم المواد التي عنى بها الصوفية، وإذا لم تكن شاملة فإننا نأمل أن تكون معبرة عن الصورة العامة للتصوف الإسلامي في جوانبه المتعددة.

وقد رأينا أن نبدأ الموسوعة بمدخل عام حول مفهوم التصوف الإسلامى بهدف إلقاء بعض الضوء على هذا المجال المهم من مجالات الفكر الإسلامى، وذلك قبل أن يتفرغ القارئ للبحث في المواد التفصيلية. ونرجو أن نكون قد وفقنا في ذلك.

ونود أن نشير إلى أننا هي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لا ندعى أننا بما نقدمه من موسوعات إسلامية متخصصة قد وصلنا بها إلى الدرجة التي ترضى كل طموحاتنا، وكل ما يتوقعه القراء منا، وإنما هي محاولات واجتهادات لا شك أنها في حاجة إلى جهد إضافي من العلماء والمفكرين والنقاد في مجالات الفكر الإسلامي للإدلاء بوجهات نظرهم في هذه الأعمال وبما لديهم من مقترحات للوصول بهذه الموسوعات إلى المستوى الأفضل. وسنكون سعداء في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكل نقد بناء. فالقضية المحورية أولاً وأخيراً هي النهوض بالفكر الإسلامي، وتلك هي مسئولية الجميع.

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه التكريم وأن ينفع به الباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية. والمجلس على موعد بإذن الله مع القراء الأعزاء في السنوات القادمة لموافاتهم ببقية السلسلة من هذه الموسوعات الإسلامية المتخصصة التي ينتظر أن تصل إلى سنة عشر مجلدًا.

والله ولى التوفيق.

محرم ١٤٢هـ

يناير ۲۰۰۹ م

1. د / محمود حمدی زقروق





## كلمة التعرير

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ وبارك عليه وعلى اصحابه. وبعد،

فقد تقصل الأستاذ الدكتور/ محصود حمدي زقروق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن أستد إلينا مهمة إعداد موسوعة تتاول - بالتعريف - أشهر المصطلحات الصوفية وأكثرها دورانا فسي كتب التصوف الإسلامي وتراثه

والبحث في التحدوف الإسلامي بقينة تحديد مصطلحاته تحديداً نهائياً أمر صحب، إن لم يكن عسير المضال، وصحوبته تبع وسن أن الباحث في هذا الحقيل يحتاج إلى درية علمية وروحية خاصة، تؤهله لاكتشاف مرامي القوم، وما ترميز إليه تجلياتهم ومكاشفاتهم التي تستمصي في كشر من الأحيان على كلمات اللغة وعباراتها؛ بل كثيراً ما تضيق اللغة عن بيان هذه التجرية الذوقية، والوفاء بتصويرها تصويراً أمينًا. وهذه المفارقة أو المسافة الشاسعة بين تجرية الصوفي واللغة التي يستخدمها في التعبير عنها تبدوا – دائمًا سوكاتها العقبة الكشود أمام الطامحين إلى تحليل التجرية الصوفية، وإخراجها من مستوى "الذوق الشعوري" إلى مستوى العلم والإدراك الذهني.

ومن هنا بدت هذه التجارب الذاتية "حمالة أوجه" عند كثير من الفقها، وعلماء الظاهر، بل ربما أسفرت - أحيانًا - عن معنى مريب إذا ما نظر إليه من منظور الظاهر المعلوم من أحكام الشريعة وقواعد الدين .. وهذا ما يفسر لنا استشهادهم بحديث أبى هريرة ﴿: «حفظت من رسول الله ﴿ دعاءِين فأما أحدهما فبثنته، وأما

- المجلس الأعلى للشنون الإسلامية

الآخر فلو بثثته قطع منى هذا البلعوم،(١).

وأثمة الشصوف أنف سهم يلفتون أنظارنا إلى أن هذه العلوم صادرة من مشكاة النبوة، وهي مخصوصة بمن يرثها منهم من الأولياء والملهمين، وهيم - في كل حال مأمورون بكتمان ما يرثونه من علوم الأسيرار التي لا يشار إليها إلا بلغة الرمز، وقد اضطر الشيخ الأكبر ابن عربي (٥٦٠- ١٦٣هـ) لأن يشولى بنفسه شرح ديوانه: "ترجمان الأشواق"؛ ليطمئن القياري إلى أن المطلوب يقيع وراء الألفاظ ومعانيها الحقيقة، وأن الدلالة اللفظية الوضعية لا تشبع لمعاني هذه العلوم.

والقد بذلت اللجنة قيصارى جهدها في استكتاب المتخصصين في هذا الميدان، وحاولت قد الطاقة أن تحشد في هذه الموسوعة المصطلحات التي يكثر ورودها في كتب شيوخ التصوف وتراثهم وقد جمعت من هذه المصطلحات ما يربو على خمسين مصطلحات ما يربو على خمسين مصطلحا، عولجت بأقلام نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل مصر وخارجها وجاءت ويما تحسب اللجنية وافية بالفرض الذي تهدف إليه الموسوعات العلمية المتخصصة.

وإذا وجد القدارئ أن بعض المتصطلحات لم تجدد طريقها إلى هده الموسوعة؛ فلأن هذه المصطلحات المدونة في فلأن هذه المصطلحات المدونة في فللأن هذه المصطلحات المدونة في الموسوعة، على أن اللجنة ترجب بملاحظات المسادة القراء والباحثين، وتعد بتدارك ما يقترحونه في الطبعة التالية إن شاء الله.

وتأمل اللجنة في أن تأخذ هذه الموسوعة مكانها إلى جوار الموسوعات السبع التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في عهد المفكر الإسلامي الكبير والعالم النشط الجليل الأستاذ الدكتور/ معمود حمدي زفروق وزير الأوقاف، والذي يسعد اللجنة أن تحييه وتدعو لسيادته بالصحة والعافية والتوفيق.

والله من رواء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

اللجئة

أد/ أحمد محمد الطيب

<sup>( ( )</sup> صحيح الإمام البخاريجا ، كتاب العلم، باب ٤٢.

## هيئة تحرير الوسوعة

رئـــــيس جامهـــــة الأزهـــــر الاستناد بكليسة دار العلسوم جامعسة القساهرة 

أخ مين المستون أد/ محمد عبد عبد الفيصيل لقوصدي

\*\*\*

الإشراف العام أد محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

士士士士

المتابعة

1. أبو سليمان صالح



## أسماء السادة المشاركين في التحرير من العلماء والمفكرين

| ١٢ أد/ على عن الخطيب                              |   |
|---------------------------------------------------|---|
| ١٤- أد/ فتحسن احمست عبست السرارق                  |   |
| ۱۵- اد/ <del>في مال عاد ون</del>                  |   |
| ١٦- اد/ محف وظ عب زام                             |   |
| ١٧- أد/ معمسا أيالو طيقا                          |   |
| ١٨٠ أد/ محمد الصعمية جمال الصلين                  |   |
| ١٩- ١٤/ محم البيسيد الجليبيد                      |   |
| ۲۰ اد/ معمود حمد دی زقی زوق                       |   |
| الإم إد/ منسب ابسو السعو                          |   |
|                                                   |   |
| ٢٧٥ - الدائمجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - |
| ۲۵- د/م <u>هـــاسهپر محم</u>                      |   |

| أد/ <b>إبــــــراهيم عبــــــ</b> د الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -#         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| اد/ إيـــــراهيم تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | -Y         |
| أد/ أحمـــــد علـــــــ عجييـــــة                                         | -٣         |
| أد/ حسودة أبسو اليزيسد الهسدى                                              | - <u>£</u> |
| اد/ حامیی د طیستاهر                                                        | -0         |
| ا د/ حصر المستشرقعي                                                        | -4         |
| اد/ رمستثنان بسطاويستسى محمسد                                              | ٧          |
| أد/ شـــوقي عد. بــي عهـــر                                                | -A         |
| آ.د/ عيــــــــــ الحميـــــــــــ مــــــــدگون                           | -4         |
| اد/ عبد الفتساح أحمد الفساوي                                               | - } +      |
| آد/ عنبيد اللطيسية، أحمييد العكبي،                                         | -11        |
| ا د/ عبد د الله السحد شاذلي                                                | -1Y        |



# مدخل عام حول مفهوم التصوف الإسلامي

ا. د / محمود حمدي زقزوق

### (١) التصوف ظاهرة إنسانية عامة في كل الأديان والحضارات:

الإسسان هو الكائن الوحيد الذي شرفه الخالق سبحانه ونعالى بأن حلقه بيديه وسواه وعدله وجعله في أحسن تقويم، ثم أضاف إلى ذلك كنه ما هو أهم وهو ثلك النفحة الإلهية الروضة التي حعلت منه كائنا أحر محتلف عن كل الكائنات الأحرى ومن أحل دلك كان حديراً بأن بطلب الله من الملائكة أن يسحدول أنه وفي دلك بقول الحق تبارك وتعالى فوفرد شوّيتُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَعُعُوا لَهُمْ مِنْجِمِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ مِن رُوحِي فَعُعُوا لَهُمْ مِنْجِمِينَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ومن هما من هذه المعجه الروحيه لإليه لتى أصافها الله إلى نفسه أصبح للإنسان حياة روحيه تحتلف عن حياته المادية وإن كانت مرسطه بها وهذه لحناه الروحية فدر مشترك لدى كل الناس منذ بدء الحبيقة حتى قيام الساعة وقد تعتلت هذه لحياة الروحية لدى الإنسان في صور معتلفة لدى كن الشعوب وفي كل العصور

وهتكدا يمكر القول بأن النصوف معنى لحياة الروحة للانسان من حيث هو إنسان – يعد ظاهرة إنسانية عامة وفطرة بشرية موجودة في كل العصور وفي كل الأديان، فتحدها لدى أتباع الديانات لسماوية، كما نجدها لدى أتباع الديانات الوصعية مثل البودية، أو لدى بعص الانجاهات الفلسعية مثل الأفلاطونية لحديثه كما يمكن العثور على مثل هذه الميول في لهد تقديمة وندى لصبتيين القدماء ومن أحل دلك قيل إن التصوف يمثل نهراً روحيًا عظيمًا يميض عسر حميع الأديان "، عيراًن ما يمير هذه الظاهرة في الديانات السماوية هو الاتحاء المناشر نحو الله



والتصوف بوجه عام يعتبر فلسمة حدة وطريقة معينة في السلوك يتخذها الإنسان لتحقيق كمالة الأخلاقي وعرفاته بالحقيقة وسعادته الروحية والتحربة الصوفية واحدة في جوهرها، والاحتلاف بين صوفي وآخر يرجع في ساسه إلى تقسير التحربة ذاتها المتأثرة بالحضارة التي يفتمي إليها كل واحد منهما (٢)

وتعتمد التحرية الصوفية بالدرجة الأولى على لقلب — ومن هنا يستعصبي فهمها على العقل لكن هذا لا يقلل من قيمتها وأهميتها هي حياة الإنسان فلا ينبغي أن نعد القلب — كما يقول المفكر الإسلامي محمد إقبال قوة حاصة حفية إنه لا يعدو أن يكون أسلونُ من الأساليب البشرية لتحصيل معرفة الحقيقة دون أي تدخل من حالب الحس

" وقد صاحبت الرياضة الدينية الإنسانية مند أقدم عصورها كما تدلق على ذلك التكتب المرلة والمؤلمات الصوفية للحنس البشرى فمن العسير إذن النظر إلى هذه التحرية باعتبارها وهمًا من الأوهام.

وليس هذاك ما يبرر تقبلنا المستوى العادى للنجرية الإنسانية باعتباره حقيقة واقعة، ورفضنا لغيره من المستويات باعتبارها غامصة وعاطميه فحقائق الرياضة الدينية شأنها شأن غيرها من حقائق التحرية الإنسانية وكن حقيقة من هذه الحقائق تنساوى مع غيرها في قدرتها على التوصيل إلى المعرفة ""

وإدا كان التصوف بصعه عامه يعد - كما سبق أن أسريا - طاهرة إنسانيه عامة فإن مصطلح التصوف - كما تعرفه اللغة العربية حاص بما يمرف بالجياة الروحيه في الإسلام وهناك بطبيعة الحال بطير لهذا المصطلح في لعات الشعوب الأحرى

#### (٢) التصوف وفكرة التأثير والتأثر:

وبود هنا أن نتبه إلى حميقة بتحاهلها كثير من الناحثين في التصوف الإسلامي، وبحاصة من المؤلمين الأحانب المولمين بمكرة الناثير والتأثر فهده المكرة – على الرغم من أهميتها في بعض النواحي – تعد أ من أحطر المرائق في يد الباحث الذي يتصدى لدراسة التيارات الفكرية والنظريات الدبيبة في فالمكر المشرى ليس حاضعًا مثل المادة الحامدة لقانون العنة والمعلول

ولا يجوز الحكم بأن هلسفة من الفلسفات متأثرة بملسمة "خرى بناء على مجرد طهور فكرة من الأفكار في الفلسفة الثانية إلا إدا كانت هماك بالمعل دلائل واضحة مستمدة من الصبة التاريخية بيتهما(6)

وهكد فينه إذا كان النصوف فطره مشربة وطاهرة إنسانية عامة فليس هناك مبرر على الإطلاق لمحاولة البحث عن جذور النصوف الإسلامي في غير الإسلام، ودلك بالبحث عن هذه الحدور في النصوف الهندي أو العارسي أو المسيحي او غير دلك من نزعات روحية لدى شعوب أخرى فلم تختص أمة دون عيرها بهذا الحائب الروحي الملتصق بالانسان ابنما كان وأئي كان.

ولكن يمكن التميير في هذا الصدد بين البرعة الصوفية التي هي ترعة عامة لذي حميح الشعوب وفي كل الأديان وبين الأشكال التي تنشكل فيها هذه النزعة أو النظريات التي تنظوي عليها فهذه الاشكال أو النظريات - لتي هي لاحقة وليست سأبقة للمرعة الصوفية - يمكن أن تتأثر بطريقة أو بأجرى بما لدى الآخرين من بطريات وأشكال

#### (٣) صعوبة البحث في التصوف:

و لكنابة في التصوف من الأمور الصعيم، لدائم من الصعب على مراقب حارجي أن يقهم التصوف إلا إذا كانت له تجربة فيه <sup>(1)</sup>

قائتصوف بجريه روحية داتية يعانيه المتصوف، وهو نفسه لا يستطيع التعبير عنها، وإدا حاول أن يعبر عنها حانته الألفاط ومن هذا كان قول الإمام الغرالي في هذا الصدد وكان ما كان مما لست أذكره فظن حيرًا ولا تسأل عن الخسر ".

وقد عبر عن ذلك أبو بصر السراج الطوسى (ت ٣٧٨ هـ - ٩٨٨ م) صاحب كتاب اللمع بقوله. "إن الأوائل الذين تكلمو، في هذه المسائل. إنما تكلموا بعد قطع العلائق وإمانه البعوس بالمحاهد. والرياضات والمدرلات والوجد والاحتراق والمدره والاشتياق إلى قطع كل علاقة قطعتهم عن الله عر وجل طرقة عبر، وقاموا بشرط العلم ثم عملوا به ثم تحققوا في العمل فجمعوا بين العلم والحقيقة والعمل "٨٠٠)

ولا يحور التقليل من شأن هذه الصمونة — عدارس النصوف الذي ليست له هيه تحرية



اللحلس الأعنى للشلون الإسلامية المستنسسين المستنسسين

قد يذهب في فهمه لأقوال الصوفيه فهمًا لم يقصدوه أو يفسرها تفسيرًا يتناقص مع ما يريدون التعبير عنه، عمن ذاق عرف ومن لم يدق لم يعرف كما يقولون.

ومع إحساسا بهذه الصعوبة إلا به لا مناص لنا من مجاولة الاقتراب من هذه التجرية الصوفية ومجاولة فهم أبعادها ولا نقول الغوص في أعماقها

وهماك صعوبه أخرى أمام دارس النصوف تبمثل هي كثره الاتحاهات الصوفية وتشعبها وتقرعها، وكثرة الترات الصوفي سواء منه المطبوح أو الدى لا يزال مخطوطًا لم ير النور بعد

#### (٤) أهم تعريفات التصوف وأبرز اتجاهاته:

ليس هداك في الواقع تعريب واحد متفق عليه لطاهرة التصنوف بال الصنوفية أو بال المشتقلين بدراسة التصنوف وهناك أكثر من مائة تعريب للتصنوف بعبر كل منها في الغالب عن ناحيه خاصة من بواحي التصنوف أو تشير إلى وجهة بنظر حاصة لصنوفي معين أو إلى حالة عالية على صوفى في وقت من الأوقة شير

وهكدا تشكل الحالة الراعبة العالية على المتصوف الأساس لنهم ما بقول. " هكل واحد منهم كما يقول الطوسى يتكنم من حيث وقته، ويحيب من حيث حاله، ويشير من حيث وجده " "

وهى هذا المعنى يقول الإمام العرالي هي الإحياء "هإن عادة كل واحد منهم أن يحسر عن حال نفسته فقط" وهي موضع أحر يقول "وهؤلاء أهوالهم تعرب عن أحوالهم، هندلك تختلف أجونتهم ولا تتفق، لأنهم لا تتكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة عليهم" "

وفيل أن تمرص الأهم تعريمات النصوف بود النشير هنا باحتصار إلى الخلاف الكبيروالجدل الكثيرالذي أثير حول الأصل لدى شتقت منه كلمة صوفى أو تصوف

فقد دهب البعض إلى أن كلمة صوفى مشبقة من الصفء وهذا يعنى أن الصوفى بعد واحدًا من خاصة أهل الله الدبن طهر الله قلومهم وصفاها من كدورات الحياة وذهب فريق آخر إلى القول بأن كلمة الصوفى مشتقة من الصف، بمعنى أن الصوفى من حيث حياته الروحية في الصف الأول لاتصاله بالله

ودهب احرون إلى القول بنسبه الصوفى إلى لصنّفة وهذا يعنى أن أصل التصوف منصل بأهل الصفة وأهل الصفة - حكما هو معروف - اسم كان يطلق على بعض فقراء المسلمين في صدر الإسلام الدين كانوا ياوون إلى صنفه بناها لهم الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المسحد بالمدينة، بظرًا لأنه لم تكن لهم بيوت يأوون إليها.

وقد رفض كثير من الباحثين هذه الاشتقافات لأن اللغه العربية لا تحيرها، وإن كان التصوف في حقيقة أمره يشتمن على كل هذه المعانى المشار إليها

وذهب أبو الريحان البيّروني (ت ١٤٨ هـ) قديمً وبعض المستشرقين حديثًا إلى أن لهظ الصوفي مأخود من أصل يوناني هو كلمة (سوفيا اليونانية التي تعني الحكمة - وهذا الرأى لا نستقيم لسبب نسيط وهو أن التسمية بالصوفي كانت موجودة في العربية قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى العربية

والرأى الذى عليه غالبية للتحثين هو أن كمة صوفى منسوبة إلى الصوف، وهذا الاشتقاق لا يحالف القياس اللغوى وقد قال به أبو نصر السراح قالما حيث يقول " بسبوا إلى ظاهر اللباس، لأن نبس الصوفوكان دأب الألبياء عليهم السلام وشعار المنسكين" وأبو بصر السراح هو صاحب فدم كذا عربي معروف في التصوف وهو كتب (البعم)

ويؤيد هذه النسبة إلى الصوف بصوص عديدة من أقوال المؤلفين المسلمين كما يقول المستشرق بولدكه أيضاً فالمسلمون في الفرنين الأولين للإسلام كانوا يلبسون الصوف ويخاصة من كان منهم يسلك في حياته طريق الرهد وكنوا يقولون لبس فلان الصوف بمعنى ترها ورعب عن الدنيا فنما النقل الرهد إلى التصوف قالوا لنس فلان الصوف بمعنى أصبح صوفيًا(١٠٠)

ورذا كانت كلمة الصوفى – ساء على دلك ~ ششب الى المدمل وهو مظهر وشكل فليس معنى دلك أن التصوف محرد مطاهر و شكل وأبُ ما كان الأصل الذي اشتق منه مصطلح الصوفى والتصوف فإن العبرة ليست في المطهر ولكن في المصمول الذي يشتمل عليه التصوف وهذا ما يؤخذ من التعريفات العديدة للتصوف

وأول تمريف للتصوف الإسلامي نجده لدى معروف الكرحي (ب ٢٠٠هـ) حيث يقول٠



"النصوف الأخذ مالحقائق واليأس مما بأيدى الحلاثق".".

ولن يتسع المجال هنا بطبيعة الحال لاستعراص كل لتعريمات التى قيلت وبيان مصامينها وما تشير إليه ولكسا نكتفى فقط بالإشارة إلى بعض الاتحامات البارزة في تعريمات التصوف.

#### (١) الاتجاه الأخلاقي:

لاجد، ل هي أن السمو لأحلاقي وتصفية لنفس من الشرور والآثام والارتماع إلى أعلى مرادفة درجات الكمال الحنفي من الأمور الأساسية في لنصوف، بل يحعلها البعض مرادفة للتصوف ومن هنا بستطنع فهم هذه النوعية من لتعريفات التي تركز على الحائب الحلقي فأنو بكر الكتائي (ت ٢٢٢هـ) يقول في تعريفة لتصوف.

" التصوف حلق. فمن زاد عليك في الحلق فقد زاد عليك في الصفاء ".

وسئل أبو محمد الحريري (ت ٢١١ هـ) چن التصوف فقال ا

" الدخول في كل خلق سنى والخروخ <del>من حكل ح</del>لق دنى "

ويحدد أبو الحسين النورى (ت ٢٩٥ هـ)النصوف بأنه حلق فيقول " ليس التصوف رسمًا ولا علمًا ولحكه حلق " ويعلن دلك بقوله الله لو كان رسمًا لحصل بالمحاهدة، ولو بكان علمًا لحصل بالتعليم، ولما مه تحلق باحداق الله وان بسبطيع أن شبل على الأحلاق الإلهية بعلم أو رسم ".

ويتضح من هذه العمادح من تعريصات التصوف تركيرها العام على الجانب الخلقى توصفه أساس العصوف وشمرته في الوقت نفسه وعلى لرغم من أن هذه الحقيقة لا مراء هيه إلا أن النعص برى أن هذه التعريفات غير كافية في الكشف عن حقيقة التصوف قليس كل من بلغ الدرجة العليا في الأجلاق الكريمة يعد صوفيًا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة.

ومن هما لا يعد سقراط الدى كر داعية لنصصينة في غضم اليوباني ومتمسك بالمثل العليا - لا يعد صوفيًا، كما لا بعد الحسر البصرى صوفت مع آله كان مثلاً صادقًا للشعور الأحلاقي وللسلوك المثالي(١٠٠).

#### (ب) الانجاه الزهدى:

وإدا كان البعض قد سوى بين التصوف و لحلق كما رأينا اعتمادًا على أقوال بعض الصوفية - فهناك أيضنًا من يدهب إلى تعريب التصوف بالزهد وفي أقوال الصوفية أنفسهم ما يؤيد ذلك.

فقد سئل سمبون (ت حوالي ٢٩٧ هـ) عن التصوف هقال: ٱلا تملك شيئًا ولا يملكك شيء "١٥١)

وقال أبو الحسين البوري." الصوفي من لا يتعبق به شيء ولا يتعلق بشيء "

وقال أبو عثمان المعربي (ت ٣٧٣ هـ) لتصوف قطع العلائق ورهص الخلائق واتصال بالحقائق".

وقال أبو على الرودباري (ت ٣٢٢ هـ) - الصوفي من ليس الصوف على الصف، وأطعم بقسه طعام الحقاء، وثبد الدبيا وراء القفاء وسئك سبيل المصطفى "

وقال أبو محمد رويم (ت ٢٠٣هـ) ﴿ التصوف أمنى على ثلاث حصال التمسك بالعقر والاهتقار، والتحمق بالدل والإبثار، وترك التعرّص والاجسار

ويقول سهل بن عبد الله التسترى لتصوف قلة الطعام والسكون إلى الله والمر ر من الناس"<sup>(11)</sup>.

ولعل تعريف النصوف بالرهد هو الأمر الذي يبدد الى دهن كثير من الناس فالمتصوف رحل راهد في الدنياء راعب عنها لا يتعنى قلبه بها ولكن بعريف التصوف بالزهد لا يكفي أيضًا للكشف عن حقيقته فيس كل راهد متصوفًا وإن كن كل متصوف راهدًا

هذا فضلاً عن أن الصوفية الدين يفهم من أقوالهم علنة الأنجاء الرهدي أو الأحلاقي في تمريف التصوف لهم أيضًا من الأقوال ما يكشف عن حو بب أحرى للتصوف.

ومن ناحيه أجرى بحد أن زهد غير 'صوفى هدفه الاستمناع في الآحرة أما الصوفى فإنه يزهد في الدنيا لأنه يتنزه عن أن يشغله شيء عن الله



#### (ج) الاتجاه التعبدي:

ولا يكفى أيص تعريف الصوفى بالعاب فالصوفى كثير العبادة ومن هذا يحلط كثير من الناس بين الصوفى والعابد، ولكن ليس كل عابد صوفي، فهناك فرق بين عبادة الصوفى وعبادة غير الصوفى.

قالصوفى يعبد الله لأنه مستحق للعبادة لا طمف في حنة أو حوفًا من بار. ومن هنا كان القول الذي ينسب إلى رابعة العدوية ·

" اللهم إن كنت أعبدك حوفاً من بارك فالقبى فيها، وإن كنت أعبدك طمعًا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك لوجهك الكريم هلا تحرمني من رؤيته "

ولعل حلط الناس مين الصوفى والعمد والراهد هو الذي حدا باس سينا إلى تحديد هذه المعاهيم حتى تنصبح الفروق بينهما حيث يقول في كنابه الإشارات

- ١- المعرض عن مدع الدنيا وطيباتها يخوس باسم الزاهد.
- ٣٦ المواطب على فعل العبادات مل القيام والخوهما يحص باسم العابد
- ۳- المنصرف بمحكره إلى قدس الحدروت مستديمًا لشروق بور الحق في سيره يخص باسم العارف. والعارف عند ابن سينا هو الصوقي(۱۷)

ومن هنا بتضح أن النصوف ليس «مط معرد حلق أو رها أو عباده، إنه كن هذه المعاني معتمعه ومعها شيء آخر إنه لعرفان بالله والاتصال به والقرب مله والشوق إليه والصاء في حبه

وهذا يشين لنا من أقوال الصوفية ايصًا

فقد سئل أبو سعيد الخراز (ت ٢٦٨ هـ) عن النصوف فقال: " الصوفي من صفى ربه قلمه فامتلاً قلبه نورًا ومن حل في عين اللذة بذكر الله

ويقول الحبيد "التصوف أن تكور مع 'لله للا علاقة " ويقول ايضاً " التصوف هو أن يميتك الحق علك ويحييك به ".

وبقول أبو بكر الكتائي: "النصوف صفاء ومشاهدة "

ويقول حعفر الخلدى (ت ٣٤٨ هـ). " لتصوف طرح النفس في العبودية والخروج من البشريه والنظر إلى الحق بالكلية "

ويقول أبو الحسن الحُصَّرى (ت ٢٧١ هـ)، أردًا وحد الصوفى ربه لم ينظر بعد دلك إلى شيء سواه "(١٠٠٠.

فالصوفية هم - كم بقول الإمام العرالي - السالكون لطريق الله تعالى خاصة ويحدد الغرالي معالم طريقتهم بقوله

أول شروطها: تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى.

ومفتاحها: استغراق القلب بالكلية بذكر الله

وآخرها: الفناء بالكلية في الله.

وهكدا ينتهى الأمر إلى قرب يكد يتحيى منه طائعة الحلول والانحاد وطائعة الوصول وكل ذلك خطأ"".

والعقل هو الذي يفصل هي ذلت ويعن وجه الصوات، في الأحوال التي تطر على العارضين وفي ذلك يقول العرالي في كتانه مشحكاة الأثوار عن العارفين بعد عروجهم ،لي سماء الحقيمة وتخيلهم الاتحاد أو الحلول أو ما شاكل ذلك:

"المارفون بعد العروح الى سماء الحقيمة - سموا على أنهم لم يروا في الوحود إلا الواحد الحق لكن منهم من كان له هذه الحال عرفنًا علميًا، ومنهم من صار له ذلك حالاً دوقيًا وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستعرقوا بالفردائية المحضة، واستوقيت فيها عفولهم فصاروا كالمبهوبين فيه، ولم يبق فيهم منسخ لا لمحكن غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً، فلم يكن عندهم إلا الله فسكروا سكر دفع دونه سلطان عقولهم فقال أحدهم "أنا لحق" وقال الآخر سبحاني ما أعظم شأبي وقال آخر، ما في الجنة إلا الله وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكي علمه حمد عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميران الله في أرضه عرفوا أن دلك لم يكن حفيقة الاتحاد، بن شنه الانجاد مثل قول العاشق في حال فرط عشقه (أنا أهوى ومن أهوى "نا) "(1)



#### (٥) نشأة التصوف الإسلامي:

اما عن بشأة التصوف الإسلامي فقد قبل كلام كثير في هذا المجال وحاول لنعض الرحوع بالتصوف الإسلامي إلى أصول غير إسلامية كما لو أن الأمر هو أن الإسلام يحلو من حياة روحية ، وأنه هي حاحة إلى عملية تنتيح من عناصر أحرى، كما دهب لبعض إلى اعتبار التصوف بمثنه ثورة روحية في الإسلام

وقد سمق أن بيدا ان الإنسان بم هو إلسان له حياة روحية يندرد مها عن كل ما عداه من المحلوقات ولم يكن الإنسلام كدين في يوم من الأيام في حاجة إلى ما يسمى بالثورة الروحية، ولمند نميل إلى إطلاق لفظ لثور: عنى الدين الإسلامي رغم آمه قد قلب بالمعل موازين الحياة لتي كالت سائده عند ظهوره راسا على عمت فالإسلام دعوة ورساله إلهيه التالجير النشرية في دلياها وآخرتها

ويميل كثير من الباحثين الاحسد بي تحريد العقبية الإسلامية وتحريد الدين الإسلامي بمسه من كل الصندت النبيلة و الحوائب الإنداعية فإذا رأوا فيه شيئا من ذلك سنارعوا بنسبتها إلى أصول عبر اسلامية وهذا ما حاث بالنسبة الم العوامل التي ادت إلى بشأه التصوف الإسلامي

قعد دهب بعض الياحدين وتحاصة من لمستشرفين إلى لقول بأن النصوف الإسلامي في صميمه بعد حركة تعيده عن روح الإسلام عن الى المسلمين من المرس أو من الهند وكانت بمثانه رد فعل للعقلية الآرية صد دين فرضه العزاة المسلمون على أهل تلك البلاد

ودهب آحرون إلى القول بأن هذه الحركة استمدت أصولها من الرهبية المسيحية التي وصلت إلى المسلمين وهي تحمل في تنايها من تحمل من الافكار الأفلاطونية الحديثة والأفكار العبوصية الرواقية وغيرها من أفكر كانت منتشرة في مصر والشام عبد الفتح الإسلامي

وفى مقابل هدير الاتحاهين هدك الرأى الذى عليه عالبية المسلمان وهو الرأى الذى يقول بأن التصوف الإسلامي قد نشأ من صميم الإسلام دائه وقد دهب إلى ما يقترب من هذا الرأى بعض كمار المستشرقان أيضاً من أمثال ليكولسون في أحريات حياته وما سينيون

فقد قام ماسينيون ببحث مصطلحات الصوفية وأرجعها الى مصادرها الأولى والتهى في بحثه إلى أن مصادر المصطلحات الصوفية أربعة

أولها: القرآن وهو أهمها جمعا.

ثانيها: العلوم العربية الإسلامية كالحديث والمقه وغبرها

وثالثها: مصطنحات المتكلمين الأوائل

ورابعها؛ اللغة العلمية التي تكونت في الشرق في المرون السنة المستحية الأولى من لعات أحرى كاليوبانية والمارسية وعيرها وأصبحت لعة العلم والمنسمة""

ومن هذا يمكن القول بأن النصوف الإسلامي قد نشأ نشأة إسلامية صرفة فالقرآن التكريم والسنة النبوية الصحيحة فيهما من الإشارات العديدة والتوجيهات الكثيرة ما ساعد على تتمية هذا الشعور القطري بين الكثير من المسلمين

وقد مرت هذه النشأة بمرحلتين

أولهما مرحنة تستوعب القربين الأولين وهي البرحلة التي عرفت بمرحلة الرهد وأهم صفات وحصائص هذه المرحلة حكان الإحساس الديني العميق والشعور العامر بالصعب الإنسائي والحوف الشديد من الله والتمويض التام والحصوع الإرادته

ولم بكن هذه المرحلة تعبر عن حركة منطقة داخل أماكن معينة مثل الزوايا او عيرها ويعبر الحسن البصري عن حوهر هذه لمرحنة وهو واحد من اعظم اقطابها -بقوله " ليس الرهد طعاما ولا لباسا وإنما هو الخشوع لله"""

ولمكن القول بأن الحسن النصرى (ت ١١٠هـ) كان يمثل في هذه المرحلة تيار الرهد القائم على أساس الخوف من الله ليلما كانت رابعة العدوية (ت ١٨٥هـ) تمثل في القرن الثاني المحرى تيار الرهد العائم على أساس حب الله تعالى""

ويصور لما الإمام القشيري السمات التي تتمير بها هذه المرحنة والبطورات التي بررت هيها فيقول:

لم يتحد أفاصل المسلمين بعد رسول الله صلى الله وعليه وسلم لأنفسهم صفة بتصفون بها " سوى صحبة رسول الله صلى لله وعيه وسلم ،د لا قصيلة فوقها فقيل لهم الصحابة. ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمى من صحب الصحابة التابعين، ورأو هي ذلك



أشرف سمة، ثم قيل لمن بعدهم؛ أتبع التاعين ثم احتلف الناس وتباينت المراتب فقين لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر النين: الرهاد والعباد

ثم ظهرت البدع وحصل التداعى بين الفرق فكن عربق دعو أن فيهم رهادا - فالفرد حواص أهل السنة المراعون أنماسهم مع لله بعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق العملة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة"("")

وهكذا تأحر إطلاق مصطلح لصوفى والتصوف بالمعنى الذي بعرفه اليوم حوالى قرئين من الزمان بعد علهور الإسلام فقد كن الإفدال على الدين و لرهد في الدين عالما على المسلمين في الصدر الأول للإسلام، فلم يكونوا في حاجة إلى وصف يمتاز به أهل التقى والعكوف على الطاعات والانقطاع إلى الله

وقد طرأ على تدر الرهد تحول واصح مدد واش القرل الثالث الهجرى بعد أن عرف الرهاد في هذه المرحلة باسم الصوفية , فقد اتجهوا إلى الحكلام عن معان ومفاهيم لم تكن معروفه من قبل تحكلموا عن الأحلاق والمقس والسلوك والمقامات والأحوال والمعرفة والفياء والاتحاد والحلول ووضعوا القواعد النظرية حكما اتحدوا رسوما عملية معينة لطريقتهم وأصبحت لهم لعة رمزية حاصة لا يشاركهم فيها سواهم واطلق الصوفية مند دلك العصر وما بعده تسميات حاصة على عنمهم هوصفوه بعنم الباطن وبعلم الحقيقة وقد الكتمل النصوف الإسلامي واسبوى على سوقة خلال القراس الثالث والرابع الهجرين

وقد طهرت في هدين القرب ملامح تدرين محتصين للصوف أحدهما تيار سبى يلترم رحاله بتعاليم الكناب والسنة وثيار شبه فلسمي يمين رحاله إلى الشطح والانطلاق من حال الفناء إلى الاتحاد أو الحلول وقد أحتمي بدر الشطح في القرن الحامس المحرى وثبتت دعائم التصوف السبي بفصل رحال من أمثال القشيري والإمام الفرالي الذي كان له فضل كبير في ترسيح قواعده وإرالة النفور الذي كان قائمًا صد التصوف من جهات عديدة، ويذلك بدأ التصوف السبي ينتشر في العالم الإسلامي

وهى القربين التاليين لعصر العرالي طهر تيار حديد في النصوف الإسلامي وهو تيار التصوف الفلسمي وقد مزح رحاله أدواقهم الصوفية بانظارهم العقلية واستجدموا في التصوف التعبير عن ذلك مصطلحات فلسفيه استمدوها من مصادر عديدة، وهذا اللول من التصوف

قد تأثر بالمداهب والفلسفات الأجنبية (٢٥)

ويشيراب خلدون في مقدمته إلى هذا اللون من النصوف فيقول

" إن هؤلاء المتأخرين من المتصوف المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحسر توعلوا في ذلك هذهب الكثير منهم إلى الحلول و لوحده وملأو الصحف منه مثل الهروى في كتاب المقامنة له وغيره وننعهم بن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العقيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم "د"

وقد تحدث اس حلدون في هذا الصدد عن الموصوعات الأساسية التي اهم بها أقطاب التصوف الفلسفي وأشار إلى بعض العناصر التي كان لها تأثير على تفكيرهم في هذا المسدد مما لا محال هذا لتفصيل القول فيه.

ولكن طهور التصوف الملسفى في القربير السادس والسابع المحربين لم يرحرح التصوف السنى على المكتاب التصوف السنى على الكتاب والسنة بتأثير العزالي انتشارا و سعا في العالم الإسلامي واردهر على أيدي عدد من كبار شيوخ الطرق الصوفية

ومند دلك الوقت دحل التصوف السبى مرحله عملته لا تبرال مستمرة حتى اليوم واصبح يمثل بالنسبة لملايين كشيرة في العالم الإسلامي فلسفة حياة وصار حمعت لله نظم وقواعد ورسوم حاصه بعد ن بكن فيل ذلك من حط أفراد يظهرون بين حين واحد هنا وهناك في العالم الإسلامي دون أن تكنون بينهم رناط يحمع شملهم ويوحد جمعهم "۲۷".



#### الهوامش:

(١) سورة الحجر ٢٩ أنظر أيصًا سورة الانقطار ٧، وسورة ص ٧٧، وسورة السجدة ٩.

#### (\*)Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam, p. 3 (Aalen 1979)

- (٣) واجلع: مساحل إلى الشعبوف الإسالامي السكتور أسو الوضا القايمي التفتيازاتي ص٣ دار الثقافة للطباعية
   والمشر بالقاهرة ١٩٧٦ م.
- (2) تجديد التمكير الديس في الإسلام للدكتور معمد إقدال ترحمة عباس معمود من ٢٣ ومنا بعدف -القاهرة ١٩٦٨ م.
- (۵) راضع مقدمه در آمو العبلا عميقي لترجمة كتباب بيكومسون " في التصوف الإسمالامي وتاريخه " من له -القاهرة ١٩٥٦ م.
- (۱) عبيرت عن هنده النصوية البحث A.Schimmel جبيره الشعبوه، الإسسلامي (۱) عبيرت عن هنده الخطوة الأولى بقولها "الكتاب عن التصوف الإسلامي تكاد أن تكون من الأمور المستحيلة فعد الخطوة الأولى تظهر للعراء سلسمة جبال مترامية أمام عبيبة وكلما كان سبح المراء للطريق أطول كند بدرا له الأمر أكثر معوبة لبدوغ أي هذه على الاطلاق" وتشبه من يريد الكتابة عن التصوف والعميان الدين طلب منهم وصف العيل الدين علي وحدم منهم وصف الجراء الدي استطاع أن يلمسة بيدية ولكنهم جميدًا عجزوا من وصف الغيل ككان داخذ منهم وصف الجراء الدي استطاع أن يلمسة بيدية ولكنهم جميدًا عجزوا من وصف الغيل ككان داخذ منهم وصف الجراء الدي استطاع أن يلمسة بيدية ولكنهم جميدًا
  - (٧) لمنقد من الضلال للعزالي من ٦٥ نحقيق د عبد الحليم محمود ورميلة مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٤م.
- (۸) للمح لأيس معدر المبراح الطوسي من ۱۹ / ۲ تحقيق د عيند تحديم معمود ورميله دار التقسم لمديثة بمعدر ۱۹۹۰ م.
  - (١) اللمع ص ١٥٠.
  - (۱۰)[حیاء علوم الدین ج ٤ ص ۲٤، ۸۲.
    - (11)اللمع ص 13
- (١٢) يرأجع: في التصوف الإسلامي وتاريخه سيكولسون ص ٦٠ ومنا بعدها وكذلك: د. عبد الطيم معمود
   عن نشرته لكتاب المقد من الصلال ص ٨٥ وما بعدها.
  - (١٢) الرسالة القشيرية ج ١ ص ٧٨ هامش ٢ تحقيق د عند تعليم معمود ١٠ دار الكتب تحديثة بالعاهرة
    - (١٤) راجع د. عبد الطيم محمود في: النقذ من الضلال ص ٨٨ وما سدها.
      - (١٥) الرسالة القشيرية ج ١ ص ٥٤ هامش ١.
      - (١١) يراجع: في التصوف الإسلامي وتاريحه ص ٣٠ وما بعدها
      - (١٧) د. عبد الحليم محمود في، المقد من الضلال ص ١٠٠ وما بعدها،
        - (١٨) راجع: في التصوف الإسلامي ودريخة ص ٣٠ وما بعدها.
          - (۱۹) بلنقة من الضلال ص ۱۵.
    - (٢٠) مشكاة الأبوار: تحقيق د. أبو العلا عفيفي ص ٥٧ القمرة ١٩٦٤
    - (٢١) هي التصوف الإمملامي وتاريخه من مقدمة د. ابو الملا عميمي من (ي). تظر أيصا ص ١٣

- (٢٢) المرجع السابق ص ٦٩ وما بعدها
- (٢٣) مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٠٤.
  - (٢٤) الرسالة القشيرية جا من ٦٢,٦١.
- (٢٥) راجع: مدحل إلى التصوف الإسلامي ص ١١١ وما يندها. ص ٢٢٧
  - (٢٦) مقدمة ابن حلدون من ٤٧٣. دار المكر (بدون تاريح)
    - (٢٧) مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٨٥ وما بعده،

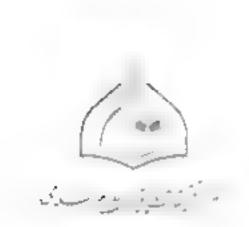

# انجاهات المسلمين نحو التصوف

لفد أصبح للصوفية وجود متمير منذ وقت منكر بمكن أن ترجيم إلى منتصف القرن الثاني المحرى، وقد زاد هذا الوحود تميرا واستقلالا هي القرن الثالث البحري وما بعده حيث بدأ الصوفية يتحمعون حول شبيوخهم وبدأت الكتب والمؤلفات التصوفية فني الظهنور والانتنشار وأمنسيج بالإمكنان التعبرف علني مطناهر هناك الطائفة وعلومها وافكارهاء وكالأبكة العلبوم الإسسانية قبيد نبشأت مبين قبيل وتع تاميت مناهجهاء والتصبحت معالمها علنى يند المقهاء والمحندثين والمفسرين وعلماء الكلام وأمشائهم وكأن هؤلاء يلتقون بالمسوفية ويناقطونهم، وربما تجاورت حلقة الفقيه مع حلقة الصوفي في للسجد الواحدة خاصنة بعند أن تحدث التصوفية عن علومهم وأفهامهم فني المساحد، وكان ذلك فيد بيدأ على يبد يحيى ابن معاذ البرازي سنة ٢٥٨هـ وأمثاله وكانت هذه المناقشات واللضاءات وسيلة لتحديد موقف الباس من التصوف وإطهار

رأيهم فيه وهي أهله، وتراوحت هنده الموقف بين الإعجاب الشديد بالتصوف والرفض القوى له، وبين هندين الموقفين المتعارضين تمام وحدت بعض الآراء التي حاول أصبح بها أن يتخذوا موقفا وسطا بين المعريقين، وسوف نحاول توضيح ذلك على النحو التالى؛

والمنعصول به، ومن الطبيعى أن يحكون فى مقدمة هولاء الأنصبار الصوفية أنفسهم؛ لأن التصبوف وتثبيتهم لأن التصبوف وتثبيتهم لان التصبوف وتثبيتهم على أنهم وتوضيعهم لأسسه خبر شاهد على أنهم يحدون فيه من الفصيلة والكمال منا لا يحدونه في سواه، ولأن تمسكم به، على البرغم مما نام من النموم به الأدى أحيانا، حير دليل على اقتناعهم به وولائهم له، وحديث الصوفيه عن التصوف ورحاله حديث مملوء بالإعجاب والمخر ورحاله حديث مملوء بالإعجاب والمخر والاينة الله تعالى، وهو مدرسة لتحريج ولاية الله تعالى، وهو مدرسة لتحريج



وردي صاحب عوارف المارف (١٣٢هـ) . "هـم أهـل القـرب والاجتبـاء، ألبـسهم النّه تعالى ملابس العرفان، وحصهم بين عساده بخصائص الإحسان، فصارت ضمائرهم من مواهب الأنس مملوَّة ، ومرائب قنونهم سنور القدس مجدوة، فتهيأت لقدول الأمداد القدسية، واستعدت لورود الأبوار العلوية، أجسادٌ أرضية بفلوب سماوية، وأشباح فرشية أرصية بارواح عرشية، تموسيهم فسي منيارل الحدمية مسباره، وأرواحهم شي فضاء القرب طيارة. تسلوا بالصلوات عن الشهوات، وتعوضوا بحلاوة التقلاوة عبن اللبدات، يلبوح من صبمحاته وجوههم بشر الوحدان، وينم عن مكنورج سرائرهم نصارة العرهان ... أوقر الناس حطا في الاقتداء برسول الله ﷺ ، وأحقهم بإحياء سسته، والتحليق بأحلاقه، على ومهم على وم الوراثة فهم مع سائر العلماء في علومهم، ثم تميزوا عمهم مما من الله تعالى علمهم من العلم الدي هو شمرة الاتباع والتقوي ٢٠٠٠

وعلى نفس المدوال ينسج الكلاباذى

( ۱۸۰هـ ) واصع إياهم بما يدكره عبهم .
قدوم همدومهم بدالله قدد علقت .

همد لهدم همدم تدسمو إلى أحد .
فمطلب القدوم مدولاهم ومديدهم .
يدهم .

مسا إن تتسازعهم ديسا ولا شسرف مسان المطسساعم واللسندات والولسد ولا للسبس ثيساب فسائق أنسسق ولا لسروح مسرور حسل فسي بلسد(٢)

وتتردد تدك النعمة الحارة في الإشادة بالتصوفية في مقدمات كتب التصوفية وفي أثنائها وفي الحديث عن شبوحهم وأعلامهم ومن أمثية دلك منا كتب القشيري (١٥٤هم) في مقدمة رسالته حيث يتصف التصوفية بأنهم صفوة الأولياء، وأفيضل الحدق بعد الأبياء، وللذلك جعل وأفيضل الحدق المادن أسراره واحتصلهم من

ولم يعصرد المصوفية بهذا الإعجماب التصوف، بل إن التصوف كان قادرا على أن يصم إلى رحاله أناسا لم يكونوا هي هبدأ أمرهم من الصوفية، بل رسخت مكالتهم وشاعت شهرتهم فلى مسادين أحرى من ميادين الثقافة الإسلامية وعلى رأس هؤلاء، وفي الطليعة منهم يأتي الإمام أبو حامد الفرالي ( ٥٠٥ هـ ) الذي كان من أكلم علماء الشافعية فلى المقله والأصول، ومن أبرز الأشاعرة في مجال علم الكلام والعقيدة، ومن أشهر الدين علم الكلام والعقيدة، ومن أشهر الدين تصدوا للمسفة بعد أن قرأ كتبها وعرف

مواطن ضعمهاء وألث في نقدها كتابه الشهير تهافت الملاسفه، وقد كان الإمام الفسرالي أحسد القسائمين بالتسدريس فسي المدرسية البطاميية بثيستابور شم انتقبل إلى مغنداد للتندريس بالمدرسنة البطامينة بهناء وكارله فيها كثيرمن التلاميذ، ثم حدثت له أرمة تمسية دفسه إلى الشك في معارفه وفي ثبته في طنب العلم وتدريسه الله، فعماول أن يلتمس طريقه إلى البقي ورأى أن عمهاد للثلث عدراسة المتناهج التبي يرعم أصحابها أنهم يبتعون بها طلب الحق والوصول إليه ، وقد حصر هؤلاه في أركم هـرق: فرقــة الــتكلمين، ومرقــة الباطنيــة التي هي طائفة من طوانف الشبعة القاتلاتي بالاقتباس من الإمام المعصوم، وفرقة الفلاسمة الذين يرعمون أنهم أهل المنطق والبرهان، وهرقة الصوفية الذين بُدُّعون أنهم خمواص الحمصرة الإلهمة واهمل المشاهدة والمكاشمة فبندأ بدراسية علم الكلام وقد ذكر أنه لم يحد في علم الكلام شمّاء لدائه، ولا وقياء بمطلوبه وهبو البيقين، شم درس الطبسمة ليعبرف حقيقتها وليكون على بينة من أمرها قبولا أو رفضنا، واستفرقت تلك الدراسة ما يقرب من ثلاث سنوات استطاع بعدف

أن يمرف مداهمه وعقائد أصحابها وقد النهت تلك الدراسة إلى تكمير قسم من السلاميفة بسبب آرائهم في الإلهيات، ثم انتقيل إلى تكفير أتساعهم منن الفلاسعة الإحسلاميين كالضاراني وانس منينا يستنب محالمتهم للعقيدة الإسبلامية فسي ثلاث مسائل، مي قولهم نقدم العالم، وقولهم ان الله يعلم الأمور العامة الكلية ولا يعبرف الحرثيبات، وهنولهم إن البعث فسي الأحرة لا يكون لـالأرواح والأحساد ممًا، بل هو للأرواح فقطاء ولدلك لم يحد هي القُلِسمة ما يكميه ويفنيه؛ لما وجد فاها مَنْ مِخَالِفَةِ الشَّرِيعِةِ، ولمَّا طَهِر لمَّ مِنْ أَنْ المقبل لبيس مستقلا بالإحاطبة بحميسع المطالب ولا كاشفا للقطاء عن جميع المصلات، فانتقال إلى دراسية متدهسا الباطبية النصيمية وتسن له عدم كمايته أحضاء عل تعين له أنه لا طائل لكلامهم ولا عدم لنديهم، وأن آراءهم لم تنتشر إلا ئمدم العناية بالرد عليهم، ولم يدق أما*م*ه إلا طريق الصوفية فأقبل بهمته عليه، وظهر له أن طريقهم يتكون من علم وعميل، فبندأ ببالعلم، وسناقه ذليك إلى مطالمة كتب الصوفية مثل قوت القلوب لأسى طالب المكسى، وكتب الحارث



المحاسبي، والمتمرقات المأثورة عن الحبيد، والشبيي، وأبي يريد البسطامي، ثم تبين له أن أحمص خواصهم لا يمكن الوصول إليها بالتعلم بل بالعمل والدوق والمحاهدة، وتسردد فسي سللوك طريق المصوفية مبدة استمرت نحو سنة أشهر ظل فيها مترددا كما يقلول - سين شهو تالدي ودواعى الآخرة، وأورثه التردد حيرة وقلف واضطرابا حتى أصيب مما يشبه الخرس، فلم بعد قادرا على التدريس وترتب على دلك أحران أدت إلى صعف قوته واعتلال بدنه، وعبدئنا لجا إلى الله لحوء المصطر وسأله عونه وهدايته فاستجاب الله دعاءه وهون على قلبه الإعراص عن الحاه والماكي والأولاد، فسترك مغمداد وذهب إلى المشام فليث بدمشق مندة تقبرب مس سنتين لم يصكن لله فيها شعل إلا الرياضة المسية والحلموة والمجاهمة والاشمتقال بالمذكر وتهذيب الأخلاق، ثم رحل إلى ست المقدس ومنها إلى مكة والمدينة، ثم رجع بعد ذلك إلى بقداد ولكنه آثار العزلة؛ حرصا على السلامة وتصفية القدب للدكرء واستمر على هذا البحو عشر سنوات المكشف له هي أثنائها - كما يقول أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها وقد لخص

رايه في لصوفية والنصوف بقوله: اوالقدر الدي أدكره لينتفع به ألى علمت يقيدا أن لصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصسة وأن سيرتهم أحسسن السسير، وطريفهم اصوب الطرق وأخلاقهم أركى الأخلاق، بل لو حُمع عقل العقلاء وحكمة لحكماء وعلم البواقمين على اسرار لمشرع من العلماء ليفيروا شيئا من سيرهم وأحلاقهم لم يحدوا إليه سنبلا، فإن جميع حركاتهم وسكاتهم في طاهرهم ويؤطئهم مقتسبة من نور مشكاة النبوة (٥٠).

وقهد كان للعرائي أثار كاير في انتشار التصوف وتحسين مسورته والتعكير له بين المسلمين وكان لهذا الانتصار أثاره في تشجيع انتشار الطاق لصوفية الكيري الذي وحدت في القارن السادس الهجري وما بعده كالفادرية نسبة إلى السيد عبد القادر الحيلاني والرفاعية والأحمدية نسبة إلى السيد أحمد الرفاعي، والأحمدية نسبة إلى السيد أحمد الدوي، والشادلية نسبة إلى السيد أحمد الدوي، والشادلية نسبة إلى السيد أحمد الدوي، لشادلي وغير دلك من الطاق التي انتسب اليها عشرات الآلاف بال الملايدين من المسلمين الذين نظروا إلى التصوف على المسلمين الذين نظروا إلى التصوف على المعاون النحة ووسيلة القرب من الله.

وأنه لا سبيل إلى مقاربه عبره به في المضل والكمال

ولم يكن العامة وحدهم هم الـذين تأثروا بالعزالي وموقعه من التصوف؛ بل تأبريه بعص علماء الكلام ورجال الفقه ومن أمثلة هذا التأثر بين علماء الكلام أشا تحدد فحبر البدين البرازي (١٠٦هــ) يذكر في كتابه اعتقادات فارق السلمين والمشركين أن أكثر من تحدث عن فرق الأمة لم يذكر الصوفية بين هذه الفارق وذلك حطأ: لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو التصفية والتحرد من العلائق لندنية وهذا طريق حبسن، ثبم تحبدت عبن فسرق البصوفية هٰذكر من بينهم أصحاب الحقيقة الذين يعزدون الصرائص ويستنعلون بعذكر الله اشتنالا دائما ثم يصفهم بأنهم خير فرق الأدميان(١).

ومن أمثلة هذا التأثرين المقهاء انبا نجد قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكى ( ٧٧١ هـ) يعيب طائعة مس المقهاء بأنها تهزأ بأهل النصوف وتعيب عليهم بعض الأقوال والأحول، ويرى أن الواحب تسليم أحوال القوم لهم، وحمل كلامهم عنى محمل حسن كلما أمكن

دلك، ثم يقول، إسا حرسا فلم نجد فقيها ينكر على النصوفية إلا ويهلكه الله، وتكون عاقبته وحيمة: وذلك لأنهم أهل لله تعالى وحاصته وأكثر من يقع هنهم لا يفنع "

وهكد، وحدث من بين علماء الكلام ورحال الفقه من يتعاطف منع النصوفية ، ويشى على علومهم، ويدافع عنهم ضد من يهاجمهم

وتحدر الإنسارة هنا إلى أن ثقة والسموفية بالتسموف واعتسزازهم بسه وته إصبيبهم له على سواه لم تمسع شيوح الصوهبة أنفسهم من توحيه بعض البقد إلى من ينتسبون إلى النصوف، فليس كل من ابتهد فيه مصيبا، بل وحد من بيسهم من اجتهد فيه مصيبا، بل وحد من بيسهم أصحاب الأغراض والأدعياء والمحرفون عن مقاصد النصوف التي حددها شيوخه

وقد كان الشيوح يتعقبون أمثال هؤلاء ويطهرون عوراتهم، ويتبرؤون من أحطاتهم، وكان ذلك من أهدافهم في تأليف الكتب عي التصوف، وها هو دا القشيري يذكر على مقدمة كتابه أن لحققين من هذه الطائفة قد انقرص أكثرهم، ولم يبق إلا أثرهم، ووجد من



مين المتسبين إلى التصوف من ارتحلت من قلبوسهم هيسة الشريعة، فاسسحموا ساد العبادات، وسمارعوا إلى مواطن العملية. واشعوا المشهوات، ووحد من بيسهم من يدعون أنهام وصلوا إلى أسمالي درحات الولاية، ومن ثم سقطت عنهم واجبات السرع، فالا عشب علمهم ما نوصول ولا لوم، ويقول القشيري، إنه مشي أن يظن الناس آن ذلك مما يرتميه للصوفية فكتب رسالته ليتحدث عن المسوفية وشيوحهم وهو يذكر من أحوال المسوفية وشيوحهم وهو يذكر من أحوال الترهات والأناطيل التي يتمسك مها أدعيناة لتصوف وأنحوف في التحدث على هذه الترهات والأناطيل التي يتمسك مها أدعيناة التصوف والمحرفون "

ومن قله خصص أبو نحمر السراح الطوسي فصلا كبيرا في كتابه اللمع لذكر من غلط من المترسمين بالتصوف ومن أين يقع العلط؟ وقد تناول هذا المصل الرد على من غلطوا في الأصول المتعلقة بالعقائد ومن هولاء من قال بتصميل الولاية على البوة أو قبال بإسقط التكاليف الشرعية عن أهبال الولاية التكاليف الشرعية عن أهبال الولاية ومنهم من قال بالفناء أو الحلول ونحو ذلك من المسائل كما رد على آجرين أحطأوا من المسائل كما رد على آجرين أحطأوا

فى المروع المتعلقة بالسلوك والمحاهدات، وكدلك فعل أبو طالب المكى هى كتابه قوت القلوب بيل إن الغزالى البذى أشياد بالنصوف تلك الإشادة البالعة فى كتابه المسدد مين المضلال أشيار إلى بميادج مي الانحرافيات الشي يقع فيها بعص سيالكى المطريق الصوفي هى كتابه الكيسر حبياء الطريق الصوفي هى كتابه الكيسر حبياء علوم الدين في الشياء حديثه عين رذيلة الغرور ومن ذلك يتبين أن إعجاب الصوفية ثم بكن معياه الدفاع عن كل ما يسبب أليه، بيل كابت لهم مراقعهم النفدية التي حاولوا بها الدفاع عن حكول المناع عن حكول المناع عن حكول المناع عن حكول المناع المناع عن عن كل ما يسبب أليه، بيل كابت لهم مراقعهم النفدية التي حاولوا بها الدفاع عن حكول المناع عن عن كل ما يسبب المناع عن عن كل ما يسبب المناع المناع عن عن كل ما ينتمي أن يكون المناع عن المناع المنا

مزلاء الدين يعجبون بالتصوف أو يداهمون منه منه مل شاركهم فيها مند بدات بشأه لتصوف من بهاجمون التصوف ويشنون عليه الحملات ويكيلون لأهله الاتهامات ويتحدث الشعرابي الدي كان يعيش في ويتحدث الشعرابي الدي كان يعيش في لقرن العاشر الهجري (ت ٧٧٣) عن ذلك فيقول إن الكالم في هذه الطائفة لم ينقطع من عصر ذي الدون المصري، وأبي يريد المسطامي (من صوفية القرن الثالث الهجري) إلى وقتنا هذا

ويؤكد هذا بسره فأئمة كبيرة من

الصوفية الدنين كابوا موضعه للهجوم والاتهام وهو يغسر الهجوم على الصوفية بأسباب منها: علمو أذواقهم، وسعم معارفهم إلى مستوى يحعل من الصعب على كثير من العقول إدراكها وقهمها، لأنها ليست من معارف العقل المعتاد؛ ولأنها تأتى خنة من غير نقل ونظير ولذلك أنكره لناس وجهلوها، ومن أنكر طريقا من الطرق عادى أهله، ثم يصيف الشعرائي الطرق عادى أهله، ثم يصيف الشعرائي الساس أن يكون لأحد شرف بمنزلة أو الساس أن يكون لأحد شرف بمنزلة أو والمغصاء، ومن أن الأنباء أنفسهم لم إنتحوا من إنكار الساس عيهم أن يكونون أهلا لاصطفاء الله لهم لمنصب النبوة

وأوضح صوفى اخر — من قبل " هو أبو عبد الله محمد بن خفيف (٢٧١هـ) أن مسن أسباب الهجوم على البصوفية أن حصومهم ربما عشروا على خطأ لأحد الصوفية فالا يكتفون بالهجوم على هذا الصوفية فالا يكتفون بالهجوم على هذا حميعًا أى أنهم يؤاحذون حمهور الصوفية بجريرة واحد منهم، وليس الصوفية بمعصومين عن الخطأ ولكن الإنصاف بمعصومين عن الخطأ ولكن الإنصاف يقتضى أن بكون الهجوم أو الانهام

ممصورا على من يستحقه، خاصة إذا تبرآ الصوفية من هذا الفول وردوه على صاحبه

على أن من أهم الأسباب التى أدت إلى

البحوم على التصوف تلك الآراء المحرفة
التى قال بها بعص لمتسبين إلى التصوف
ممن زاعت بصائرهم، أو تلك الأراء التى افتسها بعص الصوفية من صوفية آخرين
من خارج الإسلام كالحلول، والهناء،
ووحدة الوحود، وبحوها.

وعلى الرعم من أن حمه ور الصوفيه
وقف لهذه الأراء بالمرصاد وأعلن براءته
أمثها، كان لهذه الأراء أشر سيئ على
التطبوف كله، فلقد كانت أشبه بنقعة
الكتر التي يمكن أن تنسبب في تعكير
كمية كبيرة من المياه

ومهم احكانت دوافع المحوم على لشصوف هان حصوم الشصوف مهاجمة وحديثا - قد هاحموا التصوف مهاجمة شديدة، وحاربوه حريبا لا هواده فيها وكان من أشد هؤلاء وأطولهم نمسا في الهجوم على البصوفية من القندامي أبو المرج بن لجوزي (٩٧٥هـ) لدى ألم كتابا سماه تلبيس إبليس حاول أن يلمت فيه النظر إلى مكتب إبليس ومصائده فيه النظر إلى مكتب إبليس ومصائده



ديمهم، وقد تتبع هيه مواطن الانحراهات والأحطاء لدى الملاحدة ومنكري الأديان والقائلين بالثثوية ومنكري الحقائق من السوفسطائية ، وتحدث كدلك عن أهل الكتساب وطلوائمهماء والقلاسلمة ومتذاهبهم، وعلماء الكلام وفترقهم، كما تحدث عن المراء والمقهاء والمحدثين والممسرين والوعاطء وحاء دلك كته بعد المقدمة في قريب من ثلث الكتاب، ثم حصص الثلثين الباقيين منه للهجوم الحاد على الصبوفية: وقد اتسم هجومه بالعبف والقسوة كما اتسم بالإحاطة والشمول لكل شيء هي التصوف، وقد دهب إلى أنَّ السبب الأصلى فني ثلك الأخطاء التي وكفم عيها النصوفية يرجع إلى أن إبليس أعواهم بترك لعلم، وزيان لهم الاكتفاء بما يمتقدون أنه علم ذوقى لدنى، وتضرع على دلك ما وقعوا هيه من علو وإسراف ومبالمة متعلق بزهدهم في الدنياء وإيثارهم الحوع والمزلبة، وتسركهم العميل والشداوي مين المرض بدعوى التوكل، وقعودهم بالاعمل في الروايا والرباطات، واعتمادهم على عيرهم في معاشهم، وتبركهم البزواح تشبها بالرهبان، ولم يفت النابوزي ال يتعفس القنائلين سالحلول وحاصبة الحبلاج

الذي ذكر أحه النف عنه كتابا خاصا يتصمن اراءه لرائعه وحيله الصالة، كما لم يمته أن يدكر مصادح من تعسير الصوفية لنقر أن مُطّهرًا معالفتها لقواعد لنعبة احيانا ومعالفها القير أن وأسباب النرول أحيانا ومعالفها القير أن الكثير منها ينبع منهج الناطنية في صرف الألفاط عن ظاهرها، وإكراه الايات على النطق بما يرد على حواملهم من الأهكار، وقد بما يرد على حواملهم من الأهكار، وقد استمان في تنك الحملة بكل من هاحم لمن هاحم عمين قبله حاصة آدو الوفاء بن عمينا الدى بنقال عدم صنعات كثيرة يها المنوفية

وتهنك القول من بعض ما قاله ابن الحوزى على بضد الصوفية كان له ما يسوعه من سبوك بعض الصوفية و رائهم وحاصة لمدى من وقعوا على المعالاة، وقد كان من هؤلاء من دحلوا إلى الصحراء بغيير راد، وقعدوا على العمل سدعوى التوكل، أو ظنوا أن النصوف هو ليس المرفعات وحضور مجالس السماع والإنشاد الني يقال فيها قصائد العرل، واطلاق العارات عن كرامات الشيوخ واطلاق العارات التي توهم أن صاحبها من واطلاق العارات التي توهم أن صاحبها من

كان ابن الجوري على حق عي نقده لتلك الأمور وأمثالها مما يحرى مجراها، ولكن حملته القاسبية قبد أوقعته فنى التحاميل أحيائنا كمنا أثهنا استسرحته إلى التعميم أحياسا أخسري، ومسن دلائسل دلسك اتهامسه للتصوفية ببترك العميل والتكاسيل عين طلبه، وقد قبال ابس الحوزي بسسه عين أقبوال شبيوخ التبصوف من يندحض هندا الاتهام بالسببة لمعص الصوفية على الأقل وهبو يبروي قبول سبهل التستري لرجل حاء إليه يحمل دواة حسر. اكتب وإن استطعت أن تنقسى الله وسيندك المحسرة والكتباب هافعل، وقال مرة أحرى: ما من طريق إلى الله افضل من العلم فإن عدلت عن صُريكن الله الملم حطوة تهبت فلي الظللام أربعين صباحا

وكان أبو القاسم الجبيد يقول: علمه هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم عن علمها

وقد دعا السبرى السقطى للحنيد بقوله: حعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا حعلك صاحب حديث

ويقسر أبوطالب المكن تلك العبارة بقوله: يعمل إدا ابتبدأت بعلم الحبديث

ومعرفة الأصبول والبسئن شم تزهدت وتعددت تعدمت في علم الصوفية وكنت صوفيا عارفا، وإدا ابتدأت بالتعد والتقوى والحال شعلت بها عن العلم والسيس، هجرح إمنا شياطح أو عالما لحهلة بالأصبول فالسنن، فأحسس أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر وكتب الحديث أ

ومن مظاهر تجامله كذلك أنه أخذ على الصوهية دعوتهم إلى الجوع وتقليل الكلام، ومس الحق أن بعص الصوفية يقولون بدلك، ولكن فريقا منهم رهص مكره الدعوة ورد على أصحابه، ورأى أن الأولى هو الاعتدال في الطعام دون إسراف في الطعام دون إسراف يعرض الحوع إلا في الطعام دون إسراف يعرض الحوع إلا في الصوم، أما الدعوة إلى الحوع في كل الأحوال فليست مقبولة وفي ذلك يقول الحارث المحاسبي: أن من تعالى، وقد فعل دلك بحلق كثير من روال تعمد إلى سكين فيذبح نفسه، ومنهم من بعمد إلى سكين فيذبح نفسه، ومنهم من يتغير طبعه ويسوء حلفه ""

و المطلبوب فلى كل الأحلوال هو الاعتدال كما يقول الخرار، ولدلك ينصبح المريد مأن يأجذ من الحلال ما لاند منه



على قدر معرفته بنفسه، وعليه ألا يحملها فوق طاقتها فتنقطع، وألا يصير معها إلى ما تهواه من السرف، ولكن يأحد ما يقيمها سلا تفنير ولا سرف عنى لطعام واللياس والمسكن ")

وللتصوفية أقتوال كشرة فتى هذا البحو المعنى، وبمكن أن تنتبع على هذا البحو أقتوالا كشرة تسبها ابس الحتوزى إلى التصوفية عمومنا وكان الأولى به عدم التعميم

وعدى البرغم من تحامل ابن الحورى على البصوفية يمكن أن نستحلص من كلامه عنهم ما يدل على أنه لا يتكر طريق البصوف في ذاته ، وإنما ينكر مما وقع هيه من احطاء ، ويدل على ذلك قوله في أول حديثه عن التصوف إن هذا الاسم ظهر قبل سنة مائتين ، وأن أوائل الصوفية عبرو، عن التصوف بعنارات كثيرة حاصلها أن التصوف هو رياضة النسس ومحاهدة الطبع برده عن الأحلاق السيئة إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي ألم نقل من الخصال الحسنة التي الأخرة ، ثم نقل من أقوال الصوفية ما يدل على هذه المائي وعلق عليها بقوله و وعلى هذا كان أوائل القوم ("")

وردما كن رأيه هذا هو الدى جعده يحصص كتابا كبيرا من كتبه هو صمة الصموة .لدى يقع في أربعة أحزاء، وفيه يترجم للمعودية ويحكى أحوالهم على نحو منا همنا النصوفية فني كتنب طبقنات الصوفية والنساك والأولياء.

ولا يمونتا بعد أن أوصحنا رأى أبن المحورى أن بشير إلى أن حصوم النصوف لم يكونوا من المقهاء أو المحدثين فقط بل كان من بينهم - كدلك يعص بل كان من بينهم الكلام وبخاصة من متكلمي المؤثراة، كما كان من بينهم بعص المحلاطية كان من بينهم بعص المحلاطية كان من بينهم بعص المحلاطية كان مان بينهم بعص

و لا يمونسا كدلك أن نشبر إلى أن الصوفية لم يفصوا أمام الهجوم عليهم مكتوفي الأيدى ببل دافعوا عبن أنفسهم وأوضحوا آراءهم ودفعوا عنها الشبهات، ثم انتقلوا أحيانا إلى موقع الهجوم فقدموا وحهات نظرهم وساقوا ملاحظاتهم وانتقاداتهم لتلك العلوم الأحرى وأصحابها ومن ثم وحدنا لهم أراء في نقد بعض رجال الفقه والحديث وبعض علماء الكلام، كما أبهم أوضحوا أن منهجهم هي المعرفة يسمو على منهج الفلاسعة، ونكتمي بهده

الإشارة المابرة عن تفصيل كثير لا يتسع له المقام 111.

٣ - وإذا كان الفريق الأول يتعصب التصوف وينتمبر له، والفريق الثانى يهاجم التصوف وينقده فقد وجد اتجاه ثائث حاول أصحابه أن يتخذوا موقف وسط بين هـؤلاء وهـؤلاء وقد راى صحاب هسذ، الموقد أن القبول المطلق للتصوف او الرفض الكامل له أمر لا يحلو من بعصب الرفض الحقيقية وكدن من أدرز أصحاب هذا الاتحاء المفكر السلمى أن تيمية ب ٧٧٨هـ وتلميذه ابن القيم ١٥٧م.

وبذكر ابن تيمية أن طريق التصوقه لم يسلم من بعض المحرفين على بحالة الصوات، وترتب على ذلك الإساءة إلى التصوف في جملته، وما وقع في هزلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوحب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوعة بالكية حتى صار الناس صفين: صنف يفر بحقها وباطلها وصلف يذكر حقها وسطلها والمقة، ولا يوافق ابن تيميه على موقف هذين الفريقين؛ بل يصفهما معا بالخطأ، فم يحدد الأساس الدي يبنى عليه نطرته ثم يحدد الأساس الدي يبنى عليه نطرته

الإقرار بما ضها وفي غيرها من مواهقة الكناب والسنة والإنكار لما فيها وفي عيرها من مخالفة الكتاب والسنة (۱۵)،

ونساء على هدذا المعيدار الموضوعي الصادق الذي ارتضاء يذكر اسن تيمية أن العلو في ذم الصوفية والعظر إليهم على أنهم مستدعة خارجون عن السسة ليس صحيحا، وكذلك النظر إليهم على أنهم صحيحا أيضاء والصواب أنهم محتهدون أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء ليس صحيحا أيضاء والصواب أنهم محتهدون في طاعة الله تعالى كما اجتهد عبرهم مي أهل الطاعة لله تعالى، فعيهم السابق المسابق المناعية على المناعية الله تعالى، فعيهم المنابق المناعية عن أهل الباعين، وفي كل من المناعين من يحتهد فيحطئ، وهيهم من المناعين من يحتهد فيحطئ، وهيهم من اليهم (أي الصوفية) من هو ظالم لنمسه عاص لريه (أي الصوفية) من هو ظالم لنمسه عاص لريه (أي الصوفية) من هو ظالم لنمسه عاص لريه (أي الصوفية)

وقد النمس اليهم طوائف من أهل الهدع والزندفة ولكن المحققين من المحقود من المحقود من المحقود من المحقود المحقود قد يتبرؤون منهم وينكرونهم كالحلاح مثلا، فالنصوف - إذن - اسم عام ينضوى تحت لوائه فئات مختلفة عي تحصيل أسباب الكمال كالعلم والعبادة والوفوف عند حدود الله تعالى (۱۱۷) و على



حين يوجد بين الصوفية مُننَّ بمكن أن يوصف بأنه من أهل الحقائق أو من صوفية أهل العلم يوجد كذلك من لا صلة له بالتصوف إلا من حهة الزي الظاهر واللبس المسروف وعلس حسين يتحسه أصبحات الحقائق إلى الزهد هي الدنيا والإعراض عنها نجد بين الصوفية من ينتسبون إلى النصوف للتكسب به والارتزاق عن طريقه ببالحلوس فيي الزواييا وانتظيار المصدقات التي ينصدق بها أهل الإحسان(١٨٠) .

وليس من العدل - إدن أن نصدر حكما عاما يتناول هؤلاء حميعا؛ بل يحب هـ ولاء بما يستحقه، وإذا كـ إن صرَّفَية الرَّةِ القادر الحيلاني (٥٠). الســـزى أو صــــوفية الأرزاق - كمــــا يسميهم جديرين بالدم فإن صوفية أهل العلم والحقائق جديرون بالمدح والشاء وقد تكرر ثفاء ابن تيمية عليهم في مواطن كتثيرة وهو يسميهم بالمشابخ أحيائا وبالأثمة أحيانا أحرى، ويصفهم بأنهم من المحمودين عند المسلمين وهو يترجم عليهم كلما جاء ذكرهم، ويستشهد بأقوالهم عند رفضه لأراء المنجرهين من الصوفية القائلين بإسقاط التكاليف أو بحلول الله في بعيص عبياده، أو القيول بوحيدة

الوحود (١٦٠)، وقد تعقب ابن تيمية آراء هؤلاء بالمناقشة والتطييد في مواصع كثيرة من كتبه، بل إنه ألف أحيانًا رسائل مستقلة في الرد عليهم.

ومن أوضح الدلائل على تقدير ابس تيمينة لنصوفية أهل الحقائق أئله بجعلهم طائمة من السلف وأهبل السنة ونقال فيي بعص رسائله صفحات من كبهم ليوصح عقيدتهم المسلفية ومسن تسك الرسسائل المشوى الحموية الشي فيها صفحات من كتب بعض الصوفية كعمرو بن عثمان المحكى، والحارث بن أسد المحاسبي، وابي التخصيص الـذي يـصف كـل فريـق مـان \_ عبدا الله معمد بـن خفيـف، والشيخ عـــد

هنذا بالإضاعة إلى استشهاده بأهوال كدار الصوفية ومشايخهم كإبراهيم بن أدهسم والقسطبيل بسن عيساض، وسسهل التسستري، والجنيد بان محمد، وأبسى سليمان الدارائي وأمثالهم

على أن ابن تيمية بعود فيضمم الصوفية من حيث المنهج الاعتضادي أو الانتماء المذهبي إلى ثلاثة أقسام:

صوفية أهل السنة، وصوفية أهل الكلام وصوفية الفلاسفة، ولا يسدرج هـ ولاء جميعــا تحـت حكــم واحــد؛ بــل إن

لكل منهم حكما يتفق مع أقواله وأحواله في الفتوي وهي دلك يقول والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحس السلمي هي طبقات الصوفية ، وأبو القاسم القشيري في الرسالة كانوا على مدهب أهلل السنبة والجماعية؛ كالمنصيل بين عياض، والحبيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري.. وغيرهم وكلامهم موجود في السنة وصنفوا هبها الكتب لكن معص المتأجرين معهم كان على طريقة بعض أهل الكلام قبي بعض فروع العقائد، ولم يكن فيهم أحد على مدهم الملاسمة وإيما ظهر التملسف في المتصوفة المتأجرين فصبار المنصوفة تبارة على طريقة صبوفية أهبل الحبديث وهبم خيبارهم وأعلامهم، وتارة على طريقة صوفية اهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتبارة على اعتضاد صوفية القلاسفة كهزلاء الملاحدة ''''

ويتكون الموقف العام لابن تيميه من التصوف والصوفية من عدد من الساصر أو القواعد العلمية والأجلاقية التي بمكن الإشارة في إيحار شديد إلى أهمها فيما يلي.

- تحنب الأحكام العامة انتى يلجأ إنيها بعض الساطرين في التصوف سواء

أكانوا من الصاره أم من خصومه، لأن لأحكام العامه تعتقد الدقة وتتأى عن التحديد، ثم هي لا تخلو من الهوى، ولا يبرأ القائل بها من الظلم هبما بصدره من أحكاء

إذا تسبب إلى أحد الصوفية قول أو رأى فلاند من التثبت أولا من صدوره عنه، ويطبق ابن تيمية هذا قواعد التثبت التي بقول بها علماء مصطلح الحديث من حيث المصال السند وعدالة البرواة، ويمكن الإشارة هذا إلى ما قاله ابن تيمية، وهو هي مقام الحديث عن آحد الأقوال المسندة إلى الشيح أبي سلمان الدارائي، هقد ذكر الشيام أن هذا القول لم يثبت عنه بإسباد متصل، وإنما ذكر مرسيلا عنه، وبمثل دلك الإسباد المرسل لا تثبت الاقوال عن أبي سلمان باتماق الناس (٢٢)

"إذا ثنت نسبة القول إلى شخص معيى، فلابد من عرصه على محمل آرائه حتى يمكن تفسيره تفسيرا يتلاءم مع أفكاره المعروفة عنه ومعنى ذلك أنه لا يصح الاقتصار على عبارة أو جملة واحدة للحكم بها على شحص معين، وريما كان هدا الحكم شديدا قسيا بل ريما يتوصل من بعص العبارات إلى حكم بحرح



صناحبها عن الإسلام وهدا موقف غير سنديد؛ لأن الكلمة العادرة قد تكون حطأ عير مقصود، ولعلها تحد التصحيح والتصويب في عبارة أحرى مكملة لها

- أن يحمل التكلام على أحسر المحامل والمعنى، فلا يصع الترصد للحلق وتسبقط عشراتهم أو تمسى وقوعهم هي الحطأ والغلط وإنما يفعل ذلك أشرار الناس المنين لا يرون في الناس إلا النقاس النقيد في الناس المعنوب، فهسم يتحد هلون حسباتهم ويبحثون عن سيئاتهم مع التحنى عليهم. أما أهل المعلاج والحير والورع عمل الحرمات ههم على العكس من هؤلاء الحرمات ههم على العكس من هؤلاء وهم يعذرون الناس هيما سبق إليه لسكانهم عن عير قصد منهم، وقد يتبين لهم بعد التحري أن أصحاب هذه الأقوال براء مما نسب إليهم

وقد طبق ابن تيمية هذه القاعده على بعص ما نسب إلى إلى أبى سليمان الدارانى الدى سبقت الإشارة إليه فقد قام بمقارنة أقواله بعضها ببعض مع حمل كلامه على أحسن المحامل نظرا لما عرف عده من الأحلاق والأقوال، ثم ابتهى من ذلك كله إلى أن الشيخ أبا سليمان (الداراني) كان أجلً من أن يقول هذا الكلام قإن الشيح

أبا سيمان من أحلاء المشايخ وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة، حتى إنه فال إنه في أيمر نقلبى النكتة الحاطرة أو المكرة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكناب والسنة، فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام، بل صناحية أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشابخ للسنة فكيف أبو سليمان (٢٠).

وسدعو اس تيمية إلى الرهق والقصد من العظر إلى بعض الأقوال التى تصدر من وعص المعوفية ولاسيما أهل الأعذار منهم وهم المنين يعطقون ببعض الآقوال في حالات الوحد وعلمة الحال. وهولاء لا يكانون يلاحظون ما يعطقون به في حال وجدهم وقد يفسى أو يذهل بما يقع هي قلبه عن الشعور بنمسه وبما حوله ومثل هذا أقرب إلى أن يكون معذورا (١٤٠)،

وليس معنى دلك أن يقدل ابن تيمية الأقوال المحالفة للشريعة، بل إنه يتصدى لها ويقف هي وحه أصحابها وبتتبع أقوالهم بحسر وحلد، ويطيل الوقوف أمامها وينقدها حتى لا يغتر الناس بها ، ولكمه كان حريصه على التفريق بينهم بحسب أرائهم فلا يعمسم الأحكم ولا يأخذ مصمهم بحريرة غيرهم، وهو يشد في

مثاقشة أصبحات مندهب وحندة الوجنود، الذين يقولون: إن الوجود كله شي واحد لا تفرقة هيه بين الخالق والمخلوق ولا بين السرب والعيساد أو يقولسون إن الوجسود الحقيقي إذما هو لله أما ما سوى ذلك فهو تجليات لهذا الوجود الحقيقى وهد شول عدد من فلاسبقة النصوفية ولكنهم -كما يلاحط ابن تيمية " ليسوا على درجة واحدة من الاعتقاد لهذا القول، ومن ئم يمرق ابن تيمية سنهم في حديثه عنهم وهيي ذلك يقول: لكن اسن عربيي أهربهم إلى الإسبلام وأحبسن كلامنا شبي مواصيع كشيرة واله بفرق بين الظاهر والمظاهر، هنقر الأمر والنهي والشرائع على ما هنيَّ عليه ويأمر بالسلوك بكثيرهما أمريه المشايخ من الأخلاق و لعبادات (\*\*)

وهك نهرق ابن تيمية بين الأقوال ويناي عن التعميم والتمصب وأخذ الناس الموازم الأقوال

ويتابع ابن القيم مسلك شيحه ابن تيمية هي الإشادة بأثمة الطريق الصوفي ممن تكلمو عن أعمال القلوب ويصمهم بأنهم حائمون على اقتباس المعرفة وطهارة القلوب وزكمة النقوس وتصحيح المعاملة ولهذا كلامهم قليل هيه البركة (٢٦)، (مع

قنته) وكلام للمناخرين كثير طويل قليل البركة، بن إن إعجاب ابن القيم بأحد كدر شيوخ الصوفية وهو أبو إسماعيل عدد الله بن محمد الأنصاري الهروي المائه وبكتابه منازل السائرين إلى الحق قد دفع ابن القيم إلى أن بشرح هذا المكتب في كتاب كسر سماه مدارح المسائرين بياك المسائرين بين مبارل إياك نعبد إياك السنهين

ولم يكن هذا عربيا عنى ابن القيم، الدى كان يرى أن التصوف زاوية من روايا الشيم الشيم التصوف زاوية من روايا الشيم المسلوك الحقيقي، وتركسة السفس وتهديما الى صحبة الشرقيق الأعلى ومعية من تحبه (١٢).

ولعل هد، الموقف النقدي الذي وقفه ابن تيمية وتلميذه اس القيم، هو الموقف الدي بمكسل لآراء السابقة لأنه أبعدها عسن بكسل لآراء والنعمسيم، وأقربها إلى الموصسوعية، وأكثرها مطابقة لواقع التصوف هليست الولاية محصورة هي الصوفية؛ لأن ولاية الله تعالى مرهوسة بتحميق شروطها مس الإيمان والنقوى بهفهومهما الشامل الحامع للعقيدة والشروط كال أهلا لولاية الله تعالى، يهذه الشروط كان أهلا لولاية الله تعالى، يهذه الشروط كان أهلا لولاية الله تعالى،



سواء أكان من أهل التصوف أم من أهن العلم أو الجهاد أو الرراعة أو التجارة أو العمل النافع المعيد ، وليس كل المتسبين إلى التصوف من أهل الحق والصدق، بل إن بعض المنتسمين إلى التصوف كانوا من أمعد الماس عن حقيقته وللذلك أسباءوا إليه أبلنج الإستاءه، وشبوهوا صبورته أعظبم تشويه، ولكن التصوف من جهة أحرى ليس شرا كله وليس شطحًا أو ذه ولا وهناء وحلولا ودعاوى وترهات، كما أبه ليس مجرد مقتطفات من مذاهب أحنبية كما يحلو للبعص أن ينظر إليه

إن التنصوف أنسواع: منها المحمسود ا ومنها المذموم، وليس من الإنصاف رهمي المحمود منه، وكذلك فليس من الحكمة قبول ما يستحق البرقص منه وبمكن أن تحتكم في القبول أو الرفض إلى عدد من المعايير التي يأتي في مقدمتها أمران:

أولهماه علاقة هذا التصوف بالكتاب والسنة وهو معيار ألمح شيوح التصوف على ضرورة احترامه والتزامه والتقيد به

وثانيهما: علاقت بالعقبل ومنع أن الـصوفية يقولـون: إن معــارفهم الدوهيــة الإلهامية من طور هوق طور العقل ومن مستوى أرفع منه هإن أهل المطانة منهم

قلد اشترطوا ألا تكلون هلذه المعارف مصادة لنعقل أو مستحيلة عندم وكان من هؤلاء الامام الغرالي الذي أشاد بالتصوف إشادة بالغة ولكنه أكد على أنه لا يحوز أن يضهر في طور الولاية ما يقصى العمل باستحالته (۲۸)

ويمكن لنا في صوء هذين المعيارين وأمثالهما أن نحتار الحكم المناسب في ستمع بكثير من الخير الذي تحتوي عليه كتب كثيرة من التصوف زخرت بتراث كريجم مس المسارف والتحدرب الإسسانية التحتليرة بالنامل والاعتبار سل رخرت في أحيان كتأثيرة بالنقدير والاحترام وبحاصة على محال الدراسات النفسية والأخلاقية لتس حياز البصوفية فيهيا فيصب السبوق واستطاعوا أن يتوصدوا فيها إلى نتائج لم يصل إليها علماء النفس المحدثون إلا مدن عهد قريب" .

وإذا كان المسلم ينشد الحكمة أني وحده ويقس الحق من كل من جاء به، فيإن عليله ألا ينصد نفسته عين الاشتصال بالتراث الصوفي، فلعله يحد فيه حيرا كثير

ثلم إنبه يتبعس ونحس بتحيدث عين

التسصوف ألا نخليط سين هدد الشموف العلمي الذي يتحلي هي كتب اعلامه وفي سلوك رحاله، وبين ما انحدر إليه التصوف هي العصور الأحيرة من تدهور والحطاط، ومظاهر كان المصوفية الحلص يتبرؤون منها ويتحسرون لوحودها بين المتسبين إلى التصوف، وهندا أحبدهم يقبول كان التصوف حيالا فيصار كارا، وكان استثارا احتسابا فصار اكتسانا، وكان استثارا فصار اشتهارا، وكان اندعا للصف فصار إنناعا للعلف، وكان عمارة للصدور فصار عمارة للغرور، وكان تعففا هصار فصار غريدا وكان تحلقاً عصار غريداً وكان تعلقاً عصار عمارة للغرور، وكان تعففاً عصار تملقاً، وكان تجريدا عصار ثريداً (2)

وقد أشاروا إلى ما انحدر إليه بعض شيوخ التصوف من الجهل بالشرع والوقوع في الرياء والتكسب بالنصوف والنظاهر أمام الناس بالولاية دون تحقق باسبابها، والبطق أمامهم بكلمات مهولة عن الصاء والبقاء والصحو والسيكون دون ذوق لها ولا معرفة بحقائقها، وريما ليس أحدهم جنة وأطلق لحية وأرخى عدية ثم ساح في الأرص وتكلف السمر، وأطهر الصعف والحوع حتى يستقر في وجدان الناس أنه من الأولياء (١٠٠).

وعسد دليك يتعسرا علسي أمسوالهم

وأسرارهم وريما يتجرأ على ما هو أكثر من ذلك، ومن هنا حرص الصوفية على النزاءة من هؤلاء الأدعياء، ودعوا الناس إلى أن يربوا أقوالهم بمقاييس الشرع حتى لا يتخدعوا بهم ، أو يقعوا في براثتهم، وليس هؤلاء عند الصوفية جديرين أن يكونوا من الصوفية بل إنهم أعداء للتصوف الحق، وسعب قوى في تشويه الصورة التي يسمى علماء الصوفية إلى المحروم.

ولادا كان الإنصاف يقتضى أن لعرل فرلاء عن النصوف فإن الإنصاف يقتصى حكتك ألا نعفل بسبب هؤلاء الأدعاء أو للمتكسين بالتصوف - صفحة - مشرقة يعتر الصوفية بها أيما اعتراز وهي دورهم في بشر الإسلام في حكشر من بقاع الأرض في أسيا وإفريقيا قديمًا، وفي أوريا حديثا، وهو دور يعرفه المؤرجون أوريا حديثا، وهو دور يعرفه المؤرجون في هذا الحانب إلى بعض الطرق الصوفية في هذا الشأن عامت بدور عظيم في هذا الشأن وميها: الطريقة القادرية، والتقشيندية، والشادلية وغيرها من الطرق الصوفية والشادلية وغيرها من الطرق الصوفية،



لله إدن لزال كثير من أوجه الاعتراض التي توجه إلى للتصوف والصوفية

التصوف الحديرة بالمحار، وليت الحلم منهم يستكون مستك أستلاههم في العلم والعدادة والجهاد للنفس والحهاد في سبيل

أد/ عبد الحميد مدكور



#### الهوامش:

- (۱) الهجويري (أبو العسس على بن عثمان) كشما لحجوب ٤٤٢/٣، وما بعدها، وأنظر للوصوعة الصوفية في الإسلام: ١٨.
- (۲) عبوارف المعبرف، عنج ق بالإحياء للقبر في ٥٩/٥، وانظبر، ١٤، ٨، ١٨٤، واللمنع للطوسين ١٩، ٢٨ ومنا بعدها.
  - (٢) التمرف بُذهب أهل التصوف ص٢٦٠
    - (۱) القشيرية: ۱۸/۱.
  - (٥) بلتقد من الضلال: ١٧٧، ١٧٨، وانظر: ١١٣- ١٧٨
- (٦) لــراري اعتقــادات فــرق الــسلمين والــشركين، تحقيــق طــه عيــد الــربوف ســعد، ومــصطنى الهــو رى،
   الكنيات الأرهرية ١٩٧٨م، ص ١١٥
- (٧) انظار، معیند السم ومییند السفم، السبجی، تحقیق محمد عنی النجار، وأیس ریند شباس، دار انتخاب الفرین عدال ۹۹ وما بعده،
  - (٨) القشيرية (١/٠٢٠ ٢٢
  - (۱) تلبیس (بلیس س۲۱۲) ۲۱۴
  - (١٠) قوت القلوب، ٢٣٢/١، وفيه شرح لهذه العدرة بها يتضمن البدء بطلب العلم الشرعي أولاً قبل الملوك.
- (۱۱) المحاسبان (المحارث بين أسيد) المسكاسيا، صاعر المعائل فين اعتمال القلوب والحوارج المقليق الأب تأد عيد الفيادر عطيا، عبالم الكتيب طرا/١٩٩٦م ص٧٤، والمسائل هي ١٨١، وانظار الحدك يم الترسدي رمسالة في يهان الكيبان، تحتيق د/عبيب المناح بركية، مطبعة المحددة يبدون الباريخ الطار مقدمة المحقق ص١٢١، ١٤١ وما بعدها.
  - (١٢) انظر: الخرار أبو سعيد، الطريق إلى الله أو كتاب الصدق: ٣٤
- (۱۲) نظير، تلديس إبليس ۱۵۷ ۱۵۸، ايس رجيب الحبيلين الديل على طبقات الجلملية، دار المعرفية ليسان، ۲۱۷/۲ - ۲۱۸، ۲۱۷/۲
  - (١٤) انظر مثلاً المفتى للقاضي عبد الجبار ج١٥، التبوات وتدبير المتوحد لابن باجه، ومسمح الأدلة لابن رشد،
- (۱۵) ابن تیمیه، النحمه العراقیه فی الأعمال لقلیه الملبعه المدمیه ۱۳۸۱هـ، معرسالته امراس العلوب وشیقارها ۸۳ می ۱۵۰۱ می الاعمال ۱۵۰۱ می العمال ۱۵۰۵ می وشیقارها ۸۳ واقتصاء الصراط المنتقیم لماسه اصحاب الجمیم، تحقیق/ د باصر المقبل ۱۵۰۵ ما ۷۷/۱
  - (١٦) يبلاحظ أن هذا التقسيم للصوفية مقائرس من الأقسام الثلاثة المكورة في الآية ٢٧ من سورة فأطر
  - (١٧) المرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تحقيق الشيح محمود فابد، مطبعة صبيح،ط١٧/٢/، ٩٣
    - (١٨) الصوفية والقشراء ضمن مجموع المتاوى: ١٨/١١- -٢٠.
      - (۱۸) القرقان: ۱۲، ۱۹۳ ناماد. (۱۸) القرقان: ۱۸۲ ناماد.

#### المحلس الأعلى للشئون الإسلامية =



- من المتأوى، والرسالة الصفاية والاستقامة والمرقان بين الحق والناطل وعيرها.
- (٢١) كتاب الصمدية، تحقيق د/محمد رشاد سالم، مطابع حبيقة، الرياص ١٩٧٦، ٢٩٧١، وما بعدها
  - (۲۲) انظر، مجموع عتاوی ابن تیمیه ۱۷۸/۱۰ م۸۸
    - (٣٣) أي: المكرة أو الحكمة أو الخاطر
      - (۲٤) مجموع المتاوى ١٩٤/١٠.
- (٢٦) ممارج السالكين، ابن قيم الحورية، تشرة الشبخ محمد حامد المقى، مطبعة السبه المحمدية ١٩٥١، ١.
   (٢٦) ١٧٦، ١٧١، ١٤٦، ٢، ٢٢، ٣٩- ١٤، ٤٥، ومنواطن أحسرى، طريبق الهجمرتين ويساب النسمادتين، مكتبة البهمة الإسلامية، ط/٢- ١٩٧١م ٢٠٠- ١٩٧١، وكتب أحرى
- (۲۷) انظير مقدمية الجيره الثين مين ميد رج سينائكي، دار كتيب لمينويه ط ١ ، ١٩٩١ ، ٧٤/٢ ، وانظير تفصيلات أخرى عن موقف ابن القيم من التصوف والصوفية ومن الهروي بعينه ٢٠٠/٢ - ٨٠.
  - (٢٨) الغز لي(أبو حامد). بلمصد الأمسى، شرح أسماء أبله الحسيس، مكتبة الكهيات الأرهزية ١٠٢ ١٠٣
- (٣) انظار ده بادخ أحسرى للنقامة في العاشيرية ١٩٧١ ٢٧، ١٤٠١، ومواصيح أحارى، ثبح عسد الوهيدات الشمرائي، د/عيد الجميط فرعلي الشرئي، البيئة المصرية العامة للمتعتاب ١٣٢ ، ١٩٨٥
  - ۲۱) بطارا الشمودة في منسر إدان العيمار العثم أدراء بالتوفيدي الطويدل، البيشة المصرية العاملة (۱۳) إذ ۱۹۸۸ / ۷۱/۲ والمرجم المنابق ۱۹۴

# الاتحاد

رز من أهم ما يتحامل به المعرضون على الصوفية اتهامهم بأنهم يقولون بالحلول والاتحاد، بمعنى أن الله (سبحانه وتعالى ) قد حل في جميع آجراء هذا الكون، في البحار والحيال والصخور والأشحار والحيوان والإنسان وغير دلك. وال المحلوق على هذا الزعم - هو عبن لخالق- فحكل الموحودات المحسوسة والمشاهدة في هذا الكون هي ذات المحسوسة تعالى وعينه - تعالى الله عن ذلك الله عن ذلك الموحودات المحسوسة تعالى وعينه - تعالى الله عن ذلك المؤل

ولاشك ان هذا الفول – لو صح صدوره عنهم أو عن غيرهم – كفر صريح يحالف عقائد الأمة، وما كان للصوفية، وهم المتحققون بالإسلام ولإيمان والإحسان أن ينزلقوا إلى هذا الدرك من الضلال والكمر، وما يسعى لمؤمن منصف أن يرميهم بهذا الكمر حزافًا دون تهجيص أو تثبت، ومن غير أن يمهم مرادهم وبطلع على عقائدهم الحقة التى ذكروها صريحة واصحة في أمهات

كتبهم، كالفتوحات المكية، وإحياء علوم الدين، والرسالة القشيرية، وغيرها.

ولعل بعض المفرضين المتحاميين على المنوفية يقولون. "إن هذا القول بتبريّة الصوفية من فكرة الحلول والاتحاد إنما هو تهرب من الواقع، أو دفاع مفرض عن الصوفية بدافع التعصب والهوى، فهلا تاتون بدئيل من كلامهم يبرئ ساحتهم مُنْ شَدًّا الاتهام؟!" علبيان الحقيقة الناصعة في هذا الصدد نورد سُدًّا من كلام الصوفية تبين آراءهم وتثبت براءتهم مما تُهموا به من القول بالحلول والاتحاد، بل وتحذيرهم الناس من الوقوع في شرك هذه العميدة الناطلة، وتظهر نوضوح وجلاء أن ما نُسب إليهم من أقوال تفيد الحلول أو لاتحاد إما مدسوسة عليهم أو مُؤوَّلة بما بوافق النصوص الصريحه المتماشية مع عقيدة أهل السنة والحماعة : يقول الإمام الشعرائي - رحمه الله تعالى- : ولعمري إدا كان عُبّد الأوثان لم يتجرؤوا على أن يجعلوا "لهتهم عين الله، بل قابوا.

ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زاشي، فكيم يُظل بأولياء الله تعالى ألهم يدّعون الاتحاد بالحق على حد ما تنعفيه العقول الضعيفة؟! هذا كالمحال في حقهم رضى الله تعالى عنهم: إد ما من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى محالمة لسائر المحلوقات والحقائق، وأنها حارحة عن جميع معلومات الخلائق، لأن الله بكل شیء محیط (۱)

والحلول والاتحاد لا يكون إلا بالأحماس، والله تعالى ليس بجنس حتى يحل بالأحناس؛ وكيف يحلّ القديم بالحادث؟! وكيف يحل الخالق في لمحلوق؟! إن كان هذا حلول عرص قي حوهر فالله تمالي ليس عرضًا، وإن كان حلول جوهر في جوهر فليس الله تعالى حوهرًا، ويما أن الحلول والاتحاد مين المخلوفات محال، إذ لا يمكن أن يصير رجلان رحلاً واحدًا لتبايعهما في الذات، فالتباين بين الخالق والمحلوق، وبين الصابع والصنفة، وبين وأحب الوجود والمكن والحادث - أعظم وأولى الاستحالة لتباين الحقيفتين

ومازال العلماء ومحققو الصووية يبينون بطلان القول بالحلول والاتحاد،

ويتنهون على فساده، ويحذرون من ضلاله عل الشيح محيى الدين بن عربي رحمه الله تعالى في عقيدته الصعرى "تمالي الحق أن تحله الحوادث أو يحلها"".

وقال في عقيدته الوسطى. "اعلم أن الله تعالى واحد بالإحماع، ومقام الواحد بتعالى أن يحل هيه شيء أو يحل هو هي شيء أو بتحد في شيء". وقال في باب الأسرار : لا يحوز لعارف أن يقول: أنا الله، ولو سغ أقصى درجات القرب، وحاشا العارف من هذا القول حاشاء؛ إنما يمول إنا العمد الذليل مي المسير والمقيل"(!) وهَالَ فِي الباب التاسع والسبتين ومائة: المُعَكِيمَ المُعْكِيمَ المُعَادِث، ولا يكون حالاً في المتحدث"(٥)

وقال في باب الأسرار أيصًا: "من قال بالحلول عهو معلول، فإن القول بالحلول مرض لا يزول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، كما أن المائل بالحلول من أهل الجهل والقصول"٢١١

وقال كذلك ، في الناب نفسه. "الحادث لا يخلو عن الحوادث، ولو حلّ بالحادث القديمُ لصح قول أهل التجسيم، غالقئيم لا يحلُّ ولا يكون محلاً ".

وقال في الباب التاسع والحمسين وخمسمانة بعد كلام طويل: "وهذا يدلك على أن العالم ليس هو عين الحق، ولا حل فيه لحق، إذ لو كنان عين الحق أو حل فيه الحق لم كان تعالى قديمًا ولا مديعًا"(٧)

وقال هي الباب الرابع عشر وثلاثهائة:

لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته،
والملك عن ملكيته؛ ويتحد بخالفه تعالى،
لصح انقلاب الحقائق، وخرج الإله عن
كونه إلها، وصار الحق حلقاً؛ والخلق
حقاً، وما وثق أحد بعلم ،وصار الحهلا
واحبًا، فلا معيل إلى قلب الحقائق أبدًا "الب

وكذلك جاء في شعره ما يَقَضَى الحلول والاتحاد كقوله،

ودع مقالة قوم قال عالمهُمْ بأنه بالإليه الواحد اتحداً والاتحاد محال، لا يقول به إلا جهول به عن عقبه شردا وعن حقيقته وعن شريعته

فاعبد إلهك لا تشرك به أحدًا وقال أيضًا في الباب النابي والتسعين وماثنين: "من أعظم دليل على نفى الحلول والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلاً أن القمر ليس فيه من نور الشمس

شيء، وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها ، وإنما كان القمر محلاً لها ، فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولاحل فيه "(")

وهال صاحب كتاب (نهج الرشاد في الرد على أهل الوحدة والحلول والاتحاد): "
حدثتى الشيخ كمال الدين المراعى قال: احتمعت بالشيخ أبى العباس المرسى تلميذ الشيخ الكبير أبى الحسن الشاذلي وهاوضته في هؤلاء الاتحادية، فوحدته شديد الإنكار عليهم، والنهى عن ماريقهم، وقال: أتكون الصنعة هي عبن الديد عليهم، وقال: أتكون الصنعة هي عبن

والمنا ماورد من كلام السادة الصوفية في كتبهم مما قد يفيد ظاهره الحلول والاتحاد، فهو إما مدسوس عليهم، بدليل ما سبق من صربح كلامهم في نفي هذه العقيدة الضالة، وإما أنهم لم يقصدوا به القول بهذه الفكرة الخبيثة، والنحلة الدخيلة، ولكن المعرضين حملوا المشابه من كلامهم على هذا المهم الخاطئ، ورموهم بالزئدقة والكفر.

أما الراسعون في العلم والمدققون والمنصفون من العلماء فقد عهموا كلامهم على معناء الصحيح الموادق لعقيدة أهن



السنة والحماعة، وأدركو، تأويله بما يناسب ما عُرف عن لصوفية من أيمان وتقوى وتنزيه لله عز وحل.

قال العلامة حلال الدين السيوطي -رحمه الله تعالى - (١١): "واعلم أنه وقع في عبارة بعض المحققين لفط "الاتحاد" إشارة مبهم إلى حشقة التوحيد، فإن الاتحاد عندهم هو المبالعة في التوحيد، والتوحيد ممرقة الواحد والأحدء فاشتبه ذلك عنى من لا يقهم إشارالهم فحملوه على غير محمنه، فعلطوا وهنكوا بدلك... إلى أن قال: فإذن أصل الاتحاد باطل محال: مردود شرعا وعقلا وعرفا بإحماع الأنبياء ومشايح الصوفية وسائر العلماء والمسلمين، وليس هذا مذهب الصوفية، وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حفظهم من الله تعالى ... وأما من حفظه اللَّه تعالى بالمناية فإلهم لم يعتقدوا اتحادًا ولا حلولا، وإن وقع منهم لقط الاتحاد هإنما يريدون مه محو أنفسهم وإثبات لحق سبحانه- قال أوقد يُذكر الاتحاد بمعنى فناء المحالمات ويقاء المواقمات، وفناء حطوظ النفس من الدنياء وبقاء الرعبة في الأخرة؛ وفياء الأوصاف الدهيمة، ونقاء الأوصاف الحميدة، وفناء

الشك، ويقاء اليقاس، وفناء العقلة، ويقاء الدكر". قال وأما قول أبي يزيد البسطامي (سيجائي ما أعظم شأني)، ههو في معرض الحكاية عن الله: وكذلك قول من هال (أما الحق) محمول على الحكية، ولايُظن مهؤلاء المارفين الحلول والاتحاد؛ لأن ذلك غير مظنون بعاقل فضلا عن المتميزين بخصوص المكاشفات واليقين والمشاهدات. ولا يُظن بالعقلاء المتميرين على أهل زمانهم بالعلم إلراجح والعمل الصائح والمحاهدة وحفظ بحفروكم الشرع العلط بالحلول والانتحاد... إلى أَنْ قَالًا: والحاصل أن لفط الاتحاد مشترك عيطَلَقَ عَلَي المعلى المذموم الذي هو أحو الحنول، وهو كفر ويطلق على مقام الفناء اصطلاحًا اصطلح عليه الصوفية، ولا مشاحة في الاصطلاح؛ إد لا يُمنع أحد استعمال لفط في معنى صحيح لا معطور فيه شرعًا ولو كان ذلك ممنوعًا لم يجز لأحد أن يتموه للفظ الاتحاد وأنت تقول بينى وبين صاحبى زيد اتحاد وكم استعمل المحققون والعقهاء والتحاة وغيرهم لعط الاتحاد في معان حديثية وعقهية وبحوية، كقول المحدثين: اتحد مخرج الحديث، وقول الممهاء: اتحد نوع الماشية،

وقول النحاة اتحد العامل لفظا أو معنى وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققى الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الدى هو محو النمس وإثبات الأمر كله لله سبحانه لا ذلك المعنى المذموم الدى يعشعر له الجلد، وقد أشار إلى ذلك الشيخ على من وفاء، فقال في قصيدة له

# فظنوا بي حلولاً واتحادًا

وقلمى من سوى التوحيد خال عثيراً من الاتحاد بمعنى الحلول، وقال فى أبيات أُخر:

## وعلمك أن كل الأمر أمري

هو المعنى المسمى باتحاد فذكر أن المعنى المسمى باتحاد الاتحاد إذا أطلقوه هو تسليم الأمر كله لله، وترك الإرادة معه والاحتيار، والحرى على مواقع أعداره من غير اعتراض، وترك نسبة شيء ما إلى غيره "("".

ونقل الشعرانى عن على بن وفاء رحمهما الله تعالى قوله: "المراد بالاتحاد حيث جاء فى كلام القوم فناء العبد فى مراد الحق تعالى، كما يقال بي فلان وفلان اتحاد إذا عمل كل منهما بمراد معاجمه ثم أنشد.

وعلمك أن كل الأمر أمرى هو المعنى المسمى باتحاد (١٢٠).

وقال العلامة الله قلم الحوزيه -رحمه الله تعالى- (١٤٠ الدرجة الثالثة من درحات الفناء: فناء حواص الأولياء والأئمة المقربين وهو القناء عن إرادة السوى شائمًا برقي القناء عن إرادة ما سوام، سالك سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فأنبً بمراد محبوبة مته عن مراده هو من محبوبة، فضلاً عن إرادة غيره، قد اتحد مراده بمراد محبوبة، أعنى المراد الديشي الأمرى لا المراد الكوني القدري، فصار المُرادان وأحدًا... ثم قال: وليس في العقل اتكاد صحيح إلا هدا، والاتحاد في العلم والتخبرء فيكون المرادان والمعلومان وَالْمُدَكُورَانِ وَاحِدًا مِمْ تَبِايِنُ الْإِرَادِتِينَ، والعلمين والخبرس، فعاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحنوبء وعناء إرادة المحب في مراد المحيوب، فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد حواص المحبين وهناؤهم، قد فتوا بعبادة محمونهم عن عبادة ما سواه، وبحبه وحوهه ورحائه والتوكل عليه والاستمانة به والطلب منه عن حب ما سوء ومن تحمق بهذا الصاء لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا هيه، ولا يوالي إلا فيه. ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطى إلا لله، ولا بمنع إلا لله، ولا يرحو إلا إياه، ولا يستعين إلا به، فبكون دينه كله ظاهرًا وباطنًا



لله، ويحكون الله ورسوله أحث إليه مما سواهما، فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه •

وعادي الذي عادي من الناس كلهم جميعا ولوكان الحبيب المصافيا وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نمسه، وحظوظها بمراضي ربه تعالى وحموقه والجامع لهدا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علمًا ومعرفة وعملاً وحالاً وقصدًا وحفيفة هدا النمى والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو المناء والبقاء، فيفنى عن تأله ما سبواه عنمًا واقرارًا وتعبدًا، وينقى بتألهه وحده، فهذا الصاء وهذا النقاء هوا حفيقة التوحيد الذي اتفق عليه المرسلون - صنوات الله عليهم- وأبرلت به الكتب، وخُلقت لأحله الخليفة، وشُرعت له الشرائع، وهامت عليه سوق الحنة، وأسس عليه الخلق والأمر... إلى أن قال، وهذا الموضع مما علط فيه كثير من أصحاب الإرادة، والعصوم من عصمه الله، وبالله المستعان والتوفيق والعصمة "(١٥٠ وقال في موصع آخر: "وإن كان مشمرً، للفناء العالى، وهو المناء عن إرادة السوى لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القراسيء بل يتحد المرادان

عيصبير عين مراد الرب تعالى هو عبن مراد العبداء وهذاء حقيقة المحنة الخالصة، وفيها يكون الاتحاد الصحيح، وهو الاتحاد في المراد لا في المريد ولا في لإردة أورغم آل الل تيمية محاصم للصوفية وشديد العداوة لهم فإنه يبرئ ساحتهم من تهمة القول بالاتحاد، ويؤول كلامهم تأويلاً صحيحًا سليمًا. أما تبرئته لساحتهم عقد قال هي فتاويه: "ليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تمالي به أو بغيره من المحلوقات ولا اتحاده يهم وإن سمع شيء من ذلك متقول على بحثن أكابر الشيوخ، فكثير منه مكَّونُ أختلقه الأهاكون، من الاتحادية المباحية الدين أصنهم الشيطان وألحقهم بالطائفة (١٠٠ وقال أيضًا: "كل المشايخ الذين يُقتدى بهم هي الدين متعقون على ما اتمق عليه سلف الأمة وأثمتها؛ من أن الحالق مسحانه مناين للمخلوقاتء وليس هي مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من محلوقاته، وأنه يجب إقراد القديم عن الحادث، وتميير الخالق عن المحلوق، وهدا في كلامهم أكثر من أن يمكن دكره هنا"^^ ؟

وأما تأويله لكلامهم هفد قال في

محموع رسائله، وأما قول الشاعر في شعره.

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

فهذا إنما آراد به الشاعر الاتحاد المعنوى كاتحاد أحد المحدين بالأحرا الذي يحب أحدهما ما يحب الآحرا ويبغض ما ينغصه، ويقول مثل ما يقول، ويفعل مثل ما يفعل، وهذا تشابه وتماثل لا اتحاد العين بالعين، إدا كان قد استعرق في محدونه حتى فني به عن رؤية نفسه كقول الآخر.

غبت بك عنى فظننت أنك أنى فهده الموافقة هي الاتحاد السائغ الم

ومن هذه المصوص المتعددة يتبين لنا أن كل ما ورد في كلام السادة الصوفيه من كبهة (اتحاد) إنما يراد به هدا الفهم السليم الدى بوافق عقيدة أهل المنة والحماعة ولا يصح الانحمل كلامهم على معان تخالم ما صرحوا به من تبنيهم لعقيدة أهل السنة والجماعه، وما على المنصف إلا أن يحسن الظن بالمؤمنين، ويؤول كلامهم على معنى شرعى مستقيم أن

وهكذا تتضع براءة الصوفية مما يُعْمِمُ اليهم من القول بالحلول والاتحاد

أد/ على الخطس



#### الهوامش:

- (١) اليواقيت والجواهر١/٨٢.
- (۲) الفتوحات المكية لابن عربي
  - (٣) أمرجع السناق.
  - (٤) الدرجع المنابق
  - (٥) المرجع المنابق.
    - (٦) السابق
- (٧) الفتوحات الكية واليواقيت والحواهر ١٠٨١ ٨٠/١
  - ٨١) المرجعان السابقان.
- (٩) المتوحات المكيه. واليو، قيب والجواهر ١٠٨٠/١
- (١٠) الحاوي للمناوي في المقه وعلوم التفسير للسيوطي ١٣٤/٣
  - (١١) في كتابه الحاوي للمتاوي.
- (۱۲) الحاوي للمتناوي في الممنه وعلوم التمسير و لحديد و لامنبوا والتحاو وسنادر المسول للملامية حالان النادين السيوطي ١٣٤/٧
  - (۱۲) اليواقيث واتحواهر ۸۲/۱

953

- (۱٤) مدارج السالحكين شرح مبازل السائرين
- (10) مدارج السائكين شرح مبارل السيئرين ١/ ١٠٠ لـ (10
  - (١٦) السابق ١/١٨، ١٠.
- (۱۷) مجموع فتاوي ابن تيميه قسم التصوف ۲۵٬۷٤/۱۱
  - (۱۸) مجموع المتاوى تسم عبم البنبوك ٢٢٢/١٠
    - (١٩) مجموع رسائل بن تيمية من ٥٣
- ٢٠١) انظر يحث تأويل كالم السادة الصوفية ص١٥٥

### أهم المسادر واللراجع :

- ٣٠ ، التواقيت والجواهر بالإمام الشعرابي.
- ٢- المتوحات المكية للحيل الدين بن عربي
- ٣- . بهج الرشاد في الرد على أهل الوحدة والحبول والاثماد
  - ٤ الحاوى في المتاوى للإمام جلال الدين المبيوطي.
    - مدارج السائحين دشرح منازل انسائرين
    - ٦- محموع فتاوى ابن تيمية ومجموع رسائله
- ٧- . الجاهات الأدب الصوض بين الحلاح وابن عربي للأستاد الدكتور عبر الحطيسة
  - ٨- . شبكة المعلومات الدونية (الإنترنت)

# الأدب الصوفي

#### تمهيد:

يعتبر الأدب الصوفى أجمل زهرات الحركية البيلة الحركية السعوفية، والتحفية البيلة التي قيدمتها هيذه الحركية للحيضارة الاسلامية والتراث الإنساني

وقد بدت بوادرها، وأيعت بواكيرها، وأيعت بواكيرها، وسمعت ألحالها ومزاميرها منذ الصدر الأول، ولكها بلغت أوجها وشارفت كمالها فتكيّ القرن السابع وما بعده

ويرحم ذلك إلى عوامل عديدة، الممها اردهار الحركة السعوفية لفسيه الثي يعد هذا الأدب تجليا لها وتعديرا عنها في المحال السي، وسروع الثقافة الإسلامية بوجه عام – في دلك الحين – إلى البحث عن منهج حديدة تحتا في عسن منهج العلاسية والمحتكمين التقليدية، فيما يشبه أن يكسون ثورة رومانسية على البرعة المدرسية العقلية التي قيدت الحروح، المدرسية العقلية التي قيدت الحروح،

وأضعهت العاطمة ، ورنقت صفو الرؤية الوحدانية للكون والحياة والإنسان ، التي هي مهمة الأدب في كل زمان (١) .

وسنحاول في هدد المبحث أن تعرض في إنجبار للعواميل التي أدت إلى نيشوء هيد الادب وازدهاره، ويلى حكمائه مه التي يتمييز بها بيل يكند يتفيل برد، قيم إلى هنونه وأحباسه المعتلقة أن حتى نثير شهية الطالب لعلوم التصوف إلى مزيد من التنبع و لحث لهذا الحاسب الثرى من "ثيار الحركة الصوفية وتجلياتها النقافية.

#### 1- العوامل:

لقد تركب الصوفية أشارا أدبية في الشعر والنشر ما زال الكشير منها كسورا دفيسة في تراثنا الأدبى لم يكشف عنها بعد، فلقد أنشأوا أدئ منسورا ومنظوما ضيمتوه فلسفتهم وطريقتهم، ودعاءهم ومناجاتهم، وما يشعرون به من العشق والوجيد، وما



يلوح لهم في سلوكهم من لمعات إلهية وجدنات روحية، كما بلاحدظ الكثير من الباحثين (٢)

ولكنا لا يقصد هنا كل ما كتبه أو أبدعه السصوفية مين تراث هكرى أو إبتاح معنوى، إننا لا نقصد هنا " الأدب " بمعناه العام بيل بمعناه الخياص، في الرغم مين غلبه الطابع الوجدائي على التراث الصوفي بوجه عام، فإن منه حابيا فكريا هو أدني إلى العلسفة، يعير عن " منهب " القوم ومنطلقاتهم الاعتقاديسة، ورؤيستهم الكوييسة والميتاهيزيقيسة، ووصيفها الموضوعي لأحوالهم النفسية وأمياليكهم النربوية، وهنذا الجانب هيو منا عيرن عنه بالمكر الصوفي

أمسا الحانب الأخسر من إنتاجهم السدى يمكن أن نصفه بأنه وجدانى خالص أو تعلب علبه الباحية الوحدانية العاطفية، هنظلا عبن صياغته الأدبية الفيسة من الناحية السكية. فهنو المقصود هيا

نعم إن الجانبين يقداحلان إلى حد بعيد ويصعب القصل بينها في كثير من الحالات، وقد تتصاوت في دلك

آراء الباحثين، ولكن المره قد يجد العسرق واضحا بين ترجمان الأشواق لابسن عربسي مثلا وفتوحاته المكيدة، وبين ديوان اسن الفارض مثلا والرسالة القسشيرية، وبسين رسالة الطبير للغزالي مثلا وكتابه السشهير إحياء علوم الدين، مما يسمح لنا بهذا التميير دين الناتي والموضوعي الدي اتبعده في

أمسا عسن السدوافع والأصسول التسى تقسف وراء هنذا الحانب القسى الأدبس مركزتراث القنوم، تلك التي أسهمت هي يضعلم إلى هنذا الإنتاح المتميز في تاريخ الأوكيمالإلا المي والحسمارة الإسلامية بوحمه عسام، فسسنحاول تلمس السعض منها فيما يلي.

أ- يتمثر واحد من اهم هذه الدو، فع فنى طبيعة التحرية النصوفية المسلم وفنى حصائصه الميرة لدى المسوفية المسلمين، فالتصوف كما المسمر روحى أو معراج يتجاور هذا العالم إلى المللأ الأعلى، متطلعا إلى المسلمود والرؤية فنى مقام الإحسان، وتحقيق إمكانيات الكمال للإنسان وتحقيق إمكانيات الكمال للإنسان ولكنه منظر ينتهني إلى عود حميد،

ومعسراح يسسفر عسن مسيلاد جديد، إد تعدود نفسس العسارف بعد أن صسقلت واغتسسلت بسالأنوار الإلهية، وامستلأت بالمعرفة الشهودية، لتمارس دورها في عالمسا هدا عدى صاحب المعراح الكامل الجامع للنمس والبدن صلى الكامل الجامع للنمس والبدن صلى الله عليه وسلم

والصوفي حين يصل إلى هنده المرحلة من سلوكه، وتسصح تجربته الروحيسة وتلغ غاياتها المسشودة، لا يسعه إلا أن يتوقف عن الحركة، أو يقسع بخليد إلى الهدوء والراحة، أو يقسع بالسصمت والسعكون ... تكييمه والأحشاء معترفة والقلب مشبوب، والسنمس بكيل ميشاعرها متعلقة والسعه عندثذ إلا البيوح والتنميس عير مذاقه، وأن يسمعوا رفاقه، على طريق الحيوا والحياة الحقيقة، كما يهتف ابن الفارض كأنه مرغم،

إن الفسرام هسو الحيساة فمست بسه حباسا فحقسك أن تمسوت وتعسشرا قلل للدنين تقسدموا هبلسي ومسن بعدى ومسن أضحى لأشجائي يسري عنسي خسذوا وبسي اقتسدوا ولي اسمعسوا وتحسدثوا بسمبيابتي بسين السورى ولقده خلوت ملع الحبيسي وبينتنا بـــر أرق مـــن النـــمىم إذا ســري وأبساح طرفسي نظسرة أماتها فغسدوت معروفها وكنست منكسرا فعمينشت نسين جمالسه وجلالسه وأغلدا لمسان الحمال عنسى مخبيرا وهدكيساله السمض أن ينشرح ما بله بليسان المقيال، بعيد أن وشيى به ليسان الحيال فيحيب فورا وكأنبه يقول: أك 나

يقولون لى صحفها هانت بومصفها حلم حبير أجل عندى بأوصافها علم صحفاء ولا ماء، ولطحف ولا هواء ونصور ولا نصار وروح ولا جسم محاسن تهدى المادحين لوصفها فيحمن فيها منهم النثر والنظم على نقمه فليك من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم



وهكذا ينطلق العارفور يتعنور بمعبوبهم وما لقوا ويلقون في طريقه مدر مكابدات، ومنا يمارسونه من مجاهدات وتنصيحيات، ومنا ينعمون به من بوال وأعطيات.

فيان كيان الواحيد ميهم - بحسب مراحيه وتقافنيه - عالما مفكرا يميل إلى التأميل والبحث جاء بياسه ووصفه لتلك النجارب في قالب فكرى لتلك النجارب في قالب فكرى تحليلي، بيتميل إلى عا أطلقنا عليه: (الفكر النصوفي) وإن كبان عنان عنان يطبعه، أديب النفس والقليم جهاء بنتاجه ووصفه في صيعه عنية أديبه وحسن ميه هيها البثر والنظم، كما النوع وحسن ميه هيها البثر والنظم، كما النوع واستوت قامته هارعة بين فنون الأدب النصوفي واستوت قامته هارعة بين فنون الأدب الاسلامي.

ب- وعامل آخريستمر السس المستعدة إلى الإبداع الفني، ألا وهو الحدم الدي يضمخ التحريبة الصوفية ويتعلمل في كاف مراحلها ومواقمها علي المستوى المردى والحماعي، والحماعي، والحماعي، والحماعي، والحمادي والحماعي، والحمادي والحمادي والحمادي والحمادي والحمادي، والإنسانية ... وحكاد، والإنسانية ... وحكاد

لاسد أن تنتها التجرياة السصوفية أو الحياة الروحية الإسلامية بعد ال تصحت فيها هكرة الحب الإلهاء وهيمنات على حلقاتها وأجوائها وغلبات على أسبوب عملها وخطابها، وغلبات على أسبوب عملها وخطابها، فكان لابد أن تنظلو إلى الشعر والمقصود التعبير المسال المركز عن الحياء ولو لم يكن نظما في القوالب المعروفية الملهاء المسحرية المعروفية الملهاء المسحرية تعطي روح التعمر للثار الفيل الدى يقوله محب صادق.

وهك البرتبط لرهد والحب والبشعر - كم يشول روجيه جارودى، والبشعر - كم يشول روجيه جارودى، أيو الحبسن السورى البصوفيين مقوله إلهم من لا يملكون شيئا ولا يملكهم شيء .. وعسبر هدا الرهد يماكهم شيء .. وعسبر هدا الرهد غير أنانى، كله عطاء وتسمليم... غير أنانى، كله عطاء وتسمليم... الرهد ثم الحب وأحيرا الشعر.

لقد أنتجت الصوفية بعضا من أمهات المؤلفات المؤلفات المؤلفات السشعرية السشاملة، وسنوف أستشهد بواحيدة منها فقيط، تمثيل القمية في السشعر النصوفي أو بالأحرى ذروة السشعر في العالم، ألا وهي أعمال الرومي، إنه المشوى لجالال

الله أحقى البحر وأظهر الزيد

أخفى الرياح وأظهر الغبار فكيف للغبار أن يرتفع من تلقاء ذاته ومع ذلك فإنك ترى الغبار ولا ترى الريح وكيف تلزيد أن يتحرك من دول البحر ولكنك ترى الزيد ولا ترى البحر

السحرة يكيلون أمنام التعمار أشعة القمار، ويقبلطون ثمنها دهبا، هنذا العماليم هنو الساحر ونحن التجار، بشترى منه أشعة القمر "(٥)

وإيصاحا لسدلك يقدول المرحدوم مصطفى حلمى: "أخذت مسألة المحيد مصطفى حلمى: "أخذت مسألة ومؤلف إنهم الحلل الأرفع، فعدها بعضهم بعضهم مين المقاصات، وعدها بعضهم الأخر من الأحوال، وأهردوا لها من الأخر من الأحوال، وأهردوا لها من ويحددونها، ويكشفون عن وحه الحق فيها فيها تسارة بكلام منظوم، ونارة بكلام منظوم، ونارة بكلام منثور

وعدن هدذا الحدب صدرت طائفة قيمة من الشعر الغزلي الذي استعان به أصبحانه على الإعتراب عمدا تتاثر به نفوسهم من المواجيد، وما يتعاقب على هده النفوس من الأحوال، ولبس من شك هي أن من يدحل من هذا الشعر السدين.. تأمسل شسعرى واسسع حسول القسرآر، يعبر فسى لعبة السقعر عما لا يمكن أن يقوله بلغة أخرى، يعبر عن الإعمار السدى لا بمكنسا أن نعرفه بالمفاهيم المدركمة ولكنا تشير إليه بالرمر

إن المزيدة التكسري التسي يتمتع بها السفور - مثله فسي دلك مثل الموسيقي، ومثل الحيامع فسي نماذج فيابه الوضياءة، ومثل ترتيبل القرآن - أنه يوحد مشاركة في تجريبة عميقة وفي سطوع الحياة بواسطة الفن الذي هيو أقيمي الطيرق بيين إنيوان أو أخير .."(3)، ثم يضيمه: "كتب أعظم أعلى صوفى، جلال الدين الرومي المومى علال الدين الرومي المومى علال الدين الرومي المومى علال الدين الرومي المومى علال الدين الرومي المومى عليات المعلى الدين الرومي المومى عليات المعلى المومى المومى

ارى المساه المنتسبة مسمن بالبعها واعتمان الأشجار السي تتعابل مثل السدامي والأوراق المسمنة كالسيطوراء الجسوالين مصل محين مثيل النباي وموسيقانا تباتي مصل دحي مثيل أسود منقوشة علي رايبات حماقة روحك غير النظاورة تجملات بهيمن علي العالم إن السني يتكلم عين الله لا بملك إلا أن يكسون شياعرا ، لأن ميا يعجرز الوصيف عنيه لا يمكن التعبير عنيه والمسبيات ولا بالحقائق المرتبة ، ولا بالأسيبات ولا بالحقائق المرتبة ،



فى ساب العرل. لم يقصد به أصحابه الجمال العنسى لدانسه: ولا السصناعة الشعرية من حيث هي وإنما هو درب مسن التعسيير وجسدوه أحكث ملاءمة لحقائقهم وتصوير ما تحكمه سرائرهم من ناحية ، ورأوا الله أقدر على الناثير فلى السامع تسائيرا قويا ، وادعس إلى فلى السامع تسائيرا قويا ، وادعس إلى العاطفة ، ولإثارة السشعور مسن ناحية العاطفة ، ولإثارة السشعور مسن ناحية الحرى"().

وضى كلامه عن "الفرل الروحى"

يتعرص هذا الخبير المتمكن لناحية
تتعلق "برمرية التعبير المصوفى "ممها
مستعود لسه فيمس بعبد باذن الله!
ونكتفى هسا بإيراد مثال واحد كنك تتفاوت في تأويله الأعهام.

ولمسا تلاقینا عسشاء وضامن سرواء سبیلی دارها وخیامی وملنا کندا شیئا عین الصی حیث لا رقیست ولا واش بسزور کالام فرشت آیا خدی وطاء علی الشری فقالیت لا البشری بلشم لشامی فقالیت لا البشری بلشم لشامی فقالیت نفسی بیدالک غیرة فعسا سمحست نفسی بیدالک غیرة ویتنا کما شاء افتراحی علی المنی

إنه الحد، عبى أوسع أهاقه، وأسمى مسوره، يقع من وراء هدا الشعر، ويمده بالقوة الداهمة، والنفس الطاهرة، والحبوية المتفحرة

ج" ومن عوامل ازدهار الأدب الصوفى كذلك " الحو الفتى " الذى الصوفية منذ نشأتها، احاط، بالحركة الصوفية منذ نشأتها، وتطور معها في مراحلها التاريخية، التي الممنا بلمحات منها فيما سبق، هالقوم لهم أسلوبهم في التربية بوجه خاص، وطريقة مميزة في الحياة بوحه عام، تتبحان لهم مميزة في الحياة بوحه عام، تتبحان لهم المحتلمة، والتواصل مع مطاهر الحمال المحتلمة، والتواصل المع مطاهر المحتلمة المُن المُن المحتلمة المُن المُن المن المحتلمة المن المحتلمة المنازة المن المحتلمة المحال المحتلمة المنازة المن

وفى كتاب الله الكريم ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتِ أَمِّ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْمَالُهَا ﴾ (محمد. ٢٤) ^

وفى تجارب الناس وأحوال البشر ﴿ أَوْلَمْ يَسِمُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوّةٌ وَمَا كَانَ لَلَّهُ يَبُعْجِرَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَنوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ

إِنَّهُ كَانَ عَلَيمًا قَدِيرًا ﴾ (فاطر: ٤٤).

ا ولهذا عقد عرف القوم بالحلوة، التى يقتدون فيها بحال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وما دعا إليه أصحابه وبخاصة حير الفتية، ويقصدون منها التحرز من فضول الكلام والمحالطة مع الأيام، والتقليل من دواعي المعصية، حاصة هي مبتدأ السلوك وأوائل الرياضة ولكنهم على وعي بعيوبها وأحطارها إذا لم تأت على وجهها، كما يقول الطوسي، وطائمة اعتزلت ودحلت كهوف الجبال، وظلوا أنهم بذلك يهريون من الجبال، وظلوا أنهم بذلك يهريون من الحدق، أو يأميون في الحدال والخلوات من أنهر نموسهم، أو يوصلهم الله تعالى بالخلوة إلى ما أوصل إليه أولياءه من الأحوال الشريفة ولا يوصلهم إلى ذلك بين الباس

وقد غلطوا في ذلك، لأن الأثمة من المشايخ الذين فل مطمعهم ودامت حنوتهم وانفرادهم واحتاروا العرلة، إيما حداهم على ذلك ودعاهم إليه داعى العلم وقوة الحال، فورد على قلوبهم ما أذهبهم، وشعلهم عن المعارف والأوطان، وأحدهم عن الطعام والشراب، وجدبهم الحق إليه حذبة أغناهم بها عمن سواء، فمن لم يكن مصحوبه قوة الحال وغلبة الوارد ثم

يتكلف وبحمل على نفسه ما لا تطيقه يظلم نمسه..." (1).

وما من شك أن الخلوة - بشروطها وآدابها إحدى الوسائل التربوية والذرائع القوية للوصول إلى الهدف الروحى الذي يتوجاه الصوفى، كما أنها أحد الأسرار وراء الأعمال العظمية في العلم والفكر والفن، وهل كان للغزالي مثلا أن يقدم ما قدم من أعمال لولا ما مر به من انقطاع وخلوة قبل أن يعود إلى المخالطة والحلوة ؟ ما السفر السفر والصوفية هم اهل السفر والإسهاحة حتى قبل في ومشهم " كانوا

وهم الدين عنوا بآداب السفر والصحبة: "وليس من أدابهم أن يساهروا للدوران والبطر إلى البلدان وطلب الأرزاق، ولحكن يساهرون إلى البدج والجهاد، ولقاء الشيوخ، وصلة الرحم، ورد المظالم، وطلب العلم، ولقء من يفيدون منهم شيئا في علوم أحوالهم أو إلى محكان له هضل وشرف "(11),

الاجتخاتمعون عن موعد، ولا يمترقون عن

معتوره (ف)

وكثير من الأعمال الفنية الكبرى يرجع المضل فيه إلى السفر والرحلة والسياحة، ويكمى أن نشير فى مجال



التصوف إلى الفتوحات المكية وترجمان الأشواق.

٣. وهم أهل السماع الذين يتحاوبون مع الصوت الحسن واللعن الحميل، الماحثون عن العظة والاعتبار والذكرى في كل أولئك وغيره، ضالتهم الحكمة لا يبالون من أى وعاء خرجت وداى إهاب برزت

ولقد جرت عليهم مسألة السماع عداء تاريخيا متجددا من جانب الفقهاء (۱۲)، مما حدا بهم إلى توصيح موقفهم، وتقديم محنهم، وهده تاحية قد نعود إليها فإن فصل لاحق طلبا لمريد البيان، ولكتا نكتمى هذا بان تشير إلى أن سماع القوم ليس كسماع غيرهم من أهل البطالة والترف والاستهائة بالمعاصى، وللسماع عندهم ثلابد مراتب،

أ- سماع الطبع ويشترك فيه الخاص
 والعام، وكل ذي روح يستطيب الصوت
 الطيب.

ب- سماع الحال: ويعنون به أثر الموسيقى والعداء في الكشف عن نوازع النفس وخفايا المشاعر وأسرار الأحاسيس النفسية

ج- سماع الحق؛ ويعبون به إدراك

حكمة الله وآثار قدرته وععائب لطفه وغرائب علمه، فهى لعة تقعدت عن أسرار الحياة وأسرار الوحود.. وبهذا النظر كان الصوفية يشعون الفناء والموسيقي في مرتبة لها حسابها في تربية الذوق وتهذيب الطباع... (١٢٠)،

وما ثرال محامع الطرق الصوفية في عصرت هذا تعص بالسماع والإنشاد وترخر بالألحان المختلفة، الطيب منها وغيره، والمافع والصار ومن حلقاتهم تسمع أشعار ذي النون وابن الفارض وإليوصيري وأمثالهم وقي مثل هذا الجو قبيمة لذي القوم، يروى المقدسي في "قبيمة لذي القوم، يروى المقدسي في "الصفوة": "قال يعلى بن الأشدق العقلى: سمعت البابعة الجعدي يقول: أنشدت رسول الله عليه وسلم:

بلغب السماء محددنا وحدونا
وإنا لنرجو فدوق ذلتك مظهرا
ولا خبير في سلم إذا لم تكن له
بوادر تحمي صدفوه أن يكدرا
ولا خبير في أمر إذا لم يكر أمسارا
حكيم إذا ما أورد الأعر أمسارا

الله فاك. فعاش أكثر من مائة سنة وكان أحسن الناس ثعراً "(د"

وروى الطوسى: "عن أحمد بن مقاتل أن ذا النون المصرى دخل بغداد، فاحتمع اليه قوم من الصوفية ومعهم قوال، فاستأذنوه في أن يقول شيئا، فأذن له في دلك، فأنشأ يقول.

صحفیره واك عدد بنی فکید فکید فی بنی فکید فی بنی واند می فلیدی واند می فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی المحکی المحکی المحکی المحکی المحکی فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی فلیدی المحکی فلیدی محکی المحکی فلیدی ف

د- وعامل رابع يتصل بسابقه الذي مر آنف، و هو أن الشعر والأدب الصوفي بوجه عام يستمد الشعر والأدب المربي الفديم، ويستحيى تراثه، وينسج على منواله، ويتناشد أهله هذا الشعر فيما بيتهم، ويقول الطوسي في " النمع ": أخبرني جعمر الخلدي – رحمه الله فيما قرأت عليه، قال: سمعت الحنيد – رحمة

الله عليه - يقول كان أبو الحسن سر السقطى - رحمه الله - كثيرا ما ينشد هذه الأبيات:

ولما ادعبات الحسبة السب كالمنان كالمنان ارى الأعسناء منك كواسسيا في الأحب حتى يلصق الجلد بالحنا ونسلال حنى لا تحب المناديا وتتحل حتى لا يبقى لك الهوى سوى مقلة تكى لك الهوى سوى مقلة تكى بها وتناجيا قال الجنيد حرجه الله – دخلت عرفته وهو يكس بيته بخرقة ، ويقول: ومرا رمست المحول عليه حتى المناديل وأغيضيت الجنون عليه حتى واغيضيت الجنون عليه حتى وقال الشبلي – رحمة الله – في وقال الشبلي – رحمة الله – في محلسه يوما:

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمسر ثم قال: لست أعنى لست أعنى العيون النجل، ولكنى أعنى عيون القلب ذوات الصدور، فطوبى لمركان له عبن في قلبه وأذن واعية، وألفاط مرصية... وجرى شيء من العلم هأنشاً يقول؛

وشعلت عن فهم الحديث سوى ما كن منك، فحبكم شغلى



وأديسه تحسو محسدش نظسرى

أن قــد فهمــت وعنــدكم عقلــي(٥٠)

وهكذا ينشد الصوفى الشعر ويرويه هى المواقف المحتلفة وحيدا أو هي الجماعة، وقد يستعين الشبح بموقف الحب البشرى، وأقوال شعرائه الغزليين، ليربى أتناعه، ويعظ مريدية: " إن الصوفية كالوا في مجالس وعظهم يصربون الأمثال بالمحدين، الدين تعانوا في إلهيام لمن أحبوا من حسان الخلق، اتعاطا بهم وحثا للسالكين في الطريقة على بدل محهود أشق مما يبدل هؤلاء، إذ هم أولل منهم بالشوق إلى محبوبهم، على بحورما كان يقول الشبلي هي مجلسه: يا قوم؟ هذا محنون بني عامر كان إذا سئل عن ليلى يقول: أن ليلى، فكن يعيب طيلى عن ليلي، وينيب عن كل مسى سوى ليلى، ويشهد الأشياء كلها البلى، فكيمه مدعى من يدعى محبته وهو صحیح ممیز، برجع إلى معلوماته وحظوظه ؟ فهيهات، إلى له ذلك ولم يرهد هي ذرة منه، ولا رائب عنه صفة من

ويلاحظ الباحثون من العرب وغيرهم أن الأدب الإسلامي بوجه عام - والأدب

لصوفى من أعظم روافده - يعتمد مصدرين أساسيين: لقرآن الكريم، والشعر العربي القديم، يقول جارودى: " الأدب الإسلامي، الذي يشكل الشعر الحرء الأساسي هيه، هو شعر تنبئي قرآني، ولا شك أن حدور هذا الشمر تمتد إلى الشعر الجاهلي، شعر عرب الصحراء قبل القرن السابع، الذي كان شفويا قبل أن يكون مكتوباً، شعر المعلقات، الذي بحد فيه غالبا موضع وأسلوب الشعر الإسلامي الذي تلاء، وأناشيد الحب وحياة القِنْصِية الجماعية، والمديح الملحمي، شعر البخطوة... لقد أعطى الإسلام — الذي يحمل مذور ضول حذري عني مستوى الإنسائية كلها - لنيار الدي ساد في هذا الشعر الإيمان الشبئي الدي ما رال يلهمه " (١٠)

وربما دیان الشعر الصوفی - وحاصة فی أعمال شعراء الفرس - هو المجال الذی حمع تبك الروح الفرآئیة التوحیدیة وتراث الشعر العربی فی الجاهلیة وصدر الاسلام؛ بما صاعة من ألحان؛ وما قدم من صور، وما أبدعه أو طوره من قصص ومو قف درامیة، فی مثل مبطق الطیر، ویوسف ورلیخا، وموسی والخضر، ولیلی والمحبور، إلی حسب الحکویات الصغیرة،

أو القصص القصيرة، التى أبدعها جلال الدين الرومى استحياء لإشارات ومواقف وسير قرآنية، الأمر الذى لا نكاد بحد له مثيلا حارج الأدب الصوفى، الذى اهتدى بحساسيته الفية والروحية إلى هذا المنع الثرار والكنز العطيم، فقدم بذلك إبحازات فنية وروحية في قوالب درامية، كتلك التي قدمتها الأداب العالمية تتراث الإنسانية.

ويدين المرحوم غنيمي هلال – وهو أحد المهتمين بهذا الجانب من الأدب الإسلامي في أكثر من عمل " كيف أصبحت أحيار المحبون وأشعاره في الأدب الفارسلي محالا للشعراء والمكرين، بعد أن كأثب في الأدب المربي مثار حلاف بين الرواة والمؤرخين...وكان الحنس الادبى ألذي الدرجت تحمه أشعار المحبون...هو العزل المدرى الذي هو الحب الصوفي، وسواء وجد المجنون تاريخيا أم لم يوجد، فإن ذلك لا يغض من قيمة الأخيار والأشعار المنسوية إليه، وخاصة أنها قد أثرت في آداب شرقية أخرى، منها الأدب الفارسي..وها هي ذي قصة روميو وجولييت..وقصة تريستان... وما قصة ليلى والمجنون في الآداب الشرقية إلا نظيرة

لهاتين القصتين في الأداب الفربية ، على ما هناك من فروق كثيرة ما بين هذه الآداب والقصص «(١٨).

ويرغم مشاركة آداب شرقية إسلامية

متعددة كالنركي والأوردي أيضا في هدا

المحال الروحى، في دور الشعراء الفرس يطل باررا على نحو يدهع المختصين إلى تفديرهم تقديرا حاصا، يعبر عنه عبد الوهاب عزام - رحمه الله - بقوله: " وبلع شعراء المرس في هذه السبيل غاية لم يدركها شعراء أمة أخرى هأخرجوا المعاهرة والحمية، والحليلة والعاهرة في صور شتى معجبة مطربة، والعاهرة في صور شتى معجبة مطربة، وفي صنع عليهم في هذا فتح عمليم، والمقوافي والصحف والحكتب، حتى والمسمى الفارئ أحيانا حائرا كيف تحلت ليمسى الفارئ أحيانا حائرا كيف تحلت لهم هذه المعاني... كأنه أرهار المرح ونباته لهم هذه المعاني... كأنه أرهار المرح ونباته وماؤها واحد وترادها واحد " (۱۰)،

هـ والعامل الأخير الذي يبدو لله إسهامه - مع العوامل التي ذكرناه والتي لم نذكرها - في إنضاج الأدب الصوفى، وإمداده بالروح الدافعة، والنواعث المتجددة على مر القرون هو روح الدعوة التي بطل



من حلاله، وتسرى في كافة صيفه وأشكاله، فللأديب الصوفي قضية، وهو يسعى إلى تحقيق غايته، بجانب التعبير عن نفسه، والتنفيس عن تحريته، وإشراك الأحرين هيما يعانيه من بسط وقلص. وقلق واطمئنان، وأفراح وأحزان

وهى قضية مشتقة من هموم الإنسان المؤمن الذى يكابد أعباء الرسالة الإيمانية، وينعم بالعطاية الربانية، ويقاوم في الوقت بفسه ما يتنافي مع هذه الرسالة أو يحول دون تحقيق تلك العابة إله شرب من صروب أدب الدعوة، ولكن بما يليق بالأدب الحقيقي معالجة فنية موحية لنوخطاب لأعمق مشاعر الإنسان يتجافئي عن الأسلوب الخطابي المباشر بل يكاد بعض الباحثين ينظمه ضمن أدب المقاومة، يعض الباحثين ينظمه ضمن أدب المقاومة، إدا فهمنا المقاومة بمعناها الواسع يشمل نيارات الصروع داحل المجتمع الواحد أو داخل النصس المتوحدة، إد يقول:

"كان الأدب الزاهد يمثل التيار المصاد الذي قاوم الخروج على سنة الخلماء الراشدين في الحكم، وأخذ يبدد بمن أحصعوا الأمة الإسلامية للانحراف السياسي والأخلاقي والتناهض الاجتماعي، والانفماس في اللهو والملذات، وسائر منع الحياة وغير ذلك من

العوامل التى دفعت حركة الزهد دفعة قوية صاغ منها الزهاد أدبا رائعا، وشعرا روحيا قويا حتى بداية القرن الثالث المحرى.

وظل الأدب بعد ذلك يدافع عن الإسلام، ويصد كل التيارات عنه من الإنحاد والمحون والشعوبية ... ونشط الأدب الصوفى أيضا في طلال الصراع السياسي، يتحدى الثورات المحتلفة ويتكر لها لبعدها عن الإسلام، فقد تشيع للعلوبين فريق وغالوا في مذهبهم... فع كما كان من أمر الخوارج... فأما طبقة فع كما كان من أمر الخوارج... فأما طبقة الحكام فقد غرقوا في الثراء والترف وجدرية وغيرها من معتزلة وقدرية الدينية الجدلية - من معتزلة وقدرية وجدرية وغيرها الشيئة إلى فلسفة وجدل "استى أحالت العقيدة الدينية إلى فلسفة وجدل" ... ثم يضيف مؤكدا.

من العوامل التى ساعدت على اردهار الأدب الصوفى أن التصوف الإسلامي كان يمثل تيارا إسلاميا صرفا، يدافع عن الإسلام في أدب عف، وشعر روحي صرف، ليكون فنا أدبيا، يقاوم أدب المترلة، وأدب الزندقة، وادب الشعوبية، وأدب الشعوبية،

الأدب التقليدي المتوارث، فالصوفية يعلنون ثورتهم في أدبهم الصوفي على كل الاتجاهات السابقة... لأن العبادة وترويض النفس لا تكفي وحدها في الرد على الاتجاهات السابقة، ولا نكفي في الاتجاهات السابقة، ولا نكفي في توضيح اتجاههم الروحي، فالصمت أخرس .. والأدب الصوفي إعلان له، وتوضيح لمعالمه، وترعيب في الانتماء إليه وجذب المريدين نحوه .. ولولا تلك الأثار ما عرضا عن جهاد الصوفية شيئا ودفاعهم عن العقيدة في مختلف العصور """.

والآن، وقد عرصنا لأهم دواقع الأدبي الصوفى وعوامل ازدهاره، يأتى السؤالة ما الخصائص التي يتميز بها هذا اللون عثن الأدب ؟

## خصائص الأدب الصوفي:

يتسم الأدب المصوفي بسمات فد تشاركه فيهما ألوان الأدب الأخسري وأحنسه ولكنها فيه أطهسر، وعليه أغلب ويطبيعته أنسب ومن ثم نعدها من خمنائصه

كما يتفرد بصمات ربس لا توحد في الإنتاج الأديس لفير الصوفية. فهم بها متفردون، وأدبهم بها متميز عما سيواه، وهسي الأحسري بوصسها"

الخصائص "

العام - ومن هذه الخصائص بالمعنى العاناة. العام - صدق التجرية, وعمىق المعاناة. وقوة العاطفة والمشعور ؛ دلك أن الأديب الصعوفي ليس متصنعا ولا مسكلفا, عليت النائحة كالثكلي إنه عاشق عليت النائحة كالثكلي إنه عاشق بالكلمات التي غالبا ما تخرج حارة بالكلمات التي غالبا ما تخرج حارة من صدره فيها رائحة الكبد المحترق والقلب المشبوب بلظي الفرام المتعلق معجوبه على الدوام.

رنده لسيس فعائدا محترفا ولا هدو باحث عن الفتوحات في عائم الفين ولاك المشهرة والظهور بين أهله لكنه يندفع للتعبير عن تجريته مضطرا في اكثر الأحيان فك من خاص مثل تجريته وكنان بفطرته ذا روح فية وقدرة تعبيرة - لا يسعه إلا البوح بها، مهما حلب عليه دلك من أحطار:

# بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء الماشقين تباح

إن العـــشق الـــذي يتحــــدث عنـــه الـــصوفية، أو الـــذي كتـــب علــيهم أن يعـــانوه هـــو أعلـــى درجــات الحــــه وآكثرهـــا إثـــارة للعاطفـــة وإهاجـــة



للشعون " فهناك درجات لنحب كعما أن هسساك درجسات لا تحسمني للخسير. فيكسون الحب أكثر أو أقبل صفاء على حسب ما يكون الخير أكثر أو أقسل كمسالا ... وأعلسي درحسات الحسب هني الوجيد وموضيوعه حين ذليك هيو الخير هي ذاته, أي الله"(""),

هندا هنو مقنام النصوفية عني الحبيب والقان عاشاوه حقيقاة روحياة وصناغوه صــورة فنيــة. لا يكــاد يــصاهبها --للصيدقها وعمقها – صلورة أخبري ملن صسور التعبير الأدبس. ولا ريسب أن السذي سناعد النصوفية غيني اتخباذ هنذا التميناف هدو أنهدم فططوا اتبدع القسب فبكي الوصيدول إلى الله عسي اتباع العقيل فأخسذوا أنفيسهم بالرياضية والتهيذيب رضاء السمو سالروح وكبان لنذلك أثبر كبير فنن الأدب عنند شغرائهم البذين عسيروا عسن عسواطفهم وأفكسارهم فأصبقوا علني الحميال معتبي جديندا وخلقبوا يبذلك فنبي الأدب وسيائل للتعبيير عسن المعساني الروحيسة وحمالها. فكسان للمعسائي المزليسة فسي شبعرهم روعية وجدة لم يكن إليها سبيل إلا بتحاوز ليست شيعرى هيل دروا

الحسمي، ولا يقسع ذلك موقعته إلا لندي مسر يتمهمسون مُثلبهم وينفسدُون إلى مسا بقصدون إليه من معان روحية "("")

إنها العبودة إلى الأصبل الأول، والفضاء فيمن بيده مقاليد كل شبيء وإليه المرجع والمصير، فكين لا ينصدق الشعور ويتوهج التعبير؟ يقول الشبلي :

ذكرتكك لا أنسبي نسسيتك لمحسة وأيسسر منا فنن النذكر ذكسر لنجان وكندت ببيلا وحند أمنوت منين الهنوي وهسسام علسيسي القلبسب بالخفقسسان فلمسأ أرائسي الوجيب أنسك حاضيبري شيهدتك موجيودا كيبل مكيبان مرفحه طريشيت موجسودا بفسير تكلسم ولاحظ حبت معلوم سا بقسير عيسان (٢١) ويسروى للجنيب فني مثل هنذا اللعنسي بلحن أرق. ولكن الصدق هو الصدق: وتحققتسك فسنى السسر ضاجساك لسسائي فأجتمعت بالمسان وافترقت المسان إن يكنن غيبنك التعظيم عنن احتظ عيناني فنقسك صمسيرك الوجسة مسن الأحسشاء دائسي ويشول ابن عربي في لحن من مشام " الحيرة

حسدود المسادة في النظام إلى الجمسال أي <u>قلسب بملك بال</u>وا

أم تــــــراهم هلكـــــوا

حسار أريساب الهسوى وارتبك والمردن الأدب ومن خصائص هندا الأدب الرمزية في التعليم وهني حصيصة الرمزية في التعليم وهني حصيصة التعلم الروحية التي الروحية التي يعبرون عنها. من حماء ودقة وبعد عن مجالات الحياة العادية. مما يجعل من البصعب التعليم عين الباس. فبحكون المتادة المشتركة بين الباس. فبحون الرميز والإشارة والإيحاء البذي لا يخلح من غموض هنو البعبيل الوحيد من غموض هنو البعبيل الوحيد عيندث الباسوفي عندث المتوح أمام الاديب البصوفي كي يشرك الآخرين في تحريته بقدر كي يشرك الآخرين في تحريته بقدر

هـنه الباحية يـشرحها ابس حسدون مقوله : " ... ثـم لهـم مـع ذله آداب مخصوصة بهـم و.صبطلاحات قصى ألف ط اللغة تحدور بيلتهم. إذ الأوضاع اللعوية إنما هـي للمعاني المتعارفة، فإذا عصرض مـن المعاني مـا هـو غير متعارف اصطلحا على التعيير عـه بلفط بتيسر

الإمكان.

فهميه منيه، فلهيذا اختص هيؤلاء بهيذا النوع من العلم <sup>سره</sup>،

وريمنا كنان منن دوافعهم لاستخدام "الرمزيـة" الرغيـة فـي تكثيـف الأسلوب الأدبي للنضاعفة طاقتله التعتيريلة مللن ناحية. وزيادة تأثيره في نفس المتلقي من نحية أخبري يقول أحبد المعتبصين؛ " مــن الطبيعــي أن يــستعمل الــصوفي لغــة الرمبوز وهبو يحناول التعبير عمنا ينشعر به في الحب الإلهي الذي يختلف عن أى حب معهود. وريما كان شي رمزيته أَيْسُم تَأثيرا في نصس سنامميه مما لو استستعمل لغية التسصريح والتوضييح. إذ الورموزينية لهنا عمسل كعمسل السنحن لأ تمسس العقسل إلا مسن حيست تستير الخيسال والوجيدان. ولكهها تميس القلب ميسا مباشيرا, ويعميق أثرهنا وتشطيح معاليها مع التكبران ولغة الحب الإلهى الرميزي لغسة عالميسة. يستستعملها جميسع السصوطبة على اختلاف دياناتهم وأوطانهم ..."(٢٢)

ولعل من دوافعهم أيضا غيرتهم على ما يتداولونه بينهم من معنان، ومنا يعالجونه مندن أفكنار ومنشاعر، أن ينسيء فهمها أو استحدامها من ليس من أهلها، فهم يعطونها بحجاب الرمان.



وسكتفون بالإشارة إليها من بعيد لاعتقصادهم أن القلصوب المتفتعة والنفوس المهيأة للتلقي سيتدرك هذه الإشارة. وتخترق حجاب الرميز، وتحسل إلى المراد الذي كيثيرا منا يستعصى على من سواهم

يقبول القبشيرى: "همذه الطائفة يستعملون الفاظا فيما بينهم قبصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإجمال والسترعلى من ساينهم في طبريقهم لتكبون معانى الفياطهم طبريقهم لتكبون معانى الفياطهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غيرة منهم على ليست حقائقهم محموعة بنوع تكنف أو مجلوبة بضرب تصرف بل هي معان أو دعها الله تعالى قلبوب قيوم واستحلص لحقائقها أسرار قوم "(۲)"

وليس معنى ذلك أن تهذوق الأدب المصوفية ومن المصوفية ومن سك طبريقهم بهل هدو متباح لغيرهم أيضا. لكنه على أبة حال يحتاج إلى السنعداد نصمى معين وإلمام باللغة الخاصة التي يؤثرونها وحسن ظن بهم وبمسا يريدونه مين معان حين

تباريح العشق ولواعج الشوق وحرق الغرام "فكان للمعانى الغزلية في الغرمم روعة وجدة. ثم يكن إليهما مسبيل إلا تدى من يتفهمون مثلهم وينفدون إلى ما يقصدون إليه من معان روحية "(١٠٠).

وربما كان من أوضح الأمثلة على ذلك ما بقرره ابن عربس قبي ديوانه ترجمان الأشواق، وشرحه له المعروف" بينخائر الأعسلاق"، إذ يسشير - فسي مقدمنسه - إلى ريارتبه لمكة ولقائله بالركرشيخ مكسين السدين الأصسفهائي، وأخده جامع الترمذي عنه:

المطر وترين المحاضر ... عليها مسحة ملك، وهمة ملك ... فقلدناها من نظمنا في هندا التكتاب أحسن القلائد في هنذا التكتاب أحسن القلائد فأغربت عن نفس تواقة. ونبهت على ما عسدا من العلاقة، ونبهت على ما القديم وإيتارا لمجلسها الكريم فكل اسم أذكره في هذا الجيزة فعنها أكنى وكن دار أبديها فدارها فعنها أركني وكن دار أبديها فدارها الجنزة على الإيماء إلى الواردات الإلهية، الجيزة والماسيات الإلهية، والتسيزلات الروحانيية والماسيات

العلوب جريبا على طريقتنا المثلب. فإن الآخرة خيرانا من الأولى "الآخرة خيرانا من الأولى "الآخرة

وينبه ابن عربسي قارئ شهره إلى هنده الناحية الرمزية فيه، فيقول في هنده الناحية الرمزية فيه، فيقول في هندا هنده المقدمية : " ونهست علي هندا المقصد في ذلك بأبيات هي:

او ريستوم او مفسيان كسيل مسيا وكنذا إن قلست : هنا أو قلعت : ينا وألا إن جـــاء فيـــه أو أمـــا وكينا إن قلبت هيئ أو قلبت هيو أو همسو أو هسن جمعسا أو همسا او آئے۔۔۔ادی بحسب ام یعم اور بائيينة الحساجر أو ورق الحمسي أو بسندور فسسئ خسندور أفلسست او شمــــوس أو نبــــات أنجمــــا طالعـــات كـــشموس أو دمــــي كيل مينا الاكتبرة ممينا جينري <u>د کے ۔۔۔ رہ او مثلہ ان تفهم ۔۔۔ا</u> منه استرارا وانسوارا جلست أو عليت جياد بهيا رب اليسمأ لف وادى أو في زاد مين ليه مثيل مسالي مسن شسروط العلمسة

ف صرف الخراطر عرن ظاهرها واطلب البراطن حسي تعلما أده

7- هــذا الطابع الرمــزى الــذى نحده فنى الأدب النصوفى يكاد بكون قاسما مشتركا بدين كل إنتاج فتنى جدير باسم " الأدب". إذ يهــرب دائم من المباشرة والحهارة وبعمد الإيحاء والإشارة ولكن حظ الأدب النصوفى منه أكبر فالرمز هو الأداة المفضلة منه أكبر فالرمز هو الأداة المفضلة المقصود هو دائما معنى روحى علوى المقصود هو دائما معنى روحى علوى كان بينهما نسب قريب أو دهيد ويبرر تلك الإشارة.

ويبدو لنا أن الدافع لاتخاد هذا "الطابع المردوع" في التعبير الصوفي النس ليس هذو فقيط صبعوبة المسائي النس يعالجها الفنسان الصوفي ودقتها واستعصاؤها على اللعة العادية وضعه بها على عير أهنها مناهو يتمثل أيضا في مفهوم خاص "للمحاكاة" ينفرد به الأديب الصوفي الذي يحرص ينفرد به الأديب الصوفي الذي يحرص حلاله والتأمل في خلفه والاستغراق في أسرار وحيه



## وهي كل شيء له آية تدل على آنه الواحد

ولا يفهم هذه الأيات ويحسن إدراكها الا أولو الألساب ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّاتِ اللهِ أُولِي اللهُ وَٱلْبَارِ لَايَستُو لِلْأَوْلِي وَٱلْبَارِ فَي اللهِ عَمْران : ١٩٠٠)

والفاط الوحى آيات لا يعتبر بها وينال مدر هدائتها إلا أصحاب القلوب لحية فرقترال من الفرةان ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِينَ وَلَا يَزِيدُ الطّبيرِينَ إلا خَسَارًا ﴾ ( الإسراء ١٨٠) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلّهِينَ وَلا خَسَارًا ﴾ ( الإسراء ١٨٠) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلّهِينَ وَالدّينَ وَاسْتُوا أَن تَحَمَّعَ فَلُوجُمْ لِيرِكِرِ اللّهِ وَمَا نَزُلَ مِن اللّهِينَ وَلا يَكُونُوا كَالّدِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ مِن وَمَا نَزُلُ مِن اللّهِي وَلا يَكُونُوا كَالّدِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ مِن قَبْلُ مُ مَنْ اللّهُ فَطَالُ عَلَيْهِمُ الْأُمّدُ فَعَسَتْ قُلُوجُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسِقُورَتَ ﴾ (الحديد: ١٦) ﴿ وَلَقَدْ صَرَيْنَ فَيَسِقُورَتَ ﴾ (الحديد: ١٦) ﴿ وَلَقَدْ صَرَيْنَ

لِسَّاسِ فِي هَــَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَرِ ۚ وَلَهِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولَنَّ آلَدِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنتُدَ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۚ كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الروم: ٥٨ - ٥٩)

وهكذا يعجز البعض عن ظهم الآيات الكونية المحلوة في آهاق الوحود. ويقفون عند طاهرها ويغفلون عن مغزاها الروحي وأصلها ومصيرها ﴿ يَعْنَمُونَ طَهِرًا مِنَ الْحَيْرَةِ مُرْ غَنِفِلُونَ ﴾ (الروم: ٧).

كما يقرر السيوطى فى الجامع الحجامع الحبير أن هذا الحديث رواء ابن حبان فى صحيحه والطبرانى فى الكبير وابن جرير فى تهذيب الأثار وفى التفسير وقد حكم السيوطى بأنه حديث حسن وابن عربى فى الفتوحات يروى إجماع أهل الحكشف على صحة هذا العديث (۱۳)

وهكذا جاء الإنتاج الصوعى فى الأدب يحكى أو يتمثل هذا النمودج الربائى السامى فى عالمى الخلق والأمر لكل منهما ظاهر يشترك فى إدراكه كل من راه أو سمعه وباطن لا يدركه إلا من تهيأ له فصار من أهله ولكن الباطن لدى الصوفية يحتلف عن باطن الغلاة والإسماعيلية فهؤلاء قصروا معرفة المرموز إليه على الإمام والصوفية فنحوها لكل عارف همام وهؤلاء لم يشترطوا التسب بين ظاهر الوحى وباطنه وريما اكتفى بعصهم بالباطن والصوفية أنكروا دعوى الناطن الماطن الناطن الماطن والصوفية الحوا وحوب الناطن الماطن الخامي الماطن والموانية الكروا وحوب الناطن الماطن الطاهر والموانية الكروا وحوب الناطن الماطن الطاهر والباطن الخامي الخامي الخامي الماطن الماطن الماطن الماطن الماطن الخامي الماطن الماطن

وريما كان من المناسب هنا أن نقدم نموذجا لهدا التدرج في المني ذي الطبقات المتعددة. يقول ابن عربي :

بانی شم بسی غسزال ربیسب

یرتعسی وسط أضطعی هسی أمان

مسن بنات الملوك مسن دار قسرس

مسن أجسل السبلاد مسن أصبهان

هسی بنات العسراق بنات إمامی

وانسا ضسدها مسلیل یعسانی

هسل رأیستم یسا سسادتی أو مسعنم

ان ضسدین قسیط یجتمعسان

ويشرحه ابن عربى نفسه هكذا: "
أفدى هذا المحبوب المتحلى إلى بأبي
وينفسى يشير لما يطرأ عليه لو اتفق له
حال الفناء فكس عن هدا المحبوب
بالغرال لوجهين: الواحد لاشتقفه من
الغرل وهو التشبيب والمحبة والنسيب
والوحه الآخر الوحش الذي يألف القفر،
ومقامه إنما هو القصر الذي هو مقام
التجريد ... ربيب الى مربى، كأنه يريد
النيحة عن مطلب الهمة ... إلخ "("").

10 والأخرى هي وضوح البعد الفكري هي الأدب الصوفي، فإذا كانت بعض أحناس الأدب تقع أحيات هي التسطيع وقرب الغور، وتكتفي أحيان بدعدغة العواطف السادجة وتسقط أحيانا في ترديد العبارات الفارغة والشعارات الماكوكة فإن الأدب الصوفي بما وراءه من نظرة حاصة إلى الكون والحياة والإنسان وبما يثيره في قلب هذا الإنسان من معان سامية تريطه بمصدر الكون مقومات كله. وتوثق وشائحه بكل مقومات الوحود — هو كما يعرف كل متصل به يعد عن السطحية منيرا للفكرة مثير للغمرة مثير المعرف كالغمرة مثير المعرف عن المعطعية منيرا للفكرة مثير للعدرك



أعماق الإنسان.

## أجناس الأدب الصوفى

نريد أن نتعرض هنا – في إيحاز ~ لعمر الصور التعبيرية والأشكال الفنية, والأغراض أو المعون الأدبية البارزة التي تبدى بها وطهر فيها المن الصوفي في محال الأدب أملين أن تتاح الفرصة لتناول هذا الموضوع – من جاب المشتعلين بدراسة التصوف والأدب على نحو أكثر تمصيلا وأحكم منهجا .

#### الشعر "الدرامي":

مما يتردد في الساحة الأدبية القول بأنّ الشعر العربي وحدائي عاملوي عبائي الطابع، لا يكاد يتحلص من إسار العواطف الذاتية, الشعوبية أو الحماعية ليحرج في قالب موضوعي، يمده الحيال الطلق بصورة قصيصية, تكون محورا أو مسوالا تتسع حوله الوقائع والأحداث، والتنظم الأفكار والمشاعر، فتتكشف أسرار النفوس وخفايا الصمائل كما هو الحال في الأدب والشعر الغربيين الذين الموضوعية.

والحق أن هذا إن صح بالنسبة إلى الأدب العربي في محيطه الخاص، فإنه عير

صحيح فيما يتعلق بأصداء الأدب العربى وتأثيراته على الآداب، لإسلامية الأخرى من حوله، وخاصة الأدب الفارسي.

فإن هذا الأخبر قد عرف - مفضل القرآن الكريم، والأدب المريى القديم، ويفضل التصوف أيضا كيف يصوغ هذه النمادح الموصوعية للأدب، ويتخطى حدود الغنائية البسيطة إلى التعبير عن العاطمة بألوانها المحتلفة في صيغة درامية مركبة

لقد استمد شعراء الفرس من تلاوتهم القرر وتأملاتهم فيه وانصالهم بالأدب العربي قصيص يوسف وزليحا، وسنيمان وملك سبأ، منطق الطير، وليلى والمجبون وصاغوا في إطارها اجمل الألوان المنية وعبروا عن أعمق العواطف الإنسانية ونكتفي هنا بالإشارة إلى عملين من أخلد هذه الأعمال الأدبية :

أ- الأول " منطق الطبر " الذي أبدعه حيال الشاعر المارسي فريد الدين العطار النيسابوري الذي استشهد على بد المغول عام ١٢٧ هـ ، واستمد نواة قصته من رسالة للإمام الغزالي عرفت بعنوان " رسالة الطير"، وكلاهما يدور في قلك قصة سيديا سليمان النيلا كما ترويها ببورة

النمل نصفة خاصة, ولكن العطار صور في قرابة خمصة آلاف بيت كيف صعت محموعة من الطير للوصول إلى مليكهم "السيمرغ " نقيادة مرشدهم العشق الحكيم الهدد, وبعد التقلب في أودية العشق أو مقامات السلوك حتى مقام العمة العمة غرف النفسهم : وهي "من عرف نفسه عرف ربه"(ن")

-- والثانى هو قصة ليلى والحدون التى صاغها فى قالب روحى صوفى شعراء متعددون من الفرس على نحو شديد السراعة، بحيث تحولت ليلى إلى معلى روحى هو مطلوب المريد العاشق، وتحول المحنون إلى صوفى، أو هنان ناله مس من الفناء ومقام التوجيد والتغريد، " انفردت الفناء ومقام التوجيد والتغريد، " انفردت قصة المجنون وأخباره بالانتقال إلى الأدب الفارسي دون قصص بقية العدريين ويرجع السبب في ذلك إلى أن كبار الشعراء الدين عائجوا تلك انقصة في الأدب الفارسي كانوا من الصوفية، وقد المجنون في أخبار المجنون خصائص لا تتواهر في أخبار سواه من العدريين "(٥٠)

"وقد أعطى هؤلاء الصوفية لقيس

معنى الماشق الصوفى الذى ينتهى - عبر الحب الجرئى لابنة عمه إلى العرفان والصناء عن العوالم والصور، والتعلق بالله عز وحل رب كل شيء ومليكه.

ولعل أبرعهم في هذا التصوير العجيب هو عبد الرحمن الحامي (ت ٨٣٢هـ) الذي بلغ في هذا المضمون الصوفي مداه، وينفرد الجامي بين شعراء المرس بفصل في قصته يشرح فيه كيف سما قيس بحده عن الصورة والمادة، وانصرف إلى النفكير في الجمال الأزلى، فسلا بعشقه الصوفي عن حب ليلي، هجين مثلت لديه للمياصها إلا بعد لأي بهذه الكلمات: إليك عفي خواحي عشقك اليوم في حواحي مارا تلتهم أرجاء الأرض (٢١))

وبهذا أمد التصوف الأدب الإسلامي
بهده الصبغ الدرامية الشهرية، التي
كانت بذورها الأولى من القرآن أو الأدب
العربي القديم، ومن جهود بعض
المفكرين العرب كالغزالي (رمنالة
الطير)، وابن سينا والسهروردي وابن طفيل
(حي بن يقطان)

وكان للمفهوم الصوفى والروح المعوفي والروح المعوفية الفضل في تطوير هذه البذور إلى نلك الأعمال الأدبية، اللي يزدان بها تراث



الإنسانية.

ولا رال التراث الصوفى يمد الأعمال " الدرامية " الشعرية بمدد موصول، ثعل من أحدثها ما حكتبه الشاعر المصرى صلاح عبد الصبور عن "مأساة الحرج".

٢- ومما يتصل بهذه الصيعة التعييرية السابقة أو يقترب منها: فن الأقصوصة الشعرية، أو الحكاية التي تصاع شعرا، لتوحى بالحكمة والعبرة، وتكون - في الوقت نفسه - معرضا لأدق الأفكار وأرق العواطف.

وسيد رحال هذا الشكل الأدبى هن مولانا جلال الدين الرومى (ت ٦٧٢ هـ) الذي يعده الكثيرون – وحاصة في الغرب أن أعظم شعراء الإنسانية، وقد سنق أن أوردنا نماذح من شعره وخاصة " المثنوى "، الذي يعتبره هو كاشف عن أسرار القرآن وحقائق الشرع.

ونورد هنا " لقطة " بارعة للرومى يستمدها من قصة موسى - عليه السلام - ومواجهته طغيان فرعون، وكيف تفعل الروح فعلها على حين تعجز لمادة الكسيح، ولو تشبثت بالتهديد الأجوف الذي لا تملك سواه: "إن السحرة في عهد فرعون اللعين - حيما ناصبوا موسى

العداء — جعلوه مقدما عليهم، وقام هؤلاء السحرة بتكريمه، ذلك لأنهم قالو، له: إن الأمر لك، فإذا أردت فألق عصاك قبلنا. فقال: لا، بل ألقوا أنتم أيها السحرة مكركم أمامنا فهذا القدر من التعظيم اشترى لهم الإيمان، لأن قطع أيديهم وأرحلهم عن المراء "٢٠٠".

ويلتقط هذا العبقرى واقعة بسيطة أخرى تتسب إلى على رضى الله عنه أنه حين واجه أحد علماة الكفار وكاد يقضى عليه، بصق الرحل هي وجه على، فتوقف عن ضريه قائلا: " إله في وقت في فتوقف عن ضريه قائلا: " إله في وقت في وقت أينا البطل – حينما بصقت في واصبح نصف قالي من أجل الحق، واصفه من أحل الهوى... لقد سمع المحوسي ونصفه من أحل الهوى... لقد سمع المحوسي مدا الفول فتحلي البور في قلبه شمزق رناره، وقال: لقد كبت أغرس بذور رناره، وقال: لقد كبت أغرس بذور الحفاء، وكبت أحسبك بوعا آخر من المعنى على حين أنك كنت ميزان صعة الموحدانية، بل إلك كبت اللسان المعبر عن كل ميزان " (٢٨)

وهكذا يلقط الرومى الدرر من بحر القرأن، أو من سيرة النبي صنى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ويعرل منها هده

المعائى الإنسانية البائعة الدهة والحمال في براعة عبقرية، وصفاء روحى ودهنى عحيبين، وتلك إحدى عطايا الأدب الصوفى لأشكال الأدب وصيغه.

۲- وكان للصوفية في مناجاتهم لمولاهم، وذكرهم له في الأوراد والأحزاب والأدعية والاسهالات، رصيد زاحر من الأدب، يتحلى في بمودج أو شكل خاص من الصياغة الهنية التي تعيص بصدق الشعور وقوة العاطمة، والخشوع بين يدى البارى والإحبات إليه، والخروج من كل حول وطول إلى حوله وطوله عز وجل

إن رائدهم في ذلك هو الأدعية لنبوبة التي تأخذ بمعامع القلوب: "اللهم أني أسلمت نمسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمرى إليك وألحأت ظهرى إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملحأ ولا أنيك، رهبة ورغبة إليك، "منت سكتابك الذي أنرلت ونبيك الذي أرسلت، فاغهر أي ما قدمت وما أحرت، وما أسررت وما أعلمت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت "

ولئن كان موقف الدعاء موقف تحشع وتذلل وفتاء، فإنه أيضا موقف قوة نفسية، وأربحية روحية، كما في الدعاء

الشاذلي المشهور: " واقدف مي بالحق على الباطل فأدمعه فإذا هو زاهق ".

ويمدو أن "الدعاء " صار لونا تعهيديا تصدر به الرسائل المتبادلة ببن لقوم، كما يروى السراح في كتاب "اللمع"، في باب (المكاتبات والصدور والأشعار والدعوات والرسائل) عديدا من "الصدور" منها خمسة لبجنيد، وثلاثة عشر لشيوح اخرين، وهده الصدور عبارة عن دعاء من الشيخ للمرسل إليه - وهو عالب أحد مربديه - " يصدر " " به الرسالة، ولكن لأهمية الدعاء - لأنه موجه إلى الله تعالى، ولالتماس البركة ورجاء الإحابة - حفظت المحدور كيم البحابة - حفظت والبك بموذجا منها للحنيد - رحمة له؛

"حاطك الله بحياطته التي يحيط بها المستخلصات من أحمانه، وثبتك وإياما على سبل مرضاته، وأولج بك قبابا أنسه، وأرفك في رياص فنون كرامنه، وكالأك في الأحوال كلها كلاءة الحبين في بطن أمه، ثم أدام لك الحياة على دمومة أبديته، وأفردك عما لك نه، وعما له بك، حتى تكون فردا به في دوامها، لا أنت ولا مالك، ولا العلم به، ويكون الله وحده".



وإن في دراسة تلك الرسائل المتبادلة بين القوم في منفتلف عصورهم لمبع ثراً للحقائق والمعارف لكل من دارسي التصوف، والأدب، والفكر الإسلامي بوجه عام ""

### وصايأ الأدب الصوفي

عرف هذا اللول من الإبداع لدى العرب قبل الإسلام، ثم بما وازدهر في صدر الإسلام، وحاصة على المستوى السياسي والإدارى، إذ يحاول الخليصة أن يوصى من بعده، أو يوجه نصبحة إلى قائد جيش أو وأل قبل أن يبعثه إلى وجهته يضمنها حلاصة تجريته وأصول سياسته، ورزيته المستقبلية

وكان طبيعيا في وسط تربوى روحي أن يرداد دلك اللون اردهارا، وهذا ما حدث بالمعل في الأوساط الصوفية

ولعل قدوة الحميع في هذا الصدد ما روى من وصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما أورده النووى في " الأربعين "قال عن أبي تحيح، العرباص بن سارية رضى الله عنه قال: " وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القنوب، وذرفت منها العيون، فعلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع،

مأوصدا. قال: أوصبكم بتقوى الله عز وحل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإله من بعش منكم فسيرى احتلاف كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الحساء الراشدين المهديين من بعدى، عصوا عليها بالنواحذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن

وتروى في هذا الباب وصايا لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وعمر بن عبد المركز وغيرهما بالعه حد الروعة وقوة التأثير (3)، لأن الموقب نفسه كما بشير قول المستحابة: (كاسها موعظة مودع فأوصنا) يصاعف طاقة الكلمة، ويعطيها عاعليه في النفوس لا تكون لها في موقف اخر

وجريا على هده السنن توجه الشيوخ الله أصحابهم ومريديهم بالوصايا الحكيمة، سواء كان ذلك ضمن رسالة يوجهها الشيح كانذى روى عن السرى السقطى – رحمة الله – انه قال. "كتب الى بعض إخوانى، فكتب إليه: يا أخى أوصيك بتقوى الله الذى يسعد بطاعته من أطاعه، وينتقم بمعصيته ممن عصاه، هلا

تدعونك طاعته إلى الأمن من عذابه، ولا تدعونك معصيته إلى اليأس من رحمته، جعلنا الله وإياكم حذرين من غبر قنوط، وله راجين من غير اعترار، والسلام ""

ومن الوصايا التي تروى عن الحسن التصدري - الذي يعده بعص الصوفية المعاصرين أعظم السلم بعد الراشدين وصبية توجه بها إلى عامة أهل عصيره: " يا ابن آدم بع دنیاک بآحرتک تریحهما حميماء ولا تبع آخرتك بدبياك فتخسرهما حميما يا ابن آدم إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تمسطهم عليه. الثواء هما قليل، والبقاء مناك طويل... هيهات هيهات، ذهبت الدنيّا محال بالها، وبقيت الأعمال قلائد هي أعماق بني آدم، فيه لها موعظه لو وفعت من لقلوب حياة. أما إنه لا أمة بعد أمتكم، ولا نبي بعد نبيكم ولا كناب بعد كتابكم، أبتم تسوفون الناس والساعة تسوقكم، وإنما ينتظر أو لكم ان يلحق بآخركم. من رأي محمدا صلى الله عليه ومثلم غاديا ورائحا ، ثم يضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة، رفع له علم فشمر إليه. "(د)).

ولنجتيد في هدا الجنس من القول

مقام كبير ("")، وقد تابعه القوم على هذا النهج، ورسالة "أيها الولد" للإمام الغزالى من عيون إنتاحهم فيه، وقد امتد تأثيرها إلى لغات غير العربية، ولابن عربي عنابة حاصة بهذا اللون، وقد بشر له حديث بعص ما أبتجه فيه في كتاب خاص بسوان "الوصايا "، ولا يزال هذا اللون من الأدب الصوفى مطرد الحياة حتى وقتنا الحاصر، وللشيخ محمد زكى إبراهيم من معاصرينا قطعة جميلة ينضوح منها ربح الغرائي في صياغة عصرية ("").

ا- ويبدو أن " المقامة " التي كانت بوما أحد الفنون البارزة في الأدب العربي تم ركدت ريحها، وإن نقبت لها أصداء معاصرة في " حديث عيسى بن "شام " وغيره، يبدو آبه كان لها صدى في الوسط الصوفي من قديم، ولكن بمفهوم وبصورة معتلفة عن تلك التي أبدعها الهمذاني، فالمقامة هنا " تطلق على مجلس الوعظ الذي يعظ الخليفة أو الحاكم والراهد الذي يعظ الخليفة بناء على طلبه، وقد تطلق على الوعظ نفسه الدي يقع في المحلس، بينما مقامة الهمذاني وإن اتفقت معها في الدلالة على المجلس أو ما يقال فيه من قصص أو حديث تحتلف عنها في



أمور... أنه لا يشيع فيها الوعط الديسى إلا مادرا كالمقامة الوعظية والأهوازية وأن الهمدانية لا تحكى بناء على طلب أو دعوة "(")".لخ

هلمقامة الزهدية أو الصوفية إدما هى مجلس وعمل يقوم فيها الراهد أو الصوفى باصحابين يدى الحاكم

ومن أمثلتها ما كان من محمد بن عدد كمب الفرظى، في محلس عمر بن عدد المزيز " إنما الدنيا سوق من الأسواق، فمنها خرح الباس بما يتمعهم وما يضرهم وحكم من قوم قد مثل الدى أصبحنا فيه عثى أتاهم الموت فاستوعنهم، فخرحوا من الدنيا مرمدين، لم يأحذوا لما أحنوا من الآخرة عدة ولم كرهوا جنة .. يا أمير المؤمنين المتح الانواب، وسهل الحجاب، وانصر المظلوم

ومن أشهرها مقامة الأوزاعى بين يدى المصور، التى احتتمها بقوله: "هذه نصيحتى، إن قبلتها فللفسك عملت، وإن رددتها فللفسك بحست، والله الموفق للخير والمعين عليه. قال بلى نقبلها ونشكر عليها، وبالله بستمين "٨٠"

هده المقامة - التي هي بصيحة يتقدم بها رحل الحق إلى أمير أو مستول - لا تر ل

ذات شان في الحياة الصوفية، وتروى للحلاج حين الصالة بقادة بغداد صور طيبة منها، ولصوفية العصر الحاضر الصادقين منها تمييب بحمد الله (١٤)، وإن كثرت اليوم المداهنة للحكام، وكان شان السلم البعد عن أبوانهم الا لمصلحة شرعبة

٣٢ ومن صبيغ الإنتاج المنى للصوفية وهو بأسه كبير من أبواب الأدب قديمه وحديثه شعره ونثره "الحكم" السيحثم التجربة، وتستحلص العبرة، وتلتمونها المام العقل. وهي هن جمين وفكر رصين، وتخرية مصفاة، بيد أبها لدى الصوفية بعداقهم الخاص، وفهمهم الروحي للحياة والكون، تأخد شكلا منميزا، ووقعا نافذا، وأهمية غير عادية، فالحكمة حكما يروى - صالة المؤمن، إدا وجدها فهو أحق الباس بها، لا بنائي من أي وعاء حرجت، فكيف إدا خرحت من قلب شيحه العامر، ولسانه الطاهر؟ إنها عندئذ شيعة نقلب، وطسه الروح

ولعل أعظم ما قدمه الفكر الصوفى
- وبحاصة في مصر - من هذا اللون حكم ابن عطاء الله السكندري ( ب

۷۰۹ هـ ) تلمید المرسی الذی ورث علوم الشادئی ودوره الروحی (۱۵).

وقد عنى بها الكثيرون شرحا وتعليقا وتقليدا، ومن أشهرهم النفرى (١٠)، ومنهم في المعاصرين الشرنوس مصرى الأزهري "، هضلا عن الدراسة لعميقة المستوعبة لتراث العارف السكندري ومذهبه الصوفي التي قدمها شيحنا أنو الوف التفتازاني (١٠٥ وتورد فنما يلي بعضا منها: " من علامة الاعتماد على العمل؛ نقصان الرجاء عند وجود الرئل "،

- (1) "اجتهادك فيم ضمن لك، وتقصيراكة
   فيما طلب منك، دليل على انطماس 
   المصيرة منك "
  - (ب) " الأعمال صورة قائمة، وأرواحها وحود سر الإحلاص فيها "<sup>(10)</sup>
  - (ح) "رب معصية أورثت ذلا وافتمارا خير
     من طاعة أورثت عزا واستكنارا "(\*\*)

ويبدو أن هذا الضرب من الإنتاج الأدبى لا يزال حيا متصلا إلى وقت الحاصر، ومما وقع لى رسالة ناهعة للسيد محمد ماضى آبى المزايم ((1))، فيها نقص الن عطاء الله. وأحرى يتخللها بعض الشعر للمرحوم عبد الوهاب عزام، صاحب اليد الطولى على الدرسات الأدبية ولصوفية

بمصر، بعنوان " النفحات "(١٥١).

"- وهل يمتكن في مقالة كهده رغم إيحازها ألا نذكر "الشعر الصوفي العنائي "، وهو ذروة الإبداع الصوفي، والشكل الفني الذي بدأ مع التصوف في مرحلة الرهد، واستمر في مرحلة التربية، وسغ أوحه في القرن السادس وما بعده، وحاصة على آيدي جلال الدين و بن عربي وابن الفارص والبوصيري وغيرهم، وقد سبق أن تعرضا في هذه المصول لحوانب وأمثلة مختلفة من الشعر، لكنا تريد هنا وأن تنوه بمحانة نوعين أو غرضين من الشعر العنائي الصوفي بوجه أكراض الشعر الغنائي الصوفي بوجه أكراض الشعر الغنائي الصوفي بوجه

#### أ. أولهما:

شعر الحد الإلهى في الصيغة العنائية:
لا الدرامية التي عرفت عن شعراء الفرس، وهو عن صاحب مسيرة التصوف منذ بدايتها حتى الآن، كما ذكرن، ولكنه بلغ أقصى مداه على لسان عمر بن الفارص بلغ أقصى مداه على لسان عمر بن الفارص (ت ١٣٠ هـ) الشاعر المصرى لذى لقب سلطان العاشقين، وديوانه المعروف مقصور على هذا الفن، وخاصة "التائية الكبرى " التي وصف فيها معراجه الروحي — كما يقول نيكلسون — والتي الروحي — والتي



امتد تأثيرها إلى الأدب العربي عي الإنحبيرية والألمانية والإبطالية الم

وقد أبدع هي تصوير حياته وتحليل هكره وشرح شعره أحد كبار المشتعلين بالهكر الصوفي بمصر، وهو المرحوم محمد مصطفى حلمي (٥٠ . ولعل فيما أوردناه من نمادج شعر فيما سنق كفاية وغني عن التمثيل في هذا المقام

ب وثانيهما ٠

شعر المداتح النبوية، وقد درع هيه القوم، وكادوا يختصون به، لحبهم للمصطفى، ومعاولتهم تعمق أسران الشخصية المحمدية دكما سده بيابه وهو وإن كان صربا من الشعر الغنائي، فقد انفرد فنا على حياله، له نماذحه وتصليده، وأعلامه ومشاهيره، مند بابت صعاد، وأشرق الكون ببور المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ولعل أدرز مشاهير هذا المن على الإطلاق بعد شعراء الصحابة مهو المرة الشاعر المصدري أيضا هذه المرة "البوصيري"، محمد بن سعد بن حماد الصنهاحي، الذي تتلمذ على أبي العناس المرسى خليفة أبي الحسن الشاذلي ورفص وانتمي إلى الطريقة الشاذلية " " ورفص

أن يشتغل بالاحتماب كراهة الظلم... وعاش عميرا إلى أن توفى عام ١٩٦ للهجرة.

وأرر ما في حياته هو قصيدته (الكواكب الدرية في مدح خير الدرية المشهور بالبردة، لأنه بسبح فيها على منوال كعب بن زهير الذي بال أعظم تحمة ينالها شاعر، وهي بردة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنه — كما يروى أهل المناقب عن الموصيري — حظى ببردة النبي صبى الله عليه عليه وسلم هي المنام، وهي قصيدة التي عليه وسلم هي المنام، وهي قصيدة التي قيدها كثير من الشعراء فيما بعد، ومن قيدها كثير من الشعراء فيما بعد، ومن ألكريكم إمام الشعر العربي الحديث محمود ألكريكم ألمام الشعر العربي الحديث محمود وأحمد شؤقي الذي قال في قصيديته (نهج وأحمد شؤقي الذي قال في قصيديته (نهج البردة).

المسادحون وأربساب المسوى تبع المساحب السبردة الفيحساء ذي القدم الله يستشهد أنسسي لا أعارضسه حسن دا يعمرض صسوب العمرص العمرم مديحه لك حسب صادق وهسوى وصادق الحسب يملسي مسادق المكلم وما أصدق بيت شوقي الأحير، عالمردة دوب قب محب، وفيض فزاد عائق، والمقاد يلحظون ضعف شعر الرحل في غير والمقاد يلحظون ضعف شعر الرحل في غير حبيبه المصطفى، والسبب ظاهر لا يحتاح

بياتا

والبردة وإن لم تكن هى قصيدة البوصيرى الوحيدة هى مدح الحبيب صلى الله عليه وسنم فله الهمزية وغبرها واحسب، ولست بالمتعصص، أنه كان يضع ميهية ابن الفارض وهمزيته نصيب عينيه – صارت أشهر قصيدة عربية من نوعها، وربها على الإطلاق، إد يحفظها أو يعرفها العوام والمثقفون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي عربا وعجمه، وكم يفعل الحب من عجبتب:

وبحتم هذه الصفحات عن تجليان التصوف آمين أن تتاح فرصة فريبة لورض التحليات الفكرية للتصوف سواء كائث روحيه أو فلسفية، وكدا التحليات الاجتماعية المتمثلة في الطرق الصوفيه بأبيات من البردة الحائدة

أمسن تسذكر جسيران بسنى مسلم مزجمت دمعا جسرى مس مقلة بعدم أم هبت السريح مسن تلقاء كاطمة وأومسض السبرق فسي الظلماء مسن إضم؟ لولا الهموى لم تسرق دمعا على طلل ولا أرقست لسذكر البان والعلم محتيف تتكسر حبا بعد ما شهدت بم عليك عدول الحدمع والمسمة ؟ المسمة والمسمة ؟ المسمة والمسمة ؟ المسمة والمسمة ؟

نعم سرى طيعة من أهوى فارقنى والحسب يعسترض اللسذات بسالألم يالائمى فنى الهوى العنزى معنزة منسى إليك ولدو أنصفت لم تلم محبضتنى النصح لكن لعست أسمعه المحبضتنى النصح لكن لعست أسمعه إن المحب عن العنذال فنى صمم فناق النبيين فنى خلق وفنى خلق وفنى خلق ولا كرم ولم يسدانوه فنى علم ولا كرم فهسو لادى تم معناه وصبورته فهسو لادى تم معناه وصبورته فنان فنضل رسول الله ليس له فان فنضل رسول الله ليس له حاد، هيعسرب عنه ناطق بقسم

فمبلجغ العلبم فيسه أنسه بسشر

وأنه خسير خلصق الله كاسهم

عليه صلوت الله وسلامه، وسنكتفى بهذا القدر، وإن كان مجال القول متسعا، فهناك فن التأمل في سير، لأنبياء الذي أفرز " قصوص " ابن عربي، وهناك فن السيرة الذاتبة الذي يزدان بتحقة المرالي " المنقذ من الضلال "، وهناك عن الشكوي والعثاب الذي أبدع فيه عين الشماة الهمذاني " شكواه الشهبرة، لقصاة الهمذاني " شكواه الشهبرة، وهناك فن " المعراج الروحي " الذي قدم أولى درره على يد المحاسبي، ولمل درتها أولى درره على يد المحاسبي، ولمل درتها الأحيرة هي " رسالة الخلود " أو " جاوند



نامه " لمحمد إقبال

لمشموقة بالمعرفة ﴿ وَأَللَّهُ يَهْدِى مَن يُشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (سورة النقرة: ٢١٣)

وعير دلك كثير مما يستوى الأعندة، ويجذب القنوب المتفتحة، الباحثة عن نعيم الروح ومتاع الفلب، الساعية إلى الكمال،

أ.د/ حسن الشافعي



#### الهوأمش:

- (1) أنظر الندوى رجال المكر والدعوة 1 / ٢٦٥
- (٢) انظر مثلا حلمي: أبن المترمن ص ١٩ وعرام قريد الدبن العطار ١٣ . وعياد التصوف ٢١٨
  - (۲) الديوان ۹۹
  - (\$) روحيه جارودي الإسلام دين المستثمل ٥٨ ٦
  - (٥) روحية جارودي الإسلام دين المنتقبل ١٤٨ ١٤٨
    - (٦) أقول بل أفردو لها كتبا كاملة ووسائل أيصا
      - (Y)جيمي؛ اين اتفارض ١٨ ٩٩
  - (٨) و نظر معنى السنتيطات عبد الموم في اللمع تلبيراج ص ١٤٧
- (٩) الطوسي النبع ٥٢٧ ٥٢٨ وأنظر أيضا ص ٢٧٨ ٢٧٧ وأنظر أيضا الحطابي العرقة ١١ وما بعدها
  - (۱۰) نسابق ۲۵
  - (۱۱) السابق ۲۵۱
- (۱۲) نظار السابق والطوسان اللمنع ۳۲۸ وما بعدت و مقدمتان صنفوه للصوف ۱۱۷ وما بعدها. وأيان لجاوزي تلبيس ۲۱۵ — ۲۵۵
  - (۱۲) عياده التمنوف ۲۲۰
  - (١٤) القدسي، صعوة التمنوف ١٣١ ١٣٢
    - (١٥) لطوسي اللمع ٢٢١ ٢٢٢
  - (١٦) عليمي شلال ليلي والمعلون ١٧٤ ١٧٥
  - (۱۷) جاردوی الإسلام دین مستقبل ۱۴۵ ۱۴۱
    - (۱۸) عليمي هلال ليني والمحدون ٨ ١
      - (١٩) عرام التصوف وفريد الدين ٤٢
  - (٢٠) هنيخ في الأدب الإسلامي الصوفي ٢٧٣ ٢٧١
    - (٢١) مبيع في الأدب الإسلامي لصوفي. ٢٧٦
      - (۲۲) غليمي هلال اليلي و للحنون ۲۰
        - (۲۲) لسابق ۲۲
        - (٢٤) مبيح الأدب الإسلامي ٢٦٥
          - (٢٥) س مطدون ؛ للقدمة ٢٩٩
          - (٢٦) عميمي النصوف ٢٤٨.
          - (۲۷) القشيري ؛ لرسالة ۱۲۰
          - (۲۸) نقشیری ابرسالهٔ ۱۳۰
            - (٣٩) دحاثر الأعلاق ٤
            - (٣٠) يحاثر الأعلاق ٥
    - (٢١) سيد عبد التواسد الرمزية الصوفية ٥ ٦
- (۲۲) جسودة المهسدى المقسه السطوفي للتغسيم المسير الإرشسادي مس إمسد رات المعهسد العسالي للدرمسات

#### التحلس الأعلى لنشئون الإسلامية



الإسلامية والعربية وعلوم التصوف بالقاهرة بدأ أولى ١٤٢٧ هـ ص ٧ - ٩

- (٢٢) غيمي هلال ؛ ليلي وسجنون ٢٠١ ودحاتر الأعلاق ص٠
  - (٣٤) انظر بديع محمد جمعه معطق الصدر ٢٧ وما يعيث
    - (۲۵) عمیمی هلال انیلی و سحبوں ۲۰۷ ۲۰۸
      - (۲۱) كسابق (۲۲ ۲۲۲
    - (۲۷) كماهى: مثنوى جالال الدين الرومي ۲۲٥ ۲۲٦ .
      - (٢٨) السابق ٢٤٤
- (٣٩) رواه البحثاري في كساب الوضوء بناب فيصل من بنات على الوضوء ورو مأسطنا في كتب اسدعوات بنائب السوم على الأشيق الايمان، وفي بناب " منا يقبول إذا شام " ورواه مسلم أينص في كتب التذكر والسرعاء والتوبه والاستعفار
  - (\*\$) نظر المبراح اللمع ٢٠٥ ٢٢٧ وصبح في الأدب الإسلامي ٢٢١ ٢٢٤
    - (٤١) ابن دقيق النيد : شرح الأربعين ١٦ ٧٠
      - (٦٢) أنظر منبح هي الأدب ٢١٩ ٢٢٢
        - (٤٣) انسراح اللمع ٢١٠
        - (£t) صبح في الأدب ٢٢٢
      - (20) الصر السراح؛ اللمع ٢١٠ وما يعدها
    - (٤٦) انظر محمد ركى إبراهيم أبجدية التصوف الالكي تولايا
      - (٤٧) مبيح في الأدب: ٢٣٠
        - (٨٤) السبيق. ٢٢٩
      - (١٩) مطرحسن اليما مدكرات الدعوة والداعية (١٠)
        - (٥٠) انظر التمتاراني، ابن عطور الله ١٢ ٦٢
  - (٥١) بشرة الشيخ عبد الحليم محمود مالقاهرة في مجلدين. دار الكتب الحديثة
    - (٥٢) انظر الشربوبي: حكم ابن عملاء ص ٤
    - (٥٢) أنظر النفياراني أين عطاء الله ٢٩ وما تعدما
      - (٥٤) لشربويي، حڪم ٤ = ١١
  - (٥٥) السنايق ٥٧ وانظار هذه الخطيمة في النماري بارندي عيث مواهب ٢٠٧١
    - (٥٦) انظر أبو المرابع من جوامع الكنم
    - (٥٧) انظر عزام المحات ١٢٥ وما بعدها
  - (٥٨) بدوى تاريخ التصوف ٣٠٪ وانظر أيضا عميمي هكرة الشحمنية ١٣٠ وما بعدها
    - (٥٩) النظر حلمي، ابن المارض والحب الإلهي ٢٧ وما بعدها،
      - (۱۰) الحماصي: اليومبيري ۲۰ ۱۱

## الاصطلام

يقال في اللغة: صلَّمُه صلَّمًا قطعه واستأصله، وعلب استعماله في الأدن والأنف ، وصَلَّمُه: بالغ في قطعه، واصطلم الشيء أي قطعه يقال: امتطلعهم الدهر أو الموت أو العدو: استأصلهم وأبادهم، والأصيم: المقطوع الأذن الوقي لسان العرب": الأصطلام: الاستثصال: واصطلم القوم: أبيدوا والاصطلام! الإلادة ، فإذا أبيد قومٌ من أصلهم فيك؟ اصطلموا، وفي حديث الفش الموتصبطلمون في النائنة، والاصطلام افتعال من الصلم: القطع وفي حديث الهدى والضعايا<sup>(۱)</sup>: تولا المصطلمة أطباؤهاه، أي المقطوعة صروعها، وفي حديث عاتكة بنت عبد المطلب: ولئن عُدتم ليمنطُبِمِنُّكم، (۵).

وفى اصطلاح الصوفية: قال أبو نصر السُرَّاح (ت٣٧٨هـ): الاصطلام: بعثُ غلبة يُرِدُ على العقول فيستلبها بقوة سلطانه وقهره, وقال بعصهم: «فلوب ممتحنةً وضوب مصنطلَمَة»، وإن وقع الاصطلام فهو دمايه

إدا مسا نسدنت لى تماظُمتُهـــا في واطلَمتُهـــا في الم يسرد

وطمسه، قال،

قاطستور قسى حسابِ مسن تم يسرِد في سرِد في سرِد في سرِد في سرِد في سرطلَمُ الكُسلُ مِنْسى بها وبُدُجُسبُ عَنْسى ما أحد، (٢)

وهذا قريب مما يقرره القشيرى أن (هَوَهُ (عَمَ) في معنى الفناء حمث يرى أن الحقيقة، حتى المَثَيَّتُهُ الله المُعَيِّدُ والله الله فقد فَبي عن الخلق، وبقى بالحق الله فقل القد فني الإسمان عن بالحق المناق في الخلق، فنمسه موجودة والخلق موجودون، ولكن لا علم له بهم ولا به، موجودة والخلق موجودين، ولكنه غافل ولا إحساس ولا حمر، فتكون نمسه موجودة والخلق موجودين، ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين، غير حاس بنفسه وبالخلق، وذلك لكمال اشتغاله بما هو أرفع منهما

ويذكر القشيرى أنك ريما ترى الرجل يدحل على ذي سلطان أو محتشم في هيئة فيدهل على نفسه وأهل مجلسه وهيئات



فهذا تعافل محلوق عن أحواله عند لقاء مغلوق آحر، فما ظنك بمن يكاشف بشهود الحق سبحانه وتعالى، فنو تعافل عن إحساسه بنفسه وابناء جنسه فلك أعجوبة فبه؟

ويرى المحويرى (ت نحو ١٤٧٠هـ) أن الاصطلام هو "شهود تجليات الحق التي تجعل الإنسان مقهورًا، حتى يكون عدمًا، فالقلب المتحن والمصطلم سيان، ولو أن الاصطلام في اصطلاح الصوفية أشد وضوحًا وأبين من الامتحان (١٠)

وعد ابن عربي (ت٦٢٨هـ) أن الاصطلام هو ثعث (وفيل: توع) وَلَهٍ يرد على القلب فيسكن تجت سلطانه (١٠)

وفى الباب الثانى والثلاثين بعد المئتين من "فتوحاته" يقول شمخ الصوعية الأكبر تحت عنوان "مقام الاصطلام":

للاصبطلام على القلوب تحكيم وليه على كل النعوت تقدم وليه على كل النعوت تقدم يعطي المتحير في العقول وجوده وهو السببيل من الإله الأقوم من قيال زدني فيسك ربّ تحيرًا ذاك المؤسل والنبي الأعليم ذاك المؤسل والنبي الأعليم ليولاه منا عيرف الإليه ولا درث البياب أهيل الله أيين هيم هيم

الاصطلام في اصطلاح القوم وكه يرد على القلب، سلطانه قوى، فيسكن من هم به نعته، وهو أن العبد إذا تحلى له المِينِينَ هَي سره هي صورة الجمال أثر هي نعسى هيبة ، فإن الحمال بمت الحق تعالى ، والهيبة نعت لعبد، والجمال نعت الحق، والأنس نعت العبد، فإذا اتصف العبد بالبيبة لتحلى الحمال - هإن الجمال مهوب أبدًا - كان عن الهيمة الله في لقلب وخدر هي الجوارح، وحكم ذلك الأثر اشتعال ثار الهيئة فيخاف لذلك منطوته فيسكن. وعلامته فيه في الظاهر خدر الجوارح وموتها، فإن تحرك مَنْ هذه صفته فحركته دورية حتى لا يزول عن موضعه، هانه يخيل إليه أن تلك النار محيطة به من جميع الحهاث فلا يحد منفذًا فيدور في موضعه؛ كأنه يريد قريب من الهيمان "١٠٠٠،

ويشير عبد الكريم الجيلس (ت٠٤٨هـ) إلى أن الاصطلام: "هو عيبوية العبد عن وحوده بجادب من الحضرة الإلهية الذاتية، فيذهب عن حسه، ويفتى عن نفسه، وهذا مقام السكر"(٢٠).

وينقل عن الشيخ أحمد التجانى (ت٠٩٤٠هـ) في حقيقة الاصطلام: أن أوله ذمول عن الأكوان وهو المعبر عنه بالسكر، ووسطه شاء عنها مع علمه بنائه، وأعلاه فناؤه عنها وهناؤه عن فنائه والمرتبة العليا منه أن يشهد نفسه من دتك الوحود، وهو المعبر عنه بالسحق

وقيل: إن الأصطلام هو غلبات الحق الذي يحمل كُليَّة العبد مغلوبة له بامتحال اللطف هي نفي إرادته (١٥). وقيل: هو حرارة الولع بأشواق القرب ،

ا. د/ محمد أبو خليفة

الفرار منه، إلى أن يخف ذلك عنه بنعت أحر يقوم به، وهو حال ليس هو مقاماً، ولما كان هذا الاصطلام نعت الشبلى (ت٤٣٤هـ) كان يدور لضعفه وخوفه، غير أن الله كانت له عناية به قكان يرده إلى بحساسه هي أوقات الصلوات فإذا أدى صلاة الوقت علب عليه حال الاصطلام بسلطانه، فقيل للجنيد (ت٢٩٧هـ) رضى الته عنه فقال: أمحفوظ عليه أوقات الصلوات؟ فقبل نعم فقال الجنيد: الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب؛

ومن عجائب حكم الاصطلام - كما يرى ابن عربى - أنه يحمع بين الشدين؛ فإن الخدر ينمى الحركة، فما هو مخدور الجوارح بل هو محرك يدار به، وهو صاحب خدر، هكدا يحسه من نفسه ""

والاصطلام عند الكاشائي (ت نحو ٧٣٠هـ) هو: "الوله الغالب على العلب وهو



#### البوامش:

- (١) المعجم الوسيط مادة (سنم)
- (٢) لعمل الغرب لأبن منظور المادة (مسم) وقارق معتقر الصبحاح للزاري بمعن الثالة
  - (٣) النهاية في عريب الحديث، ابن الأشر، ١٩/٣
- (2) رواه ابن عناس و خرجه الطنزاني في الأوسط والهيثمي في معمع الروائد تحب رقم ٩٩٤٩
- (٥) رو ه الهشمى هنى معملع الرواشد تحلت رقام ١٩٢٥ ، والطبراني وقبال، حديث رجاليه حسان ولكنيه منقطيع
   الاستاد
  - (٦) النمع، العدر ج الطوسي ص١٥٠.
  - (٧) الرسالة المشيرية ، المشيري، ص١٨
    - (٨) السابق تقسه
- (٩) كشم معموب بيجويرى ص ١٧٧٤ ، ترجمية عبن لايعييرية معمود احميد ماصيى أبو أنعيرائم وطبابق الترجمية عبنى النمس لمأرسيس د/إبيراهيم البيسوقي شيئاء ما دار البتراث العربي بالقياهرة ١٩٧٤م. وقيباري حون هند البيس ترجمية احبري من العارسية وديها الاصبيدلام هنو عليات الحبق النبي بجمل كبيبة العبيد مفهورة لها باعتصال للطبقة في عبن بعبر رئته وقبيه مصبحن وقلب منصطلم كلاهما بمعنى واحد إلا ان الاحتمالام أحمن وأرق من الامتحان في جريان عبلاً الشراحي كثيرة الإطريقة.
  - ر ١) اصطلاحات الصوفية ، الراعوس ص١٥، ولا رز هامض صطلاحات لصوفية للكاشش من٥٥
    - (١١) المتوحات المحكية، لاس عربي ٥٣٢/٢ / ٢٠٠١
    - (٣) ممجم المنطلاحات الصوفية . لكاشاني من٥٥، ولا زن 'منطلاحات المنقي، النهانوي ٢١٢/١
      - (۱۲) الإسمان الكمل، الجيلي ۱۲٪ ه
      - (15) موقع على الانتريث؛ يعنون رياضا الفقراء إلى الله تعالى
        - (10) للنجم المنوفي، عبد سعم الحمني من٢١

# الإماتة (الموت وأنواعه)

كلمة الموت في أصلها اللفوى لها عدة معان.

ه الموت طلب الحياة ، والميات : المذي مات ، والميت المائت الذي لم يمت بعد.

وقيل الميت يصلح لما قد مات ولما سيموت قبال الله تعبالى: ﴿ إِنْكُ مَتِتُ زَرَجُم مُنْتُونَ ﴾ (سورة الزمر: ٣٠).

وجمع بين اللعثير عدى بن الرعالِمِّ العقال :

لسيس مسن مبات فاستراح بميست

رئمس (لميست ميست الأحساء

رئمسا الميست مسن يعسمش شسقيا

كاسها بالمه قليسل الرجاء

فأنساس يُمُمَّ سمون ثمسادًا

وأنساس حلسوقهم فسي المساه

وموت مائت: كفولك ليل لائل، يؤحذ له من لفظه ما يؤكد به، فضى حديث الشوم والبحل «من أكلهما فليمتهما طبخا» (") أي فلبالغ في طبخهما لتذهب حدثهما وراثحتهما (")

ويمثل هـنا يستخدم الصوفية كلمة الموت للمعالغة في قهر النفس كما سنبين

والموت: السكون، وكل منا سكن فقد مات.

وقد أورد أمن عربي هذا المسي وقال:
الموت هو السكون، والتزم المعنى اللغوي المكونًا
المكونًا
موراً خرى قابلة للسكون

والموت: الخصود، يقال ماتت النار: أي حمدت (1)

وقد استحدم الجيلي هذا المعنى حين اعتبر الموت خمود النار العريزية التبي يكون بها سبب الحياة في دار الدنيا<sup>(١)</sup>،

وذكر ابن القيم في مدراح السالكين أن الموت الإرادى هنو قمع الشهوة المردية، وإخماد نيرانها المحرقة، وتسكين هوائحها المتلفة، هجيئة يتفرغ القلب والروح للتفكير هيما هيه كمال العبد، ومعرفته، والاشتغال به (٧).

والموت يقبع علس أنبواع بحسب أنبواع



الحياة

الأول: ما هو بإزاء القوة الدامية الموحودة هي الإنسان والحيوات والنباتات دحو قوله تعالى: ﴿ كَيْمَ مُعْيَ الْأَرْضَ بَعْدَ مُرْبِاً ﴾ (الروم: ٥٠) وقوله سبحانه: ﴿ وَ حَيْبَ اللهِ مَرْبِاً ﴾ (الروم: ٥٠) وقوله سبحانه: ﴿ وَ حَيْبَ اللهِ مِنْ اللهِ مَرْبُوا ﴾ (سورة ق ١١)

الثالث: زوال القوة العاقلة وهو الجهالة نحو قوله تعالى: ﴿ أَوْمُن كَانَ مُهِكًا وَهُو الْجَهَالَة نحو قوله تعالى: ﴿ أَوْمُن كَانَ مُهِكًا فَأَحْرَبُنَهُ ﴾ (الأنعام: ١٢٢) وإياه قصد بقوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوْتَىٰ ﴾ (النمل: ٨٠).

الرابع، الحزن المكدر للحياة، وإياه فصد بقوله "ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بهيت" (إدراهيم: ١٧)

الخامس: المنام، فقيل النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل، وعلى هذا النحو سماه الله توفيا فقال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَماه الله توفيا فقال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَلَّن مَوْتِهَا وَالَّذِي إِلَّهُ يَتَوَلَّى ٱلْأَنهُ سَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتُ فِي اللّهُ يَتَوَلَّى ٱلْأَنهُ سَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتُ فِي اللّهُ يَتَوَلَّى اللّهُ مَنامِهَا ﴾ (الزمر ٢٠٤) (١٠ منامِها ﴾ (الزمر ٢٠٤) (٢٠).

وهى حديث الانتباء من النوم «الحمد سه السدى أحياب بعدما أماتنا وإليمه النشور» "

سمى الدوم موتا لأنه يرول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها لا تحقيقا <sup>11</sup>

وقد يستعار الموت للأحوال المشاقه كالمقر، والمذل، والمسؤال، والهرم، والمعصية، وغير دلك (أأ)، ومنه الحديث؛ وغير دلك المسؤال ممن مسات إبلسيس الأنسه أول ممن عصى» (أأ)، وفي حديث موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قيل له: «إن هامان قيم مهات، فلقيه فسأل ربه، فقال له أما قعلم أن من اهمرته هفد أمته ؟ (أأ))

وهذه كنها معان استخدمها الصنوفية في الحديث عن مسى الموت

والموت هي اصطلاح الصوفية هو؛ قمع هوي النفس، فإن حياتها به، ولا تميل إلى للناتها وشمهواتها ومقتلطيات الطبيعة البنعية إلا بله، وإذا ماللت إلى الجها السعلية جذبت القلب الذي هو النمس الناطقة إلى مركرها، هيموت عن الحياة الناطقة إلى مركرها، هيموت عن الحياة ماتت النفس عن هواها نقمه، النصرف ماتت النفس عن هواها نقمه، النصرف لقلب سالطبع والمحدة الأصلة إلى علمه؛ عائم القدس والنور، والحياة الذاتية البي عائم القدس والنور، والحياة الذاتية البي

لا تقبل الموت أصلا(١٠٠).

فالموت قمع هوی النفس؛ همن مات عن هواه فقد حیی بهداه (۱۵).

والصوفية يستحدمون كلمة (قوامع)
للتعبير عن كل ما يقمع الإنسان عن
مقتضيات الطبع والعمس والهوى عنها المحداد الأسمائية والتأبيدات الإلهية
لأهل المنابة في السير إلى الله والتوجه نحوه (١٠).

والهوى: هو ميل النمس إلى مقتصيات الطبع والإعراض عن الجهة العنوية بالتوجه إلى الحهة السفلية (١٧).

وقد أجمع المصوفية على أن البروج معدا الحياة، وأن المغوات، والقلصد مركبر العرفة، والمسر مركبر المشاهدة أو الشهوات أو كما يقال احيانا. المنفس مبدأ الشهوات والأفعال المنمومة، والمروح مبدأ الحياة والأفعال المحمودة، والعفل محل العلم، والقلب محل العرفة والمحبة أصالة، ولكمه إن مال إلى النصس المصفاتها، وإن مال إلى النصس المصفة بصفاتها، وإن مال إلى النصس الصفة بصفاتها، وإن مال إلى النوح

ولقد نقل الصوفية النفس من المعنى الواسع الشامل للمجور والتفوى إلى المعنى الحدود في الأمارة بالسوء؛ وأطلقوا على

الصفات المذمومة في الإنسان لفظة النفس من باب إطلاق العام على الخاص<sup>(١٩)</sup>

وقد ذكر الإمام الغرالي: أن النفس مشترك مين عدة معان

لكن الاستعمال الغالب على أهل التصوف أنه يراد بالنفس المعنى الجامع لقوة الفضب والشهوة في الإنسان، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الحامع للصفات لذمومة من الإنسان، هيقولون: لابد من مجاهدة النفس وكسرها ( ")

و لمنهج الصوفى في قمع هوى النفس في المناه أولا بأن يحتهد الصوفى في مراعاة تقسم، ومعرفة أحلاقها! فإنها الأمارة بالنسوة، ولا يعصل عنها وإن تناهى في المعرفة، فإن النبي الله عنا مراعيا لها، ومستعيدا بالله من شرها، وكان عنى بن أبي طالب فله يقبول؛ (ما أنا ونفسي إلا كراعي غيم، كلما ضيمها من جانب بتشرت من حانب

وقيال أبو كر الوراق<sup>(۱۱)</sup> النفس مراثية على جميع الأحوال، منافقة في أكثر الأحوال، منشركة في بعيض الأحوال

وقيال الوامسطى (٢٢): المنفس صنعم، والنظر إليها شرك، والنظر فيها عبادة،



المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وقيل: مثلها في إدداء الحسن وإخفاء لقبيح مثل الجمرة، لونها حسن وإنها لتحرق، وإن عوقبت تشوعت التوبة، وتمنت الأوبة، وإن عوفيت ركبت هواها وأعرضت، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَبْعَمّنا عَلَى ٱلْإِلْسَينِ أَعْرَضَ وَكَ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلثُرُّ وَنُودُا مَسَّهُ ٱلثُرُّ وَنُودًا مَسَّهُ ٱلثُرُّ وَنُودًا مَسَّهُ ٱلثُرُّ وَنُودًا مَسَّهُ ٱلثُرُّ وَنَا مَسَّهُ ٱلثُرُ وَنَا مَسَّهُ ٱلثُرُ وَنَا مَسَّهُ ٱلثُرُ وَنَا مَسَّهُ الثَّرُ وَنَا مَسَّهُ الذَّرُ وَنَا مَسَّهُ الثَّرُ وَنَا مَسَّهُ اللَّهُ وَالْ مَسَّمُ الْمُثَرُونَ وَمَانِيهِ وَالْمَانَ اللهُ اللهُ

وقيل: مثل المفس مثل ماء واقف صاف، إن حركته تمين ما تحته من الحمأة والمثر""

وبعد ان يعدو السمس يؤديه بالرياصيات: ولها صفتان انهماك في الشهوات، وامتناع عن الطاعات، فيروضها بالمجاهدات، وهدى قطيم السعس عين مألوهاتها، وحملها على خلاف أهويتها، مألوهاتها، وحملها على خلاف أهويتها، ومنعها مين السفهوات، ويأحدف بالمكابدات، وتجرع المرازات، بكثرة الأوراد، واستدامة الصوم والتواصل مين الصلوات، مع الدم على المحالمات، ونقلها عن قبيح العادات (\*\*)

والمنهج المصوفي يعنمه أساسها على السعى إلى ترسكية المفس، ومقاومة هواها وميلها، وكبح جماحها واهوائها، ورغماتها الدنيوية، وهمو إحمدي الغايمات الأولى التصوف الإسلامي، ولذلك حينما سئل أبو

الحسين النورى (٢٠٠ ما التصوف؟ فقال: ترك كل حظ للنفس.

وسئل الحنيد (٢٦) عن التصوف، فقال. تصفية القلب عن مو فقة البرية، ومفارقة الأحالاق الطبيعية، وإخماد السصفات البشرية، ومحابية العدواعي النفسانية، ومنازلة السصفات الروحانية، والتعلق بالعثوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى على الأبدية، والسصح لجميع الأمة، والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول الله والوفاء الله على الحقيقة واتباع الرسول الله المدينة الله على الحقيقة واتباع الرسول الله والوفاء الله والله وا

التفسّ ومحاهدتها، وقد أشار المرآن التفسّ ومحاهدتها، وقد أشار المرآن الشكّريم إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَأَمّا مَن طَعَيْ ۞ وَمَا أَرُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ۞ فَإِنْ الْحَيْمِمُ فِي المُأْوَى ۞ وَمَا أَرُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ۞ فَإِنْ الْحَيْمِمُ فِي المُأْوَى ۞ وَمَا أَرُ الْحَيْمِمُ فِي المُأْوَى ۞ فَإِنْ الْجُنَةُ هِي الْمَأْوَى ۞ للمُسْتَا فَي المُنْقَدِي ۞ فَإِنْ الجُنَّةُ هِي الْمَأْوَى ۞ ﴾ المناوعات: ٢٧- ١٤) وقوله سمحانه: ﴿ وَالْمَا مِن جَهَدُوا فِينَ لَبْدِينَهُمْ شَبْلَتَ وَقِوله سمحانه: ﴿ وَالْمِينَ ۞ ﴾ (العنكوت: ٢٩)

والصوفية تكور بقمع النفس، وبموت لدى الصوفية تكور بقمع النفس، وبموت هواها، وللذلك هواها، وللذلك يذكر السهروردى من مقامات وأحوال للسالكين: مقام من سنك طريق

الرياضات والمكابدات وقهر المعس في المحالفات، ويقول عنه: وهو أعضل الطرق(٢٨) ﴿ أُولَتِبِكَ يُؤْتُونَ أُجْرَهُم مُرَّتَنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ (القصص: ٥٤)

وهدده الدلالية الخاصية ليميوت في المصطلح التصوفي، ريما ترجيع إلى وقت مبكر من تاريح الزهاد والمتصوفة.

هه هو الربيع بن خيثم أحد التأبعين الذين أحذوا عن عبد الله بن مسعود، وهو أحد ثمانيه من التابعين الدين انتهى إليهم أمر الزهد، وكان عبد الله بن مسعود إذا رآه قال: مرحبا يا أبا يزيد، ويحلسه إلى حنبه، ويقول: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا دكرت المختشن (٢٠)

كانت أمه تناديه قائلة: يا سى، يا ربيع وكانت أمه تناديه قائلة: يا سى، يا ربيع ألا تنام ؟ فيقول يا أمه، من جن عليه الليل وهو يحاف البيات، حق عليه ألا ينام . فلما بلغ أشده ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته فقالت ينا بسى لعلك فتلت فتيلا ؟ فقال بعم يا والدة، قد فنلت فتيلا فالت؛ ومن هذا القتيل يا بنى حتى يتحمل على أهله فيعمون؟ والله لو يعلمون ما تلصى من البكاء والسهر بعد، لرحموك، فيقول: يا

والبدة هي مفسى "، وهي روايية . (قتلت قتيلا هي نفسي).

علل الربيع بكاءه وزهده وسهره لأمه بأنه قتل نفسه، وأقام لمن جاء بعده من الرهاد والمتصوفة صبوره نموذجيسة للهجاهدة وكان أول من قال بها(١٠).

لقد وضع الربيع إذاً في تاريخ المختتين - شم المصوفية من بعده فكرة قتال النمس "أ.

قال الإمام جعفرين محمد الصادق الهادي المام عند المام التوبة التو

وقد ذكر الإمام الألوسى فى تفسير هذه الآية عقب الحديث عن قصة بنى إسرائيل وعبادتهم للعجل، وأمر الله لهم بالتوية بقتل أنسسهم – أن حما العارف من هذه القصة أن يعرف أن هواه بمنزلة عجل بنى إسرائيل، فلا يتحده إلها، ﴿ أَرَهَيْتَ مَنِ

Æ.

عن أبواع الموت.

## أنسواع المسوت

مصطلحات الحاصة بأنواع الموت لدى السوسة أشرت أول منا أشرت عبر حاتم الأصم (٢٠٠ فهو أول من أطلقها حيث قال من دحل في مدهبنا هذا فليحمل في نفسه أربع حصال من الموت، موت أبيص، وموت أسود، وموت أحمر، وموت أخضر

فسالمون الأبسيض: الحسوع، والمسوت الأسسود: أحتمسال أدى السساس، والمسوت الأرخوس: مخالصة النفس، والموت الأخصر: طخ الرقاع بعضها على بعض (٢٨)

وتحلا هذا التصنيف عند ابن عربي ولم يصف جديدا (٢١) حيث قال:

عبال لأهبل الله أريبع موتات، مبوت أبيض: هبو الجبوع، ومبوت أحمر؛ وهبو مخالمة النفس في هواها، وموت أخضر؛ وهبو طرح الرقاع في اللباس بعض على بعض، وموت أسود؛ وهو تحمل أذى الخلق، بل مطلق الخلق " أ

وقدل: سبر الموت كرياته وكشف حميراته، فأبيضه: ألم حسى، وأحمره. ألم نفسى، وأسوده مرض عقلى، وأحضره مثل زهر النبات لما فيه من شنات (13). أَغُّدُ إِلَهُهُ مُوسَهُ ﴾ (القرقان: ٤٣) وأن الله

سبحانه — عد حلى بهسه في أصل الهطرة مستعدة لقبول فيض الله تعالى والدين القويم، ومنهيئة لسلوك المنهج المستقيم، والترقى إلى جناب القدس وحضرة الأنس. عمني أخلدت المقس إلى الأرص، واتبعت هواها، وآثرت شهواتها على مولاها، أمرت بقتلها بكسر شهواتها، وقلع مشتهياتها ليصح لها البقاء بعد الفاء، والصحو بعد المحو، وليست لبونة الخواص، والصحو بعد المحو، وليست لبونة الحقيقية سوى محو البشرية ببئت الخواص الحق، ورحال الصدق، وإليه لخواص الحق، ورحال الصدق، وإليه الإشارة بالموتوا قبل أن تعوتوا، وقبل؛ أول قدم في العبودية: إتلاف النفس وقتله، بثرك الشهوات، وقطعها عن الملاد (١٢)

ويستدلون كدلك بقول الله تعالى: ﴿ أَوْسَ كَانُ مَيْتًا فَأَحْيَيْسَهُ ﴾ (الأنعام: ١٢٢) يعنى مينا بالجهل فأحييناه بالعلم (٥٠٠)

قال ابن عباس – رضى الله عهما—:
إن المسراد بالميت: الكسافر السطال،
وبالإحياء الهدايسة، وبسالبور: القسران،
وبالظلمات: الكفر والصلالة(٢٠٠)

ويستدلون كذلك أينضا بأحاديث جهاد النمس وستتحدث عنها عند الحديث

#### الموت الأبيض:

يعسرف السصوفية المسوت الأبسيض بالحوع، ويعللون ذلك بأسه ينبور الباطن، ويبيض وجه الفلب، فإذا لم يشمع السالك أو إذا كان السالك ممن لا يعرف الشبع بل لا ينزال حائمًا، مات بالموت الأبيض، فحبث لا تحيى فطئته، لأن البطئة تمبت الفطئة، فمن ماتت بطئته حييت فطئته الناك يقول ابن عربي

الحوع موت أبيض

وهو من أعلام الهدى

الحوع حلية أهل الله، وأعسى بـ ذالك حوع العبادة وهو الموت الأبيص (١٢)

والجوع أحد أركان الطريق الصوفى الندى يتكنون من أربعة أشياء: الجوع، والعزلة (أو الخلوة) والسهر، وقلة الكلام (أو الصمت) (11).

فهذه الأربعة تحصن من القواطع، هإن مقصود المريد: إصلاح فلبه ليشاهد به ريه، ويصلح لقربه وهي جنة وحصن كما يذكر الصوفية بها تدفع عنه القواطيع، وتمنيع العيوارض القاطعية للطريق، فإذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق.

والجوع أهم هذه الأركان – في نظر

الصوفية - فيذا جاع المريد تبعه الأركان الثلاثة بالخاصية، إذ الجوعان من شأبه أن يقبل كلامه، ويكثر سهره، ويحب العزلة عن الناس.

وأنشدوا،

بيت الولاية قسمت أركانه

مساداتنا فيسه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دالما والجوع والسهر النزيه الغالى

وكان أبو القاسم القشيري<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى — يقول: إنما أساس باب الطريق الهجاوع، لأنهم لم يجدوا ينابيع الحكمة تحصل لهم إلا به، وقد كابوا يتدرجون في تقليل الأكل شيئا فشيئا<sup>(۱)</sup>

ويقول سهل بن عبد الله التسترى (١٠٠):

الما حلق الله الدنيا جعل في الجوع العلم
والحكمة، وحمل في الشبع الجهيل
والمصبة، وكان — رحمه الله تعالى — إذا
حاع قوى، وإذا شبع صعف (١٠٠).

وقال يحيى بن معاذ (••): لو كان الجوع يباع في الأسواق لما كان لطلاب الآخرة أن يشتروا سواه، وقال: لو تشفعت إلى نفسك بالملائكة المقربين والأنبياء والمرسليس، في تبرك الشهوة لبردتهم احمعين، ولو توسلت إليه، بالحوع لانقادت



بالسوء.

٦- دفع النوم ودوام السهر.

٧- تيسير المواظبة على العيادة

٨- يستفيد من قلة الأكل صحة
 البدن، ودفع الأمراض.

٩- حمة المؤونة صبان من تعبود قلة
 الأكل كفاه من المال قدر بسير

۱۰ أن يتمكن من الإيثار والصدقة بما فصل من الأطعمة على اليتامي والساكين (۵۳),

وابن عربى بالرغم من أنه يعتبر أن الم أبه يعتبر أن الم أحد أركان المحاهدة، التراما بالمهج المصوفى إلا أنه يعود فيذكر:

أن الحوع المطلوب في الطريق هو المسالكين، جوع اختيار لتقليل فصول المسلح، ولطلب السكون عن الحركة إلى المأحة، فيإن عبلا فلطيب المعقة المصمدية، فيإن عبدنا صوم يوم، فإن زاد الصمدية، وحده عبدنا صوم يوم، فإن زاد فإلى السحر، هبدا هو الجوع المشروع الاختياري، وما لنا طريق إلى الله إلا على الوحه المشروع، ولولا أن الله حعل هذا حد المصلحة في عموم حلقه، لم وقته إلى هذا الفير، فيلا يكون الإنسان في الريادة الفيدر، فيلا يكون الإنسان في الريادة عليه أعلم بمصالح الجوع في العبد من ربه، هذا غاية سوء الأدب. فينبغي للصالح ربه، هذا غاية سوء الأدب. فينبغي للصالح

لك وصارت من الطائعين<sup>(١٥)</sup>. وقال: الرهاد ثلاثه أشاباء: ا

وقال: الرهد ثلاثه أشياء: الحلوة، والقلة، والجوع

وقال: حوع النواسين تجرسة، وجوع الزاهدين سياسية. وجوع النصديقير تكرمة ومناها

والمجدوع حسا يدكر الإعدام العرائي ينقص دم القلب ويبيضه، وهي بياهمه نوره، ويديب شحم المؤاد، وفي ذوبانيه رقته، ورقته مفتاح المكاشفة، كما أن قساوته سبب الحجاب. ومهما مقص دم القلب ضاق مسلك العدو، فإن محاريه العروق المتلئة بالشهوات

ولاكر عشر هوائد أخرى للحوع هي.

٣١ صماء القلب وإيقاد القريحة
 وإنفاذ المصيره

۲- رقة القلب وصفاؤه الذي به ينهيا
 لإدراك لذة المناسرة والتأثر بالدكر

۳- الانكسار والذل، وروال النظر،
 والقرح، والأشر الدى هو مبدأ
 الطفيان والغفلة عن الله

٤- أن لا ينسى بلاء الله وعذابه، ولا يسى أهل البلاء.

٥- كسر شهوات المعاصى كلها،
 والاستهلاء على المفس الأمارة

وميزان مستقيم يعرفه أمل الله

اما جوع الأكادر فجوع اضطرار، فإن الذي ينتجه الجوع قد حصل لهم ملكة لا تنزول عنهم في حال جوع ولا شمع، فلم يبق إلا التقليل، ولكن من الحلال إما للنشاط في الطاعات، وإما لخفة الحساب(٢٥).

وهكذا يؤكد ابن عربى عدى عدة حقائق خاصة بالجوع:

ائله بالتسبية للسبائكين أهلل الطريق جوع اختيار، وأنه ليس مطلوب لِذَالِتِهِ أَوْ لِيَفْسِهِ ؛ وَإِنْمَا لِمَا يَحَدِثُهِ فَيَ الْعَفْسِ والطلب من صفاء ورقبة وضياء! ولندلك يشوّل أن الجوع ليس مطلوب لك حتس ئىستفنى بالىشبع عنىه، ولكن إن كان الحاوع إذا قنام بلك أعطناك من النصفاء والرقسة واللطامسة والتحقسق بالصوديسة والافتقار ما يعطيه حقيقته، فأنت طالب له، غير مستعن عنه، فإن أعطاك الشبع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكرناه: هقد استفيت بالشبع عن الجوع ! إذ الجوع ليس مطلوب لمقسم، وإنما هو مطلوب ال ذكربًاه، فإذا وحدثا ذلك في ضده، فلا حاجبة لتناجه؛ إذ الطبع يبرده: كما أن الطبع يوحده، ولذلك كن رسول الله ﷺ

السالك آلا يزيد على الحد المشروع فيكون مشعا، هإن شرك العمل بالاتباع أعظم أجرا من العمل بالابشداع، فإنا بالاتباع بحكم الأصل...

ثم يبين المعنى المراد للأحاديث ألتى
يستدل بها البعض على الجوع قائلا. ولما
قال صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان
يجبرى من ابن أدم مجبرى المدم، هسنوا
محاريه بالجوع والعطش، (أأ)، لم يختلف
أحد من العلماء ولا من أهل الله أنه أراد
الصوم، والتقليل من الطعام في السعور
المسنون لمن واصل، وفسى الإفطار لمن
أعطر، فإنه قال صلى الله عليه وسلم
محسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وسلم
فلا يتعدى المريد الحدّ الذي سنه من شرع
الطريق إلى الله به

فلا تجع من غير صوم فإنه غير طريق مشروعة . ولا تلحق بأهل الغلط من أهل هذا الطريق الذين يحوعون تلامذتهم من غير صوم، أو يصومونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس، ذلك غلط منهم، وجهل بطريق الله تعالى، وإن كانوا يقصدون بذلك مخالمة النمس فما هذا موصعه، وإن الما ينبغس أن يخالفوها في تعيين الأكول على حد مخصوص، ووجه معين الأكول على حد مخصوص، ووجه معين



يتعسوذ مسن الحسوع ويقسول: إنسه بسئس المضجيع (١٠٠)، وذلسك لأنسه وإن أعطس ما ذكرناه ولكن لا يقطع أن يكون اعتقاره دلك إلى الله، بل قد يكون لعير الله، ظلذا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه (لله بئس الصجيع» (١٠٠٠)

الحوع بئس صجيع العبد جاء به

لقسط البسى فسلا ترفسع بسه رأسسا قد أدرك القوم في تعبينه غلط

وثم بقیمسوا لسه ورئب وقسمطاسا من قبال منا الجنوع ثم یمنزف حقیقت، وقید آضیل بهنا قبد قائبه الثامیا جنوع العوائب، محمنود ولیست اری

فيما أراه من أمستهماله بأسها جسوع الطبيعية مستموم ولسيس يسرى طيسه المحقسق بسالرجمن إيامياً

ب- أن الجنوع لا يكنون إلا عنن صيام، أي لابند أن يكون مقتصودا سه العبادة عن طريق النصوم، فإن هنذا هو الوحه المشروع للحوع

ج ألا يكون هذا الجوع المقصود للعبادة مؤديا إلى هملاك المشحص الذي يقوم بهذا البوع من أنواع الرياصة الروحية أو إلحاق الضرر به هي بدنه، حتى لا يمتر عن العبادة وممارسة أنواع أخرى من الطاعات أ

د- أن الجوع له حد ومقدار، وهو الجوع المتغيل فما وقعت الاستعادة البوية إلا من الحوع المتغيل فما مقد وقعت الاستعادة البوية إلا من الحوع لمحقو وإنه يكور به الإنسان - كما يقول ابن عربى - عاصيا للشرع ظالما لمسه إذا كان اختيارا، ولهذا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحوع قط إلا اضطرارا، وهو حال العلماء بالله لأنهم من صمتهم العدل (۱۱).

وهكدا نلاحظ أن ابس عربى لم
يتوقف عند الجوع كشرط ضرورى من
بالفراؤط الماريق كما قرره اسلامه، بل
مظر إلى الحوع كوسيلة لها هوائدها
ومنشارها المصحبة والفكرية، ولها
ممارسة حاصة من حلال نسبيتها(١٢).

وارتباط الجوع بالرهد والتصوف يرجع إلى عهد مبكر في الحياة الروحية في الإسلام، فعباد الشام قد عرفوا باسم الجوعيه. يقول الكلاباذي: وأهل الشام سموهم "جوعية" لأنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب للضرورة، كما قال البي صلى الله عليه وسلم، وبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، "").

وكسان أول مسن دعسا إلى الجسوع فسي المسام كعب الأحسار "" وربطته بنور القلب

وضيائه، ونور الحصامة مما يعسى صلته بما يعرف فيما بعد بالموت الأبيص

قال كعب؛ إنا لأحد نعات قلوم يكونون في هذه الأمة بسزلة الرهبانية المحلوم على نور انتظاق السننهم بنور المحكمة العجب الملائكة من اجتهادهم واتصالهم بمحبة الله اقبل من هم؟ قال قوم جوعوا أنفسهم لله وظمؤوها ابنادى يوم القيامة الاليقم أهل الجوع والطمأ المنتقطون من بين الصفوف فيؤتى بهم إلى مائدة منصوبة لم تبر العيون ولم تسمع الأدان بمثلها الفيجلسون عليها والناس هي الحساب " المناس هي الحساب"

وقال كعب أيضا: قال موسى عَلَية السلام: «إلى لأجد في الألواح صمة قوم على فلوبهم من النور مثل الحبال الرواسي نكاد الجبال والرمال أن تخر لهم سجدا من النور؛ فسأل ريه وقال: اجعلهم من أمتى قال الله: يا موسى؛ إنى اخترت أمة محمد وجعلتهم المة الهدى، وهؤلاء طوالم من أمتى امته؛ قال: يا رب فيما بلغوا هؤلاء، حتى امر بنى إسرائيل يعملوا مثل عملهم وأللع نعمتهم. قال يا موسى إن الأنبياء كادوا نعمتهم. قال يا موسى إن الأنبياء كادوا موسى بلغوا الطعام المدى موسى بلغوا الطعام المدى

أحلست لهسم رغيسة فنمنا عشدى، وكنان عيشهم في الدنيا العلق من الخبر، والخلق من الثياب، أيسوا من الدنيا، وأيست الدنيا منتهم، أقريهم منسي وأحجهم إلى أشدهم جوعا وأشدهم عطشاء يا موسى لم ينقرب أحد إلى بشيء أفضل من كبد عطشت وجاعته يا موسى ليس للجوع عندى ثواب إلا الجنبة، ب موسى اصبر وتوكل عليَّ، فهو أشرف العمل عبدى، يا موسى من جاع وعطش في الدنيا من خشيتي، شبع وروى هي الأخرة، ينا موسى قبل لبني إسرئيل يثقربون إلى بندوب الشحوم واللحوم هي التنباء بقلة الطمام فإنها أحب الأشياء إلى؛ يَا موسى طوبي لن صحبهم وصحبوه أقربهم منى، وأبعض الناس إلى من أبغص جانعا عربانا من مخافتي» (١١).

ثم يأتى بعد ذلك أبو سليمان الدارائى (المتوهى سمة ٢١٥هـ) فريط أيضا الجوع بالملب وصمائه وبشئه ورقته حيث قال: إد، جاع القلب وعطش صفا ورق، وإذا شبع وروى عمى (٧٠)

وقال، معناح الأحرة الحوع، ومغناح الدنيا الشبع، وأصل كل خير في الدنيا والأخرة الخوف من الله تعالى (١٨٠٠).

وبعد ذلك بقليل يأتى حاثم الأصم

ع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسلامية

ت٢٣٧ه ليعرف الموت الأبيض بالجوع

ويبقى رأى ابن عريس في الجوع هو الجدير بالممحة والاعتبار خاصة وأنه اعتماد على البالاثل البشرعية الصحيحة والواضعة.

فهو اعتبرأن الجوع لأهل الطريق اختياري، وأنه لا يكون إلا عن صيام، ولا يكون مؤديا إلى الهلاك وأن له حمدًا ومقدارًا ، وهو وسيلة لها فوائدها ومضاره

#### الموت الأخضر:

يعرف الصوفية الموت الأخضر بلبس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها " "

أجمعوا على إباحة ليس سائر الأثواعكي الثياب، إلا ما حرمت الشريعة لبسه على الرجال وهو ليس الحرير (٢٠١

حكي عن أبي سليمان الدارثي – رحمه الله تعالى - آنه لبس قميمنا أبيض، يعنى غسيلا، فقال له أحمد: لو لبست قميصا أجود من هذا ، أو كما قال ؛ فقال له: يا أحمد: ليت قلبي في القلوب مثل فميصى في النياب

ويقال إن أبا حضص النيسابوري، – رحمه الله -، كان يلبس قميصا خزا، وثيابًا فاخرة، وكان له بيت فرش فيه

الرمال(۱۱)

وقد ذكر الطوسى آداب الصوفية في الساس فاثلا: وآداب الفقراء في الباس أن يكونوا مع الوقت، إذا وجدوا الصوف أو اللبند أو المرقعة لينسواء وإذا وجندوا غيير ذنك ليسواء والمقير الصيادق أيُش ما تيس يحسن عليه، ويكون عليه في حميع ما يلبس الجلالة والمهابة، ولا يتكلف ولا يختار، وبدًا كان عليه فضل يواسي من لليمن معلله، ويلوثر عللي لقاسله إخوائله بإستقاط رؤينة الإيشارة ويكون الخلفان رُكْمِبِ إليه مِنْ الجِدِيدِ ، ويشبرم بالثياب وآدابهم فلي اللباس متماوت عقب المكثيرة الجيدة، ويضن بالخربقات الخلق المُقَلِينة ﴿ ويتكلف للنظافة والطهارة (٢١).

ويسرى المسوفية أن الاقتمصار علمي الأدون مسن الثيساب والخلقسان والمرقعسات أَفْضَلَ، لَقُبُولُ النِّيسِي كَالَّهُ: ﴿ مَا قُلُ وَكُفِّي خير مما كثر والهي» (٣٠)، ولأنه من الدنيا التس خلالها حساب، وحرامها عقاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك ثوب جمال وهو قادر على ليسه كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة «<sup>(١١)</sup>.

ويختارون لبس المرقعات لمعان منها: أنها أقل متونة، وأقل تخرقا، وأبقى على صدحيهاء وأقسرب إلى التواصيع، وأصبر

من يلبس المرقعة <sup>(٧٨)</sup>.

وابن عربى لم يشجع ظاهرة المرقعات وإنما حصرها بأهل الله في موتساتهم الأربع (''').

هاذا قنع الصوفي بلبس المرقع،
واقتصر على ما يستر العورة وتصح فيه
الصلاة فقد مات الموت الأحضر،
لاخصرار عيم بالقباعة، ونضارة وجهه
بنصرة الجمال الداتي الذي حيس به،
واستفى عن التحمل العارص كما قيل
إذا المرة لم يسلس من اللقة عرصه
فكر من التحمل العارم عرصه
فهر المشار إليه بقولهم.

ومياالحان إلا ربسة للقيسهة يتمم حسنا حبث ساء الحسرقيس قيمر هاميا إن صحيال الجميال مسوفرا الحسينك لم يحسيخ إلى الايسقرر لحيا رزى الأمام الشاهمي فيه وعليه ثوب حلق لا قيمة له ، فعال عليه من عاب، فأشار إلى أن تحقيق الينمس بجمالها الذاتي، منشدا:

لـثن كان توبى فوق قيمته الفلمس ملي فيه نفسس لا تقاومها نفسس فعريك شمسس تحست أسواره دجسي وليوبي ليبل تحست ظلمته المشمس (١٠٠٠)

على الكد، وندفع الحر والقر، ولا مطمع فيها لأحد من أهل الشر، وتمسع من المساد والكبر(٥٠٠).

وآدانهم في المرقعات محانبة الشهرة منها، هلا يضيع أكثر أوقاته بالاشتعال فيها، وتلميق بعضها إلى بعص، والتحاوز في تربيبها؛ فإن ذلك يحمل تمويت الوقت بلا فائدة دينية ولا دنيوية، وكان بعص المشابح إذا رأوا الفقير تحاوز في ترين مرقعته ولياسه اردروه، حتى قال بعضهم المنافقة ولياسه اردروه، حتى قال بعضهم بالطواهم وتزيينها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على بعص الوهود ثيابا رائه فقال: ألك مال؟ قال: نعم، قال: فليخ علياك، قال: في سنتجا في ذلك علياك، قال: في سنتجا في ذلك الوسط المنتخب في ذلك الوسط الوسط الوسط المنتخب في ذلك المنتخب

وذكر الطوسى أن حماعة دحلوا على يشر بن الحارث رحمه الله تعالى وعليهم المرقعات، فقال لهم بشر. يا قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزى، فإنكم تعرفون به وتكرمون له، فسحتوا كلهم، فقام شاب من بينهم فقال الحمند لله الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له، والله لنظهرن هذا الرى حتى يكون الدين كله لنظهرن هذا الرى حتى يكون الدين كله لله، فقال له بشر، أحسنت يا غالم، مثلك



#### — 📆 📆 المجلس الأعلى لنشئون الإسلامية

لأن حالته - كما يرى أنن عربي - حالة الأرص في احتلاف النبات فيه والأرهار، فأشبه اختلاف الرقاع (١٠٠٠).

وهناك من يرى أن وحه الشنه بن المرقعات والنبائات الحضراء يمكن أن يتمثل في أن كلا منهما يعد رمزا للحياة، فالنبائات الخضراء تعد رمزا للحياة عير المنظورة للأرض، كما أن المرقعات تعد رمزا للحياة الباطنية لنصوفي

وهدنه الحيدة الداطبية أو الروحية للصوفى إنهما تكون عن طريق إماتة شمهواته التمدي مدر مظاهرها لمبيل المردعات الم

وواضح أن الصوفية لا يحرّمون أي توعّ من أنواع الثياب إلا ما حرمته الشريعة، وأسهم يؤكدون على طهارة وبظافة الثياب، وعدم التكلف ومحانبة الشهرة، ويهدفون بليس المرقعات؛ التواضيع، والرهد هي البدنيا، ومحاهدة المسس، وعدم الاستعلاء على البشر، والاشتعال بالباطن وترييته، وعدم الالتقات إلى الطاهر.

وإدا كانوا هم يؤكدون على إباحة جميع أنواع اللباس المشروعة، فإنه يمكن الفول نأنه إذا توافرت هذه الغايات وتلك

الأهداف، دون اللجوء إلى ليس المرقعات فلا شك أنه يكون أفصل.

ويعتبر الصوفية أنه بهاتين الموتتين -الأخضر والأبيض- تكتمل المرؤة.

قال على - كرم الله وجهه - في وصيته لابنه الحسين - رضى الله عنهما ، واعلم يا ننى أنه لا يكمل المرء مروعته حنى لا يبالى أى طعامينه أكسل ولا أى لناسيه لبص

ولقد أحسن من قال:

تسوهم الحاهسل المفسرور عسن سنفه

أن الفسيطيلة فسي الإشسراء للرجسل
وظلسن أن لبساس المسرء ينقسمه

إذا غمدا المسرة عريانها عسن الحلسل ومسها أدرى لتعاميسه وغرتهه وأسه بأن حليمة أهمل الفيضل في العقيل أس

## الموت الأسود؛

هو احتمال أذى الخلق، فإذا تحقق السالك بالمقام الدى يصير فيه بحيث لا يجد في نفسه حرحاً مما يباله من أذى الخلق، وسبهم، وشتمهم، وغير ذلك، فقد مأت الموت الأسود، وبحيا بالإمداد من حضرة الجواد، لأبه يصير ممن قد شاهد المعم الباطنة عن غيره حين صارت في حقه طاهرة، لا يرى صدور الكل إلا من

محبوبه. كما قال القائل:

وقيف الهوى بسى حيث أست فليس أن متسدم متسلم عنسسه ولا متقسدم أخر عنسسه ولا متقسدم أجسد الملامسة فسى هسواك لذبدة

حسا السدكرك فليلمنسى اللَّوم السيهت أعسدائي فسصرت أحسبهم

إذ كان حظى منبك حظى منهم وأمنتنسى فأمست نسسى عامسدا ما من يهون عليك ممن يكرم

وكان الشيخ نحم الدين البكرى رصى الله عنه يقول، من أعظم أخلاق المريد التحمل لأذى الدس، وكظم غيطه ما استطاع، فإن مكل من لم يحمل كظم الغيبط، فلابيد من وقوعه في لال

وذكر المحاسبي أن علامة حسن الخلسق: احتمسال الأذى فسي ذات الله، وكظيم الغيظ، وكثرة الموافقة لأهل الحق على الحق على الحق، والمعصرة، والتحافي عن الرئة (١٨)

ويعلل ابن عربى تسمية تحمل أذى النشر بالموت الأسود لأن فيه عم النفس، والغم طلمة تشبه في الألوان السواد (١٨٠٠).

إن الإنسان حيما يتحمل الأذى يشعر بالحزن والغم، والحزن فيه كآبة يمكن

التعبير عنها مظلمة النفس، ولما كانت الطلمة توافق السواد، لذلك يمكن النعبير عن تحمل الأذى، وما يحدث عنه من حزن وغم بالموت الأسود (٨٨).

## -- الموت الأحمر:

عرفه البعض بأنه مخالفة النفس ، وهي العبارة التي ذكرها حاتم الأصم، وأبن عربي.

وهداك من عرفه بمخالفة الهوى (١٩٠٠).

لمذلك يقول الإمام الشعرائي ومن شمان المريد مخالفة هوى نفسه ، فالا أوافقها قط فيما تهواه ، وقد أجمع الأشياخ على أن رأس مال المريد محالفة نفسه ، ومن أطلق عمان نفسه فيما تهواه فقد أهلكها

وكان أبو حمص - رحمه الله يقول: من لم ينتهم نفسته على دوام
الحالات، ولم يخلفها في جميع شهواتها،
ولم يحرها إلى مكروهها في سائر
الأوقات، فهو معذور في سائر الحالات

وكان أبو بكر الطهستاني يقول: أعظم حجاب بينيك وسين ريك موافقة تقميك "

وهو صرب من صروب المجاهدة، ومن شأن المريد محاهدة نفسه دائماً في ترك



الشهوات(١١).

وسمى دلك الموت بالموب الأحمر، لأنه شبيه بحمرة الدم، هإن من حالف هواه فقد ذمح نفسه (١٠٠٠).

وهدذا المدوت - كما يدكر الكاشائي . جامع باقي الموتات كلها، الكاشائي . جامع باقي الموتات كلها، لأنها لا تتحقق بدونه، وإليه الإشارة بقوته صلى الله عليه وسلم لما كان يرجع من قتال الكسار: «رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الحهاد الأكبر، قالوا با رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: مخالفة النفس، (٣٠).

وقى حديث آخر، «المجاهد من جاهدا بمسه» الله عمن مات على هواه فقدر حيا

بهداه من موت الصلالة، وبمعرفته من موت الجهل، كما قيل:

وفى الحهل قبل الموت موت الأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وكن مرئ لم يحى بالعلم قلبيه فليس له بعد المات نشور

وقالوا

ليس من مات هاستراح دميت إدما الميت ميت الأحياء وقالوا

لم يمت موته الوفاة ولكن مات من كل صالح وحميد (٩١٠) ,

ا.د/ أحمد على عجيبة

#### الهوامش:

- (١) شاعر جاهني اشتهر بنسبته إلى أمه حيث ثم يعرف اسم أبيه ( الزركلي: الأعلام هـ٤ صـ٢٢٠).
- (۲) آخرچه مسلم في مسعيعة كتاب/ المساجد ومواهم النصلاة ، بدب / نهي من أكن ثوما أو يتصلا(۲۷۸)، والدسائي قري سبعة / والدسائي قري سبعة / كتاب / المساحد /باب / من يحرج من المسعد (۲۰۱)، وابس ماحمة قدن سبعة / كساب إقامة النصلاء والسنة فيها / باب / من أكل الثوم قبل المسجد (۱۰ كتاب / الأطعمة / باب / أكل الثوم والبصل (۲۲۵٤)، وأحمد في مسيده (۸۵، ۱۸۱، ۲۲۲)
  - (٣) لمنان انفرت (ماده موت) مت ٤٩٧٤ طا دار اللعارف
- (١) د/ إسراهيم محمد تركبي فيسمه المنوب عسد النصوصة من ١٥١ طادار الوقياء لبنديا الطعاعية والنشر مسنة
   ٢٠٠٨ م الاستكندرية
  - ٥) الرمحشري أساس البلاعة (مادة موت) جـ٢ صـــ ٤٠٤ الهِنَّة العامة تقصور الثقافة سنة ٢٠٠٢، القاهرة
    - (١) الجيني الإنسان الكامن في معرفة الأواثل والأوامر حـ٢ صـ٥٢ طـ مسيح سنة ١٣٦٨هـ القاهرة
  - (٧) ابن الميم. مدارج اسالكين چـ٢ صـ٢٤٦ بحقيق عماد عامر طادار الحديث طاولي سنه ١٩٩٦م القاهرة.
- (٨) الرعب الأصبحهان المسردات في عرب الشيران مسالانا، ١٧٧ تحقيق معمد كبلاسي على لحلبس سبنة ١٣٨١ هـ ١٩٦١م : المسرور بادي باحداثر دوى المعيهيل هم لا صد ١٣٦٠ ، بحقيق عسد العليم لطحاون ط للجلس الاعلى للشئون الاسلامية سنة ١٤١٢هـ ٣ ١٨٨٤هم القاهرة.
- (۹) رواه استداری / حکساب ، استدعوات / سات اسا بعسون إذا بنام (۵۸۲۷) ، (۵۸۲۹) (۵۸۲۹) / حکسات کتوحیسد / سات / الدی (۵۸۲۹) ، ومستدی / دیگر والدیاه / سات / منا بعسول عمد السوم (۱۶۸۸۹) ، و لترمیدی / بناب / السادعوات عبد رستون بنه (۲۳۳۹) ، وأسو داود / کتاب / الأدب / ۱ سات اسا مقول عبد الدوم (۱۶۳۹۹) ، وابن ماحة / حکساب / الدعاء / باب / ما یدعوا إذا اثنیه من الین
  - (3٠) لبيان العرب ماده (موت) هما ٤٢٥
    - 2757 am dumas (11)
- (۱۲) دکتره اسو بصیح لاصنفهای فنی طیحه الأوسناه ۱/۷ تا مدار لکتاب لفریسی بیروت طا لرابعیة ۱۹۰۵ هـ و یکبره اسل عنداکر فنی تباریخ مدیسه دمیشی ۱۹۱۱ تا دار المنکسر " بنیروت ۱۹۹۵م تحمیلی محب اسدین المسری، و دکتره ایس العبوری فنی صنعه استعموه ۲۳۳٬۲ بیاد در المعرف " اسدیوت " ملا لشیخه الاینیه ۱۳۹۹هـ / ۱۹۷۹م تحقیلی مصمود فللحوری و محمود فلفیه چنی ، و دکتره ایس الأثریز فنی المهایئة فنی عربیب الأثر ۲۱۹/۶ واین منظور فنی لمدان العرب ص۲۹۹۱
- (۱۲) دكتره ايس الأشتر فتي انتهارية فتي عربيب الأشر ۱۳۹۴ هـ الكثيثة العلمية بيروت ۱۳۹۹ هـ الحقيق عنادل الراوي ومحمود الطماحي و لاكره اين منظور في لمنان العرب صد1۹۲
- (۱۶) لكاشياني اصبطالاحات النصوفية صدة ۱۰ تحقيق د/ عبيد الجنائق محمدود، ملائنينة، دار للعباراف سيمة ودور علائنينة ما دور للعباراف سيمة ودور علائنينة المراف المباراف سيمة ودور علائنينة ما ۱۹۸٤م القاهرة
  - (١٥) الجرحاني؛ التعريمات صـ ٢١١ هـ الحلين، الماهره
- (۱۹) راجع، التعريف تصد ۱۵۹، اصطلاحات الصوفية صد ۱۵۶ أحمد الكمشجابوي النقشهيدي جنامع

#### المجلس الأعلى لنشئون الإسلامية =



- ، لأصبول فني الأوليد، صب ١٩٣، د/رفيد و العظيم موسوعه منصطبحات المسوفية صد ٧٧٢، ٧٧٣، ط أولى مكتنة ليعال سنة ١٩٩٩م.
  - (١٧) اصطلاحات الصوفية صد ٦٨، حامع الاصول ميا ١٠٥
- (١٨) د/ أبو العبلا عميمسي: الملامثية والنصوعية وأهبل المثنوة منا ٥٠ الجمعية المقسمية المصرية على الحسني سبنة
   ١٣٦٤ هـ ١٩٤٥م القاهرة، صباء الدين السهروردي: اداب المريدين صدا ١
  - (١٩) د/ عبد الله الشادلي التصوف الاستلامي هي ميران الكتاب والسمة المجلد الثالث صد١٢٤ طارا الهداية
    - (۲۰) لإمام القراني إحياء علوم النبين حـ٢ منـــــا دار الصابوتي
- (٢١) أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق أصله من ترميد، وأشام سلخ، لنه الكتب الشهورة في البواع
   الرياضات و معاملات والأداب: السلمي، طبقات الصوفية مد٥٥ طادار الشفي سنة ١٣٨٠ هـ الشاهرة
- (٣٢) أبنو تكر محمد من موسى لواسطى و صفه من فرعات من قدماء أصبحاب الحبيد، وأننى الحسين استورى وهنو من علماء منشاح القنوم؛ لم ينتكم أحد فنى أصنول الشعبوف مثال منا تكلم هنو، وكان عالما بالاطاول وعلوم الظاهر؛ مات بمرو بعد العشرين وثالاتمائة من البجرء النبوية (المرجع السابق صد٧٢)
- (۲۲) اسو البحيث مسيده الندين السهروردي. د / المريسين مساف، ٦ تُحقيلق فهليم محمله شاهوت. دار الدوطن العربي = الماهرة

#### (٢٤) يمس الصدر مد٥٢.

- (۲۵) ابنو الحسايل السورى، اسمنه الجمند بس محمند، بسندادى عولت والمنشاء حراستاني الاصبل بعنزف يناس التجنوي كان مسالحات مشايح القنوم وعلم الامم التم يم تذكين فني وقت منتس طريقه منيه، ولا الطبق كلاما النواقي سبه تسميل وماثنين (طبعات الصوفية صـ۲۸)
- (۱۹۱) دو الماسام الحديد دين محمد الحجرار دا صبغه مان الهاواليات وموليده ومنسؤة بالقراق الدكتان «ديها بقفيه عيي أبي ثورة وكان بقتي في حلقته ، توفي منية سنع وتسمين وماثنين (نفس المبدر صبا۲)
- (۲۷) أبنو، كر محمد التكلابادي المعارف لمدهب أهان التصوف صد ۲۵، ۲۵ تحقيق محمد أماين المنو،وي ط ثانيه، مكتبة التكليات الأزهرية منتا ۱۶۰۰هـ - ۱۹۸۰م القاهرة
  - (۲۸) آدرب بلریتاین من۵۹
- (۲۹) أماو بعليم الأصلمهامي خلهم الأولياء حديد صداة ٢٠١٠ أصدار الرياس بمقراث طاحاماسية سنعه ١٤٠٠هـ. - ١٩٨٧م - القاهرة
  - (۲۰) نفس المبدر جـ۲ صـ١١٤
  - (٣١) د/ كامل مصطفى الشيبي المنه بين التصوف والتشيع مسا٢٧، زار الأندلس
  - (٣٢) د/ على سيامي النيشار ميشاء المكير الطبيعين في الإسيلام جيرًّا صد ٣٣٠ عاد الثامية دار المعيارف-القاهرة.
- (٣٢) الكاشياني اصطلاحات النصوفية صنف ١٠٥، لطيانف الإميلام فين إشيارات أهيل الإنهيام صنفة. تحقيق. الدكتور/ عاصم إبراهيم الكيالي، طااولي، دار الكتب البلمية سنة ٢٠٠٤م – ١٤٢٥هـ بيروت.
  - (٢١) الامام الألوسى روح المعاسى هذا صد ٢٦١ طادار التراث القاهر،

- (۲۵) اصطلاحات الصوفية صـ ٦
  - (٣٦) زوح معانی حا۸ صنا۱۸
- (۲۷) حاتم الأصام أبو عبد لرحمل حاتم الأصام من أعلى للح، كان احد من غرف بالرهد، واشتهر بالورع، توقى سنة سبع وثلاثين وماشين (انظار في درجمته طنفات النصوفية عنا ٢٧، حينة الأولياء جالا عنات الخطريب البعداوي تناريخ بعداد حالا عنادا منكتبة لحالجي القاهرة، أبو حميص المعلوي صفات الأولياء عبداد ١٤٩٨ تحقيق منصطمي عبد العادر عضا، طاأولي دار تكتب لطميه سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٨م ميروث.
  - (٨٨) طبقات الصوفية صـ٢٢، ٢٢، حلية الاولياء جـ٨ صـ٨٨
- (۲۹) د/ سندد لحکنیم، العجنم النصوفی صنع ۲۰۰۰ بداوی، برسنسه الجامعینه للدراسنات و لننشر سنته ۱۹۱۱هـ ۱۹۸۱م - بیروت.
  - (-٤) ابن عربي المتوحدث بلكية جا مبلادًا، دار مبادر". بيروت
    - (٤١) نفس المسدر جـ٢ صـ٢٥٢
- (٤٢) اصتصلاحات التصوفية منيا (1) تطبائف الاعتلام فني وشيورات أهبال الالهم فنيه 131، الثمريفات فند ٢١١، والرافي راجيع أينصا احتفع الأصباول فني الأوليناء وأنبو عهم فنياء (1) موسنوعة متصطلحات التنصوف الاستلامي فنة ٩٥٢
  - (27) المتوحدت المكيه جـ٢ مد١٨٧
- (٤٤) الإسام عبد الوشات الشمرائي الأنواز القدينية في معرفة فواعد الصنوفية حال عد 01، بحقيق عبد البناقي سنة عبد البناقي سنتروب البناقي المشادي النشادي النشار محكيدا المبارف، بنيروب: راجيع أينصه إحياء عليوم لدين جالا عدالا
  - (20) إحياء علوم لدين جداء مد١٧٧
- (٤٦) أبو القاصم القشيرى عبد الكريم بن هوران بن عبد الملك لليسابورى، أحد أثمة الإسلام ولد في رييع الأول صدة سنت وسيدن وثلاثمائية ، كان فقيها بأرعنا أصبولها ، محققنا ، متكلمنا ، محدثا ، لله عبدة منصفات أشهرها الرسالة انقشيرية ونظائف الاستارات وغيرها تبوقي سنه حمدن وستين وأريعمائية اراجع العبكي، طبعات الشاهعية جـ٥ صـ١٥٢ ١١٣ ، تحقيق محدد محمود الطباحي ، وأحرين ، طبعد دار رحيا ، الكتب المربية ، والخطيب البعد دي ثاريخ بعداد ج ١١ صـ٨٢ .
  - (٤٧) الأنوار المُدسية في معرفة قواعد الصوفية صـ٥٦.
- (84) أمو محمد سنهل بن عبد النسسري، أحد أثمة القوم وعلمائهم والمتكلمين فني علوم الرياميات، قوفي سنمة شبلاث وقب الميانية فبلاث وتنسمين الراجيع طبقيات المصوفية مساك، حليمة الأوساء جيال صنادة عبد الميانية في الأوساء جيالاً مساكم عليمة الأوساء جيالاً مساكم عليمة الأوساء عبد المساكم عليمة الأوساء مدادة عبد الميانية مدادة الميانية مدادة الميانية مدادة الميانية مدادة الميانية المدادة الميانية المدادة الميانية مدادة الميانية المدادة المدادة الميانية المدادة الميانية الميانية الميانية الميانية المدادة الميانية المدادة الميانية المياني
  - (٤٩) الأنوار القدسية صا٥ ٥٧
- (٥٠) أبيو ركريا يحيس سن مصلا اسرازى، تكسم فنى علم الرجاء واحسس فيه مدت مسة ثمال وحمسين وماثتين
   (راجع طبقات الصوفية مد٢٦، حلية الأونياء جـ١٠ صـ٥٢، طبقات الأولياء صـ٢٢٧.



- (۵۱) آداب الريدين صا۹۹
- (٥٢) حلية الأوليد، جدا صدات طبقات النصوفية عدالا ، رجع نعم قوال وآداب برهاد والمتصوفة في الجوع في الجوع في كالمراح للمنع للطومدي تحقيق دا عديد حليم محمود، فقله عبيد البنافي سنرور طادار التكتاب الحديثة منه -١٢٦ه القاهرة، إحياء علوم الدين حدّ صد٨٨
  - (٥٣) إحياء علوم ابدين جـ٣ ســــا٧٤ ٨٤ ٨٨
- (٥٥) اعرجه البرمدى/ كتاب/ لرغد عين رسول بنه اباب/ مناحدة في كراهيه الأنكل(٢٣)، وابس ماحة/ كتاب/ الانبعمة/ بناب/ الاقتنصلا في الأكنل وكراهيم الشبع( ٢٣٤)، وأحماد في مسبده من جاديك القداد بن معد كرب لكندى (١٦٥٥١)
  - (٥٦) المتوحدث الكية جـ٢ مــ١٨٧ ١٨٨
- (٥٧) أحرجيه النسائي/ كتبب/ الاستفادء، بنه الاستفادة من الحيوم (٥٢٧٢،٥٢٧٤)، وأينو ١٠و١ كتبب/ الصلاة/ ياب/ في الاستفادة (١٢٢٣)، وابن ماجه 7كتافية الأطقمة/ باب/ التعود من الحوم (٢٢٤٥)
  - (۵۸)المتوحات المكية جـ٢ مد١٥٨
    - (٥٩) نفس للمندر حاكمن١٨٨
  - ( ٦) ظاء مة الموت عبد المتوفية مسافلا
    - (٦١) المتوحات المكية جـ٣ صـ١٥٨
      - (٦٢) المجم الصنوفي مد٥٥٥.
  - (۱۲) التمرف لدهب أهل التصوف مد۲۹ ، ۳۰
- (3°) كتب بين مانع الحميرى النماني العلام ، الحيار الدى كانت الهودية فاسلم بعد وفياة السي صلى الله عليه وسلم قدم عليمة من اليمن في أينام عمير بين الحطنات رمين الله عنية حدث عن بعض الصبحابة ، قوفي بحمض باهينة فين أواحير خلافة عثمان بين عمان رميني الله عنية ، راميع الن الحيورى صبعة الصفوة حدة صدات ، در المعرفة سبة ١٩٧٩هـ ١٩٧٩م عدود فيا مورى ، د/ مسمند رواس قلمة جني ، دار المعرفة سبة ١٩٩٩هـ ١٩٧٩م بدوب.
  - (۱۵) حديه الأولياء حرف صدا ۲۸۲، ۲۸۲
  - (۲۱) بمس المسدر جـ۲ مــ ۲۸۹،۲۸۸
  - (٦٧) طبقات المتوفية مد٢٠ . حلية الأوليامجة مد٢٦٦
    - (٦٨) حلية الأولياء جـ٩ صـ٢٥٩
- (٦٩) وأحسح اصبيطالهات السعوفية صبياء المسائف لأعبيلام بسي إستارات أهبل الألهبيم صبية ٢٠٠٠ الثعريهسات صد٢١١

(٧١) اللمع مد١٤٨ ، ٢٤٩.

(۷۲) نفس الصدر صد ۲٤٩.

۷۲٪ مست الأمنام احمد حنه مسلام (۲۱۷۹۹)، صنعیج این جنان جاک در ۱۹۲، به ۶ صنا۱۹۲، و السکترک علی الصعیحی خا۲ صا۸۸۶ (۲۹۹۲)

(٧٤) ألمجم الكسر حال مدالا

(٧٥) آدات المريدين صـ٢٧

(٧٦) منين الترمدي، باب ما جاء هي الإحمين والعمو حبة صد٢٠٤ (٢٠٠٦)

(۷۷) آداب الريتين مده۱۲.

(۷۸) انتمع مبلا۲

(٧٩) المتوحات حا مد٢٥٨ ، ح٢ مد١٨٧ ، راجع المعم الصوفي مد١٧

(٨٠) راجع (صطلاحات الصوفية مداداً) ١٠٧، تمانيه الإعلام مداعة

(۸۱) السومات اعکبة حا مد۲۵۸

(۸۲) فلسمة دلوب عبد المتوفية صد١٩٠٠ (٨٢)

(٨٢) لطالب الإعلام صـ713 ع

(AE) بقس المعدور مد 26 راجع ايماء اصطلاحات المعوفية ٢١١٤٠ التعريقات مد ٢١١

(٨٥)الأنوار لقدسية هي معرفه قواعد صوفية جـ١ صـ١٤٣،

(٨٦) المعاسسي، آذاب النموس عد١٤٧ء تُحتَيق محدي فتحي السيد عا دار السلام - القاهرة سبه ١٩٩١م،

(۸۷) لمتوجات الحكية جـ١ مد٢٥٨

(٨٨) فلسفة (لوث عبد الصوفية صـ١٩٣)

(٨٩) لطائب الإعلام صد23

(٩٠) الأبول القدسية في معرفة قواعد الصوفية جا صا٥٥

(٩١) نفس المبدر حا مداءا،

(٩٢)السوحات المكية جـ١ صـ٢٥٨

(۹۲) ذكره الرياسي في تصريح الأحاديث والآن در ۲۹۵/۲، وقبال فلت غريب حد، ودكره الثعبي هكد من عير سند طادار ابن حريمة الرساص طالاولي ۱۶۱۶هـ تحقيق عبد الله استعد ودكره الدحدوني في طبي كيشم، انحميا ۱۹۲۱، ۱۹۲۵، و قبال فيال الحيافظ ابن حجيز في بسديد القوس هـ و مشهور على الألسنة وهو من كلام براهيم بن عيله انتهى

وأقبول؛ الحنديث في الإحياء قبال العراقيي رواء البنهقي ينسند صنديب عن حاير ورواه الخطيب في قاريحة عن جناير بلفيظ قدم النبس صبلي الله علمه وسنم مان عبراه فقبان عليه النصلاة والسلام فندهم في حير مقتم وقدمتم من الجهاد الأصغر الى الجهاد الاكبر قالوا وما الجهاد الأكبر قال معاهدة العند هواه التهي؟

واستنهور عدى الأناسية رحيت من الحهاء الأمسعر إلى الأكسر دور ياقيته فعيله اقتصار التهلي طا مؤسسة الرسالة



بيروب مِنَا الرابعية ١٤٠٥هـ - تحقيق أحمد الفلاش ودكره ابس رحب لحبلي في جسامع العلبوم والحكم ١٩٦/١ وقبان ويبروي هندا مردوعه من حبديث حباس بإسباد صبعيف ومظنه فيبعثم من لجهاد الأصفر إلى لجهاد الاكترفاوا وما انجهاد لأكبر فاز مجاهده عبد لهواده موسسة الرمنالة - بيروت - طالسابعة ١٤١٧هـ - تحميق شعيب الأربازوط وإبراهيم باجمن

(٩٤) خرجه اس جدان هي صبحيحه باب فيصل "نجهاد" دكر نقطاع الاعمال عن البوتي ويقاء عمل المرابط

على ينوم لقيامية منع أمنية من عبداب القبير حدا المن ١٨٤ على مؤسسة الرسالة - ديروت - ف الثانيية ١٤١٤هـ / ١٩٩٢م - تحقيلي شبعيب الأرساؤوط، و غترمندي فني سبعية كتباب هيمنائل المهاد - بناب من حياء فني فيصل من منات مرابط ، وفيل فيال دو عيمني وفي البياب عن عقبة بن عبامر وحيار وحدث قيمانه حديث منسس مستعيج ج٤/ص١٦٥ على دار إحيناء البنراث - بنيروت - تمقيلي أحميد شباكر، و أحميد هيي منستده منسسة قرصة بمصر بدون تاريخ.

(٩٥) نظائمًا الإعلام من ١٤٤١ - ١٤٤٤، اصطلاحات المتوقية منه ١٠٦٠١

## التأويل

مفهوم التجربة بالمعنى العلمى يختلف كل الاختلاف عن مفهوم "التجربة" في فضاء التصوف بوجه عدم ذلكم أن التجارب في ميدان العلم من صفاتها أنها تعمدم، وتتكرر، لما لها من صفة "الموضوعية" حيث يتم بالضرورة التحقق من صدقها. أما فيمنا يخص الحياة الروحية فإن التجربة تبدأ من "الفرد" وتنتهى عنده، لأنها شيئة الخصوصية، ومن شم فإن من صفاتها الذائية والأساسية أنها لا يمكن أن تعمم" حيث يستحيل التحقق من صدقها أو عدم صدقها

إن التحريبة المصوفية، أو لنقبل حالية الوجد التي يحياها الصوفية، لا تعتمد على حس أو عقل، بل على حدس خاص، إنه حالة شعورية حالصة من المحال نقلها إلى الأخير، لهذا لا يحيق لأجيد أن يحكم بالصدق أو الكذب على مثل هذه الحالات الشعورية الوجدائية، ولعل ذلك راجع إلى عدم وجود معيار أو مقياس بمكن — على على م وجود معيار أو مقياس بمكن — على

ضوئه - أن تتحقق من صدق الصوفى أو عدم صدقه. علينا هي هذا الصدد: إما أن تصدق الصوفى فيما يقول ويفعل، أو لا تصدقه على أنه لا يحق لنا أن نطالبه بإقامة "البرهان" و "الدليل" على ما يقول، وعلى ما يعابيه ويعاينه.

لقد تجاون النصوفي مرحلة البرهان (العلامة)؛ ولهذا يقول أبو العلا عقيقي: "إن الشائل هيئية إما أن الشائل هيئية إما أن يُصدد قوا منا يُحبرهم بنه (النصوفي)؛ أو تضربوا بكلامه عرض الحائط"()

ولما كانت نقطة انطلاق الصوفية هي "الحدس"، ترتب على ذلك عجز الصوفية جمعًا عن التعسر، تعبيرًا حقيقيًا، عن تحريتهم الروحية لأن للغة، فضلاً عن أنها وعاء الفكر، فإنها في واقع الأمر، إما أن تعتمد على المحسوسات مباشرة، وإما إن تعتمد على المحسوسات مباشرة، وإما إن تمتند، في نهاية المطاف، إلى أمور حسية، إن المصوفية حميعًا لا يعترفون بالحس والعقل كملمدرين وحيدين للمعرفة يمكن الاطمئنسان إليهما، والاعتماد يمكن الاطمئنسان إليهما، والاعتماد



عليهما فسى "ولوج الحياة النورانية الخالصة"

ولما كان الهدف الذي يسعى إليه الصوفية جميعًا هو حالة من حالات العيان المباشر، حيث ينم المحو، حيث المناء، ومن ثم البقاء، فإن هذه الحالة لا تحدث إلا بعد تحاوز الصوفي مرحلتي الحس والبرهان (العقل)

إن الصوفية يسمعون إلى حالة من مالات التوحد، سواء كان وحدة شهود، او وحدة وجود، وهذه حالة من المستعبل أن يُعبُّر عنها الصوفي بلغة حسية، لكن المصوفي، في عبن الوقت، يحد نقطه منظمرًا إلى التعبير عن هذه التعربيَّة فَيُّهُ المريدة التي هي عبين عبن هذه التعربيَّة فَيُّهُ المريدة التي هي عبين عبن هنده التعربيَّة فَيُّهُ المريدة التي هي عبين عبن هنده التعربيَّة فَيُّهُ المريدة التي هي شديدة الخصوصية

هما تكمن المفارقة: حالة الوجد حالة دائية، من المحال التعبير عنها، لكن الأمر يقتضي، في عين الوقت، أن يبوح الصوفية بما يشعرون به، ولهذا فإنهم يلحثون إلى اللغة "الحسية".

إدا كن الأمر كذلك فإن من سمات لغة "الصوفية" أنها لغة "رمزية"، ولهذا "إذا تحدثت رابعة العدوية (على سبيل المثال) عن الحب الإلهى، أو القديسة كاترين عن

"المزواح الروحي" قائنا: هذا شعور جنسى مُتَنَع... وإذا قال أبو اليربد البسطامي. إنه رأى شي المنام أنه ضرب خيمته بجوار العبرش، قاننا: هذا الرحل يهذى ... وإد ذكر الصوفية كلمية "المكر" ... أو الخمر"، أو ما عائل ذلك، قلنا: هؤلاء قوم محرومون، استولى عليهم سيطان شهوة مكبونة، وكذلك إذا تغنوا بحب "ليلي" وسعدي"، وبجمال الثغر، وسواد الشعر، وامتشاق القوام، قاننا: قوم استغرقوا في

لهدا كثرت اتهامات المعوفية في أفوائهم عن الحد طريقين إعدا طريقين إعدامه عن الحد طريقين إعدامة الأشوال، أو إساءة تأويل هذه الأشوال، أو إساءة تأويلها قصدًا أو عن غير قصد (").

عبى صوء دلك هإن الصوفى لا غنى له
عن لغة الرمز والإشارة، واصطناع أساليب
التمثيل، والتصوير، لكبى يُترجم عن
أحواله وبعبر عن مواحده وأذواقه، مهما
يكن في لمة الرمز من قصور عن النعبير،
لأن موضوعات تحاربه خارجة عن نطاق
الموصوعات الحسبة والعملية التي تُعبر عنه
اللعة الوصعية الاصطلاحية "".

وهذا ما عبر عنه "سنيس" في كتابه "التحموف والفلسمة" سالقول "إنّ تعدر

التعبير عن حقائق التصوف بألفاظ اللغة راجع أساسًا إلى أن اللغة مصبوبة فني قوالب العقل، والصوفي بالصرورة يعيش فني العنالم المكائي - الرمائي، حيث فوادين المنطق.

ولما كانت تحريته تنتمى إلى عالم احر هو عالم الواحد لا الكثير، فهو حين ينتهى من تحريته ويريد أن ينقل مضمونها إلى الفير، من خلال عملية تذكر لها، تخرح الكلمات من فمه، فبدهش حين يجد نفسه يتحدث بالمتناقضات، وهنا يتهم اللغة بالقصور، ويعلن أن تحريته مما لا مكن الثمير عنه "(1)

ولهذا وبننا في قراءتنا لأصكفائه التصوف ينبعن أن نميز في أقوالهم بين ظاهر اللهط وبين باطبه. فالصوفي يتحدث عن الشهود فيصفه بأنه فيص من النور الإلهى الذي ينغمس ويتكشف به سر الخليقة ويتحدث عن الحب فيصفه بأنه نار محرقة تتمحى فيها الشحصية المردية ويفني فيها المحبوب. ويتحدث عن الحرية فيصفها بأنها الانظارة من فيود العبودية إلى سعة فناء السرمدية ويشنه النفس بطائر يحن أبدًا إلى الرجوع إلى وطنه الأول. ويتحدث عن الخمر،

والسمكر، والسساقي، وعن المغائى والأطلال... وعن ليلى، ولبسى، وعزه، وسلمى، كمن يتصدث عن الوصال، والعناق، والتلاقي، والفراق، والهجر، والأنس، والوحشة، وغير دلك من ألفاط الغزل الإنسائى"(0).

لهذا هبن من المألوف أن يلجأ الصوفية إلى هـذا الأسـلوب الرمـزى للتعبير عـن حالتهم الـشعورية. هـذا الأسـلوب الـذى يحمعهم جميعًا فيما بينهم من حيث الفهم المشترك لابتمائهم إلى هـصناء واحـد هـو فضعاء التصوف.

وف ضالاً عما سبق فان الصوفية بلجكون إلى استخدام الأسلوب الرمرى كنوع من أنواع "التقية" حيث يستطيعون من خلال هذا الأسلوب وبواسطته التعسر عن ما يزمنون به من حهة، وما قد يرغنون فيه من إيصال رسائل "فكرية" إلى من يحيطون بهم من حهة أخرى، بحيث لا يتمكن المتربصون بهم من إيقاعهم في يتمكن المتربصون بهم من إيقاعهم في عن الحروح على الحكام لأن للصوفي، عن الحروح على الحكام لأن للصوفي، مهومي الحرية والعنونية، الأمر الذي له، مهومي الحرية والعنونية، الأمر الذي له، بطنيعه الحال، أبعاده السياسية



فى هذا السياق يقول عبد الرحمن بدوي: إن عالم الأولياء (الصوفية) عالم رمزى خالص ابتدعته هذه الأرواح النبيلة العالية ليحلقوا للإنسان معانى جديدة على الأرض. إنهم كالشعراء يخلقون عوالم خاصة نهم يهرب إليها الإنسان، أو بالآحرى يحيد فيها الطامحون بأنصارهم إلى ما فوق التراب يأسًا من عالم الفعل والواقع، وشحدًا للهمم إلى عالم أسمى، عالم إنصاني مع ذلك.

والأولياء من أجل هذا يحددون العلوى إلى الأرضي، ويرفعيون الأرضي إلى العلوي، حتى يتآلف من هذا المزيج الحديدة عالم جديد يهبيون بالنفوس الظامئة المحتى المثل العليا أن شدحل فيه، ولو للعظات، من حياتهم اليومية. لهذا نراهم يمحدون الله على الإنسسان في الله، ويمحسدون الله على الإنسان. إنهم يسعون إلى انباطن حينم يسرون الناس عاكمين على الطاهر، يسرون الناس عاكمين على الطاهر، ويطلبون الحقائق بينما يطلب عيرهم الوقائع. إن نشاهد اللامعقول يصرخ في معظم أحداث الحياة ووفائعها، فكدف نريد منهم أن يقتصروا على العقبل، نريد منهم أن يقتصروا على العقبل، ولا ينشدوا ملكة أحرى للإدراك..."(1)

لفة الصوفى إذا هي لغة رمزية، وما دامت لغة رمزية هإن "التأويل" أمر لا مناص

منه ضي قراءتنا لكتابات النصوفية وم عيه من شطّح، وسُكُر، وقبض، ويسط، ومحدو، وفنداء، ومبشاهدة، ومعاينة، وتوحد ...! نخ

يقول القشيري "أعلم أن من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم الفاط يستعملونهاء المنزدوا بهنا عمنن سنواهمء تواطئوا عبيها لأعراص، لهم فيها من تقريب الفهم على المخاطبين بهاء أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلافها وهذه الطائقة يستعملون إلفراطاء فيما بينهم، قصدوا بها الكشف أحل امعانيهم لأنفسهم والإحماع والسترعلي معن بهاريهم فني طريقتهم لتكون مصائي ألفاظهم مُستَبِّهُمة على الأجانب غِيرَةً منهم على أسرارهم، أن تشيع في غير أهدها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلّفواو مجلوبة بنضرب تنصرف، بال هي معان أودعها الله تصالي فللوب قلوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم"".

## التأويل والتفسيرء

ثمة تعريفات كثيرة للتأويل ... وكلها تُؤدى في النهاية إلى فهم واحد له. التأويل، من حيث النعة، مشتق من آل إليه ... رجع وصار. ويقال آل الشيء: رده، وآل الرعية:

ساسهم، أول الشيء: أرجعه، يقال في الدعاء، لمن عقد شيئا: أول الله عليك ضيالتك، وأول الكالم؛ فسرّه، ورده إلى الفاية المرجوة منه وآل الرؤيا عبرها: وآل الكلام أوله (٨).

وقيل التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلاً مثل حَوِّلَ تحويلاً وعوِّلَ تعويلاً ، وقولهم آل يزول: أي عاد إلى كذا ورجع إليه ".

وقيل ايضًا التأويل في كلام العرب؛
المرجع والمصير ... مأحوذ من آل يؤول إلى
كذا، أي صار إليه، وأولته: صيرته إليه
وقبل الناويل تفعيل من آل يؤول، وهو الذي
يُستجار به عني الشدة ونُصرَع إليه عنيه
عارض النائبة، فتأويل القرآن كذلك ألى

اما عن التأويل بالمعنى الاصطلاحي فنطالع في كتاب التعريفات للجرجائي التأويل في الأصل: الترجيع، وفي الشرع صرف اللفظ عن معناء الطاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراء موافقً للكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿ خُورِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾ (يونس، ٢١) إن أراد به إخراج الطير من البيضة، كان تفسيرًا، وإن أراد به إخراج الطير من البيضة، كان الكافر، أو العالم من الجاهل، كان الكافر، أو العالم من الجاهل، كان تأويلاً الله أو العالم من الجاهل، كان تأويلاً الله أو العالم من الجاهل، كان تأويلاً الله المناه المناه الكافرة تأويلاً الله المناه المناه الكافرة تأويلاً الله المناه المناه المناه المناه الكافرة تأويلاً الله المناه الكافرة المناه الكافرة المناه المناه الكافرة المناه الله المناه الكافرة المناه المناه الكافرة المناه الكافرة المناه الكافرة المناه الكافرة المناه الكافرة الكافرة المناه الكافرة الك

وحاء في كشاف اصطلاحات الفنون التفسير بيانُ لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدًا. والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معانٍ مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة.

وقال الماتريدي؛ التفسير؛ القطع، القطع على أن المراد من اللفظ هذا والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع...

وقال أبو طالب الثعلبي: النفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازًا، محكمهسير الصراط بالطريق، والصيّب بالطلاء والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأثول وهو الرجوع بعاقبة الأمور. عن دليل المراد، لأن اللفظ يحكشف إخبار عن دليل المراد، لأن اللفظ يحكشف عن المراد، والكاشف دليله كقوله تعالى عن المراد، والكاشف دليله كقوله تعالى في أنه من الرصد، يقال؛ رصدته؛ ربّبته والمرصاد مفعال منه. وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأمبة صوالاستعداد للعرض عليه

وقيل التفسير يتعنق بالرواية والتأويل بتعلق بالدراية "<sup>(١٦)</sup>.

وفيني شبيرجه لهياكسل النسور



للمسهروردي، يقول: "الدواني": التأويل هو إرجاع صور الأوضاع الشرعية إلى عالمها، والمعانى التسى هسى لها، وكسشف تلك الحقائق من تحت تلك الصور (١٢)

كدلك قيل التأويل صرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يوافق الكتساب والسنة ولسذلك فهو يختلف باختلاف حال المؤول من صماء المهم ورتبة المعرفة قال "أبو الدرداء": لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وحوها كثيرة. وهدا كل محرض لكل طالب صاحب ممانية أو يُصفى موارد الكلام ويفهم دقبق معانية

اما ابن تيمية فقال: التأويل في عُرَقِيًا المتأخرين من المتعقهة والمتحكمة والمحدثة والمتصوفة، ونحوهم هو صدرف اللقط عن المعنسي السرجح لسدليل المعنسي السرجح لسدليل يقترر به، وهذا هو التأويل الدي يتحكمون عليه في أصول الفقه ومساسً المخالاف عليه وظيفتان: ميار احتمال اللقط والمتأول عليه وظيفتان: ميار احتمال اللقط للمعنى الذي ادعاء، وبيان الدليل الموحب للمعنى الذي ادعاء، وبيان الدليل الموحب للصرف إليه عن المعنى الظاهر، (وهذا هو التأويل الندي يتسازعون فيه في مسائل المعنات)...

وأمنا التأويل في لمنط السلف فليه

معنیان: أحدهما تقسیر الكلام أو بیان معناه فیكون التأویس والتقسیر عند هؤلاء متقارب أو مترادفًا ...

و المعنى الثالث من قسمى التأويل هو نسس المراد بالكلام، شأن الكلام إن كان طلبًا كن تأويله نفس الفعل المعلوب، وإن كان حبرًا... فالتأويل فيه مصس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلة "(١٠)

ويقول ابن قيم الجورية، إن التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقية فعرادهم به: التفسير والبيان، أما الفقي عرف المتأخرين من أهل أهل الشائع، هي عرف المتأخرين من أهل المراه والفقه، هو صرف السط عن طاهره

وعرفه الالوسى (شهاب الدين) بقوله:

إن التأويل إشارة قدسية ومعارف سيحانية نكشف عن سحف العبارات للسالكين وتنهل سنحب الغيب على قلوب العارفين وقيل، التأويل تفسير اللهط بمعنى لا يدل عليه الظاهر بحيث يدل السط على شيء وبعسر بشيء حر

وقيل أيبضًا: التأويل: هو التحول، والانتقال من المنى الظاهري والمباشر، المستفاد من النصوص الدينية، إلى معنى

آخر عقلي ومحازي"''.

وورد هي المعجم الفلسفي أن تأويل الكتب لمقدسة تأويلاً رمريًا يشير إلى معار حصة ألالاً

هده هدى بعن تعريبات التأويل والتى لاحظنا من خلالها آن فريقًا من العلماء والدرسين قد سوى - أحيانا - بين التأويل وبين انتفسير، بينما أكد فريق آخر وحود احتلاف رئيسى بين المهومين، أو إن شئت، المصطلحين... وهنا نؤكد على أن النفسير مشتق من المسر، وهو السيان والكشف ويقنال هذو مقلوب ليسفر، نقول أسفر الصبح إذا أصاء وقيل مأحوذ من التمسرة. إن التمسيريُعيي المختيف والإطهار وفني الشرع توصيح معنى الآية وشأنها وقصتها، والسبب الذي مزلت فيه بلمظ يدل عليه دلالة طاهرة "

ويقول شهاب السدين السهروردي (آبو حفص عمر بن محمد): التقسير علم نرول الآية وشأنها وقصيها والأسماب التي نزلت فيها، وهدا محظور على الساس كاهة القول فيه إلا بالسماع والأثر ويهدا المعنى يرى السهروردي أن التمسير هنا مهاين للتأويل؛ الذي هو عنده: صرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الدي يراه يوافق الكتب والسنة (١٠).

وقيل كذلك عن التفسير إنه الشرح والبيان: المسر الإبانة وكشم المعطى واستفسرته سألته أن يُفسِّر لي وقيل: التفسير كشف المراد عن اللفط المُشْكِل وقد ورد لمظ تفسير في موضع و حد في القرن الكريم: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا والمقرق والجلاء والمقرق والجلاء والموقود الوضوح والجلاء والبيال "

هذه الدلالة المسطلح التفسيريكون عدم التمسير علمًا يبحث فيه عن كيفية القطيق بألف اظ القيران ومسئلولاتها وأحكامها الإفرادية و لتركيبية ومعانيها التي يحمل عليها حال الترمكيب وغير دلك. كمعرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضيح ما أبهم في القرآن ونحو ذلك أصف إلى هذا أن التفسير كعلم عُرف بأنه يبحث عن أحوال الكتاب العزير من دهة نزوله، وسعده، وأدائه والعاطه، ومعانيه المتعلقة بالألف الخوالما عليه والعاطة، ومعانيه المتعلقة بالألف الخوالمائية والعاطة، والمتعلقة بالأحكام".

وقد مير اس تيمية بين التفسير والتأويل في عبارات موحزة، قائلاً: ثمة فرق بين معرفة الخير وبين المُخبُر به، فعدرفة الخير هي معرفة تقسير القرآن،



الجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ومعرفة المُخْبَر به هي معرفة تأويله (١٠٠٠). إن الله سبحانه - إنما أنزل القرآن ليُعلم ويُفهم، ويفقه، ويتدبر، ويتمكر فيه. محكمه ومتشابهه، وإن لم يعلم تأويله

تأسيسًا على كل ما سبق نستطيع القول إن التعمير يتضمن من الجهة الاصطلاحية التأويل ﴿ وَأُوثُوا الْكُولُ إِذَا كِلْمُ وَزُرُوا الْكُولُ إِنَّا الْمُستقِمِ أَذَالِكَ خَوْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا فَي الإسراء: ٣٥) أي احسر تأميليلًا في الإسراء: ٣٥) أي احسر في مصيرًا لكن هذا لا يعلى أن التعسير هو التأويل في التأويل في التأويل في حكل الأحوال، لأن التأويل في التأويل في التأويل في المائة ترجيح دلالة على دلالة أحري الوعدة دلالات

أما التفسير فإنه يعنى، فى المقامة الأول، بيان معنى اللفظ وإطهاره، وإحلائه

ولهدا نحن نواهق على ما قبل من أن التقسير خاص بالآيات المحكمات لتمصيل مجملها وشرح غامضها، أما التأويل فإنه ينصب على المتشابهات لبيان دلالتها الصحيحة... ويكون التأويل للراسحين في العلم السرى الباطن... وأما أصحاب العلم الظاهر فليس لهم أن يؤولوا وإنما ميدانهم التقسير فقط".

في هندا السياق يقول حسن حصي

النفسير Exegesis هـو مجـرد إخـراج العص مـ حيـر العبـارة إلى حيـر اللغة، والإعراب تفسير النص إلى الخارج، كما بعنى ذلك حرفا Ex في حين أن التأويل هو إدحال السص إلى الداخل؛ إلى أعماق النفس، كما يقتـضى ذلك حرفا أأا النفس، كما يقتـضى ذلك حرفا أأا النفسير مهمة علماء التفسير وعلماء أصول النفسير وعلماء أصول المقه، هي حين أن التأويل من احتصاص علمـاء أصـول الـدين والفلاسـفة علماء أصـول الـدين والفلاسـفة والصوفية (٢٢)،

ونطالع في دائرة المعارف الإسلامية أن الصوفية وإخوان الصفاء والشيعة والمدارس المكتفرية التي لم تمرق من الإسلام(١١) والمتكمه (النحرفية، إلى حد ما، عن طريق السنة، وجدوا جميعهم في التأويل أداة صائحة لجمل آرائهم متفقة مع المعنى الحرفي للقسرآن، بل ذهبوا إلى حدد استنباط آرائهم من نصوصه

والى جانب التمسير الحرفى لتصوص القرآن نشأ تمسير رمزى النرعة وُجُدُ في ثنايا القرآن أهكارًا بعيدةٌ عن المآلوف (٢٤٠٠). ثاذا التأويل:

إن التأويل، فيما نرى، ضرورة معرفية ودينية في آن واحد. ذلكم أن فهم النص، أى نـص، سـواء كـان مقدسـًا أو غـير

مقدس، لا يمكن أن يستقيم فهمه إلا فرضًا طبيعة اللغة العربية التي تصرصها فرضًا طبيعة اللغة العربية بوجه خاص. اضف إلى هذا أن لعة القرآن الكريم، التي هي من عند الله الحكيم، الدى يخاطب العقل البشرى القاصر والمحدود، تراعى تنابن المتلقين للخطاب الديني، من حيث مستوياتهم المكرية من جهة أخرى، عن أن هذه اللغة تتحدث، من جهة أخرى، عن أمور كثبرة، ليست حسية، لكن لا مناص من استخدام الدنة الحسية في مخاطبة المعوث إليهم الرسول، رحمة لهم من حهة رب العالمين.

إن العقل البشرى بوضعه هذا عاجز عدن أن "يجبط علم" بفهم القرآن على حقيقته، ومن ثم يصعب عليه أن يقبض على الحقائق الكرى الواردة هي القرآن، سواء ما يتعلق بها وبالإنسان وبالكون ككل.

ولعل هذا كان الدافع لما صرح به "الكوثري" بالقول: إن من أبى التأويل فى الفرآل والسنة فهو متحجر الدماغ جامد حامد، ومن توحى التأويل فى الجميع فهو قرمطى هالك. وأهل الحق (١١) يرون الأخذ بالظاهر فى محله والتعويل على التأويل فى موضعه. والتأويل هو بيال مآل ما يحتاج

إلى النذير من القول، وتبين ما يؤول إليه الكلام ((10)

إن التأويل أضحى أمرا ضروريا لأنه "يحقق الوثام النظرى بين الأنا والعالم، والاتساق بين المنظرى بين الأنا والعالم، والاتساق بين المنات العارضة وموضوع المعرضة المنات تريد المعرضة بحواسها وذهنها والواقع عصصى عليها بعلاماته ودلالاته، هنا يأتى التأويل ليبنى الجسور المعرفية بين النات والموضوع حتى يُصبح العالم مفهوما تستطع الذات أن تعيش فيه وتتعامل معه "(").

بعد أن ذكر العنزالي في رسائته التأويل التأويل" الحاحة الملحة إلى آلية التأويل في فهم النص، تحدث عن خمس فشات من المؤلّين. يقبول العزائي: "بير المعقبول والمنقبول تنصادم في أول المظر وظاهر الفحكر، والخاتصون فيه تحزيبوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول، وإلى ممرط بتجريد النظر إلى المعقبول، وإلى متوسيط طمع في الجمع والتلفيق، والى متوسيط طمع في الجمع والتلفيق، والمن المعقبول المعقبول المعقبول المعقبول المعقبول المعقبول المعقبول المعقبول المعقبول أصالاً والمنقبول المناهبة والى من جعل المعقبول المناهبة والى من حعل كل واحم المناهبة والى من حعل كل واحم أصالاً ويسعى في التأليف والتوفيق بينهما أذن خمس هرق:



المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أ - الظاهريون، حاردوا النظار إلى
 المتقول.

جــ تالدين حعلوا المعصول اصــلاً (حيث) جعدوا الكثير.

د - المنين حمسوا المنقبول أصلاً، فطهر لهم التصادم بينه وبين المعقول

هـ - الفرقة المتوسيطة الحامعية بين البحث عن المعقول والمنفول، الحاعلة كل واحد منهما أصلاً مهماً، المنكرة لتعارض العقل مع الشرع وكونه حماً.

وسطست العرالي في عبارات، عابة في الدقة والموضوعية من كنّب العقل، فقد كناب السشرع، إذ بالعقبل عُبرف صدق الشرع ولبولا صدق دليل العقبل لم عردت العبيري ولبولا صدق دليل العقبل لم عردت العبيري والمتعبي، والبصادق والكادب كيم يكذب العقبل بالشرع والكادب كيم يكذب العقبل بالشرع والمنازلي الطرقة المعقة (١٣)

عنى أن ثمة ضوابط ينبغى أن يراعيها كل من يلجأ في عهمه للمص إلى آلية التأويل من أهم هذه الضوابط.

الا ينبغل الطمسع في الاطلاع
 (التأويل) على كل شيء. قال تعالى:

# ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

(الإسراء: ٨٥)،

ومن ثم هإن تأويل البعص ليس حجة على نفى سائر الاحتهادات الأخرى، لأن الحقيقة المطلقة لا يمكن أن ينالها عبرد، ومن ثم هإن المعرفة الإنسانيه هنى فنى المهاينة معرفة لسببة

۲- لا ينبعى التكذيب ببرهان العقل،
 لأن العقل لا يكذب، لأنه لو كدب
 فإنه يكدب في إثبات الشرع

الكف عن تعبين التأويس عند بعدرص الاحتمدالات لأن الحدكم على معرد الله - سنحانه - ومراد رسوله الله بالظال والتخمين خطر (٢٨)

من صنوانطه تأويل بعنص اينات القرآل القرآل الكريم، بوجه خناص، ال يعلم المروّل "ان القرآن منه ناسخ ومنسوح، ومحكم ومنشابه، وله وحوه فمنه منشابه لاحتلاف أوقاته في الواحب وفي الكائن، هما أخير الله أنه كائن، ومنه منشابه والمعانى معتلفة ومنه مقدم ومؤخر، ومنه مغدم ومؤخر، ومنه خناص وعنام، وموصول ومفصول، خناص وعنام، وموصول ومنه ما لا يعرف ومنه غريب اللهة، ومنه ما لا يعرف

معناه إلا بالسُنَّة أو بالإجماع، ومنه ما لا يعرف معده إلا بعد تلاوة ما يأتى في سيورته وأمثال.. وعير ذلك (١٣٠)

هده المتوابط أكد عليها رجالات التصوف الكبار، حيث قال معظمهم:

أ - لا ينسفى أن يكون "الذوق" معارصًا
 للظاهر، بافيًا له، صادمًا للصطالقرآن.

ب — أن بكــون للتأويــل شـــاهـد مــــر الكتاب والسُنة

ح - الايعارضة عقلُ ولا شرعُ

د - ألا يدعى الدائق كدب غيره

هـ - ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة، على آن تتحقق هذه المقاصد وفق ضيوانط شيرعية (الحصاط على النسل قد يكون بالزواح أو بالزبا)

و - إن النص حاكم في نهاية المطاف على الواقع من خلال القيم الثابتة والمطلقة للنص، ومن ثم يغدو النص أداة من أدوات إصلاح الواقع عن طريق قراءة جديده تحافظ على أصول العقيدة، لكنها في عين الوقت، لا تحجر على المقبل في تطلعه نحو المستقبل ليس شه

تفسسير واحد لسنص، أو تأويل أحادى له، لأن البياين والتعدد، سمة رئيسية من سمات الجهد الإنسائي "

لهذا لم يكن ابن عربي مغطنًا حين علق باب الحهد بطبيعة التجربة الصوفية عُلفً محكماً، لا يتاني للحاهلين أن يحوضوا فيه فذكر في "الرسالة الغوثية" أن الاتصاد حمال، وأن ممن أمس بالاتحماد الذاتي قبل وقوع الحال فقد كفر، ومن أراد "التعبير عنه" بعد الوصول إليه فقد أَنْظُرُكِ، وما ذكره كتاب "الحلالة" من الله إذا سمعت بالاتحاد من أهل الله تمالي أو وحديثة في مصنفاتهم فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد النذي يكون بنين الموجودين، فإن مترادهم من الاتحاد ليس شهود الوحبود الحبق الواحيد المطلبق البدى الكل به موجود ، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودًا به، معدوماً للمسه، لا من حيث أن لله وجودًا حالصنًا اتحد به فإنه محال (۲۱۳)

## نماذج من تأويلات الصوفية:

فى البداية لابد من التأكيد على أن السصوفية حميعًا يسذهبون إلى أن الله -سبحانه - قد اصطفى من عساده فته



"أودع فيها لطائف أسراره وأنبواره لأستبصار ما ضمنه من دقيق إشاراته وخفى رموزه بما لبوح لأسرارهم من مكنوناته، فوقفوا بما خصوا به من أنوار الفيب على ما استترعن أغيارهم """

ولقد ذكر السلمي في تفسيره، نقلاً عن حفضر البصادق، القول: "كتباب الله على ربعية أسمياء العبيادة، والإشبارة، واللطبائف، والحقيائق. فالعبيادة للعبوام، واللطبائف للأولياء، والإشبارة للخواص، واللطبائف للأولياء، والحقائق للأنبياء"("". وقد سبق أن ذكرنا أن الوقوف عند الظاهر والسعى إلى فهمه أن الوقوف عند الظاهر والسعى إلى فهمه أن الباطن وفهمه والتعبير عنه بلعة رمَرَيَة هو الناويل بعيبه

على أن المرء بمكن أن يحتهد في أي فن من العلوم ويكون له في هذا الفن شأن كبير اللهم إلا في انتصوف الذي هو في عرف الصوفية "اصطفاء من الله" أما أن تكون مستنبطا للإشارة من العبارة في خصوصية فريدة لابد أن يسبقها أحتباء إلهي ويضيف الفشيري في لطائفه إحتباء إلهي ويضيف الفشيري في لطائفه "إما أن تُقبل على القرآن الحكريم لتستشف الجواهر من وراء الظواهر، فهذه مسألة الجواهر من وراء الظواهر، فهذه مسألة يبغى أن تقترن بحهود مصية في تصفية النفس والقلب من حكل العلائق وتخليتهما

عن كل الشواعل الدنية وتحليتهما بكل الأوصاف السنية"<sup>(٢١)</sup>

فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أواثل المسور، يبرى القشيري أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ومع هذا مسمح لمفسه الاحتهاد في بعضها، فقال – على مسيل المثال – "الم"، الألف من اسم الله، وأللام تدل على النطيف، والميم تدل على اسم المحيد و الملك

وقيل الألم، قدل على اسم الله، واللام على اسم على اسم على اسم على اسم على اسم مم على اسم مم على اسم مم من الله ويضيف القشيرى: إن الألف مم من بين سائر الحبروف المردث عن الخط المتكانم بالما لا تتميل بحرف في الخط وسائر الحروف تتميل بها، إلا أحرف يسبرة. فلينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة يسبرة. فلينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة لاحتياج الخلق بحملتهم إليه واستعنائه عن الجميع (٥٥)

وهى تأويله لـ "بسم الله" يقول: الباء:

بره بأوليائه، والسين: سره مع أصفيائه،
والميم منه على أهل ولايته (٢٠٠٠). وفي موضع
لاحق يقول: "وقوم عند سماع بسم الله
تذكروا بالبراء، سراءة الله - سبعانه
ونعالى من كل سوء، وبالسان سلامته
سبحانه عن كل سوء، وبالسان سلامته

سبحانه بعز وصفه وآخرون بذكرون عند الباء؛ بهاءه، وعند السين، سناءه، وعند البيم: ملكه.

وعن تأويل قوله تعالى: ﴿ كَنْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَحُنتُمْ أَمْوَانًا فَأَخْيَكُمْ ثُمُّ يُحِيثُكُمْ ثُمَّ مُحِيدِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ يُحِيثُكُمْ ثُمَّ مُحِيدِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ (البقرة: ٢٨).

يقول القشيري: وكنتم أمواتًا... يعنى نطعة أجزاؤها متساوية فأحياكم بشرًا، اختص بعض آجزاء النطقة بكونه عظما ويعضها بكونه لحما، وبعضها بكونه شعّرا... ثم يُميتكم بأن يجعلكم عطمًا ورفاتًا، ثم يُحيكم بأن يحشركم بعدَهًا مسرتم أمواتًا، ثم إليه تُرجعون، أي إلى ما سبق حكم من السعادة والشقاوة

ويقال: كنتم أمواتُ بجهلكم عنا، ثم "أحياكم" بمعرفتكم ننا، ثم يُميتكم عن شواهدكم، ثم يُحييكم به بأن بأخذكم عنكم، ثم إليه تُرجعون أى يحفظ أحكام الشرع بإجراء الحق.

ولقدال: "كندتم أمواندا" لبقداء تفوسكم، فأحياكم لفناء تفوسكم، ثم يُميتكم عنكم عن شهود ذلك لنثلا تُلاحظوه، فبمسد عليكم، ثم يُحيكم بأن يأحذكم عنكم، ثم إليه تُرجعول في

قبضته سمحانه وتعالى،

ويقال: يحبس عليهم الأحوال: فلا حياة بالدوام، ولا فدء بالكلية، كلما قالوا: هده حية وبينا (لعلها ويينما) هم كذلك - إدا أدل عليهم فأفناهم فإذا صاروا إلى الفناء أثبتهم وأبقاهم. فهم أبدًا بين نفى ويثبات، وحين بقاء وفناء، وبين صحو ومحو، كذلك جرت سننه سبحانه معهم ""

وعن قوله سبحانه: ﴿ وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن مُتَعَ مَسَحِهِ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن مُتَعَ مَسَحِدَ ٱللهِ أَن يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَائِهَ أَوْلَتَهِلَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدّحُلُوهَا إِلّا طَايِهِمَ أَوْلَتِهِلَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدّحُلُوهَا إِلّا طَايِهِمَ أَوْلَتُهِمْ فِي ٱلدُّنْ خِرْى وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرَةِ طَايِهِمَ فِي ٱلدُّنْ خِرْى وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرَةِ عَلَيْمَ فِي ٱلدُّنْ خِرْى وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرَةِ عَلَيْمَ فِي ٱلدُّنْ خِرْى وَلَهُمْ فِي ٱلاَّخِرَةِ عَلَيْمَ فِي الدُّنْ الطَالِم مِن خَرْب الطَلْول الطَّشَيري الطَالِم مِن خَرْب الوطان الطَالِم مِن خَرْب الوطان الطَالِم مِن خَرْب الوطان



العبدة بالشهوات، وأوطان العبادة نفوس العابدين. وخرَّب أوطان المعرفة بالمنى والعلاقات، وأوطان المعرفة قلوب العارفين وخرَّب أوطان المحبة بالحنظوط والمساكنات، وهي أرواح الواحدين، وخرّب المشاهدات بالالتفات إلى القريات وهي أسرار الموحدين الالتفات إلى القريات وهي أسرار الموحدين المناهدات بالالتفات الى القريات وهي أسرار الموحدين المناهدات المناهدات بالالتفات اللي القريات وهي أسرار الموحدين المناهدات المناهدات

وعن قوله سبحانه: ﴿ فَادْكُرُونِ أَدْكُرُكُمْ وَاشْحُكُرُواْ لِي وَلَا تَكْكُرُونِ ﴾ (البقرة: ١٥٢) يقول القشيرى: الدكر استعراق الذاكر على شهود المذكور ثم استهلاكه في وحود المذكور، حتى لا يبقى ملك الإينكر، فيقال: قد كان مرةً علانً فاذكروني أذكركم أي كونكوا مستهلكين في وجودنا ندكركم بعد فائكم عبكم... وطريقة أهل العبارة فاذكروني} بالموافقات، "أذكركم بالكرامات". وطريقة أهل الإشارة فاذكروني بنبرك كل حظ، والذكروني بنبرك كل حظ، أذكركم بعد أذكركم أن أقيمكم بحقى بعد أذكركم بالموافقات، "أذكركم فاذكروني بنبون المقارة فاذكروني بنبون المقارة أذكركم المنازة الإشارة أذكركم المنازة المنازة الإشارة الأكراكمات المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة الذكروني بنبون المقارة المنازة الذكركم عليه المنازة المنازة الذكركم المنازة المنازة الذكركم المنازة المنازة الكركمة المنازة ال

أما على الحانب الأخر أقصد الفلاسفة الإشراقيين ويمض رحالات التصوف فإنه يصعب حصر هؤلاء من جهة، كمأ يصعب سرد كل اجتهاداتهم

بشيء من التفصيل، من جهة أخرى

فيلا شبك أن قيصة "حيى بين يعظيان" تُمثل، بصورة أو أخرى، علاقة الإنسان بالله، سواء كنان هذا الإنسان فيلسوهًا، أو فيلسوفا إشراقيًا، أو متصوفًا، كما هو الحال بالنسبة لكل من: أبن طفيل، واسن سبيناء شم السبهروردي كذلك لاسد من أن نشير هنا إلى "رسالة الطير" لكل من ابن سينه، والغزالي، هضلاً عن "منطق الطير" لمريد الدين العطار .. حيث تتسم هذه الأعمال الكبرى بالأسلوب الرمزيء الأثمرر البذي يتطلب اللحوء إلى آلية التأويل الناحل "شفرات" بعض رموز هذه التحريبة، چِنْبَى چِنْتُم كن المرم · · إن استطاع – ولوح هدا النفق الطويل الذي يصعب دخوله... وحشى إن دحلته المبرء فإنبه ينصعب عليبه المنَّدُر فيه، وحتى إنَّ سار فيه، فثمة شلك كبير في أن يصل إلى النهاية ، رعم المعاتة التي عاناها وعاينها طوال هذه الرحلة التي قد تتوج بالكشف والمشاهدة والفياء حيث البقاء

ولف وقف نمار من كبار رجالات التنصوف عند أرياع معطات كالبرى (درحات) من مراحل التوحيد:

الدرجة الأولى من درجات الموحيد
 هى درجة من يقولون لا إنه إلا الله،

وهي درحة سائر الناس ممن لا يضيفون الإلوهية إلا إلى الله

الدرجة الثانية من درجات التوحيد هي درجة من يقولون: لا هو إلا هو، وهؤلاء يبقون عن "الهو" الإلهي كل أنواع "الهو" أعنى أنه لا أحد غيره "هو" يقدر على أن يسميه "هو" لأن كل "هو" يصدر عنه ويشتق ميه

الدرحة الثالثة من درحات التوحيد هي درجة من يقولون: لا أنت إلا أنت إلا أنت والدين ينطقون بهذا أسعى من الساعين، لأنهم لا يسمون الله مصمر العائب وكانه شيء غائب، وينكرون كيل أنت تريد أن تشهد على بمسها بهذا

الدرجة الرابعة والأخيرة، هي درجة من يقلول: "لا أنا إلا أنا"، منع ملاحظه أن الأنا عند الصوفي ليس هذا "الأنا" الدي يقول "أنا"، وإنما هو الأنا الذي فُصل عن الأنا "أنا" تحاوزً، من الله إلى الإسمان، أي تقال على الإسمان، أي المحار (1)

هذه الدرحات الأريح تأتى مطابقة لما

سيق أن نسادى وجساهر به البسطامى (+۱۲۲ه) حيث قال إنه قد حج مرة فرأى البيت البيت، ثم حج مرة ثانية فرأى البيت وصاحبه، وفى الحجة الثالثة لم ير البيت ولا صاحبه.. والحج هنا رمز للسسور الروحى (۱۲)

بهذا المعنى فستطيع أن نفهم قبول الحالاج "اعلم أن العند إذا وَحَد ربه تعالى فقد أتى فقد أتى فقد أتى بالشرك الحقي، وإنما الله تعالى هو الدى وَحَد نصسه على فسيان من ينشاء من المناه من ينشاء من

ولا شبك أن منظومة "منطبق الطبير"

للعُطار عمل صوفى كبير بكشف بجلاء
عن معاناة النفس داحل البندن وسعيها
البدائب والبدائم للتحرر من أعلاله. هذا
التحرر، أو لنقل تجاوزًا الخلاص، لا يتم
إلا من خلال العلم والمعرفة، حيث تستطيع
فلة قليلة من الطيور الوصول إلى المرحلة
النهائية من مراحل التصوف.

حاءت منطومة "منطق الطير" للعطار مؤلِّمةً من محموعة من المقالات، فحواها أن الطيور كلها اجتمعت، أو إن شنت، عقدت مؤتمرًا، ناقشت فيه "الطريق" التي يوكن أن يسلكوها للوصول إلى الإله



الذي بيده وحده خلاصهم هذا الإله الذي أسماه أحد الهداهد "السمرغ" طالبًا منهم تحمل المشاق والصنعاب التي يواجهونها كي رحلتهم ... ومنا أن بدأت الرحلة حتى بدأت بعض الطيور تتقاعس عن مواصلة الرحلة: وبدأ الكثيرون يسوقون بعص المعاذير تلو المعاذير ، كما هنك عدد كبير من الطير: إما لأنهم لم يُحسنوا الاستعداد للطريق، وإمسا لأنهسم كسانوا غسير مسادقين هسي سلوكهم، وشُغل آحرون بمضاتن الطريق ومحامسته...، وأحبيرًا تنصل الرحبة إلى نهايتها حيث وصل عدد قليل حدًا لا يتعدى التثلاثين طبائرًا إلى الحيضيرة وهنيا تتبلور الفكرة الرئيسية من المعلومة وهي فكرِّكا الوحيدة التشهودية ببين السبالك والحيضيرة العلية 🗥

أما في رسالة "الغربة العربة للسهروردي، نجد أنه حاول أن يقرأ بعص الوقائع والحوادث التاريخية الواردة في القرآر قراءة رمزية صوفية فعي مستهل رسالة "الفربة" يتحدث عن رسالة بعث بها إليه سحين الطعمات عبر حمامة جاءت بها من بلاد سنا (سورة العمل.٢٢)، وهي رسالة من أبيه يقول له فيها إنهم يشيرون إليه بإشارات ونكنه لا يفهمها، وهم يدعونه ولكنه لا يأتي، ويامرونه بأن

يأوى إلى حباهم ويبلغ أهله، وأن يركب السميعة (سورة التكهف: ٧١)، ويقول: ﴿ بِسَمِ اللّهِ مَعْ بِهَا وَمُرْسَلهُا ﴾ (هود: ٤١) .. ويضيف السهروردى أنه في هذه القصة هو ويضيف السهروردى أنه في هذه القصة هو قرية القيروان ﴿ الطَّالِمِ أَهَلُهُ ﴾ (النساء ٧٥٠) الدين القوا به هي أعماق بئر لا يسمح له بالخروج منه إلا في الليل فقط .. ولابد من الرحيل حقا والخروح من مصر .. وبلوع سيماء هو الماسسة إلى النهس، العود وبلوع سيماء هو الماسسة إلى النهس، العود يُقَالِي الدّي يسحى المشرق، كما يُقْلِي أَلْهُمْ اللّهُمْ مَيْكُ فَي اللّهُمْ المُمْمَيِّةُ فَي النّهُ النّهُمْ المُمْمَيِّةُ فَي النّهُ النّهُمْ المُمْمَيِّةُ فَي النّهُ النّهُمْ المُمْمَيِّةُ فَي النّهُمْ المُمْمَيِّةُ فَي النّهُ المُمْمَيِّةُ فَي النّهُ اللّهُ اللّهُ

أما بعد: فإن الحديث عن "التأويل" عند السعوفية ، بال وعند السعكمين والملاسسة المسلمين يؤكد أن المكر والملاسسة المسلمين يؤكد أن المكر حيوبًا المنتحًا وليس فكرًا منفقًا أو تراثًا منفتحًا وليس فكرًا منفقًا أو تراثًا جامدًا. فلقد كان لهذا الفكر فضل جامدًا. فلقد كان لهذا الفكر فضل المستق والريادة في الحديث عن مههوم الناويل وعلاقته بـ "النص" الأمر الذي احتل بعد دلك مساحة كبيرة هي انفكر المناسقي المعاصر

إن الحديث الآن عن "الهرمنيوطيقا" الوسطيقة المحديث الآن يُعد (عبد جادامر) من أحدث المناهج الفلسفية المعاصرة، التي ركرت — ليس فقيط على قراءة البص وتفسيره وتأويله — بيل سبعت كدلك إلى توسيع داشرة التأويل لتشمل كل العلوم الإنسائية. وهذا ما انتهى إليه "شأيرماخر" الإنسائية. وهذا ما انتهى إليه "شأيرماخر" الالموت الالمان نقد أصبح المهم والتحرية الدائية الماشة (الحية) من السمات الأساسية

للتأويل الآن

ولقد أفاد الباحثون المسلمون المسلمون الأن من المنهج التأويلي المعاصر، حيث تناولوا قراءه "البص" قراءة عصرية حديثة مؤكدين في عين الوقت على أن "البص" الديني صالح لكل زمان ومكان، ومن ثم فإن إعادة قراءة البص من حديد، كل فترة زمنية، مسألة حيوية مهمة إذا أردنا لهذم الأمة التقدم والازدهار(11).

1. د/ فيصل عون

### المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه



### الهوامش:

- (١) أبو العلا عميمي التصوف الثورة الروحية هي لإستلام، هيئة ، دار المعارف، طال القاهرة استة ١٩٦٢م، وراجع فيصل عون التصوف الإسلامي، الطريق والرجال، من ٢٤ وما يعدها مكتبه الحرية المديثة، ١٩٨٢م
  - (١) لتصوف الثورة الروحيه في الإسلام، ص ٢٤٩ ٢٥٠
    - (٢) المرجع السابق، ص ٢٤٩
- () ستيس النصوف و لطسمة ص ۲ ° ° ° نقبلا عن انتمارين في كتابه منحل إلى انتصوف الاستلامي، عن ۱۳۲ من ۱۳۲ من ۱۳۲ من ۱۳۸ من وراحع ، محدى محمد إبراهيم التحرية الصوفية، من ۱۳۳ ۱۳۷ مكتبه الثقافة الدمية، ط ۱ ، الساهر،، سنة ۲ ° ۲م
- (4) انتصوف الثورة الروحية هي الاستلام عن ٢٤٠ بقبلا عن فينصل عون التصوف الإستلامي التعريق و كرجال عن
   ٢٧- ٢٧
- (١) عبد أبرحمن بالوي أبو مدين و بن عربي، ممال في الحقائب الذيكاري عن معنى الدين بن عربي، ص ١١١، الهيئة المعربية العامة للحكاتب، سنة ١٩٦٩م
  - (٧ ) عبد الكريم المشيري الرسالة القشيرية، من ٦١، مكتبة معمد على صبيح (د.ت)، القاهرة
  - (A) راحع أبن ثيميه الاكتبل في التثبابه والتأريل، ص١٤٦٥ أيُكتبة أنصار السنّه المحمدية، ط ١٢ سنة ١٢٦٦هـ ١٩٤٧م
    - (١) المعجم الوسيط، حداء من؟، محمم اللمة العربية (١٠)
- (١٠) راجع معمد سالم (قدير المقائد المصنديةُ (الشَّنتزكة بين الصن<u>ف الباطلية، من ٦٤) م</u>كتبة مصولي، ط١١، سية
  - (١١) الشعريمات للجرجاني، ص ٢٢ مصطفى الدابي الجلبي وشركاء، القاهرة، ببيه ١٢٥٧هـ ٣ ١٦٢٨م،
    - (١٢) كَتُدُافِ الْمِنظِلاحِيثِ الصول للنهالوي، ص ١١٦، طبعه البيّانيول
- (۱۲) راجع هناڪل النور ندسهروردن الاشتر في، عن ؟ ...، بحثيق د. محمد عنى ايو ريس، طا! ، الكتبه التحاريه ، ۱ ماهره، سنه ۱۹۷۵م
  - (١٤) عبد المعم الحتي: معجم مصطلحات الصوفية، ص ٤١، دار المبيرة، بيروت، ط٦، سنة ١٩٨٧م
    - (١٠) ابن تيميه الإكاين في متشابه الناويل، من ٢٢ − ٣٤ ، وراجع كذلك الصمحات ٢٦- ٣٩
      - (١٩) راجع محمد سالم القدير العقائد القلسمية الشتركة بإن المرق الباطنية، من ٦٦ ١٧
        - (١٧ ) المعجم المسميء ص ٣٧، مجمع اللمة المربية، سته ١٩٧٩م
- (١٨) التعريفات للجرجاني، من ٥٥، وراجع حسن جنفي. إشكالية الناوين، تحليل فيتوفيتولوجي، ص ٢٢ ٢٣، معلة الطبيعة والعصر، الفيد الثالث، المجلس الأعلى بعد في سية ؛ ٢ – ٥ ٪..
- (۱۹) شهاب الدین انسهروردی عوارف غفارف ص ۱۱ تحقیق د عبدانجیم محمود و د محمودین لشریف، ج.۱۱ هضیعة السعادی القاهرة (دین)
- (۲) راجع معمد إقدير العقائد المسلمية ص ۱ ورجع كدلك كامر مصطفى لشيبي الصلة مي الشصوف
   والنشيع، ص ٤١، دار المعارف، ط٢، القاهرة.
  - (٢١) التقائد السفية، ص ٧٠
  - (۲۲) (بن تيمية الإكتبل في متشابه من التاوين اص ۱۷

- (٣٣ ) راجع حسن حمي إشكانيه التاويل، تحيل فيتوفيتولوجي، ص ٢٤
- (٧٤) والجع، دائرة المعارف الاستلامية، المجلد التاصع، عاد، تأوين، ص ١٦٧ وما بعدها، صنعة دار الشعب -- القاهرة،
- (٥٠) راجع المقدمة التي كنهها محمد راهم الكوثري من تحقيمه برسانة أقابون التأويل للمزالي"، ص ١٠ المكتبة الأرهرية للبراث، القاهرة، منه ٢٠٠١م.
  - (٢٦) حسن حممي يشكانية التويل، ص ٢٤
- (۲۷) الدرائي قانون التأويل، ص ٧ ٠ هذا النص الذي سقده هذا بالع الأهمية، لأنه يبين تهافت قون كل من رعم أن العرائي كان صد العقل على إلى ادعو كل من ذهلت عبراني العدائي ومراحعة حكمه عليه دون تنكير واستعلاء و صدران على الحين
  - (۲۸ ) ،لغرالي قانون التاوين، ص ۲۱.
- (۱۱) ،لمحاسبي (الحارث بن آسند) العقل وفهم نقرآن عن ۲۳۵ ۲۳۳ حصفه حسن القوتلي، دار الفكار، بيروث، طال، داله ۱۹۷۱م.
- ر ۳) رحم همه سبق صدر الدین القولوی عجم اللیان فی تاویل القرآن، ص ۱۰، دراسهٔ وتحدیق عبد القادر أحمد عطاء دار ایکته الحدیثة،
- (٣٠) نشلاً عن د معدى محمد إدراهيم في كنده الشهرية المعرفية المستوية مسكنة الثقافة الدينية عام السعة
   ٢٠٠٢م = ١٤٢٣هـ
- المسترى لطباب الاشتارات عبداء الاول، ص ۱۲۰ حقة عن إسراهيم، سبواي، ط١٠ الهيئة المصرية الماضة
   المكتاب، مبثة ١٩٧١م.
  - (٣٢) بقالاً عن تحتمل الشيمي في تكتابه "المنت بين التصوف و لتشيخ، من ١١٨، واز اللغارف، ط٦، التأهرة
    - (٣٤) بطائف الإشارات، المجلد الأول، ص ٢٢
      - (۲۰) المرجع السابق، چـ1، ص ۲۹
        - (٢٦) المرجع لسابق، ص ٤٤
      - (۲۷) لطائف الإشارات، جا ، ص ۲۲
      - (۲۸ ) البرجع السابق، جـ۱ ص ۱۱۲،
    - (٢٩) أغرجع السابق، جاء ص ١١٥ ١١٦
    - ( ع ) لصائم، الإشارات، المحدد الأول، ص ١٢٧
    - (٤١ ) راجع شعصيات قلقة في الإسلام، ص ١٢١
    - (٤٢ ) راجع التصوف الثورة الروحية في الإسلام، ص ١٧٩)
      - (٣٢) شعصهات قلمة هي الإسلام، ص ١٢٢،
- (٤٤) رفزيند الدين العطار). منطق الطهر، ص ۳۰، مرحمة وتعنيق دكتور بديع هممه. دار الرائد العربي، ط١، سمه ١٩٧٥هـ
- (12) راجع شخصيات قلقة في الإسلام، من ١٦٧، النهصة العربية، ط٢، سنة ١٩٦٤م. وراجع كذلك "رسالة احتجة جبرائيل" هذه الرسالة التي لا تمهم إلا من خلال ساوين، و لتأوين الصوفي على وجه التحديد، ص ١٣٦ وما بعدها من كتب "شخصيات قلقه في الإسلام" وعن فكر، انشطح عبد العبوفية يعيكن الرجوع الى كتاب أستدنا د عهد الرحمن بدوي شطحات العبوفية، وكانة المطبوعات بالكويث، ط٢، منتة ١٩٧٦م،



(؟؟) بمكن آن أوصى فى هذا الصدد بالرجوع إلى حسن حنفى هى كتاباته المهمة التراث وانتجدد، ودراسات إسلامية، من انفقيد، فى الثوره، ويوجه حاص لحربين للاس والرابع، كدلك يعكن لرجوع إلى اجتهاد تابعين أبو ريد، مثل الاتجاء انفقس فى سقسين عمهوم سعن دراسة فى عنوم شران، إشتكالية القراءة وآليات لتأويل. وكدلك نسبر الى بعض أعمال محمد عدم تحديرى تحرب وانتراث، وكدلك محمد أركون فى أقصاب فى نقد منقل الديني"، و انقران من لنفسير، الوروث إلى تحليل الحظاف الديني" وكدلك يمكن قراءه عبد الله العروي، فى كتابه أمهوم لعقل الع

# التجريد - التفريد

هما من مصطلحات الصوفية التي يعس لها الصوفي عن مقامه ودرجه رقيه في مقامات البوحيد، ومنزليه بين السالكين السائرين في الطريق إلى الله، وكذا عن حاله بين الموحدين، ولم يكن لهذين المصطلحين وجود في القرنين الأول والثاني الهجريين، وربما كان ظهورهما أثرًا من أثار التعمق الشديد للتحرية المعوفية حلال القرن الثالث الهجري.

والتجريب في اللغة يعنى التعريبة والإزالة فالجسد العارى هو المحرّد عن الثياب، ومن معانيه التشذيب، بمعنى إزائة الشوائب والتخلص منها، ويقال حرّدت السيف من عمده بمعنى انتصيته وخلصته منه، حكما يقال حرّدت الثوب من الشوائب، وشدنت العصن، أي جردته من الروائد والزيادات

والتجريد في اصطلاح الصوفية: يعنى إماطة السُّوى والحكون عن القلب والسر، وهذا التعريف قد ، رتضاه ابن عربي وقال

له في رسالته (اصطلاحات الصوفية)(١).

اما السهروردى - صاحب العوارف - فقد عرف التجريد بأنه: تحريد العبد نفسه عن ملاحظة الأغيار والأغراض فيما يفعل، فلا يمعل فعلاً لأجل غرض دنيوى ولا تغرض أحروى، بل يقوم بقعله؛ تلبية تما كوشف به من حق العظمة، ويؤديه حسب جهاله عبودية لله وانقيادًا له، وليس طلبًا لجراء منوى أو أخروي.

وبالنظر لتعريف السهروردى نحده قد لخص الموقف الصوفى المستفرق لكل معانى التوحيد الذى تحرد عن كل غرض أو عرض (1)

والتقريد: اصطلع عليه الصوفية تعبيراً منهم عن حالهم في النظر إلى معنى الفردانية التي يختص الله بها في صفاته، فهو المتفرد بالخلق والأمر كما قدل تعالى. ﴿ أَلَا لَهُ اَلَمَ لَقُلُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ هلا مثيل له سبحانه، ولا نظير له ولا كف، ومن هنا اشتق الصوفية مصطلح التقريد تعبيراً عن حالهم



في توحيده سبحانه، وإشارة إلى مقامهم تحت مططان الوحدانية والصمدانية والفرد والفرد والفرد – على الحقيقة – ليس إلا الله ذاتًا وصمات.

أما هي اصطلاح القوم فقد عرفه ابن عربي: شأنه وقوفك بالحق معكه(٢)

وعند السهروردى: هو ألا يرى الصوفى
سنحانه فيما يأتى به، بل يرى منة الله
سنحانه وتعالى عليه في فعله وفي تركه،
وهذا يعنى أن الصوفى لا يرى لنفسه أثرًا
في فعله وفي تركه، بل يرى الفراد اللحق
بالخلق والترك (11): وتظهر الملاقة واضحة
بين منزلة التجريد ومنرئة التفريد بين
منازل السائرين، فالتحريد يعنى نفى
منازل السائرين، فالتحريد يعنى نفى
الأغيار، والنفريد يعنى مفى ملاحظة
النفس، واستغراق الصوفى في رؤيته لنعمة
الله عليه، وعيبته عن كسبه وأثره في
الفعل أو الترك برؤيته للفردانية الإلهية (10)

ويقول الكلابادى عن التجريد والتقريد: إن التجريد هو أن يتحرد الصوفى بظاهره عن الأعراض وبباطنه عن الأعواض، وهو ألا يأخذ من عرض الدني شيئًا، ولا يطلب على ما ترك منها عوضًا من عاجل ولا تجل؛ بل يفعل ذلك نوحوب حق الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه،

ويتحرد بسره عن ملاحظة المقامات التى يحلها والأحوال ألتى يتأزلها والتفريد أن يتمرد عن الأشكال وينفرد فى الأحوال ويتوحد فى الأهعال، وهو أن تكون أفعاله لله وحده، علا يكون فيها رؤية نفس ولا مراعاة خلق، ولا مطالعة عوض، ويتفرد فى الأحوال عن الأحوال، فلا يرى لنفسه على الأحوال عن الأحوال، فلا يرى لنفسه حالاً، على يعيب سرؤية محولها عنها، ويتفرد عن الأشكال فلا يأنس بها ولا يستوحش عن الأشكال فلا يأنس بها ولا يستوحش منها، وقيل: التجريد ألا يُملك والتفريد ألا يُملك، ثم أنشد قول عمرو بن عثمان المكنى فى معنى التحريد والتفريد؛

تقارد بسائله الفريد فريد وخاله وحيدا والمحشوق وحيد وذاك لأن المفسسردين رأيسسنهم على طبقات والدنو بعيد عمن مفرد يسمو بهمة فليه عمن المدك جممًا فهو عنه يحيد وأدمن سيرًا في السمو توصدًا وكالم وركل وحيد بسائبلاء فريسد وأخر يسمو في العلو تقرراً وأخر يسمو في العلو تقرراً وأحير مفكوك من الأسر بالفي وأحير مفكوك من الأسر بالفي فأصيع طيوا واجتباه ودود فأصيع ألمن ميرًا في السمو متوحدًا بالبلاء، لأنه لا سبيل له إلى ما يطلب؛

والذي تقرد عن النفس وجّداً لا يحس بالبلاء.

والذي فك من أسر النفس بالمناء عنها هو المُحتبى المقرب المتمرد بالحقيقة دم

أما الحلاج فقد عرف التقريد بأنه حكم بانفصال شحص عن الأفات، كما أن التوحيد حكم بوحدالية الشيء(")

وقد اهتم الصوفية بشرح هذين المسطلحين، والكشف عن درجة كل منهما في منازل السائرين إلى الله، ومقام السالك في التحريد والتفريد، وحطه في ملاحظة التوحيد حالاً ومقالاً، حتى إلى الكاشائي قد عرفه بأنه تجريد الخلاطي عن شهود التحريد. ووضع له مجموعة تمن الستوبات والصور التي يعبر كل وأحد منها عن حال الصوفي ومنزلته، فقال؛

۱- وصورته من البدايات التجريد عن المخالف ات، واللذات الطبيعية، والمألوف الدنيوبة، والمألوف الدنيوبة، والطيبات.

۲- وصورته في الأبواب: تحريد النفس عن الميل إلى شهوات الدنيا ودعوات الهوى.

٣- وقى المعاملات: تحريد النفس عن
 رؤية تأثير الكائنات ونسبة الأفعال إلى
 المخلوفات.

٤- وفى الأحلاق: تجريدها عن الهيئات المفسانية، والملكات الردياة الشيطانية.

٥- وهي الأصول؛ التجريد عن الفتور
 عي السير والالتفات إلى الغير.

٦- وفي الأودية: التجريد عن العلوم
 لاستدلائية بالإلهامات الإلهيسة والعلوم
 الدينية

٧- وهى الأحوال: التحريد عن محبة السوى والاصطبار مع التوى

۸- وفى الولايات: التجريد من الأكسماء والصفات وعن رسوم جميع
 الكائمات

هُمُنُ وَعِي الحقائق: تحريد عن الحميع من درك العلم

أما التفريد فقد بين الكاشائي صورته على نحو ما سبق بياله لمعاني التجريد وصوره، فقال:

1- ثم التفريد وهو في النهاية: تفريد الإشارة عن الحق بألا يشير إلى الخلق في الهداية والدعوة إلى الله إلا عن الحق، وذلك حال من بسطه الله عن الخلق ظاهرًا ليدعوهم إليه، وقبضه عنهم باطنًا لثلا يقول إلا ما قال الحق،

۲- وصورته في البدايات تخليص
 الإشارة إلى الحق بالعبارة



## المجلس الأعلى للشئور الإسلامية

٣- وهي الأبواب: تخليص الإشارة إلى
 الحق بالعقيدة

٤- وهن المعاملات، تقريد الإشارة
 إلى الحق بالتأثير والتصريف.

٥- وفي الأخلاق: تصريف الإشارة
 إلى الحق بالحق والبعث

٦- وفي الأصول تخليص الإشارة
 إلى الحق قصدًا وسلوكًا

٧- وهي الأودية: تحليص الإشارة
 بالحق محبة وعيرة

٨- وهي الولايات تخليص الإشارة
 بالحق افتخارًا وبوحًا وتلفًا

٩- وفي الحقائق: تحليص الإشارة
 بالحق شهودًا واتصالاً

ومن الملاحط أن الصور التى يتم 
هيها البجريد والتفريد تكاد تكون 
متماثلة في سلوك الصوفى، وهي حالات 
شعورية يعيشها ويدرك آثارها في التعامل، 
ونمادج السلوك، وأمثلة حياتية لما يقوم به 
الصوفي من أعمال بيته وبين نفسه، أو 
بينه ودين غيره (١٠٠٠).

ومن يستقرئ أقوال الصوفية عن هذين المصطلحين يتبين له أن التجريد تدور كل معانيه حول خلو القلب مما سوى الله حالا ومآلاً.

وأن التفريد تدور كل معانيه حول تحمق العبد بالحق في أفعاله وأقواله وأحواله، فلا يرى فيها أثرًا لغير الله حتى يحقق قول الرسول ﴿ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، [الحديث]

وقد شرح الإمام ابن القيم تعريف الهروى للأنصارى (۱۸۱هـ) (أحد أثمة الصوفية) لهديان المصطلحان، وأشار إلى أن التحريد درجة من درجات تحقق السالك بمقام المقر الدى يعيشه الصوفى بحرلاً ومقالاً؛ حيث يتوجه العبد في جميع ألحواله إلى الله

وقدر عرف التجريد وقسمه درحات ختمها بقوله: الدرحة الثالثه صحة الاصطرار والوقوع هي يد النقطع الوجداني والاحتباس هي بيداء قيد التحريد، وهذا هو فقر الصوفية، وهي هده الدرجة من التحريد... تمحو رؤية التوحيد عي العبد شواهد استداده واستقلاله بأمر من الأمور، ولو كن هذا الأمر حالاً من أحوال النفس كاللمحة والطرفة والهمة والحاطر والوسوسة؛ إلا بارادة المريد الحق سبحانه وتدبيره ومسيئته، ويبقي العبد كالكرة بين

شاءت، بصحة شهاده العبد قيومية من ته الخلق والأمر، وتفرده بذلك دون سواه... وهناك يشهد العبد هي كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطئة فقرًا تامُّ إليه سبحانه، من جهة كونه ربًا خالقًا ومن حهة كونه إلها معبودًا، وهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم، وفي هذا المقام يكون الصوفى،الموصوف بهذا الفقر ما أغناه من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما أنسه من وحيد، فهو الغلى بلا مال؛ والقوى بلا سلطان؛ والعزيز بلا عشيرة، وقرّت عينه بالله عقرت به كل عين، وهذا هو الفقار المحمدي، والتحقق بصحة هذا ومعرفته بوحب صحة الاضطرار ويحول بين المرء ورؤيته أعماله وأحوالهء والتحفق بهذا هو نظام التوحيد، ومن وصل إلى هذا الحال فقد وقع في يد التقطع والتجريد وأشرف على مقام التوحيد الخاص.

ومنى وصل إليه الصوفى فاق حُب الله من قبه كل محبة، وخوفه كل خوف، من قبه كل رجاء، علا تتعدد الإرادات وإنما تتوحد في عينه إرادة الحق فيتوحد الطلب وتتوحد الإرادة، ويتوحد المراد والمطلوب، فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره، وبمألوهه عن مألوه غيره، صار من

أهل التوحيد الخالص، وهذا هو محض التجريد، لأن الصوفى حينئذ قد تجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو آثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه. وهذا هو تجريد توحيد الألوهية، أما صحب تجريد توحيد الربوبية فهو فى قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله، وهو مجرد عن ملاحظة وجوده هو، وهذا عرق بين تجريد توحيد الألوهية وتجريد توحيد الربوبية.

مراضى الله ومراداته ومحبوبه وأوامره.

اما الثاني: فهو تجريد عن ملاحظة موال الفاعل الحق؛ وهو الله

وضويد توحيد الألومية هو الذي سمت اليه همم السالكين، فمن تحرد عن ماله وحاله وكسبه وعمله ثم تحرد عن شهود تحريده فهو المحرد عند القوم، وهذا هو التجريد الذي عليه يحومون وإياه بقصدون، ونهايته عندهم؛ التجريد بفناء وجوده وبقائه بموجوده، بحيث يفني من لم يزل.

ويشير أبن القيم إلى أنه وراء هذا التحريد الذي أشار إليه الهروي تجريد آخر أكمل منه وأتم منه، ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة في طهر بعير، وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل



والحظوظ، فيتوحد حبه كما توحد محمويه، ويتحرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه عبد بل يكون مراد محبوبه هو نفس مراده، وهنا يعقل القول باتحاد المراد، فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب، وهدا هو غاية الموافقة وكمال العبودية، ولا تتحرد المحبه عن العلل والحطوظ التي تمسدها إلا لمده عن العلل والحطوظ التي تمسدها إلا بهذا ويرى اس القيم أن التحريد والمناء من واد واحد، وحعله الهروى من أهسام واد واحد، وحعله الهروى من أهسام الشواهد، وأشار إلى أنه ثلاث درحات:

الدرحة الأولى، تحريد الكشف على كالم

الثانية تحربد عين اتحمع عن درك العلم

الثالثة: تحريد الخلاص عن شهود التحريد.

ويشرح هذه المستويات الثلاثة فيقول: إن تجريد الكشف عن كسب اليقين هو أن يشهد العبد سبق الله بمنته وفضله لكل سبب يمال به يقين الإيمان، فيتحره كشفه عن ملاحظة الأسباب والبراهين وينتهى نظره إلى المسبب الأول، بحيث لا يبطل الأسباب عن كونها أسمانا، وإما يتجاوزها بعدم الوقوف عندها، وملاحظة يتجاوزها بعدم الوقوف عندها، وملاحظة

المسيب الأول الذي حملها أسيابًا.

وأما تجريد عين الجمع عن درك العدم فيعنى تجريد العبد عن العدم والإدراك عالأول تجريد عن رؤية السبب، والداك، بحيث والداك، بحيث يتحقق السالك بتقريد الرب سبحانه بالحكم عن إثبات الوسيلة والسبب

وأما تجريد التحلص من شهود التحريد فهدا يستعرق النوعين السابقان لأن صاحب هذا المستوى من التحريد قد اجتمعت همته على الحق، وشغل به مراز مرطة عين الجمع عن الملاحظة ذكره وغلمه، وقد استفرق قلبه حكل ذلك، فلا المساح هيه لشهود علمه لتجريده ولا لشعوره به، هلا النمات له إلى تحريده، ولو بقى له النفات إليه لم يكمل تحريده

ويرى ابن القيم أن وراء هذا كله ما يسميه (تجريد الحسية) وهو تحريد الحب والإرادة عن تعلقها بالسوى، وتحريد العلل والشوائب والحظوط التي هي مرادات النفس<sup>(4)</sup>

ويربط الهروى معنى الاستقامة بالتقريد في قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَقِيمُواْ إِنَّهِ ﴾ [التوبة:٧] ويقول: إنها إشارة إلى عين التقريد، يريد أنه تعالى أرشدهم إلى شهود تقريده، وهو ألا يرو، غير هردانيته ويشرح ابن القيم

دلك هاثلاً: إن تفريده نوعان. تفريد في العلم والمعرفة والشهود، وتفريد في الطلب والإرادة، وهما نوعا التوحيد (1).

ويرى أبو نصر السراج الطوسى صاحب اللمع أن التفريد والتجريد والتوحيد الماظ مختلفة لمعان متفقة وتفصيلها على مقدار حفائق الواجدين لها وإشاراتهم إليها، وقد عرف التفريد بأنه: إفراد المفرد – أى الرب جل جلاله برفع الحدث، وإفراد القدم بوحود حقائق المردائية (۱۱)

ومما تجدر الإشارة إليه أن أئمة القوم فرقوا بين التجريد الدي يصل بصاحبه إلى الفناء عن وجود السوى؛ فحذروا منه لأنه قد يؤدى إلى وحدة الوجود التي يتالاشي فيها المرق بين الخالق والمخلوق، بين المقديم والمحدث، وقالوا لابد أن تكون درحات التجريد محافظة على الفارق والماينة بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود

أ. د/ محمد السيد الجليئد



## الهوامش:

- (١) الجرجاني-دين التعريمات ص٢٢٨
- (٢) انظر، عوارف المعارف ص٢٦٧ء التعريفات للجرحاني مادة تجريد
  - (٢) أبل غرس اصطلاحات المبوعية
- (1) انظر، عوارف العارف، هامش إحياء عنوم الدين ٢٥٥٥ نقلاً عن مدارج السائكين ٢/٢.
  - (٥) انظر عو رف العارف؛ ص١٦٧
- (۱) انظیر التعیرف لیده با اهیل انتهاوف لایس بکیر الکلابیادی در ۲۳ مل ۱۹۹۹ م دانشها و مراجعیه محمود آمین البوادی.
  - (٧) افظر، الهجويري كشف المجوب ٢٣/٢٥
- (۸) راجیع شبی هنده البصور والنسادج صنصلاحات بنصوفیه لنگاشتانی ص۲۷۳- ۲۷۷ متحقیاق عبد انعال شاهین شا ۱۹۹۲م، انقاهره
  - (٩) انظر المصيلات أكثر في طريق الهجرتين لاس الميمحة معب الدين الخطبب من ١٦٠٠ ٢٧
    - (۱۰) اين القيم، مدارج السابكين ٩٨/٢ ١٩٩
    - (١١) انظر مدارج السائكين ١٨/٣، تحقيق دعند الحسية مُدَّعَيْنَ

# التفسير الصوفي الإشاري

يُعد التقسير الصوفى الإشارى أحد مناهج التقصير القرآسى المندرحة تحت منهج التصمير بالرأى المحمود في مقابل كل من التقسير بالمأثور والتقسير بالرأى المائور والتقسير بالرأى المنوم، وكذلك هو مقابل للتسسير المنوعي النظرى المبنى على نظريات عقلية الصوفي النظرى المبنى على نظريات عقلية لا تخصع ليصوابط التقيسير الإشاري المفيضي

وقد عرّف العلماء التفسير الصوكت الفيضى أو الإشارى بأنه: عبارة عن تأويل الآيات القرآنية الكريمة على خلاف ما بطهر منها بمقتضى إشارات حقية تطهر لأرياب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة (1)

هـذا وقـد قـر علمـاء التنزيـل أن التفسير الإشارى أصلاً شرعياً يقوم عليه، وأنه لم يكن انتداعاً جديداً في إبراز معانى القرآن الكريم، بل هو أمر معروف من لدن نزوله على الرسول الم أشار إليه الفرآن ونبه عليه الرسول معاوات الله وسلامه عليه، وكنتك عرفه الصحابة

الأطهار رضوان الله عليهم وأظهروا أقباساً منه ثلامة (").

وكذلك تصمئت تماسير المعلم ومن بعدهم من أعالم المفسرين على امتداد المصور ثماذح من هذا الاتجام التمسيري

عمل إشارات القلرآن إلى التعليم المناطين علم الإنكمارى ما فهمه بعيض أساطين علم المعرف ألم المعرف أل

ففى الآيتين الكريمتين إشارتان إلى أن ثمنة معنى خلاف الظاهر فى القرآن يستدعى التبدير وينزاح الاحستلاف بحصوله (4). كما ألبه أثبت لأهل العلم استنباطاً، ومعلوم أنبه وراء السماع، فيعتصى ذلك حواز أن يستنبط كن أحد من القرآن بقدر ههمه وما يفيضه الحق



تمالي عليه(٥).

وكذلك عنى قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ هَنَوُلَآءِ

آلُفَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ صَدِيثًا ﴾

(التساء٥٨٧)

حيث يقول الإمام الشاطبي هي مساها (والمعنسي: لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يُسرد أنهم لا يفهمون نفس الخطاب، ولم يُسرد أنهم لا يفهمون نفس التكلام؛ كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام، وكان هذا هو معني ما روى عن على أنه سئل، هل عندكم كتاب؟ فقال: لا إلا كتاب الله، أو فهم أعظيه رجلل مسلم أو ما في هده الصحيمة."(1)

ومن إشارات الحديث النبوى الشريف إلى التصلير الإشارى ما أخرجه الن حبان في صحيحه وغيره من حديث الإمام الن مسعود الله أن اللبي الله قال: وإن للقرآن ظهراً وتطالم وحداً ومُطلعاً (١٠)

فالمراد بالظهر؛ ما يظهر من مماني التغزيل لأهل العلم بالظاهر، وقيل مو التفسير

والمسراد سالبطن: منا يتنضمنه منن الأسترار التي أطلع الله تعالى عليها أرياب الحقائق، وقيل هو التأويل، وقيل هو روح الألفاظ أي الكلام المعتلى عن المدارك

الآلية بجواهر الروح القدسية.

والمراد من الحد: المُنتَهَى فيما أراده الله تعالى هي معنى الحرف من القرآن، وقيل هو ما تتناهى إليه القهوم في معنى الكلام العزيز، وقيل هو ما يرتقى به من البطن إلى المطلّع

والمطلع - بضم الميم وفتح الطاء المشددة والبلام - هو ما يُتُوصَّلُ به إلى معرفة الغامض من المعانى والأحكام ويوقف على المراد به

وقيل: المُطلَّع هو مقام الاطلاع من المكلام المشار المُطلاع من المكلام المقسى إلى الاسم المتكلم المشار آلية مقول الصادق: (لقد تحلى الله تعالى قَنَ كَتَأْبِه لعباده ولكن لا يبصرون) (١٠).

وكذلك ذكر العلماء من شواهد تأصيل النفسير الإشاري من الصنة النبوبة أن النبي الله دعا لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (").

وقد احتج به الإمام الفزالي للتفسير الإشاري الفيضي قائلاً ( فإن كان التأويل مسموعاً كانتزيل ومحفوظاً مثله فما معسى تحصيصه بسدلك؟ أي أن أن أن تخصيص حبر الأمة بتعليم التأويل دليل على خصوصية التأويل المفاص على القلب

لخواص الأمة، وذلك في مقابلة التفسير الظاهر المتداول بالسماع لعموم علمائها.

ولقد ورد عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشارى وقالوا به

قمر ذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق الصحاك عن الإمام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال:

(إن القبرآن ذو شحون وهنون، وظهور وبطون، لا تنقضى عجائبه ولا تُبلغ غايته، همن أوغل فيه برفق نجا، ومن أحبر فيه بعث هوى! أحبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومُحُكَمُ ومنشابه، وطهر وبطن.

وظهره التلاوة، وبطسه التأويل؛ وحالسسوا بسه العلمساء، وحسانبوا بسه السفهاء)(١١).

كما رُوى عن الإمام ابن مسعود الله أنه قال: (من أراد علم الأولين والآحرين فليثور القرآن) (١٢)

كما ورد عن أبى الدرداء رصى الله تمالى عنه أنه قال: (لا يفقه الرجل كل الفقه حبّى يجمل للقرآن وجوهاً)(11)

وقد عقب الحافظ السيوطي على مدين الأشرين بتوحيمه الاستشهاد بهما

لتأصيل التفسير ، لإشاري بقوله: (وهندا السدى قالاه لا يحتصل بمجارد تقسير الظاهر) (۱۵) . أي: بال يحتصل بالتقسيير الإشاري الباطن،

وكذلك استدل حجة الإسلام الإمام الغزالي الهذا التفسير الإشاري بما روي عن سيدنا علىّ كرُّم الله وجهه أنه قال: (لو شئت لأوقارت سبعين بعيراً من تفسير فاتحــة الكتــاب() إد عقبــه بقولــه: (همـــأ معناه وتفسيرها في غاية الاحتصار)؟؟ (٢١). أي أن تفسير الفاتحة بهذا القندر البالغ حَمْلُ سِيعِين بعيراً لا يمكن أن يتحصل عانيته أمن التمسير الظاهر الذي هو نشاح التشكل والعصل؛ فلابك أن يكون تمسيرا فيضيًا إشاريًا من ثدن علام العيوب، وإذا كان هنذا ضي تمسير الماتحة وحنها وكيف بتفسير القرآن كله؟؟ لقد صرّح سيدنا على بأن مردُّ ذلك إلى المهم الباطن حيث يقول (من فهم القرآن فسُّر به جمل العلم) (۱۷).

وإذا كان الأمر كذلك فهل وعى لنا النراث التفسيري حظاً من التفسير الإشاري عند الصحابة ومن بعدهم من المفسرين؟

احل. هقد سجلت المصادر الوثيقة — ومنها كتاب الموافقات للشاطبي بعص



نمادج التفسير الإشارى الماثور عس الصحابة رضوان الله عليهم إد بقول الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يقرر ثبونه

(وله أمثلة تبين معماه بإطلاق فمن الله عبد الرحمن بن عمور يدحلنى مع أصحاب النبى ﷺ. فقال له عبد الرحمن بن عموف، أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر؛ إنه من حيث تعدم. فسألنى عن هده الآية ﴿ إِذَا جُآءَ نَصَرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (النصر:١) فقلت: إنما هو أحل رسول الله ﷺ أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها فقال عمر: إياه. وقرأ السورة إلى آخرها فقال عمر: (والله ما أعلم منها إلا ما تعلم)

فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبية الله أمر نبية الله الله أمر نبية الله الله يسبع بحمد ربه ويستغفره إذ نصرة الله وفتح عليه

وباطلها: أن الله نعى إليه نفسه
ولما نزل قوله تعالى: ﴿ الْبَوْمُ أَكْمُلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ ﴾ (المائدة:٣) فرح الصحابة ولكي
عمرا وقال: ما بعد الكمال إلا النمصان؛
مستشعراً نعيه عليه الصلاة والسلام، فما
عاش بعدها إلا أحدا وثمانين يوماً)

ومن هندين المشائم نندرك أن معض المستحابة في المثال الأول وهو مروى في صبحيح البحارى (١٩) عن حبر الأمة دلم يندرك من معنى السورة إلا المعنى الطاهر

ولكن هل يُقبّل التفسير الإشارى الساطنى على إطلاقه دون شروط أو ضوابط؟ كلا، فقد شنّن له علماء التنزيل، ووضعوا له شروطاً وضوابط لا مقبل إلا بتحفقها وتوافرها.

شروط قبول التفسير الإشاري وضوابطه:

أولها: منا ننص علينه صناحب (الموافقات) بقوله (أن يصبح على مقتضى الطاهر المقرر في لننان العرب، ويجري على المقاصد العربية) (٢٠).

وهددا الضابط المشترط هو مقتضى كون القرآن عربياً كما قال منزله جل وعلا : ﴿ إِنَّا أَرْلُقَهُ قُرْءَنًا عَرَبًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وعلا : ﴿ إِنَّا أَرْلَقَهُ قُرْءَنًا عَرَبًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسم: ٢) فلو ادعى شخص تفسيراً أو تأويلاً لا يقتضيه كلام العرب ومحائفً للقواعد العربية لم يوصف بكونه عربياً ولكن كلاماً ملصقاً بالقرآن اليس في الفاطه ولا في معانيه ما يدل عليه ، وما كان كذلك هلا تصح نسبته إليه أصلاً ، ويدخل صاحبه تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم.

والشرط الثاني أن يكون له شاهد شرعى يؤيده من الكثاب أو السبنة أو الأصول المعتمدة ويشهد بصحته،

عإنه إن لم يكن له . هي محل آخر - شاهد نصاً أو طاهراً يشهد لصحته كان معرد دعوى من حملة الدعاوى التي يدعيها أصحاب الاتجاهات الباطلة على القرآن ومعلوم أن الدعوى المحردة غير مقبولة باتفاق العلماء.

والشرط الثالث: أن لا يكون لنتفسسر
الإشارى معارض شرعى أو عقلى، وذلك
كثأويلات الباطنية التي توصلوا بها إلى
نفس السشريعة بالكلية، كتفسسيرهم
الكعيسة بالنبى والسطوات الخمسس

بالأصول الأربعة والإسام.

والمشرط الرأبع: أن لا يسدعى أن التقصير الإشارى هو وحده المراد دون الطاهر، مل لابد من إقرار التقسير العسارى الظاهر أولاً، ثم الأخذ بالمعنى الإشارى("").

قال الإمام الغزالي قدس الله سره:

( .. ويعلم أنه لا يحوز النهاون تحصط
التمسير الظاهر أولاً، ولا مطمع للهم الوصول إلى العاطن قبل إحكام الظاهر ومن أدّعي فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي العوع إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب، أو يحكم ومو الباب، أو ومو الترك من كلامهم ومو الترك من كلامهم

وقد أضاف العلامة الزرقائي شرطاً خامساً: وهو أن لا يكون تأويلاً بعيداً سنخماً: كمنفسير بعصهم قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ مَنْ لَمُعَ الْمُحَسِينَ ﴾ (العنكبوت: ٢٩). بجعل (لع) فعلاً ماضياً و(المحسنين) مععوله "".

ولقد أذعن علماء أصول عقه الشريعة للتفسير الإشارى المنطبط بطوابطه وأيقوا بصحة مصدره، وقرروا أبواعه، وما يصح اعتباره عنه وما يتوقف فيه، فيقول الإمام الشاطبي رصوان الله عليه: (الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب،



الظاهرة للنصائر: إدا صحت على كمال شروطها فهي على صربين:

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموحود،ت هو الذي الاعتبار الصحيح في الحملة هو الذي يحرق نور البصيرة فيه حُمُبُ الأكوان من غير توقف ها فان توقف هه غبر صحيح أو غير كامل؛ حسبما بيته أهل التحقيق بالسلوك.

والثانى: ما يكون أصل الفحاره من الموجودات جرثيها وكليها، ويتبعه الاعتبار هي القرآن.

فإن كان الأول: فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبرهي عهم باطن القرآق من عير إشكال؛ لأن عهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية النامة على ما يليق بكل واحد مدن المكلفين، وبحسب النكايف وأحوالها لا بإطلاق

وإدا كائـت كـدلك: هالـشي علـي طريقها مشي على الصراط المستقيم

ولأن الاعتبار القرآنى قلما يجده إلا من كان من أهله؛ عملاً به على تقليد أو اجتهاد، فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كم لم يخرجوا في العمل به

والتحلق بأحلاقه عن حدوده، بل يسفتح لهم أسواب الفهسم فيسه علس توارى أحكامه ويلزم من ذلك أن يكون معتداً به لجريانه على محاريه

والشاهد على ذلك: ما نقل من فهم السلم الصالح فيه: فإنه كله حار على ما تقصى مه العربية ، وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسيما تبين قبل.

وإن كان الثانى: فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لارم وأحده على إطلاقه فيه مهتتع؛ لأنه بخلاف الأول، فلا يتحملح إطلاق القول باعتباره في فهمم القرآن فنقول:

أن ثلبك الأنظار الباطنة في الأيات المستخورة: إذا لم يظهر جريانها علي مقتصى الشروط المتقدمة فهى راجعة إلى الاعتبار غير القرآنى ، وهو الوحودى "" ويصبح تنزيله على معانى القرآن لأنه وحودى أيصاً ، فهو مشترك من تلك الحهة عير خاص، فلا يُطانب هيه المعتبر بشاها مواهق إلا منا يطانبه (المرين)، وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه) ""

إن هذا النص الأمبولي توثيق لحقية التهسير الإشساري وبيان لمستعداقيته بصوابطها العلمية المقررة.

كما أصَّل له حجة الإسلام الغزالي بقوله . في الإحياء . (فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقدرآن إلا مسا ترجمته ظلاهر التقسيرفه ومخبرعن حدنقسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه، ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كاهة إلى درجته التي هي حدُّه ومعطمه، الأخبار والآثار تدل على أنَّ في معاني القرآن متسماً لأرياب الفهم ، أي المهم عن الله تمالى . قال علىُّ ﷺ: (إلا أن يؤتى الله عبداً فهماً في القبرآن) فين لم بكن سوى الترحمة المنقولة، فما ذلك الفهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم ١٤إن للقرآن طهيرًا ومطناً وحداً ومُطلعاً"؛ ويروى أيضاً عن أَبُنَّ مسمعود موقوها عليه وهو من علماء التقسير فمأ معنى الطهر والبطن والحد والمطلع؟(٢١).

ولقد أبدى العلامة . في علم أصول الحديث البوى . الحافظ ابن الصلاح أيضاً رأية في التفسير الصوفي الإشارى وردً على من حكم بتكفير القائلين به، حيث قال في فتاواه . وقد سئل عن كلام الصوفية في القرآن:

(وجدت عدن الإمنام أيسى الحسسر الواحدي المفسر رحمه الله تعالى أنه قال،

صنف أمو عبد الرحمن السلمى "حقائق التفسير" فإن كان قد اعتقد أن دلك تمسير عقد كفرال قال ابن الصلاح.:

وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم أى الصوفية - أنه إذا قال شيئاً من أمثال
ذلك: أنه لم يذكره تفسيراً، ولا ذهب به
منف الشرح للكلمة المذكورة من
القرآن العظيم؛ فإنهم لو كانوا كذلك
كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية

وإنها ذكر ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن؛ هإن النظير يذكر بالنظير، ومن ذلك متال النفس في الآية المذكورة . يريد قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّكُ ٱلَّذِينَ المَتُوا قَنِتُوا أَلَادِينَ المَتُوا فَنِتُوا أَلَادِينَ المَتُوا فَنِتُوا الله المُدكورة . يريد قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّكُ ٱلَّذِينَ المَتُوا فَنِتُوا فَنِتُوا الله الله المنفس ومن يليت فيكانه هال (أمرانا بقتال النفس ومن يليت مس الكفار ، ومع دلك فيما ليستهم لم يتساهلوا في مثل ذلك؛ لما فيه من الإبهام والإلباس)(۱۲۰).

وتعليقاً على تقريس الحافظ أبس الصلاح نقول

أولاً: أن ابس السمالح لم يسرتض أن يُحكم على تمسير السموفية مطلقت بتكفير القائلين به؛ باعتبار أنهم لم يسذكروه على أنه التقسير القصود بالأصالة دون غيره من التقسير العبارى



الظاهر؛ بل هو من فبيل الإشارة إلى المظير الذي يذكر بنظيره

وثانياً: أنه حال مين حكم الواحدى متحفير الإمام السسمى المعلق على إرادة صاحبه بأنه المقصود وحده من دلالة العص القرآني وسين واقيع التمسير الإشارى المحالف لنمسير الداطية

وثالثاً: أن ابن الصلاح قد سجل ابتداءً حسن طنه بأهل التصوف الموثوق بعلمهم وتحققهم وارتضى بماذح من تقسيرهم، ومع ذلك تمنى أخيراً عدم التساهل في الأخذ بحكل ما يدّعي أنه تعسير صوفي وبشير بذلك إلى الالترام بصوابط فيوله "" التفرقة بين التفسير الإشاري وتعتمير الباطنية:

يحلط بعص الجاهلين بين التفسير الصوفي الإشاري ، المنضبط بصوابطه . وبين تفسير الشيعة الباطبية الدي يذهب بدلانة البص القرآني بعيداً عن مقصودها فيحدث خطأ كبير في الحكم على المنوفية المتحققين البنين تبرز لهم أنوار التبريل فيقبسون منها قبسات عرفانية التريل فيقبسون منها قبسات عرفانية تتوع التفسير الظاهر وتزيده حلاء ونفاذاً إلى القلوب، وتجسد موسوعية الدلالة القرآبية

وقد فطسن إلى ذلسك ذوو الرسسوخ والتمكين العلمي شأبرزوا الحدود الفاصلة بين الاتحاهير

فقال العلامة سعد الدين التقتازائى معاقاً على قاول الإمام النسقى - في المعقد - (والنسووس على ظواهرها، فالعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن الحاد): قال السعد رحمه الله تعالى: وسُمُوا العاطبية: لادّعائهم أن السووس ليعرفها إلا المعلم، وقصدهم يدثك: نقى يعرفها إلا المعلم، وقصدهم يدثك: نقى الرسية بالكلية. ثم قال نوامًا ما يذهب السهوس المحموس مين أن النصوص المحموس مين أن النصوص المحموس مين أن النصوص أن النابة على طواهرها، ومع ذلك فقيها إلى دقائق تبكشف على أرساب السلوك، ويمكن التطبيق بينها أرساب السلوك، ويمكن التطبيق بينها الإيمان ومحص المعرفان) (١٠٠٠)

و للحط على تقرير الإمامين . السعد والسقى ما يلى:

أولاً: أن إبطال دلالة طواهر النصوص إنما هو إلحاد وتعطيل لأصول الشريعة

تانياً: أن قصر معرفة المعانى الباطبة للنصوص الشرعية (الكتاب والسنة) على المُعنّم أو الإمام وحده في المذهب الشيعي

الباطئى تخصيص بالا مخصص، ويدا يتحقق الحلل فى تحديد كل من العالم والمعلوم،

ثانياً: أن الملامة السعد، وهو إمام عى المعقول والمنقول . قد حكم للتمسير المصوفى الإشارى المسطيط بشروطه وضوابطه بأنه من كمال الإيمان ومحص العرفان.

وقد نقل الإمام الحافظ حلال الدين السيوطي هيه . في الإتقان . تقرير صحب الحكم العطائية: العلامة أحمد بن عطاء الله السكندري رضوان الله عليه عن التفسير الإشاري فقال .

(وقال الشيخ تاج الدين بن عطاءً الله في كتابه الطائم المنز اعلم ان تعسير هذه الطائفة . أي الصوفية . لكلام الله وكسلام رسوله كالة بالمعاني العربية ليس إحالة للظاهر عن طاهره، ولكن طاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان

وشم أفهام باطنة تُفهم عند الآية والحديث لمن هتج الله قلبه، وقد جاء في الحديث "لكسل آية ظهر وبطن" عالا مصدًّنَّك عن تلقى هناه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة (هنذا إحالة

لك الله وك الم رسوله) فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا لا معنى ثلاية إلا هذه، وهم لم يقولوا ذلك بل يقرؤون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها ويفهمون عن الله تعالى ما فهمهم (7).

#### أهمية التفسير الإشارى:

إنها لا نتجاوز منطق الحقيقة إذا قلنا إن التقسير الصنوفي الإشتاري ضرورة تقتصنها موسوعية الدلالة الفرآنية التي لا تتحسر عقد حد التقسير العباري أو المقسير الطاهر، لاسيما مع إقرار كبار المألية بمصداقية حديث: إن للقرآن ظهراً وكنات الشنابق تخريج الحافظ العراقي له من صحيح ابن حبن. وعيره

ومن ثنم تتجسد أهمية التفسير الإشاري الصوفي فيما يلي:

أولاً: تضافر الآثار والنقول الكثيرة في المصادر العلمية الوثيقة على الإلزام بإقراره والاعتداد به مثل الحديث الذي اخرجه الحافظ عبد الرزاق والمريائي عن الإمام الحسن في انه قال والمراكل الله في انه قال رسول الله حرف حدًّ، ولكل حرف حدًّ، ولكل حدًّ مُطلعًا والكل حدةً .

وكقول سيدنا على كرَّم اللَّه وحهه

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

(لو شنت لأوقرت سبعان بعبراً من فاتحة الكتاب) الدى ذكرناه أنفاً بتحريجه. ولأنه مجال تحصيل هذا القدر من التفسير الظاهر فالا مناص من قبول التفسير الباطن الإشارى

وما نقله الإمام الغزالي عن بعض العلماء من أنه قال (لكل آية ستون ألف فهم، وما بقي من فهمها أكثر) ("").

وكذلك ما نقله الإمام الزركشى عن القاضى أبى بكر بن العربى ممن كتابه "قانون التأويل" مان علوم القرآن خمسون علما وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبه في أربعة! إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطنع!!) ("")

مسدلول هددا كله لا يمكدن ان يتحصل من مجرد التفسير الظاهر، فلادد من التفسير الإشاري.

ثانياً: إن التقسير الإشارى حتمى الوجود، للوفاء بحق الخواص من طبقات الأمة؛ فقد روى عن الإمام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال (كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة والإشارة واللطائف والحقائق)، فالعبارة للعبوام، واللطائف للأولياء،

والحقسائق للأنبياء) (٢٥). وتقسيم هده المراتب مصنتبط من مدلول قوله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللّٰهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِعكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ 
دَرْجَسَوِ ﴾ (المحادلة: ١١) ومن قوله تعالى: ﴿ لَعَيْمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، مِنْهُمْ ﴾ (النساء: ٨٣).

وثالثاً: إن التفسير الإشاري ضرورة لتحدُّد واستمرارية الخطاب القرآني المتعلق بكل ما انتهى زمنه مثل قصص الأنهاء السابقين مع امعهم العابرة.

هإذا كان التفسير الظاهريرى أنها فيص أنبياء قد انتهت بانتهاء أممهم وأن أياتها تقرأ الآن لحرد العظة والاعتبار محسب في النفسير الإشارى بوجوهه الرمرية يجعل الخطاب بها ممتداً وقائماً موجهاً إلى الإنسان في كل عصر، ترى دلك حيث يرمزون هيها بموسى للقلب، وكذا بفرعون للمس.

وهكذا يكون القسرةن الكريم وكأسه في حالة تجدد نرول لم ينته الخطاب به بانتهاء أزمنة أحداثه بل هو فوق الزمان والمكان باعتباره كلام الله تعالى وصفته القائمة بذاته، ومن ثم تظل صمة الكلام قائمة غير معطلة، لم تنته بنزول الكتب السماوية، فمازال الحق نعالى متكلماً ابداً (٥٠٠) لا تنفد كلماته جل

وعلا.

رابعاً: كذلك تتجسد ضرورة التفسير المصوفى الإشارى فى حل كثير من المشكلات التفسيرية المتمثلة فى إيهام التناقض سين دلالات الآيات التنزيلية: كدلالة نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَيْ أَن يَقُلُ ﴾ (آل عمران ١٦١٠) على عصمة الأنبياء مع دلالة نحو قوله تعالى: ﴿ لِيَعْفِرُ لِنَا النَّانِياء مع دلالة نحو قوله تعالى: ﴿ لِيَعْفِرُ لِنَا النَّانِياء مع دلالة نحو قوله تعالى: ﴿ لِيَعْفِرُ لِنَا النَّانِياء مع دلالة نحو قوله تعالى: ﴿ لِيَعْفِرُ لِنَا النَّانِياء مَا نَقَدَّمْ مِن ذَبْلِكَ وَمَا تَأَخُرُ ﴾

(المتح:٢). على ثبوت الذنب فيأتي صاحب (البحمر المديد) بالتأويل الإشارى الذي لا يقدح هي العصمة إد يقول: (الإشارة: ﴿ إِنَّا فَتَحُنَّ لَكَ فَتَحًا مُبِونًا ﴾ بأن كشفا لك مَثَنَّ الله المائمين أسرار ذاتنا وأنوار صفاتنا وجمال أهمالنا فشاهدتنا بنا: ﴿ إِنْعَفِرُ لَكَ الله ﴾ أي ليغيبك فشاهدتنا بنا: ﴿ إِنْعَفِرُ لَكَ الله ﴾ أي ليغيبك عن وحودك في شمور محبوبك ويستر عنك حسك ورسمك حتى تحكون بنا في كل شيء قبيماً وحديثاً) (٢٠) عاماد أن الحراد ألا شيء قبيماً وحديثاً) (٢٠) عاماد أن الحراد وحوده استغراقاً هي شهود محبوبه المعتب عن وحوده استغراقاً هي شهود محبوبه المحبوبه المحتود محبوبه المحتودة استغراقاً هي شهود محبوبه المحتودة استغراقاً هي شهود محبوبه المحتودة استغراقاً هي شهود محبوبه المحتودة ال

خامساً: أن هذا التقسير العيصى الصوفى الإشارى يحسد إعجاز القرآن الكريم في هدايته للبشر بدلالته على قواعد السلوك للوصول إلى مقام الإحسان

السنى عرفسه سبيد الخلسق الله بقولسه:

«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم

تكن تراه فإنه يراك، ((() فين دراسة أى

تفسير إشارى مثل (لطائف الإشارات) أو

(روح البيسان) أو ((() بحسر المديسة) دراسة

منهجية واعيبة يمكن بها رصد قواعد

السلوك الصوفى الإحساني الرشيد (ألذى

يُرتُقَنى به إلى قمة الريائية ويتسم ذرى

المعرفة والشهود

سادساً: إن مصادر التفسير الإشاري التضمن كنوزاً معرفية هائلة تمثل نتاجاً راجاراً من العليم اللياني الدي تنهال فيوصاته على قلوب العارفين فنندهق هي جداول التأويل العرفاني الذي يحوى كل عجيب وعجيبة وسيل تقسير ابن عجيبة ينتك من البحر المديد، ولا يبشك مثل خبيرا!

وإنا - حمد الله تعالى - من واقع التعايش العلمى والوحدانى مع نتاح التفسير الصوفى الإشارى نستطيع أن نؤكد أنه لا يتم البناء التفسيري القرآنى، إلا بإعمال المنهج الصوفى الإشارى في التفسير، وإحراز نتاج (علم الموهبة) الذي اعتده أساطين علوم القرآن الكريم وتفسير، علماً أساسياً ومصدراً رئيساً للمفسر علماً أساسياً ومصدراً رئيساً للمفسر



ضمن العلوم الخمسة عشر التي يحتاح اليها النفسر؛ حيث دكره الإمام الحافط جلال الدين السيوطي هذه في حتامها عالاتقان . قائلاً (الخامس عشر علم الموهبة؛ وهو علم يورنه الله تعالى لمن عمل مما علم، وإليه الإشارة بحديث (من عمل بما علم ورنه الله علم ما لم يعلم) منا علم ورنه الله علم ما لم يعلم) ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَالنَّهُوا اللَّهُ وَيُعَمِّمُكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَم ما لم يعلم) منا أللته ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَالنَّهُوا اللَّهَ أَنْ يُعَمِّمُكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

## أشهر المصنفات في التفسير الصوفي الإشاري:

من بركات حفظ الله تعالى لكتاله أنه حفظ لما ثروة هائلة من كتب التفعير الإشارى التي تنصمن دحائر عطاء التنزيل ومعارفه وتسطع أضواؤها عبر القرون وينهل منها جُلُّ أعلام المقسرين بالماثور ويالرأى المحمود.

ولعد تتوعبت المصادر التفسيرية عامة إزاء موقفها من التفسير الإشاري، وتصاوت حظها من التعرض له على هذا النحو.

فتمة قسم اقتصر على التقسير الإشارى الطاهر ولم يتعسر الاشارى كتقسير البسيط للواحدى (١٨٤هـ) وليس والكشاف للزمخشرى (٣٨٥هـ)، وليس كذلك تقسير البيضاوى كما ذكر د.

الدهيي.

وقسم غلب علیه التفسیر الظاهر لکنه تعرض بقدر ما للتفسیر الإشاری کما نسراه فی تفسیر المخر البرازی (ت۲۰۱هی) والنیسمابوری (ت۲۰۸هی) والفرطبیی (ت۲۰۱هی) والألوسیی

وقعم ثالث تضمن التفسير الظاهر والإشارى في توازن وتكامل كتفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حقى (ت١٢٧هـ) والمحر المديد لابن عجيبة (ت١٢٢٤هـ)

وقسم رابع غلب عليه التمسير الإشارى هيم تضييه لحط قبيل من التفسير الظاهر كتمسير الإمام سهل بن عبد الله التسترى كتمسير الإمام سهل بن عبد الله التسترى (ت٢٧٣هـ)، وتمسير السنيخ ما على القسارى (ت١٤٠ اهـ)، وتمسير الإمام المشيخ ما الأمام المشيرى (١٤١٥هـ)

وقسم خامس توفر بعنايته كاياً للتفسير الإشارى مثل حقائق التفسير لأبى عبد الرحمن السلمى (ت٢١٤هـ) وعرائس البيان فسى حقائق القرآن لأسى محمد البيان فسى حقائق القرآن لأسى محمد السشيرازى (ت٢٠١هـ) وتفسمير السشيخ الأحكير محيى الدين بن عربى (ش١٣٨هـ) الذي اعتده صاحب (التفسير والمفسرون)

في عداد التفسير المعبوقي النظرية والإشاري معا بزعم قيامه على نظرية (وحدة الوجود) التي تبرأ منها الشيخ محبى الدين. بمعناها المفهوم السائد. وصدح بأن (الرب رب والعد عبد) فهو في الحقيقة تفسير إشاري خلا ما دُسً عليه فيه كما صرح الإمام الشعراني الشيات عليه فيه كما صرح الإمام الشعراني

نماذج من التفسير الإشارى:

نمتبس من رياض التفسير الإشارى بعض لنماذح التى تؤكد مصداقية عطاء التفسير الإشارى للتراث التفسيرى خاصة ولداثرة المعارف الصوفية عامة؛ فهو مراس أبرز مصادره .

هالنموذج الأول: من تهسير الإمام سهل المن عبد الله التسترى (٢٧٣هـ) فله حبث يقول فلى تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّذِى خَلْقَي يقول فلى تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّذِى خَلْقَي فَهُوَ يَهْرِينِ ﴿ وَاللَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْفِسِ ﴿ وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْفِسِ ﴿ وَإِذَا مَرِصْتُ فَهُوَ يُشْفِيرِ ﴿ ﴿ وَاللَّذِى يُحِينُنِي ثُمّ وَإِذَا مَرِصْتُ فَهُوَ يُشْفِيرِ ﴿ ﴿ وَاللَّذِى يُحِينُنِي ثُمّ اللَّهِ عَلَيْنَانِي يُومَ اللَّهِ عَلَيْنَانِي ﴾ وَالشعراء ٤٨٤٠٨).

﴿ ٱلَّذِى خُلَفَنِى ﴾ لعبوديت يهدينى إلى قريب. ﴿ وَٱلَّذِى خُلَفَنِى ﴾ لعبوديت يهدينى إلى قريب. ﴿ وَٱلَّذِى هُو يُطْعِمُنِي وَيُسَقِينِ ﴾ قال: يطعمنى لدة الإيمان ويستقيني شراب التوكال والكفاياة. ﴿ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُو

يُشْفِينِ ﴾ قال: يعنى إذا تحركت بغيره لغيره عصمانى، وإد، ملت إلى شهوة من الدنيا منعها عنى!! ﴿ وَٱلَّذِى يُعِيعُي ثُمُ مُحِينِ ﴾ قال: الذى يميننى ثم يحيينى بالذكر

﴿ وَاللَّذِي أَطَّمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيتَتِي يَوْدَ كُذِينٍ ﴾ قال: أحرح كلامه على شروط الأدب؛ بين الخوف والرجاء، ولم يحكم عليه بالمغفرة) (١٠).

والنموذج الثانى: من تفسير (لطائف الإشارات) للإمام أبى القاسم القشيرى (") فلم حيث نحده عند تفسير قوله تعالى: فلم النابي الناس أعبدوا ربّكم الّذي خلفكم والله تعالى: وي أبلام المام عنون في الناس المعبدة: موافقة الأمر، وهس في تفسيره: (المبادة: موافقة الأمر، وهس المستفراغ الطاقة في مطالبات تحقيق الفيس، ويسدخل فيه التوحيد بالقلب، والتحريد بالقسمد، والخصوع بالنفس، والاستسلام للحكم والخصوع بالنفس، والاستسلام للحكم

ويقال: "اعبدوه بالتجرد عسن المحظورات، والتجلد فنى أداء الطاعات ومقابلة الواجنات بالخشوع والاستكانة، والتجاهى عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة.

قوله ﴿ لَعُلَّكُمْ تُتَقُونَ ﴾ تقريب ، الأمسر عليهم وتصهيله. ولقد وقفهم بهذه الحكلمة ،



أعنى لعل ، على حد الخوف والرحاء.

وحقيقة التقوى: التحرز والوهاء بالطاعة، عن متولدات العقاب) (17).

والنموذج الثالث؛ من تفسير (أنوار الفرقان للملاً على القارى الفرقان للملاً على القارى (تافرات الملاً على القارى (تاناه اهم) عليه إذ يقول في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَزَوّدُوا فَرِكَ خَيْرَ الزّادِ النَّافَوَىٰ ﴾ (البقرة:۱۹۷). ﴿ وَتَزَوّدُوا ﴾ أى لمعادكم بالاتقاء عن غير رضا المولى.

﴿ فَإِنْ حُمْرُ ٱلزَّادِ ٱلتَّفْوَى ﴾ أو المعنى:

ترودوا ما به تتبلغون، ووحوهكم عن
السؤال تكمون، وانفسكم عن الظلم
والظلمة تمنعون، ولا تقولوا نحن متوكلوك
وأنتم متآكلون؛ حيث تحجون وتسالون،
بل وحجتكم وعمرتكم تبيعون؛
وقصدكم وعشقتكم تضيعون!

قبال السلمي: هنذا خطباب للخياص: لأنه لا زاد للعارف سوى معروفه ولا للمحب سوى محبوبه وأنشد شعرا:

إدا نحن أولجنا وانت امامنا

صمى لمطاياتا بدكرك زادنا ﴿ وَٱنْتُونِ يُتأْوِلُ الْأَلْبَبِ ﴾ فإن قضية اللب في حكم الحب خشية الرب وتقوى القلب.

حثهم أولاً على التقوى تم أمرهم بأن

يكون المقصود بها هو المولى فيتمرمون عن كل شيء من السوى).

والنمسوذج الرابسع: وهسو مسن تفسسير

(البحر المديد) للإمام أبي الساس أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني (ت٢٢٤هـ) الله يضول فني تفسير قوله تعالى: ﴿ يُعَالُّهُ ٱلَّذِيدَ مَا مُشُوا ٱصِّيرُوا وَصَايِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ لُعَنَّكُمْ تُفَلِّحُونَ ﴾ (آل عمران، ٢٠٠) بعد أن أورد التمسير الظاهر: (الإشارة. ﴿ يُتَأْيُهُا الَّذِينَ وَامْتُواْ ﴾ إيهـان أهـل الخـموص ﴿ رَّصِّيرُواْ ﴾ علي حضفه مراسم التشريعة ﴿ لَيْظَابِرُواْ ﴾ على تحصيل أنوار الطريقية ﴿ وَإِنْ الْمِعْلُولُ ﴾ قلـوبكم علـى شـهود أســرار الحقيقة أو: اصبروا على أداء العبادة ومسابروا علبي تحقيق العبودية، ورابطوا في تحصيل العبوديية - أي الحريبة - أو اصبروا علس تحقيسق مضام الإسسالم، وصنابروا عني دوام الإيمان، ورابطوا على العكوف فني مقنام الإحسنان أو أصبروا على تخليص الطاعات، وصابروا على رفيص الحظيوظ واليشهوات ورابطيوا أسراركم على أنوار المشاهدات.

﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ ﴾ فــلا تـشهدوا معــه ســواه ﴿ لَعَنَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ بتحقيق معرفة الله

وهكذا تسطع هذه المماذج التفسيرية الإشارية بأنوار المعرفة الربابية لتكمل مع التفسير الظاهر ـ البناء المعرفي لتمسير

القرآن الكريم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم

1. د/ جودة أبو اليزيد المهدى



#### البوامش.

- (۱) لسيوطى اتحافظ خلال الدين أبو المصل عبد الرحمل الاتقال في علوم القرآل بتحقيق محمد أبي المصل إسراهيم
   ۱۹۸/٤ وانظر د. محمد حسين الدهبي، التصبير والمسرون ۱۸/۲
- (۱) الشاطين، أدو يستحق إبراهيم بن مومس اللحمر المرباطي مو فقات ص١٩٩ـ١٩٩ طادار الكتب العلمية والمصدر السابق.
  - (٢) الصدر السابق.
  - (٤) المسار المنابق
  - (٥) العرالي، الإمام أبو حامد محمد بن محمد (حياء غلوم الدين، ص٣٨٠، طادار الكتب العلمية (هي محلد و حد)
- (۱) آخرچه لبخاری والسامی والترمدی وقد خرجه سنهم سنیخ عمد اینه در رفی خاشیته علی ( بو فقات بایشرمینی ۲۷۲/۳، طادی المعرفة
  - (٧) حرجه العراقي في المني تحاشية الإحياء ١٩٠/١
- (A) يقصد الامام جمار الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الامام على رس العسدين بن الإمام الحسين بن الإمام على بن أبى طالب كرَّم الله وجه ( ١٤٨٠٨).
  - (٩) الألوسي؛ شهاب الدين أبو الشاء محمود روح المعاني (٤) كُلُواكُهورية
    - (١١) اخرجه الإمام أحمد في مسده (٢١٦/١) ما دار طادرًا
      - (١١) العرائي أبو حامد معمد بن محمد الإحياء ٢٩٠/١
  - (١٢) السيوطي. الحافظ حلال الدين عبد الرحمي الإنظار الجارية المحال الحديث
  - (١٢) و مالطمر مي هي لكسر (ح١٦٤٤) باساليد ورجال أحبه رجار الصعيع الدر محمع الروائد الهيئمي١٦٥/٧
    - (١٤) السيوطي: الإثمال، ص٤٧٤ مشر دار الحديث
      - (١٥) المرجع السمق
    - (١٩) العرالي؛ إحياء علوم الدين ٢٨٩/١، علد التحارية
      - (١٧) المرجع السابق
    - (١٨) انظر المواطقات للشاطين بتحقيق عبد الله درار ٣٨٤/٣
      - (١٩) أمرحه البحاري في باب التفسير ١٧٩/٦
      - ٢٠٠) أنظر الموافقات للشاطبي ٢٩٤/٣ طادار التبرهة
        - (۲۱) المرجع السابق.
    - (٢٢) العزالي الإمام أبو حامد محمد بن محمد؛ إحياء علوم بدين ١/١٠٠
      - (٢٣) الررقابي الشبخ عبد النظيم مناهل العرفان ١٩٨١٥
- (٢٤) قد مثل شارح المو هفات الشيخ عبد الله درار اللاعتبار الحارجي بما روى عن بعضهم بتاوين الألما شهر الدكورة هي سورة (القدر) بمدة الدولة الأموية لأنها مكثت ثلاثاً وثمانين مبنة واربعة اشهر
  - (٢٥) الشاطيي أبو إسحق الفرناطي: الموافقات ٤٠٤/٢، طا دار المرقة
  - (٢٦) العرالي الإمام أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم البين: ٢٨٩/١، ط التجارية
    - (٢٧) التَمَتَازَانَي: الملامة سعد الدينشرح المقشد التسمية ص١٤٢
    - (٢٨) السيوطي الحافظ جلال الدين الإنقال من ٧٥هـ دار الحديث بالقاهرة.

- (٣٩) السيوطي ، الإنتان ص٧٧٤ طا دار الحديث بالقاهرة.
- (٣٠) القرابي، حجة الإسلام أبو حامد معمد بن معمد إحياء عنوم الدين ١٩٩١/مط/التجارية
- ۱۲۱) المهدى: أد جودة محمد أبو اليريد المهدى: هي أحسن من علوم القرآن صافحاً در الرسالة بالمشهد
   الحسيس بالقاهرة
- (٣٢) السمى، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين(ت٢١٤هـ) حقائق التمسير بتحميق سيد عمران (٢٢/١ ط/دار الكسب
  لمسية)
  - (٣٢) د. حسن عباس ركي مقدمة(لطائف الإشارات) للإمام بقشيري صلاطا/، نيئة العامة للكتاب
  - (٣٤) اس عجيبة أبو العباس أحمد بن محمد البحر ألمديد في تصمير القران المجيد(٢٨٥/٥ د حسن عباس ركي).
- (٢٥) الحديث أحرجه الشيعان البحاري في كذب الإيمان من صحيحه (رقم٢٧) ومسلم في كتاب الإيمان ايصًا من صحيحه (حديث ٥٧)
  - (٢٦) أحرجه المعلوثي في كشف الخدو ٢١٥/٢ دار التراث عن الحافظ أبي سيم الأصمهائي
- (۲۷) السيوطى الحافظ حبلال الدين عبد الترجمن الاتشان في سنوم القبرآن بتعقبق معمد أمو السطيل ابتراهيم
   (۱۸۸/٤ المار) العبيدي).
- (٣٨) الشعرائي الامام عبد الوهاب بن أحمد بن عنى البورةيث والحواهر(١١/١/ط الأرهزية المعنزية الثانية) وانظر
   لتسبير والمسرون للتكتور محمد حسان الدهابي (١١/٥٤ط/دال الكتب الحديثة)
  - (٣٩) المشمري الامام أبو الماسم عبد الكريم الصائب الاشد أع(٢١/١ ١٨٠ الوث العامة للكتاب).
  - (1) الزارى فجر الذبي محمد بن عمر بن الحمدير انتقميدو (الـ۲۰۵۷) دار إحياء التراث العربي).
    - (11) انظر التقسير والمسرون للدكسور محمد حسين الدهيي (٥٨/٢)
- (11) التسرى مناذ على. أموار القرآل وأمسرار المرقان متحقيق ودراسه محمد سمعد كشك (رسبالة الماجمستير معطوماً، بكنية اصول اندين بطبطا) ص257,027



# التوبسة

#### الصلة بين التحرك الداخلي والتوبة:

إن أهوى داهم يوجه نشاط الإنسان هو الندى يأتيه من داخله، وإن أشرق الأدلة سطوعًا تلك التي تصاغ من أعماقناء وذلك لان الإنسان في تلك الحالة يكون هو المقنع والمقتنع، والمسلطة التبي تدهمه إلا تدله هي شعوره الذاتي، ووعيه الداجلي، ويما أن كلاً منا قد لا ينصباع بسهولة إلى التصائح أو الزواجر، أو الأدلة الواردة لـه من حارجه فإنه بالاشك ينقاد بيسر إلى المرشد الذاتي عندما يتحركء ويستحيب للدواعي تقسه وهواتث ضميره سصوره تفسوق كسثيرًا تلسك التسي تفسد عليسه مس خارجته، ومهما حاول الوعاظ بطرقهم أو المستدلون بمناهجهم فبإن نحياحهم فيي العسودة بالعاصيي أو الكسافر تكون محدودة إذا قيست ببواعثه الخاصة به التي

تجرفه معها، وتقذف به حيث تريد ذاته، إن الأنبا هنبا هني المؤثرة على ذاتيتها، والمرشدة لإنيتها، وبدلك استراحت الأنبا من مقاومة الأخرين تمسكاً بذاتها، إلا أبه لابد من توفيق الله يزجر داخله

ر ولقد أوضح القبشيرى العلاقة بين الحهود الإنسانية الكاشمة للذات وسين الأصرار على ترك الماضى وما يحمل من ذنوب أو تقصد مبينا أن أول شئ وهو انتاه القلد من رقدة العملة ورؤية العبد ما هو عيه من سوء الحالة قد أوصله

بالتوفيق إلى زواجر الحق يسمعها في داحله بقلبه، فيفكر في دميم ما يصنعه، ويبصر فساد ما هو عليه من قبيح الأفعال، وعدلت تسنح في قلبه إرادة التوية، والإقلاع عن المعاملة السيئة، فيمده الله بتصحيح العزيمة، والأخذ في جميل

الرحمة، والتأهب لأسباب التوبة، هان كان أمره كناك تتحل عنده عقدة الإصبرار علي منا هنو عليته منن قسيح الأهمال، ويتوقف عن اجتناب المحظورات، ويكبح لحام نفسه عن متابعة الشهوات فيترك زلاته، ويمزم على ألا يمود إلى مثلها في المستقل، ويغمره العدم والتأسف على ما عمل، ويأخذ في التحسر على ما صنع وقدم من القبيح، عندئذ تتم توبته، ويلزمه أن يحافظ عليها بلا رجوع ولا فتور ولكي يظل ملازما لها عليه أن يجاهد، ويستبدل بمخالطته العزلة، ويصحبته لإخوان المتوء الخلوة(١). هـندا مـم الـصندق فلي السابوك، والميام بالطاعيات والفرييات؛ وإلى هيا يكون القشيري أدق في التعبير عن الحالة النفسية للتائب بحدءا من انتباهه، شم يقظته، ثم إرادته، ثم تولته، وإن كأن لم يحبدثنا عسن أسلباب الانتباء أو مثيراته المفيسية اللهم إلا ملمحنة الخناطف البدال على أن الانتباء جاء إلى صناحيه من شعوره الخاص بالتقصير والفقلة، فهو إدا مثير داخلي أثار انتباء صاحبه إلى وضعه السيئ

الذى هو عليه، فاستفاق واستيقط. فعزم على التخلص من حاله، والإقدام على حال احسن وافضل وارضى لله سبحانه، إنها أعطم لحظة تلك التى يكتشف فيها الإنسان ذاته أو جانبا من جوانبها ليأخذ بعد ذلك في تصحيح مسارها وتقويمها.

وشارك القسيري في هنا الاتجاه المسهروردي البغدادي الذي يرى: أن التوبة لابد في ابتدائها من وجود زاحر يكون مفتاحها ومبدأها، والزاجر يثير الانتباه، وأبرا انتبه العبد من رقدة غفلته أداه ذلك الإنتباه إلى التيقط، فإذا تيقظ ألرمه تيقظه الطلب لطريق الرشد فيطبه، وإذا طلبه عرف أنه على غير سببل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب توبته فالبداية زاجر نفسي يؤدي إلى حال الانتباه، والثاني يؤدي إلى التيقط يتبين المريد خط السلوك، ويقف على عتبة يتبين المريد خط السلوك، ويقف على عتبة النوية وأولها، ولكن السهرودي يعتبر الزاجر موهبة من الله باعتباره حالا من الأحوال ".

وإذا كان القشيري ومن معه يربطون



#### اللجلس الأعلى للشنون الإسلامية

بين الدوافع النفسية السابقة وبين التوبة الشي جاءت نتيجة للكوامر المتحركة عي الداخل؛ فيإن الغزالي يحيل ربطه موافقا لمنهجه في السلوك. هذا النهج الذي يبدأ بالعلم. ثم المقام، ثم الحال، إد دائما مع يكرر أن أول كل شيء علم، ووسطه مقام، ونهايته حال.

وتطبيقا لهذا المنهج على حالتنا الراهنة فبإن السبائك يلزمنه ممرفية عظيم ضيرر المذنوب وكونها حجابا بمين العمد وسين كل محبوب، هادا عبرف ذلك معرفة محققة بيقبن غالب على قلبه ثار من ببتوه المرقبة تبدُّلم للفنيب هوات المحينوب، فيإن القلب مهما شعر بضوات محتويه تألم وتحسير وتبدم وإدا غلب هبذا التبالم علبي القلب واستولى البعث حن هذا الألم طي القلب حالة أحرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال وبالماضي والاستقبال، أمنا تعلقته بالحنال فسألترك للنذنب البذي كان ملابسًا، وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى أخر العمس، وأما بالماضي فيتلافي ما فات

بالخير والقضاء <sup>٢٠</sup> ٦٠ تركه من الفرائض وما عفل عنه من النسك.

وبالنظر في الخطئين تبدرك أن خطة الششيري ومنن وافقته قامنت عنني الندوافع النفسية والمثيرات الداخلية وحدهاء وأنهأ تسنسلت من الراجر إلى الانتباء إلى اليقظة إلى الإرادة إلى التوبة، أما العزالي فقامت على العلم والمعرفة بخطير الدنوب، وعظم حجبها وإبعادها عن الله المحيوب، وقد أرب تسك المعرضة إلى التويسة والإقسلاع، ولكسَّك أرى إلا أن كلا من الخطئين يكمل الأخر، بحيث إدا صممناهما معا أدتنا إلى المطنوب والمقنصود كلبه، وذلك لأن المثير للانتباء ومنا يتنعنه عنند القشيري هو شيء داخلي نفسي والأمر قد يكون كذلك حقيقة ، وقد يكون المثير خارجا كالعلم بواسيطة آلائيه مين البوعظ أو الإرشاد أو التعلم والقبراءة إلى آخيره وهو حناح آحر لإثارة الانتباء وضحه كم رأينا العزالي

ثم حاء بعد ذلك عماد الدين الحموى محمع بين الحطتين عددما بين أن القومة

لله في قوله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِطُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلّهِ ﴾ (سبأ:٦١)، تكون سسب وبلا سبب أما التي بلا سبب فهي نمحة من نفحات الرحمان وحذبة من حذباته، وقد تقع تلك الحالة حريانا على اللسان في لحظة من اللحظات حتى ولو كان صاحبها غافلا مثلما وقع لتحفة العابدة حين غدت يوما وهي تضرب مودها وكانت ما تزال في المعصية غارقة فالمت

خياطبنى الحيق مين جنيابى

قديمان وعظيى على ليسائى

أحبيت لميا دعييت طوعيا

متبهت وتابت من وقتها، لقد تحولت النفس فجأة تحبت تأثير الدافع الخفي الذي حول صياعة الشعر من تعلق بمحبوب مان إلى المحبوب الأقدس حل جلاله، وما كان على حسبان تحفة أن تفعل أو تقول ذلك لكن القذف ألقى هي روعها منطقت بمراد المحبوب وهي متلبسة في حال الجفود وهي متلبسة في حال الجفود والبعيد، وذابيت إرادة الهيوي

الشهوائي في إرادة الجندب الريبائي، ولم يستطع المقهبور محالفة القناهر فنطقت العائدة بما أراد المعبود.

وقد يكون المثير الاستباه تأملا باطنيا من الشخص ذاته، وهو الذي اتحه إليه القشيرى , هليس ثم دافع أحبى، على أن السهر وردى اعتبر الراجر الأول موهبة وتوفيتا من الله، وساء داخليا، وكثيرا ما بكون السبب حارجيا متمثلا في وعظه أو بسماع آية أو حديث، أو قولة حكيمة يسبه على أثرها المريد فيتوب كما حدث إشقيق البلحى، والفصيل بين عيماض ، والسليلى، ومحمد بن عيس الوزير (المحمد بن عيس الوزير وعيرهم.

وأياما كان الانتباه بالا سبب فإن تحركا داخليا يتم يقذف بصاحبه إلى مرفأ السلامة في التوبة، ومن هذا الباب يدحل العبد إلى ساحة الرحمات الريائية، ومنها إلى درحات القسرب الإلها، وإن كنت أقول أن تلك الدوافع النفسية المشار إليها لا تتنهى عند البدايات بل ينعني أن تستمر معه عني سائر أحواله، لأنها إذا



المحلس الأعلى للشفون الإسلامية

دفعته للخروج من الذنوب فيجب أن تلازمه لتخرجه من الغافلات؛ ولهدا السبب يرد ذكرها في حال الوسط السلوكي، ولدي أرباب النهابات، وعند المتحققين.

### السمات العامة لفقه التوبة:

رأينا في الفقرة السابقة كيف غاص التصوفية فتي أعمياق التنفس ييتصرون حركتها ،ويرتبون دواهمها ترتيبا متسلسلا منتحا ومثمراء ثم هم بعد ذلك بطفون على السطح، ويتناولون الأشر النمسي الذي سدا على السلوك في صورة مقيام وفعيل هيو التوبة بالتحليل تعريفا وتتويماء ودرحاباق وشروطاء ويبصرون المريدين بصبحة هنذا المسام وشمولته ، ويبيئون لهم أنهم إن استفاموا علس جابته ذاقبوا مبن حلاليه مسذاقات روحيسة رقراقسة ، ونستطيع أن ندرك بوضوح أنهم علماء نقس غواصون، وأن بحوثهم ذات طابع نفسي ملحوظ، ثم إبهم هقهاء يتدبرون جيدا أحكم الصفات والمقامات اللازمة للسلوك, ويخرجون منها فقها باطنيا يختصون به، يساير وبتمشى ضرورة عندهم مع أحكام الفقه الظاهر

ولزومه، فبدون الظاهر ودقته، والباطن وإحلاصه ورقته لا يصل السائك إلى مطلبسه، وفي النهاية يستروجون مع المنافية الدقيق النهاية يستروجون مع المنطبيق الدقيق للفقهين السابقين فيشيرون النافيق الدقيق للفقهين السابقين فيشيرون الى أحوال ومشارب متعادة ترد مع كل مقام، وسوف نتبين تلك السمات من خلال مقام التوبة الذي نتناوله هنا. وإنما أثرنا ذكره في معرض مراحل سلوك المريدين نوين بقية المقامات من ورع إلى آخره لأنه بدالي المعلوك، وبناب الطريق، وكلها بتريمه ويكلها المعلوك، وبناب الطريق، وكلها بتريمه ولا ينخرط في سناك المودن التوبة لا يقبله شبيخ، ولا ينخرط في سناك المريدين.

### التوية عتبة السلوك:

اتفقت كلمة الصوفية على أن التوبة هي الخطوة الأولى التي يخطوها أي إنسان يحاول التوجه إلى الله على طريق الإسلام العام أو بشرائط طريقهم الخاص، فأبو يعقوب السوسي يقول: (التوبة أول مقام من مقامات المنقطعين إلى الله تعالى)(6)،

السائدين، وأول مقام من مقامات الطائبين ويعتبرها الهجويرى كدلك، ويعتبرها الهجويرى كدلك، ويشبهها بالطهارة هي كونها أول درجات المتقريين إلى الله بالعدادة، لكن التوبة طهارة باطنية، وما يلزم للعبادة طهارة طاهريدة ، ويركز الصهر وردى علسي طاهريدة أن ويركز الصهر وردى علسي أصالتها لكل مقام وحال، ثم يقول: (وهي بمثابة الأرض للبناء همن لا أرض له لا بناء له، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام له)

وللحيظ تعبيرين في أقلوال النصوعية. الدالة على بداية التوبة.

أولها: يرى أنها أول منزل

وثانيها: يصرح بأنها أول مقام، والصرق كبير بينهما فكونها أول منزل يتحه إلى توية المريد في بداية سلوكه قبل أن يحتار الشيخ، وقبل أن يأخذ العهد ويلبس الخرقة الخاصة بشيحه، فلا يقبل عندهم الا بالإقلاع عن الذنب والعزم على الترك، أما من ينطق بكونها أول مقام أو حال فيقسصند تويدة الطسائيين أو المتفرغين إلى الله، والمتجهين نحوه اتجاها خاصا، فيظل

قائما في التوبة حتى يتحقق بها، ويما تشتمل عليه من مقامات أخرى، وللذلك حاءت عبارة القشيرى جامعة بين التوبتين؛ ثوبة البادئين بداية أولية، والأخرى الخاصة بين النقطعين والمتجسردين، والأولى مسن النقطعين والثانية من الغفلات والحجب، والأولى تشبه الطهارة الفرضية، والثانية في وضوء غلى وضوء لزيادة النور والرغبة في شدة للطهارة

#### جولة في حقيقة التوبة:

التوبة من الكلمات القلائل في اللغة المحريبة التي المعربية التي انصرفت بكل اشتقاقاتها إلى معنى واحد لا تتعداه، وهي تحدد تحديدا قاطعا علاقة بين طرفين:

المدهما: أعلى وهو الله

والأخر: أدنى وهو العبد، في همل ممين صدر من الأدنى يسئ إلى علاقته بالأعلى ويفضيه، بحيث إذا استعملت الكلمة مع العبد انجهت إلى الذنب رجوعا عمه، وإذا سيقت مع الحق كانت عفوا منه عن المذنب، فيقال تاب إلى الله توية. وتوبا، ومتابا، وتاب رجع عن المعصية،



وتاب الله عليه أى قبل تويته ورجع عليه بفضله وعصوه، والعبسد تسواب أى كشير الرجوع والله تسواب أى واسع الفضل والعفو والثائب هو العبد إذا بدل التودة، والله تائب لقبوله إياها ورجوعه عن عقولته ومجازاته بالعذاب.

ولما كأنت متوحدة المعنى. محصورة في مصال البذلب رجوعنا عليه من العبيد؛ وجدنا كل من يعرفها يبدور حوثه لا يتحطه وإن أشار هي تعريفه إلى ما يتصل بالنرك نمسا، أو فعالا ظاهرا، أو شرطا أوْ سبينًا أو حكمًا، أو ردا لحقوق، أو فتضاء لفوائت؛ أو تعريضا عما مصى من تقصير، فالمهتمون باللمة كالراغب في مفرداته يقولون: (التوب تبرك النذنب على أجمل الوجوم) ويعنى بأجمل الوجوم أبلقها في وجود الاعتدار وذلك لأن الاعتدار على: ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتدر: لم أفعل، أو يقلول؛ فعلنت لأجبل كبدر أو فعنته وأسسأت وقسد اقلمت (١٠) وهددا المصلها وأنسبها في حتى الله - سبحانه- وعرّفها أصحاب المعجم الوسيط بأنها: (الاعتراف

والندم والإقداع والعدرم على ألا يعاود الإنسان ما أقترفه) (١١) من الذنب، وذكر الاعتراف وما بعده يجعل الرجوع على أكمل الوجوه كما حدده الراغب في عبارته المحنصرة ولمشايخ الطريق مصلكان في بيان حقيقتها أو تعريفها، أحدهما من جهة العلم والأحر من نسائم الذوق.

(أ) أما الدنى هدو حدد العلام فإن الصوفية بينوا بصورة قاطعة المراد بالقبيح المؤمزم، بالذنب الذي يرجع صاحبه عنه، وأفصحول عن مذهبهم في أن الذم أو المدح ما كان من جهة الشرع لا غير، فقالوا على لسان أبي يعقوب السوسي والقيشري واليافعي بأنها: (الرحوع عما كان مذموما في السرع إلى ما هو محمود فيه) أو الرجوع عما نهي الله عنه إلى الطيب من أمر الله) وقد تستخدم كلمة العلم ويراد بها الشرع كما هي عادة الصوفية في استخدامهم، وكانهم لتحسمهم للشرع لا يرون علما يستأهل هنذا الإطلاق إلا ما يرون علما يستأهل هنذا الإطلاق إلا ما أوحاد الله إلى نبيه، وأمذا قالوا هيي:

(الرجوع عما ذمه العلم إلى ما مدحه العلم)("" فبإذا جاءت بعد ذلك عبارات تحمل الدعوة لترك الصفات المذمومة إلى الصفات المحمودة حمل الذم والمدح على الشرع لا العقل.

شم توالمت تمريف اتهم منشحونة بأنين الباطن والتبرم من المعصية. أو تبدل على ما يحب همله ظاهرا بعد الرجوع عنها،

ويبدأ الحس الباطنى مستشعرا مرارة التدم من المصية، من ثم دخل هذا الشعور في تعريف الجبيد إذ قال (التوبة على ثلاثة معان. أولها الندم، ثم العزم على يُرك الماودة إلى ما نهى الله عنه، ثم المعي في أداء المظالم)

وقريب منه ما قاله محمد بن موسى المكسى بأسى حعفر أو أبس بكر، والندم حاله نتناب الإنسان من جراء قلة العفع في المعصية، وسوء العاقبة لها، ومن تقويت المنفعة العاجلة والأحلة للطاعة، والقلب عادة ما يتبرم بالذنب، ويطمئن إلى البر، والندم في تلك الحالة ذو طابع باطني تفعى ويتصل بخوف العبد من العقاب أو رجائه

فى الثواب، وقد يشتد فى النفس فتذوب الحشاسة. ويتصدع القلب، وتشتعل فى الكبد ثيران الثالم والتحسر فيقولون؛ (الثوبة دُوبان الحشا لما سبق من الخطأ، أو هى (نار فى الكبد تلتهب وصدع فى القلب لا ينشعب).

ولكن العبد قد يرتقى في معاملته الباطنية فينتقل من النفعية المتحسرة على فوت أو الطامعة في آت إلى حسن الصله عالله، ونشدان الشعور الباطني مع الحق حل إحلاله حياء، أو رغمة فيه، أو رهبة منعر أو طرارا من الجفوة معه وإقبالا على الوطاء له، أو مستعظمه جراءته بالمصية تُحت سمع الله ويصيره وإخاطة علمه، من هنا تعرف حالته في ثوبته بأنها: (الحداء العاصم والبكاء الدائم)، أو أن التوية (قود النفس إلى الطاعة بخطام الرغبة ، وردها عن المعصبية بزمام الرهبة) وهي كدلك: (حلع لباس الحقاء ونشر بساط الوطاء)(الله وما يزال هذا الشعور يصغط على باطن الإنسان حتى تضيق عليه نمسه، وتصيق عليه البسيطة بما رحبت



كحال كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية حينما تخلفوا فينزل فيهم قول الله تبارك؛ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلْنَةِ اللّٰبِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَافَتَ عَلَيْمٍ ٱلْأَرْضُ لَلْبِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَافَتَ عَلَيْمٍ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِ أَنفُسُهُمْ وَطَنُوا أَن لِا مَلْحَا مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (التوبة ١١٨٠)، وعن تأثير هذه الحالة عرف دو النون المصرى التوبة قائلا؛ (حقيقة التوبة أن تضيق عليك التوبة قائلا؛ (حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يحكون لك قرار، وتضيق عليك فنسبك ..)(١٥) ثم ساق الحادثة والآرة.

ويبقى من مسلك الصوفية العلمى فى
بيان حبد التوبة أن تسوق طرفا من
التعريفات التى أشارات إلى ما يجب على
التائب عمله فى الظاهر من فعل الطاعات
وغيرها، وإليها أشار الدرينى فى تعريفه
بانها (المبادرة إلى الخيرات، وقضاء
الواجبات، ورد الظلمات، والمزم على
إصبلاح منا هو آت)(٢٠)، والتعريف من
الشعول بحيث لا يحتاح إلى تفصيل، ومما
يدخل فى باب العلم ظاهرا ما جاء على

لسان الفرالي في منهاج العابدين أنها:

(شرك اختيار ذنب سبق مثله عنه منرلة لا

صورة تعظيما لله تعالى وحدرا من

سخطه)(۱۷)

ووجه تعلق هذا التعريف بظاهر الإنسان لا بناطقه أنه متصل بالترك والاجتناب وهما ظاهريان، كهما أنه يسرتبط بقدرة الإنسان قوة وضعفا، عصاحب القوة والنشاط بترك الذنب

صورة اقدرته على همله، والشيخ الهرم نظراً لضعفه قد الايقدر على فعل كان يفعو كالرئى والسرقة فيترك مثله منزلة الاصورة عند ضعفه، والمثلية في المنزلة نعنى المساواة في الإثم وإن تفاوت بحسب المنب، فالمذنوب كلها معاص وآثام وإن اختمت في درجة الإثمية، والغزالي يربط الحالة الباطنية بالفعل الظاهر في هذا المسلك رياطا دقيقا فيرى أن التوية تتتظم من ثلاثه أمور مترتبة: علم، حال، وعمل، والأول موجب للثاني، والثاني موجبب للثاني، والثاني موجبب

والعليم هيو الأولء وهيو مطليع هيلاه

الخبيرات، وهبو شنامل للإيمنان بنائله واطلاعه ومراقبته للعبد، واليمّين المؤكد لذلك، كما أنه يعم معرفة ضرر الذنوب وعظيم ذلك، وكونها حجاباً بين العبد وربه، فإذا عرف العبد هذا وتيقنه تألم من تلك المرفة قلبه على ما صات فملا أو تركاء ويسمى الثألم على ترك الطاعات أو فعل المعاصي ثلام، فإدا غلب النادم على القلب انبعثت منه حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا، فيتجه بإرادته وقصده إلى فعل له تعلق بالماضي لتلاضي ما هات من خير أو قضائه، وبالحال تركا من النبب العرق كان ملابساً ، وبالاستقبال عزما على كثيرة الطاعيات ورد المظيالم واجتنباب السيئات، طالعلم، والمدم، والقصم ثلاثة أمور مرتبة في الحصول يطلق أسم الثوبة على مجموعها، وإذا أطلقت التوبية على الندم وحدد كما جاء في الحديث (الندم

توبــة ، فلأنــه أهــم الثلاثــة . أو لأن العسم

مقدمته، والإرادة بالفعل ثمرته)، فكان

التُدم ومنظا لعلم سنابق، وتُميرة تابعة (١٨٠)،

ويترقى العلم من ضرر الكنوب، واليقين

باطلاع الله، شم يترقى الندم على فعل الدنوب، وترك الطاعات ليحمل بدنك العبد إلى الحياء من الله، والرغبة في دوام وصنه والتحقق بحبه فيسمو بتوبته من الذنوب إلى ما فوقها. وعندئذ يصير للتوبة حد يحتلف عما سعق، وحقيقة فوق ما ذكر. لكن يلزم للعبد قبل أن ينتقل إلى تلك الحالة أن ينزه القلب عن الذنب (١٠)، وهذه القفرة الروحية تسئمنا إلى مسلك وهذه القفرة الروحية تسئمنا إلى مسلك أكر من تعريفات الصوفية للتوبة، وإلى مسلك مشرياً أرقى لهم فيها.

إلى تتزيه القلب عن الذنب، والنوق التالي والخاص بادواقهم المتعلقة بحقيقتها تعريفا لا من حهدة العلم ولعكن من حيث المشرب والخاطر والمذوق والوارد وإدا تعددت أقوالهم في التونة وهم يحكمون العلم هلا عجب إن تتعدد التعريفات لمديهم ولكل مشربه ووارده ولحظه ويعا أنه قد بان لنا أن التعريفات المتعلقة بالعام قلم انتهبت المتعلقة بالعام قلم انتهبت أن التعريفات المتعلقة من الذنب، وإلى أن العبد قد أقبل على الله إقبالا كليا فإن مرحلة التعريفات النابعة من رشح النوق مرحلة التعريفات النابعة من رشح النوق

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تبدأ من حيث انتهى المسلك الأول " ويأتي دلك ممثلا في قول الجنيد (إن النوبة أن تتسى ذنبك) يقول هذا أمام أستاده السرى المنقطى مع أن الأستاد قال: (التوبة ألا تنسى دنبك).

وعلىل المغايرة سأن العبيد قبيل التوسة كان في حال الجماء فنمل بعدها إلى حال الوفياء، ومنا دام الأمير كندلك فيدكر الحمّاء في حال الصفاء جفاء (٢٠) ، وحاول الهجويري مسائدة الحنيد في تعليله فقال. (إن ذكر الوحشة في محل القرب يكاون وحسشة. ويلــزم للتابُّـب ألا يــذكر كَوْبَاشِعةَ فكيف يدكر (بيه) واعتبر ذكر الذب دىنىڭ '' مخالف ايىدلك الىسرى فنى قوليە السابق، ثم إنه في نسيان الذنب تحقق بتوبية أهبل الخبصوص والمتحققين (الهذين سابوا عن كل شيء سوى الله) كما قال أبو الحسين النوري. وأيضا فإنهم لما غلب على قلوبهم من عظمة الله وشهود جلاله أو جماله نسوا هي جنبه كل شيء (٢٠٠ سبق أو مناحب

والواحدين وخصوص الخصوص هد ارتقى في فهم التوبة عما جاء على لسائهم في المسلك الأول، وإنما كان كاللك لأن أقوالهم في مسلك العلم كان (لبيان تونة المريستدين والمتعرضيين والطسساليين والقاصدين وهم المذين تمارة لهم وتمارة عليهم)(\*\*\*)، وإما السيان المدنب والتوبة على كل غير وسوى مع الشهود فحال المقواص والمنازفين، والتعريف ت فني التستلك الأول للبادئين وفي الثاني لأرياب المهايات والأول الأرباب النقلب. والثاني لأهل التمكين.

وزيجيرا هاقوال المشايخ المتعلقة بحقيقة التوبة علما أو ذوقا كثيرة تتنوع بمسب علو حالهم وتعدد مشاربهم وأدواقهم والعبرة صي النهاية تمكين فيي طيب الحقيقة سلوكا أو مشربا ولا عبرة بسوق الألفاط المحردة التي تصور التعريفات بالحد الأسياب والدواعي:

العبد سمائر في عيه، متلذذ بالمصية مصدر عليها مستبعد للعقاب زمتاء غير وحسل مسبه لكونسه غيبساء والسشهوات فأنَـت تـرى إن لـسان أهـل المرهـة مسيطرة و خدة بمختق الإنسان، وطول

الأسل في التوبة يبعده عن الإنجاز لها، كما أن سعة الرحمة الإلهية تحعله يسوف الرجوع إليه مسبحانه عما الأسباب التي غيرت من طباعه وألمته وتلذذه وحفزته على التوبة حفرا؟

للإحابه على هذا السؤال وقما رجال الطريق منه موقعين: موقف يحمل السبب الدافع على التوبة ريائيا، فالله هو الذي أيقظ قلب العبد براجر من عنده فيما أصعى لقلب إليه سمعا أو تجليا أنبه فأخذ في طريق التوبة، وإلى هذا أشار أو مفض الحداد عندما سئل عن التوبة فقال حفض الحداد عندما سئل عن التوبة فقال (ليس للعبد في التوبة شيء لأن التوبة إليه لا منه)(١١) واستدل بقوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ لَا منه)(١١)

وقال رحل لرائعة المدوية إنه قد أكثر من الذئوب فهل لو تاب تاب الله عليه فقالت: (لا بل لو تاب الله عليك لتبت)("") وأيد الهجويري هذا الاتجاء مبينا أن أصل التونة كونها من زواحر الحق ومرة أحرى يقول: إنها تأبيد رياني("") فالبداية عند مؤلاء وغيرهم بتوفيق وإيقاط من الله لقلب العاصى، ائتبه على أثره هندم، ثم أخذ

سبيله راجعا إلى ربه، وحتى لو كانت مناك حادثة وقعت، أو واعظ وعط، أو بعمة أسبغت فاستفاق على أثرها العاصبي هإن الأثر الذي ألقته على القلب إنما في نظرهم لكون انحق تجلى على القلب ساعته أو نظر إلى العبد في توه فأنزجر متأثرا بالحادثه أو الموعظة، أو النعمة. وقد كان قبل تدارك الله له بالرحمة والنظرة لا يمنأ بمثل تلك الوقائع ولا يصغى قلبه لهار هالسبب المؤثر هو منة الله على العبد وليس بفريب بعد ذلك أن يصرح أنصار مدار الاتجاه إلى أن التوبة هنة لا كسب، وبنوا ذلك طبقا لأصول طريقهم على أن زاجر الحق الذي أحدث الإفاقة حال (والحال موهنة من الله على ما تقرر من أن الأحوال مواهب)(٢٢). حسيما ذكر السهر وردى هي عوارهه. وعلق الهجويري على قول أبي حمص الحداد السابق قائلا: (وبهذا يحب ألا تكون التوية من كسب العيد لأنها موهية من مواهب الحق سيحانه وهذا القول يتعلق ممذهب الجنيد) المارك الدريني في هذا الموقب بقوله: (التونة

الجلس الأعلى للشنون الإسلامية

يقظة من الله تقع في القلب فيتذكر العبد تقريطه) (١٠٠٠ وصاغ الحدكيم الترمذي بداية هذا الاتجاه وتسلسله فقال: (إن لله عبادا نظر إليهم بالرحمة فمن عليهم بالتوبة وفتح أبصار قلوبهم فتمثل قبح المعاصي في صدورهم حتى نظروا إلى سوء ما عاملوا الله به واندكشف لهم العاقبة عن مسكن العاصين فبادروا بالنزوع عنها فقوى الله عرمهم وأيدهم بتوفيقه)(١٠٠).

والنص ملئ بالألفاظ المسنودة إلى منح الله وعطاياه ففيه النظر بالرحمة وهج الأبصار والتقوية للعرم، والتأبيد بالتوفيق وتعنى أن مواهب الله تتوالى على العبد في حكل خطوة بداية ووسطا ونهاية حتى يتحقق في مقام التوية فيصفو القلب من يحكث الذنوب السوداء ويتحلص من سابق عهده بالترك ورد المطالم، ويكثر الطاعات، ويقضى المواثت، فيعتقل بعد ذلك إلى مسح ومواهب أخرى تتوارد على فلبه من ربه بعد صقل قلبه

وعلق ابن عطية على قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (البقرة:٢٧)

قائلاً: (وفائدته أن التوبة على العبد إنما هي نعمة من الله لا من العبد وحده)(١٦) أما الموقف الثاني فيغلب عليه الطابع الكسبي، وأن أسباب التوبة ترجع إلى جهدا الإنسان وفهمه وتلبره في أمر نفسه وحائه ومصيره، وما سوف يجد. وفي تأمل صائته بالله وقلة حياته وجراءته مع ربه ويعتمد هذا الاتجاه على العلم والفهم

وبعيض أنصار هذا الفريق يقيصرون العلم على فهم الإنسان العاصى لحاله وما يسكن إليه من سلوك في اجله وعاجله ويعيضهم كالفرالي يتوسع في العلم فيحمله شاملا للإيمان بالله ورسوله ويما نزل عليه من وحي ويما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مبيئين أن هـذا الإيمان يـدعو صـاحبه إلى أن للسعادة سببا هو الطاعة. وللشقاوة سببا في الطاعة. وللشقاوة سببا في المعصية وقد فصلت الآيات والأحاديث ذلك، أدق تفصيل، كما اشتملت على الترغيب، في الطاعات، والتعدير من خطر الماضي والذنوب وإتباع الهوي وعلى بيان خطر المحالفات على النفس والمصير علة

وخذلانا وداء وعقابًا ويحدوه العلم والفهم كذلك إلى الشعور واليقين بضرب الأجل وإن طال. ويمجىء الموت بغتة والخوف من فوات المأمول من الله " عز وحل أو التعرض لسخطه وعقابه حل جنابه، وريما رفعه العلم إلى الحياء من الله لا الخوف فيترك الذنب استحياء لا رهبة ، والعلم أو إنفهم الباعث على ما ذكر قد يتأتى للعبد ينقسه قبراءة واطلاعيا وقيد يتسني ليه سماعا من واعظ ثابه يحكم زمام وعطه. ويرشب الطباليين بحبسين قولسه. ودقيسق توجيهه، وتلك مهمة العلماء والوعاظرة ت كبل إقليم أو بليدة أو محلية أو مستجد. فهؤلاء العلماء يتدكرون الساس بما في القبرآن والأحاديث والأحبيار من تخويف للمسذنبين والعاصسين ويستموقون رقساق القصص عن الأنبياء والأولياء كي ترق القلوب، وتصفوا الأفتدة، وتلين النموس.

وبالعلم قراءة أو سماعا يرد الراجر:
ويحدث الندم فتستحد الإرادة وتقدى
العزيمة، فيستغفر العبد ويتقرب إلى ريه
وتستمر عزيمته باستمرار توبته فسيرد

المظالم ويزداد في الطاعات والقريات، ويحتج العبد في كل ذلك ومعه إلى الصبر على الطاعات، وعلى اجتناب ما ألفت الطنع من المعاصى فدوام الطاعة والبعد عن اللذائد المستعارة للمعصية يحتاج إلى صبر وتحمل ومثابرة (77)

وأنصار هذا المذهب لم يصرحوا حراءة بالكسب الخالص وإن بدا من أقوالهم ذلك لأنه لا يمكن لأحد من عموم اللومنين فضلا عن خاصتهم من رجال الصريق أن يحردوا التائب من فضل الله ومنينه عليم في تويته لكهم فقط يحملونه مسؤولية التأمل والتصكر في ومصيره حثى لا يتكل على زاجر الحق. ويزعم انه لم يأت بعد، ولو أتى لتخلى وترك ورجع إن عليه أن يحكم عقله ويسترشد بفكره بعد أصول د ينه كي يثوب إلى رشده وحتى مجرد التأمل والفهم هو من قعل الله وأبداعه. وهذا ما أكده الفزالي ووصحه في صدد حديثه عن التوبة. وما يشم ممه إطلاق الكسب، لقد بين أن الكل من خلق الله حتى



الاختيار ذاته. بل لقد صرح بأن (العبد مضطر في الاختيار الذي له) وكل مرحلة من مراحل الفعل داخلة في نطاق القدرة والخلق الإلهى فالعلم بالشيء فعله وانجزام الإرادة خلقه وكذا الحركة بعدهما من أفعاله فلا حركة لبيد مدون حياة ولا حياة بدون إرادة لا إرادة بدون ميل، ولا ميل بدون علم وكلها مترتبة ترتب سنة من سنن الله؛ وخلق من خبقه، وكذا بقال في التوبة بأنها لا تقع إلا بعزيمة ولا عزيمة بدون إرادة ولا إرادة ولا يرادة ولا إرادة وخلق من خبقه، بعزيمة ولا عزيمة بدون إرادة ولا إرادة ولا إرادة ولا أرادة وخلقه المترتبة بدون المادة ولا أرادة ولا أرادة وخلقه المترتبة بدون علم يتبعه ميل، والنكل فعل المائة المناهدة وخلقه الناهدة ولا أرادة وخلقه الناهدة وخلقه الناهدة ولا أرادة وخلقه الناهدة الناهد

والقرطس يقول هي تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ هُو ٱلتَّوبِ ٱلرِّحِمُ ﴾ (البقرة:٢٧) ليس لأحد قدرة على خلق التوبة لأن الله هو المتفرد بخلق الأعمال خلافا للمعتزلة) (٢٤). حجية الدليل وفرضية الحكم:

جاء في رياض الصالحان للإمام المووى، ما يلى (قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب) ووحوبها (معمع عليه لا هسرق بين المصغائر والكسائر الظاهرة

والباطنية كالحقيد والحسيد)(٢٠٠ وشيده الصوفية على ذلك بوجه خدص لأبهم لا ينتطرون من سلوكهم؛ ومن حياتهم نجاة في الآخرة فحسب بل يتطلعون إلى صلات ربائية وإلى علاقة الإنس بالله تتوالى عليهم فيها الواردات وتهطل عليهم المنن واللطائف وتشرزل علمي قلمونهم الفيوضيات، إنهم بعمدون إلى التصفية والتجليبة رجاء فيي ك شف الحجب وتطلعها إلى المسارف والمستاهدات، ونظهرا لأن المذنوب مهما صعرُت حتى النظرة تحجب العبد عن رياء. وتحول بيته وبين حلاوة الطاعبة وللذة العبادة. شلا غبرو وحبالهم شذا أن يجمعوا على أن التولة فرض عين (٢٦) مبدلكين على دلك من الكتاب والسنة والإحماع

ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (البقرة:٣٧) ﴿ ذَٰ لِكُمْ خُمْرً لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّ بُ ٱلرُّحِيدُ ﴾ (البقرة،٥٤)، ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِيهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ آنَّةً يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ (المائدة ٣٩٠) ﴿ لَّقَد ثَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلبِّي وَٱلۡمُهَنجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْفُسْرَةِ ﴾ (التوية:١١٧)، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّرْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ (الشورى:٢٥)، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمْدِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلُ تَوْبُتُهُمْ وَأُوْلَتِكِ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ﴾ (ال عمران:٩٠) جاء الأمر بالتوبة والحوث عليها، وبيان زمنها، وما يشل منها في بقية المواضع كقوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا لِجَهَلِيَةِ ثُمَّر تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الأنعام:٥٥)؛ ﴿ وَمَن تَاتِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبِ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾ (الفرقان:٧١) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا تُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ تَوْبُةً نَّصُوحًا ﴾ (التحريم:٨)، والثوبة معاملة الحق لضعف الخلق، فلو تصورها أننا حلقها على هذا النحو دون هذا الباب المفتوح دائما ليلكنا جميما إلا من عصم الله.

وبالنظر في مادة تاب واستخدامها في القرآن نجد أنها من ظاهر الاستعمال تدعو إلى التوبة وتأمر بها، وأنها تأتى نتيجة ذنب، أو خيابة للنفس، أو إصلاحا لظلم صدر أو جبرا لحسبان خاطئ وفتتة قائمة. أو معفرة لسوء وقع بجهاله وحتى لو كانت السيئات بلا جهالة ثم تابوا من بعدها قبلت التوبة أو كانت تجرءا على الله في موقب معين كحال موسى عند ظليه الرؤية فإن الله واسع الرحمة.

وتلسين الأيات ما ينبغى أن يتصاحب التوجيد مثل إيمان وصلاح نفس أو عملى واستقامة وهداية وتدين للخير ومواطنة واعتصام سالله وإخبلاص لله وإفامة للفرائض الخمسة وإتباع السبيل النبوى والرجاء فسى الله والنصيع فسى التوبة, والتصدق معها. للتوية زمن للقبول طوال حياة العبد ما لم يغرغس كما أن لها كمات يتلقاها العبد من الله أو بشكرها يرددها مخلصا منيب لريه راجها الصفح والمنقرة، والذين تابوا مع صحة الإيمان وما تلاه من صلاح واستقامة إلى آخره هم



العذين صعد قلوبهم وتفتحت أفتدتهم لزواحر ألحق وداعيه, وهم فيما بعد أهل لأن تسمع قلوبهم في تجليتها حديث الحق وتكليمه، إنها سمعت في البداية راحره، فلما صفت صارت محلا لأسراره، وموئلا لحديثه و أبواره

هكذا جاءت تلك المعانى هى حو كلمة التوبة بمشتقاتها، على حد تعبير المحكيم الترمذي معلقا على آية الشراء في التوبة، ألا وهى قوله ﴿ إِنَّ اللهُ اَشْتَرَىٰ مِنْ التوبة؛ ألمُ مُسَهُمْ ﴾ (التوبة: ١١١) ميز آلمُونيون ألمُسَهُمْ ﴾ (التوبة: ١١١) عين ذلب أو ويزداد العطاء مع زيادة الإنابة عن ذلب أو غملة

هذا هو جو التودة في القرآن بحسب طاهر النصوص وأما السنة فكثير ما جاء في الحض عليها، من ذلك ما رواه البحارى عن أسى هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قوالله إنى لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أحكثر من سبعين مرة، وفي رواية الني لاستغفر الله والرم مائة مرة، وكن رواية مائة مرة، وكن رواية مائة مرة، وكذا رواه البسائي والترمذي وروي مسلم عن الأغوين يسار المزنى قال: قال رسول الله الله الناس توبوا إلى الله

وأستعفروه فإنى أتوب في اليوم مائة مرة» وفسي هسدًا (تحسريض للأمسة علمي التوسية والاستفهار فإنه ﷺ منع كونه معصوماً ، وكوبه خير الحلائق يستعمر ويتوب سبعين مرة واستعفاره ﷺ ليس من (للائب)(٢٨٠ بل من حلاف الأولى وروى المخارى عن أنس بِينَ مَالِكَ خَيَادُمُ رَسِيولُ اللَّهِ ﷺ قَبَالَ ﴿ قِيالُ رسمول الله ﷺ: «الله أهرح بتوية عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله هي **لرض صلاته متفق عليه، وروى مسلم عس** أبِلَ ﴿ وَمِنِي الْأَشْعِرِي عِنْ الْبِنِي ﷺ شَالَ: ﴿ إِنَّ الله يعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسئ التهارء ويبسط يده بالتهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغريها» وفسر العلمناء يسبط اليند بالطلب، أو هـ و عينارة عن الجود والتنزه عن المنع، أو عن رحمة اللَّه وكثرة تجاوزه عن الدبوب.أو هو مثل يمهم منله فبلول التوبلة واستدامة اللطلف والرحمية، وهيو تتبرل عين مضتض العبيي القساهر إلى مقتسصي اللطيسف السرءوف القنافرء أو البسبط كتابية عسن البيول التوبة (٢٦) على خلاف في الشرح أو التأويل.

والقبول الخاص بالجميع أو بالهرد ليس حتما على الله بل يقبلها كرما هنه ليس حتما على الله بل يقبلها كرما هنه وفيضلا، وحتى لو أليزم ذاته بالرحمة فالإلزام تصضل بليق بالجود، ولا يعنى الإيجاب من غيره، وهنذا بحلاف توبة الكافر من كفره فقبولها مقطوع به لا الكافر من كفره فقبولها مقطوع به لا مظنونا، وإذا ثاب العبد واعترف بذنبه ثاب الله عليه وإذا ثاب عبدى أنسيت جوارحه عمله، وأنسيت البقاع، وأنسيت حافظيه حتى لا يشهدوا عليه يوم القيامة النبوى؛ حدث قدسى، وجاء في الحديث النبوى؛ الأنب فيدخل به الجنة،

وقال عمرين الخطاب اله: (اجلسوا إلى التوامين فرنهم أرق أفتّدة) وأماً على ابن أبى طالب فيقول: (العجب ممن يهذك ومعه النجان، قيل وما النجاة قال الاستعمار) وقال لأحد أولاده: (يا بني خف الله خوفًا لو تري أنك أتيت بحميع حسنات أهل الأرض لم يقبلها منك، وارج الله رجاء لو تلرئ ألمك اتيت بحميع ذنوب أهل الأرض تعفوصداتك وأما ابن عمر فيقول: (من ذكر حطيشة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنبه في أم الكتاب) وقريب منبه قول عبد الله بن سلام: (إن العبد إذا أدنيه ذنبا ثم تدم عليه طرفة علين سقط عنه أسارع من طرفة عينه) والصطبيل يؤكد قائلا: (بشر المذنبين إن تابوا قبلت منهم، وحذر الصديقان إن وضعت عبدلي عليهم كذبتهم) ويقول: (لا يرد الجور بالسيوف إنما برد بالتوبة)(١١) لأن منه ما هو ظاهر يؤخذ بقوة الولاية، أو السبف، ومنه ما هو



المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

باطن لا يثبت فلا يحرد إلا بالرجوع ورد المظالم . ومن الملاحظ أن القران الكريم قد أفسح المجال لبيان الجو المحيط بالتوبة المقبولة على نحو ما ذكرنا، أما السنة فإنها اهتمت بالترغيب في التوبة والحث عليها.

وكما ثبت وجوب التوبة بالكتاب والسمنة فقند ثبت بالإجماع المبتنى عليهما أولاء وبالإصافة إليهما فإنه يقوم كدلك على أمرين: الأول أشار إليه الياضي بقوله (وإسما ثبت الوجوب لأن التوبة تدعو إليها حاجبة النباس على العموم)<sup>(13)</sup> ولم يَفْتَطَعُلُونَ فِي تلك الحاجة ، وهل هي دنيوية أو أخروية؟ ويمكننا أن نسترك المعاجسة الأخرويسة لتقبضيل الفنزالي القنادم وتحبضر عبنارة السافعي عبي الحاجة الدنيويية وليو كبان تدخلا منا في مقصوده، ونقول. إن الحاجة الدشيوية قاضية بصرورة التوبة، لأن الناس فى اجتماعهم يحتجون إليهاء وذلك لأن المتنوب سمواء كانست تخمص صماحيها وتقتمير عليه وحده، ولا يتعدى ضررها ذاته، أو كانت متعدية بالضرر إلى العير

دينا كالغيبة والنميمة، والحميد، أو مالا كالكسرقة، أو دسا كالقتال وقطاح الأعضاء، أو عرضا كالزن ومقدماته، أو فسادا مين الخلق، سواء كان هذا أو داك هإن الناس جميعاً من جهة السين والتقص والمال والسيرة والعرض محتاجون إلى التوية ليكنف كبل ضبرره وإيبذاءه عبن الغبير فيستمواء ولأنه حتى ولو كان ضرر النائب مقصورا على صاحبه قإن العاصبي يقعب بتوسا وخلقا ونية شلا يؤمن بمد ذلك عدم تعدل فساده إلى الغير، بعكس ما لو صلح الفريد وطاب قلبا ونفسا طاب الحميع، وإدا تاب العبد من جناياته مع نفسه سلم الغير من إيدًا م وأضر أره فأمن كل على نفسه وما يملك، وساد الأمن وانتشرت العدالة.

و لأمر الثانى الذى انبئى عليه وجوب لتوبة بالإجماع وقد فصله الفزالى فهو ما يتعبق بالسعادة الأخروية ، فتكل فرد يدرك بالدليل أو بالتعليد أو بالتأمل الجمع بين وجوب التوبة وبين المعادة الأبدية ، وذلك من جهة أن السعادة والنحاة لا يتوصيل إليهما إلا بفعل أو تحرك (22). فعل ما هيو

مسالح وتسرك مسا هسو فاستندر والتهايسة بسعادتها وشقاوتها مصير محتوم لاخيار لنا فيه ولا استحباب ولا إداحة، فهو أصر حتمسي وأجسب الالتهساء إليسه والسسعادة تعشقها كل النموس وترجوها فالا يتوصل إليها إلا مفعل المحمود. والشقاوة تنضر منه النصوس وتبتعد عنهاء فيحب ضبرورة فعل ما يوصل إلى السعادة المرغوبية، وتترك ما يوصل إلى الشقاوة المذمومة، وتلك مسألة تصح عقلا كما ثبتت لقلأ ومن ثم أجمع عليها النصبيون والمقليون بالمسرورة ومل لطيف ما فيل هما قول سبدي عبد القادر الحيلاني بأسلونه الناصح الممينز (يا قوم انتهسزوا واغتتمسوا بساب الحيساة مسا دام مفتوحاء عن قريب ينلق عنكم، اغتموا افعال الخبير منا دمنتم قنادرين عليهاء اعتتموا بباب التوبة وادخلوا فيها ما دام مفتوحا لكم) فإنه (من فتح له باب من الخبر فلينتهزه فإنه لا يدرى متى يعلق عليه) كما قال رسول الله ﷺ ويضيف الحبلانين في تصبيحته (النوا ما نقصتم واغسساوا ميا نجسستم، وأصبعوا ميا

أهسسدتم، صدفوا ما كسدرتم ردوا ما أخدنتم، ارجسوا إلى مبولاكم - عبز وجل- من أبقاكم وهريكم كبي نسعدوا في آخرتكم

### معاملة الحق تتفق وطاقة الخلق؛

تحت هذا العنوان نلتقي مع التكليف أولا هنبري الشرع الحنيف يوجب الفرائص الخمسة عنب البلوغ، وهنو إيحناب شورى فيمنا قنبر علينه العبند وملكنه ، فالنصلاه والرمنوم يحسن على الموراء والزكاة والحج مار القطع بدرجية وجويهمنا لكن الأداء يكون عقد الملكية والاستطاعة ، وحتى لوكان المكلف قادرا ومالكا أدى البعص وشرك البعص فإن القيول والثواب يكون بحسب ما أدى وما ترك، هما أداه هَيل منه وأثبت عليه، وما تركه حوسب عليله، وتركبه للبعص لا يحيط عمل الكل أو فعل ما همل، بل تأتي نصوص تبشر بأن ما يفعله قد يتسبب في اجتناب وحكم الفرضية وإن كانا ملزمين للعبد لكن ترك البعض لا يحبط عمل لبعض



الآحر، ومع أن الفورية قد تكون متحفقة في الفيرائض الخمسية للمكليف السادر المالك المستطيع الخالي من المواتع إلا أنه لو ترك بعضها متكاسيلا لا ترد عليه أعماله التي قام بها من طاعة واجلة أو مندوبة، والسرحيم - جبل خلالته - الا بنظير إلى معمته على العبد، وقدرة المخلوق على المعل قمرد عليته منا فعلته لكويته تارك المعص المأمورات بال يستحمه ويطالمه أر يقلح عمنا هنو فينه ويتندره معاقبة تقصيره كسى بسستكمل أركسان التكليست وشرائطه ولو عاملنا الله بمعاملتنا لأنغبكما لرهص طاعة نظير ترك آخرى مثلما نفعل بحين مع من أسباء إليما أو حالمها فريما يحسن الواحد إلينا تارة ويسئ أحرى فدرد إحسانه لإساءته. وأحيانا ما نرفص الكثير للإستاءة القليلية هيذا في الطاعيات، وأميا الذنوب والمخالمات هإن معاملة الله فيها لا تتعير كذلك هراه حل خلاله- يلزم العبيند شرك الندنوب علني الضور ويقنصي بوجوب التوبية وحوسًا هوريًّا، وعلى عموم الأشبخاص وفسي كبل الأحبوال غسير

الاضطرارية، وهنو حكم أرلى لا يتبدل، هإذا بلغ الكاهر وجبت توبته من الكفر، وإذا بلغ العاصى وجب رحوعه وإقلاعه عن المعصية وكذا الفاقيل، وذلك لارتباط المعورية في الترك بالإيمان الواجب فورا، والطاعبات أداء والبدنوب تركبا مسن مقتضيات الإيمان، وأيضا فإن العلم بضرر الدنوب يكون باعثا على تركها همن لم بنركها (فهنو فاقند لهندا الجنزء من بنركها (فهنو فاقند لهندا الجنزء من بلايمان) (فهنو فاقند لهندا الجنزء من بلايمان) (فهنو فاقند لهندا الجنزء من بلينا واحدًا بل الله وسيعون بابًا أعلاها لا إله إلا الله وسيعون بابًا أعلاها لا إله إلا الله والمنطة الأذي عن الطريق

والصوفية مع تأكيدهم على هورية النوبة لحميع العاصين. وأن دلك مستطاع للكل. لأن الترك من المقدورات التي لا يعجر عنها أحد بخلاف الفعل فتتنابه القدرة والعجز إلا أنهم بحكم كونهم تريبويين علماء نعس من الدرجة الأولى يجورون التدرح في الترك تذليلا لشهوة المعس وتدريبا لها على أمر اعتادته ووقعت فيه هالفطام مراحل كما أن الطاعات مدارج يقول سيدى أحمد ابن زروق هي

قواعده: (تمرين النفس هي آخذ الشيء وتركه وسوقها بالتدريج أسهل لتحصيل المراد منها, فلدلك قيل: ترك الذنوب أيسر من طلب التوبة ومن ترك شهوة سبع مرات كلم عرضت له تركها لم يبتل بها. والله أكرم من أن يعذب قلب بشهوة تركت لأحله).

وعن دقة التدرج ينقل اس زروق عن المحاسبي قوله: (إنه، أي العند - يتوب جملة ثم يتتبع التفاصيل بالترك فإن ذلك أمكن له) وهو صحيح عند صاحب القواعد (هذا

وماذهب المحاسبي حبد ودقيق الأنه بلزم نية التوية جملة ثم يترهق هيما بعد ذلك هيأ ضد النفس بالتدرج في تفصيل الترك حسب قدرة العد ومصلحته في تحقيق التوية, فيبدأ بأشد الذنوب وأرومتها وأمهاتها كي يصهل عليه ترك ما تعلق بها وأشاء التدرج والتنقل من ترك لترك تبقي نية البويه الإجمالية مناجحه في العلب كي تقوي إرادته وتشد من عريمته فلا تعتر الهمة عن الانتقال من الرحوع عن ذبب إل

وماذا لو عجز السد عن النوبة إجمالا ثم تفصيلا . بمعنى أنه قصد إلى ذنب بعيمه فتاب منه ورجع عده هل تقبل توبته من ذنب سما هو غارق في دنوسه الأخرى يجيننا الهجويرى عدي لسان أهل السنة فائلا: ( ويحوز عدد أهل السنة والجماعة وكل مشايخ المعرفة أن يتوب الشحص عن ذنب واحد ويذنب ذنوبا أخرى ويثيمه ائله علي دلك ألذب الدى رجع عنه وربما يرده شمن الذنوب الأخرى بيركة ذلك مثل على خلاب الذنوب الأخرى بيركة ذلك مثل على خلاب الذنوب الأخرى بيركة ذلك مثل على خلاب الذنوب الأخرى بيركة ذلك مثل النافل على خلاب الذنوب الأخرى بيركة ذلك مثل النافل على خلاب الذنوب الأخرى بيركة ذلك مثل الذنب الذنب الذنب الذنب الذنب الذنب الذنب الذنب الذنب الذنب

وحائف في هذا النهشمية من المعترالة أتباع أبنى هاشم بن الجبائي إذ قالوا: إن اسم التونة لا يقع إلا على من ترك جميع المعاصسي وهمال جميع الأوامسر، ورد المحويري على قولهم إن التوبة لا تقع إلا على حميع الدنوب بأن هذا محال (لأن الشحص يعاقب على كل المعاصى التي يرتكنها، وحين يترك نوعا من المعاصى على على هائه يأمن من العقوبة عليه، فلا محالة من علية من



أن يكون بذلك تاثبًا)(١٦) وأبد هذا التراقي فسي جنامع السعادات (<sup>(٤٧)</sup> ورذا صنح عنسد المصوفية القمول بالتمدرج فسي المدوب. وبالتوسة عبن يثب دون نشب هماذا يقولون فيمن تاب ثم عاد إلى ذنبه، وهل يشترط التأبيد في التوبة؟ أجاب صاحب كشف المحجوب بقوله: (ليس التوبة شرط التأبيد من بعد أن يصح العزم على عدم الرجوع إلى المعصمة. وإذا وقعت للتأثب هترة وعباد إلى المصية من غير أن يصبح عزمه على الرجبوع يكبون قبد أدرك حكم التوبية وتوالها عن الأيام التي مرت) وكثير مُنهُم عقد العزم على التوبة ثم عاد ثم رجع إلى النصوح، وأخص أبا عمرو إسماعيل بن نجيم ٻڻ آحمد السلمي حيد آسي عبيد الرحمن السلمي لأمه المتوفي (١٨) (٣٦٦هـ) وبين العلامة التراقي أن التائب قد يتوب توبسة لسصوحا وقسد يتسوب عسن أمهسأت المعاصبي شم يرجع إليها أو إلى غيرها وكلما عاد لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزميه عليي ألا يعتود إلى مثلته ويتشمر للإحتراز عن أسبابه الشي تزدي إليه ومن

يفعل ذلك هنو صناحب البنفس اللوامنة وأمثال هؤلاء لا تؤيسهم من أحوالهم لكن نْأَخْسَدُ بِأَيْسِدِيهِمِ '''' وِذَلِسِكِ لأَنْ (المُسَوِّمِنْ كالسنبلة يفيّ أحيانا ويميل أحيانا) كما جاء في الحديث، والعائدون إلى المعاصي أصنفاف غسرامنا سنلفء ومنهم مبئ يصبل الديب عن عقلة ثم يتوب، أو يقعله مع غيبة شهوة ثم يرجع. ومنهم المصر على الدنب المقهبور بنشهوته، ومهمنا كنان فالنشيخ للحادق وطبيب النفوس النطاسي والنابه لا يعلق باب التوبة على أحد. وكذا العالم أرام صق المالم هو المذي لايليس الخلق من درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقاومة السيئات) أ أ وإن تعددت اشكال أو اختلفت المقاصد والبواعث عليها، والنصوص تؤكد دلك وتقوية.

ومع أن المصوفية رأوا منا سلف من التندرج، وتبرك البعض وصنولاً إلى تبرك الذنوب كلها إلا أنهم بينوا بعد كل هذا أن المريد النصادق هنو صناحب التوية النصوح، وأنه لا يتخرط في سلك القوم إلا بتوبة نودع الذنب وهنواء، وتستأصل من

النفس شهوة المعصية، وتليبها أسى على ما فعلت، وتدفعها إلى الطاعة مع الشعور بلدنها، وألا يفعل ذلك هتوبته توبعة الكلمانية، وألا يفعل ذلك هتوبته توبعة الكلمانية وألا يفعل ذو النون المصرى؛ (الاستغفار من غيير إقلاع هو توية الكلماذبين)، ولم يتحاوز استغفارهم أناطراف السنتهم) (أما، ومن صدق في توبته، وتاب توبة نصوحًا وحد (حلاوة الطاعة، وتبت على المداومه) وامحت لذة الطاعة، وتبت على المداومه) وامحت لذة النب عند ذكره من خاطر (أما) كما قال المتام تكون الزلة الواحدة أقبح من سبعًا في المقام تكون الزلة الواحدة أقبح من سبعًا في قبلها حسيما أمكد يحيى بن معاذ الرازى قبلها حسيما أمكد يحيى بن معاذ الرازى

مما هي تلك التوبة الناصحة؟ نحيب على ذلك في الفقرة التالية:

# الأسس والشرائط:

نعنى بالأسس الأركان التبي يجب توافرها في التوبة وما ينبع ذلك ويصاحبه من شروط، والتبي إذا اجتمعت سميت بالنصوح، والنصوح بمعنى منصوح فيها كركوية وحاوية أي مركوية ومحلوبة،

أو بعض ناصح وناصحة كضروب بمعنى ضارب أى خالصة وصادقة، وأصل نصوح من نصح الشيء حلص وخالص وخالصة وصدقت، ومن نصحت له بصبحت الإبل الشرب وصدقت، ومثله نصحت الإبل الشرب حتى صدقته، ونصح الرجل الذي شرب حتى يبروى ونعنى بهذا الاشتقاق المخلصة الصادقة، وقيل مأخوذة من النصاحة وهس الخياطة لأن النوسة أحكمت ملاعة وهراحيها وأوثقتها كما يحكمت ملاعة الثوية ويوثقه، أو لأنها قد جمعت بينه وطين أولياء الله وألصقته بهم كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض.

ولتكل من العلماء نظرة خاصة تنجقق بها التوبة المصوح تبدق أو تبرق, وتصف أو تمشم، وتحكم أو تفهم، فجمع من الصحابة همتهم الدفة والوصف والإحكام رأوا أن التوبة النبصوح هي التي لا عبود عدما كما لا يعود اللبن إلى الضرع، وإلى ذلك ذهب عمر وابن مسعود، وأبي ابن كين، ومعاذ بن حبل، وقد رفهه الأخير إلى التبي يَقَق، ومن عباد إلى البنائم فقد إلى النبي يَقَق، ومن عباد إلى البنائم فقد



أغرق في الشر على حد تعبير حذيفة

وافتتح ذو الأذنين (٥٠) وهو أنس بن مالك حالبة البشعور الرقيبق البذي ينشاب التائب الناصح بقوله (هو أن يكون لصاحبها دمع مسموح وقلب عن المعاصي جموح) وسلك جمع من أرباك الأذواق دريه معبرين عن صمو الحال برقة المقال وقد سبق ذكرهم شي التعريف، وركزوا هذا على الجانب المشسي للتائب في تلك الدرجة العلياء فنرى سعيد بن المسيب لا يجعل النصبح متوجها إلى الذنب بل إلى النفس؛ فالماصلح من نصح نفسه بتوبته أو من ضافت عليه النمس والأرص عند أبي بكر الوراق، أو من تاب لا لفقد عوض كما ذهب إلى ذلك أبو بعكر الواسطي (٣٣١هـ) إذ اعتبر الدنب لإشباع شبهوة نفيسية، وتركبه لإشباع شهوة اخروية الانتبان يرتبطان بخط النفسء والتوبة النصوح هي المتحردة عمهما والخالصة للَّه، وتلك التي يديم فيها صاحبها الندامة، ولا ينفك عن الملامة على حد مذهب شقيق البلخي (١٩٤هـ)، كل هؤلاء اتجهت نظرتهم في التوبة النصوح

إلى الحالب النفس فاصطبغت شروطهم وأقوالهم به، تخليصا لنفوسهم، ونصحا لها ولغيرها من نفوس المؤمنين حبا في أن يكونوا مثلها

وهناك من ركز على التوبة في حد ذاتها ، فسشدد فنادة على أن تكبون الناصحة صادقة وخالصة. ولا يحتاج معها صاحبهما إلى توبة أخرى.

وريما ركزوا على النف ههاهو الموسن البصرى يبرق إلينا قوله: التوبة (التياموح أن يبغض النف الدى أحبه ويستخفف منه) ويستاركه القطيل بن عياض بطرورة (أن يكون النفب بين عياض بطرورة (أن يكون النفب بين عياه فلا يزال كأنه ينظر إليه) وبمثله حاءت عبارة الن السمالك.

وبعجبتى فى وجهات النظر الخاصة الزاء بيان أركان التوبة النصوح وأساسها قول سهل بن عبد لله التسترى فى ذكر شرطها (هى الثوبة لأهل السنة والحماعة) أى يقلع عن الذنب ويسلك فى الوقت ذاته طريق أهل السنة، ولو لم يذهب مذهبهم ما صحت له توبة (لأن المبتدع لا توبة له،

بدلیل قوله ﴿ حجب الله علس كل صاحب بدعة أن يتوب)

و لك ثير حاوت أقوالهم جامعة تبين الشروط العامة والتفصيلية التي تحمل التوبة النصوح مقبولة شرعا رجاء قبولها عد الله حقيقة ومن هؤلاء سعيد بن طبير الذي يبين أن السصوح هي التوبة المقبولة، ولا تقبل إلا بثلاثة شروط (حوف ألا تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمال الطاعات)، والندم بالقلب، والاستعمال باللسان، والإقلاع عن الذنب، والاستعمال على أنه لا يعود هي حماع الشروطة عيف الدكليي، ويضيف القرطبي إلى الاستعفار الدكليي، ويضيف القرطبي إلى الاستعفار العود بالحنان، ومهاحرة سيء الخالان ما قالة سعيد بن جبير والكلبي وقريب مما قالة سعيد بن جبير والكلبي ما قالة الراغب الأصفهائي (المناه الراغب الأصفهائي)

وبأتى هى هذه لعظرة الجامعة لما قاله لمحسبى والقشيرى والعرالى إد يجمعهم القول بأنه لابد في التوية من حل إصرار القلب عن المعاودة، والاستغمار بالندم ورد التبعات والمظالم، وحفط الجوارح ودوام

الانكسار، ومداومة التنصل، وترك خيانة التصمير الشي تعنبي الميال إلى حب الننتب بالقسب ولسو مسع احتثابته فسي الظناهر، وكذلك تبرك المداهسة في المعامسة جليب لمسلحة شحصية ، وترك الموارة هي المذهب حشية الخلاف هذا مع تأدية حقوق الله والعباد، ويأس على ما فات ويجب عليه أن يتصلح منا هنو آت, ويتحبسر علسي الندي القصلي منه في البطالة واللعب، ويعوض ما فات احتهادا في الطاعة مع استقلالها ، ولفازع من عارض الهوي والذنوب، ويديم التعنيظر في القلب خوصا من الله ورجاء فيه، وإقرارا بدوام منة الله عليه وتوفيقه الما سلك، وإدامة الشكر على المواهب والمبيح، هنذا كليه منع الخبوف من عندم القبول لتوبيّة والوحل من دلك.

ولهم في تقصيل القضاء والاستحلال ورد المظالم تقصيل يطول ويقصس وللغزالي حديث محمل لاساس من التقويم إليمه مقتصياً

سرى أن الذنوب الشي تبت منها إما أن تكون ترك الواجبات لله تعالى عن صلاة

وصيام وزكاة إلى آخره فهذه تقضى بقدر الإمكان، وقد تكون الددوب بيمك وبين الله من قبيل همل المنهيات كشرب خمر وغيرها فالواحب نوطين النمس على النرك

وأصعب الذنوب ما كان بين المبد والخلق في المال والنفس والعرض والحرمة والـدين، أما مظالم المال فما امكن رده رددته وإلا بأن كان صاحب الحق غائبا، أو كان التائب فقيرا أكثر من التضرع أو تصدق عن صاحها إن كان عائبا، وإن كأن متعلق بقيصناص لزميه ، أو يستحل أولياءه وإن عجـز رجع عـن الـذنب واكتَّر من الاستغمار، وأن تعلق اللذئب بالمرض غسة أو بهناك أو شيتما فتوبشه بتكريب تقسسه بسين مسن صسدر السلائب طسده، أو يسستحل صداحيه، فدإن خسشي الفنتية استعفر وأكثر من الطاعنات، وإن حنان المير في أهله أو ولده وكان الإطهار يولد فتتنة فالتوبية بالرجوع والاستعفار وكشرة الطاعات، ومن فسق أو كفر واحدا في ديبه فتكون التوية بتكذيب النفس أمام من فسقه، أو يستحل أو يستغمر، وجملة

الأمر (فما أمتكنت من إرضاء الخصوم عملت وما لا يمتكنك رجعت إلى الله سبحانه بالتبضرع والانتهال والتسميدق للرضيه عنك) (مه).

وهذا التفصيل فيه من الدقية و للطف والحكمة مالا يخفى، وما يخرج التاتب من الفنتية والحرح، ويعوضه عن ذلك بما ذكر ورسما أضاحوا إلى تلك الشروط علامات مثل قبول سعيال الثورى (علامية التوبية النصوح أربعية القلية والعلية والذلبة والغربية) والقلية والعلمة والذلبة والغربية) والقلية يميليؤها ذو البون بقوله (قلة الكلام، وقلة الطعوم، وقلة المام) فقصدوا الأرقى

وشمة توبة من النفس إلى الحق يعبر
عنها رسول الله وشي حديثه (إنه ليفان
على قلبين وأني لأستغفر الله في كل يوم
سععين مرة) أو (إنه ليفان على قلبين حتى
أستعفر الله في اليوم والليلة مائة مرة)
أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي
وهذه الدرجة تخص المحمين الذين دهبوا
من موسهم لمحبوبهم، ومن وجودهم
لوجود الحق، ومن حواطرهم لأسسراره،

المقام العالى والأعلى, ومن رؤية المقامات والأحوال(10).

ومسرة أخسرى يقسم ذو السون التوسة باعتبار النزوع الشعورى للتأثب إلى توسة الإنابة وتوبة الاستحابة: وذلك لأن التأثب في معاملته مع ربه إما أن يتولد لديه النزوع من خرف الجلال وما يقتضيه من عقودة، وصاحب هذا المقام محترق من نار خوفه، قلق على مصبره، يدفعه دروعه ميذا إلى التوسة خوفها وكمدا على ما سيلقى في آحرته.

وربما تولد النزوع من الحياء، فنترائين للتائب سبحات الجمال (١٥٠٠)، تسطع على قلمه فتصكره وتشع على باطنه فتنهره، فينوب عن الغملات والعوارض حياء من رب اللفاف والمر والحمال والنور.

والأنواع المشار إليها، والمسماة بالمصوح، أو بتويسة العسوام والخسواص، أو الإلاب والاسمتجالة في إطار التوية التي يرجي فبولها، ومن علامتها وجود حلاوة في الطاعة وأهلها، وبغض للننوب ومرتكبيها.

ويوجد ندوع آخسر يسمى بالتوسة

الموقوفة، وعلاماتها ألا يجد التأثب حلاوة الطاعة، بل يحسن ألمها، ولكن لا يتركها بل يصبر ويجاهد كن ينتقل إلى لذة الحب في العبادة والأنس بها.

وتنقى التوبة المردودة مع أصحابها من أهل العجب والكبر، والرياء، والرغبة في منفعة الدنيا ومرضاة الخلق، لا لإقلاع عن الذنب مرضاة للحق وطوعا لأمره (٨٥)،

ولاشك أن القدول والوقف والردقد المؤنى على بية الطالب وسلوكه، وقصده مرار وأراء تويته ورجوعه كما ترى، أضف المن ذلك كثرة البكاء، وهجران إحوان السوء وقرنائمه، وحب العزلة، وتحرك الخوص ومحانبة القضول (٥٠) وغير ذلك.

ومتى تبوافرت الأركان والبشروط.
واستقام حال التائب البصادق، ويسرزت
علامات أحلاصه لا يبقى عليه (أثر من
المعصية مسرا ولا جهسرا)(٢٠٠٠ كما قال

### اعتبارات في النتوع:

قد تكون التوبة من كل الننوب على النحو الذي بيناه هي الفقرة السابقة من

التوبية المصوح. وتكون من جميع الشنوب صغيرها وكبيرها وفيها تبرد المظالم وتقبضي الفوائب ويجتهد صباحتها فني الطاعبة. ويبديم ألاستغفار وقند تكون بتدرج وانفقل من ترك ذنب إلى ترك لآخر حتى يقلع عن جميعها بعد تدريب النمس على ذلك، وللتوية أنواع أخرى لاعتبارات معينة غير ذلكء فقد توصف بوصف يتفق مع حال التأثب ومع المتوب ميه ، وذلك على غرار تقسيم ذي النوي المصرى الذي قال: إن التوبية توبتان (توبة العوام من الدنوب) وتوبة الخواص من الغفلات) وأضاف عَبِدَ الله التميمس إلى الأشتين التوسة (من روية الحصنات) وعلى ذلك فهناك تائب من ذنب، وآخر من غملة، وثالث عن رؤية لحسنة، وكلها درجات متفاوتة الأجر والمثوبة، فأدناها الأولى، وأعلاها الثائثة، والأولى للموام ومبا تلاهبا للخواص وإنميا تماوتت رئبة وحالا باعتبار التائب والمنوب منه (لأن العوام يسألون عن طاهر الحال

وصاغ المحويري هذا التقسيم الثلاثي

والخواص عن تحقيق المعاملة)(١١٠).

بطريقة أخرى فرأى أن التوبة ثلاثة أنواع ·

واحدة من الخطأ إلى الصواب، وهي المعنية من قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِدَّا فَعَلُوا الْعَنْية مِن قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِدَّا فَعَلُوا فَنجَمَّةً أَوْ طَنَعُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِنَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِللَّهُ وَاللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِللّهُ وَنظيرها في لِلْأَنُوبِهِمْ ﴾ (آل عمران:١٣٥)، ونظيرها في التنوع المعابق توبة العوام

# الألفاظ المشاركة في الدلالة:

نجد كلمات أحرى دارت معانيها في فلك الرجوع إلى الله والإقلاع عن الدنوب, ومن الباحثين من تفاولها أنتاء الحديث عن التوبة, ومنهم من فصلها ببيان مستقل وأثرت البهج الثاني لفروق بينها وضحت، وإن كانت دلالاتها على المقصود قيد وإن كانت دلالاتها على المقصود قيد اقتريت، وها هي:

### أولا الإنابة:

يقال شاب إلى الله رجع وشاب ليه.

الطاعة وناب عنه قام مقامه وناب إليه.

رحع مرة بعد أخرى، وناويه عاقيه، والنوب نزول الأمس وما كان منك مسيرة يوم ولبلة، والقوة والقرب والبوية الفرصة، والمناب الطريق إلى الماء، وفالان ينتاب فلانا أي يقصده مرة بعد أخرى

وبربطها الحكبم الترمذي بالقلب فيري أنها (لزوم القلب وثباته واحترامه) (١٠٠٠) فيري أنها (لزوم القلب وثباته واحترامه) (١٠٠٠) والبلية عن الله لوثوقه فيه واستقامة فِلْبه تصديق وعزما مع الطاعة، وإنما ربطها، بالقلب لمجئ ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ لِمَ لَيْسِي ﴾ (ق:٣٢) فهي لصيقة به وان لم توافقها النفس، ولما كان القلب محلا للأسرار، وموثلا للخواطر، ومهبطا للواردات كان منعا للإنابة في راجر الحق له، وقدفه بالطف فيه، من ثم عرفها إبراهيم الخواص بقوله؛ هي (أن عرفها إبراهيم الخواص بقوله؛ هي (أن يردك الله تعالى عنك إلبه)

أما الدريسي فيجعلها من ثمار المراقبة

والحياء فيقول (ومن شرات المراقبة الإنابة ومعناها الرحوع عن معصية الله تعالى إلى الطاعة حياء من نظر الله عز وجل الله قال الله تعالى ﴿ وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِن فَيْرِ أَن يَأْتِيكُمُ الْفَذَابُ ثُمْ لَا تُعصَرُونَ ﴾ مِن فَيْرِ أَن يَأْتِيكُمُ الْفَذَابُ ثُمْ لَا تُعصَرُونَ ﴾ (انزمر : 10).

# ثاني الأوبة:

ولهذا المصطلح عدة معان في اللغة منها الرجوع تقول آب من سفرة رجع، وكذا أوبى: ﴿ يَنجِبَالُ أَيِّي مَعْدُ وَالطَّيْرُ ﴾ وكذا أوبى: ﴿ يَنجِبَالُ أَيِّي مَعْدُ وَالطَّيْرُ ﴾ (مُلَياً ١٠١) أي رجعى، والأوب الرجوع والقصد, والعادة والاستشامة والطريق والحهة، وتستخدم في الورود ليلا يقال آب الرحل الماء وروده ليلا وكذا الأوب وتأويه

والغياب من دلالات الوضع قالوا آبت الشمس لغة في غابت وكذا السير جميع النهار والنزول ليلا فإدا قلبا أوب الركاب أي ساروا جميع المهار ونرلوا الليل وتعنى الكلمة التبارئ في الشيء فأوب الركاب مواوبة تباروا في السير، وأخيرا تدل على كثيرة الرجوع إذ الأواب هيو كيير الرحوع ألرحوع ألا



وعرفها سعيد بن جبير وأبو عثمان الحبرى بأنها الرجوع إلى الله عز وجل محاولات التمييز:

إدما رتبناها على هذا النحوء بأن بدأنا التوبة ثم الإنابة، ثم الأوبة لأن هذا ما أشار به كثير من الصوفية على ما سنبين قريدً والكلمات وإن تشابهت دلالة لكبها تمايزت لعة واصطلاحا نوع تماين فاللفة تدلم من أول وهلة على أن لقطة التوية لم تستخدم في أي غرض سوى الرجوع عن الذئب، يحيث قصرها الواضع على ذللها هنصراء ولنذا كثير استعمالها مي هيدا الفرص، وسارت مصطلحًا شرعيًا محدرًا للمقتصود منيه دون توضييح، أمنا ، لا إن فتشاهت فني كنشر مين المعائي كبيرول الأمير، والمسير، والقوة على غير ذلب. بجانب دلالتها على الرجوع عن الندب. والأوبسة هسي الأخسري دلست علسي الرجسوع النسابق كمنا أشنارت إلى الرجنوع مين السفر والورود ليلاء والعياب، والتبارئ إلى آخسره، وأدرك الراغب الأصسفهائي علحظًا دقيقًا فيه أب بأنها تعلى الأوب

والرجوع للحيوان صدحب الإرادة، بخلاف مطدق الربصوع، أو الرجاوع المدلول للدالمة أناب فيكون للحيوان وغيره وإذا كان الأمار كذلك فللو استعملنا كلمة ثناب قادتنا إلى الرحوع دون قيد أخر، أما عبي غيرها كأناب وأب فيحتاج الاستعمال إلى قيد أو وصف، وحاول العلماء و ضع ترتيب معنوى يوصح الضروق سين الألضاظ الشلاشة وكانت محاولة إبراهيم بن أدهم من أمليق اللحناولات لكنها مقيصورة عسى الثبتين عقطم قال: (إذا صدق العبد في توبته صار مِ مِنْيِبًا. لِأَنْ الإنابة ثَانَى درحة التوبة) وردده أبو عثمان المعربي فقال: (إذا صبحت التوبة صحت الإنابة) والرحل الذي رتب الثلاثة معنا هنو أبنو علني الندقاق إذا جعيل أول الرجوع التوبة, وأوسيطه الإنابة، وآخره الأونة ثم توالت أقوال الصوفية تتحدث عن الألصاط الثلاثية بحيمت هيذا الترتيب وتنشرحها مراعينة الفنروق بيتهنا حنسب أولوية كل وأسبقيته، فالتائب راجع عن اللذيب تنادم على منا فعل. بخاف العقوبية ، والمنيب طامع هي الثواب، راجع من الغفلة

إلى الدكر، وقد يرجع حياء، آو يرجع عن كل شئ سوى الله وريما رجع حتى من رجوعه فيبقى شبحا لا وصف له قائما بين يدى الحق مستعرفً هي عين الجمع والآيب راجع عن الذنب لا طمعا في ثواب ولا رهبة مين عقاد، وإنما رجع مراعاة للأمير وانصياعا للحكم يستحى من الله إن يحالفه

وقد تتداخل مسائى الإنامة مع الأوبه عندم يترقب العبد فينيب أو يلوب عن كل شئ ليبقى بالله دون كل الأشياء من

نفس وهوى ووجود ، ولا يسكن إلا سالمولى وحده ، والحكيم الترمذي أشرك المارف مع كل من الميب والأيب في التحقيق بالصفات والمقامسات والأحسوال حنسي استدالهما به (١٠٠٠).

حملنا الله من التوالي المليدين الأوالي المسادقين المخلصين وحال بيئنا وبين غيره وكشف عنا الحجب بيئنا وليئه، ومتعنا بأنواره وإسراره، وحفظ ألدالنا بحوله، وكميرنا لقوته، وعافانا لقدرته اله نعم المواليا ونعم اللصير

أ. د/ عبد الله الشاذلي



### البوامش

- (،) الرسالة، ٩٤.٩٢
- (1) agreen that (m. 173 173).
  - (۲) إحياء عنوم الدين ح ۲٤
- (٤) الحموى نحيدة القلوب هنمش قوت العلوب ج ٣ من ٧٦ ـ ٧٨
  - (ه) اللمع ۱۸
  - A1. Illumit (1)
  - (v) کشم النجون ج۲ /۲۵۵
- (٨) عوارف المفارف ٤٢٨ وانظر نعية المستطيد مر٢٢ وحياة الفنوب هامش قوت القلوب ٧٣/٢
  - (٩) القبرور أيادي :القاموس محيط ١٠/١ ٤. وأغرب الموارد ٨١/١ والمعجم الومنيط ١٠/١
    - (۱) ممردات ص١٦١
    - (١١) الومنيطة (١١)
- (۱۲) راحت الطوس النمنع ص ۲۸ والرمنالة من ۱۱ سكريتي في طهنارة الملتوس ۱ والهناهي في سيشر محاسب العالية ص ۱۲۱ لحيارث الحاسبي بالمنصد والرحوع الى الله ص ۲۵ بحقيق عبيد الشادر عطا دار لترث العربي ۱۹۸۰ الرسانة ص ۹۵ والعملمة عن ۲
  - (۱۲) الرميالة س١٥٥ والقصنة من٣٤.
  - (١٤) القريمي طهارة المتوب من ١٠٧٠ (
    - (ه) لرسالة من١٦
    - (۱۱) طهارة القلوب ص٦٠١
  - (١٧) المنهاج من .. وانظر الشرح في نشر التحاسن العالية من174
    - (١٨) الإحياء للحلد الرابع ٢١/ ١٤٧، ١٤٧٠
  - (١٦) الكلابادي التعرف الدهب أهل التصنوف ص١١. ومنهاج العابدين من١٠,
    - (۱۰) الرسانة من٥٥, واللمع ص٦٠
      - (٢١) كشف المحوب ١/ ٥١٨.
        - (۲۲) و للمع ص٦٨
    - ٢٢١) اللمع ص١٨٥ والرسالة ص١٥٥
      - (٢٤) الرسالة ص٢٤
        - (٢٥) نمس المبدر
    - (٢٦) كشف المعوب ٢٧٧/٢ ٥٣٨
      - (۲۷) عوارف المعارف ص٢١١ ٢٢
        - (۲۸) كشف المحجوب ۲۸٪۵۵
          - (۲۹) طهارة القلوب من ۲۰۱
  - (-٣) منازل المباد من العبادة ص ٢٧ ـ ٣٨ ثحقيق آ د محمد الجيوش مهضه مصر
    - (٣١) للحرر الوهير ٢٦٢/١

- (٣٦) راحيع فين ديك العبر في إحياء عنوم النبين مجيد ١٠ ' ' ' ' الله روق قواعد التنصوف ص٣٠ والمحالبين. القيميد والرجوع إلى لله ص ١٦٥ / ١٦١ الينافعي بيشر المحسيل العالمية ص١٢٨ كيشف المحجوب ٢١ / ٥٣٧ / ٥٣٧ / ٥٣٧ / ٥٣٧ / ٥٣٧ / ٥٣٧ / ٥٣٧ / ٥٣٧ / ١٤٨ و
  - (۲۳) إحياء علوم الدين ١١/ ١٠٥
  - (٢٤) الجامع لا حكام القرآن ١/ ٢٧٨
  - ١٥٠) دلين القالحين لطرق رياض الصالحين ١/ ٢٨
- (۳٦) مطر المحاسبين، رسيانة المسترشيد ١١٢ تحقيق أبيو عبدة واسن رزوى قو عبد التحبوف ٦٦, والعبرالي ج ١١
   ١٤٧ أبو المحيث السهر وردى عد ب المريدين ٥٣ والياهمي بشر المحاسن العالية ١٢٧ وغيرهم
- (rv) کشامه مسارل العباد میں انعبادہ ۵۲ ۔ 1 وراحیع برمعیشری سی الکشاف ح ۲۷۱۱ آیا السبود اوشاد انعقل السلیم ج۱ ۱۱۰
  - (۲۸) دلیل المنالحین ج ۱ ۸۲
    - (٢٩) بفس المرجع ح ١ ٨٧
      - (٤) نصبه ۸۸ ۸ ۱
  - (٤١) الدريس طهاره المثوب ٢٢٢ ٢٢٢
    - (٤٠) يشر المحاسن انعالية ١٢٧
  - (١٢) الإحياء ج ١١ /١٤٧ . ١٤٨ (مجلد)
    - (£1) كثب الحجوب ج ٢ ٢٣٥
  - (10) وانظر التراش جامع لسعادات ح ۲۹ ۳ م.
    - (11) كشم المعرب ح ٢ ٥٢٧
    - (٤) كشم المحبوب ج ٢ ٧٢٥
      - (۱۸) الهجويري ج ۲ ۲۹۵
      - (١٩) جامع السعادات ج ٣٢٨
        - AT aware )
    - ١٠٠) (ترسانة القشرية ٦٦ ٧٠)
  - (٥٥) قوت القلوب ج ١٤١١ والرسالة ٢٦ وكشف المحجوب ج ٢١٥٥
  - (٥٣) وهو لقبه الذي لقبه به السي تحسن استماعه ولحسن وعيه هجمع بين أدن استماع وأدن الوعي.
    - (٤٥) انظر القرطبي الحامع لأحكام القرآن ع ٦٦٧٨ ٦٦٧١ دليل المالحين ح ٨١١٨ ٨٢ ٨
- (٥٥) راجع محاسبين لقنصد و لرجوح إلى بنه ٢٢ ٢١ رساله لمسترشيد ٢ او لرمياله القنائيية ١٩٩ ٩٧
   السرالي منهاج لعابيدين ١ ١١ وطهاره لفلوب ١ ويشر للحاميان العاليبة وكنشف المحجوب ٢٢ ٥٣٩
   جامع السمادات ٢٣٣٨
  - (٥١) نفس الصدر ج ٢ ٩٢٩ ,٠٤٠
    - (٥٧) نمسه ج ۲ ۵۶۱ بتمبرها
  - (٥٨) ،لحكيم الترمذي ومعرفة الإسرار ٤٦ تحقيق أ. د محمد الحيوش دار النهضة
    - (٥٩) الشرطين سابق ، والرسالة ٩٢ ، ٩٢ ونشر المحاسن ١٢٨



- (١) الرسأله ٥٥
- (١١) كشم المحجوب ١٥٤١/٢، والرسالة ص٥٥
- (٦٢) انصرورابادي القاموس الحيط ١٣٤/١ وأقرب الوارد ١٢٥٦/٢ والمردات من ٨٢٦
  - (٦٣) معرفه الإسرار ٧٥
  - (٦٤) اسريني طهارة القنوب ٢٣٦ -٢٣٩ لدريني سهارة القلوب ٢٣٩ -٢٢٩
  - (10) المعجم الوسيط ج1 ٢٢ وأقرب المواردج ١٢٤ والقاموس المعيطاء ١ ٢٧
    - (٦٦) اتجازت المعاصبي، القصد والرحوع إلى الله ٢٤- والرسالة ١٧
- (۱۷) راجع كساب معرفية الاسترار ۵۵٪ ۵۱٪ (الثرميدي) النعبهر وردي في عنوارها المعارف ۲۲٪ اميا المجيب النمهر وردى المريدين ٤٢٪ كشف المحجوب ح٢ ٥٣٦٪ والرسالة ٩٤ وطهارة القبوب ١٠٦٪ وبشر المحسن من ١٢٧٠.

### أهم المسادرة

- 1774 3841 3871
- AT June -Y
- 🗥 محاصرات التصوف البقدار ـ 10 ، 11
  - ٥٠ الرسالة العشيرية من ١٤٣
  - 177/Y (Jessel Harris 7
  - ٧- من قصايا التصوف ١٠٥- ١٢٢
- ٨٠ اصطلاحات المتوفية لابن غربي ٢٣٧
- ٩- التفويمات ٨١ بديل التعريفات للجوحاني
  - اصول الملاميته د/اتماوي ۱۱۹
    - (التصرف ۱۵۸ - ۱۹۲۱)

-14

- من فعديا التصوف محمد السيد الحبيب - 1 Y
- مراشبه الاولياء عقائد الصوفية في صوء الكثاب والسنة

# الجبذب

هى ديان "الجذب" و"المجذوب" لابد لنا أن استدعى بعض المصطلحات الصوفية الأحرى، كالوجود، والصحو، والمبكر، والولّه، والمو، والفناء، والحمع، والفرق، والعيبة، والحصور

كما لا يتبعى أن يغيب عن دهننا كدلك الحديث عن الحب عبد الصوفية ، وكيف أن المدف من التحرية الصوفية — كما يقول أرياب التصوف أنفسهم — هو الانحاد بالله سو ، كأن هذا الاتحاد فحكريًا ، أو وحوديًا ، أو على كد تمير الصوفية وحدة شهود ، أو وحدة وحود وهذا الاتحاد لا يمتكن أن يتم إلا بأن يحلم الصوفي أوصافه ويتصف بصفات من يحب

كما أنه لا يمكسا أن نتهم الجدب إلا على صوء المقامات والأحوال، وكيف أن المقامات، أو إن شئت المجاهدات، ممتح لكل الأحوال، لأن هذه الأحيرة بمثانة عطايا ومنع يتقطس بها لله على السالك وهو من سعى واجتهد وصمم على أن يسير في الطريق المناوعي حتى بهايته وتكمن أهمية استدعاء المقامات والأحوال هنا في أن كل المجذوبين هم، بهعيي، مريدون سالكون، لكن شه فرقًا كبيرًا، كما سسرى، بين المجدوب وبين فرقًا كبيرًا، كما سسرى، بين المجدوب وبين

السوليف!!

وتعريمات كثيرة لمصطلح الحدث هقد ورد هي المعجم الملسمي الحذب، عبد الصوفية حال من أحوال السعريقيب فيها القلب عن علم ما يحري من أحوال الخنق وتغشاه غبطة شاملة، وعبد أظوطين نحد أن الجدب عبارة عي اتصال النفس بالواحد وهذا الاتصال طرب من لتماس، أما في علم الأمراص النفسية ويعرف الجدب بأنه حالة تتميز بثبات التصر وحمود الجسم وفقدان الحساسية مع شعور بالسطة

وقيل إن الجدب "حال من أحوال العبد، يعبب شها القبب عن عدم ما يحري من أحوال، لانشعاله بالحق سنحانه، وتعشاه عنظة شاملة، ونكون أعرب إلى العالم العلوي وقد عده أفاوطس الحير الأسمى وقمة التعلسف، وسماه عض الصوفية الوجد"()

والحدية، كما يرى القائناني (ت-٧٣هـ)، هي تقريب العبد بمقتضى العدية الإنهية المهيئة له كن ما يحتاج إليه في طي لمنازل إلى الحق بلا كمة وسعى منه "" وهي موضع آخر للماشاني نطالع: "الجذبة" في



اصطلاح الطاشعة (القصود الصوفية) من العناية الإلهية الحادثة لنعبد إلى عين القرب التهيئتة تعالى له كل ما يحتاج إليه في محاوزته لمارل السير الى ربه، ومقامات القرب منه من عير مشقة ومحاهدة

أما عن المجدوب فرنه من حيث المداية، مريد، والمريد كما هو معلوم رحل سعى إلى الله نمل، إرادته إنه — كما قال أبو عثمان سعيد بن سلام المعربي (١٩٣٠هـ) — سالك مات قلبه عن كل شيء دون الله. إنه يريد الله وحده، يريد قربه ويشتاق إليه حتى تدهب شهوات الدنيا من قلبه، لشدة شوقه إلى الله وباختصار؛ إن المريد هو كل من أعرض قلبه عن كل ما سوى الله المريد هو كل من أعرض قلبه عن كل ما سوى الله

وقد احتلف الصوفية فيما بينهم بشبائغ الوصول، على يتوقف على محاهدة العبد أولاً ثم يأتى التوفيق الإلمى ثانيًا أم أن الأمر مرتبط بالمشيئة الإلمية واصطعاء الله لبعص عباده؟

فهداك هريق منهم يرى أن المجاهدة شرط رئيسى للكشف والفداء، وبدونها لا يمكن للراهدين والسالكين أن بصلوا إلى نهاية لطريق (الفداء حيث البقاء) يقول أبو على الدهاق: "إن من ثم يكن عى بدايته معاجب محاهدة ثم بحد من هذه الطريقة شمه ويضيف "من ثم يكن له في بدايته قومة تم يكن له في بدايته قومة تم يكن له في نهايته حسة ... الحركة بركات الظورهر توجب بركات الطرقة، "من ظر

أنه يمتح له شيء من هده الطريقة أو يحكشف أه سيء منها بغير لروم المجاهدة فهو في غائط " ويقول الكمشاحوي (ت١٣١ه= المحاهدة " ... اعلم أن طريق المجاهدة " ... اعلم أن طريق المجاهدة " ... اعلم أن طريق المجاهدات والرياصات لابد منها، فإله لا يمكن لسبالك أن يُصنفي روحه ويُطهر ذاته واللدات الجيوانية مستعلية على روحه، واللدات الجيوانية مستعلية على نصبه وبعد والشهوات الحمسانية متعلبة على نصبه وبعد وللك (أي بعد المحاهدة) يصير عارفاً بنفسه ومشاهدًا لربه "الم

يقول اسن عربسى (٥٦٠هـ- ٢٣٨هـ=
١٦٥هـ ١٢٤٠م، أعلم أن الوصول لحطيرة
الله تعالى على ضربين وصول البداية، وهو أن
ينكشف للعبد حلية الحق ويصير مستقرقًا به،

وظهرت المواهب (١٢)

و لشدع اتاريح الحياة الروحية في الإسلام بعلم أن مصطلح "الولى" يطلق على من اصطفاه الله وعلى من جاهد نفسه وسعى إلى الله يقول التشيري: "الولى له معنيان أحدهما فعيل بمعنى معمول وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره علا يضكه إلى نفسه نحظة .. والثاني (ولي) فعيل ما لغته من الفاعل وهو الذي يتولى عاده الله تعالى وطاعته "(۱۱)

وقد أطبق الصوفية على المحاهد لنمسه الله "السالك"، أما من تولى الله أمره، منذ البداية، فإنه عرف بالمجدوب، والقرق بين الإنكين أن السالك يترقى من الأدبي إلى الأعلى، عراطريق الاستدلال ، أما المحدوب هانه يتدلى من الأيكلي إلى الأدني. ولهدا هون نهاية السالكس بداية المجدوبين، وبداية السالحكس لهاية المحدودين<sup>(٥٥)</sup>. إن السائك يستدل بوجود آثار الله على وحود أسمائه، وتوحود أسمائه على ثيوت أوصافه ، ويوجود أوصافه على وحود ذاته، أما للحذوب فهو الذي يكشف له الله عن كمال داته كشفا مناشرًا، فيعرف الله منذ البداية (بلا كلفة أو مجاهدة)، ثم يرد س معرفة الذات إلى شهود الصمات، ومن شهود الصفات إلى الثعلق بالأسماء، ثم من التعلق بالأسماء إلى وحود الأثار".

وإذا اردنا أن نتعمق أحوال فئة السالكين وإحوالهم المحدودين فسوف بمنز فيهم أربعة مصنودت، فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف إلا الله، وإن مظر إلى ممته لم معرف له همًا سواه، فيكون كله مشاهدة وهمًا، كذا لا يتقت إلى نفسه، ليعمر طاهره بالعبادة وباطبه بهديب الأحلاق، ووصول البهانة وهو أن ينسلح العبد من نفسه بالكلية، ويتحرد له فيكون كانه هو، والوصول ليس من قبل العبد، بل معاية الله تعالى وتصرفات حذبات الألوهبة، وكسب العبد سبب (ساسنة) لحصوله وكسب العبد سبب (ساسنة) لحصوله في وَأَلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (العنكوت مُنات الألوهبة العبد سبب (ساسنة) لحصوله في العبد سبب (العنصولة عبد العبد سبب العبد ال

وقد أكد ابن عربي هذا الرأى في مؤلف أخر له "إن القب إذا تحلص وصفاً وارتقى من الثائل ما ذكرناه ومن التحسات ما تقدم أنه يوقعه الحق تعالى في عينه ويحديه إليه بصاباً "

ولعن ما ذهب إلبه بن عربى يتمق كلية مع ما قيل من قبل على نسان البسطامي (ت٢٢٤هـ): توهمت أنى أدكره وأعرفه وأحبه وأطلبه، فلما انتهيت رأيتُ ذكره مسق دكري، ومعرفه سبقت معرفتي، ومحبنه أقدم من محبتي، وطلبه لي أولاً حتى طلبته (١٢٠)

وهدا هو الدى دعا السهروردى إلى القول المحاسب المقامات كلّها مواهب إذ المكاسب معموفة بالمكاسب معموفة بالمكاسب فالأحوال مواحيد والمقامات طرق المواحيد، ولكن في المقامات طهر الكسب وبطنت المواهب، وفي الأحوال بطن المكسب



- ۱- مبالك محرد
- ٣- محدوب محرد
- ٣- سالك متدارك بانحدية
- ٤- مجذوب مندارك بالسنوك (١٧١).

ويهمنا في هذا المقام التمييز بين السالك المتدارك بالجذبة ولين المحدوب المتدارك بالسلوك

عأما السالك المتدرك بالحالية فهو من جملة المحبين الدين يحبون الله وهذه العثة هي التي تتميز بمحاهدة النفس والدوام على هذه المحاهدة حتى يتم لم الكشف أو الوصل

أما المئة الأخرى فهي فئة المحبوبين، الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه بغير جهد ألا كساء الله بغير الله كساء الله المطف واصطفاء من الله

رن المحبوب المجدوب قد بدأه التحوب بالمحدوب قد بدأه التحوب بالمحكمة وبور اليقين ورقع عن قلبه الحجب وأداره بأثوار المشاهدة وشرح قلبه والمسلخ وتحاهي عن دار العرور، وأداب إلى دار العلود لأنه خُلُص من الأعلال والأعلال ... فعاص الدور من باطبه على ظاهره، وحرث عليه صورة المجاهدة والمعاملة من عير مكايدة وعداء بل بلدة وهداء

وقد أطلق الترمذى على المحبين مصطلح أهل البدايه، أما المحبوبون فقد أطلق عليهم أهل الحياية، مصضلاً هذه المئة الأخيرة على الأولى، يقول الحكيم الترمذى في مسألة المجذوبين: إن الله يحببي إليه من نشاء ويهدى

إليه من ينيب ... فأهل الحدية في كل وقت مصل من أهل الهداية بالإندة، لأن أهل الاحتباء خرجت لهم هذه الدولة من مشيئته منا معه (سبحانه) عيهم وأهل الهداية أنابوا إليه فهداهم عمن اجتباه ووضع صبعته عليه صارو، كذلك فحذيهم، وصاروا بجذيهم كما شاء، كقوله كن فصارو، كذلك وأهل لهداية رزقهم الإبانة ثم هد هم بالإنابة، ويظهر دلك كما شعل بالخلائق كلهم، بقوله كن المداية

إن المحبوب المراد، كما يقول السهروردي الا يرال روحه لتحدب إلى الحضرة الإلهية فيستتبع الروح القلب، ويستتبع القلب النفس، وتمرتتبع النبس القالب، فامتزحت الاعمال النفسية والمدلية والحرق الطاهر إلى الباطن، والباطن، والباطن، والباطن، والباطن، إلى الخاهر، والقدرة إلى الحكمة، والحكمة، والدنيا إلى الآخرة، والأخرة إلى الدنيا، ويصح أن يقول؛ لو كشم والآخرة إلى الدنيا، ويصح أن يقول؛ لو كشم العظاء ما ارددت يقيد، فعند دلك يطبق من وثاق الحال، ويحكون مسيطرًا على الحال لا الحال مسيطرًا على الحال لا الحال مسيطرًا عليه، ويصير حرًا من حكل الحال الحال الحال مسيطرًا عليه، ويصير حرًا من حكل وحهه؛

على أن جدبة المجذوب إذا كانت متعيرة متقلبة، بعملى أنها تتجلى ثم تحتقى، فإنها تكون حنث حالاً: والحال كما هو معلوم لا يتوقف على الرب المالح لكل الأحوال. أما إذا كانت هذه الجدبة ثابتة لا تتعمر ولا تتبدل، حيث تحاوز المحنوب هما مراحل الاحتهاد إلى مرحلة الكشم الدائم،

فان المحدوب يكون في هذه لحالة على رأس المحدوب يكون في هذه لحالة على رأس المحدوب الدين أحدهم الله فأحدوه، ورصى عنهم فرضوا عنه، وثاب عليهم، فانقطعت صنتهم لكل ما بعكن أن يحول بينهم وبين المداء حبث النماء

و لى هذا التصنيف السابق للسالكين والمحدودين دهب ابن عربي حدث تحدث عن :

أ. لمحدوث المطلق. ب) المحدوث السالك
 ج) ثم السالك المطلق.

قاما الأول فهو الدى يحدّمه الله تعالى معادته ويهديه إلى طريقه ويوصله نقربه ويعطيه المقامات الشريفة من غير رحمات وشعل بالرياضه والحوة

و ما الثانى (المحدوب السائل) فهو إلياى يشتغل بالمحاهدة، وبقعد في الحلوة، وينقطع الى الله بالتكلية، فبنظر الله تعالى إليه بنظر الرحمه وبؤنده بالنطب والنعمه، وومنله المقامات العالية بمدة قرينة

وأما الثالث (السالك المطلق) فهو الدى سلك بحر المحاهدة والرياضة ويطلع على جمع الوقائع والحالات حتى ينتهى بالمجاهدات الشديدة والأربعينيات. ه "ا

أما الفاشائي فمن رآيه أن الحق منحانه إذا وهب عبد حديثه هائجه بطله لي لله وتحرد من جميع لعلائق دفعة واحدة، ووصل إلى مرتبه لعشق، فإنه يسمى محذون ، بفي هذه المرتبة وإذا رجع ثائية وطبع على

حقيقة نفسه، ومثلك طريق الله يسمونه المحدود، السالك، وإذا سلك الطريق الأول واتحه ثم وصنته جذبة الحق يسمونه السائك المحدود، (۲۱).

إن المحدوب عنى حد تعدر ابن حدول هو المأحود عن نفسه، غير المالك لها، الشغالاً بريه وانقطاعًا إليه، بحيث لا يرجع إلى تدبير نفسه ولا يقدر على ذلك بوظبيته، إن أشكل عليه أمر لا يقتدى بالكتب فيه، إد كانت من قبيل ما عبد المقيه رجع إليه هيه، وإن كان من قبيل آجر مصدقه في حدمة من حديه إليه يعديه إليه بأى وحه شاه. وإنما عليه آلا يعتمد على كتاب ولا على باقل عن كتاب، إذا لم يكي كتاب ولا على باقل عن كتاب، إذا لم يكي من أهل العلم والتحقق بما ينتلهه (٢٠)

على كل حال هإن المجدوب المحبوب تحاوز مرحلة الوجد إلى مرحلة المتاء، التى يفتى فيها المحبوب فيمن أحب، فلا يسقى له من شيء، وهذا ما قاله أبو عبد الله القرشي (١٩٥٥م) حقيقة المحبة أن تهب كلك لم احبت ولا يبقى لك منك شيء، لأن المحبة ثار تحبير أبى الحسين الوراق كل دس على حد تعبير أبى الحسين الوراق

إلى المحبة إذا صمت وكملت جدبت المحبوبين إلى حبيبهم وقد أكد غير نفر من الصوفية أن المحبة مفتاح لكل الأحوال التي تعتور الصوفى وتنتهى بالمحبوبين إلى حالتي لمناء والبقاء لقد انتمى شعور الصوفى بكل ما حوله ومن حوله لقد تعطنت حواسه بحيث



لم يعد يدرى أو يعى ما يدور حارجه، حتى وإل أصيب بسهم!! وهده حاله أو قل مرحله قيل عمها إنها فناء السال عمها إنها فناء السال في الله . إذ ليس نهة موجود وجودًا حقيقيًا الا الحق سبحانه

ويمكن أن نعبر عن هذه الحالة بعدارة فلمنفية هفول لقد صار العارف هو المعروف، والمعنشق هو المعشوق، والمحدد هو المحدوب والمدرث هو المدرك. لقد أصحى الوحود كله وحدة واحدة، هو المعشوق، ومن هنا سبمع ونمهم عبارات الشطح التي أطلقها الحلاج والبسطامي وابن عربي وعيرهم

وكما أن المؤمنين درجات - وأن القوى منهم أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مع آلي الإيمان يحمع الاثنين ممَّاء هان الأمر كدلك بالسببة تدرجات ومنازل أولياء الله السالكونّ معهم والمجدوبون، فلحكل قدره ومبرلته. وأعظم هؤلاء هو من له ختم الولاية على حد تسير الترمدي (ت٣٢٠هـ) والمحدوب والمُحدُثُ الله لهم مبارل: فمنهم من أعطى يصفها ومنهم من له زيادة حتى يكون أوفرهم حطاً، من ذلك من له حتم الولاية (١١٥). وقد فهم بعض الصوفية قول الحق سبحانه ﴿ أَلَّا رِبُّ أُولِيَّاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ۞ آلْبِينَ ، مَثُوا وَكُوا يُتَّقُونَ ﴾ لَهُمُ ٱللِّشَرَىٰ فِي ٱلْحَيْوَ ٱلدُّنْيَا وَلِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ (يونس: ٦٢- ٦٤)، أقول. فهم بعض الصوفية هده الآية، وما يماثلها، على أن البشرى هما سواء في الدنيا أو في الآحرة

ليست إلا كلامًا يكمه الله للمعبوبين، سرء عن اليقظة أو في المدم، فإدا كانت البشري كثنة على روحه في منامه فهي كثنة على قبه في يقطيه، هإن القلب خزانة الله وروحه يسرى إلى الله يعرج إليه في منامه عوق فيسحد له تحت العرش، وقلبه يسرى إليه فوق العرش، في الحجب، فيلاحظ المجالس ويناحي وينشر، وفيه بوحيده وإلهامه، وعراسته وسكينته:

إن المحدودين لا يخافون في الله لهمة لائم لأن الله أحيهم فأحدوه، بل لقد تجاور المحدودون مرحلة محبة الإيمان إلى كون هذا الإيمان مكتوبًا في قلوبهم، ولا شك أن من أن يبشر ويعشر

يمول المحكلاباذي المراد هو الذي يحديه الحق جدية القدرة – ويتكاشفه بالأحوال، فيثير قوة الشهود منه احتهادًا فيه وإقالاً عليه وتحملاً لأثقاله، مكسحرة فرعون لما كوشفوا انحار في الوقت سهل عليهم تحمل ما توعدهم له فرعون، ﴿ قَالُواْ لَن لُّوْيْرُكُ عَلَىٰ مَا عَلَيْمُ وَلَىٰ الله وَكَالُواْ لَن لُّوْيْرُكُ عَلَىٰ مَا عَلَيْمُ وَكَالُواْ لَن لُوْيْرُكُ عَلَىٰ مَا عَلَيْمُ وَكَالُواْ لَن لُوْيْرُكُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُ وَلَىٰ الله وَكَالُواْ لَن لُوْيْرُكُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُ وَلَىٰ الله ورعون، ﴿ قَالُواْ لَن لُوْيْرُكُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُ وَلَمُهُ وَكَالُواْ لَن لُوْيْرُكُ عَلَىٰ مَا أَمْتُ قَامِنِ المَعْلِي وَلِيكُ وَكَلَىٰ الله وريك على المعلل والله مثلها المهذا المهذا المهذا المعلمي ويودي في النائمة من قريوس سرجه فقال والله ويودي في النائمة على يومي هذا ما عصمتي ريي

هذه حذبة القدرة، كوشفوا بالأحوال فأسقطوا عن النموس والأموال:""

ومن الصوفية من ربط بين النبوة وبين الولاية (الحذب) زاهمًا أن الله سبحانه إذا كان قد كشم العطاء عن الانبياء حيث أخنهم من نفوسهم إلى مرتبة النبوة، هإنه سبحانه أخذ الأولياء من نفوسهم إلى محل الولاده كاشمًا عنهم ولهم العطاء. فالبي والولى يشتركان في الجذب حذب الله قلب كل منهما إليه، وناح لهما بما لم يَبُحُ به لعيرهما وفي هذا تحدث بعضهم عن الأرصيين والعرشيين.

فهداك فئات كثيرة من الرهاد والسادر والتقين والمعلصين والصادفين مع أنفسهم ومع . الله يعيشون معنا وبيننا لكن هؤلاء هم الله في نهاية الأمر وأرجسون، أما الأسياء والأولياء فإنهم «عرشيون»، الفثة الأولى ترتبط أعمالهم سقوسهم؛ أما السي والولى همد تجاورا هده المرحلة إلى مرحلة أحرى يمكن أن تسميها -تجاوزًا - مرحقة القداسة، لقد أصحت عبوديتهما اللطلقة لله آية الحرية اللطلقة؛ فمي العبودية المطلقة لله تكمن الحرية الكاملة، والتحرر الكامل من كل ما سواه. لقد وصل لأنبياء إلى ما وصلوا إليه عن طريق الوحي، أما الأولياء فقد التهوا إلى ما الشهوا إليه عن طريق «الحق» الذي أورده (الحق) على هلوبهم عقبلوا بالسكينة كما قبلوا تُشْرَاه بعد أن أعطاهم الله ومكنهم من طهارة القلب وعلم

التوحيد ومعرفة الآلاء .. وأوصلهم إلى نجواه . وأمات تقوسهم من حميع الشهوات دبيا وآخرة ، عامتلات قنوبهم من عظمة الوحدانية (١٨٠٠).

إلى المجدوبين كما يقول الحكيم الترمدى يجتبها الله إليه على طريقه، فيتولى المسطورة في وتربيتهم، حتى يصفى بموسهم الترابية بأتواره، كما يصفى حوهر المعدن بالدار، حتى ترول ترابيتها وتبقى النفس صافية، فتمتد تلك التصمعة، حتى إذا بلعوا الماية من المعنفاء، أوصلهم إلى أعلى المتارل وكشف لهم الفطاء عن المحل، وأهدى إليهم العجائب من حراماته وعبومه، وإنما يمتد دلك لأن القلوب والنفوس لا تحتمل بمرة واحدة كل ذلك، فلا يزال يلطم بهم حتى يعودهم احتمال تلك الأهوال التي تستقبلهم من ملكه حتى إدا وصلوا إليه احتملوا الوصول والنجوى

عبى صوء دلك يستطيع أن يقرر أن المجدوب شابه شأن السالك يعرف الطريق من



بدايته، ويعرف جل مراحله، إلا أن ما يتميز نه حال المحدوب أنه يعثر كل المقامات التي هي علامات الطريق بسرعة فائقة لأنه المحدوب المحتبى، أما السالك فيمتح الله تعالى له الطريق حطوة حطوة، إلى مثل المحدوب هنا مثل صاحب الخطوة التي تطوى له الأرض، فالناس يرحلون إلى المراحل المعتادة في مدة معلومه، أما صاحب الخطوة فيمطعها هي وقت قصير للعايه، ويمير نعب، وتطوى له الأرض في للعايه، ويمير نعب، وتطوى له الأرض في المخلفة مع نه يمر في عين الوقت نمراحل المجاهدين والسالكين ولهذا الا يسعى أن المجاهدين والسالكين ولهذا الا يسعى أن سوهم أن المحدوب لا يعرف المطريق المناهدية المحوب لا يعرف المطريق المناهدية المحدوب لا يعرف المطريق المحدوب لا يعرف المطريق المناهدية المحدوب لا يعرف المطريق المحدوب لا يعرف المطريق المناهدية المحدوب لا يعرف المطريق المحدوب لا يعرف المحدوب لا يعرف المطريق المحدوب لا يعرف المطريق المحدوب لا يعرف المحدوب لا يعرف المحدوب لا يعرف المطريق المحدوب لا يعرف المحدوب المحدوب لا يعرف المحدوب المحدوب لا يعرف المحدو

على أن هؤلاء الواصلين (المحدوبين) قد يرتد بعصهم إلى عالم الحس بعد الوصولا؛ وقد لا يرتد البعض الآجر بل يظل قائماً ومُستهلكاً هي حال لساء الدي أصحى مُقامًّ لهذه الفئة ويظل هذا العربق هكذا إلى أن يلقى الله. وثمة فريق آخر قد برجع عن حالة والاتحادة المعنوي أو العناء الكامل لكه لا يسترد إلا ذاته فمط، بمعرل عن العالم الخارجي. وأحبراً توجد فئة تعود من حيث الخارجي. وأحبراً توجد فئة تعود من حيث التدات، بمعني أن يسترد الواصل بعودته شعوره التدات، بمعني أن يسترد الواصل بعودته شعوره العلماء الورثة ""

### من الزهد إلى الجدب:

إن المنتبع لتاريخ الحياة الروحية في الإسلام يحد أن التأريخ للقول بالحذب والمجدوبين السالكين ظهر بعد أن مرّت لحياة

الروحية في الإسلام بعدة مراحل كرى حيث بدأت بالرهد ثم النهت بالحذب المطلق حيث بساء الكامل

ا المرحلة الأولى: هى ما يمتكن أن سميها مرحلة الرهد أو إن شئت مرحلة السمو الروحى .. هذه المرحلة استمرت ما يقرب من ثلاثة قرون. لقد بدأت مع كنار الصبحابة والتاسمين وداعى التاسمان

۲- المرحلة الثانية: هي التي بدأ الصوفية فيها يتحاورون الرهد والتقشم إلى مراحلة الكيابة الصوفية التي علب عليها التحال الصوفي، كما غلب عليها التحرر والتأثر والتأثر والشابلوب الملسقي مثل الحلاح والممرى،

كاركة تاتى المرحلة الثالثة: وهى تلك التى كثر الحديث فيها عن الكرامات والأمور الخارقة، وتداول عبارات يصعب على المسلم شريرها من الباحية الشرعية وفي هذه المرحلة حرجت إلى الوحود الجماعات الصوفية التى سعى كل منها إلى إيجاد نظام خاص بها في ممارسة الشعائر الدينية، وهذا ما عرف دالطرق الصوفية:

هده المراحل الثلاث ليست منفصلة ولكنها متداحلة، وقد ميزنا بنها لتيسير السهم والدراسة لأن الجذب وما قد يقارنه من الشطح، رغم أنه مرحلة تالية لمرحلة الرهد إلا أن هذا لم يمنح وجود محدودين في القرن الأول للهجرة

إن التصوف حكما معلم يبطلب الرهد، ومن ثم فإن التسامى عن الحياة المادية والرهد فيها ومحارية الرعبة والهوى كلها معالم أساسية على طريق التصوف، وقد كانت حركة الرهد واضحه ومنتشرة منذ بدانة المادي وتحلت بوحه حاص طوال الفرنين الثاني والثالث.

وكان لابد أن تأحد حركه النصوف حطوة إلى الإمام، حيث بدأت البكتابات الصوفية والسعى إلى وصع إطار بطرى للرهد وما يرتبط به، وربما حالطها بعص الانحراف عن الاستقامة الشرعية حتى وحدنا بعض الصوفية يبرغ إلى التحرر من الوقوف عمل أشكال المبادة التقليلية زاعمًا الاستعالة بهم بحدث له من خيالات ومصالعات ومشاهدات بل وشطحات.

وكان لابد أن تتسكل فرق وحماعات احتصت كل منها بمجموعة من الشعارات والطقوس في ممارستها لتحريثها الروحية الحدة ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى كتابات ابن المارض والعرائي وابن عربي والحيلائي والسهروردي المقتول ... إنح

ثم تأتى المرحلة الأخيرة للحداة الروحية بالحدث، ولا تقصد بكلمة الحيرة، هنا الحديث عن الزمان، بن القصد هو أن كل المراحل السابقة آتت أكبها بمرحلة المحبوبين لمجدوبين إن الجدوبين إن الجدوبين إن الحديث عن

المواقف، أو سمه ما شئت، لم يخرح إلى الوجود كهاية لمرحلة من مراحل التصوف، كم أشرنا، لأن الشطح أو الجنب كان موحودًا منذ الدواكبر الأولى لحركة الرهد ... بل إن هذا اللون من العلاقة مع الآخر دكان موجودًا قبل الإسلام، لأن الجدب أو الشطح أو المناه قبل أن يكون ملازمًا لتصوف المناه قبل أن يكون ملازمًا لتصوف لإسلامي، قابه تحرية إنسانية هي المقام الأول والتحارب الإسلامية لا تقف عند رمان بعينه أو والتحارب والمجدودين نجلت أبكثر ما يكون الحدب والمجدودين نجلت أبكثر ما يكون فصاغاً، حيث بلغت أوجها هي القردين الناسع في القردين الناسع والعؤسر المحريين

ولما كانت مطاهر الحذب الصوفي الشابه مع بعض مظاهر الأمراض النفسية. فقد ربط النعص بين المحذوبان وبعض المرضي لنفسيان، ومن ثم فلابد لنا من محاولة التميير بينهما وطلب الحذر من بعض الدارسين الذين حارفون بالتسوية بينهما، ولهذا عرف الحدب في عنم الأمراض النفسية بأنه حالة التميير بشات البصر وجمود الجسم وفقدان الحساسية، مع شعور بالعبطة (٢٢).

فى حالة الهديان والجنون يتوهم الإنسان آراء حاطئة، ثم ترسخ هى ذهنه على أنها صحيحة فيعمل على تتفيذها وهده الحالة تمر بعدة أدوار، (1) دور العرور، (ب) دور اللامبالاة

### المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه

بالأقوال والأفعال، (ج) ثم دور عقدان الإرادة كلية، حيث ينفعل المعالاً يؤدني له لمسه كما يؤذي الآخرين (٢٠١)

وقد أكد أحد لمستشرقين دلك بقوله اللحد بين السوى والمريض من الصعب حداً رسمه (وهو يتكلم عن حياة ابن عربي الروحية)، والعالم النقسائي الذي يريد أن يستحدمها أساساً الاستحلاص سأح واستقراءات علمية، عليه أن يسير بمنتهي الحيطه والحدر إذا شاء أن يتحنب كل مرلق حطأ هي تفسير الظواهر الصوعية التي تهدو موضوعينها الواقعية معطاة بهذا الحجابي المذهبي والمرصي المردوج (\*\*\*)

ولعل مما يحعل المصل بين الأبتوياء والمرضى شاقًا هنا أن دوافع الحذب الحُوّانية منبيبة فهناك من يتطاهر بالحدب لأهداف دينية وسياسية ، وهناك من حدثت لهم أزمات نفسية أطاحت بعقولهم حيث أضعى الهذيان أو الجنون مرضًا مزمنًا بالسبة لبعصهم (٢٦)

يقى أن نشير إلى أن الحديث عن الحذب والمحدوبين يتطلب منا إلقاء نظرة سريعة وحاطفة على يعض العوامل الثقافية الخارجية التي كان لها دور وأثر على ظاهرة لجدب والمجدوبين بوحه خاص:

هى هذا الصدد لا ينسى أن يسب عن دهسه فكرة «بوذا» عن ألحب وفكرة البور والكلمة عند الزرادشتية والمانوية .. كما أن

مصرة العشق الأرسطية ومعها مقهوم االواحدة عند "فلوطين وجدا طريقهما إلى حركة لتمنوف الإسلامي .

لقد تحدث أرسطو على سبيل المثال عن مكرة العشق العريرى وعن المعشوق الأول الذي هو الإله ... هذا الإله هو أيضًا المعقول الأول الأول الأن العشق تال بالصرورة للمعرفة ... فلقد بث الإله حمه (العشق القريرى) في كل الموحودات، ومن ثم فإن الموحودات كلها تحرك تحاهه، حيث مجد أن دار المحمة المي عررها الإله فيها تحركها دحوه؛ لأنه الكمال حكمة والجمال كله ... إلح، مثل هذه المكرة على بأخض أن يتم توظيفها بمهارة في الحديث عن المحديث المحديث عن المحديث عن المحديث المحدي

على أن أثر أهنوطين ربما مكان أكثر وضوحًا بالسبة تحركة التصوف لقد تحدث عن «الواحد» ألدى هو الكل هي الكل، تحدث عن نظرية الميض والصدور والإشراق، بحيث يصعب على المرء فهم الكثير مما تحدث عنه بعص رجالات التصوف الكشراف، بمعرل عن الأهلاطونية المحدثة مع احتلاف المنشأ بين الظاهرتين

إن فلسمة أفلوطين، على سبيل المثال، تهتم بالباطن لا بالظاهر، وتعضيل العزلة عن المالم لا الانخراط هيه، وتُعلى من شأن القيم الروحية على حساب القيم المادية .. لأن الهدف من فعل التفلسف عبد أفلوطين هو بيان الطريق

التي يسعى أن يستكها المرء للوصول إلى الواحد والاتحاد به ينبعي أن تهدف المسمة إلى بيان المهام التي ينبغي للحكيم القيام بها لكي بعجاور لكثرة إلى الوحدة والمادي إلى ما ليس ماديًا وكيف يمكن لنمره أن يمك أعلال البدن مستشرفا الحرية المطلقة هناك لأ تلك العبودية هما

يقول أفلوطين ممن أرأد التمكر والروية عي أمر ما من علم الحس (لعلها عالم الحس) فإنه يفرض عن الحواس حملة ويهجرها رأسًا حتى أنه ربما مرَّ عدوه أو صديقه ولم يشعر به وريما حصرته أصوات هائلة ولا يسمعهاء ويخاطب فلا يمي خصابًا ولا بحيب حوابًا لأبه عائب عن حواسه وداحل في ذته ولا يَزَالُ كذلك حتى بقضى نظره بما كان تروى سه . فلذلك من أراد أن يدرك النصص والعقل والإسة الأولى عينيعي أن ينكحمش إلى داته ويهجر عالم الحس وبنيب عبه نقدر إمكانه، ويرهص الحواس ويستعمل القوي الناطبة، محينئد يبصر من داحنه إيصارًا حقيقيًا بنظر قوی مضیء۱(۲۲

وهي حديثه عن مشكلة المعرفة ذكر أعلوطين ثلاث مراحل؛ (أ) مرحله الإحساس، (ت) مرحلة التفقل؛ (ج) ثم مرحلة الوحد

وعن هده المرحبة الأحيرة التي تعبينا هبد نقول: إن مرحلة الوحد هي تلك المرجبة التي تتجاوز فيها النفس الثائية (ثنائية لدت لحجب التي تستر الدور الإلهي عن عيون

المدركة والموضوع لمدرك) إلى مرحلة الوحدة والاتحاد وفى هده الأحيرة تسقط أيضا التفرقة مين المدرك ولمدرك عيصير شيئا واحدًا، حيث يصبح لواحد (الحكيم)، إن صح التعبير، في حالة طمأنينة حالصة يطلق عليها عبد الصوفية دحالة النفس المطمشة؛ أو حالة الاتحاد بالله، وهيها يكون الإسبان خارجًا عن داته ومتحدًا بالدات الإلهية ... وهده لحالة ذاتى اليه لا باختيار وارادة بل يتلقاها وكأنها ثور يهبط عبيه؛ أعتى أنه في هده الحالة لا يحاهد من آحل الحصول عليها بل ينتظر وحودها هيه ومن هما كانت حالته حيثتا سلبية صرفة، هي حالة الضول والتلقي لتمييد الوارد من جانب الواحد؛ \*\*\*

ولا شك أن جديث أعلوملين ص أوجد والرؤيا والمعاينة يتضمن من جملة ما يتضمن حديث الصوفعة عن المكاشمة والتجلي والمشاهدة والحذب، يقول ابن عربي، ﴿إِنَّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد... وحلالها لا يحصل إلا بالحلوة والعرلة ومداومة الدكرء فإن الكشف الصدأ يتحلى فيه الروح فيظهر فيه مشاهدات لأثوار ومكاشمات ألغيب وتحليات الربوبية، على حسب المقامات والحالاتهات

ونختم جديثته عن الجذب والمحذوبين بما قاله أبن عربي وإذا كبت المكاشفة هي طي





يفعل الدكر، وتطهر على سطحة الصافى أبوار البور الإلهي» ( ؛) النفس، والبحلي هو تلقى أنوار السرء فإن المشاهدة ليست غير العكاس هذه الانوار في القلب والقلب مثل المرآة يصبح مصنفولاً صافيًا

أ.د/ فيصل عون



#### الهوامش:

- (۱) رحم مجمع اللغة العربية، المعمم الوسيعة ٢٠١ ص١٠ القناهرة ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م، وكدلك معمم العربية المعجم لملسمي ص١٦٠، القناهرة ٢٠١ هـ ٩٧٩ م وراجع كدلك منزاد وهيمة ويوسيف شنالة؛ لمعجم القلسفي ص١٧٠ دار الثقاف الجديدة ط٢٠ القاهرة منذ ١٩٧١م.
- (۲) كمال البدين عبد البرارق انقاشاني، اصطلاحات النصوفية من ۳۹، تحقيق محمد كمال جنفس البيئة المصرية العاملة للكتاب، لقاهر، سعة ۱۹۸۱م، وراجع كدنك جميل صابعا لمعجم لطلسفي ۱ ۳۹۵۰ ١ ٢٩٦٠ دار الكتاب، اللبناني طنات بيروت سنة ۱۹۷۱م.
- (٣) القاشاب الطائم الأعلام عنى إشار ب أمن الا بام، معجم مصطلحات والاسا الا الصوفية ص ٢٨٧- ٢٨٨، فحقيق ودراسة سعيد عبد الفتاح، دار الكتب المصربة، القاهرة، ١٤١٦هـ= ١٩٩١م،
- (1) راحم أبو القاسم عبد الكريم لقشيري الرسالة لششيرية ص ۱۹ مكتبة معمد على صبيح (دما)،
   وراجع كنمك صطلاحات السون للنهانوي 1/100
  - (٥) أبو القاسم عبد لكريم لقشيري الرسالة القسيرية، ص٤٨
    - (٦) الرجع السابق من24،
- (۷) د ابنو الوفظ لعدیمنی لنصباراتی این عطاء ادام با با بنجفیشتری ولنصوفه ص۱۳۰ مکشنه الابحل استماریه ط۳
   ۱۹۹۹م
  - (٨) المرجع السابق من١٩٨٨
  - (٩) الترجع السابق من١٩٩
- (١٠) معيني النبيرين عربي تحف العنفرة أي حضرة لنزرة هن؟؟ ٥٠، تحفيث محمد ريباء بالله عار الكانع عار الكانب للناسي (دلك).
  - (11) ابن عربي: مواقع النجوم ص100 ميكتبة محمد على منبيح ١٣٨٤هـ ١٩٩٥م
    - (١٢) د. عند الحليم مجمود، أبو يزيد البسطامي ص٥٥ ء دار الشعب ٢٩٩هـ ١٩٧٩م
- ور جام د هياسال عاون التنصوف الاستلامي، الطرياق و لرحاب، ص١٧٧ الناشار مكتب ساهيدار قالت مسام
- ۱۲۱) عدد المدهر بال عبد الله الدهروردي / ۱۳۵۵هـ عنورف المسارف ص ٤٦٩ ١٤٥ دار الحكتاء البيساني ط٢ بيروت ١٤٠٢هـ ١٩٨٣هـ
  - (١٤) الرسانة القشيرية، ص١١٧
  - (10) راجع أبو الوف التقتاراني. أبن عطاء الله السكتدري، ص٢٧١- ٢٧٠
    - (١٦) طرجع السابق، ص٢٧٨
- (۱۷) رجع عبد لقاهر السهروردي، عبر رف عدرف، ص۸۷ در لكتب العربي ط۱۹۰۳ هـ= ۱۹۸۳م، وراحع بس عربي تحمه السهره إلى مصرة سبرره من١٦ وراجع كسائك لقاشاني لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام، ص٨٦٨
  - (١٨) الحكيم الترمدي، جو ب كتب س الري ص٢٧ مسأله المجتوبين ص١٠ ٢، مسيرة الأولياء.
    - (۱۹) السهروردي عوارف المعارف سن١٨٨ ٨٩
      - (۲۰) ابن عربي: تحمهٔ السفرة ص

### المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



- (٢١) عبد الرز ق القاشاني. لطائف الاعلام في يشارات أهل المام ص١٨٨ تحقيق سعيد عبد المتاح
- (۲۲) بين خليدون شيعاء اليسائل لتهيديب اليعبائل من ٨٦، بيشره وعليق عليبه الأب أعياطيوس عهيده خليفية الهسوعي، المطبعة الكاثوليكية - بيروت سنة ١٩٥٩م
- (۲۲) را خلاج السمهروردی عنوارف المسارها من ۵۰۷، وکندنگ جنامج کرامنات الأونیناء بلمهایی ۱۱۱۲- ۱۱۹ دار صادر بیروت (دت).
- (٢٤) القصود بالحدث عن الله لحديث عن الله ولم تقريبة والإلهام والصديقية، ومن المعتروف أن عهير ابن الخطاب أحد هؤلاء الحدثين كما قبال برت ون الله عسرت الحق على لدمان عمار وقليبه ولا تسسى في الله التناب ومن العظاب ومن على المبدر حيث قبال بد تسارية الحدل واحد الدحكيم الترمادي كتاب سبيرة الأولياء من الحظاب ومن على المبدر حيث قبال بد تسارية الحدل واحد الدحكيم لترمادي كتاب سبيرة الأولياء من 00 00 حققية بيرة من بكتاب ساتسار هنارائس شبت بين شبتوتكارث بسيروت المعاددة عندالم عاد 1947م.
  - (٢٥) المرجع السابق من ٤٧
  - با ٢) المرجع السابق ص٦٧
- (۲۷) الكلاب دى (أبو بكير محمد) «ليصرف مندهت أهان» التنصوف ص ١٦٥ ١٦٦ قدم به وخشقه محمود أهاين المواوى ٣٠ المكتبة «لأرهزية لنتراث ٣٠ القاهرة ط٣٠ - ١٤٤٤ إُمْرُكُ ١٩٩٣م
  - (٢٨) راجع أشرمشي. سيرة الاونياء ص ٨
    - (٢٩) المرجع السابق ص1، ١٥
- ۳) البرم دى سبيرة الاونيب، (مرتضع ب. ق) مر ۱۷ وراحت وقت من بترانسان بعبالم صرب فابتم حوبان انتاز لبدائسة حشى النهاية ص١١٤ وما بعدها
- ٣١٦) عند الوهاب اشعر من شرر المواص، ص ٢٩٠٠ تحميق محمد عند الله اسماعيل، دار الم مي المساعة، ط ١١ سنه ١٩٨٥م، وبدكر هنا بقون الحق مسحامه ﴿ قَالَ عِلْمِيتُ مِن آنِجِيُ أَنَّ مَاتِيتُ رِهِ، فَبُلَّ أَن تَقُومُ مِن مُقَامِكُ ۖ وَإِلَى عَلَيْهِ لَقُومًا أُمِن ۗ ﴾ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِندُ مِن ٱلْكَتْبِ أَنَّا مَ يَرْمَكَ بِهِ، فَبْلَ أَن يَرْمُكُ وَلَيْكَ طَرَفُكَ ۚ فَلَمُّا رَهِۥ أَهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضَل رُق ﴾ (الدمل ٣١٠ - ٤٠)
- (۲۲) راحیع آسین بلاثیبوس: ایس عربسی: حیاتیه ومنهسه: ص:۲۵۶، ترجمیهٔ د. عبید البرحس پینوی مکتب الأنجلو الممریة: منبهٔ ۱۹۳۵م
- (٣٣) ربطيع؛ د مسراد وهيسه، يوسيم، كسرم سيلالة المعجم الطلبيمي، ص ٧، ط٦، دار :الثقافية الجديسة، العقاهرة، منة ١٩٧١م.
- (۲۵) واحدم فيمنا منبق التقدمليل، كتباده عمار قاروح التنظوف فالى الأنبالام ص84 84 دور لفكتاب العربسي، بيرود السنة 151 هـ = 1981م اور جنع كندلك كتباد ابن عربلي لأسبين بلاثيبوس اصر 771 وما بعدها
  - (۲۵) أسير بالانتوس ابن عربي، ص ۲۹۱
  - (٣٦) راجم بعض بمادح من المحدويين في كتاب عمر غروج الساق مكرة التصوف في الإسالام ص١٨٠ ٩٢
- (۳۷) فليوطين النيساعية الرابعية ١،٨ ص ٢٠١٥ ترجميه د فيراد ركرينا، الهشة استمريه لعامية للكتباب
  والنشر لقاهرة لنسبة ١٩٧٠م وراجيع كبدلك عبيد البرجمن سنوى أقلوطين عبيد الفيرب من ٢٢٢ دار

المهضة العربية -ط١٠ - الفاهرة مننة ١٩٦٦م

(۲۸) د عبد الترجمن بدوى حرب المكتر اليوساني ص ۱۵ -- تنهمنة المصرية ورجع كدنك أسبح بالأثينوس ابن غربي، ص ۲۹۰

(۳۹) این عربی؛ نحمة السمرة، ص۸۵ - ۵۸

(٤٠) رجع فين هنده النصدد أمنين بالأثينوس بس عربين، ص ٢ ويمكن الرحيق كدلاته إلى العبرالي فين
 كثبه المشكاة الأبوارة.





# الجمال والجلال

# الجمال في القرآن الكريم:

إن "الجمال" ركن أساسي في ألإسلام، سواء من حيث هو قيمة دينية. عَقَدِيَّةً وتشريعية، أو من حيث هو مفهوم كوني، وكدلك من حيث هو تحرية وجدائية إبسابية. ومن هنا كان تماعل الإنسان المسلم مع قيم الحمال ممتدًا من محال السادة إلى مجال العقيدة، ومل كتاب الله المسطور إلى كتاب الله المطور، وتقوم التحربة الدينية في الإسلام على مفهوم الحمال بشكل أساسى لأنها نهدف إلى تنمية الإنسار ليكون في أعصل صورة ممكنة ونجد في القرآن الكريم حديثًا وتعبيرًا عن الحمال في صور مختلفة وألماظ متعددة، هقد وردت عبر الماط الجمال وجميل وزينة وحسن ورحرف وبديع، فمثلاً نحد أنه قد وردت كلمة "الحمال" لوصف الأنعام، فيقول الله تعالى؛ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا خَمَالُ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تُسَرَحُونَ ﴿ ﴾ (النحل ٢٠)

ووردت كميل في عدة مواصع

لوصف السلوك الإساني "؛ ووردت كلمة الجميل"، هي هوله: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحُ الصَّفْحُ الْحَمْدِلُ ﴾ اللحميل (٨٥)، وهو الرّصا بلا عتاب، وهي فوله ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلاً ﴾ عتاب، وهي فوله ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلاً ﴾ (لمدرح ٥)، وهو صدر لا شكوى معه ووردت كلمة زينة هي سنة مواضع " ووردت كلمة خسس ثلاث مرات " ووردت تكلمة بديع " ، ووردت كلمة زخرف". ووردت المدره ولم يرد لفط الجليل، ولكن ورد مصدره الحلال ".

وقد ورد في تفسير الفرطبي عن معنى الجمال في القرآن قوله الحمال ما يتحمل به ويتزين. والحمال: الحسن وقد حُمل بالصم - جمالاً فهو حميل، بمعنى: الرم تجملك وحياءك ولا تفعل قبيحًا فالحمال يكون في الحلاق الباطبية، ويكون في الأحلاق الباطبية، ويكون في الأحلاق الباطبية، ويكون في يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائمًا، يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائمًا، فتتعبق به المصر من غير معرفة بوحه ذلك

ولا نسبته لأحد من البشر، وأما حمال الأخلاق فتكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة والعدل والعدة وكظم الفيظ وإرادة الخير لكل البشر، وأما جمال الأفعال فهو وحودها ملائمة لصالح الخلق وقاضية لجلب المدامع فيهم وصرف الشر عنهم

وجمال الأنسام والدواب من جمال الخلقة، وهدو مرثبي بالأبتصار موافدة للبصائر ومن حمالها كثرتها وقول الناس لإذا رأوها هذه بعم قالان، ولأبها إذا راحت توفر حسنها وعظم شأنها وتعلقت القلوب لها لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون وأجبتها ولهذا المعنسي قدم الدواح على السراح لتحكامل درها وسرور النفس بها إذ ذاك

وبتناول الذكر الحكيم هذه التيمة تناولاً معكمًا، يحملها تسهم في سمو المجتمع البشرى، ودفعه إلى تحقيق رسالته الكريمة. ولقد ورد لفظ "جميل" و"جمال" في ثماني آبات من القرآن الكريم، منه موضع واحد عن الحمال الحسل، وتحدث في المواضع المسبعة الباقية عن الجمال المنوى والخلّقي "أ. واسم "الجميل" في أصل اللغة موضوع للصورة الحسية المدركة بالعين، أيا كان موصوع هذه المدركة بالعين، أيا كان موصوع هذه

الصورة من إنسان أو حيوان أو نبات أو مماد. ثم نقل اسم جميل. لتوصف يه المعانى التى تدرك بالبصائر لا الأبصار، فقال: سيرة حسنة حميلة، وخلق جميل. كما وردت وصفًا لله تعالى شى الحديث الشريف أن الله جميل يحب الجمال، (١٠) ومعنى "جميل" شى الحديث: المرة عن النقائص والموصوف بصفات الكمال، أو: دو النور والمهجة إلخ ويرجع المتكامون صفات المعانى لله تعالى كالعلم والفدرة وما إليهما إلى صفة "الجمال".

ويتبين لنا من ذلك أن الفظ الحمال في النعا العربية يطبق على المناطر الحسنة، ويُستخف أيصا الأفعال الحسنة في السلوك الإنساني وهذا المنحى قد ورد في القرآن الكريم أيضًا، وهذا يعنى أن الجمال قد يحكون حسيا أو معنويًا، والحسن وهو الحمال الحمال الحسي طهر في كل محلوق متناسق، لا عوج في خلقه، ولا اضطراب، ولا تشويه، والله تبارك وتعالى خلق صورة، وأحملها، وأسماها، وقيمًا اللكون الجميل طواهر هذا الكون الجميل على أكمل في الكان وتعالى ظواهر هذا الكون الجميل على الكريز شواهد على قدرته، يقول تبارك وتعالى فلواهر هذا الكون الجميل على الكريز شواهد على قدرته، يقول تبارك وتعالى في الحديث عن الأنعام

وما فيها من جمال ومتع(١٠٠).

وهذه الآية تقدّم صورة للحمال عبدما تحسُّ به النفس الإنسانية فيملاً حوانبها سعادة ومسرَّة، كما على القرآن الكريم باستعدام ألفاط أحرى مثل الحسن والزينة، والزخرف، وغيرها من الألفاظ الدالة على الجمال، ومن ذلك حديث القرآن الكريم عن حلق الإنسان، إذ قال تعالى بعد أن وصف مراحل الخلق التي مرّ بها الإنسان ﴿ فَتَنَارَكَ لَنَّهُ أَخْسَى ٱلْخَلْقِينَ ﴾ (المؤمنون: ١٤)، ولا شكّ هي أنّ محلوقً لأحسن الخالقين يكون على أرهع مستويل من الجمال والإنقان. وهناك آيات أحوى نكشم عن طواهر الحمال في خلق الإسسان، فيقول جلّ وعَلا. ﴿ لَقَدْ خَلَقْتُ ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيعٍ ﴾ (التين.٤). وهي حديث عن الجمأل في السموات والأرص يقول سنعانه: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (الأبعام:١٠١)، ومعنى هذا تأكيد حواتب الإبداع في أنحاء الكون الكبير. وفي موطن آحر يقدّم القرآن صورًا بديعة من حمال الكون، بُرمانًا على البعث" ، منامح من مظاهر الجمال التي أبرزتها الآيات كلمة ﴿ وَزَيَّهُمَّا) ممَّا يجعل

الزينة - وهي من أبرز عناصر الجمال -عنصرًا في باء الكور، والانساق والتكمل من مظاهر الجمال وهذه الصُّورِ الحمالية في الكون العظيم تردُّدت عي عدّة آيات<sup>(11)</sup>، فتناسقُ الخلقِ، والتنائي عن الغيب، مظهرٌ أصيلٌ للحمال، وتزيين السماء بالنحوم يجس الحمال هدفا في الخبو، أشارت إليه الآيات من (٦-ا اسورة ق)، وأوضعته الأيات من (سورة الملك)، كما دكرته أيضنًا هذه الآية (١٥٠)، وعن جمال الثياب؛ التي يلسها الإنسان فَتُمُمِنُّوهُ وتُحمَّلُهُ (١٦) ﴿ يُسَنِّي ءَادُمٌ قُدُّ أُنزَلُّنَا عَلَيْكُرْ لِللَّمِيَّا يُوَرِى سَوْءَ يِنكُمْ وَرِيشًا ﴾ وتحتم هذه الآية بما يؤكد النطرة الإسلامية لتحمَّلُ، وهي أنَّ الجمال المعتوى والتقسي المائل في الاستمساك بمنهج الدين أولى بالاعتبار، وأجدر بالحرص عليه والأخذ مه، وهي هدا يقول تعالى: ﴿ وَلِمَاسُ ٱلتَّقُوي ذَ لِكَ خَيْرٌ ﴾، ومع أنّ المنهج الإسلامي يوثر الجمال الممنوى، وحمال الحياة الباقية، فرئه يرعى حاجات الإنسان ومطالبه العالبة في الدُّسا، بل يغريه باتباعها إغراءًا مُلعًّا في إطار الطبيب والحلال الذي بريد الحميل جمالاً (١٠٠)؛ إنّ البيان القرآني يعرض

الجمال عنصيرًا أساسيًا في بناء الكون؛ ودعامه من دعامات الدين الحقُّ وشريعته السمحة والنفس الإنسائية الكاملة بإلمائها الصلحيح ترى الجمال صفة جوهريه عيهاء تتطلق منها إلى آفاق السمو والكمال البشري. وهذا يدفعنا إلى تدبّر ما قاله القرآن الكريم في مجال الجمال المنوى، لقد جاء الجمال المعوى في القرآن مقروبًا بأنماط شتَّى من السلوك البشرى، وقد تعجب لنعضها! إنها من ألوان السلوك غير المستحب، ومن أنواع الحلال البغيض عند الله الذي شرعة للحياة بأسباب الحمال. لقد اقترن الجمال بالصبرء واقترن بالصفح، واقتران بسراح المرأة من عصمة الزوجية، واقتران الجمال بالمسرّ من أعظم الصفات التي تزداد به النفس جمالاً وكمالاً، والصبر الجميل هو الذي تزدان النفس هيه باليقين والثقة، وتمتلئ بالأمل، ويغمرها بالرحاء في الله، وتكون بمنأى عن الحزع والسخط على القضاء، وجاء الحديث عن الصبر الحميل طي موضعين، كلاهما في سورة يوسف، أولهما: على لسان يعقوب عليه السلام؛ وقد حاءه أبناؤه بخبرونه بأن يوسف أكله الذشب، ويرهنوا على قولهم بدم كذب

على قميصه، وبرغم الماجعة الرهيبة على قلب الأب المؤمن واجه الأمر بأناة بالعة، وثقة عظيمة، جعلته يحسن أنّ الأمر على غير ما صور أبداره، وتذرّع بالصبر الجميل "،

وثانيهما: على لسان يعقوب أيضاً، عندما جاءه نبأ احتجاز ابنه الثاني في سبجن العزيز بمصر، وبرغم تتابع المحنة، وعمقها في وجدان الشيخ الرسول، لكن ما يزال للصبر الجميل العلبة على مشاعره (١١).

ويقترن الحمال بالصفح، وهو من المختل الصفات، إذ هو يعنى التفاصى عن السَّامَاتُ الآخرين، وقد طلبه الله تبارك وتعالى من نبية في مواجهة المُكتبين من قومه، مُبينًا له أنه صاحب رسالة مُهمتها الهداية، وعقاب الضالين مرجعه لرب العالمين، والساعة آتية لا ريب فيها(""، والصفح في حداً ذاتِه جَميل، وعدما يتصف بالحمال يكون منفحًا لوحه الله، لا يحمله صاحبه حديثًا يُذكر به بين الناس، وقد نقول: إنّ الحمال في الصبر والصفح قد يكون مالوفًا. لكن ماذا والصفح قد يكون مالوفًا. لكن ماذا وهمًا لونان من المقاطعة؟! إنّ القرآن بهذا



يُعطى بُعدًا جديدًا للسلوك الإنساني، وأنّ الجمال مطلوب ومرغوب حتى عن الصلوك الذي لا يخلو من ألم ومُعاناة. لقد أساء المشركون إلى الرسول الحكريم، وأمر الله في معاملتهم بالهجر مع الصبر، لحكن الهجر الذي أمر الله به نبيّه هو الهجر الجميل الذي يُشعر المهجور بسوء تصرفه، وضلال سعيه مع استنقاء البرّبه والود له، فقال ثمالي ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَعْجُرْهُمْ فقال ثمالي ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَعْجُرُهُمْ فقال ثمالي ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَعْجُرُهُمْ

وسراح المرأة: أن تكون في حلّ من رابطة الزوجية، فهو الطلاق، وهو ألفظية الحالال إلى الله، لكنت مع وقعه الألكية على النفس عسدما يقترن بالجمال بحصل على النفس عسدما يقترن بالجمال بحصل على ثمراته وتناى عن سوءاته، وتعمل السراح عندما تفارق المرأة بيت الزوحية من غير عبن، أو قهر، أو انتقاص للحقوق. بعيداً عن البغى والعدوان

ودُ كُن السراحُ الحميل مرتين في مُحكم التنزيل، وكلتاهما في سورة الأحزاب، أولاهما: في تخيير النبي لروحاته عندما سألبه التوسعه في النفقة، فقال ربُّ العالمين لنبيه: ﴿ يَتَأَبُّ النِّي قُل لِأَرْوَ حِكَ إِن كُنْ تُردَنَ الْحَيْوة الدُّيْ

وَزِينَتَهَا فَتَعَالِمْنَ أُمَتِعَكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَ سَرَاحًا حَمِيلًا ﴾ (الأحراب: ٢٨).

وثانيتهما: مطالبة الأزواج الذين يطلقون الروحات قبل الدخول، بأن بمتعوا الزوجات، والمتعة كسوة ملائمة لمكانة المرأة ومستواها الاجتماعي، ثم السراح الجميل دون بقي على الحقوق، وتعقب الإساءة (١٦).

الجمال الحقيقي - في المفهوم الصوفي - هو الجمال الإلهي، وهو من وسفات الله الأزلية، شاهدها في ذاته أزلا منهاهدة علمية، ثم أراد أن يشاهدها مشاهدة علمية، ثم أراد أن يشاهدها مشاهدة عينية في أفعاله، فخلق العالم، هنكان حكمرة انعكس على صفحتها هذا الحمال الأزلى. والحمال الإلهي - فيما يقول الصوفية - نوعان: جمال معنوى، وحمال صورى.

فالحمال المعنوى هو: معانى الصفات الإلهية والأسعاء الحسني، وهذا النوع لا يشهده إلا الله، أما الجمال الصورى فهو هذا العالم الدى يترجم عن الجمال الإلهى بقدر ما تستوعبه الطاقة البشرية. فالعالم ليس إلا مجلى من مجالى الجمال الإلهى، وهو بهذا الاعتبار حسن، وكل ما فيه

حميل، والنبح الذي سدو فيه ليس فنحا حميميا، بلى هو فنح بالإصافه والاعتبار لا بالأصالة. ويضربون مثلا لذلك: فبح الرائحة الميتة التي ينفر منها الإسار، ويتلدد بها الحيوان، والنار التي تكور فيها، لكها في عاية فيعة لمن بحترق فيها، لكها في عاية الحسر لمن لا يحترق.

وإذا كان المعتزلة يسرون أن الحسسن والقبح وصفان داتيان في الأشياء، ويرى كثير من الأشاعرة أن الأشياء في أنمسها قسل ورود الشرع لا توصف بحسن ولا قدح هَـٰإِنْ الْنَصُوفِيةَ يَوْكُنُونِ عَلَى أَنِ "الحَسَارَا" وصف أصيل في كل ما خلق الله تعولي ولتحلى الجمال "انبهار" يقهر عقل السالك إلى درجة "الهيمان"، فإن بقى في هيمانه سمني "مولها"، والمؤيندون من المعالكين معصومون في تحلي الجمال من الهيمان: فبإذا سيكروا صبحوا عن قريب، وهؤلاء يسمون "بالمكنين"، وأهل "التأبيك"، وأهل "التمكين" أرفع درجنات مسر الهيمنين ويستدل الصوفية على أحوالهم هيي تحلي الجميال بندعاء البنيي ﷺ في الحديث الشريف: «وشوقاً إلى لقائك من غير ضراء مضرة، ولا فتتة مضلة، (٢١) ، ويفسرون "الضراء لمضرة" في الحديث

مذهاب العقال، "والفنتة المصلة" بمنحلال قيود العلم المؤدية إلى الرندعة، هذا وتجلى الجمال من منازل القلب، وليس من أخلاق المنفس، وهدو - بهذا الاعتبدار - مدن "الأصول"، اللي ينبني عليها السلوك"".

ويتبين لنا مما سبق ذكره أن القرآن الكريم يقدم الحمال كصفة للسلوك الإنسائي المرتبط بالحير المؤدي لشميله الإنسان وتنصويب اتجاهمه نحبو المطبرة والتثاليف والمحبة، ويمكن أن تلاحظ أن إنتاج الإنسان للعمل القنس هو أيضه سلوله تغرام المادة الوسيطه التس بركسها وشق فواتينها الخاصة، لأنه فعل أيصًا، فتتقل رَسُالنَّهُ وَ[حساسه إلى المتلقى، والإسلام مع كل فن يهدى الإنسان للحير ويبعد به عن الشر والرذيبة، ولعل هذا وأضح في قضية موقف الإسلام من تشمر، فهو تيس ضد كل الشمر، ولكنه ضد هذا النوع الذي يعوق تفتح الفطرة الإنسانيه و نموها تحاه الخيرء يرهض الإسلام عدم التوافق بين القول والفصل، ويرى أن الجمال هو الاستحام ببإن القنول والمعيل، فحنين داك يبعد الثرء عن الأدعاء والكذب والرياء، ويكون نفسه، وليس تلك الصورة النس يريد تقديمها للآخرين،



وسين لنا الرسول الله مكات الحمال حيث يعون يموت حيث يعون يموت وين يموت وفنى قليه منظال حبّة مين حردل من حير وفنى قليه منظال حبّة مين حردل من حير فحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراهاه فقال رحل من فريش يقال له أنه ريحات فقال رحل من فريش يقال له أنه ريحات والله ين رسول الله إلى لأحبه في علاقة سوطي وأشتهيه حتى إنى لأحبه في علاقة سوطي وفي شيراك نعلى قال رسول الله الله الله المحبل يحب لاكمة المحق المحمل الله المحبر إن الله عن وجمل جميل يحب المحق المحقق المحقق

والحميل من أسماء الله الحسنى كما ورد هى قونه الله أن نتحدث عن فَلِمْتَهُ الجمال، وإذا أردما أن نتحدث عن فَلِمْتَهُ الحمال الإنسائى للحمال فى السنة وحدث فيها متسعًا من القول، فحمال السنة النبوية هى أنها تقدم المكن البشرى للجمال فى الرحمة والمحبة، ولا بمكن للجمال فى الرحمة والمحبة، ولا بمكن لأحد غير الرسول الله أن يصل إلى هذه المرتبة من الجمال فى سلوكه وأفعاله مع المرتبة من الجمال فى سلوكه وأفعاله مع كل مخلوقات الله، وإن القرآن يصفه وأضع أخرى يصفه بالرحمة والنور، وهذا مواضع أخرى يصفه بالرحمة والنور، وهذا وجمال الروح التى تتناغم مع كل شيء فى وجمال الروح التى تتناغم مع كل شيء فى

الكون، وبالاغة الرسول ﷺ هي أحاديثه ثنين كيف قدم لنا ما يريد قوله عبر لغة موحرة وكلمات قليلة، كأن صمته كلام ينصت إليه صحابته، فالجمال ليس مقىصراً على ما يقدمه الإنسان من كمات قليلة، أو رسائل للآحرين من خلال وسائط مدركة من قبل الآخرين ولكن في كل سلوك إنساني يضي الحياة ويفتح آفاف للتفتح الإنساني، ويحاصر القبح، أما مفهوم الحمال هي الفقه والشريعة وعدم الكلام والملسمة الإسلامية، شجد أن مشكلة حسن الأصال وقلحها، وهل تعرف بالعقل أم بالشرع الشيخ محمد عنده في رسالته التوحيد أن إدراك الحسن من القبح عي الأشياء فيما لا يحده في القرآن والسنة فإنه يستدل عليه بالعقل، لأن العقل يفرق بين النافع والصار ويعد الأول خيرًا ويعد الثاني شرًا، وأن هذا هو أصل التمييز بين الفصيلة والرديلة، ولا حلاف في دلك بين الباس وإن اختلمت عقائدهم، فالأصل أن يهندى الإنسان بالله بما ورد عن سيدنا محمد ﷺ، وهذا يعنى أن يهتدي الإنسان بالشريعة في التمييز بين الحسن والقبح

للأفكار الصوفية تأثير على مفهوم

الجمال؛ حيث تقوم المحكرة الأساسية لدى الصوفية على إن الإنسان يستطع أن يتحمه إلى الله روحيًا عن طريق الوحد والعبادة الخالصة وتنقية الروح والمقس من جميع الرغبات والشهوات الدنيوية. ومتى ما يصبح في حضرة الذات الإلهية الدرك أن الحمال الحقيقي هو فيما يرى من حور الإلهاد وجمال العالم ليس إلا انعكاساً للحمال العالم ليس إلا انعكاساً للحمال الإلهاد.

ونطريَّة الحمال في الإسلام كما يراها الغرائي، تنطلق من الحديث الشريف: «إن الله جميل يحب الجمال» إن محمة الشيء دليل على حماله، حيث نحد عند المقيه والمتصوف أبني حامد الغرائي (٥٠٥هـ) كيت أنبه قند جعبل الحميال الطاهر من شأن الحواس، والجمال الباطن من شأن البصبيرة، ويقول: "الصورة ط اهرة وباط ه، والحسين والحمال يشملهماء وتدرك الصور الظأهرة بالبصر الظاهرء والصور الباطئة باليصيرة الناطبة فمن حرم البصيرة الباطنة لا يدركها ولا يتلذذ بها ولا بحمها ولا يميل إليها.. ومن كانت عده البصيرة غائبة على الحواس الظاهر كان حبه للمماني الناطنية أكثر من حبه للمعاني الظاهرة، فشتان بين من

يحب نقشًا مصورًا على الحائط بجمال صورته الظاهرة، وبين من يحب نبيًا من الأنبياء لجمال صورته الباطنة. "فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر،" "وانقلب الشدّ إدراكًا من العين، وجمال المعانى المُدركة بالعقل أعظم من حمال الصور الظاهرة للأرصار، فتكون لا محالة لذة الظاهرة للأرصار، فتكون لا محالة لذة القلب بما يدركه من الأمور "الشريفة الإلهية أثم وابلغ .."، "كل شيء جمالة اللاثق به المكن له فيه أن يحضر كمالة اللاثق به المكن له فيه المحالة اللاثق به المحدد فهو في غاية الحمال "الم

وَبلحاً الصوفية إلى تمسير الحمال موسيمة البحرها وحدد، لا يحتكرها المن هجسب، وإنما يتم محبة الجمال الإلهى من خلال إتباع الشريعة لأنها أوامر المحبوب، ولذلك لا يمكن أن نصدق من يقول أنه يحب الله ويعصى أوامره وهي فطرة الله التي تؤدي إلى تزكية الإسمان فطرة الله التي تؤدي إلى تزكية الإسمان الحمال هو محور التجرية الصوفية؛ لأنهم يتحررون به من كل شيء يعكر صفاء نقوسهم! واكتشافهم لهذا الجمال يجعلهم منحدين إليه بشوق عظيم، وهذا الجمال الدي يعيشه الصوفي في محبة الله هو الدي يعيشه الصوفي في محبة الله هو



خبرة خاصة وذات طابع فردي ولا يمكن نقلها للغير، حتى أشعار الصوفية لا تصل لنا من الجمال إلا ما تستطيع الكلمات أن تتقلبه، ونحل نفهمه على صوء خبراتنا المحدودة بالصور الثي تحيط بنا ومغيلتنا وتجاربنا الروحية ، وإذا كنان المن في جوهره تجاوزا لما هو قائم وهنع آفاق جديدة للإسسان تفك أسدره بالحيال وتركيب الصور في علاقات جديدة، عان الصوفى تتفتح أمامه هده الأفاق الحميلة حين يخرج نفسه من عبادة البشر و الأشياء والسلطة والمال، هيري العالم كما لم يهره مسن قسل ويسميترد ذائسه التسي أسستميدقها الأشياء، هم يفترب من الكمال من مخلال اقترابه من الجمال، وتمنيئ روحه بهذا النصفاء والشمنامجء وينصبح عطناؤه ببلا غرص ولكن من أجل الجمال والمحبة

وعسرض ابسن عربسى لسرً الحمسال والحلال في مواصع مختلفة من المتوحات حيث يقول: "فأوجد الله العالم هي عاية الحمال والكمال، خلقًا وإبداعًا: فإنه نعالى يحب الجمال، خلقًا وإبداعًا: فإنه نعالى يحب الجمال، وما ثم جميل إلا هو، هاحب من قيده المظر. ثم جمل عزً وجلً — في الحمال المطلق السارى في العالم حمالاً عرضياً مقيداً أحاد العالم

هيه بعضه على بعض من جميل وأجمل "(٢٥)، وقحال أبسن عطساء الله السسكندري فسي كتاب الحكم إن "الجمال هو تجلُّيه -تعالى - بوحهه لذاته. لجماله المطلق جلالً هو فهَّاريَّتِه للكِلِّ عند تجلِّيه بوجه، وهو طهبور فين الكيل". الجميال، مثلبه مثيل الخيال، صفة المطلق وصفة التقييد؛ ومن الأول إلى الآحر يتحرك باتصال الوجود ثم استدعى النشبخ الأكبر ثائيبة الحديث المشريف المسابق: " إن الله جميس يحسب الحمال؛ فهو - تعالى - صائع العالم، أُوْجِدُهُ على صورته. فالعائم كلَّه في غايـة المحال، ما فيه شيء من القبح؛ بل قد جُمَع اللَّه له الحسن كنَّه والجمال. فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من العبائم وليو أوحُب منا أوجيد إلى منا لا يتساهى، فهو مشلِّ لما أوْحَندَ لأن الحسس الإلهي والحمال قد حيازه وظهر به"(٢١). وأصبر عبيد الكبريم الحبلني علني هده الحكمة المجمشة بعده، "فما في العالم قبيح. فكل ما حلق الله - تمال - فهو مليح بالأصبالة لأنبه صبور حسنه وجماليه ومساحست القسيح عسى الأشسياء إلا بالاعتبارات وقولنسا إن الوحود يكماله يتدحل فينه المحسوس والمعقبول والموهبوم

وانخيال والأول والآخر والظاهر والباطن والقول والصورة والمعنس. هين حميع ذلك ميور حمال وتحليات كماله "". وقد أعلى الشيخ الأكبر أن "حمال العائم حمال الله"، وألمح على أن "الأشياء، من حيث دواتها، من غير نظر إلى كمال أو منافرة عرص أو ملائمة طبعا أو منافرة عرص أو وضع، لا حسنة ولا قبيحة ولا محمودة ولا مذمومة فالحسن والقبح والذم أوصاف وضعية وضعها شرع وطبع، يجكم ملائمة أو منافرة، وناطر في كمال ويقص لا عبر"

قال الشيح الأكبر، "أما الاسم الباري همنيه بكسون الإكسداد للأذكيباء الهدسيين أصبحاب الاستتباطات والمخترعين الصنائع والواضعين الأشكال الفريبة: عن هذا الاسم بأخذون، وهو المُبدُ للمسمورين في حسين السمورة في الميران "(٢٨).

ويدين ابن عربي هذا في الشعر، فيرى حمال الشعر والكلام أن يجمع بين اللهط الرائي والمسلى الفائق، فيحار الناطر والسامع، فيلا يبدري اللفظ أحسر من المنبي أو هما على السواء؛ فإن نظر إلى كل واحد منهما أدهنه الآخر من حسه،

وإذا نظر فيهمنا مغًا حُنيراه... وإذا كان المنسى قبيحًا عنب التصحيح النظير لم يحجبه حسنُ النفظ عن قدح المعنى: فإن مثاله عندي مثالُ من بحبُّ صورة في غاية الحسن منقوشة في حدار، مزينة بأنواع الأصدفة، تامة الحلق لا روح له هإن المعنى لسط كالروح للصورة، هو جمالها على الحقيقة <sup>(٢١)</sup>. يستهلُّ الشيخ محى الدين بن عربى ديوان ترحمان الإشراق قائلاً. "الحمد لله الحسن المعال، الحميل الذي يُنجبُ الجمال، خلق العالم في أكم ل صُرُرٌ وزيِّنَة ، وأدرج فيه حكمه الغيبية تشدماً كوَّنه، وأشار إلى موضع السرُّ منه وعبته، وقصال للعارفين مجمله منه وبيسه، حمل ما على أرض الأجسام زينة لها ، فأفنى العارفين فني مشاهدة تلك الريسة وحدًا وولهًا، ومعلى الله على المتحلِّي إليه في أحسن صورة <sup>(٢٠)</sup>

بعقب الشيخ الأكبر على قول رسول الله قرة الله قرة الله حميل يحب الجمال، هذا الحديث قائلاً: "وهو حديث ثابت فوصف مسه لمنه يحب الجمال، وهو يحب العالم فلا شيء أجمل من العالم، وهو جميل، والحمال محدود لذاته، فالعالم كله محب لله، وجمال صنعه سار هي حلفه والعالم أله، وجمال صنعه سار هي حلفه والعالم أ



مظَّاهِرُهِ فَحَبُّ العَالَمَ بِعَضَهُ بَعَضًّا حَبُّ مِنْ حبُّ اللَّه تقسه. فإن الحبُّ صفة الموجود، وما في الوجود إلا الله. والحالال والجمال لله وصيفٌ داتيٌّ هيئ نفيمية وهيئ صيفعة -والهيبة التي هي من أثر الحلال، والأنس الذي هو من أشر الجمال، بعثان للمحلوق لا للخالق ولا لما يوصف له"(") مطر إن الفصل يرجع إلى هذا التراث الصوعي في توسيع مفهوم الجمال ليدل ليس فقط على التناسب لللاحيط فني عيالم الأحسام والاشكال والأصوات، وإنما صار حمال كل شيء وحسبه" في أن يحضر كمالله اللائق به المكن له، هإذا كان جميع كمالاته المكنة حاضرة فهو في عَأْيَة الحمال، وهو التعريف الذي احتاره المزالي ليعم كما هو واضح الأجسام والأصوات والأهمال والأفكار والقيم، بيل ويتسم ليسشمل الوحود فسي جملته قال الإمام العزال: "لله تعالى سرٌّ في مناسبة البعمات الموزوسة لللأرواح، حتى إنها لتوثر فيها تأثيرًا عجيبًا فمن الأصوات ما يُصرح، ومنها ما يُحرَن، ومنها ما يبوِّم، ومنها ما يُضحِك ويُطرب، ومنها ما يستخرح من الأعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس"

ورذا كدن مفهموم الحمال يكرس معسى الماسية و المشاكلة والششايه، ويتسطعمن إنسر رأ بسه وسسعيًّا إلى طليسه ومعرفته، كان العملق وكانت المحلة لمسع الذي يصدر عبه ذلك النزوع الإنسائي لمعانقية الحميال فيي مختليف تجلياتيه ومين هنا، صبحن إدن أمام ازدواحية دائمة في النسذوق الجمسالي تقتسضي الجمسع بسين الإعجاب بالجمال و الخيشوع للجسلال، محسث يكاد يكون موضوع الحما**ل ه**و بعيسه موضوع الجللال، حيث تقوم بين للقهومس علاقية جدلينة فيني المكير الصوفى الذي ولبع اكثر من غيره بتفسير هددا التبوع مسن المنقبابلات فسي الوجبود 'فنڪل جمال حالال، ووراء ڪل جالال حميال" عسى حيد قبول القاشياني فيي مصطلحاته. ولهذا تحد ابن عربي يربط في علاقة جدلية بين مماهيم الجمال والحب والحيال والمرآة لينتهي إلى أن العالم طي جملته جدير بالحب لكونيه حاء في غانة الحمال، وأنه بذلك صار مرآة ينعكس عليها حمال الله تعالى وجلالته وحسسن صماته، وليس كالخيال وسيلة ناجعة للارتقاء من الإحساس بالجمال الإنسائي. إلى معاينة الحمال الكبوتي، ثبم إلى

مشاهدة الحمال الإلهال الذي ها عين الجلال ومن ثم عمن كشفه (الحق تعالى) وصف حلاله أعداه، ومن كاشفه بوصف حماله أحياه

نستطيع أن نستحيص من هذا الموقف الأخبير أن مفهوم الجمال فسي الفكر التصوفي فيي الإستلام مترشط بالتصرورة بمفهدوم الوحدود، إذ الجمدال يحيث بالضرورة إلى التعرف على "مقام الإنسان" سين سبائر الموحبودات، فهبو بمثابية مبرأة عكست خلاصة معاني الجمال بعد أن التمسته من أصله الإلبي الذي أضفى عليها مع دلك جلالاً، وهو ما يعنى أن الجميل الإنساني قند تحول من منحنة إلهية، إلى مسرونية إنسانية كيرى. ولمل المتوسط، بسن ملكته وملكوثته، ليعلمنك جلالت قدرك بين محلوقاته، وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته". وفي شرحه لهذه الحكمة يعلق الشيح أحمد رروق بقوله، مخاطبًا كل إنسان: "وذلك يقضى لك برفع الهمة عن الدناءة، والحنوح إلى معالى الأمور هي جميع الحالات، لأن من كان في أرفع العوالم، لا يصح له أن يبيع نفسه بأبخس منها شنأ فعلم العبد بجلالة قدره في أصل النشأة، ينهض قواء لطلب الأمور

العليبة... وبيان كونك في العالم المتوسط - يضيف زروق - فمن طريق المني: أنك لست ملك محضًا ولا ملكوتيًا صرفًا : وإدا كت كدلك فتك في كل نسبة ، وذلك هو الوسط حقيقة، ومن طريق الحبس، فإنك وسبط العنالم؛ السلماوات تظلك والأرض تقليك، والجهات تكفك، والحميادات تبدفع عنيكاء وأنيت حبوهر مكنون. فأفهم". ولقد تكرس هذا الموقف المتمائل من الوجود داخل الخطاب الصوفي أنع أبى الحسن الشاذلي الذي دافع خلاف للتَصُورُات المأساوية في الرهبنة المسيحية ا غن جمالية الإنسان مي هذا الكون وأن مرول هذا الإنسان إلى الأرض" كان **نـ**زول كرامة، لا نزول إهانة وقد عرف عن هذا الشيح الصوفي أنه كان" يلبس الفاخر من الثيات ويركب الفاره من الدوات، ويتخذ الخيل الجياد. وكان لا يعجبه الـزي المرقع الذي اصطلح عليه المقراء الصوفية

أما عبد الرحم بن حلدون فلم يمنعه الشغالة بتحمل التاريخ أن يقم في مقدمته محاولاً الجواب عن سؤالنا اليوم: ما هو الحمال؟ وعنده أن المشعور بالجمال الإنسائي شعور فطرى قابل مع ذلك للتربية والتكوين، مثلما أنه من حيث التجلي



قابل للتعميم ليشمل الكون الرحب بجملته. أن الجمال في أصله شعور بالتلدد قبائم على إدراك" الملائم أو الماسب شي المرئبات والمسموعات أو فيي الأشبكال والأصوات. وإذا كانت أغلب مواطن رصد مظاهر الحمال والحسن عنبد الإنسان قائمة في العلاقة بين العاشق والمعشوق فلذلك راجع لكون هذه العلاقة تكرمن في العميق شيعورًا سأهرب أشواع التناسيب والتنسيه والتطابق والامتزاج المكن لدي الإنسان، وإن كان دلك النشامة والتناسب راجع في حقيقته إلى تناسب عام متحل في حيسات الكون كله، إذ كمل ما في الكون يحيل بعضه إلى بعص في شوع متنّ التتساغم والانسسجام والجمسال. هسدا وإذا كان اسن حلدون قيد أفياص في تفيمبير وتعليل قواعم وضوابط الحمال الموسيقي ومجال السماع بوحه عام فإن الواقع يشهد على تعدد الإنتاج الحمالي في حضارتنا الإسلامية، سواء تعلق الأمر بمحال اللفة والأدب أو العمارة أو الموسيقي أو الأخلاق. بجانسب الأنسواع الأحسري مسن الإنتساج الفكري، كما هو شان الصوفي في الإسسلام، وهمو الإنتهاج المذي لم يوطيف محتلم رموره الإشارية ولم يبحاوز اللعة

الطبيعية ويلجساً إلى ضسروت التسشية والممثيل، والاستعارة والمحاز إلا كوسائل لمعابقة تحرية الحمال وتقريبها إلى الأفهام

وقد رافقت ذلك التأصيل، على المستوى الوجودي، محاولات أخرى لتربية الحسس الحمسالي والفتسي وتهذيبته علسي مستوى مدارج السالكين المتلقان للذلك الخطباب، منع دهيع مختلف الاعتراضيات التبي قيد توجيه ليذلك الحيس الحميالي، حاصبة في مجال الموسيمي والبسماع، لكونها اعتراصات لا تخص قيمة الحمال فجام ذاته وإنما هي بالأحرى لتوجه بالنقد البعص الممارسين الهابطين بدلك القن إلى المُستَوَى المهيمي، إذ "كل إناء بالذي فيه يرشح ولعل هذا ما حمل الصوفية على العباية الشديدة بتقصيل شروط وآداب أهن العسماع" إنفء على تلك البضوايط المشار إليها أنما بسين مفهوم الجمال وممهوم الجلال، وحفاظًا على القصد الإيحابي المعلق على هذا النوع من الـذوق الفنـي حتـي في الجانب التربوي والخلقي، وبهذا المني تعتمر كل الكتب الصوفية في تربية المريد هي تربية جمائية هي الأساس لأنها تدعو لإدراك الجمال ومحبته

وبهذا الصندد فأن الموقف الصوفي

المام من القن، وبالتحديد من فن السماع والشعر والموسيقي، يتلخص في أنه بالرغم من إمكانية تفهم النوافع الأخلاقية والمحتمعينة لاعتراضات بعض الفقهاء ضد ممارسة السماع الذي ما حرم لديهم "حتى أخذه أهل اللهو ونقلوه إلى لهوهم وقارنوه بشرب الخمير والزناء فصرم حيثثث سنا للذريعة" بالرغم من ذلك عإن صيغة القطع والإطلاق في تلك الاعتراصات قد تعتبر عملة عن إمكانية ترشيد وتهذيب الحس الموسيقي وتوظيفه ، ليس بقيميد ترقيبة الذوق الفني همسب، ولكن أيضًا لأجل الرفع بالإنسان إلى مستوى قيم أخرى أعلي وأهم كقيمة الحق والخير وعليبه فدهأغ صوفية الإسلام عن مشروعية جمالية هذا انفن فائم على أساس إمكانية توطيف الحس الموسيقي لدى الإنسان لأجل تهذيب العواطيف وترسيخ المنضائل الجمالينة و الحلالية.

الجلال (۱۲ ﴿ تَبَرَكَ آمّ مُرَكَ ذِى ٱلجَلَالِ
وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (الرحمن ٤٨٠) أي الذي لا جلال
ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا
مكرمة إلا وهي صادرة منه، فالجلال له
عي ذاته والكرامة عائضة منه على حلمه،
وفي تقديم لفظ الجلال على لعظ

الإكرام سرء وهو إن الجلال إشارة إلى التنزيه، وأما الإكرام فإضافة ولابد فيها من المضافين، والإكرام قريب من معنى الإنعام إلا أنه أخص منه، لأنه يتعم على من لا يكرم، ولا يكرم على من ينعم عليه، وقد قيل أن النبي ﷺ كان مارًا في طريق إذ سمع أعرابيًا يقول: (اللهم إني أسأثك باسمك الأعظم العظيم، الحتان المنان، مالك الملك، ذو الحلال والإكرام) فقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّهُ دَعَى بِاسْمُ اللَّهُ الذِّي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أجاب، وَمِتِي أَكْثُر العبد من ذكره صار جليل القُهُرُ بِينَ الْعُوالُمِ، ومِنْ عَرِفَ جِلالِ اللَّهِ تواضع له وتدلل. إن مفهوم الكمال هي القلسفة الصوفية الإسلامية مرتبط بمقهوم الجعال والجلالء فهي مقاهيم مترابطة متكاملة، فالكامل جليل وجميل، ولكنّ الجليل والجميل ليسا كاملين بالضرورة، لكنهما بالصرورة قريبان من الكمال، فالحق يتجلى في الجمال والجلال سمة للكمال المطلق،

سيد أن الحكالم يربط مفهوم الجالال بالنذات الإلهية، فالجليل أحد أسماء الله الحسني، وتالازم الجالال صفات العظمة والجبروت، والقوة، وحيثما نجد وصفًا لمشاعر الخوف، والدهشة، والدهول، والمحو، والمناء، والقهر، والعرة،



والسلطة، والعظمية، فهساك جيلال او إحسساس بالجلال ولد هذه المشاعر، والحييل هيو المنفرد سصفات الجيلال والحييل هيو المنفرد سصفات الجيلال والكمال والعظمية، المختص سالإكرام والكرامة، فنكل حلال له وكل كرامة منسه، والجيلال إشسارة إلى التريسه، والإكرام فيض منه على خلقه بالعطابا والمنح والآلاء والنعم وأسماء الله عز وحل والمنح والآلاء والنعم وأسماء الله عز وحل

- القسم الأول أسماء حمال، وهي
   الأسماء التي تورث تعلقًا بالله عز وحل
- القميم التابي: أسماء حلال، وهي الأسماء التي تورث تعظيمًا لله عز وحل

القسم النالث، أسماء تحمع بُكانَّ الحمال والحلال، وهي الأسماء التي تورث تعلقاً وتعظيماً لله عروحل.

وهى الآخرة يحط الحمال رحاله كاعظم جزاء ينتظر الموحدين، إنها الحمة التي يتحقق فيها الحمال بأروع حلله بما لا عبن رات ولا أدن سمعت ولا حطر على قلب بشر، فهى بور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة نصيحة وروحة حسناء جميلة وحلل كثيرة في دور عالية بهية سليمة، ونصوص الكتاب والسنة بهية سليمة، وصف هذا الجمال لشحد بشعد

وبه كن أن نوجز الجهيال والحيلال من المحيال الحميال الحميال الحميال المحيدة المحيدة والإحساس به تحريبة شخصية ولذا لابد في التجريتين من توافر الحس المرفف والعطرة الروحانية والطبيعة العدافية للتمييز بين الجمال المطلق حمال الحسق والجميال المقيد وهدو حميال الحسق والجميال المقيد وهدو حميال الحدوثيات، وهمياك حدد عاصيل بين الجمالين حيث يميز بين الله والكون مع الجمالين حيث يميز بين الله والكون مع عدم هصم العلاقة بينهما وموقف الصوفية من لجمال مرتبط بالحمال الإلهي وكل من الجمالات الجرئية تشارك فيه وتربط به الجمالات الجرئية تشارك فيه وتربط به لأنها أثر من آثاره (17).

ويُعبرف الغبرائي الحميال "". بأن

وصرحْ بإطلاق الجمال ولا تقل تقييده ميلا لزخرف زينة مكل مليح حُسنتهُ من جمالها معار بل حسنه كل مليحة الحمال الحسى نسبى غير مطلق و لجمال المطلق هو الواحد الدى لا ند له ويرى اس عربى أن تزير العبد لله يكون بالعبودية واتماع السنة ومحبته، لأن كن المخلوفات تستمد حسنها منه كما يشير لهدا المسى الن المارض فيقول:

أ. د/ رمضان بسطاویسی محمد

- TTY -



## البوامشء

- (۱) یوسمه، ۱۸، یوسف ۸۳.
  - (٢) العبر ٨٥.
- (٣) الأغراف: ٢٦. يونس:٨٨، الكهب ٧. الكهب: ٤٦، طه. ٥٩.
  - (٤) ال عمران، ٤ آن عمران ٢٧٠٪ ل عمران ١٩٥٠
    - (٥) البقرة؛ ١١٧ ، الأنعام ١٠١
    - (٦) الأنعام ١١٧، لاستراء ٩٣
      - (٧) الرحمن ٧٨
- (٨) تفسير القرطبي الآية ٢من سورة انتجل منفحات ١٩٤٩ ١٩٥٠.
- (4) والجمال مصدر الجميس، والتعل حمل والحمال الحسس يكنون على المعل والحلق وهذا جمل الرجس. بالسحام، جمالاً، فهذو حميد وحملته ي بالتحميم، وحملاً الاحسار، الاحسار، لا تكامل و بجمالاً الدسم والتشديد الجمل على الجميل، وحمله أي زيَّته والتُجملُ تكلّما الجميس، و مبراً تحملاه وحمله وهو أحد ما جاءً من هملاء لا أفعل لها وهو الحسل الطرائسان العرب.
  - (٠٠) صعيح الإمام مسلم، كتاب الإيمال، باب تحريم الكير وَيُهَامه
  - (١١) لسال العرب لابن معطور توهي ١٧هـ - صفحت ١٩٢ ١١ ال لسنل الفرب بدروت ١٩٧١م
    - (۱۲) البحل: ٦
    - (١٣) سورة ق ٦٠ ١١
      - (۱۱) طلله ۲- ه
      - (۱۰) الصنفات: ٦
      - (۱۲) الأعراف، ۲۲
    - (١٧) الأعراف: ٢١- ٢٢
      - (۱۸) يوسما: ۱۸
      - (۱۹) يوسم، ۸۲.
      - (۲۰) الحمير، ۸۵.
      - (٢١) الأحراب ١٩
    - (٢٢) مستد الامام أحملي، ١٩١/٥
    - (٢٣) أحمد الطيب: عادة الجمال في موسوعة الماهيم الإسلامية، ورارة الأوقاف.
- (٢٤) أبو حامد الشرائي. إحياء علىوم البدين" دمشق مطبعة المجلّى الجبرء الرابع صمعة ٢٥٤ وصمعة ٢٥٥
  - (٢٠) الفتوحات، الحربة، ص٢٦٩
  - (٢٦) المتوحات، الجرء٣، س٤٤٩
  - (۲۷) الانسان الكامل، حزء١، ٢٥- ٧٦
    - (۲۸) لمتوحات، ج۲، ص٢٢٤
  - (۲۹) ابر عربی الفتوحات، ح۲، ص۲۹۶
    - (۳۰) الفتوحات، ج٣، ص٢٥٦

- (۲۱) المتوحات، ح٢، ص١١٤
- (٣٧) وبالمسلة للجالان فقد جاء في لعيان العرب له الجليان المعانة دو الجالال والإكرام، جالٌ جالال الله وحالال الله عظمتُه، ولا يقال الحالان إلا لله و لجبيل من مسمنات الله تقديس وتعالى، وقيد يوصيما بنه الأمير العظيم والرجيل دو القدر الحطير وعين الحديث العثما بينا دا الجالان والإكرام، فيان أراد عظما وه وحاء تفسيره عن بعض اللبات المنابو هال بن الأثير ويروى بالحاء مهسة وهو كالام أبن الدرداء عن الأكثر وهو سبحانه وتعالى الحبيل الموسوف بعود الجلال، والحاوى جميعها، هو الحبيل أعثان وهنو واحم الي كمال السات، والعظيم راحم إلى كمال الدات والصمات وحيل النشي، أجل حلالاً وحلالة وهنو حلّ وحالان عظم، والأنشى عليلة وخلالة وحلالة وعليه من يتمان حليلة والمشته عليه عليه المرتب، وأجلته اي عظمه، يقال حال علم من المرتب، وأجلته اي عظمه، يقال حلالاً بيناً، واحلالة علم عظمه، وأجلته والمنابق عليه المرتب، وأجلته اي عظمه، يقال حل يكلن بهيلاً، واحلالة على عظمه وخلين.
  - (۲۳) لإسبان ۲ محمد ۱۵۱ ، الطعمين ۲۲ ۲۸
- (re) وكلاسادي التصرف السدهاء هس الشاصوف، ص ١٠ والوساوعة الطبسقية الفريبة مفهاد الأثهاء العربسي بيروت ١٩٨٦م المجلد الأول ص ٢٢٢
- (۳۵) د و هامت العبرالي إحيناء عليوم انبدين (ڪ: بالمعنيه و ليشوق و لأنبس وابر هنيا دار ،لغب العربين ١٩٨٧م ص١٤٣- ٦١



# الحجساب

## تعريف الحجاب:

في اللغة: السنر، يقال: حجب الشيء يحجبه حجبًا وححابًا، وحجبه سمتره، وقد احتصب، وتحجبه: إذا اكتن من وراء حجاب، وحجبه: أى منعه من الدخول والحجاب: اسم ما احتجب به، وكل ما حال بين شيئين حجاب، والحمج حجب، وكل ما حال بين شيئين حجاب، والحمج حجب، وكل شيء منع شيئا، فقد حجبة والمحوب الضرير" كما يفيد المنع مين الوصول" وكل ما حجبت به بين شيئين الوصول" وكل ما حجبت به بين شيئين الحجاب، ومنه الحجاب الحاجز، وهو المحداب المعترض النذى بني القليب المعترض الندى بني القليب المعترض الندى بني القليب المعترض الندى بني القليب المعترض الندى بني القليب والمحداب المعترض الندى بني القليب والمعترض الندى بني المعترض الوصول إليب فهنو حجاب، كالنستر المعلوب والمحمية والمعترز والمعصية (المعترز).

وقد ورد له ظ "الحجاب" في القرآن الكريم سبع مرات يدل فيهما على الاعترال والستارة والستر الدى اعتزلت وراءه مريم اسرتها ﴿ فَاتَّكُذُتْ مِن دُونِهِمْ جِنابًا فَأَرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنا ﴾ (سورة مريم، آية ١٧)

وهبو الحاجب والعادل الدى هرض على أرواج النبسس الله ﴿ وَإِذَ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا وَاللّهِ النبسسي الله ﴿ وَإِذَ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا وَاللّهِ النّه وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ولا يحكم الله البشر إلا بطريق الوحى أو من وراء حجاب عازل، فهو سنحانه يحجب المصطفين عن الدور المنبعث من وجهه معزوجل وَمَا كَانَ لِبَشَرِأُن يُكِلِمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآي عِبَابٍ ﴾ يُكَلِمهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآي عِبَابٍ ﴾ (سورة المشورى ٥١)، وقال الكافرون للسورة المشورى ٥١)، وقال الكافرون للسورة المشورى ٥١)، وقال الكافرون المنافرون المنافرة فرافرون المنافرون ا

وعندما يقرأ الرسول الشالف القران الكلام الفران الكلام الله عمر وجل البينه وسين الدين لا يؤمسون بالآخرة ﴿ عِابًا مُسْتُورًا ﴾ (سورة الإسراء ٤٥)

فقد جاء لفظ الحجاب هي القرآن الكريم ليدل على معنى الستروالمنع، سواء كان هذا السترحسبًا أو معنويًا

## عند الصوفية:

والحجاب في اصطلاح الصوفية - هو كل ما يستر المطلوب، وهو علمهم المطلوب وهو علمهم المطلوب المنطباع الصور الكونية هي القلب المانعة لقبول تحلى الحق".

إن كل من سوى الحق تعالى إنصابه و حجاب عنه "، ولولا طلعة التكون لظهر نور الغيب، ولولا ظنية المنفس لارتمعت الحجيب، ولولا العوائيق لانكيشفت الحقائق، ولولا العلل لمرزت القدرة، ولولا الطلميع لرسيخت المحية، ولولا حظيف لأحرق الأرواح الاشيتياق، ولولا البعد لشوهد الرب"(١) فإذ انكشف الحجاب انقطعت هذه الأسياب، وإذا انقطعت هذه الأسياب، وإذا انقطعت هذه العوائق.

يقول "الفزائي": إن حجاب الخلق عن الحقق عن الحق المنفس، والهوى، والشيطان والديها"(\*\*

ويسرى السعوفية أن الحجاب السدى يحتجب به الإنسان عن قرب الله، إما أن يكون نورانيًا، وهو نور الروح، وإما أن يكون طفعانيًا، وهو ظلمة الجسم ألى فألمه هي السبب الرئيسي فيما يعرص من ظلمات، يقول بعضهم: "إن حجابي، بيسى وبين ربى، نفسى، هما دامت معى مشيئة فننسى قائمة بين يدى تحجبنى عن ربى"

وكل من النفس والعقل والروح له حجاب، فحجاب السفس السشهوات واللعرات، وحجاب العلاحطة في غير الخط، وحجاب العقل وقوفه مع المعانى المعقوضة وحجاب العقل الوقوف مع المعانى الأسرار، وحجاب السور الوقوف منع المحافة،

ولكل حارجة شهوة معينة من شأنها أن توليد حجابيا حاصيا، فالجواهر والأعيراض والعناصسر والأجسام والنصور والصفات، كل أولئك حجب كثيرة تحول دون كشم الأسرار الإلهية. والحق الأعلى محجوب عن الناس جميعًا، اللهم إلا عن الأولياء وحدهم.

وضد "الحجاب" الذي يتميز بالقبض منو "الكيشف" أو "البنسط"، والقنبض



والبسط حالتان غير إراديتين، لا يستطيع حهد إندساني أن يحدثهما أو يضطي عليهما، وذلك أنهما يأتيان من الله تعالى، على أنه حيث تضعف النفس السعلي فلا تستطيع أن تنفلب على المفيسات. وصين تتمحى الشهوة، فإن جميع الرغبات الفائية تتمحى بتحلى الحقيقة، وهنالك يتمزق الحجاب ويبلع الدي يطلب الحق عاية مراده "

والمحجوب هنو الندى أعلى قلبه دون النور الإلهى؛ لأن صحوه تهيمن عليه شهوته الخسية أو المقلية.

ويستحدم الصوفية كلمة "الحجالب"
بمعان متعددة حسب الحال الذي يتكلمتون
هيه، فيقال أحيانًا، إن هذا المريد الصادق
أو السالك قد كشما عبه الحجاب، أي
رفع عبه حجاب الدنيا، وظهرت التحليات،
والمين، والعطايا التي تتوارد على قلبه،
وأصبح من أهل المكاشفات والفتوحات،
أي أنه وصل إلى مقام الولاية، وأضحى من
أصحاب الأسرار، ويستحدم "الحجاب" أيضا بعني "الحجب"، ويكون ذلك
عدما يسقط الولى، ويقع في الالتباس،
فين تكس ويتلف، فيقال عنه: إنه قد
حجيب، أي رحع إلى نظره وبصره وحسه
ونقسه، ومدركاته الحسية، وعقد المنز

الربائية، والفيوضات الرحمائية، والعلوم الإشراقية النبي تقذف في قلوب الأولياء، وأهل الحق، والعارفين بالله

ويمكن أن يستخدم "الحجاب" بمعنى "الستر"؛ أي لا يعرف حال العبد الصالح، فهو مستور عن الخدق، معروف لله، فلا يعرف مقامه عند الناس، وما أفاض الله به عليه من النعم، والرحمات والمس؛ ولهذا العبد في هذه الحالة حجاب من نفسه على نفسه، فالا تعلم يده ما ذافيه قلبه من شمرات المجاهدة ""

وهناك مسألة مهمة يجب الإشارة إليها فيما يتعلق بحجاب العقل: هي أن "التقليد" يعتم حجابًا للعقل ومانعا له من الانطلاق، ومعوفاً له عن التفكير، ومن هنا نحد الله حسحانه - يشي على الذين يخلصون للحقائق، ويميزون بين الأشياء، بعد البحث والتمحيص، فيأخذون ما هو البحث والتمحيص، فيأخذون ما هو احسى، وينركون غيره ﴿ فَبَشِرٌ عِبَادِ ﴿ اللَّهِينَ يُسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلُ فَيَشِعُونَ أَخْسَنَهُمْ أَللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا أُولُوا أَلْبِينَ يُسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَشِعُونَ أَخْسَنَهُمْ أَللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا أَلْبِينَ مُسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَشْبِعُونَ أَخْسَنَهُمْ أَللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا أَلْبِينَ مُسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَشْبِعُونَ أَنْدِينَ هُمْ أُولُوا أَلْبِينَ مُسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَشْبِعُونَ أَنْدِيكَ هُمْ أُولُوا أَلْبِينَ هُمْ أُولُوا أَلْبِينَ هَمَاهُمُ أَللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا أَلْقَوْلُ كَيْسُونَ الْمُولِ المُرادِيلَ هُمْ أُولُوا أَلْبَاكُ ﴾ (سورة الزمر ۱۷، ۱۸).

كما نجده سبحانه يندد بالمقدين السئين لا يمكسرون إلا بعقول غيرهم، ويجمدون على القديم المالوف، ولو كان

الجديد آهدى وأجدى لهم "افو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَتَّبِعُواْ مَا أَمْرَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ تَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَالْمَاوَلَ اللَّهُ أُولُوْ كَالَ مَا اللَّهُ عَالُواْ مَلْ يَعْقِلُونَ شَيْهًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (البقرة ١٧٠).

وهذا الحجاب الذي تحدث الصوفية عنه هو خاص بالخلق أو البشر، أما الله حسبحانه وتعالى - فإنسه لا يبصح أن يكون حجابًا ولا محجوبًا، يقول الشيخ زروق: "وإنما فلنا: إن احتجاب الخلق مهم. لأن الحق - سبحانه - لا يصح أن يكون حمابًا ولا محجوبًا"

ويستدل "ابن عطاء الله" على بطلان وجود الحجاب في حقه تعالى بعشرة ، موراء متعجب من كل واحد لظهوره مع حعائه، لشدة طهوره عند العارفين وشده حماله عمد العاهلين الحاهلين:

1- إنه لا يتصور أن يحجب الحقّ شبيء، وهو الذي أظهر كل شبيء من العدم إلى الوجود، وخصصه بإرادته وأبرره بقدرته، واتقنه بحكمته، وتجلب هيه برحمته

۲- إنه لا يتصور أن يحجب الحق شيء، وهو الذي ظهر بكل شيء، فقد تجلى بكل شيء، فلا وجود لشيء مع

وجوده فكيف يحجبه شيء ؟ إنه المنفرد بالكمال والبقاء والأرلية

٣- إنه لا يتصور أن يحجب الحق شيء، شيء، وهو الذي ظهر فني كل شيء، بقدرته وحكمته، الفسدرة بطلسة، والحكمة طاهرة، فالوجود كله بين قدرة وحكمة، وقد قال بعض الصوفية: "ما رئيت شيئا إلا رأيت الله فيه: أي بقدرته وحكمته"

المحق المحيد المحق المحيد المحق المحق المحق المحق المحيد وهو الظاهر لكل شيء فهو المحيد المحل المحيد والمحل المحيد والمحل المحيد والمحل المحيد والمحل المحيد وعرفه في المحل المحيد وعرفه في المحل المحيد وعرفه في المحل المحيد المحدد كل المحيد المحدد كل المحيد المحدد كل شيء فلم يحجبه شيء عن شيء ﴿ وَإِن مِن مُحَدِّدِهِ ﴾ (الإسراء: ٤٤)

يقول بلسان حاله: سيحان المتحلس لكل شيء ، الظاهر بكل شيء يفقهه العارفون ، ويحهله العاهلون

وم إنه لا يتصور أن يحجب الحقّ شيء شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء فكل ما طهر همنه وإليه، فكان في أزله ظاهرًا بنفسه ثم تحلى لنمسه بنفسه، فهو العي بداته عن أن يظهر بعيره أو يحتج إلى من يعرفه غيره



7- إسه لا يتصور أن يحجب الحقّ شيء أطهر من كل شيء ألأسه الواجب الوجود لذاته وكل شيء إنما وجد بإيجاده علي ظهور كل ما ظهر (10).

۲- إنه لا يتصور أن يحجب الحقّ شيءٌ، وهو الواحد الذي ليس معه شيء، فوحداثيته تتحقق أرلا وأبداً (\*\*\*).

" إنه لا يتصور أن يحجب الحق شيء وهو أقرب إلى الإنسان من كل شيء وهو أقرب إلى الإنسان من كل شيء وهو أقرب إلى الإنسان من كل شيء من وَنَقَلَمُ مَا تُوسُوسُ رَهِ مَ نَقْتُهُ وَنَقَلَمُ مَا تُوسُوسُ رَهِ مَ نَقْتُهُ وَنَعْنُ أَقْرَتُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوّرِيلِ ﴾ (سيورة ق ١١) ، ﴿ وَغَنْ أَقْرَتُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونُ ﴾ (الواقعية : هَهُ الله وقريه تعالى قرب عليم وإحاطة وشهود وقريه تعالى قرب عليم وإحاطة وشهود لأقسرب ميسافة : إذ لا ميسافة بين الله والإنسان "".

انه لا يتصور أن يحجب الحقّ شيء، ولولاه ما كان ظهور ووجود كل شيء، هكل ما طهر في عالم الشهادة فهو مائض عن عالم الغيب، وكل ما برز في عالم المكوت فهو فائض من بحر في عالم المكوت فهو فائص من بحر

الجمروت، فلا وجود للأشياء إلا منه، ولا قيام لها إلا به، ومن ثم فهى مفتقرة إليه، وهو غنى عنها(١٢).

انه لا يتصور أن يظهر الوحود في العدم، كما لا يتصور أن يشت الحدث مع من له وصف القدم، فالأشياء عدم بالتسبة لله، وعلى فرض وحودها فهي حادثة فالية، ولا تسبة للعدم مع الوجود، ولا تلحادث مع القديم.

فالوجود والعدم ضدان لا يحتمعان، وقد والحادث والقديم متناهيان لا يلتقيان. وقد تؤكر أن الحق واجب الوحود، وكل ما يسوط عدم على التحقيق، هبذا ظهر الوجود واليتفي فضيف يتصوره أن يحصه وهو عدم ؟ فالحق لا يحجبه الباطل ﴿ فَذَ لِكُرُ اللّٰمُ رَبُّكُمُ الْفَيُّ فَمَاذًا بَعَلَ الناطل ﴿ فَذَ لِكُرُ اللّٰمُ رَبُّكُمُ الْفَيُّ فَمَاذًا بَعَلَ الناطل ﴿ فَذَ لِكُرُ اللّٰمُ رَبُّكُمُ الْفَيْنَ وَسُورة يونس ٢٢) ، الناطل ﴿ فَذَ لِكُرُ اللّٰمُ لَا يُلْمُ اللّٰمَ المَاذَا بَعَلَ الناطل ﴿ فَذَ لِكُرُ اللّٰمُ لَا يُلْمُ اللّٰمَ المَادِنُ وَقَى وَالْحَادِثُ لا يلتقيان، فإذا قرن والقديم والحادث لا يلتقيان، فإذا قرن الحادث بالقديم تلاشى الحادث ونقى القديم ""

## أ. د/ محفوظ عزام

#### الهوامش:

- (١) ابن منظور المنان العرب، جا ص ١٦٥ مادة أحجب".
- (٣) الراغب الأصمهاني: المردات في عريب القرآن، تحقيق محمد سبد كيلاني، بيروث ص ١ م.
  - (٣)التهابوي؛ كشاف اصطلاحات السون ها. ص ٢٧٥
  - (٤)ابو البقاء الكفوى الكبيات، مؤسسة الرمدية بيروت ١٩٩٢ ص ٣٦٠
    - (۵)انخرخانی التعریمات، صبعه فلوخن ص ۸۹.
  - (٦)المرالي روضة الطالبين وعمدة السالكين، دأر النهضة للحديثة بيروت من ٦٠
    - (Y) أثعراني المرجع السابق ص ١١
    - (٨)التهائوي كشاف صطلاحات لمنون جا ص ٢٧٦
- (٩)الحكيم الترميدي كتباب حيثم الأوليم، الحقيس عميس إسماعيس يحيس، المطبعة الكاثوليكيمة بالبروث ص١٢٠
  - (١٠)دائرة المارف الإسلامية جدا 1 من ٢٤٢١، ٢٤٢٢
  - (11)ه الحسن الشرقاوي: معجم ألماظ الصوفية ، الطبعة الأولى، القاهرة من ١٦٨
    - (۱۳) السيد سبق المقائد الإسلامية، در المكر، بيروت و ( ۲۱
- (۱۲)النشيخ رزوق شارح حكم سر عطمه الله الحقياق الأعليات الحليم محملود، ودا محم ود بس الشريف مكتبه النجاح، طرابس ليبيا ص ۱۵
  - (١٤) ابن عمينه (يقاظ الهمم في شرح الحكم، دار المارفان القاهر: ١٨٥ ١٧٩ كار ١٧١
    - (١٥) للرجع السابق من ٨٠
    - (١٦)المرجع السابق ص ١٨،
    - (١٧)اللرجع السابق من ٨٧
    - (١٨)المرجع السابق ص ٨٣



# الحروف

## أولاً: مقدمة:

أسس الصوفية على الحروف علمً متكاملاً، وارتبط هذا العلم بعلوم أخرى مشل "علم الجفر"و"السيمياء"و"حساب الجمل" وهبو علم لبس قاصبراً على التصوف الإسلامي وحده، بل وجد له مثيلاً في المأوم الباطلية القديمة المقاصلة في التراث الإسلامي. كما "يشبه إلى حد بعلت "القبالية" أو التصوف اليهودي"، ويسري المنوم المخفون في هذا العلم أن العالم قد خنق من ثمانية وعشرين حرفًا، وهي حروف الأبجدية العربية"؛ شم تركيبها بطريقة معين الأبجدية العربية"؛ شم تركيبها بطريقة من جوانب الوجود المادي وغير المادي ومبها بغيم كثير من الأسرار الكونية والإلية يفهم كثير من الأسرار الكونية والإلية الماضية والمستقبلة أيضاً.

وتعد السمة المهيزة لعلم الحروف عند الصوفية، كونه علمًا يساعد على تنمية قدرة رؤية الكون بكل أبعاده بشكل متجانس موحد، مما يجمل باستطاعة

الإنسان قراءة كل ظاهرة من ظواهره: "والصوفي في علم الحروف يسعى لفك رموز الرسالة الكونية"".

## ثانيًا: تعريف الحروف:

الحروف مفردها حرف؛ والحرف في عرف العرب يطلق على ما يتركب منه اللهطا، وهكذا هي عبائر اللغات، ويسمى المحرف الهجاء وحرف الهجاء كوحرف الهجاء وحرف الهجاء كوحرف الهجاء كوحرف الهجاء كوحرف المعجم. ("). ومن ثم فإن حرف الهجاء كحرف المقطع أو الحكلمة، وقد ورد في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى ورد في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى خرز أطمأن بيد، ورن أصابته وتمان أصابته وتحود إلحاج المعنى الحدديث ان أصابته الحرف لهجة من لهجات العرب "نزل القرآن الحرف لهجة من لهجات العرب "نزل القرآن على سبعة أحرف" وقد يدل على انه نزل على سبع قراءات"!).

وفي النحو هو إحد أنواع الكلام الثلاثة، وهو كل ما ليس اسمًا أو فعلاً سواء كان مركبًا من حرف أو أكثر.

والحرف هي مصطلح النصوف هو اللغه أو الوساطة يحاطب بها الحق العد، وهو ما قاله عجيبي الدين من عربي ات ١٢٨هـ/١٢٠م] "الحرف هو اللغة، وهو ما يخاطبك الحق به من العبدات"(ه).

ويمرف الحرحائي الحروف عنك الصوفية، أنها "هي الحقائق البسبطة من الأعيان وعندهم الحروف العاليات، وهي الشئون الذاتية الكائنة في غيب العيوب كالشعرة في النواة (١) فالحرف يحمل في داخله أسرار الوجود، وتكمن فيه حميع الحقائق الكونية والإلهية، المشاهدة أو الغائبة عن الأعيان في المكان والزمان

ويدورد عبد الدرزاق الكاشاني عدة مسور لمعني الحيروف عنيد المصوفية وانواعها. فبتكلم عن الحرف الوحدائي، والحرف الوحدائي، والحرف الماليات (\*\*) وهي أهم صورة من صور الحروف الني يعتبي بها الصوفية

والحروف العاليات يعنون بها أعيان الكاثنات من حيث تعينها، أي وجودها في أعلى مراتب التعينات كما تسمى الحروف في هذه المرتبة باسم الحروف العلوية، وهذا ما أشار إليه ابن عربي قائلاً.

موسوعة التصوف الإسلامي حكنا حروف عاليات لم نظل متعلقات في ذرني أعلا القلل النا أنت فيه وتحن أنت وأنت هو والكل في "هو" فسل عمن وصل

ويسمى ابن عربى هذه الحروف باسم المفاتيح الغيب، المعدر عبها بمفاتيح الغيب، وهمات المشئون وهمات المشئون الأصلية، التي هي المدهيات من لوازمها ونتائج تعمّل تعريفاتها

أما عدد الكدريم الحيادي الكروف على ثمانية الكوف على ثمانية أطّوارً"، في

الحروف حقيقية؛ وهي أعيان الأسماء والعسقات.

٢ حسروف عالبات؛ وهسى ذوات معلومات العلم الإلهى المعبر عنها بالأعيار لثابتة في العلم الإلهى.

٣ حــروف روحيــة؛ وهـــى الأرواح النورانية التى أظهر الله بها هذا الوحود ، كما أطهر الكلمات بالحروف الملفوطة.

عـ حروف صورية؛ وهـ جوانح هـ نا
 العالم الكلى وحوارح الإنمان.

ه حروف معوية؛ وهي حركات الأشياء وسيكناتها ، ينبشأ منها حروف يتركب من تلك الحروف كلمات مناسبة



لحال المتحرك، كالإنسان في حال فيامه، يتركب منه صورة "ألف" وهي في حال حال منامه صورة "الباء"، إلى غير ذلك.

المحروف حسية؛ وهي ما تشاهد رقبًا وكتابة.

٧. حروف لفطية: وهي ما تشكل عيى الهواء من فرع الريح الخارج من الحلق على مخارج الحروف.

 ٨- حبروف خبائية؛ وهن صنورة تلك الحروف في نفس الإنسان عند تعقله لهاء ولا يهتم الصوفية بكل هنه الأطوار للحروف، وإنما يعنيهم من هذه الحروف الطسور الدي يدل على حقيقة الكون والحيساء، والألوهيسة، والمعرفسة القرَّامُعِيَّةً وغيرها من معارف، لا تكون مناحة لكل البشر؛ بل هي قاصرة على خاصة الحاصة مسن أهسل الشمسوفء لأن بمعرفتيه تنفستح أسرار الكون الطبيعية وما وراء الطبيمة ويعرف أسترار الحكمة الإلهية وهنومنا يؤكده الجيلي قائلاً:" من تجلي الله عليه في المنظر الحرفي، أطلع على حقيقة كيتونته في العلم الإلهي بـأي صفه وعلي أي حال، وفي أي مرتبة، أقامه الله تعالى قى علمه"

وهذا الاتجاء في الحديث عن معتى

الحروف وأسرارها، أمراً قاصراً على النصوف الإسلامي وحده، كما سبق وذكرنا. وإنما شارك فيها العديد من التيارات، الروحانية والمكرية، وهو ما بدفعا إلى تتبع تاريخية هذا العلم عد المسلمين.

# ثَالِثًا؛ نَشَأَةً عَلَمَ الْحَرُوفَ عَنْدَ الْصُوفِيةَ:

نشأ علم الحروف عند الصوفية في البداية، ويسععة خاصة، فيي أوساط السعوفية السعيعة، شم التشر منها إلى الحركة الصوفية السنبة التي كانت في الحركة الصوفية السنبة التي كانت في ذلك الوقت في دواكبر عهدها، ولكنها طَنَّهُ مستوى كسرًا من النصح في القرن الثالث والرابع المجريين.

وَبُدُات الشاملات الحروفية للصوفية منذ القرن الثالث الهجرى حتى وصلت إلى أوج نسطحها عند اسن عربى وكتابة الفتوحيات المكينة "وقد تتباول فكرة الحروف كلا التياران الصوفى الشيعى والصوفى الشيعى والصوفى السنيمى

ومن أوائل النصوص التي عرضت هذا الموضوع كتاب "ختم الأولياء"(" للحكيم الترمذي" لت٠٢١هـا الذي تتاول هيه علم الحروف، بالإصاعة إلى تتويهات تدل على فكر حروفي ناصح، لاسيما في الجزء انخاص بالتساؤلات

ومن المؤلفات أيضاً في المحال كتاب "رسالات الحسروف" " لسهل التسترى (ت٢٩٨م) يوضح عيها المؤلف أن الحروف الهجائية هي الأصل والجذور الحقيقية للكائنات فالله، ويشير إليه باسم الإشارة (هيو) نشر في الكون الكلمة الخلاقة، وهي (كن) التي شكلت ذرات التراب الأصلية، وهيذه الحروف الأولى هي الأشارة الأشارة الأسلام الإشارة الأسلام المناب التي شكلت ذرات التراب الأصلية، وهيذه الحروف الأولى هي الأسلام الأشكار الروحانية لمكل شيء هي الوحود، ثم تحولت هيذه الحروف إلى (معقولات) في الهواء قبل أن تأخذ شكل (المفعولات) في مياه عالمنا السفلي.

ونجد في أعمال ومؤلمات المتصوفة حول الحروف توازئا بحين علم البحر والمعطيات القرآبية والبطام الكوبي، وهي التي تناولها ابن عربي بتوسع في كتابه "الفتوحات"، بالإضافة إلى بعض النصوص ذات المحتوى المعوفي المحض، مثل كتاب الطواسحس" للحملاح لت ٢٠٩٠هما وكتاب المواقف والمخاطبات وكتاب عواقف المواقف" للنفري لت ٢٥٤هم/١٥٥٩ما وهمي دراسات تهدف إلى دراسة اللمة باعتبارها الطريمق الوحيم لمعرفة الله وكشف أسراره أيضًا، وماعتبارها حجاب عازلا لا يحجب الله عن الوعي الصوفي،

إلى حسب كنات تنحو القلوب للقشيرى أت 1024 م]، هسدا بالإضافه إلى طائفة تخصيصت على دراسة الحروف، وأطلق عليها اسم الحروفية،

وسنتاول ببعص التفاصيل أهم الشخصيات الصوفية التي بحثث فكرة الحروف من خلال مؤلفاتهم. ويأتى في مقدمتهم "الحسين بن منصور الحلاج"، الذي صرح بأن في القرآن الكريم علم كل شيء. وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور(""، ولم يكتف الحلاج بكذلك، وإنما طبق الحروف على غير الشرآن، وأخذ يحلل اسم (محمد) "") والمتنام (عزازيل) فقابل كل حرف منهما والشام (غزازيل) فقابل كل حرف منهما معنى يناسبه ("")

ويظر عبد الجبار المفرى إلى همور الحسروف بها المصوفى، فرآها كلها مرضى إلا الألف، ويعنى به الله، فطلب الله الصوفية أن يحرحوا عن الحروف التى تدل على العلم الذى ضده الجهل"(١٠٠)، وكان له موقف في "أدب الحروف" يقول فيه: "وجاءتك الحروف فقالت لك": قل لله، فل للحروف إنما أنت الله، وإن أهول لك لسان من السنة الله إن أمرنى أن أقول لك به، أو لكل الخلق قلت به، وإن أمرنى أن



أقول للك ولحكل ما حلق سك، قلت سك، وإن أمرنى أن أقول لك ولكل ما خلق بك، قلت، بك، مالى وللأنس إنى رأيت ربى فى قلوب الأنس، يقول لها ما شاء. إنى رأيب ربى فى عيور الملائكة يقول لها هو ما يشاء. فكيف أقول أنا؟

وفي موضع آخر شاول النفرى الحرف متسائلاً: من وسنط الحرف، ومنا أعلى الحرف، ومنا أعلى الحرف، ومنا كل الله قل الحرف، ومنا كل الحرف أعلى الحرف أعلى الحرف أسمني، وأوسنط الحرف عريمتي، والحرف كله لعائي والسنئي فالملك يستجيب للاسم لأمه بابه والجنل نستحيب للمربمة لأبهنا باسه والأبيس يستحيب لحميع الحروف لأنه بابه

ويورد المفرى حديثًا من الحرف أشاء نتاوله لمصطلح الحجاب، فيقول "الحرف ححا، والححاب حرف "مما يدل على اعتقاده بأن الحرف له معنى باطئى، وأن الحرف له سر عبر ما بكشف عنه الظاهر فهو يريد أن يبحث عنن رمزية الحرف وراء ومره وزه، ويريد أن ينفذ إلى منا وراء الحرف، وإلى ما وراء الرمز، ليكشف عن الخروف الخنفية حلف الحروف.

ويسشرح عفيه السدين التلمساني مواقعة النصري في الحروف، ويسري أن

الحرف عنده يعنى الحلق، همن كان مقامه في عالم الخلق، سرت الحروف فيه حتى تستولى عليه وإذا نعلق الناطق بالحرف صبغ الحرف بمبلغ فهمه. أي يحتف فهم الحرف بمقدار علم الإنسان، فإذا كان يقف عند حدود العلم الحسى فيقف بالحرف عند حدود العلم الدي، فيقف بالحرف عند حدود العالم المادي، أما إذا كان يهدف بعلمه إلى الكشف والوصول، ساعده الحرف بما به من سر والوصول، ساعده الحرف بما به من سر من أسرار على إدراك هذا الأمر

وأحيانًا يطابق النفرى مين معنى الحرف وكمعنكى الإسسان، هيقول: "الحرف اليسرى في الحرف اليسرى في الحرف السوء في الحروف إلى الحنة، والحرف السوء يتسرى في الحروف إلى النار، ويسشرح التلمساني هذا بأن الإسسان الحسن فيما يرى النفرى - إنم يدل الناس إلى الحنة، والإنسان السوء إنما يدل الناس إلى النار(١٠١).

أما "أبو حامد العزالي" لته ٥٠٥هـ/
الما الما فكانست لنه أراء كنثيرة فني الحيروف، رصيدها فني رسائل عديندة صناعت كنيها، منهنا" أسترار حيروف الكامنات"، و"جملة الأسماء"، و"حواص الخواص"، و"رسالة في الأحرف"، و"شرح بخمة الأسماء" و"فواتح السور"، و"المبادئ والعايات في أسرار الحروف "١٢٠)

وقد بقى للعزالى كتاب واحد عبر فيه عن توجهه بحو الحروف وهو "المقصد الأسنى في شيرح أسماء الله الحسنى" عسرض فيه لأسماء الله الحسنى على ليصورة المعتبادة منع ضبط النمس عبر الخوض في الأسرار، وخلص في الفن الكالث منه إلى أن أسماء الله الحسنى تزيد على تسعة وتسعين توقيفاً

وللغزالي نص أخر، وهو حرء من الساب الثالث من كتاب المعارف العقلية والباب الحكمة الإلهية، قد عرض هيه للقبول بالحروف وتطرق إلى البصوبة والحرف ولا تعتبر معاولاته تلك دات قيمة تذكر في عالم الحروف عند الصوفية وربما يرجع ذلك وفي المقام الأول إلى أن أهم مؤلماته التي تناول فيها موصوع الحروف هذا المحروف المحروف المحروف عند عماله المحروف المحروف المحروف المحروف المحروف المحروف المحروف هنا المحروف هنا المحروف هنا المحروف هنا المحروف هنا المحروف

ثم ندخل معالحة الحروف بعد الغرائى الى عالم التصوف من حديد وتبرر بصورة واضحة عندهم، بل تعتبر من مميزات المعرفه الصوفبة، ولارمة من لوازم أبحاثهم وتبرز بصورة واضحة على يد "محى الدين بن عربى"، وخاصة في كتابه "الفتوحات بن عربى"، وخاصة في كتابه "الفتوحات المكية" من الباب الثاني إلى الباب السابع

والحروف عنده لا تشير إلى معرفة محددة، لأن ما تحمله من دلالات ورموز تكشف عن معرفة باطنية

كما يعد كتاب "شمس المعارف الكبرى" لصاحبه أبو العباس أحمد بن الكبرى" لصاحبه أبو العباس أحمد بن على البونى لت ١٣٨٨هـ/ ١٣٨ اما من أهم الكتابات الصوفية في علم الحروف، في حين يرفض لويس ماسيبيون اعتباره كتابًا في التصوف، ويضعه ضمن كتب السحر والتبحيم (١٨).

والحقيقة أن البونى قد جمع فى كنائه هذا بين الحسروف ومقدرتها السحرية، والكناب يحوى إلى جانب علم القلك الخروف على فعنول عديدة في علم القلك والكيمياء ومعرفة الطالع، إلا أن الجزء الأكبر من الكتاب يهتم بشكل كبير ومحورى بكيفية استحدام القوة الخفية والأسمياء لمعرفة الأحداث المستقبلية, وعندما يبطيق الإنسان بالكسمات تمنحه السحرية، فإن هذه الكنمات تمنحه سيطانًا على الكلمة الكونية التي الكنمة الكونية التي الكنمة الكونية التي الكنمة الكونية التي المنتفادة من هذه الأسرار فيما يختص بالحياة المعاشة فسم الله الأعظم يجاب بالحياة المعاشة فسم الله الأعظم يجاب به عند الاضطرار".



ومن هذا اعتبره البعض خارحًا عن نطاق الصوفية والمتصوفة، لأن الصوفي لا يستعى من وراء علمنه وعملته إلى اكتسان شيء في الحياة، بل هو زاهد فيها، ولكن البوبي يستعى من معرفة أسرار الحروف إلى تحقيق الرغبات

ويتناول البونى شرح "بسم الله الرحمر الرحيم" وهي من تسعة عشر حرفًا، منها عشرة غير مكررة هي الاسم الأعظم، عشرة غير مكررة هي الاسم الأعظم، وصدر علم الحروف عنده حرفة لتسحير الطبيعة بقطع النظر عن كون مستخدمها براً أو فاجرًا. ويعتبر الحروف أمة من الأمم ولكل حرف منها سرها الخاص هفي ولكل حرف منها سرها الخاص هفي معرص تناوله لحرف الميم يقول:" إن عوالمً هدا الحرف هي التي تجمد الثلج وتلميه في الشمس لئلا يحرق حرها الماس ""

ويرجع البونى علمه إلى الإمام على بن أبى طائب كرم الله وجه . وأن علمه في الموم . كيف يكون سر (الألف) ، والاسم الأعظم، ودورة الأقطاب والخلفاء ولكن المهم الذي تطرق إليه هو أنه ذكر أن الحروف هي (٣٢) حرفًا ، منها (٢٨) حرفًا عربيًا مبنيًا ، وأربعة مدغمة واهية اللفظ وهي (با ، ج ، ز ، ك) رواهيا عن جعف وهي الصادق لته 11 الفياء والكناء والمها هي الأسماء

التي تعلمها آدم في مدء الخليقة

وتتلمد عبد الحق بن سبعين التهامة المحال المحال البوني البوني وعيرها، وكان له إسهامه الخاص في علم الحروف، وترك عدة مؤلفات تدور حول فكرة الحروف وقد اشتغل بعلم لحروف وعلم الأسماء وعلم السيمياء ومن اهم مؤلفاته في هذا المحال.

مدعوة حمرف القداف، وهو دعاء بأسماء الله التي تبدأ بحرف الفاف، أوله "سبم الله القادر القاهر القوى القاسم".

بكتاب الدرح، وهو كتاب صنفه الن سبعين في الحروف والأسماء وارتباطها فالأفلاك

- الدرة المصيئة والخمية السحية، بالإضباعة إلى رسبالة هيى "أسيرار الكواكب والدرح، والبروح وخواص، وله رسبالة هي علم الحروف، وشرح كتاب إدريس، وهو شرح وصعه ابن سبعين على كتاب إدريس مى علم الحروف.

واسن سبعين، كغيره ومن علماء الحسروف والأسماء، يسرى أن للحسروف والأسماء، يسرى أن للحسروف والأسماء أسرارًا خاصة يعرفها أربابها والا يفرملون هيها، وهو يقول عن ذلك ما نص "اعلم أن الحسروف خزائمة الله، وفيها

أسراره وأسماؤه وعلمه وأوامره وصفاته وقدرته ومراده فإذا اطلعت على شيء منها فأنت من حزبة الله، فلا تخبر أحدًا بما فيها من المستودعات فعن هنك الأستار عذب بالنار ( '')

وكان للمدر البدين القولون وي []
كذات في الحروف، كممتاح الغب،
وتفسير الفاتحة. وكتب عبد الله اليافعي
لت ١٣٦٦هـ/١٣٦٦م] "الدرر النظيم في خواص
الأسماء الحسني". وطهر على المحداني
لت ١٣٨٨هـ/١٣٨٤م] الذي ألف كتاب "اسرار

وهي القرن الناسع الهجري ظهر عيد السرحمن البسطامي التهاه المساك المدار علم وحمل من علامات طهور المهدى انتشار علم الحرف، وكان له مفتاح الحجر الجامع يضاف إلى هؤلاء الصوفية السابقين من صوفية السيعة الذين اندر حوا تحت طائمة حاصة بهم احتمعت حول فكرة الحروف وأسرارها، وهي فرقة "الحروفية" التي فكان لها إسهامات بارزة في هذا المجال وهو ما نشبر إليه بإيجاز

## فرقة الحروفية:

تتسب فرقة الحروفية إلى مؤسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيس الذي

ولد في (ستراباد) 1 • ٢٤٠١ ـ • ١٢٢٩ ما من أسرة صوفية وقد ترك فيضل الله ثلاثة كتب رئيسية مقدسة عند الحروفيين ولم تحت فرقة الحروفية بموت مؤسسها لات محد ا، وإنما بقيت في قلوب أتباعه الكثيرين المنشرين في العالم الإسلامي، وكن منهم تسعة خلفاء على عدد الأحلال وسميت هذه الفرقة باسم الحروفية لاعتنائها الزائد بالحروف وأسبرارها على طريقة الأوفاق والطلاسم والزابرجة واستطاق الحروف والتنجيم والزابرجة

وتقوم دعوى الحروفيين على أن الأصبل في العدادة هو اللفظ، وبه يمكن للإنسان الله والمعرفة هي أيضًا معرفة بالألماظ، لأنها مظهر للموجودات، واللفظ مقدم على المنى، ولا يمكن تصور معنى دون لفظ، فهم يرون أن التعبير عن المعانى والحروف وأصواتها يكمل في الحروف العربية وعددها (٢٨) حرفًا، والحروف المارسية وعددها (٢٨) حرفًا، والحروف المارسية وعددها (٢٨) حرفًا،

ويرى الحرفيون أن التعبير عن المعانى المعانى المحروف وأصواتها يقصب في طريقين وقالبين أولهما القالب العربي الذي فزل به كالم الله، ويتسطيمن ثمانيسة وعسشرين حرفًا. والثاني: القاليب الفارسي، الذي



يتسطيمن السنين وثلاثسين حرف ، ويحمسع الحروف كلها منذ أيام آدم (٢٣).

والتواصل بين العربية والفارسية قائم في الحرف العربي التاسع والعشرين (لام ألف) وكلا من اللغة العربية والفارسية لغة مقدسة عنده استتادًا إلى الحديث لسان أهل الحنة عربي وهارسي ودري".

وطموح الحروفية هو ولاية على بن أبسى طالب، وقد انطلق في ضل الله المحروفي من أبسى طالب المحروفية على بن أبسى طالب جميع أسرار الله في الحكتب السماوية في القرآن المخيم ما في الحكتب السماوية في القرآن العظيم في العظيم، وجميع ما في القرآن العظيم في أبسم الله في أبسم الله في (باء) بسم الله في (باء) بسم الله في (النقطة تحت (الباء) وأنا النقطة تحت الهاء)

هاطلق على "على" لقب "صاحب النقطة"، التي تجمع مادة الحروف كلها من الألف إلى الياء، كما تنني الحرقيون قول على بن أبى طالب" العلم نقطة كثرها الجاهلون".

رابعًــا: صبلة علــم الحبروف بــالجفر والسيمياء والجمل:

ما لدى الشيعة منذ عهد متقدم حدًا

اعتقاد بأن أحفاد على بن أس طائب قد توارثوا سننا بأطنة؛ وهي طائفة من العلوم الدينية والسياسية الخفية تحيط وبجميع الأشياء حتى المعاد، ونسب إلى الإمام على الباطنية للقرآن، وهو كتابًا يتضمن المعائي الباطنية للقرآن، وهو كتابًا يتضمن المعائي وأحبأنا ينسب الكتاب إلى الإمام جعقر وأحبأنا ينسب الكتاب إلى الإمام جعقر المعادق، الإمام المسادس الت ١٦٨١ هـ) ويقال إنه كتبه على جلد جفر والحفر ما بعت أربعة أشهر من أولاد المعز وقصات على أمها ، وقيه كل ما يحتاجون إلى علمة، وما يكون إلى يوم القيامة (17).

وسياً بمرور الزمن اعتقاد بأن المعائى في علم ألجفر يرمز إلبها بحروف مستقلة، ومن شم أصبح علم الجفريدل على الحسروف، وهنو طريقة للتبار بحدل الحروف الأبجدية مرتبطة بالترقيم والعدد.

ويقرر ابن خلدون ات ٢٠٧ه / ١٤٠٦ما فصلاً خاصًا في كتابه المقدمة "لعلم أسرار الحروف (٥٠٠). ويربط بينه وبين المسمى بالسيمياء، ويرجع هذا العلم إلى أنه عنم حادث في الملة، ظهر عند الفلاة من المتصوفة وأن علم أسرار الحروف من تماريع علم السيمياء.

ثم احتلف المتصوفة في سر التصرف

الذي في الحروف، حيث أن ترتيب طبائع الحروف عد لمعاربة غير دربيب المشرقة، ومنهم الفنزالي، كما أن الجمل عندهم بخالف في ستة أحرف فان الصدد عدهم بستين، والضاد بتصعين إلى آحره، أما عن سر تصرف الحروف، فمنهم من جعل الحروف مقسمة حسب الطبائع الأربعة، واختص كل طابع بمحموعة حروف فهناك حروف نادية، وحروف هوائية، وحروف مائية لكل عنصر من هذه العناصير سبعة حروف ومنهم من جمل سر التصرف في الحروم فونهم من جمل سر التصرف في الحروم للنسية العددية وأن سر الحروف لا يتوصل اليه بالقياس العقلي، وإنما هو بطريق النيه بالقياس العقلي، وإنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهي.

وقد طهر علم الجفرعب بعض الصوفية الفائلين بالحروف، وتحدد منهم أربعة وهم أبو العماس البوئي ، ومحى الدين سن عريبي، وابن طلحة العدوي الراجحي ل ت ٢٥٢ هـ / ١٢٥٤م)، وعبد الراجمين البسطامي ل ت ١٨٥٨هـ / ١٤٥٤م) ولهم مؤلفات خاصة بعلم الجفر.

وقد اضيفت في هذه الكتابات عناصر غير متجابسة من صور النفكير الباطني، ويجد المرء الحصائص السحرية

الحروف الهجائية، وللأسماء الحسنى، وحساب الجمل، ودلالية القيمة العددية لأسماء يبود المبرء أن يحتفظ بها سبرًا، وتبديل حروف فى كلمة واحدة لتكوين كلمة أخرى، أو التوفيق بين الحروف التي تؤلف إسمًا من أسماء الله الحسنى، أو إبدال حرف فى كلمة بحرف آخر من أجل إبدال حرف فى كلمة بحرف آخر من أجل إحماء الاسم الحقيقى

وقد كان لهذه التصورات في القيمة العددية للحروف شأن كبير في التصوف الإسلامي، لم يصطف فيه الحسروف التي تُثانِم منها أسماء الله الحسني تتوقير خاص وحمليت أيضاً الحروف السبعة الإعرادة منها سورة الفاتحة بشأن حاص.

ويحشير" آدم متحز" إلى أن نظريحة الحجروف الإسحلامية قد استفادت مسن مصادر فسفية ودينية سابقة، من فلسفية العلاطونية، وأصول قبلانية . نسبة إلى علم القبالة، أي التصوف اليهودية، بالإصافة إلى عناصدر شيعية تبحث عن المهدى المنتظر خروجه آحر الزمان (٣).

ويـــرتبط علـــم تعريـــف الحـــروف بالسيمياء، هـى كلمة مشتقه من اللغة اليودبية Semeion ومن الملاحظ أن وزن كلمـة (سـيمياء) هـو نفـسه وزن كلمـة



(كيمياء) وهدنا التقدارب على الدوزن يصاحبه أيضاً تقارب على المعنى، حيث أن كلمة "سيمياء، تعنى أنها عدم تحولات الكلمة، تمامً مثل "الكيمياء"، الذي هو علم تحولات المادة وكان لهذا العلم. السيمياء مكانة خاصة عند التيارات الصوفية الباحثة في أسرار الحروف

ومن الصوفية الدين استحدموا علم السيمياء، عبد الحق بن سبعيين في رسالته النورية في محال حديثه عس الدكر، حيث رأى أن " الذكر ينفع في سبع خواص من السيمياء، ويفسر تسع خواص من السحر (٣) ولكن لم يذكر لنا الخواص من السحر الفاصة بعلم السيمياء الخواص الخاصة بعلم السيمياء الما المرفوض فهو السيمياء باعتبارها ضربًا من السحر، وعايته إحداث أمثلة وخيالات لا السحر، وعايته إحداث أمثلة وخيالات لا وجود لها في حقيقة الحس والنوع الثاني من السبمياء وهو المقبول، وهو المعدر عن حقيقة الحلق وحقيقة الحكور، بالإضافة من السبمياء وهو المقبول، وهو المعدر عن حقيقة الحلق وحقيقة الحكور، بالإضافة معرفة الله وأسمائه وملائكته ,

ويرى أبن الخطيب أن أسماء الله لها صور روحانية هي الملائكة، وهي هي ذات الوقت أرواح الأهلاك والكواكب، وهي وسائط الله في كل أمر وخلق مما يقع

فى العالم، وأصولها هى الحروف، وهى سارية على الوحود العلوى والسفلى. وأن الإسرار الحروفية قلد ظهرت بصور متعددة، معتلمة باختلاف أطوار الخلق وألابداع، وأول ما حلق الله العقل، ومنه نشأت الحكثرة، وإليه ترجع الأشياء هى توحد ويقاسل العقال حرف، هو سار (الألف) المناسب له بالوحدة، السي نشأ عيها العدد، وهو فيها بالقوة.

ولدا يقول ادن الخطيب إن الألف "
حقيقة جميع الحروف، كما أن العقل
جائوة جميع الموجودات، ثم سرت حقائقها
وي حقيقة العقل وانبثت فيها بندبير بدبع
ومخي العليث ورتباط غريب، شهدت بدلك
موافقة أعداد المنازل التي تجرى فيها
البيرات والحكواكب "بعدد الحروف" (١٨٠٠)

أما حساب الحمل، فهى طريقة لتدوين التواريخ برمز من حروف تدل على أعداد، وتقوم هذه الطريقة بأن تحمع فى كلمة (مناسبة ذات دلالة)، أو فى عبارة قصيرة جملة من حروف، إذا أضيفت مرادىتها العددية دلت على حادث وقع فى الماضى أو سيقع فى المستقبل

ومسترى أن المصوفية مسن القسائلين بالحروف بريطون سين الجروف والأعداد

النسى تقابلها فى الترتيب الأبجدى أو الهجائى للتنبأ بحوادث مستقع فى المستقبل (٢٠٠)، ويدعون أن هذه المعرفة هى من أسرار وثمرات الطريق الصوفى، وهى ثمرة الكشف عن أسرار لا يعلمها إلا هم فقط، وهم خاصة الحاصة من المتصوفة

وجمع القيم العددية بجميع الحروف التى تكون كلمة، هو الأساس مى التنبوء، الذي يعرف بسم حساب الجمل أو بحساب القيم وبه بمكن التنبوء عن سوف يكتب له المزيمة إدا اشتبك حكمان هى حرب، ومتى سنقع هذه الحرب بجاسب معرفة نتائحها.

## خامسًا: الحروف والتأويل:

ان تطور علم الحروف في الإسلام كان موازيًا لنطور علم الناويل القرآني. فقد أثارت مسألة وجود حروف مقطعة في أوائل السور القرآئية تساؤلات حول حقيقتها ووظيفتها. وكان الشيعة أول من أهتم بهذا الأمر، وقدموا تأويلا رمزيًا للحروف، وتتفق الكثير من مصادر النراث على دور الإمام جعفر الصادق في تأسيم هذا العلم. ثم أخذ حيزاً كبيراً على يد المتصوفة، وشاخل جانبًا عظيمًا من

اهتماماتهم.

وقد أحد علم التأويل الباطنى، أو التأويل الرمزى فى الظهور بعد أن غذاها ما فى القرآن من سور تبدآ سعض الحروف المقطعة. واختلف المسسرون فنى حقيقتها ووطيفتها، وذهبوا إلى تأويلها وفقا لاتحاهاتهم ومسواقفهم الفكريسة والسياسية فما نراه من تقسير للحروف عند الشبعة، وما نراه عند الشبعة هو ما نراه عند الشبعة هو

إما عند الصوفية وقد يلخ التركي المسروف مداه التركي المسروف مداه وقع عنصة وتعميض فيه بالمدرف بعلم الغيب وتحميله دلالات خاصة وأسسرار الغيب وها ما دفع بالحلاج إلى القول "المد علم كل شيء في القرآن، وعلم القرآن وعلم القرآن في الأحرف التي في الألف ألف الما الده وعلم الألف في (الألف) وعلم الألف في (الألف) وعلم الألف في (الألف) وعلم الألف في الألف المولة الأصلية في الألف المولة الأصلية في الألف المولة الأصلية في الأل

وعلم الأزل فسى المسشيئة، وعلم المسشيئة فسى غيسب الهمو ( الله). وعلم غيب الهو ليس كمثله شيء ولا يعلمه



إلا هو (٠٠)

ويدكر أبو عبد الرحمن السلمى الشاء الدالا المسلمي الدالا المسلم عبن أسماء الله الحسني. فقد تكلم عبن أسماء الله الحسني. فقيال أسماء الله تعبالي مبن حيب الإدراك اسم، ومسن حبث الحيق حقيقة (٢)

ويؤكد ابن عربى على هذا المسى
الباطنى الحقيقى للحروف، إن لكمل
حرف معنى ظاهر، ومعنى باطن.
والمعنى الباطن يجهله أهل الطاهر،
ويختص به حاصة الصوفية، لا يكمل
لعبد إسرار الإبمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف، ويقصد بها الحروف
البواردة فني القرآن الكريم فني أوائل
السور مثل " ألم" ويكشف اسن عربي
السور مثل " ألم" ويكشف اسن عربي
والألف) من (ألم) إشارة إلى التوحيد،
و( الميم) للملك الذي لا يهلك. و(اللام)

وإذا كان القرآن وهو كلمة الله قد نزل إلى البشر وحيا، فلإنه يحمل رسالة يقدد الإنسان على فهمها واستعابها، ووظيفة القررآن ليست محصورة ومحددة في قرءاة ظاهرة

لآيات البالغ عبددها ٦٣٣٦ آية، لأنه يحمل في داخله، وفي داخل حروف أسرار وكان تأويل هذا الحروف هو مفتاح السموفية تكيشف الأسرار الإنهية

ولم يكتبف البصوفية بالبحبث عبن دلالسة هسده الحسروف، بسل سسعوا إلى السريط بسين الأسمساء الإلهيسة وعسددهاء وحسروف اللغسة مسن فاحيسة ، ومراتسب الوصود من ناحية أخرى، حتى أصبحنا ليس فقط بإزاء مجموعية أبحدية ، بيل يكايراء أمنة منن الحنزوف بناستها وأنبيائها. حيبيك ترميز بعيض الحبروف إلى البيذات والإلهيج) خاصة حيرف (الاليف) بيم يرمسز حسرف (السلام) للإنسسان(٢٢٠). كمسا يسدو ذلك واضبحاً علمه اينز عريبي، وإلى بمنسس المعتسى يستذهب عبسك الكسريم الجبلس عندما ما يحلل الماظ كلمة الجلالية (الله) فسيرى أن (الأليف) الأولى مسن (الله) عبسارة عسن "الأمديسة " التسي ملك عن بها الكثارة : قلم يبق لها وجبود بوجبه مبن الوجبود وهبذا معتبى قولـــــه تعـــــالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجْهُهُ، ﴾(القصيص: ٨٨).

والحرف الشابي (البلام) عبيارة عين

الجالال الإلهاء ولهدا كان السلام ملاصة أللالهاء لأن الحلال أعدى ملاصة أللالهاء والحرف الثالث تجليات الدات الإلهية والحرف الثالث (السلام) الثانية عبارة عن الجمال المطلق السارى هي مطاهر الحق سيحانه وتعالى والحرف الرابع هو (الأليف) السماقطة هي الكتابية ، ولكمة ثابت في النطق، وهو أليف الكمال المستوعب البذي لا نهاية ولا غاية له والحرف الجيلي إلى هوية الحق، يشير عند الجيلي إلى هوية الحق، واستدارة رأس الهاء إشارة إلى دوران واستدارة رأس الهاء إشارة إلى دوران رصيل الوجود الحقى والهاقي على الإنسان (١١٠).

ولتكسن السصوفية وقد أدركسوا أن خطورة التأويل وحساسيته، ومعموا أن يكسون هسذا التأويسل مباحسا لأى يكسون هسذا التأويسل مباحسا لأى شحص، بل هو موقوف على الخواص وكبسار الأوليساء. ولسذا بحدد السس الخطيسب طريق السصوفية قائلاً: إن الطرق المسلوكة إلى تجريد السفس وتسصفيتها منعسدة، وأن طريقسة

التصوفية هيئ تهذيب الأخلاق وتزكية التنمس.. والتسلوك بأسرار الحسروف وإعانتها على التحريد"(٥٠)

وهكذا وضع الصوفية تحت مسألة الحروف الإطار العام لمذهبهم الكشفي الذى يقوم على المعرفة الخاصة الذوقية غير المتاحة لكل البشرء والتي فيها يصل الإنسان إلى معرفة الأسرار الكون، بل الإسرار الإلهية ذاتها. وقد جمعوا هي هذه المبألة بين روافد عدة بعضها فاسفية وبعضها ديبية قديمة، وحاولوا أن يضموا هُنْ العناصر المعرفية معاً وأن يقرأوا من خلاليا: آيات القرآن الكردم وكائت فواجتهم السر وفقاً على كتب الله، بل قراءة تعدت إلى معرفة وقراءة كتاب الكون. فالعدد يمثل الروح، والعالم يمثل الجسد، والحرف هو الذي يحدد للعدد المسى الخارجي لكل كائن. فكان الحرف هو الجسد الذي يعبر عن العدد، أو هو العالم متجسداً في مادة أو هي حرف

اً. د/ منی أبو زیــد

## المجلس الأعلى للشئور الإسلامية



### الهوامش:

- (۱) ببیرلوری علم لحروف فی الإمسلام، ترحمه دید مصوحی، بیئة الصریة العامة للحکتاب، القاهرة، ط۱، سئة ۲۰۰۹م، ص۲۲.
  - (٢) المرجع السابق، ص٥٩،
  - (٢) دائره المعارف لطسائي، دار العرفة، بدروت، سمة ١٨٧٦م، معجلا عصرة
  - (٤) دائرة المارف الإسلامية . النصحة المربية ، كتاب الشعب . نتادرة ، ١٩٧٦م، مج١١ ، ماده حرف" ص٩٢
- (ه) معین الدین بن عربی: معجم اصطلاحات انصوفیة، تحمیق بسام عبد الوهاب لجابی، بشر دار الامام مسلم، بیروت سنة ۱۶۱۱هـ/۱۹۹۰م، ص۱۸۰
- (۱) عدد العادر انجرحانی التعریفات، صبحه و فهرمنه معهد بن عبد الکریم القامین، بشر دار الکتاب النصری القاهرة، ودار لکتاب لیمانی، بیروت، ط۱، سنة ۱۶۱۱هـ/ سنة ۱۹۹۱م، س۱۹
- (٧)عبد الرزاق التكاهابي، لطائم، الأعلام في إشارات أهن إليام أو العجم المنطلحات والإشارات الصوفية "معبعة دار ليكتب المصرية، القاهرة، سئة ١٩٩٥، جاء من الـ ٤
- (٨) عبد الكارام الحبنى مسرح مشكلات لمتوجدت اللكراء لابن عربى، در سه وتحديق للحدثور يوسف ريدال دار متعاد المساح، لقاهره، الكويث، ص١١، سنة ١٩٩٢م، وتوكيم ٨١،٨٧
  - (١) الترمدي(الحكيم) علم الأولياء، تحقيق عثمان إسماعيل يحين المطبعة الكاثوليكية، بيروت.
- ( ، ) مشرت هنده الرسمة في كتاب د معمد كمن لحيم رأسين بين عند لله التستري"، الشاهرة، سنة ١٩٧٤م، ص ٢٧٥٢٦
  - (1) أحبار الخلاج، شعميق لونس ماسهنيون وبول كر ومني بأريس عــــــ ١٩٣١م، ص١٩٥
    - (١٢) الحلاج. العنوسين، تحقيق لويس ماسينيون، باريس، سنة ١٩١٣م، ص١٤
      - ١٣٠) للصدر السابق، ص٥٠
- (۱۱) التمري. كتاب المواقف وللحاطبات، تحميل رثار بوجب ارباري، دار الكتب المصربة، سنة۱۹۳2م، وايضاً د.حسن طلب التمدس والجهل،من/۱۲۸
- (۱۵) التمري. كتاب موقف المواقف، تحقيق بوية اليمنوهي، صبعن كتاب "بصوص صنوفية عير منشورة" دار الشرق، سروت، طا٢، (دلت)، ص٢١٢
- (۱۱) عمیت الدین انتلمسانی صرح مواقف انتمای دراسه و تحقیق د حمال غرزوقی، تصدیر د عاصت انفراقی مرکر المحروسة، القاهرة، ط۱ سنة ۱۹۹۷م، ص.
  - (۱۷) جميل مسيد، وكامل عياد مقدمة كتاب المقد من بصلال العرابي دمشق، سبة ١٣٥٣هـ/١٩٣٤م
    - (١٨) بينز نوري، علم الحروف في الإسلام، ص٦٣
    - (١٦) د. مصملمي كامل الشيبي. المكر الشبعي والترعاب الصوفية، ص١٩٦
  - (۲) أبو الوقا النميمي اللقمار بي اس سبدين وفلسمته، دارا بكتاب اسماني، بيروت، منه ۱۹۲۷م، من ۲۳۱م.
- (٢١) محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية ( المكتبة الإسلامية ، عمان الأردن ط ٢ سنة ١٤١٣هـ ص ١٤١٣
  - (٢٢) د. مصملمي كامل الشيبي، الفكر الشيعي والدرعات الصوفية . ص ٢١٢
  - (۲۲) د. مصطفی کامل انشیبی اتصلة باین التصوف و تنشیع ۱۹۵۰ دار. لا دلس ط ۲ بیروت ۱۹۸۲ ، ص ۱۹۵

- (۲۶) ۾ مصطمي ڪامل الشيبي ، نصبه بين التصوف والتشيع ۾ ٢ دار الاندلس ط ٢ بيروت ١٩٨٢ء ص ١٩٥٥
- (۱۹۷) إلى حليون القدمة، مكتبة المدرمية ودار الكتاب البيائي للطباعة والمشراء بيروت (۱۹۷۹) الباب لسادس، الفصل الناسع والعشرون ص ۹۳۱ و ايضًا شماء السبائل لتهديب المسائل المحقيق محمدين تاويب الطبحى استاسول ۱۹۵۳ ص ۹۲۰
  - (٢٦) دائره المارف الإسلامية، محمع ١٢ ماده (حمر) التعليق بقلم ادم مثر، ص ١٦١،
    - (٣٧) د. أبو الوق العليمي التغياراتي: ﴿بن سبعين وفلسمته الصوفية ص ٣٣٢
- (۱۸) لعبار لدين بن الحطيب روضه التعريف بالحب الشريف تقليم ولعليق معمد ( الكتابي ۱۵۰ الثنافه، المار اللبيضاء (وث) جـ ۲ ص ۲۲۰
  - (٢٩) دائرة بلغارف الاسلامية ، النسخة المربية ، مع ١٤ ك ٢٦٤ مده " حساب الجمل،
    - (٢٠) تُحيار الحالاح ث ٩٦، ٩٦
- (۲۱) ابن عبد الرحمن السمى طيفات المعوضاء لحقيق دور شربية حماعة الأرهار بالثاليث و لترجمه والنشر محاتبة
   الحالجي، مصر ۱۹۵۲ ص ۸ ۳
  - (٢٢) د. حسن الشرقاري الماظ الصوفية ومعائيها ، دار الكتب الجامعية ، الإسكندرية سنه ١٢٩٥ / ١٩٧٥ ص١٢٢٠.
- (۳۲) د نصر خامد نو زند فلسمة الداوین دراسة هی تأوین الترآن عقد محیی الدین این غربی سار التنویز ، دار الوحدة دیبروت ط ۱۹۸۲ مین ۳۲۵
- ر٣٤) د يوسد، و دان عبد لكريم الحيلي فيلسود المنوف، حال به علام العرب، وهم (٣٢) فهيئه المصوب العامة للكناب، القاهرة ١٩٨٨ من ٢٤٧، ٢١٨
  - ٣٥٠) لينان الدين بن المطيب رومية التعريف بالحب الشريف جـ ٢ سر ٥٨١

#### مقالات وكتب للاستزادة:

- ١ السبيعير (صد الحق) رسائل اين مبيعين، تحقيق دعيد الرحمن ساوى المؤسسة النصرية العامة للتأليف والترجمة
   والبشرر القاهرة، سنة١٩٦٥م
- ٢ من غربي محق لدين) قصوص الحكم والثعليقات عليه دائم العلا عقيمي، دار المكر العربي، بيروت، سنه ١٩٤١م،
  - لا بن غربي (معى أندين) المتوحات المكية طادار المكرء بيروت، منبة ١٩٩٤م.
- غيد الحكيم (دسيماد) المعجم النصوفي ، الحكمة في حدود الحكمة) دار دا الرة للصاعبة والنشر بيروت؛
   ستة ١٩٨١هـ/١٩٨٩م.
- السلمى لأبو عبد الرحمن طبقات الصوفيه، بحقير الدين شريبة الحابج الخاهج القاهرة، ط٢ سبة ٢٤ه / ١٩٨٦.
  - ٦. الشعراني (الامام عبد الوهاب) بيواقيت والحواهر ـ جرءان ـ مطبعة المشهد الحسيس القاهرة مننة ١٩٢٦م
- ۷ القشيري ( الإمام أبو القاسم عبد (لكريم) أثرسالة القشيرية، تحقيق معروف رريق وعنى ددار الجين بيروت ط ٣ سنة
   ١٩٨٠ / ١٩٨٠م.
  - ٨ القشيري عطائف الإشارات التحميق إيراهيم يسيوس الهيئة المامه للكتاب القاهرة ١٩٨٢م.

#### المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



- أبو المعالى صدر اللين) إعجاز البيان في تأويل أعران ، إمنه وتحميق عند القادر أحمد عطاء در الكنت الحديثة ، القاهرة سنة ١٩١٩
- ١٠ عامني (د.حرر) التقصير القرآئي والنعة الصوفية في دسمة البرسيما المؤسسة الحامعية لسراسات والتشرر بيروت طا
   ١ سنة ٢ ١٤هـ / ١٩٨٢م.
  - ١١. القشيري (سهل) تصمر القرآن العظيم، دار كم عربية مصر ١٣٢٩ هـ
  - ١٧. عبد العمار (دالسيد حمد) ظاهرة التاويل وصلتها باللمة ، دار المعرفة الجامعية الاستكسارية (دات،
- ١٢. مقامة "رمزية البسطة عند عرفاء بصوفية بقنع عثمان يحيى ومقاله " الشادل لعموض العجيب بين الإنسال والله في الكلمة الالهية مقلم حوربف سوء براك صمن كتاب " دراسات فنصفية مهداه ولى عثمان أمان " إشراف و إبراهيم بيومي مدسكون.

# الحريسة

#### تمهيده

يحتلف موقف الصوفية من الحربة عن أغلب الاتجاهات الباحثة في الفعل الإنساني فقد أحدت عندهم موقفًا أكثر دلالة في بعدها الميتافيزيقي وظهرت معلمًا من معالم الهداية في السلوك المسوفي، وأصبحت لها مكانة مهمة في نسقهم الأحلاقي والتربوي وهي تُعد عند البعض نهاية انظريق المصوفي، أو كما قال الجنيد (ت٢٩٨هـ/١٩٩م) "لأن آخر مقام العارف الحرية"،

والحرية عسدهم لا تقلف عند حدود الاختيار الحربين فعلين، ولكنها حرية ذات مفهوم خاص، تعنى تحرر النمس من الشهوات، ومن التعلق بالدنيا وملذاتها

والحريبة عندهم كذلك معنى لا يتمسل عن العبودية، فهى لا تمهم إلا من خلال ههم العلاقة بين الله وعبده، فهى علاقة تحدد الصلة الحوهرية بين السيد والعبد، بين الله والإنسان، أو كما قال

ابسن عربسى: "إن الحريسة هسى العبوديسة المطلقة"

ومن هنه كان للحرية عند الصوفية مفهومها الخاص، كما أن لها ارتباطًا بالعديد من الأفكار التي صرحوا بها ولا فيجون مبالغين إذا قلنا إن فهم معنى المحريم يرتبط يفهم الكثير من افكارهم المحريم والخاصية وعدر زاوية في تسفهم المحرية حعر زاوية في تسفهم المحرية وي تسفهم

## أولاً؛ مفهوم الحرية لدى الصوفية؛

الحرية ضد العبودية، ولفظ "حُرّ" قد عُـرِف شـديمًا فـى الجاهليـة، لـيس علـى كونه ضد العبودية، بل على أنه مصطلح أحلاقي أيضًا، بدل على أولئك النبلاء في أخلاقهم وسلوكهم.

والمهوم اللغوى لمعنى الحرية يرجع في أغلب إلى معنى الخلاص من القيود، والانعتاق بتعطيمها. يقول الراغب الأصفهائي: "حبررت القوم إذا أطلقتهم، وأعتقتهم من أسر الحيس، والتحرر جعل



الإنسان حرًا™.

فالمعنى السائد للحرية بين العرب هو ما يقابل الرق والعبودية. فالحر نقيض العبد والحرة نقيضة الأمة, والجمع أحرار وحرائر وحرره أى اعتقه و"تحرير الوئد" أن يفسرده لطاعة الله عسز وجلل وخدمة المسحد، كما جاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ رُبُ إِنّي نَذُرّاتُ لَلَكَ مَا فِي بُطّنِي مُحَرّرًا فَتَقَبّلٌ مِنْيَ في معبدك ".

هذا عن المسى اللغوى، أما المعنى الاصطلاحي فقيد بنياه التصوفية على التحرر عن التحرر عن التحرر عن التحرر عن تحرر من شهوات النفس، والتحرر عن تحرر من عبودية الله: فهو تحرر من عبودية الدنيا، وعبودية النفس، وعبودية الشيطان وهبى "الخروج عن رق الكائنات، وقطع جميع العلائق والأغيار"".

والحريسة عنب المصوفية لها تلاثسة مفاهيم أو مراتب:

- حرية العامة عن رق الشهوات.
- حرية الخاصة عن رق المرادات:
   لفناء إرادتهم عن إرادة الحق
- حريبه خاصية الخاصية عين رق

الربسوم والآشار، الأنمحاقهم هي تجلي نور الأنوار.

ويقال كذلك "أنت حر مما أنت عنه آيس"، أي مستغن، وعبد لم أنت له طامع"؛ لأن ما أنت له طامع أخذ بقلبك، فأنت له طامع تطلب أَجُلُكً. وما أنت عنه آيس، أنت عنه مسرض بقلبك، فليس له شهيء مهن وحودك، ويتجلى ههذا المعنى في في قول لشاعر:

## العبد حر ما فضع والحر عبد ما طمع

ويتبين من هذا المعهوم الاصطلاحى لمسر الحرية لدى الصوفية الارتباط الوثيق بسين الحريسة والعبوديسة. فهسم دائمسا يستخدمون مصطلح "العبد" للدلالة على الإنسان الملتزم بالحق وبالطريق الصوفى في مقابل مصطلح السيد للدلالة على الله تعالى

### ثانيًا؛ الحرية والعبودية:

يحمل مصطلح الحرية عند الصوفية . في طيانه - معنى العبودية لله؛ فالحرية هي في كمال العبودية ، وهي في التحرر عن كل ما سوى الله.

وقد أنشأ الصوفية الأوائل مصطلح الحرية رغبة في إخلاص العبادة، وإظهارًا

لعقائق التوحيسد؛ والتسرّه عسن دقعائق الشرك. ووجوب التحرر من الاحتياجات النفسية والبدنية والدنيوية التي تستعبد الإنسان، ولهم في هذا المعنى عبارات كيثيرة، منها: ما دكره "الحكيم الترمذي" (ت٢٥٥هـ) "أن دنيانا مبنية على العبودية، في حين أن العالم الآخر بُني على على الحرية "ن وهو ما صرح به كذلك "بشر الحافى" (ت٢٢٧هـ/٨٨٨) بأن "من أراد أن يدوق طعم الحرية، ويستريح من العبودية، فليطهر السريرة بينه وبين الله العبودية، فليطهر السريرة بينه وبين الله خمرويه" (ت٢٤٠هـ) معتبرًا أن الحرية تمام العبودية تمام العبودية تمام العبودية تمام العبودية تمام العبودية تمام الحرية.

وسُنيُّل الحبيد عن الحرية فأحناب قائلاً: "إنك لن تكون على الحقيقة عبداً، وشيء مما دونه لك مسترق، وإنك لن تصل إلى صبريح الحرية، وعليك من حقيقة عبداً عبوديته بقية، فإن كنت له وحده عبداً كنت مما دونه حراً.

ومن أقوال الصوفية في هذا المحال أيضنًا، ما صرح به "أبو الحسن بن بنان" بأن "الحرية أن يكون السر . القلب . حرًا، بلا من عبودية سيده، يصح ليك بذلك

العبودية للحق، والحرية عن الخلق"".

ويصرح "الحسين بن منصور الحالج"

(ت٩٠٦هـ/٩٢٢م) بأن "من أراد الحرية
فليصل العبودية". وقال "أبو على الدقاق"

(ت٠١٤هـ) "أنت عبد من أنت في رقه
وأسره فإن كنت في أسر نفسك فأنت
عبد نفسك، وإن كنت في أسر دنياك
فأنت عبد دنياك"(٧٠).

وعلى نفس الدرب، يسير "السراج الطوسى"، قائلاً "إن الحرية ألا يعلكك نفي من المكوثات وغيرها فتكون حراً الا كوثات العبد الله عبداً، فالا يكون العبد عبداً، فالا يكون العبد عبداً، ويكون لما ساوى الله مسترقاً "لا

وقد استند الصوفية في هذا التصور إلى منا ورد عن الرسول الله من دعوة التخلص من معبودات الدنيا، وأن النعلق بهنا على حساب عبودية الله استرقاق، فوجب على الإنسان التحرر منها، قال الله من عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميطة، تعس عبد الخميلة؛ إن أعطى رضى، وإن ثم يُعط سحط".

فالحربة تعنى عند الصوفية توحيد العبادة، وعدم الخضوع لأحد سوى الله، وهي قائمة على القاعدة الأساسية التي من



الحلس الأعلى للشئون الإسلاميه

أحلها بُعِثُ الرسل جميعًا، وهن إضراد الله بالعبودية. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَآ إِلَنهَ إِلَّا أَنا فَاعَبُدُونِ ﴾ (الأسبياء:٥).

وبهذا يتحقق الغرص الأساسي من وجود الإنسان، وهو العبادة، أو كما قال تعسسالي: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِّحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات ٥٦٠)

فالصوفية تربط بين تصورهم للحرية ومفهومهم للتوحيد في المبودية، فالصوفي حُرّ إذا توحدت عبوديته لله. فإذا كنت أله وحده عبدًا كنت عما دونه حرّا.

ويسرشط بكمال العبودية والحرية والحرية وسقط التدبير، والشرل من كل ما سوى الله، فالحرية هسى الخسروج عسن رق الكاثنات، وعن الدنيا بأكملها. أو كما يقول "إبراهيم بن أدهم": "الحر من خرج مس البدنيا قسل أن بحرج منها، وعلامه الحرية سقوط التمييز عن قلبه بين أمور الدنيا والآحرة، قبلا يسترقه عاجل دنياه ولا "جل عقباه".

ولأن مقام العبودية - الدى هو من أشرف المقامات - لا يتم إلا مترك التدبير لله، والمسرعلي البلوي، والتعرئ من

الحول والقوة، والتسليم إليه والوضاء له، والطاعة لأحكامه، فإسقاط التدابير هو مظهر عبودية الإنسان لله، ودليل على اقراره بربوبيته وتوحيده تمالي ومن هذا كان للتوحيد صنة أيضنا بالحرية عند الصوفية.

### شالشًا: الحرية والتوحيد:

يتسم التوحيد عند الصوفية بالإقرار سكمال وحدانية ذاته تعالى، وأنه واحد لا شريك له في الذات والصمات والأفعال. فهو الماعل والمدس والمريد لكل شيء من الأعمال والحركات دون سواه.

وقد فهم الصوفية التوحيد بأنه انفراد الله - عبر وحيل - بالمعيل في الوحود، كما انفردت ذاته بالأزلية، وبالمثل فهموا الشرك بأنه إشراك فاعيل حقيقي آخير غيره معه في الوحود.

والتوحيد، عندهم، له مستويات، منها توحيد العامة، وتوحيد الخاصة وتوحيد الخاصة أهمين المصوفية، وهم خاصة الخاصة أهمين اعتقد أو علم بالدليل بأنه تعالى واحد، أو علم على قلمه رؤية الحبق، حين غفل الحلق فهو موحد (())

فمن حصل له التوحيد الأول فهو مؤمن، وهذا توحيد العوام، ومن حصل له

الثاني فهو عالم، وهذا توحيد الخاصة أى العلماء، ومن حصل له التوحيد الثالث فهو من الصوفية، وهو أعلى درحات التوحيد

والتوحيد كما همسره ابسن القيم الجوزية (ت٧٥١هـ) هو أن يشهد المراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا تتعسرك ذرة إلا بإذليه، وأن الخليق مقهورون تحت قبضته (١٠).

وهدا ما اكده أيضاً أدو طالب المكي عند أهل المكي عندما عرف التوحيد عند أهل المعرفة بأنه اعتقادهم أنه "لا فاعل حقيقة الا الله - عز وحل - لأن حميفة السعل هو الذي لا يستعبن بغيره وعندهم أن فعلا لا يتاتى مسن فساعلين، وإلا كسان شركا ""

ووصل الإيمان متوحيد الريوبية وافراد الألوهية بالخلق والقدبير لكل ما في الكون من موحودات وأفعال إلى حد اعتبارهم أن كل شيء هو مجردُ موضوع لأحكام القدرة الإلهية فقد روى عن أبي عثمان المغربي (ت٢٧٧هـ) عندما سُئِل عن الخلق أنه قال: "قوالب وأشباح تحرى عليهم أحكام القدرة"(٢١).

وجمل الجنيد إطلاق المشيئة الإلهية

والإيمان بذلك أصلاً من أصول التوحيد إذ إن التوحيد عنده هو "معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله — عز وجل— وحده لا شريك له، هإدا فعلمت ذلك فقد وحدته".

وهذه العبارة الأخيرة تدل على اعتقاد الحنيد، ومعه الصوفة في شرك من ينسب لغير الله فعالاً حقيقيًا، على سبيل الخلق والإحداث هو واقع في الشرك وحمل إصراد الله معز وحل مبالخاق، وشمول التبدير أصلاً من أصول التوحيد وشمول التبدير أصلاً من أصول التوحيد تودي محالفته إلى الشرك. هالتوحيد ليس مخرد إسقاط كثرة الأرباب، بل إسقاط الأن بالب كالم أحدًا في تدبيره وحكمه يشرك مع الله أحدًا في تدبيره وحكمه وعطائه، وذلك لأن التوحيد هو الاعتقاد وعطائه، وذلك لأن التوحيد هو الاعتقاد بانفراد الله معز وجل مالفعل وحده، بالنسبة لخلق معاصي العباد.

وهـنا الفهـم للتوحيـد يـنير مـسألة جوهرية في مفهوم الحرية عند الصوفية ألا وهـي كيف لا تصدر عنهم المعاصي، ثم يحاسمون عليها؟ وإذا كان ما فـي الوجود ليس فيه إلا فاعل واحد فقط هو الله، هكبت يفسرون طريقهم العملي فـي



المبلوك والترقي للوصول إلى الله؟!

والصوفى في أثناء سلوكه لطريق الصوفى ينتقل عبر أحوال ومقامات. يصل اليها عن طريق محاهداته، فكيف بسلك طريقًا ليس له فعل فيه، ولا ثمرة لمحهود أو اكتساب وهل الإنسان محبر بمقتضى القضاء والقدر لا علاقة له بمعهومهم عن الحرية ولا صلة له بالفعل الإنساني؟

## رابعًا: الحرية والقضاء والقدر:

قصية الحرية وعلاقتها بالقصاء والقدر من أهم القصايا التي تناولتها الرسالات السماوية، وقد عرضها إلقران في مواضع منفرقة، كما أنها من أكثر السائل المكرية التي أثارت نزاعًا فكريً عقائديًا بين الفرق الإسلامية بين اتجاه عائل مقدر يخضع لمه الإنسان في كل فعالم، وبين اتجاه برى أن الإنسان يصنع ععله. دون تقييد لحريته.

أما الصوفية، فقد أسسوا مفهوم القدر على توحيد الله وإفراده سالخلق والقدر على توحيد الله وإفراده سالخلق والفاعلية، معتبرس في ذلك أن الإيمان بالقدر شعبة من شعب التوحيد. قال ابن عباس "الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد، ومن

آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده (١١)

وقد دهب أواثل الصوفية إلى أن كل شمىء بقطاء الله وقدرته، حتى أفعال العباد، وحُفِظ عن أكثر شيوخ الصوفية الأوائل ما يفيد إيمانهم بشمول القدر، وإحاطته لكل أفعالهم وعلى العبد أن بنيقن أن الضرر والنفع، والعطاء والمنع، والمحاء والمحاء والمنع، والمحاء و

وقد فسر "الكاشانى" القضاء بأنه: حكم الله في الأشياء بمقتضى علمه بأحوال القوابل في الغيب، فإنه مطلع بثانه على أحوال كل عين من الأعيان مما يقتضيها ويقبلها إلى الأبد، وهي الأحوال التي عليها الأعيان حال شوتها والقدر توقيت تلك الأحوال بحسب الأوقات، وتعلق كل واحد منها برمان معين، ووقت مقدن بسبب معين.

فالقصاء لا توقيت فيه والقدر تعيير كل حال في وقت معين لا يتقدمه ولا يتأخر عبه، فالقدر تقصيل القضاء وتقدير ما قضى بحسب الأزمان من غير زيادة ولا مقصان ""

هالقصاء هو حكم الله العام المحمل،

وهو كله خير، والقدر هو تفصيل دلك الحكم المام المجمل؛ لأنه توقيبت هذا الحكم وتحصيصه في الموجودات على نحو يؤدى إلى وحود عالم أهضل. والقضاء هو الحكم الإلهى الأزلى في الأشياء، وهو بمنزلة القرارات الإلهة الأزلية والقدر هو توقيت وتعصيل لهذا الحكم الأزلى في الأشرارات الإلهة المحكم الأزلى في المرارات الإلهة المحكم الأزلى في الموحودات الخارجية، فهو بمنزلة القرارات الإلهة المحالية المحالية

وهذا ما عبر عنه "ابن عربى" بقوله النعلقها النذات العالية ابالأحكام قبل وقوعها يسمى قضاء وتعلقها بوقت وقوع الحكم يسمى قبرًا"

ويقسم "بن عريس" الأمر الإلمِيّ إلَّى نوعين: أمر تكليفي، وأمر تكويس

الأمر التكليفي الذي يخاطب الله به العباد فيطيعونه، حسب مقتصيات أعيانهم الثابتة

والأمر التكويني المدى يعمر عنك بالمشيئة الإلهية، وهو شانون عام يحكم الوجود، وبمقتضاه يسير كل شيء شي الكون، حتى أهمال الإنسان

وعلى هـذا كل شيء هـى الوحود حاضع للأمر التكويني، سواء في ذلك الخبير أو البشر، والطاعـة أو المعصية،

والإيمان أو الكفر، فإذا أتى الفعل موافقًا للأمر التكليفي سُمي طاعة و سيتلزم الحمد، وإن أتى الفعل مخالفًا له سُمِي معصية، واستلزم الذم

والفعل الإنساس في كلتا الحالتين عبن الطاعة للأمر التكويني، والله يريد الفعل حتى وإن كان شراً، ولكنه لم يأمر به، وإن كان شراً، ولكنه لم يأمر به، وإن كان يبدو من خير أو شر، كان مقدراً منذ الأرل. وقد شاء الحق وحود هذا الخير أو الشر في العالم. والله يعلم الأشياء كلها، ويريدها كما يعلمها علمها

فما أخذ به الصوفية هو إثبت القدر الألهة الألهة المحبط، وإثبات العالية الإلهة للكون، شاملة ومحبطة لكل ما في الوحود "فلا يخرج عن قدرته مقدور، ولا يحسل في ملكمه غيرما سبق به القضاء"

ولكن المشكلة تظهر للإنسان الذي يترتب على أفعاله عقاب في الآحرة؛ فما موقف الصوفية من المعاصى الإنسانية، مل هلى من قدر الله وقصائه أم أن للإنسان مطلق الحرية في اختيارها وفعله؟

يدهب سائر الصوفية إلى إثمات عموم



القدر حتى يشمل أفعال العداد والسلوك الإنسائي الخلقي، بم عن دلك المعاصي، ومن ثم تكون معاصى العداد بقدر الله وحنقه وليدست واقعة بعدر مشيئته أو مخالفة لإرادته التكوينية.

ويدخل "التسترى" آية "الأشهاد" في معهوم القدر، حيث يقول: "خلق الله الحلق على معرفته، وابتلاهم بنفسه. ويفهم على معرفته، وابتلاهم بنفسه. ويفهم "الأشهاد" في قوله تعالى ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْأَعْرِافِ النَّهُ الله المعنى عالم أنفسوم ألستُ برَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ (الأعراف الكه ابتلاهم في عالم البدر، وزودهم بذلك بإيمان فطري شا البدر، وزودهم بذلك بإيمان فطري شم أرسل الرسل بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّينَ أُرسل الرسل بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّينَ أُرسُولاً ﴾ (الإسراء:١٥)

هانصل العلم السماوى البازل بالوحى بالعلم الفطرى المغروس في النفوس بالإشهاد، وهو سبحانه وتمالى قبل ذلك فد فهرهم نقدرته، وأنفذ فيهم مشيئته، وأجرى عليهم أحكامه، وهو القائم عليهم بملكه، وهو يفعل كل ما فيه حير للخلائق.

وكى نفهم هذه المسألة فهمًا صحيحًا لابعد من معرفة موقعة العصوفية من منشكلة تعليمل أهمال الله، وبنقال "الكلابادي" (٣٨٠هـ/٩٩٠م) ما يراه معمرًا

عن رأى المصوفية بقوله: "اجمعوا على أن الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء، ويحكم فيهم بما يريد، كان ذلك أصلح لهم أو لم فيهم بما يريد، كان ذلك أصلح لهم أو لم بكس؛ لأن الحلق خلقه، والأمر أمره، ولولا دلك لم يكن بين العبد والرب فرق، لأن الشول بالأصلح يوحب نهاية القدرة، ونفاد ما في الخزائر وتعجير الله، لأنه إذا فعل بهم عاية الصلاح فلس وراء الغاية شيء، فلنو أراد أن يريدهم على ذلك المساح مناح مناح أراد أن يريدهم على تعالى المعلاح مناح أراد أن يريدهم عليه تعالى المعلاح مناح المناح المناه تعالى المعلاح مناح المناه المناه عن ذلك.

فغالبية الصوفية يوقدون أن الله في حلفه حركمة، وأن له في كل أفعاله سراً، وإن حقى على الإنسان أنه في مقام الرضا بالقصاء، وليس ذلك عن تعظيم لله فحسب، مل عن يقين أن له في كل فعل نطيعة، ولهم إشارة خاصة إلى ما كان بين الخصر وموسى عليه السلام - ليعبروا عن حيرية أفعال الله، وحكمته التي قد بعيب وتخفيي علي الك شيرين والغزال (ت٥٠٥هـ الله) لي محاوفات الله عن محلوفات الله يشير فيه إلى ما خلق، وفي كل ما خلق، وفي كل ما قضى وقدر (١٠٠ خلق، وفي كل ما خلق، وفي كل ما قضى وقدر (١٠٠ خلق، وفي كل ما قضى وقدر (١٠٠ خلق،

ويدكر "الكلاباذي". أن الصوفية قد

أجمعوا أن جميع منا همل الله بعياده من الإحسان والنعمة والسصحة والسسلامة والإيمان والهداية واللطف تفصل منه، ولو لم يفسل ذلك لكان منه جائزًا، وليس على الله بواحب.

ويؤكد "المكى" أن من شروط صعة إيمان العبد أن يصدق بحميع أهدار الله تعالى، خيرها وشرها، وأنها من الله تعالى سابقة فسى علمه، جارية فسى حقه محكمه، هالا حول لهم عن معصيته إلا معصمته، ولا قبوة لهم على طاعته إلا برحمته، وأنهم لا يطيقون ما لهم إلا بهم ولا يستطيعون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا ممشيئة الله". وليست معاصلى العباد واقعة بقضاء الله ومشيئته وعلمه وحفظه فقط، بل هي واقعة وحادثة بخلقه أيضًا، فلا حالق إلا الله

ويمكن القول إن الصوفية يحمدون على حلق الله "عنز وجل" لأفعال العباد مما فيها المعاصدي، ويفسرد "الكلاباذي" فيصلاً بعدوان "قولهم في القصاء والقدر وحلق الأفعال"

وكانت نقطة الخلاف بين الفرق الباحثة في الفعل الإنساني تدور حول خلق أمعال العباد، هل هي من حلق الله تعالى أو

من إحداث الإنسان؟ وانقسموا حينتُذ إلى طرفين على طرفى الفيض، مذهب يثبت أن الإنسان محبر على كل أفعاله، ولا حول ولا قوة له، وهو مذهب الجبرية، ومدهب احريثت للإنسان قدرة واستطاعة، وهو مذهب القدرية. والغريب أن يقف الصوفية موقف انقد ورفض لكلا الاتحاهين بل يوحهون نقدهم لكل سها، ومن هنا سنعرض موقف الصوفية من الاتجاهات الباحثة في المعل الإنساني حتى يتسنى لنا معرفة موقفهم الخاص من الفعل والحرية عرفة موقفهم الخاص من الفعل والحرية والقدرية:

يعسرص ابسن قسيم الحوزيسة لموقسة الحمرية، وموقف القائلين بالاختيار أو من يطلق علسيهم المدريسة، ليسين مكاسه الصوفية ببنهم، وهل هم من أهل الجبر أم هم من أهل الجبر أم

#### أ- أعد الصوفية لذهب الجبرة

الجسره و "نسى القعل حقيقة عس العدد، وإضافته إلى الرب تعالى.

والجبرية أصناف، فالحبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصالاً. والجبرية المتوسطة هي التي تثب للعبد قدرة عبر مؤثرة"( ")



الجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وهمان ينطبق عليهم القاول بالحر الخالص، الجهمية، وهم أنباع "جهم بن صفوان"، ويطلق على "الأشعرية" أنهم من القاتلين بالجنرية المتوسطة.

ويدكر "بس فيم الحوزية" موقف الجبرية، ويستصفهم بانهم يقرف، الجبرية، ويستصفهم بانهم يقرف واقعة بنهم مجبورون على أفعالهم، وأنها أفعالهم بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة. ويقولون. إن أحدهم غير هاعل على الحقيقة، ولا قادر، وأن الفاعل فيه غبره، والمحرك له سواه، وأنه المة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار ("").

ويرهض كثير من المصوفية هندا الانجاء، ويعتبرون أصبحابه شراً من القدرية، والسد عداوة لله، ومناقضه لكتبه ورسله ودينه.

وإن كانت هناك بعض الأقوال وردت عن عدد من الصوفية توحى مأن أصحابها من أهل الجبر

ولكن الغالبية العظمى من الصوفية ترفض أصحاب هذا الاتجاء، وترى أنهم أعداء الله حقًا، وأولياء إلليس

#### ب- تقد الصوفية للقبرية:

والقدرية هم المذين ينفون الجبر،

ويثبتون للإنسان فعالاً وإرادة ومستبيئة يكون بها الإنسان مستولاً أمام الله عن أفعاله، وهؤلاء يشهدون أن هذه الحنايات والنذوب هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة ممشيئة الله تعالى، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم، ولم يكتبه، ولا شماءها، ولا خليق أفعالهم، وأن العياد حالقون لأفعالهم بيون مستبيئة الله، فالماصي والبذوب حلقهم لا أنهم خليق فالمعاصي والبذوب حلقهم لا أنهم خليق المها.

ويرفص الصوفية هذا الاتحاه أيضاً،

لأمّ الله قد حكم في تقديره على عبده
بحاليفضه سبحانه ويكرهه، ويلوم
ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه،
ولحال بينه وبينه، وأنه سبحانه لا يُعْصَى
و سراً، ولا يحكون في العالم شيء إلا
مشيئة

فلله تعالى حكمة في ظهور المعاصى والننوب، وهي من الآيات والحكم التي حلقها الله، وقد تحل على الكثيرين، ويضرب "ابن القيم" عدة أمثلة على هذه الحكم التي قد تحصى على عالمية البشر، كما خفيت على سيدنا "موسى" عدما صاحب "الخضر". عليهما السلام، ونذكر منها مثالاً واحدًا، وهو "أنه لولا المعصية

۱۳۳۳) کیهم

من أبى البشر مأكله من الشحرة لما ترتب على دلك ما ترتب من وجود هذه الموجمات العظام للرب تعالى، من امتحمان حلقه ومكليفهم وإرسال رسله، وإنرال كتبه، وإظهرار آياته وعجائمه، وتتويعها وتصريفها فلو فدر أن آدم لم يأكل من الشحرة. لم يكن شيء من ذلك.

## سادسًا: نشأة مفهسوم الحريسة عنب الصوفية:

يكاد يكون النصوف المعتدل أصدق حوانب التصوف تمثيلاً للفكرة الصوفية لا من حيث الساقه مع أحكام الشرع وتعاليم الدين هجسب، بل من حيث بعديه عن الأصول الأجنبية إذا قورن بالتصوفة الفلسفى، ومن ثم كان معمراً عن تيار إسلامى

ومن المؤكد أن التصوف تجرية ذاتية الصوفية ومن ثم فإنه من المتعذر أن تجمع الصوفية وحدة فكرية تؤلف ببن أفرادها مبادئ وأصول عامة، ولاسيما موقعهم من مشكلة الحرية. فالصوفية معتلمون بين انحاهات ومذاهب. وتجارب حاصه داتية وهو أمر يتقبلونه بصدر رحب، ولعل هذا هو مقصد رويم حين قال: "الصوفية بحير ما تناهروا، فإن اصطلحوا فبلا خير

لم تُشكُل الحرية عند أوائل الصوفية نظرية متكاملة، وإنم ظهرت لديهم في معص العمارات وبعض الأبيات الشعرية. كما وجدت في الفكرة القائلة بأن الحياة سبحن أو قبرلها مكان في النحواتهم. وكان الموت يعنى عندهم التحرر من هذه الحياة؛ لأن الموت يقربهم من الله أكثر.

وقد تبنى الصوفية هذه الفكرة، ففى اليوم الذي توفى فيه "داود الطائي" وأي أردهم في منامه أنه سمعه يقول "الآن حرحت من السحن" وهكذا يعدو العالم ستحنا للنذين يحبون الله تعالى، و لحياة ليست في الحقيقة إلا سجنا منصلاً

ومما تحدر الإشارة إليه في هذا المجال أنه على البرغم من اعتبار الحياة سعنًا والموت تحررًا، فإن حرية من هذا النوع لم تعد إلى أى شيء يرتبط بمصطلح الحرية وأنعاده أو مضاميته الدنيوية، وكان من المتوقع أن يصمح البعد المينا ويزيفي للحرية قصمية تعنبي بها النظرية الصوفية

ثم يبدأ الاهتمام بالحرية فيما بعد، ويأخذ حيبن في كتاباتهم وأفكارهم - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وأشعارهم. فيخصص "القشيرى" فصلاً للحرية في رسائنه، وهو فصل سيكون له تأثير كبير فيمن جاء بعده؛ بل إنه في هذا الفصل يجمع كثيرًا من اقوال الصوفية السابقين عن الحرية.

ومن أقوال النصوفية عن الحرية ""
قول "الرقاق" (ت٢٩٠هـ ، ٢٩٠م) "من كان
في الدنيا حرًا منها كان في الآخرة حرًا
منها"

وقيل للشبلي (ت٢٣٤هـ/٩٤٥م): ألا تعلم أنه رحمن؟ فقال: بلي، ولكن منذ عرفت رحمته ما سألته أن يرحمني

ومقسام الحريسة عزيسز، وكسال"أبو العباس السياري" (ت٢٤٢هـ) يقول التوالي مسحت صلاة بغير قرآن لصحت بهذا

أتمنى على الزمان محالا

أن ترى مقلتاى طلعة حر وقسسال "أبسسو علسسى السيدقاق" (ت٢٠١٤هـ/١٠١م): "من دخل الدنيا وهو عنها حر، ارتحل إلى الآخرة، وهو عنها

أما أقوال المشايخ في الحرية، فقال "الحالج" (ت٩٠٩هـ/٩٢٢م): "إذلك لا تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة

عبوديته بقية"

وقال "بسلشر الحالي". (ت٢٢٧هـ/٩٨٦م): "من أراد أن يذوق طعم الحريبة، ويستريح من العبودية فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى".

وقبال "منتصور سن إبتراهيم المصري" (ش٣٠٦هـ/٩١٨م) في شعره:

ما يقى في الإنس حسر لا ولا في الجن حسر قد مضى حر القسريسة بسسسان فحلو العيش مسرّ

وقبال "إسراهيم بن أدهم": إن الحبر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرح منهً (، وأضاف: لا تصحب إلا حرًا كريتُ بحصل ولا يتكلم"

وكل هذه الأقوال لم تشكل لـدى الصوفية نظرية متكاملة، ولم تشغل حيزًا مهما مـن كتابساتهم، باسـتشاء بعـض الأقوال والحكم.

وجود معلومات وافية حول المصطلح من المؤلفين السامقين للقشيري.

أما من جاء بعده، من أمثال الإمام الفرائي (ت٥٠٥هــ/١١١م) عقد كنان واضح التردد في حديثه عن الحر والحرية في كتابيه "الإحياء" وقد أشار إلى المصطلح، وأدرك أبهاده الأحلاقيسة والسياسية، ويبدو أنه كان يعتبر الحرية قيمة في هذين المجالين فقط (٥٠٠).

وعند "ابن عربى" (ت/٢٤٠١م) تباول موضوع "الحرية" في كتابه "الفتوحات المكية". وأفرد لها صفحات تعد قليلة، إذا قورنت بصخامة كتابه، وتأتى هند الماقشة لفكرة الحرية في أثناء عرضة للحياء والذكر؛ كما تناول هذه المكرة أثناء حديثه عن الحرية في مقاصل العبودية، الأمر الذي أدى إلى بحث مقصل في مصطلحين آخرين، هما "الغني والفقر" في مصطلحين آخرين، هما "الغني والفقر" نظر "ابن عربي". ثم يخصص بعد دلك في مصلين آخرين للحديث عن "مقامات الحرية" ويخصص فصلاً أخر يتناول أبعاد الحرية" ويخصص فصلاً أخر يتناول أبعاد الحرية" ويخصص فصلاً أخر يتناول أبعاد الحدية"

وبعد أن دخل مصطلح "الحرية" في أدبيات الصوفية على يد "القشيري" أصبح

إهماله على ما يبدو غير ممكن وهكذا اصبح موصوعًا لنقاش دائم، وأصبح على كل صوفى بعد ذلك أن يُدلِي برأيه في الحرية

وقد دهب بعض الغلاة من المتسبين الى التصوف إلى أن التصرر من أعباء الواحبات الدينية خطوة في طريق الحردة وكان هناك ميل أحيانًا للاعتقاد بأن هناك حرية حاصة بمن يسمّون الواصلين العنادات المفروضة ، كما تخول لهم حق التخلي عن العنادات المفروضة ، كما تخول لهم حق ارتّكاب بعض المعاصي لكن بشكل العقام في السيطرة كانت للموقف الحال السيطرة كانت للموقف الحال السيطرة كانت للموقف الحال السيطرة من الخلق في الغالب، العامن وقد نلمح وأحيانًا يميل إلى الاتجاه السلمي وقد نلمح في بعض الكانية عن الكلية عن الكانية الأشعرية عن الكسب والاحتيار وما إليها الأشعرية عن الكسب والاحتيار وما إليها المابعة الكنسانية:

الحرية في الإسبلام تعني المصطلحات، مثل البية والقصد والإرادة، والامتطاعه والقدرة والاختيار والمعل والكسب والمسئولية، فكل هذه العناصر هي أركان الحرية. ولكي نفهم نظرية الحرية عند الصوفية لابد أن نلم بتصورهم



لهذه الأركان أو الساصر

النية:

النية عند الصوفية ركن من أركان الإيسان، وهي عقد القلب، ويلزم منها الإخلاص لقبول العمل معتمدين في ذلك على قوله أله وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ينكحها فهجرته إلى منا هاجر إليه وفائية هي فعل القلب واعتقاده، وهي في بامل الإنسان، وهي موضع النظر والعمل بامل الإنسان، وهي موضع النظر والعمل المناس الإنسان المناس الإنسان المناس الإنسان المناس المناس الإنسان المناس المنا

وقد تعارف الصوفية في أواحر القرل الثالث الهجري على مصطلح "القبطوك" ومعنده عندهم صدق الإرادات والنيات المقرونة بالنهوض إلى الله قال "أحمد بن الى السي الحواري (ت٠٣هـ): "من قصد في قصوده غير الحق. فقد عظمت استهانته بالحق" (٢٠٠).

هالية الحسنة هي أن يكون الإنسان يريد الله بحميد اعماله وأفعاليه. وحركاته كلها ظاهرها وباطلها فالإنسان متاب في المقدم الأول على فالإنسان متاب في المقدم الأول على إرادته، وما ينشأ عنها من قصود ورغبات والمنكنات التي

تحدث في أعمال الجوارح وتنشأ عنها الأهمال، فهي عندهم فعل الله والنية هي التي تكسب الممال النسبة إلى معانى الحبر والشر.

ولعل الصوفية كانوا يقصدون بالنية توجيبه الإرادة السابقة للعمل إلى هدف واحد مع احتلاف الأعمال والعبادات وهذا الهدف هو رضاء الله تعالى وابتفاء محبته، ولنذلك قالوا اإن البية "روح العمل" و"قلب المؤمن" والنية أول القصد و لنية هي إرادة إلعاقل وعايته من عمله، فكانها العلة العاقم في بمس وعقل الفاعل قبل أن يقوم بالقائم. والنية في بمس وعقل الفاعل قبل أن يقوم بالقائم. والنية في بمس وعقل الفاعل قبل أن يقوم بالقائم. والنية في بمس وعقل الفاعل قبل أن يقوم

وَمَنَ ثَمَ فَهِي.. موضع نظر رب العالمين من سر العبد<sup>(٢٧)</sup>.

والتسترى لا يعطى قيمة للعمل فى حد ذاته، بل القيمة الخلقية تكمن فى البية، فالعمل مع فساد النية مردود على صاحبه، والبية الحالصة مع تخلف العمل، يسبب عجز أو فقد استطاعة يحارى عليها المره كمن أتم العمل سواء بسواء.

أما الإرادة التي يتم بها الفعل، والتي تعتبر النية نتاجًا خالصًا لها، فهي منسوبة للإنسان وهذا ينقلنا إلى موضوع الإرادة.

٢- الإرادة والاختيار؛

حرية الإرادة عند المصوفية تختلف المتلاف كبيرًا عما لدى غيرهم، فهم يبدأون الحديث عن الإرادة، ثم ينهون باستقاط الإرادة ذلك أن كشيرًا مس المصوفية يحاهدون أنفسهم ويترقون في الأحوال والمقامات بالإرادة، ثم في نهاية الطريق مقنون عن أنفسهم ليتحقق لهم البشاء بالله، وهم يسقطون تدبيرهم مع الحق، حتى يتولى الحق تدبيرهم مع الحق، حتى يتولى الحق تدبيرهم مع وغيمائهم، فهذا مرادهم من المحاهدة

ويتبست "القسشيرى" للإنسسان إرادة، والإرادة عنده سابقة على كل فعل، بحيث بمكن اعتمارها علة، "وإنما سعيت هكه الصفة إرادة، لأن الإرادة مقدمة كل أمر، هما لم يرد العبد شيئًا لم يفعل "(١٠٠٠)

والصوفية اعتدوا عمليًا بحرية الإرادة الإنسائية، بما يفرضونه على أنفسهم من أنواع المجاهدات والرياضات، وألوان النهدد والتقدشف، وضدروب العبددة والمناحاة، إلى غير ذلك من أنواع القريات. وهذا يعنى أن الإرادة عددهم هي، عنصر الحركة في الطريق، وأساس الوجود والمعرفة، بها يثبت الصوفي وجوده، ويبلغ مطلوده، ويتصل برده فهي نقطة ألبدء

ونقطة النهاية، لا يبدأ المريد إلا بها، ولا يمكن أن يصل بدونها، وهي من المتصوفة بمثابة العقل عند الفلاسفة. وما التصوف الا يثمرة وجدان حيّ وإرادة قوية؛ فالمنوق المصوفي ليس عملاً من أعمال العقل، وإنما هو مظهر من مظاهر الوجدان والإرادة، و"التحرية الصوفية كلها سلسلة من الحركات الوحدانية والإرادية،

ومعد أن بصل الصوفى بإرادته إلى هذا الطريق، عليه أن يتخلى عن إرادته الكاريد لكارة كالمناء كالله هو المريد في الدفقيقة لكل شيء

وقع قسم بعض الصوفية الإرادة إلى ثلاث درجات:

الدرحة الأولى: ذهباب عن العبادات مصحبة العلم وتعلق بأنماس السبالكين مع مسدق الشيصيد، وخليع كيل شباعل عين الإحوان ومشتت من الأوطان

الدرجة الثانية: تقطع بصحبة الحال وترويح الأنسى، والسير بين القريص والسط.

الدرجة الثالثة: ذهول مع صحه الاستقامة، وملازمة الرعاية على تهذيب لأدب



وقد طبن بعض السالكين من الصوفية أن الطريقة الكاملة للتصوف السوفية أن الطريقة الكاملة للتصوف هي ألا يكون للعبد إرادة أصلاً. وهذا ليس ما عناه مشايخ الصوفية لما تادوا بالنجرد عن الإرادة، كقول "البعطامي": "اريد ألا أريد"، لما قيل له ماذا تريد؟

والصوضة لما توحهوا إلى مرضاة الله، فيانهم أرادوا لأنفسهم من أراده الله لهم، ودعاهم إليه، فيبدوا الدنيا، وفضلوا الأخرة. يقبول القشيرى: "المريد في عرف هذه الطائمة من لا إرادة لمه فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريدًا".".

وهذا يدل على مدى تمسك الصوفية ورائبات الإرادة الإنسانية ، لأن من لا إرادة المنابة ، لأن من لا إرادة لله ، له ، لا يستطيع أن يتركها إرضاء لله . أما من لمه إرادة وتركها لإرادة الله ، فهو الصوفي الحق ولذا يقول "الواسطي": "أول مقام المريد وإرادة الحق - سبحانه وتعالى مقام المريد إرادة الحق - سبحانه وتعالى " بإسقاط الإرادة " وهدذا المقام من

ومن هم لرمت استقامة المريد العابد بإرادته واختياره على الطريق الذي اختاره الله له، مع الالتزام بأحكام العبودية، وهو ما أكده "الكلاباذي" فائلاً: "اختار

المؤمن الإيمان وأحيه واستعسنه وأراده وأشره على ضده وكره الكفر وأبغضه واستقبحه ولم يرده، وآثر عليه ضده"("").

ان كشرا من التصوفية يحاهدون أنفسهم، ويُفنون إرادتهم حتى يفنوا عن أنفسهم، ليتحقق لهم البقاء بالله، أنفسهم، ليتحقق لهم البقاء بالله، ويسفطون تدبيرهم، حتى بتولى الحق تدبير أفعالهم وأعمالهم، فهذا مرادهم من المحاهدة، وهدوهم من الفناء؛ لأن فناء المحاهدة، وهدوهم من الفناء؛ لأن فناء العبد عن صفاله وإرادته، هو بقاؤه يصفات الله وإرادته

ومن شم ينصح الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أتباعه قائلاً: "اقس عن الخلق بإذن الله تعالى، وعن هواك بأمر الله تعالى، وعن هواك بأمر الله تعالى، وعن إرادتك بفعل الله تعالى، وحيشة شميلح أن تمكون وعاء لعلم الله تعالى تعالى """.

وليس معنى ذلك غياب الدور الإنسائي أو الإرادة الإنسائية فيعا يحريه الحق تعالى، وإنما هي اجتهادات من بعض الصوفية الذين ينسبون المعل الإنسائي لله تعالى، ولك نهم لا ينكرون إرادة الإنسان، ولا ينفون عنه صفة الإرادة، الإنسان، ولا ينفون عنه صفة الإرادة، حاصة في بداية سلوك الطريق، أو خوض حاصة في بداية سلوك الطريق، أو خوض

التحرية الصوفية

وهذا تأكيد على أهمية المحاهدة النفسية في ترقى المقامات، والتحقيق سالأحوال. فالإرادة هيى: سدء طريق السالكين، وهيى استم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى، وسميت هذه السمفة "إرادة"، لأن الإرادة مقدمة كل أمر، فما لم يرد العبد شيئًا لم يفعله.

وهدا النصارب الذي قد يفهم من موقف الصوفية من الإرادة يجب أن يفهم على أساس: هل حديثهم عن هذه الإرادة في بداية الطريق الصوفي أم هي نهايته؟

فإذا كان في بدايته فهم يؤكدون دور العبد في القيام بأضعائه وإرادته في دلك

وإن كانست لسدى بعيضهم عسارات وأهوال تنفى عن المريد إرادته وأهماله فهى عى مرحلة المناء والبقاء مع الله.

#### ٣- القدرة والاستطاعة:

يفرق الصوفية في القدرة سبن نوعبن من القدرة، قدرة قديمة للله تعالى، وقدرة حادثة للإنسان. وهي كما يقول "عدد الكريم الحيلي": "القدرة قوة داتبة لا تكون إلا لله وهي صيفة نفسية بها

ظهرت الربوبية، والقسدرة الموجودة فينا تسمى قدرة حادثة ""

ويعتبر الصوفية أن إثبات الاختيار الحر مقوم أساسى في إثبات حرية العبد، ووقوعه تحت المساءلة، وتوقيع الجزاء في الآخرة، ونجدهم يثبتون مقومًا آخر من مقومًا الحريسة يتمتسل هسى إثباتهم مقومًا الحريسة يتمتسل هسى إثباتهم لاستطاعة الإلسان على تحقيق ما يختار وقدرته عليه فهم علموا وأيقنوا أن الله الستحلفهم فلى الأرض، وأنهلم فلى دار اختوار ولوى، وخلقوا للاختبار على هذه المناخ ومن ثم قبن الاستطاعة تظهر فلى المفهوم المنان ووجوده فلى هذه الأرض، فلا همهم للغاية من خلق الإنسان ووجوده فلى هذه الأرض،

فالله - سنحانه - أعطبي العبد ومكنه، فأصبح قادرًا مستطيعًا فأعلاً، فأمره - سنحانه - بالتواضع واللين، فإذا تذكر العبد نعم الله عليه، وعلم أن حوله وقوته وقدرته واستطاعته من الله؛ زال عنده الكلير، ولرمده الخلطوع والتواضع

كما أنهم أثبتوا استطاعة الإنسمان وعُنوه على ما دونه من المخلوقات المسحرة

#### المجلس الاعلى للشئون الإسلامية

له، وأثبتوا للإنسان استطاعة خلقها الله له، هي استطاعة وقدرة حادثة، لكي تدم بها أفعاله والجوارح الظاهرة هي أدوات الاستطاعة التي تُحوِّل الفعل من النية والقصد والإرادة الداخلية والاحتيار، إلى التحقيق المعلسي مين خيلال القيارة والاستطاعة، هنحول الاستطاعة والقدرة، والإرادة من حيز النية إلى حيز التحقيق والإرادة من حيز النية إلى حيز التحقيق المادي الظاهري وتبصير الإرادة لها فعل خارجي طاهر وملموس، يحاسب عليه الإنسان، وبه يكتسب المدح أو المنها التؤاب أو العقاب.

يرى الصوفية كما حكس طهميرا الله "الكلاباذي" أن "الاستطاعة يحلقها الله لهم منع أفعنالهم، لا تتقدمها ولا تتباخر عنها، ولا يوحد القعل إلا بها"(\*\*)

وفهم الاستطاعة على هذا النحو يبطل وصف الإنسان بأن له قوة مستقله بفعل نها ما يشاء، مما لا يوحى برمكانية حدوث فعل خارج عن قضاء الله وقدره. ولنذلك فالاستطاعة ليست قبل المعل، ولكنه مقارنة للفعل أي حينما يشتعل العدد بأمر ما يريده، ويهم بعمله، يهبه الله القدرة، ويخلق له هذا الفعل أيضاً

وتحديد وقت مقارنة القدرة للمعلى
يحبدد موقف المفكر من الجبراو
لاختيار، فهناك من رفض وجود تلازم بين
القدرة والمعل، وكان هذا هو موقف
الجبرية، وهناك من قال بسبق القدرة
للفعل، وأنها هي المحدثة للفعل، وهي قدرة
على فعمل الصدين، وهذا هو موقف
القدرية والمعتزلة. وهناك من قال بتلازم

اما الصوفية؛ فهى تثبت للإنسان قدرة، ولكنها ليست سابقة للفعل، وهى تبلينًا ليست صالحة للضدين، بل هى قدرة عنى قعل واحد، وهى قدرة حادثة يخلقها ، لله للإنسان لحظة الفعل

ومن هنا كان الصوفية أشرب فس تصورهم إلى الأشاعرة القائلين بالكسب، وهذا راجع في أغلب الظن إلى أن كثيرًا من الصوفية كانوا من أصحاب الاتجاه الأشعري، مثل "القشيري" و"الغزالي"، ولذا يعمر القشيري عن هذا الكسب يقوله: "إن الله خالق أكساب العبد، والعبد مكتسب لأفعاله، وللعبد قيدرة هي المخلق والإبداع، فالكسب، ولا تبصلح المخلق والإبداع، فالكسب، ولا تبصلح المخلق والإبداع، فالله خالق غير

مكتسبب والعبد مكتسب اسيس بحالق (۲۲۰).

والسعوفية لا يعتبرون الاستطاعة البشرية هي الأعضاء والجوارح، بل هي عرض يرد على الإنسان من الخارج، فهي لبست قوة أو ملكة دائمة في السعس البشرية، ولا هي أيضًا سلامة الأعضاء؛ وهنا ما أكده الكلاباذي بقوته "لوكانت الاستطاعة هي الأعضاء السليمة لاستوى في الفعيل كل ذي أعيضاء سليمة "بن وفي فت دون وقت الزيادة والنقصان، وفي وقت دون وقت وهي غير باقية، ولا تصلح لأفعال متعددة

ويستدلون على دلك بقصة موسى هو مع العبد الصالح وقوله تعالى على لسان العبد الصالح وقوله تعالى على لسان العبد الصالح و قال إنّك لَن تُستَطيعَ مَعِي مَعَى مَعَرُا ﴾ (الكهيف: ١٧٠). ومعلوم أن نامة استطاعات لأفعال أخرى قام بها موسى الغير، وهناك أفعال أخرى قام بها موسى استطاعته، ومن ثم فاستطاعة الإنسان ليسك قوة أو قدرة ذاتية مستقلة ومصاحبة ليسك قوة أو قدرة ذاتية مستقلة ومصاحبة الخارح، حادثه فيه، وهي عارضة له

وينضرد "التستري" عن سائر الصوفية

فى فهم الاستطاعة البشرية، حيث رأى أنها قبل الفعل وأثناءه وبعده، ولكنه مع ذلك يؤكد عدم استقلال الاستطاعة البشرية عن القدرة الإلهية، لأن الاستطاعة تكون خاضعة للإرادة الإلهية أثناء الفعل، وهذا حرص منه على تأكيد المستولية الخلقية للإنسان

وبصرف النظر عن اختلاف الصوفية حول الكسب، هإنهم يلتفون عبد ضبرورة تحرر النفس من التعلق بالأسباب، هذلك عشمهم يتنافى مع صريح الحرية.

وأخيرًا فالحرية عند الصوفية لا تعصر النفس من الهوى، ومن التعلق بالدنيا ولذاتها إن معنى الموى، ومن التعلق بالدنيا معنى العدوية لا ينفصل عن معنى العدودية، واتحرية ليست في موقف عدم الاكتراث في لاختيار، ولكن عدم الاكتراث إراء علائق البدنيا وأحو،لها، فيستوى لدى الصوفي كل شيء من شدة ورخاء، أو منع وعطاء، ولا يضرح بموجود ولا يأسيف على مفقود. ههو يتجرد من الرغبة في الدنيا، وينهيأ للآخرة

وهى أيضًا ليست حالة انفصال بين الإنسان وبين أسباب الحياة أو متع الدنيا،



#### المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وإنما هي في البعد عن التعلق سعيم الآخرة السمس، ولكي بك حزاء على الحهاد والعمل، فالاحرة وإلى يحب ألا نستعم كانت خيرًا وألقى، ففي طلب نعيمها أو ولا أعراض الآخرة حشية حجيمها مظهر آخر لرغات

النفس، ولكن يكون الإنسان حرًا فقط يحب ألا تستعبده أعراض الدنيا ولا أعراض الآخرة

أدد/ منى أبوريد

#### البوامش:

- (١) الرعب الأصفهائي المفردات، تحقيق محمد السيد كبلاس، طبعة الحلبي، القاهرة، ص١١
- (۱) عبد الرواق الكاشائي لطائف الأعلام في شارات أعن الإلهام، معجم المسطنجات والإشارات الصوفية، تحقيق سعيد عبد الصاح عطيعة دار الكتب المسرية، القنهرة، ١٩٩٥م، جاء من ١٤٤
- (۳) السشریم انجرجسانی الثمریمات، دار الکتساب المسمری، القساهراه، دار الکتساب اللبتسانی، بسیروت، ط۱،
   ۱۱۹۱۸م، ص ۱، وابعث حمد استشسدی حامدی معجم الکنمات الصوفیة، تحقیق أدیب نصر الدین.
   مکتبة الانتشار العربی، ط۱، ۱۹۸۷م، عر۲۸
- (۱) هرامر روزبتان مفهوم الحرية في الاسلام، ترجمة د معن رياده ود رضوان السيد، معهد الانصاء العربي، بيروت، ص۱۹ م، ص۸۹
- (٥) بنو عبيد البرحمن السلمى طبقيات النصوعية ، تحقيق بنور البدين شبرينة ، مكتبة الخابجي، القاهرة، ط١٠ ،
   ١١٢٨٩ م ١٩٦٩م، ص١٤ ١
  - (۱) المسر السابق، ص۲۹۰
  - (٧) القشيري الرسالة تحقيق د. عبد الحليم معموده وآخره القاهرة ١٩٦٦م، جداء ص٢٠٠٠.
    - (A) الطوسي: اللمع تحقيق د. عبد الحبيم محمود، وأحر، بالقاهرة/بون٥٥.
- (۱) شمس الدین انزاری (۱۹۲۰) حدائق الحمائق، تجهیق وقعدم/سهید عبد المتاح، مکتبه القامه الدینیه القاهرة،
   ۲۰۰۲م، مر۱۹۲، ۱۹۶۶
- (١) انشيخ مصطمى المروسى متائج الأهكار الشهيمية في بهان معامى شرح الرسالة الشفيرية للأمهارى الهروى، دار الطباعة، الماهرة، ١٢٩٠هـ، جـ٢، ص٢٩
- (۱۱) ابر فيم الحورية مدارج انسالكين، تحقيق د عبد تحميد مدكور، مراحمة د حسن الشافعي، مطبعة دار لكتب
  المعبرية، انقاهرة، ١٩٦٥م، حـ٢، ص١١٨٥
- (۱۲) أبو طالب بلكي. قوت القلوب، مكتبة المسي بالقاهرة، جاء مناه، وأنصُّ فاروق أحمد حسن «سوقى مشكله
  الحرية عند الملاسمة و لمنوهية في الإسلام أرساله دكتوراء كنيه دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٧٨م، ص٢٤٦
  - (۱۲) لقشیری، الرسالة، جـ١، ص٢٨

  - (١٠) قمنوس الحكم لابن عربي بشرح الكاشاني، ص١٦١
    - (١٦) لقشيري: الرسالة، جـ١، ص٠٥٠
- (۱۷) الكالاباذى: التمرف للذاهب أهل التصوف تحقيق د عسد الحديم محمود، طه عبد أنباقى، القاهرة، ۱۳۸۰هـ/
  ۱۹۲۰م، انظر ص٥٠
- (۱۸) الجماد مجمود صبيعي الفلسفة الأخلاقية في لفضير «لإستلامي» الفشيون والدوفيون أو النظار والدمل «دأر
   المفارف مصدر، طا٢، ص٢٢٢
- (١١) أبو طالب المكن قوت القنوب، حـ٧، ص١٢٦، وأنت محمود عبده عبد الررق مفهوم الحرية عبد التصوفية في
  القريق الهجريق الثانث والرابع رساله بدار العلوم، حامعة العاهرة ١٤١٤ه /١٩٩٥م تحتارهم (٦١٨)، ص٧١٠
  - ( 7) الشهرستاني، الملل والنجل، تحقيق الأستاد عبد العريز الوكيل. مؤسسة الحلبي، القاهرة، هـ ( مـ ٥٥٠٠.
    - (٢١) ابن القيم: مدارج السالكين، جـ٢، ص١٠٠ ، ١٠٩.



- (۲۲) ابر القيم مدرج السالكير، حـ٢ ص١١٢
- (۲۲) د. أحمد محمود صبحي. الملسمة: لأخلاقية، ص٢٢١
- (٢٤) قريبر روزنتال ممهوم الحرية في الإسالام، ص ٩٤، ٩٤
  - (٢٥) المرجع السابق، ص٥٥.
  - (٢٦) السراج الطوسي اللمع، ص2٤٧
- (۲۷) الكى قوت لقلوب، ص١٧٦، وأيضًا هاروق حمد حمد معدل المسوقى مشكلة الحريم عبد الفلاميمة والصوفية في
   الإسلام، رمدية دكتورية كبية دار العلوم جامعة القاهره ١٩٧٨م ص١٨٦٠
  - (۱۸) القشيري. الرسالة، ص٩٢
  - (٢٩) د يبر هيم بيومي مدكور عني الطسمة الإسلاميا منهج والطنيق ، از المعارف، القاهرم ١٩٧٦م، ١٥٠ ص ١٤
    - (٣) القشيري الرسابة؛ ص٢٢٦
      - ( ۲) بلمندر السابق من٧٧٤
    - (۲۲) انگلابادی انتیرف لمراخب التصوف، من43
- (۳۲) عبد انقادر الجهلاني عثوج العبب بهامش كتاب قلائد الجو هرى في مناقب عبد القادر للحمد بن يحيى انحلبي . مطبقة الحسي، مهبر ، ط۲ ۱۳۷۵هـ/۱۹۷۱م، جن
  - (٢٤) عبد الكريم الحيلي الإنمنان الكامن في مدرقة الأو خو والاوالد حدا، القاهرة، ١٨٧٦م، ص٥٥٠
    - (٣٠) الكلابادي الثمرف لدهب أهل التصوف، ص51
- (۲۱) رهام حسس سيد عبد ربيه ولأراء الكلامية والعبوافية القشيري، وساله ماحستير، كلية دار العلهم حاممة القاهرة رقم (۱۱۰۸)، عبر ۲۵۱
  - (٣٧) الكلاباذي: لتعرف إلداهب أهل لتصوف، ص١٤٠

## الحضرة والحضور

#### تمهيده

يعدد الحصفور من المصطلحات المصوفية التبي لا تفهم إلا من خالال مصطلح آخر ينلازم معه، وهو مصطلح الغبية، في ذكر هنذان المصطلحان متلازمان كوجهين لعملة واحدة تدل على حالة الصوفي الذي يغيب عن الخلق ليبقي مع الحق.

وليس هناك هرق في النوع بين الغيبة والحضور، ههي أحوال تنتمي إلى ذوق المريد في نهاية طريق الإرادة، وثمرة من شرات الحب والشوق والهيام، وغاية المريد الاستغراق في الحضرة الإلهية، وكما يقول الطوسي (ت٧٧٨هـ). والغيب والحطور والصحو والسكر.. من أحوال القلوب المتحققة بالذكر، والتعظيم لله القلوب المتحققة بالذكر، والتعظيم لله عر وجل"().

#### أولاه معنى الحضورة

لهذا المصطلح تعريب لفوى، وأحبر اصطلاحي.

### i) التعريف اللغوى:

العشيه مصدر حضر، تقول؛ حضر العائب قندم، وحضر المجلس شهده، وحضور الأمر خطوره بالبال، وحضور البديهية سيرعتها، الحضور مبرادف للحضرة، تقول: كلمته بحضرة قالان، وحضرة الدار أي بقربها (1)

#### ب الثمريف الاصطلاحي:

يختلف معنى الحضور عند الصوفية عن معناه عند الملاسفة والملاسفة والمسور عند الملاسفة والمسراء وهو الملاسفة وحضور معنوى أما الحصور المعنوى فهو الحضور الذهنى؛ أي أن تتكون صورة الشيء موجودة، فهو وجود الشيء بالفعل في مكان معين وأما الشيء في المذهن فقد الشيء أو إدراكا بظرياء أو أن يكون الماشيء ومنه قولهم الشعور بالحضور الشيء، ومنه قولهم الشعور بالحضور.

ويقبضنا النصوفية بالخنصور حنصور



القلب بالحق عن تجلياته الذائية والوصفية والمعلية عند عيبته بالحق عن الحلق، أو بالخالق عن الحلق، أو بالخالق عن الخلق العبد حاضرا مالحق؛ لأنه إدا غاب عن الحلق حصر بالحق، بمعنى أن يكون كأنه حاضر، وذلك لاستيلاء ذكر الله على قلبه، فهو حاصر بقله من يدى ربه تعالى قطلى حسب غيبته عن الخلق يكون ألحضوره بالحق، فإن غاب بالكلية كان الحضوره بالحق، فإن غاب بالكلية كان الحضورة إلى نوعين من الحصور؛ الأول الصوفية إلى نوعين من الحصور؛ الأول فيهما حضور العمد بقلمه لربه، ويسميه المشيري (ت 13هـ) حصوراً بحق

والثاني يسميه حضورًا بخلق، وُكُلْكُ عند ما يرجع العدد إلى إحساسه بأحوال عسه وأحوال الخلق

ومن الصوفية من تطول به العيسة:
ومنهم من تدوم غيبته: وتحتلف أحوال
المريب في العلبة قياسًا على اختلاف
احواله في الحصور: وذلك بحسب ما
يخصه الله من رتبة.

### ثانيا: الحضرات (الحضرة القدسية):

يتكلم الصوفية عن ممان متعددة للحضور والحضرة، منها ما أشار إليها القاشاني (٣٠٠٠ هـ.) في معجمه "

عديدة من الحضرات منها:
حصرة الهوية، وحضرة أحدية الجمع،
وحصرة الحمع والوجود، وحضرة الطمس
وحضور الإجمال، والحضرة العندية،
والحصرة الربوبية، وحصرة الارتسام،
وحضرة الحالال، وحضرة الجمال،
وحضرة القرب، وحصرة التدلى، وحضرة العرب المعارة التدلى، وحضرة الحمال،
الحماء، وحضرة ظهور الخلق بصمات الحق، وحضرة الإلوهية وغيرها من أقسام الحصرات.

وندكر معانى بعض هذه الحضرات:

- فالحضرة العندية تعلى حضرة العدية تعلى حضرة النحاد عز شأنه، مثل قوالته فلك المناف إلى الحق عز شأنه، مثل قوالته فلك إلى: ﴿ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِحُونَ ﴾ فوالته فلك الى: ﴿ فَإِن بِن عِندَ رَبِّكَ يُسَبِحُونَ ﴾ (فصلت: ٢٨) ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن بِن مُن وَ إِلّا عِندَنا خُزَآبِتُهُ ﴾ (الحجرر: ٢١) ، وغير ذلك مما يعبر عنه بلقط العندية المندية المصافة إلى الحسضرة الريويية، وتلك المحضرة هي باطن كل الطروف الزمانية الحضرة هي باطن كل الطروف الزمانية والمشار إليها فيما ينسب إلى النبي قاد اليس عند ريكم صباح ولا مناه عنداد .

حضرة الجلال: هي الحضرة التي يرى الحقوة التي يرى الحق فيها نفسه لنفسه في نفسه لنفسه من غير اعتبار تعين من مظهر أو نسبة أو

غير ذلك، وهي الحضرة التي لا مطمع لأحد في نيلها؛ وهذه الحضرة هي باطن كل حلال وهيبة، وهي تظهر في الوجود بصورها العقلية والحسية والخيالية

حضرة الجمال: هي باطن كل جمال وحسن وبهاء وزينة في الذوات والأوصاف.

حضرة الكمال: هي الحضرة انحامعة بين الحيلال والجمال: وتسمى الحيضرة البرزخية، وما من آية من آيات الكتاب، ولا كلمة في الوجود إلا ولها ثلاثة أوحه. حلال وجمال وكمال.

صضرة الإلوهية: وهي الأسماء التي تظهر أحكام الإلوهية من معاني الرحمة والملك والخلق والرزق وغير ذلك.

حصرة ظهور الخلق بصفات الحق.
وهي عندم يتخلص المعلوق من قيود
الحكثرة بحيث لا يبقى عبه سوى حقيقته
المتعينة في الحيضرة، فإنه قيد يظهر
بصمات الحق، من إحياء الميت وإسراء
الأكمه والأبرص.

ويقسسم الجرجسانى (ت ١٦٨هس) الحنضرة الإلهية عدد النصوفية إلى حمس حضرات هي (١):

مضرة الغيب المطلق، وعالم عالم الأعيان الثابتة في الحصرة العلمية في

مقابلها.

حضرة الشهادة المطلقة؛ وعالمها عالم الملك.

وحضرة الغيب المضاف، وهي تنقسم على ما يكون أقرب منه الغيب المطلق، ويسمى بعالم الملكوت.

والخامسة: الحضرة الحاممة للأربعة المذكورة، وعالمها عالم الإنسان الجامع لجميع العوالم وما فيها.

فعالم الملك مظهر عالم الملكوبة، وهو عالم الملكوبة، وهو عالم المثل المطلق، وهو مظهر عالم المحبروات وهو مطهر عالم المجبروات وهو مطهر عائماء عائم الأعيان الثابثة، وهو مظهر الأسماء الإلهية، والحطيرة الواجدية، وهي مظهر المحبرة الأحدية.

والحضور الكلى ويندكر على أنه منة لله تعالى، وهي القول: إنه جل جلاله حاصر وشاهد على كل شيء، أي موجود كيته على كان "أما الحضور الخاص فهو المقصود بالحصرة القدسية، أو الحضور للحضرة الإلهية.

وإحمال الحضور هي الوعى بمعيته تعالى، أي يشعر الصوفى أنه مع الله ولا يكد بدرك معه شيئًا آخر، يقول التسترى (ت ٢٨٢هـ) "الحضور أفضل من اليقين؛



لأن الحضور وطنات؛ واليقين خطرات (الله فالحصور استقرار يفسى فيه العبد عن نفسه وذاته وغيره، ويبقى مع الله ففيه فناء عن الخلق وبقاء بالحق، مع الله

والمراد بحضور العبد مع الله شهوده الحق تعالى من حلف الحجب، أو علمه منظر الحق تعالى إليه؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: هكأنك تراهه! ويعتبر الصوفية أن هذه الحضور هو أكمل في التنزيه ممن يشهد الحق من أكمل في التنزيه ممن يشهد الحق من خلف الححب، ومن هنا نرى أن الشهود يعني عشدهم الحصور؛ ومنا دام العنب موصوفا بالشهود والرعاية فهو حاضرا موضوفا بالشهود والرعاية فهو حاضرا فيأذا فقند المشاهدة ضرح عن داشكة فيأذا فقند المشاهدة ضرح عن داشكة الحضور، ههو غائب، والغيبة عن جميع المشاهدة من أقسام الفتاء؛ وفيها يغيب الماشيء من أقسام الفتاء؛ وفيها يغيب الماشي عن شعوره بنفسه ونعيره.

وللوقوف في الحضرة الإلهية آداب، وأدب العارف فوق كل أدب، فال ذو الدون المصري: "إذا خرج المريد عن حد استعمال الأدب، فإنه يرجع عن حيث جماء"، ويقتضى الوقوف في الحصرة الإمساك عن القول في الحضرة الإمساك الأنبساط في القول في الحضرة ترك الأنبساط في القول في الحضرة ترك

الأدب في مواقف القلب ومواقف القرب، وحصور القلب فيه غياب للمريد عن ذاته، فلما غاب عن ذاته بصفاء اليقين، فهو كدلحاصر عنده - تعالى - أو كما قال الشاعر:

## إذا تغيبت بدا وإن بدا غيبني (۱۰۰). ثانتًا: الغيبة والحضور:

الغيبة والحضور معنيان متلازمان؛ إذ أنه إدا حدث الحضور تحققت الغيبة، وإذا النفسة الغبية لم يتحقق الحضور، ومجرد العيبة عبن الحس المذى هو المحو أو الغيبة؛ لأن الغيبة عن الحس مقام أو حال، أغينة تقلة من عالم الحس والشهادة إلى عالم الغيب، كأن العبيب عن عالم الغيب، كأن العبيب عن عيالم الغيب، كأن العفس تغيب عن في حسد، وشيعلوم وقلبه في تحلص منه المريد؛ لتصبح نفسه وقلبه من ساكنات غرفة النور، ويمكن أن يفال: إن مقام أو حال العيبة هو مقام برزخي أوسط الإعادة فيه بالمعنى المصطلح برزخي أوسط الإعادة فيه بالمعنى المصطلح عليه بيننا، ولا انتفاء فيه أجسام، بل هو يحدد تخوم عالم البور".

والفيبة هي مقام الكثرة، أي مقام الخلق، والفيبة هي غيبة القلب عن علم ما يحري من أحوال الخلق لاشتغلال الحس

بما ورد عليه، ومتى فنى العبد عن الخلق استولى عليه سلطان الحقيقية، فهو حاضر بالحق، غائب عن نفسه وعن الخلق (۱۱) ويعسرف الحكلات ذى (ت ۲۸۰هـ) الغيبة قائلا: معنى الغيبة أن يغيب – أى المريد عن خطوط نفسه فالا يراها، وهاى أعلى الخطوط، قائمة معه، موجودة فيه غير أنه الخطوط، قائمة معه، موجودة فيه غير أنه عائب عنها بشهود الحق (۱۲).

والغيبة على شلاث درجات: الأولى:
الغيبة عن رسوم المادات، والثانية: غيبة
السالك عن رسوم العلم لقوة نور الكشف
والثالثة: هي العيبة لسكوت الثانوية في
الحطوة

وهذه الغنية هي غيبة العارف النتي وصل إلى الحضرة، أى حضرة الحمع التي يكون العارف فيها فانيًا عن عينه ورسمه، ممحو الأشر، غائبًا عن الأسماء والصفات في الذات الأحدية في مرتبة عين الجمع، وهذه المرتبة هي التي يغيب فيها الفناء والفائي بنشهود البقاء والباقي لا

وقد تبلغ أحوال العيبة عند الصوفية درجات بعيدة من الاستغراق في مشهود الحق، حتى لا يدرى نفسه أو أي شيء حوله، وربما يكون بوادر من الحق

يكاشف به عبده ، وروى عن على بن الحسين ها أنه كان هي سيجوده هوقع حريق هي داره فلم ينصرف عن صلاته ، فسئل عن حاله فقال: ألهتني النار الكبرى عن هذه البار "(۱۰) ويضرب الصوفية عدة أمثلة على هذا الشعور بالغيبة الذي يستولى على الإنسان عبد الشعور بالحضور القوى القاهر لوعي الإنسان، اثناء تواحده الحضرة الالهية.

فالمثال الأول: إذا دخل رحل عبى عالم اوسلطان أو رجل جليل القدر، زهل عن تقيمه وعن مجلسه، وريما ذهل عن ذلك الخرطيس أيضا، حتى إذا سئل بعد خروجه من حكان عنده في المجلس لم يستطع أن يخدر، لفرط دهشته وانبهاره بالحلال الذي رأه

والمثال الثاني: ذكره القرآن للنسوة الملائي قطعن أيديهن حين شاهدن يوسف عليه السلام وضمشاهدة جمال يوسف والانشفال به غيبهن عن الإحساس بألم قطع أيديهن.

فإذا كن الجلال البشرى والجمال البشرى والجمال البشرى يفقد الإنسان إحساسه، ويعيبه عن ذاته وعن غيره، فما بال الحضرة في معية السدات الإنهائة ذات الجلل والحمال



والكمال، حيبئذ تكون الغيبة أشد

فالحضور هو حصور العدد بالحق عد غيبته عن الخلق، وذلك بسبب استيلاء ذكر الحق على قلبه، ودوامه مسه، وحصوره بالحق بقدر عيبته عن الحلق، ثم يكون مكاشفا في حضوره على حسب رثبته بمعان بخصه الحق فيها، وقد يقال: حصر العبد بمعى عاد من غيبه.

ويرتب الصوفية العارفين هي مراتب تتناسب بحسب بحققهم من الحضور وأعلى هذه المراتب مراتب الأنبياء، يليهم الصديقين. يذكر الجنيد (ت٢٩٨ هـ) هذه المراتب بقوله: "كلام الأنبباء بناء علل حضور، وكلام الصديقين إشارات عمق مشاهدات (٢٠٠).

وللعبد أفعال وأجلاق وأحوال، الأفعال هي تصرفاته الاختيارية، والأخلاق طباعه النظرية، لكنها تتعير وتتبدل على مر الأيام، والأحوال ترد على العبد انتداء، وصفاؤها إصلاح أعماله.

ومتى فنى العبد من الأعمال والأخلاق والأخلاق والأحوال يبرول إحساسه عن كل دلك، ويستولى عليه سنطان الحقيقة، فها حاضير بالحق، غائب عن نفسه وعن الخلق

ويبدأ المريد بالغيبة عن رسوم العادات ومدموم الأحلاق، ثم العبية عن حظوظ المفس ومتع الدنيا ولذاتها، ويترقى في أحبوال الغيبة حتى يغيب عبن الخلق وأفعاهم، وريما كان بينهم وهو عائب عبهم، ظلا يشهد أقوالهم، ولا ينظر إلى عبهم، ظلا يشهد أقوالهم، ولا ينظر إلى أهمالهم حتى يحمل إلى حد الغيبة عن أهمالهم حتى يحمل إلى حد الغيبة عن الأحساس بالنفس، وكل ما في الكون بالاستعراق في أنوار القدس، وتحلى معمات الحق عليه، ويتقلب في مشاهدة المصفات، فيغيب عن بعصها بمشاهدة المصفات، فيغيب عن بعصها بمشاهدة المصفات، فيغيب عن بعصها بمشاهدة المصفات، فيغيب عن بعصها بمشاهدة

يأمن هنا يرتبط الحصور بالشاهدة والمحالية معتمعة وهسيده السطاحات الثلاثة معتمعة وهسي المحاضرة، والمحاشفة، والمشاهدة كتعبير عن الأحوال التي يكابده العبد أشاء طريقه لله، ومحاولة الوصسول لحضرته

## رابعيا:المحاضيرة والمكاشيفة والمشاهدة وعلاقتها بالحضور:

تمثل هذه المصطلحات الثلاث أحوال الصعوفي في طريق الإرادة، وترتبط بالمرفة عند الصوفى منذ بداية طريقه حتبى يبلغ قدعنات البقين، ويعصل إلى

الحضرة الإلهية، وتستقربه الأحوال، وتعيض عليه التجليات، وإشراقات الأنوار

تبدأ المعرفة الأولى في إطار المنهج المعقلي الاستدلالي، ثم ما تلبث أن تتطور إلى معرفة نابعة من القلب، غير معتقرة إلى دليل وبرهان، وصولا إلى ساحات المعرفة الإلهامية، والإشراقات التس يداشرها الصوفي في المهايات

ويتدرج الطريق الصوفى من المحاضرة ابتداء، ثم المكاشعة، ثم المكاشعة، ثم المخاضرة والمحاضرة تأتى تعبيرًا عن استقبال المريد بدايات الخواطر والواردات، فالمحاضرة هي العمل على "حضور القلب" (١١)، وقال يحكون بتواتر البرهان، وهو بعد ورأم الستر، وإن كان حاصرا باستبلاء سلطان الدكر.

وفى المحاضرة يكون الصوفى حاضر القلب بتاثير الدكر الدائم باللسان، والفلب في الخلوة، الناتج عن بدايات طريق البيقين، والمريد في هذه المترة يستعين بالبراهين والدلائل الكلامية في مدافعة الخواطر والهواجس التي تهاحمه في الحلوة بفرص صبرفه عن الذكر، وشغله بنفسه وحطوطها عن قطع الطريق. وصاحب المحاصرة - في هذا الوقت

ما يرال متعلقا بباقى النفس، يعالج آفاتها، ويروصها على ما أقدمت عليه من خلوة وسهر وذكر وجوع وصمت؛ ولذلك فهو يدقش ويحاور ويجادل نفسه بهدايات عقلية استفادها من علوم الظاهر

إذن فالمحاضرة هي معايشة الصوفي لأسماء الله الحسسني بالدكر الدائم والمتواصل وبقلب حاضر حضور القلب مع الحق في الاستماضة من أسمائه، فأسماء لله الحسني هي المعبن الدي يشزود منه الصوفي منع ثبات أقدامنه فني طريبق الموكول إلى الله ومعراجه الروحي.

ينام تأتى المكاشفات على قلبه وروحه وكنوع عبر الله له، وكنوع عبر المكافئة التي يهبها الله له، فينبعث العلم من قلبه على شكل الهامات، يسميها الصوفية بالحدس، فيبدأ في هذه المرحمة يتخلى عن براهيمه العقلية لحساب يقينه القلبي، فيستدل بالحق على الخلق، وبالممانع على صنعته

عفى المرحلة الأولى ، المحاضرة . يكون محجوبا بالكون عن الغيب، أما في مرحلة المكاشمة يصير مطالعا للعيب وتجلياته. يقول القشيري (ت١٥٥ هـ) المكشفة "حصوره لبعث البيان غير ممتقر عي هذه الحائة إلى تأمل الدليل، وتطلب



المجلس الأعلى للشنون الإسلاميه

السبيل، ولا مستجيرمن دواعي الريب، ولا محجوب من بعت الغيب ١١٠٠

فالمكاشفة أول معزل من منازل قسم الحقائق، وأول ما يسدو من المعفات والحقائق الإلهية أو الكونية لسير لسائر من وراء ستر رقيق خلف حجاب شفاف من اسم إلهى مقيد بحكم، ومختص بوصف

فأول التجليات الدى يراها السائر فى سيره من الحقائق الإلهية تسمى مكشفة وهى على درجات، أعلاها شهود أحدية الدات هى صور الصمات فى مضام النفاء معد الساء، ثم تأتى المشاهدة، وهى هند الدرجة يمنى المريد عن نفسه، ويظل بالهيؤ فى ذلك المناء لا أثر فنه للبقية من تشبقها وهمو فلى ذلك البقاء لا أثر فنه للبقية من تشبقها الدرية المناء لا المناء البقاء المدينة المدينة

وتأتى المسالك درجمة هينسزل منزلة المشاهدة، وهسى "رؤية الحق من غير المشاهدة، وهسى "رؤية الحق من غير تهمة"". يقول الحبيد: حقيقة المشاهدة "وجسود الحق مسع فقدانك؛ فيصاحب المحاصرة يهديه قلبه، وصاحب المشاهدة يسيه علمه، وصاحب المشاهدة يسيه سره"(۱۲).

وقيل: إن المشاهدة إدراك العيوب

بأنوار الأسترار عسد صفاء القدوب من الأدباس، وخلوصه من الأضداد والأغيار في مراقبة الحبار، فيصير كأنه ينظر إلى الميب من وراء سر دقيق من صفاء المعرفة، وورود اليقس.

وهده المعانى الثلاثة - المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة، تتداخل فيما بيها فلا يتم تجل إلا بعد رفع حجات الحس، أى أثناء عمليه الكشف، أو الدوق، أو المعرفة الصوفية، ولا ينتم الكشف إلا بالتواجد، والحضور في سياق الحضرة الإلهية قبال تعالى ﴿ فَكُشَفّنَا عَلَكَ غِطَآءَكَ فَتَصُرُكَ ٱلّيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (سورة ق: ٢٢)

- "وقندا هو معنى الكشف والحضور الإشراقى؛ إذ لا ينقدح زنداد المعرفة الإشراقية إلا أثناء الحصور الإشراقي (٢٢٠).

وقد تبنت الصوفية مسلكا للقيام بالذكر لتحقيق الحضور، كما عقدت له بعض الطرق الصوفية محالس عرفت باسم الحصرة، يدكر فيه الله بمجموع من الأدعية والأذكار والأوراد، صارت هذه الحضرة تقليدا جماعيًا بمارسه اصحاب الطرق الصوفية من أجل تحقيق الحضور الإلهى، أو الوصول إلى الحضرة المدسية.

#### خامسا: الدمكر والحضور:

السذكر معنساه "إحسصار القلسب مذكوره، ومواجهته إياه، واستمراره على ذلك إلى حد تسطمس فيه موارد الرهو والمسيان"(٢٠٠٠)

والذكر معده التخلص من الغملة
والنسيان، فالذاكر يستحصر مذكوره
فلى قلبه فهو حاصر مع ذلك الذاكر،
وناس لما سواه من الأغراض والرغبات،
فإذا استمر ذلك اورث استغراق الذكر مع
مذكوره غيامه عن ذكره(١١)

ويؤكسد السصوفية على السذكر باعتباره وسيلة لتحقيق الحضور مع إلله ، عالسذكر حسطور أعلى مسن الحسمور البرهائي، وإن كان الجسد مستعرفا في النوم، فالذاكر فائم وإن نام؛ لأبه نام على حب الله ولا يلهيه عنه لاء مما يتلهى به الفاقلون

والدكر بالقلب مساه إحصار الشيء في الذهن، والدكر باللسان معناه التنفظ بالشيء، والدكر هو تمحيد الله بعبارات محددة معينة تردد بحسب ترتيب الشعائر، ويكون ترديدها إما حهرًا أو سرًا، وثمة خلاف كبير بين الصوفية حول أفضلية أحدهما على الأحر(٥٠٠)

وقد تأتى للمريد أثباء الذكر بعض الوسساوس تجعله غافلاً عن ذكر الله فيحنز النصوفية من تبرك الذكر في الحالة، من لأن من مناسعة المذكر، لأن العفلة هيه

ويؤكد الغزالي (ت ٥٠٥ هد) على عظمة عيدادة الدذكر الأن ذكر الله سبحانه وتعالى مع خفته على اللسان وقلة التعب منه صدر أنفع، وأفضل من حملة العبادات مع كثرة المشقات فيها، ويرشد إلعبد لكى يحقق الحضور قائلا "اعلم أن أخرقيق هذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة، إن الحضور السافع هو الذكر على الدوام مع المنتور القلب، أما انخراط الصوفي في الدكر وقلبه غائب عن الله أو منشغل بالدنيا يحمل الدكر قلبل الحدوى، فالذكر النافع يستلزم حضور القلب الدائم مع الله، ويكون الذكر على هذه الصورة هو المقدم على العبادات بل به الصورة هو المقدم على العبادات بل به المسرف منائر العبادات بل به تشرف منائر العبادات

وبالذكريقترب الصوفى من الله، ويحضر إلى حصرته القدسية، فبالقرب الذي يتكلمون عنه ليس قربا مكانيا، وإنما هو قرب روحاني ضاص بالوجود الإلهى، والقرب حال يشعر به المريد،



ــــ المجلس الأعلى الشنون الإسلامية

فيتمثل الله دائم في كل خطوة يخطوها، بحيث يدرك أن الله تعالى أقرب إليه في كل آن من حيل الوريد.

ويفسر الجنيد هذا القرب بقوله: إن

الله تعالى يقرب من القلوب عباده على
حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه،

فالفسافلون يعيسشون فسى حلسم الله،

والسارفون يعيسشون فسى رحمه الله،

والعسارفون يعيسشون فسى لطسف الله،

والصادقون يعيشون في قرب الله(٢٠٠) أي في
حضرته

وكان أبو الحسن الشاذلي (ت707هذ)
يسمى إلى هذا الحصور، فيناحي ربه فتي
دعائه قائلا: "إني أسالك أن تغينني بقريك
منى حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء، ولا
بعده عني "(۲)

وبعد القرب يحظى العبد بالتمكن، والدرجة العليد منها هي الاستقامة المطلقة في أحدية الجمع والعرق، ورؤية الحلق في عبين الحق وهنده الدرجة هي تمكن العارف، وهي الدرجة التي يستريح فيها من الطلب، ويستقر هوق المقامات، ويبقى العبد بعد أن يفني، هعندما يصل إليها يفني عن وجوده في هذه الحضرة، وهي حضرة الجمع، فيصير بقاؤه إنما هو

بوجود ذات الحق تعالى، فالعارف يفنى وحوده على جود الحق تعالى، ولا يكون موجودا إلا بوجوده تعالى، فصاحب هذا التمكين وصل ثم اتصل، فالسالك ومعل للهابية الاستقرار على الحصرة الشي يفنى فيها الخلق جميعا ويبقى هو وحده (١٦٠) ولكى يتو معل الصوفية لهذا القرب وهذا ولكى يتو معل الصوفية لهذا القرب وهذا الحضور القلبى بالحصرة الإلهية يأحذون على الذكر على محالس جماعية تسمى محالس الذكر أو الحضرة يذكرون هيها الله بمعموعة مسن الأدعيسة والأوراد والإدكار والمدائح النبوية، وقد يصاحبها المولميةي وعص الحركات الإبقاعية

ويفد الدكر هو القطب الذي يدور عليه التصوف كله؛ لأن الصوفية بتشبهون في معلكهم بخاصة أصحاب رسول الله في معلكهم بخاصة أصحاب رسول الله في معلكه أوصناه الله بهم في قوله تعالى:
﴿ وَ صَبِرْ نَفْسُكَ مُعَ اللَّذِينُ يَدْعُونَ رَبَّهُم

بِ الْفَدُوةِ وَ ٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ ﴾ (الكهف: ٢٨).

ويعد الصوفية الذكرُ سُلم الواصلين من السالكين إلى الحضرة الإلهية ، وهو يحرس الحوارح، ويحفظ الوقت، ويفتح أبواب الأنس، ويطبع في النفوس رسوم العبودية، ثم يمنحها مند شور العتبق، ويصمن الحير بكل حال، ويجدد قواهل

المسائرين إلى الله، وهسى المبادات التسي طاهرها أجوره وباطنها حصوره وبأطن باطنها ثور على ثور. ويريط القاشاتي بين الذكر والحضور في تأويله لقوله تعالى ﴿ وَآذَكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (الكهـف: ٢٤) وهى تعنى الرجوع إلى الله، والحضور إليه "الأكر ربك" بالرجوع، أي الحضور، إذا نسيت بالففلة هالـذاكر هـو جليس الله، والحاطسر بسين ينيسه، ينسال السذاكر مسن الأسترار والعلوم ما شاء الله. وحضرة الله لا يرد عليها أحد ويفارقها نغير مددء ويسأل من ادعى حضوره بقلبه في ذكره مع ريم تعبالي: مبادا الحميك وأعطباك فيي هيذا الحضور؟ فإذا شال: ما أعطائي شيئًا. فيل له: وأنت الآخر لم تحصر معه شي ذكره، فأنت كنت في غملة عن الله، لم تحظ بالقرب منه يقاول "مخماش الجالاب" صحبت أنا حفص التنتين وعشرين سنة ما رأيته ذكر الله تعالى على حد الغملة ، وما كان يـذكره إلا على سبيل الحيضور والتعظيم، فكان إذا ذكر الله تعيرت عليه حاله، حتى كأن يرى ذلك منه جميح من حضره (۲۱)

كما يؤكد الضراز (ت٢٧٩هـ) هذه الفكرة قائلاً "إذا أراد الله أن يوالي عبدا

فتح له باب الذكر، فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه إلى مجلس الأنس، ثم أجلسه على كرسى التوحيد ثم رفع عنه الححاب وكشف عنه الجلال والعظمة بقى بلا هو، فيصبر فانيا بارت عن دعوات نفسه محفوظا لله، فكل من فنى فى نخص الحمرة ( )

كما يريط الفرالي (ت ٥٠٥ هـ) بين المناكر والحضور فيرى أن أول مبادئ النباك أن يكثر المذكر بقلبه ولسانه النباك أن يكثر المذكر في أعضائه وعروفة وينتقل المذكر إلى قلمه ثم يعمكن قلمه ويبقى ملاحظًا لمطلومه بمشاهدته، ثم يفيي عن كليته، فحينئذ بمشاهدته، ثم يفيي عن كليته، فحينئذ ينجلس الحق على قلبه، ويغلب عليه المسكر، وحالمة الحضور والجملال والتعطيم.

ويحذر الصوفية من الغملة عن ذكر الله؛ لأن الغملة تحرم الإنسان من الحصور أو التواحد في الحصرة الإلبية قال الجيند: "الغفلة عن الله تعالى أشد من دخول النار"(").



## سادسا؛ الحضرة ومجالس الذكر؛

الحسطيرة محسالس يعقسناها بعسص المصوفية، وخاصمة أصمحاب الطمرق الصوفية، أو من يطلق عليهم اسم المريدين أو "الدراويش"، وهني مجالس تحتصص لـذكر الله تعالى. ويمارس هـؤلاء الـذكر في حماعية، وبيرون أنيه أمير هذ ورد في الكتاب والسنة، وكان على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن أمرًا مبتدعًا في الدين، هِمْدِ قَالَ اللَّهِ سَيْحَانَهِ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُّواْ ﴾ (ضصلت: ٣٠)، ﴿ وَذُكُّرُواْ أَنَّهُ كَثِيرًا ﴾ (الــــشعراء ٢٢٧ ﴿. ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَّكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَدُمًا وَقُعُوذًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّبَوْتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَيْذًا يَنظِلاً شَيْخَيْنَكَ فَفِيًّا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (آل عمران: ۱۹۱)، وكل هذه الآيات فيها لقط الحمع (الذين)

وقد روى المعارى أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فوجد حلقتين ذكر وحلقة عدم فجلس فى حنقة العلم، فنزل عليه فوله تعالى، ﴿ وَآصِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ لَدِينَ عَوله تعالى، ﴿ وَآصِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ لَدِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُم ﴾ (الكهم، ٢٨) فقال، حعل من وَجُهَهُم ﴾ (الكهم، ٢٨) فقال، حعل من

أمتى من أمرت أن أصبر نفسى معهم وهم أهل الصفة، يقال إن هؤلاء كانوا النواة الأولى للصوفية، كما يستشهد الصوفية بالحديث القدسى "أنا عبد طن عبدى بى، وأنا معه إدا دكرنى، هير ذكرنى فى نفسه دكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملاً ذكرته فى مالاً خير منهم واللأ الحماعة، وهى ذكر الله فى مجالس، الحماعة، وهى ذكر الله فى مجالس، بيطنق عليها اسم الحضرة

وتعنى هذه المحالس أن يكون الحرء حاضرا مع الله بقلبه، والحضور هو الوعى يَهُمُونه عز وجل، وتعنى الحضور أي المثول هي المثول هي عدد وجل،

وقد استحدمت كلمة الحضرة بمعان أوسع مما سبق قبل طهور الطرق الصوفية من قبل ظهور الطرق الصوفية ، وابن عربي وهو بسبيل وضع مذهبه القائم على وحدة الوجود يستعمل كلمة "حصرة" في معنى أكثر اتساعا ، ودلك حين بتحدث عن الحصرات المخمس الإلهية ، وهو ما سبق الحصرات المخمس الإلهية ، وهو ما سبق الحصرات الوحود ، أو الموحودات في سلسلة مراتب الوحود ، أو الموحودات في سلسلة الوحود

أما ما يطلقه الدراويش على الحفالات لدينية التبي يحيونها بانتظام، فتسمي

الحصورة، أو محالس السذكر، وهي تختص بمعنى حاص، وهي إما الحضور مع الله قلبا وذكرا، وإما أن يكون للحضور القدسي مكانه بينهم فهي تعبير يدل على التشريف والإحلال في التوحه لله والأولياء والأنبياء "".

وتعبيد الحبيطيرة بمساهينا العمليني السابق، إحدى المارسات الصوفية التي يواظب عليها أصحاب الطرق الصوفية، بل هي من أهم العوامل التي سياعدت علي مقاء التصوف واستمراريته، وذلك أن الممارسيات تقسوي ساطن المتبدين، أو المتصوف وظاهر سلوكه أوتحعل المكرة الدينية حقيقة حاضرة قائلة للنمو، والتأثر والتأثير في البيئة التي يعيش فيها، وقد أهتم أصبحاب الطبرق النصوفية — بنصمة حاصية - بالممارسيات أو التشعائر فيي الحضرة! لما لها من أهمية في ترقى المريد، والوصدول به لأسمني مقامنات النفيس، والشعائر هي التعبير الرمري عن المشاعر، والاتجاهات والقيم والمعتقدات عن طريق أفعال، وممارسات منظمة تعمل على تقوية المنقد نفسه، كما تمد الشتركين هيها ببعض أساليب ووسائل الضبط (٢٢)

وينتم فني الحنضرة دكر الله بترديد

، لأذكار المواردة في القرآن والسنة، أو بالنفكر في حلقه، والقيام بأفعال أو أقوال تقرب الصوفى من الله تعالى، بأداء تسلك، أو عبادات، أو أهمال مع حضور لقلب.

ويستعين الصوفية في هذه المحالس أو المقاءات وأساليب منها. قراءة الشرآن وقيام الليل والتهجد، وصلاة النواهل، وذكر أسماء الله الحسني، أو قسراءة لأوراد والأدعية أو الحزب وغيرها، وقد يكون لكل طريقة مجموعة معينة من الأقوال.

وهذا الذكر المستمر في الحلقات هو الشدى يهيئج الشعور ويملك مجامع القلوب؛ ويُسكر معه الداكرون في حميا وغلبة محبنهم وشوقهم إلى الله تعالى محبولهم لوحيد، وقوام هذا الذكر ذكر شهادة لا إلله إلا الله، ويسمى دكر الجلالة، ودكر الحزب، وهو يتالف من محترات مطولة من القرآن والأدعية الأخرى مروية عن بعض الشيوخ، وثمة لاكر أبسط من مصطلح عليها يرددها أصحاب الطريقة مصطلح عليها يرددها أصحاب البطريقة عقب كل صلاة مرتين في اليوم على عقب كل صلاة مرتين في اليوم على الأقل، وهماك اصطلاح آحر يستعمل في



هذا المقام هو "الورد"، ومعناه عند الصوفية الوصول أو الورود، ويطلق على دعوات أو الاكار يصوغها أحد مؤسسى الطريقة، وتنزدى على نحو دورى متكرر، وتعد تلاوتها عمالاً أعمال الرياصة الروحية، والسعى إلى الحضور".

وقد يسصحب السذكر دق على السنوف، وريما اصطنع بعص أصحاب الطرق المعوشية أسلوب الرقص، ولاسيما عند الدراويش من العجم، سواء أكانوا مولوية أم نقشبندية أم بكتاشية (٢٠)

وهده الحماعات الصوفية المتأحرة، عدما فامت، وتحددت شعائرهم اتحدت من الدكر وحلقات الدكر ركبة هنر أركان طريقتها، ويصف "ماكدوبالد" هذه المحالس بقوله، "يطلق الدراويش على الحفالات التي يحيوبها بانتظام كل يوم من أيام الحمعة اسم الحضرات"("")

وربما صحب الذكر أعان صوفية، كما قد يصحبه الرقص والنقر على شنى أنواع الدفوف، والنفخ في النايات، وفي الحصرة تختلط أصوات الدكر مع دقات الطبول مع الرقص، وقد وقف الصوفية مواقف مختلفة من السماع أو الفياء الصوفية وأيضاً وقفوا

مواقبف متباينية من البرقص. وأصبحت أركبان الحنضرة ثلاثبة أركسان هي: الذكر، والسماع أو الغناء، والرقص.

1- الذكر؛ اتمق كل الصوفية على أهمية الذكر، ولكن أصحاب الطرق لصوفية ترى في الذكر الذي يعقد في الحضرة نوعًا من تربية المريد بالذكر الدائم لله، اعتمادًا على قوله تعالى؛ فذَذُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ ﴾ فيدهب أحد شراح ابن عطاء الله المسكندري (ت٢٠٩هـ) إلى أهمية الذكر قائلاً إنه "اعظم باب أنت أهمية الذكر قائلاً إنه "اعظم باب أنت أهمية الذكر قائلاً إنه "اعظم باب أنت

وارتبط الطريق الصوفى أو التربية الروحية لدى القوم بالذكر، وذكروا الله في كل حال، وحذروا من ترك الذكر، وخاطبوا المريد قائلين لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه الأن غفلتك عن وجود ذكره، فعمي أن يرفعك من ذكر مع وجود ويقظة إلى دكر مع وجود ويقظة إلى دكر مع وجود ويقظة إلى وحود حضور، ومن ذكر مع وجود حسور إلى دكر مع وجود عببة عما وحود حسور إلى دكر مع وجود عببة عما سوى المندكور، ومن ذلك بعريز على سوى المندكور، ومن ذلك بعريز على الله، فهو فعال لم يريد.

ومن هنا قد نرى المريدين في الحصرة

قد يحصلون إلى حالمة الفيحة والمسكر والمحو، ولا يشعرون بمن حولهم بكشرة الذكر، واستحضار الحضارة القدسية، ويعينون عمن حولهم

فالطريقة التن يربس بها النشادل تلامينه تقوم على ذكر الله في كل حالاته، ﴿ فَأَذْكُرُواْ أَتَّهُ قِيَعُا وَقُعُودٌ. وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ (النبساء: ١٠٣) فلسمان الصوفي يلهج دائمًا بدكر الله في سفره وحضوره.

وكذلك يعنس أتساع السيد أحمد السيدوى (ت ١٧٥هـ) مؤسس الطريقة الأحمدية الحصورة لدوام الحصوروقي دكر الله، حتى يتحقق الذاكر بما جاء في الحديث القدسي، وتعقد هذه المجالس في الروايا والنكايا، أو في الاحتفالات الدينية.

۲- السماع: والسماع الصوفي فو
 کل ما يسمع في حلقات الحضرة من
 إنشاد أو ذكر للقرآن مع دقات الطبول

وللسماع عبد الصوفية منزلة خاصة، وهو مفتاح نصو حالات نفسية عديدة، ومختلفة لها أثرها على حركة الأعصاء، مدواء أكانت منضبطة أم غير منضبطة، منتاسسفة أم عفويسة، ويسسمون الأولى

التصفيق والرقص، والنائية الاصطراس.

ويعرف القشيرى السماع فى رسالة له بنفس المعنى يقول فيها: إن السماع هو أدراك العيوب لسمع القلب لفهم الفؤاد لحقائق المراد، والوقوف على إشارات الحقائق المراد، والوقوف على إشارات الحق عند وجود عبارات الخلق، والترقى مما يقرع سمع الظاهر إلى ما يوجب حمع السرائر """.

والسماع ضرورة عند الصوفية، من فصدها فقد عنصرا هامًا من عناصر الاتصال بالحق، والوصول إلى حضرته أو كم قال الهجويري (ت ١٥ لهم) "السماع تبيه الأسرار لما فيها من المعبيات لتكون بدنك حاضرة دائمًا، معبرة عن الحق (١٥).

وقلى حين أحياز بعيض التصوفية السماع، نجد البعض الآخر قد حرَّمه ومن هيؤلاء الهن الحوزى الذي رأى أن سماع الفناء يجمع دين شيئين:

أحدهما: أنه يلهى القلب عن التفكر في عطمة الله والقيام بخدمته

والثاني: أنه يميل إلى اللذات الماجلة ، ويدعو إلى استيمائها مع حميع الشهوات الحسية ".

كذلك بنكر أبو عبد الله بن خفيف (ت٣٧١هـ) استماع العباء والرباعيات مع



السرقص بالإيقاع، وغناء الراقصين لأحكام الدين، ويعتبره فسقًا، وبحرم غناء أسماء الله وصفاته، ويعتبر هذا مما لا يليق به عروجل ''

ويتناول العلماء نوعين من السماع عند حديثهم عن السماع وهما السماع المرآنى وغيره، ولا خيلاف بين العلماء والصوفية على جواز السماع القرآنى، مل ووحويه، أما السماع غير القرآشى سواء كان قصائد ملحنة أو عير ملحنة صهو ما وقع فيه الخيلاف بينهم، يقول الفزالى: السماع حرام معناه ألا الله تعالى يعاقب عليه، وهذ أمر لا يعرف الله تعالى يعاقب عليه، وهذ أمر لا يعرف محدد العقل بل بالسمع ... وقد دل التمتن والقياس حميمًا على إباحته "(۱۲)

ويشترط الفشيرى في المستمع حضور القلب، وعدم تكلف الوجد، وطهارة السر بعدم شهود العبر، وعدم اقتراح ما يقال من المسشد، ولا يصحح للمسشد إدا أحطأ، والمسادرة إلى سدل المسال، أو الخليق الحسن، والصبر على إخوانه لما يحدث منهم في السماع، والسكور عد حضور الوجد لتحقيق شرط الصدق الذاتي (٢٠).

ويميث الصوفية بين المسماع بضرق والمسماع بحميع، أو المسماع في حيال

الحب صور وحسال العيسة ، يقول لقشيرى: "سمع المعرق حضور بحلق، وسماع الجمع غيبة بحق ، وسماع ، لمرق مثل الأصل (١٠١٠).

٣- الرقص: وقد يتطور أمر السماع من تحريك الأشواق والمواجيد الباطنية للصوفى إلى النعسر الحركي الراقص، والدى قد يبلغ أقصاه حتى يغيب المريد عن نفسه، وقائه عمن حوله، حتى إنه لا بدرك مادا يمعل.

وقد احتلف الصوفية في أمر الرقص الركادث في الحصرة، فمنهم من أناحيه، ومنهم من أناحيه، ومنهم من رأى فيه بدعة، وبهي عبه؛ فقد أتأحية آنو عبد الله السلمي" (١٦١٣هـ) استنادًا إلى ما ورد عن بعص الصحابة أنهم حركوا أرجلهم فيما يشبه الرقص

وتسدو ظاهرة السرقص واضبعة في التصوف المارسي، ويعد الرقص مما تميز به عرقة المولوية (١٠٠٠، المنسونة إلى مولانا جلال الرومي، ولهم عي مصر تكية تعرف باسم تكية الدر،ويش، لهم فيها مسرح يقوم ون بساجراء الحسضره في على داخلها، وتعتمد الحصرة عندهم على الرقص في المقام الأول.

وقد هاجم الرقص صوفية أحرون،

مسهم اس الحوزي أنه ورأى فيه السهروردي ("") (ش٥٣٩هـ)، أنه عمل لا يليق بالشيوخ، وكذ، المحويري أنه فإنه يرى أن الرقص ليس له أصل في الشريعة والطريقة: لأنه باتماق العقلاء لهو حين يكون هرلاً، وفي نظره يعد الرقص قبيحًا شرعًا وعقلاً، ومرفوضًا عند أهل الطريق، وليس طريقًا

مقررًا للحضور، ويذهب الفائية العظمى من باقدى الطرق الصوفية إلى نقد هذه الطرق بناء على ممارستهم لهذه الحركات الإيقاعية في الحضرة، ويعتبرها خروجًا عن الحدود الشرعية في حين أن من يقوم بها يرجع بنسبها ووجودها إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم

## 1. د/ منى أبو زيد



#### الهوامش:

- (۱) الطوسين اللهبع ، تحقيق د عبد الحليم محمود وصنه عبد الداقي سنرور ، دار الثقافية العربية . القاهرة سنة ۷-۱۵هـ/۱۹۸۹ ص۱۹۸۹
  - (٢) قاء جميل صنيبة اللعجم الفلسفي عادار الكنتاب الليبلاني بيروث سنة ١٩٨٢ ج. أ مادة "حصور" ص٤٧٨
- (۲) لمائساس برشيخ البرلال من شيرخ الانساط عند ويه دين أرب الادواق والاحوال بتعفيق منعيد عبد المتناح لمكتبة
   الأرهارية ثلثرات القاهرة منية ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
  - (٤) القاشاني : العبابق ص ٧٨
- (٥) القاشياني ، نظياتما الأعيلام فيس إشيارات أهين الأنهام ، تحقيل سيعيد عبيد المتباح ، مطبعة دار الكتيب مصرية العاهرة سعة ١٩٩١ ج١ ص١١
- (۱) الجرجاني التعريضات، تحقيلق بسراهيم لانيساري دار لكشاب لعريسي بليروت صابسته ١٤٠٥هــ / ١٩٨٥م مر١١٩ ، ١٢٠.
  - (٧) مظر د ، جميل صليباً المحم المسمى ۽ مادة "حصور" ح ١ ص ٤٧٩
- (۸) عبد الرحمن لسلمي طبقات النسوفية ، تحقيق لوز الدين شاريبة مكتبة الحديجي ، الشاهرة (د . ل) من ٢٣٤
  - (٩) رو ۵ أبو هريزة اس حجر فنج الباري بشرح صحيح البحاري ٤ القاهرة دار الريان للتراث (١٤٠/١
- (۱۰) د عبد المنعم الحصيل معجم منصطفات المجمودية ، ينمروت ص ۲ سنة ۱۹۸۷ / ۱۹۸۷ منادة "حنصرة" ص۱۸۷ ، وأينصا د ، ور شاواد أيس خبر م «معجم المصطفات النصوفية ، مسكنات ليسان باشبرون بنيروث من۱ سنة ۱۹۹۲ ص.۷۵
- (11) محصد أسوريبان الحركية للصوفية في الإصلام، دار للعرف الخامعينة الإسكندرية سبنة ١٩٩٤ م من ١٤٠١ ١٧٩
- (۱۲) أحماد النقستيناي لحاسدي لطيرق النصوفية ، تحقيق أديسيا فنصر الله الانتشار العربي بلد 1 سببة ١٩٩٧م
   من ٢٥٢ ٢٥٢
- (۱۳) الكلاب دى انتصرف الدافب أهال التصوف . تحقياق محمود اماس السووى المكتب الأرهرية لمسرات القناهرة ط1 سنة ۱۹۹۲ / ۱۶۱۲ ص۱۲۸ .
  - (١٤) الڪلابادي انسابق من ١٣٩
- (۱۵) لقسفیری «لرسنالة» تحقیدق د عبید لحدیم محمدود» ود محمدود بس مشریمه دار الکیب لحدیثة انقاهرة ج۱ ص ۲۲۲
  - (١٦) السيمي ملبقات الصوفية من ٥٩
- (۱۷) إمام حصال ساليد الأراء الكلامياء والصوعية للتنظيري السالة عاجاستين كبياء دار العلبوم جامعية القاهرة سنة ١٩٩٧مل ١٩٥١م.
  - (۱۸) القشيري ، الرسالة ج١ ص ٢٤٥
  - (١٩) القشيري : المدارق تفس الصعمه وأيصا إمام حصى سيد الآراء الكلامية ص ٦٧ه
    - (٢٠) القاشاني تطائم الأعلام ص ١٠ ص٠٣٥
      - (٢١) الحالدي : الطرق الصوفية ج٢ ص ٢٥٠
    - (۲۲) د. محمد على أبو ريال. الحركة الصوطية ص ١٤٠ ۽ ١٤١
      - ( ۲۲) القاشائي : رشح الرلال ص ۸۹

- (۲۶) المشيري الرسالة ح ٣ ص ٤٦٩
- (٣٥) ماكدوباند دائرة المعارف الأمسلامية ، لنسخه لنربية ، مادة أدكر أنرجمه ياوبس ، دار المكر القاهرة سنة ١٩٢٢ مج ٩ ص ٣٨٧
  - (٢٦)السلمى : طبقات المتوفية ص ١١٦
- (۲۷)عباد البناري محمند داود الصنار عماد مسوفيه المستمين والممانند الأخباري، البدار المصارية اللمينية سنعة ١٩٩٧ ص٢٧٤ .
  - (۲۸)السلمي ؛ طبقات المنوفية من ۱۵۹ ،
    - (۲۹)السلمي دالسابق من ۲۳٤
- (٢٠) دعيد الحديم محمود: المرسة الشاءلية وإمامها أبو الحسس الشادلي ، دار الكشب الحديث المساهرة ص٧٢.
- (٣١) عنصام عدى مصوص المنهج النصوص عدد عسد الدراق الماشناني، رسالة ماحسسير كلسه دار الطنوم جامعة المامرة رقم (٩٩) مبنة ١٩٩٧ من ٢٤
- (٢٣) راسره المبارف الإستلامية . منادة "خنصور القدم ماكنوناسد ترجمه معمد يوسف منوس ، انتسبعه العربيبه دار لمكر القاهرة مع ٧ سنة ١٩٢٢
  - (٢٢)منال عبد النعم حاد الله النصوف في مصر والمعرف منشَّةً للمارف الاسكندرية سنة ١٩٩٧ ص ٢٢٦
    - (٢٤)دائرة المنارف الاستلامية ، ذكر ماكدوبالد ترجمة يونسي مجاليان ١٨٨
      - (٢٥)د . محمد على أبو ريان الحرك لصوفيه في الإميالي في ١٢ إلا
        - (٢٦)موكدودالد : مادة "حصور" مع ٧ داثرة المعارف الإشلامية
- (۲۷) این عید الرسدی المسری عید الواهدی لمایده دری شدرج الحکیم العطائیت ، تحفیدی د عبد الحسیم محمود ، د ، محمود بن الشریف ، دار العارف مصرحت ۱۹۹۲ ج ۱ ص ۷۲
- (۲۸) انفسشدری رسالة السماع ، تحقیدی مسیر حسن عسی صدم رسائل الفسیری سمر لمهد الرسکاری لایجات الاسلامیة باکستان (دیت) ص ۱۰۰
- (۲۹) الهجاويري كالشف محجاوب بحقها ق إنساد فسنديل المجلس الأعلني بالشئون الانسسلامية، الفساهرة العامرة ١٩٧٥ ص ١٩٧٥.
  - (٤٠) من الجورى تلبيس إبليس، دار إحياء الكتب العربية (د ت)ص ٢١٥
    - (11) القيشري ، لرسالة -جا ص ١٨٤
  - (٤٢) المرالي . إحياء عنوم الدين ، طبع دار البيان المربي القاهرة (د.ت ) حـ٢ ص ٢٤٧ ، ٢٤٨
    - (٤٣) القيشري (رسالة السماع ص٥٢٠)
      - (22)انقشیری السابق ص ٥٦
    - (٤٥) برون : تاريخ الأدب في إيران ، الترجمة المريبة جـ ٢ ص١٥٥
      - (٤٦) بين الجوري ، تلبيس ببليس ص ١٥٩
- (٤٧) بهتروری ( اُسو چفصار عمسر ) عسوارف بلمسارف علحتی بالمجنسد لحیامتر میں الإحیت، بلغیر لی طابار آنہیان انفریی (دیت ) ص ۱۳،
  - (٤٨) الهجويري كشم المحدوث من ١٥٦



# الحقيقة والشريعة

يعبرها المصطلح عن مستويس متمارين فسى الاستعمال المصوفى، لكنهما متلارمان بالصرورة عند المحققس من الصوفية، ولا غسى بأحدهما عن الآخر كتلارم الروح والحسد.

والشريعة يعبر بها عن ضرورة الالتزام ما أمر به الشارع وما بهى عنه، والحقيقة في يعبرون بها عن روح الأوامر والنواهي التقي وردت بهما الشريعة، وكما أن الحسد ببلا روح لا حياة فيه فكندلك الشريعة ببلا حقيقة لا حياة فيها لقلب المؤمن والعارف

وقد عرف القشيرى الشريعة بانها أمر التزام العبودية، والحقيقة بأنها مشاهدة الربوبية، هكل قبول بشر غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، وكل قول بحقيقة غير مقبدة بالمشريعة هغير محصول غير مقبدة بالمشريعة هغير محصول والشريعة جاءت بإنباء الحلق بالتكاليف أمرا وبهيا، أما الحقيقة فهي إنباء عي تصريف الحق فلي أمور الخلق فالشريعة تصريف الحق في أمور الخلق فالشريعة

أن تعبد الله بما أمر وبما نهى، والحقيقة أن تشهد منا قضى الله به ومنا قندر، وما أخضى من أمره ومنا أظهر. وينشير أئمة المنصوفية إلى ضبرورة التنزام النصوفي بالحمع بين الحقيقة والشريعة في سلوكه المطريق إلى الله، ولا يُستفنى بأحدهما عن الأيكر حتى لا يحرج عن مقتصد القوم وعبيتهم."

ويتنوع حديث الصوفية عن الحقيقة والشريعة حسب المقام الذي يتحدث منه العارف، وحسب تحريته الذوقية، وحسب حالبه من الوقوف على مراتب التوحيد وحطه منه ومن هنا تنوعت عبارتهم في الإفصاح عما يجدونه من الحقائق وما يتذوقونه من كثوس المحبة. يقول ابن عربي (ت٨٦٢هـ) في تعريفه للحقيقة: إنها من أوصافه ؛ فإنه من أوصافه ؛ فإنه العاعل بك فيك منك لا أنت، ما من دابة العامل بك فيك منك لا أنت، ما من دابة الاهو آخذ بناصيتها".

وقند يطلق النعض علم الظاهر على الشريعة وعلم الباطن على الحميمة، وقد يسمى البعض الآخر الشريعة بعلم الرواية بينما يسمى الحقيقة بعلم الدراية، وقد أشبار الطوسسي فيي (اللميع) إلى أن عليم الشريعة علم واحد يحمع بين معنس الرواية والدرايسة ، فسإدا جمعت بسين الكلمستين (الحقيقة والشريعة) كان القصود بهما علم الشريعة اللذي يحملع بلين الأعمال الظناهرة والأعسال الباطنية، وهنو يقنصد سذلك الجمع بين أعمال الحوارح الظاهرة كالبصلاة والبصيام والحبجء وأعميال القلبوب الناطبية ميين المراقيسة والخبشية والإخلاص واليقين والصدق، فإذا قساء عليم الحقيقية التصرف دليك إلى أعسال القلوب ومشاهدات البصيرة، وإذا قلبا علم الشريعة انصرف ذلك إلى أعمال الحوارح من الصلاة والصيام.

ه الأول منهما هو علم الدراية بالمواجيد والأذواق والمعرفة

والثنائي منهما هنو علم الرواية أمرًا ونهيًا وسلوكًا

فالتشريعة عليم نظيري بالأحكيام،

والحقيقة علم بكيفية التحقيق بها ذوقًا ووجدانًا وجمع بينهما الشعرائي في قوله: الأول منهما "علم الباطن" علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارب بالعمل بالكتاب والسنة، والتصوف هو زيدة العمل بالكتاب والسنة، والتصوف هو زيدة

ويعتملند المصوفي فلني حديثته عبان الحقيقية والتشريعة على للشام البذي يتبوأه منان مقامنات المعرفسة ، وحالسه منان المحسة ، فعمل العمارفين ممن يجمدنك عمن التجقيقة بالرمز والمثال تقريب وتفهما لمقامه هَلَ الحصرة الإلهية التي قد يعز علي بعش العقبول أن يستوعبها ، فيلحب المحققون منهم إلى استعمال الرميز والمثال تقريبًا للفهم. وقد يحلو للعبارف أن يستدل في كلاميه عن الحقيقة بحديث يروشه عن حارثية گاحين سيأله الرسيول ﷺ كييف أصبحت باحارثة؟ هقال:أصبحت مؤمثًا حقًّا فقال صلى الله عليه وسلم والكل حـق حقيقـة. فمـا حقيقـه إيمانـك؟» فقـال عزفت نفسي عنن البدنيا فاستوى عنبدي دهبها ومندرهاء وكنائي أنظير إلى أهبل لحنة وهم ينتعمون، وإلى أهل النار وهم

اللجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يعدبون، وكان أنظر إلى عرش رسى باررًا من أجل دلك أسهرت ليلى، وأطمأت نهارى، فقال الرسول فيا حارثة عرفت فالرم، " فلقد أشار الرسول في في حديثه إلى أن لكل حق حقيقة، وأشار حارثة إلى ما تحققه في مقامه من مصائر أهل الحنة وأهل النار، وكانه شاهدهم بأم رأسه عيانًا، وقد نصبت موازين الأعمال تحت عرش الرحمن الذي تحققه حارثة بارزًا للحساب يوم القيامة: فبات ليلة قائمًا وقدضي نهاره بالبصوم والعسادة هكياً

كما أن بعض المحققين من أمكل المعرفة يربطون حديثهم عبن الحقيقة والشريعة بموقعهم من المعرفة ومستوياتها فيقف بعضهم عبد مستوى الطاهر من القول، مكتفيًا بالأوامر والنواهي التي نزل بها ظاهر الشرع مستدلاً على صبحه موقفه بحال الصحابي الذي سأل الرسول عن عمل يدخله الحنة. فأشار الرسول الله الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه، من المسلاة والصيام والركاة والحج فقال المعلاة والحياء والركاة والحج فقال الصحابي: هل على غيرها؟ قال صلى الله الصحابي: هل على غيرها؟ قال صلى الله

عليمه وسسلم: «لا، إلا أن تطبوع» فقد ال المسحابي والله لا أزيد ولا أنقسص، فقال الرسول ﷺ: «من سره أن يبطر إلى رحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا الرجل»

لينما يرى أثمة القوم ضرورة النفاذ إلى ساطن التشريعة والوقنوف علني أسترارهم واستنطائها؛ بحثًا عن معانى التحلق بأخلاق الله والميش تحت ظللال أوصاهه ستعانه التحقيقا لحديث الأولياء المشهور الذي جدء فيه لا وما يزال عبدي يتقرب إلى بالموافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت عمقته الذي يسمع به، وتصره الذي ييمتر نه: وَيَدُهُ التِّي يَبِطُش بِهَا ، ٤ [لخ الحديث، ومنا لم يتحقيق النسالك هيذه المنابئ هيي طريقه إلى ممام الحضرة الإلهية يكون من أهلل الظناهر والتشريعة، ولنيس من أهل لحقيقة التي عبر عنها القوم - بعبارتهم -بأنها (سبلب أوصدفك عنبك بأوصناهه --كم أسلمنا — بأنه الماعل بك فيك منك لا أنت). حيث يعتقد أهل الحقيقة في هذا المستوى أن قلب العارف كالمرآة تنعكس فيها صنفات الخالق، وتتعدم منمات المحلوق، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها،

وإذا نظر المعوفى إلى نفسه باعتباره فاعلاً لأوامر المسرع كاست أفعاله عديمة الفائدة، ولا تحقق فائدتها إلا إذا فنى عن رؤية نفسه في كل أعماله، ويرى أن الله هو الفاعل الحق

وعلى السائك إذا أراد أن يتحقق من موقعه أن ينظر في حاله ومقامه بين يدى ربه؛ ليتعرف بفراسته: أي مستوى من التدين يليق بحاله فيأخذ به؛ لأن الشريعة ترى الأشياء من خلال التعدد والصكثرة، أميا الحقيقة فتراهبا من حلال التعدد ولحكل والوحدة، ولكل مستوى رحاله ولحكل مقام أهله ونظاره (٥).

وإذا تحقق المارهون من أن الحقيقة شي عبن (التوحد والنفرد) فهموا معسى حقيقة التوحيد (دات وصفات وأهمالا) الذي ينظر إليه الحق في قلوب أولنائه فلا تتسيع لشيء سواء يقول البسطامي موضحًا منا المعنى: أطبع الحق على قلوب أوليائه، ورأى أن بعنص القلوب لا تستطيع حميل معرفته، فنشفلها بالعبادة، أما النين تحملوا عبه المعرفة والحقيقة ووصلوا إليها، فهم الخاصة النين كشف لهم من

التجليات والأسرار سا يجب أن يمسان ويكتم عن غير أهله (١٠).

ويمكن أن نفرق في البحث في قصية الحقيقسة والمشريعة عند المسوفية بدين مستويين من الصوفية.

ا- المستوى الأول ويمثله أثمة القوم وسادتهم وكبار المحققين فيهم النين قالوا مضرورة البتلازم بين البشريعة والحقيقة اعتقادًا وسلوكًا علمًا وعملاً، فلا شريعة بدون حقيقة! لأن الشريعة بدون حقيقة بدون شريعة لأن الشريعة بدون حقيقة بدون شريعة لأن الشريعة بدون شريعة لأن فلا ألحاد ولابد من الجمع بيههما كما يحتم في الجسد الروح والبدن، وعلى يحتم في الجسد الروح والبدن، وعلى الطائمة، والنسترى، والغرالي وعيرهم من السادة المحققين.

۲- المستوى الثانى؛ وهم الدين
 صرحوا بأن الشريعة حاءت لمخاطبة العوام
 وأهل الظاهر من الفقهاء.

ويقسم بعضهم العارفين إلى طبقات:

۱- الطبقة الأولى، هم الندين عبرفهم
 الله نفسته سفسيه، بأسباب فضله من الآثار
 والآيات الدائية عليي صيفاته وذاتيه.

== المحلس الأعلى للشئون الإسلامية

فيستدلون بآياته عليه، ويعبدونه طمعًا في جنته وخوصًا مس ناره. وقد يتفصل الحق عليهم بالكرامة والرؤى الصالحة

۲- والطبقة الثانية: هم الذين حاهدوا حتى وصلوا: فعرفهم الله نفسه بنفسه، حتى فنوا عن ذواتهم هي حصرته، وتخلصوا من وحودهم الذاتي

٣- وهناك طبقة ثائثة؛ وهم أهمل البطر من الحكماء والمتكلمين وأرياب صماعة الحدل، وهولاء يستعملون الدليل والبرهان، وهد لا يحصلون من ورائه إلا الحيرة والعجز والاضطراب

ومن المنسبين إلى أهل الحقيقة يقولون النه إذا رأى العارف بإلهامه أو كشفه ما يخالف الصنة المروية، هلا ضير عليه هي ذلك؛ لأن ذلك أهبر ظاهرى لا يعبر عن الحقيقة التي وصل إليها أصحاب المستوى الثاني؛ لأنهم أهل الصفوة الذين وقفوا على الحقيقة هي خطاب الشريعة ونلتقي في الحقيقة هي خطاب الشريعة ونلتقي في هنذا المستوى بسالفرى والبسمطامي والتلمساني وابن عربي والحلاح، وغيرهم من الذين يجعلون حطاب ظواهر الشرع من الذين يجعلون حطاب ظواهر الشرع حاصًا بالعوام الذين يقفون عسد طاهر حاصًا بالعوام الذين يقفون عسد طاهر

النفط، أما أهل الصفوة فيان الظاهر عدم ليس إلا وسيلة لابد من تجاوزها إلى الحقيقة المقصودة ولا مانع عند هؤلاء أن نحد في مقالاتهم التي يعبرون بها عن الحقيقة التي أدركوها بأنواقهم ما يتعارض مع الشريعة، فصرح بمصهم مثلا بأن القرآن كله شرك وإنها مثلا بان القرآن كله شرك وإنها مثلا بان وتساوت عنده الأصداد فلا بوحدة الأدبان وتساوت عنده الأصداد فلا خير ولا شر، ولا طاعة ولا معصية، ولا جغفر ولا إيمان.

والعارف الناصح عندهم هو الذي يلمى متن حسابه معنى الأضداد، وتستوى هى نظره جميع المداهب والأديان ((فالمذين يعبدون الشمس يرون الله شمساً، والذين يعبدونه هى أشياء جامدة يرون الله أشياء جامدة الرون الله أشياء جامدة، والذين يعبدونه بصفة أنه وجود واحد ليس كمثله شيء يعتقدون أن الله ليس له شعبه ولا مثيل، والعارف الحق لا يقيد نفسه أحداً بإحدى هذه الطرق يقيد نفسه أحداً بإحدى هذه الطرق بيتون بؤن الماء لون له، وإنما بيتون بلون الإناء الذي يحل فيه "هكذلك

فلب المارف

فالاختلاف بين الأدبان كما يرمع هؤلاء ليس حقيقيا ولا ذاتيًا، بل يرجع سعبه إلى اختلاف القلب القابل للمعرفة ولهذا يوصى بعضهم ألا (... تصل نفسك بعقبدة بعينها كل الوصل، فتكفر في النقية.. ولم تستطع أن تصل إلى الحق الصراح في الأمر؛ لأن الإنسان يمجد ما نعقد، فإلهه محلوقه، ولذلك ههو يعيب عقائد الآخرين (٨)

ودهب بعص هنولاء إلى الشول بنان الأدبان كلها لله عزوجال، شغل بكل دين طائفة، لا اختيارا منهم بل اختيارا عليهم، عمن لام أحدًا ببطلان ما هو عليه عقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه، وهذا منهب القدرية، والقدرية مجوس هنه الأمنة. وأعلنم أن اليهودينة والنسسرائية والإسلام وغير ذلك من الأديان هي ألقاب مختلفة وأسامي متمايزة، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف ".

وتحثل قصة موسى والخضر مكانة كيبيرة قبى المثراث السصوفى، حست يصتدلون بها علي أن شهود الحقيقة

والوقوف عليها قد لا يناح لحكل العارفين؛
لأنها ليست كسب يصل إليها العارف
بالرياضة فقط، بل إنها عطاء ووهب إلهي
لمن اصطفاه الله واحتاره واجتباه من
عباده، وليس كل العارفين مؤهلين لهذا
لاحتاء ولا مرشحين لهذا الاصطفاء،
هالله أعلم حيث يجعل هبته في قلوب من
يشاء من عباده

ولم يكن غريبا عندهم أن يصرحوا بأن أهل الحقيقة قد يعلمون من الأمور ما يكلكه غيرهم حتى الأنبياء حكما مقال الخضر يعلم أمورا يحهلها موسى النبي والحدار والغلام، التي أوردها القرآن في مبورة الكهم، ولما كان الخضر من أهل الحقيقة فقد أجاب موسى عن الحقيقة الحديث التي سأل عبها لجهله يها، وكثر الحديث عن هذا الشأن في تراث الصوفية، ف كل مبهم وطف هذه القصة بطريقته الخاصة يتبت لنفسه ولغيره أن أهل الحقيقة يعلمون من الأمور ما يحهله أهل الشريعة



التى يخضع لسلطانها كل الموجودات، ما عظم منها وما صعر، أما الحقيقة الدينية فلا يقفون عندها؛ لأنها من نصيب العوام فقط، وهذا مخلاف أئمة الصوفية الكبار الذي يجمعون في موقفهم بين الحقيقتين الدينية والكونية معا. ولا يعرقون بينهما، ويسرون أن السشريعة بسلا حقيقة نقاق، والحقيقة بدون شريعة إلحاد

والحقيقة التي يتكلم علها الصوفية لا يمكن الوصول إليها عن طريق البرهان العقلى ولا الجدل الكلامي ولا مطمح لأحد فيها بتحرير المبارات وتتملق التكلمات، بل الطريق إليها يَحَكُونَ بالإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، والتجافى عن دار العرور والإماية إلى دار الخلودء ويبدأ المبالك طريقه بإحياء القلب بالذكر والدعوات والرياضات النفسية، وتبدأ معها المشاهدات والمكاشفات، ثم يترقى المارف درجة معد درجة حتى يقف على حقيقة الأمر كما هو عليه في نفسه، ويرى الأمور كما هي في اللوح المحفوظ، يقول الإمام الغزالي: لم يحصل له ذلك بنصب دليل ولا إقامة المرهان، بل هو نور يقذفه الله في القلب فيغمره من حيث لا يدري. وقد يسمى البعض هذا لونا

من المعرفة الدينية تأثرا بقصة موسى والحضر الذي قال عنه القرآن الكريم في فَوْجُدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْتَهُ رُحْمَةً مِنْ عِبادِنَا ءَاتَيْتَهُ رُحْمَةً مِنْ عِبادِنَا ءَاتَيْتَهُ رُحْمَةً مِنْ عِبادِنَا ءَاتَيْتَهُ رُحْمَةً مِنْ الله عِبرنَا وَعَلَيْتَهُ مِن لَّذُنَا عِلْمًا ﴾ (الكهف: ٦٥) ويرشدنا العارفون إلى أن هذه الحقيقة لا يكشف عنه إلا لأصحاب القلوب يكشف عنه إلا لأصحاب القلوب الصائحة؛ لأن تكون محلاً لها، وأمينة على السرار العيوب التي تتكشف لها، والتي قد يعجز العقل عن فهمها وإدراك معدها الله عن فهمها وإدراك

وتتفاوت درجات أهل الحقيقة في هذا المقيام حسب استعداد قلويهم لتقبل ما يفيض بجليها من الحقائق بين الولى والببي، ويستبه الفسرالي ما يفيض على قلوب المحققين من المعرفة بضوء التمر الذي يدخل الببت من الفرقة حقيقية هيقابله سطح مرآة عاكسه للضوء على الأرض، فيراء الساطر فيعلم أن الصوء على الأرض تابع لما على المرآة الموجودة على الحائط، وما على المرآة تابع لما في القمر، وما في القمر تابع لما في الشمس؛ إذ منها يشرق النور على القمر، وهذه الأنوار يتبع بمضها النور على القمر، وهذه الأنوار يتبع بمضها بعصا، وبعضها أكمل من بعض وأعلى مقاما، ولكل درجة منها مقام يخصه،

وبين هذه المراتب تتفاوت درجات المحققين العارفين وتترقى حتى يصلوا إلى مشاهدة العيانية أنه المحقيقة، فيروا بالمشاهدة العيانية أنه لبس على الوحود إلا الله. وأن كل شيء هالك إلا وجهه؛ لأن كل شيء إذ نظرت إليه باعتبار ذاته فهو عدم محض، فهو كان وابدًا، ولا يمكن تصوره إلا كنان وحودا فإذا نظرت إليه باعتبار حالقه كان وحودا فإذا لا موجود إلا الله

ومن هذا (المقام) يتكلمون عن حقيقة التوحيد ويعرفون الموحد الحق بأنه الذى لم يحضر في شهوده غير الواحد. فلا يرى الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه ريما كان واحد، وهذا هو غاية التوحيد وحقيقته عندهم (۱۳) بخلاف توحيد العوام الذى مجرد بطق باللسان دون تصديق بالجنان ولا فائدة فيه

وإذا سأل سائل كيف يسرى الكل , والرحدا ، مع أن الكثرة ماثلة في العيان، كران الجواب إن هذا هو غاية علوم لمكشمة

وأسرار هذا اللون من العلوم لا تتسع الألفاظ للتعبير عنها، ولا تسمطر في كتاب، وقد قال المحققون منهم: إن هذا سر الربوبية، وإفشاء سر الربوبية كعر. وقوق ذلك فإن هذا العلم ليس متعلما بعلم المعاملة، والفرق بينهما أن المحقق وهو في عين الحمع لا يبرى إلا الواحد في كل شيء فليس هناك كثرة، وغيره ملتمت إلى الكثرة فلا يرى إلا التفرقة

وأهل الحقيقة وأرباب المشاهدات قد أنعم الله عليهم بقهم لغة الكون، ذراته



ومحراته، حتى سمعوا تقديس الكئنت لربها، وشنها دتها علني تقنسها بالعجر، كلام بلا حروف ولا أصوات، بحيث لا پ سمعه کل میں هیم عین الیسمع لمعزولون، وعلمنوا أن لكنل ذرة منن ذرات الكون مناجاة مع حالقها بلعتها الحاصبة بهاء المستمدة من يحر كلمات الله الني لا تتناهى، وعرضوا أنها تتناحى مع بارئها بأسرار عالم الملك والملكوت، وعلموا أن وفشاء هذه الأمسرار لنؤم فجعلوا صدورهم قنورا لهاء وضنوا بها على غير أهلها حفظه وتكريما لأسسرار الأمانة التي أودعها الله - سبحانه - في قلوبهم، تحقيقا لقول التبي 樂: ﴿إِذَا ذِكِرِ القَدْرِ فَأُمْسِكُوا ۗ (٢٢) وعبد هذا المستوى من رؤية الحقيقة الكونية زلت أقدام وضلت أفهام آخرين،

الكونية زلت اقدام وضلت أفهام آخرين، فصرح بعضهم بالقول سالحلول والاتحاد وصبرح وصبرح بعضهم بوحدة الوحود، وصبرح بعضهم بإسقاط التكاليف الشرعية؛ لأنها عندهم من حظ العوام، وصبرح بعضهم بأنه على قدر من العلم بالغيوب التي عزت على الأنبياء، وكل ذلك كان سببه — على الأنبياء، وكل ذلك كان سببه — عندهم، أنهم أهل الحقيقة وأنهم رأو!

الحقيقة الحكونية، وأنهم أصحاب العلم، فطهر دوع من الغلوهي التعبير عن هذه المقامات في كتابات بعضهم أمثال التلمسائي والحالج وابن المارض والرومي واس عربي وغيرهم، جملت الكثيرمن كار الصوفية وأثمتهم يتبرأون منها ويردونها على أصحابها

ومن منظلة رؤيتهم للحقيقة أخذ لا معضهم يشرح نظرية الخلق قاثلا تحلى الحق لنفسه في الأزل قبل أن يخلق الخلق الحق لنفسه حديث لا كبلام هيه ولا حروف، وشاهد سبحاله ذاته في ذاته، وفي الأزل حيث كان الحق ولا شيء معنه، نظير إلى ذاته فأحبه، وأشي على نفسه فتكان هذا تحلياً لذاته في داته في صورة المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد، وكانت هذه المحبة علة الوجود والسبب في الكثرة الوجودية، ثم الوجود والسبب في الكثرة الوجودية، ثم شاء الحق أن يرى ذلك الحب الذاتي ماثلا في صورة حرجيه يشاهدها ويحاطبها فنظر في الأزل.

حمده الله صورته أبد الدهر وكان من حيث ظهور الحق لصورته هيه ويه هو (١١) هو (١١)

سيحان مسن اظهيدر ناسوئه سير سينا الاهود الثاقيب شيسها الخلقية طيساهرا في صيورة الآكل البشارب وتكلموا عن قيم النور المحمدي انظلافيا من رؤيتهم الحقيقة الكونية أيضًا، وأن الحقيقة المحمدية بكانت قبل الأكوان ومن نور محمد الله يستمد الأسياء حميعًا انوارهم من نوره ظهرت، وليس من برزت، وأنوارهم من نوره ظهرت، وليس من القدم سيوى نور ميار صياحية التكرم العلوم كلها قطرة من بحره الحكمة كلها علوة من نهره الأزمان كلها صياعة من دهره".

وقد انتقلت أفكار الحلاج من بعده إلى كثير من القائلين بالحقيقة وأنها هوق الشريعة، وما ترتب على ذلك من القول إما بالاتحاد وإما دوحدة الوجود، كابن المارض الذي يقول هي قصيدته التائية:

کلانسا مسحل واحسد مساجد إلی منیقته سالحمع فسی کسل مسجدة ومسا کسان لی صطلی مسوای ولم تکسن صدلاتی لفییری فسی ادا تکسل رکعسه (۱۱)

وعند رؤية المحققين هذه الحقيقة الكونية يكون الطريق الصوفى قد وصل إلى نهايته، فتحرر النفس البشرية تدريجيا من قيود المادة، ومن كل معانى البشرية؛ لتتحد بصفت الربويية، ويتلاشى الوجود الحسى ليستفرق المحقسق فلى الوجود الإلهى، فتعدم عندهم الكثرة والتقرقة ولا يكرون منا الشريعة ومنا طقوسها ومنا شعائرها، وعدها يعيش الصوفى حالة الفناء على أمل المودة إلى عالمه البشرى وهو في حالة الاتحاد، حيث يظهر له وهو في كثرته معنى النفرد، وفي تعدده معنى التوحدوفي هذه العودة إلى عالم الظاهر بتحقق له أمر ن

۱۰ الأول: أنه يحمل المشريعة رداء
 الظاهر والحقيقة رداء الباطن.

 ۲- الثنائي: أنه بهنده العبودة يعتبر نموذجا للرجل الكامل.

ويعلق التلمسائي على هذه الرحلة في طلب الحقيقة قائلا: إن هناك أربعة مراحل



#### الجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يقطعها الصوفى في طريقه إلى الفناء عن الظاهر واستعراقه بالحقيقة في الباطن:

الأولى؛ تبيداً بالمعرضة وتنتهي بالمنياء الكامل

الثانية: تبدأ حين يحل البقاء محل الضاءومن وصل إلى هذه الدرجة يكون قد رحل في الحق إلى الحق بالحق حتى يصير هو حقا، ولا يزال يرحل حتى يصير هو قطبًا. وهذه مرتبة الإنسان الكامل، ويحميع المراتب تدور حول مرتبته، وعنده يتلاشي معنى المكان هلا هرب هماك ولا يتلاشي معنى المكان هلا هرب هماك ولا بعد، ويكون العلم والمعرفة أنهارا من محيطه يمد بها من يشاء، وله أن يهدى من يشاء إلى سبيل ربه، ولا يطلب هي ذلك إذنا من أحد، وقبل أن يوصد باب النبوة كان نبيا، وفي أيامنا هذه يدعى شيخا، وهو عون لمن يرجو معونته فقد جمع في وهو عون لمن يرجو معونته فقد جمع في نفسه جميع الأحوال الجليلة للوع البشري

"- المرتبة الثالثة للمحقق ( الإنسان الكامل): يتجه فيها بكل همته إلى خلق الله فيكسشف عن نفسمه لهولاء الدين مشلوا في التصرر من أوصاعهم الترابية

كل بحسب درجشه، فهو يبدو لصاحب
الدين متدينا، وللمتأمل عارضا، وللعارف
الذى فنى عن ذاتيته واقضا، ويبدو للواقف
قطا فهو أفق كل مرتبة صوفية

المرتبة الرابعة: حيث تنتهى عند فناء
الإنسان بالموت الحسى، وقد أشار إليها
الرساول الله وهسو علسى فسراش الموت
بقوله: اللهم الرفيق الأعلى.

ويكشف التلمساني في هذا النص عن مراتب العارف المحقق، وكيف يتدرج فيل طريق المعرفة حتى يصير إنسانا كاملا تمثلت فيه جميع صفات الريوبية، وتكون كالمرآة التي يكشف الله فيها عن نفسه لنفسه بنفسه، فتتلاشي الكثرة ولا يكون إلا الوحدة والتفرد، ولا تكون إلا الحقيقة المطلقة.

ويسشرح الغسرالي حسال القسوم هسى

سسلوكهم بحسو سماء الحقيقة قسائلا،
العسارهون بعد العسروج إلى سماء الحقيقة
انعقوا على أنهم لم يسروا في الوحود إلا
الواحد الحق، لكن منهم من كانت له
هذه الحال عرفانا علميا، ومنهم من صار
له ذلك ذوقا وحالا، وانتفت عنهم الكثرة

بالحكاية واستغرقوا بالفردانية المحصة، واستهوت فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيه، ولم يبق فيهم متسع لغير ذكر الله، ولا لدكر أنهسهم أييضا، فلما لم يبق عندهم إلا الله، فكرا وسكرا، وقع عنده سلطان عقولهم فقال بعضهم: أنا الحق، وقال الآحس سيحائى ما أعظم شأتى. وقال الآخر، ما في الجبة إلا الله يحكى، وتسعى هذه الحال عند البعض يحكى، وتسعى هذه الحال عند البعض توحيدا، ووراء هذه الحقيقة أسرار لا يحوز الخوض فيها(۱۱).

وقد تكلم الصوفية عن درجات العسارفين ومسراتبهم فسى الوصسول إلى الحقيقة ، فتكلموا عن السليخ القطب والمقباء والإبدال والتحباء ، وكلها مراتب للأولياء السالكين طريق الحقيقة ، لكل مرتبة منها مكانها ومكانتها في المعرفة حتى يصل السائك إلى مرتبة الأبدال فيقف على معرفة الغيب فيعلم منه ويعلم.

وقد وصف ابن عربی صاحب هذا المقام فقال: إنه مطّلع علی الغیب من غیر

حجاب، جمع الخير ويتحكم بالمشيئة لا بالاسم، قد استوت طرفاه فأزله مثل أبده، تدور عليه جميع المقامات ولا يدور هو عليها، له دان يقسض بهما ويبسط في عائم الغيب والشهادة عن أمر الحق، ولاية وخلافة، حمال أعباء المملكة، وله في الحكون وقائع مشهودة، متفرد بلا انفراد، متواتر الأحوال، ذو تور طامس شعاعاته محرفة، وإرادته مقلقة، يرد عليه ما لا يعرف (١٠٠).

وكبار الصوفية يعتذرون عن العبارات التى صدرت عن أصحاب هذه الأحوال يفهم منها الحلول أو الاتصاد أو وحيدة الوحود، ويقولون إنهم في حال فنائهم عن ذواتهم صدرت عنهم فنده العبارات، ولا يصح أن تحكى عنهم! لأن ما يقال في حال المدكر يطوى ولا يحكى.

ويصور لنا الجنيد -- سيد الطائمة -- ضرورة الربط بين الظاهر والباطن، بين الشريعة والحميقة ، في حوار جرى بينه وبين أحد المريدين، وضح فيه ضرورة البريط، بين عمل الحوارح في عمل القلب بحيث لا ينمك احدهما عن الأخر . فلقد



زاره رحل أدى فريضة الصح وحلس مع الجبيد، ودار بينهما الحوار التالى:

الجنيد: ارحلت عن جميع ذنوسك حين رحلت عن دارك للحج؟

الرجل. لا.

الحبيد؛ فأنست إذن لم ترحيل، أي لم تحج

الحنيد: حين خرحت من دارك وقطعت الطريق على مراحل وأقمت في مدزل كل ليلة هل قطعت مرحلة في الطريق إلى الله وهل قطعت مقاما في طريق الحق في ذلك المقام..؟

الرحل: لا

الجنيد: إنك إذن لم تفادر منزلك ولم تقطع الطريق

الجنيد: حين لبست ثوب الإحرام في الميقات هل خلفت صفات الميشرية وأنت تخلع ثوبك. 9

الرجل لا.

الحنيد: إنك إذن لم تحرم

الجبيد، حين وقمت بمرقة هل تأملت في الله فندأ الكشف والمشاهدة عبدك؟ الرحل لا.

الحنيد: إنك إدن لم تقف في عرفات،

الجبيد: حين أفسست إلى مزدلفة

فجمعت حصاتك وأحرزت مرادك وقضيت

مناسكك هل رفضت حميح أغراصك

الحسدية؟

لرحل: لا

الجنيد؛ بك لم تُقص إلى مردلفة

الجنيد ، إنك حين طفت حول البيت هل شاهدت لطائف حمال الحق في لطائف محل الحق في لطائف محل التنريه. وهل أدركت الجمال الإلهي في محل الطهر ؟

الرحل لا.

الجشيد: إنك إذن لم تُطف بالبيت.

لجنيد: إنك حين سبعيت سين البصفا والمروة هل أدركت درجة الصماء والمروءة؟ الرحل لا

لجنيد، إنك إذن لم تسع

الحنيد، حسن دهست إلى مُسى هسل تخلصت من حميع المي؟

الرجل، لا.

الحنيد: إلك إذن لم تذهب إلى منى الحنيد: لما وصلت إلى مكان الأضحية وصلحيت بجميع رغيات النفس؟ ونحرت كل متاع الدنيا؟

الخليل عليه السلام (٢٠)

ويقصد الجبيد من هذا الحوار أن يقصا على صرورة ربط الشريعة بالحقيقة ، وأن التلازم بيهما جمع بالله روح الشريعة وطاهرها. كالحياة التي تجمع في الإسمان بين الحسد والروح، ولا حياة لأحدهما بدون الآخر

الجبيد: إنك إذن لم تُضحَّ

الجنيد حين دهيت لرمى الحمرات هـ الرميت كـ الـ معـ الك مـ الفكـ الرميدية؟ حسدية؟

الرحل: لا؟

الجنيد إلى إدن لم ترم الجمرات بل ولم تبرد على ذلك حجاء فعند بهبذه النصفات لكني تنصل إلى مقنام إسراهيم

### أ. د/ محمد السيد الجلينة

#### المجلس الأعلى للشلون الإسلامية



#### البوامش:

- (١) انظر الرسالة القشيرية من ٢٤ كشم المحجوب للهجويري ١٢٢/٣ ٦٢٧
  - (۲) اعتصالهات العنوفية لابن عربي بديل التدريمات للجرحابي من ۲۳۷
    - (۲) الطبقات الكبرى الشعرائي ص١.
- (٤) انظير لطبائم، لمس لايس عطباء الله السكندري، در ١٧ نقيلا عبن الشعبوف، الإستلامي د أبو الوفيا المشاراتي عن ١٠.
  - (٥) راجع الواقف للنمري من٢٠.
    - (٦) مذكرة الأولياء ٢٣٧/١
  - (٧) انظر أحبار الحلاج ص٣٩ عن محاصرات في التصوف الإسلامي، د. التمتاراني ص١٠٤
- (٨) راجيع ليو قع الأسوار لعمينه الدين للمسابي ١٩٤١، لعتوهبات لابس عربي ٢١٦/٢- ٢١٧، منصوص لم لتنشر لابس عربي بديل حدثه الأولياء ثلثرمسدي فن ١٨٧- ١٨٥، البصوص، فني الاستلام من ١٨٥- ٨٥ ميكلسون.
  - (٩) لواقح الأثوار ٢١٩/١، الصوفية في الإسلام ٢ بهكلسون
- ١٩٠٧ر جبيع فيني ذا الله الأحيث ولتعبيراني ١٧/٣ شفيد ميين الينصيلان ص ١٤٠٤در استات فيني الملاءمية الاستبلامية التعقيراني مد١٦٢
  - (۱۱) من قصایا التصوف الجلیند ص. ۱۸
- (١٢) الطبير مستدكاة الأسوار بعسران مديدات ١٩٧ ويستمرين لله القسرال إلى عسارات البيسطامي والحسلاج والتسلام.
  - (٦٢) الإعياء مد٢٤٨٧ على الشعب
    - 12) الأحياء من ٢٤٩
    - (10) الطواسين من170 174
  - (١٦) الثانية أبيات ربتم ١٥٤، ١٥٤
  - (١٧) مشكلة الانوار ص ٤٠ ٤١، محاصرات التصوف: الثمتازاني من ١٠٢
    - (١٨ ) انظر المتوحات، (١١٦/٢ ١١٧ )، حتم الأولياء للمرمدي ص ٤٨٢
  - ١٩١ ) منشكاء الأسوار بلغيرائي ص ١٠٠ ١٤ المصوفية فين الإسبلام بيكل حدون ص١٤٧ ١٤٢)، المقيد ص ٥ ١١، الاحياء ١٧١٢.

#### أهم المصادر:

- TAY DETG -7
- ۲- همبول ۸۲
- 7 الأحياء ٤ / ٢٧١، ٨٠٥٢
- التمتارات التصوف، التمتاراني ص١١٠٦٠
  - ٥٠ الرسالة التشيرية من ٤٢
  - 7- كشم الحجوب ١٢٦/٢
  - ٧- من قصبي النمبوف ١١٥٠ ١٢٣
  - ٣٨ ، منطلاحات المنوفية لابن عربي ٢٣٧
- ٣٩ التعريمات للجرحاس ٨١ بديل أعتمريمات للحرحاس
  - اصول الملامينة ، د/الماوى ١١٩٠
    - 11- (التصوف Aot ۱۹۲)
- ١٢ من قصايا التصوف، محمد السيد الحليد
   ١٢ مراتب الأولياء.
- 11. عقائد المتوفية في هنوه الكثاب والبينائين مكرية مرسمينيكي



## الحلول

#### مفهوم الحلولء

اختلف العلماء هي معهوم "الحلول" همنهم من قال هو اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآحر كحلول ماء الورد هي الورد"؛ ومنهم من قال هو احتصاص شيء بشيء بحيث بكون الإشارة إلى أحدهم هي عين الإشارة إلى الأخر ويرى بعيض آخر أن معي حلول الأخر أن معي حلول الشيء وهو أن يكون حاضيلاً الشيء في الشيء وهو أن يكون حاضيلاً فيه بحيث تتحد الإشارة إلىهما تحقيقاً تقديراً كحلول العلوم في المحردات

وقد استعمل الملاسفة لصظ الحلول ليدللوا به على الصلة بن الروح والبدن أو بين العقل الفعال والإنسان، ومن هنا يظهر أن استعمالهم للحلول كان عامًا في كل شيء وفي كل جزء من كل شيء

واستعمل بعض علماء الكلام هذا اللفظ ليعبروا به عن الصلة أو العلاقة بين جسم ومكان أو بين عرض وداته كما

استعمل للدلالة على الاتحاد الجوهري بين لروح والبدن أو بن العقل الفعال والإنسان كما استعمل في عقائد النصاري للتعبير عن حنول اللاهوت في الناسوت

واستعمل المتصوفة لمنط الحلول ليشيروا مه إلى الصلة بين الرب والعبد أو بكر اللاهوت والناسوت

وأهدا يعنى عندهم حلول الإله تعالى في ورائيه المائيداء في ورائيها طوائيه حاصة كالأنبياء والأثمة فاكتسبوا بذلك بعض صفات الألوهية وبهذا الاعتقاد الصوفى يبدخل الفائلون به من غلاة المتصوفة تحت لواء الرواهض.

وقد القسموا إلى عدة فرق نتيحة لاحتلافهم في الأشخاص الذين حلت فيهم روح الله ومن المسلم به أن أول القائلين بهذه العقيدة من الصوفية هو الحسين بن منصور الحلاج الذي قال:

سبحان من أظهر تأسوته سر سنا لاهوته الثاقب

#### وجال فيما بيننا قائما

فى صورة الآكل الشارب
وبعض الباحثين يذهب إلى أنه عندما
قال الحلاج بهذا المذهب الزعج له كثيرون
من المتصوفة حتى إنهم لسبوا إلى ابن
الفارض أنه قال:

ولى من أتم الرؤيتين إشارة

تقزه عن رأى الحلول عقيدتى والقائلون معقيدة الحلول هاذه - والقائلون معقيدة الحلول هاذه - محكم أنها سية إلحادية - انقاسموا إلى عريقين كما يقول ابن لقيم (").

هريق يقول بالحلول الخامس هي بهض افراد البشر كما ذهب إليه النصاري في عيسى عليه السلام حيث زعمو آن اللاهوت وهو الله عروجل هي نظرهم حل هي الناسوت أي هي جسد عيسي عليه السلام كما ادعاه في الإسلام السنية أتباع عبد الله بن سبأ الدي قبال هو وأتباعه بألوهية على هي عنه وقد حرقهم علي كبرم الله وجهه بالنار، وكذلك ادعته الخطابية في حعفر الصادق، وكان الحلاح يزعم أن الله حل هيه حتى إن علماء عصره أفتوا بردته ووجوب قتله حين طهر بتلك المقولة الشنيعة فقتل.

وفريق بقول بالحلول العام وهم الذين

تأثروا بالطسفة الطبيعية عند اليونان من أمثـــال "انكـــسمندر" و":ُنكــسمنس" و"هيرقليطس" يبرون أن الله عنز وجيل حيلً مذاته في كل جزء من أحزاء العالم بحيث لا يحلو من مكان. ويشبهونه تعالى الله عما يقولون - بالهواء الذي يمللا الخلاء ومع ذلك لايراه أحد (٢) ومنهم من يقول إن هدا العالم حسم كبير والله عز وحل هو الروح الكمنة في هذا الحسم المدرة له هه و سار في جميع أحزائه كعلول ومستريان السروح فسي البسدن الإنسساني وَالْحِيوِ انْيُ (1). وهناك من الباحثين من يقسم العليلول إلى قسمين غبير اللذين سعق دكرهما وهما الحلول السرياني"، وهو أن يكون الحال ساريًا في كل حزء من أحـزاء سـطحه، و"الحلول الطريـاني" وهـو بخلاف الأول كحدول النقطة فني الخبط فإنها حالة هيه ولم تتجاوز عن محلها<sup>(٠٠</sup>).

وبعبارة أضرى: "فالحنول السريائي" عبارة عن انحاد حسمين بحيث تكول الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخس كحلول ماء الورد عبى الورد، ويسمى السارى حالاً والمسرى فيه محالاً و"الحلول الحواري". وهذا يدل على أن التقسيمين للحلول مصمونهما واحد وإن احتلفا في



اللفظ والصيغة.

أما الحلول الذي يقول به الصوفية فهو عبدارة عن التصدل بين العبد والرب في وحدة غير منفصلة، ويقولون بحلول اللاهوت في الماسوت، وعلى هذا يتلاشى أثنا في أثنت تمامًا ولا يتميز الخلق عس الخالق، وهم بهذا يختلفون عن نظرية الاتصال التي قال بها المارابي والتي تعتبر عند بعض الباحثير في التصوف مجرد عند بعض الباحثير في التصوف مجرد الإنسان والعقال دون أن يمتازج أحدهما بالأخر.

هذا، وبجدر بنا أن نتناول - هنا - عله المقيدة عند الاملم النبي كانت تقبيره على فلسفتها عليها، وهي وإن كانت تقوم على الساس واحد عند جميع القائلين بها إلا أن لكل مناهب أو املة قالبًا حاصًا صورته فيله حسب منا عليه عقيدتها وأهواؤها ورعاتها

فالهنود مثلاً كانوا يعتقدون أن بعض الهنوم حلت في إنسان أسمه "كرشنا" والتقى فيه الإله بالإنسان أو حل اللاهوت في الناسوت في "كرشنا" — كما يعبر في الناسوت في "كرشنا" — كما يعبر المسيحيون عن المسيح — ويصفونه بانه ألبطل الوديسع الملوء ألوهية لأنه قدم

شخصيته فداء للخليقة عن ذبهم الأول ويقولون: سأن عمله لا يقسدر عليله أحمد سواء، ويعتقدون أن الإله "وشنو" وهو الأبن وثاني الأشانيم شد حل فيه، ومن الفريب الهم (٣ يـذكرون حـول "كرشــنا" مــن الأساطير والعجائب ما يشبه ما جاء في الإنجيل عن المسيح"، وتعددت آلهة الهنود حتى وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلها تعرضت للإكماش والمنقلص بممل المسؤلهين والمعتقدين وطرأ عليها من التغيير والتبديل ما حصر هذه الآلهة في ثلاثة أقانيم، وذلك إنهيم توهمبوا أن للعبالم ثلاثية آلهة هيى: (براهم) وهو الإله الخالق مانح الحياة و السيف الوسيوا) وهو الإله المحرب المفنى و (دشتو) وهو الإله الذي حل في المحلوقات ليقى العالم من المناء التام (١٠).

وعن عقيدة الحلول وعلاقتها بوحدة الوجود يقول إبراهام وولف في مقاله في دائرة المعارف البريطانية. إن وحدة الوجود وحدة الوحود أعمق من الحلول "في الفلسمة واللاهوت تعنى النظرية التي تقول إن الله هو كل شيء وكل شيء هو الله فائله فالكون ليس حلقًا متميزًا عن الله فائله هو الكون والحكون هو الله. وهذا مطابق النظرية التي تقول الله الكون والحكون هو الله الله فائله

والعالم هي علاقة هوية بسبطة ( ``

والأوسشاد تشير هى الأخرى إلى نظرية الحلول والقول بوحدة الوجود وخاصة فى المقطع الذى جاء فيه.

إنك أست النبار، وأنبت الشمس، وأنبت المهواء وأنبت القمر، وأنبت الفلك المرصع بالنجوم، ... أنبت المرأة وأست الرجل وأنبت الشاب وأست الصبيه (١٠٠).

والحلول: شطح (۱۳) من شطحات الصوفية ودعوى من دعاويهم واطهر من شال به وادعاه منهم "الحلاج" الذي يقسم العلم إلى علم برانى وعلم غير برانى هيقول: المحكم فيي دائرة البرانى وأنكر حالى من لم يرانى. . (هكدا وردت) وبالزندقة سماتى وبالسوء رمانى (۱۳).

وسسى بدائرة البرائى ماهو خارج دائرة الصوفية والحلاج أطهر من ادعى الحلول من الصوفية فهو الذي يقول وقد سئل: من الصوفية فهو الذي يقول وقد سئل: كيف الطريق الى الله؟ قال: الطريق دين أثنين وليس مع الله أحد. فقال سائله بين؟ قال: من لم يقف على إشارتنا لم ترشده عبارتنا وهو الذي يقول.

كفرت بدين الله والكفر وأجب

على وعند المسلمين قبيح ولعل الأمر الذي ستره بدين الله هو ما

أباح به من دعاويه وشطحاته كالحلول والاتحاد وما إلى دلك وهو الذي يقول:

رأيت ربي بعين قلبي

فقلت من أنت قال أنت

ويقول: فالحقيقة (١٠١) والحقيقة خليقة.
دع الخليقة لتحكون أنت هو أو هو أنت من
حيث الحقيقة ولايكاد يخلو كتاب من
كتب الصوفية من دهاع عن شطحاتهم من
مثل القول "بالحلول" (٢١١) وما إلى ذلك حتى
الغزالي يحرى على هذا الدرب ويقول: ليس
كل سر يكشف ويفتى ولا كل حقيقة
تغرض وتحلى بل مسدور الأحرار قبور
الأحرار، وهنا يقول عند القادر الجيلاني:

من فهم الإشارة فليسنها

وإلا سوف يقتل بالسنان

كحلاج المحبة إذ تبدت

له شمس الحقيقة بالتدائي وقال أنا هو الحق الذي لا

يغير ذانه مر الزمسان والمرق مين بعض وبعض هو طي البوح

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم

والحكتم يقول: ألمبهروردي المقتول:

وكذا دمأء البائحين تباح

وإلى مثل هدا ذهب التسترى في قوله: وهذه الطائفة (يعني الصوفية) يستعملون



الفاط فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإجمال والسترعلى من يأتيهم في طريقهم لتكون الفاظهم مستبهة على الأجانب غيرة منهم على اسرارهم ""

هـذا. ومعظـم شـطحات الـصوفية ومنها قـونهم بـالحلول - هـو فـى محال
العقيدة وعلاقتهم بالله (۱۱) فانحلول تتمحى
معـه عندهم الاشينية أو الفرق بـين الله
والغير فالاثنينية مع "الحلول" أو الفرق بين
الله والفير معـه أيضا اثنينية في الطاهر
ققـط وفرق في البيان فحسب، أما
الحقيقة ففى الجمع المشهود في الجنائ
يقول أبو الحسن الشاذل: ليكن الفراق
عي لسائك موجودًا والحمع في جنائنائير
موجودًا (۱۱) فشطحهم يظهر - أكثر ما
يظهـر - في القـول بالحلول والاتحاد
ووحدة الوحود تلك العقائد التي عمدهم
فأظهرها بعض وكتمها بعض أظهرها

أنا أنت بالا شاك

فسبحنك سبحانى وتوحيدك توحيدى

وعصيائك عصياتي وعبرعنها الجيلي برضع ثاء الخطاب في قوله:

بقيت بها فيها ولاتاء بيننا

## وحالى بها ماض كذا ومضارع

عقولت ولا تماء بينها يعنى بها تماء المخاطب أى إنهما صارًا ذاتا واحدةً ومن ذلك أيصا قول أبى تراب النخشبي لأحد مريديه: لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع من أن ترى الله سبعين مرة "".

والقول بالحلول جعل من يقولون به من الصوفية يقولون بسقوط الصبلاة لوصولهم الصوفية يقولون بسقوط الصبلاة لوصولهم إلى حصرة القدس أو لاستغنائهم عبها بما هو أهم منها أو أن الصلاة فيها تفرقة. فإذا كان الله حالاً في العبد فيلا يحتاج إلى ألم الله حالاً في العبد فيلا يحتاج إلى المولاة. ومثال دلك ما ذهب إليه الحلاج ملى فعاويه في الحج عندما قال: "حججت ملى فعاويه في الحج عندما قال: "حججت أول مرن فرايت النائية فرأيت صاحب البيت، وحججت الثالثة فرأيت صاحب البيت، وحججت الثالثة فلما أر البيت ولا صاحب البيت

ومن دعاوی أبی يزيد البسطامی فی
الحلول أنه سمع رجالاً يقول: سمحان الله
فقال أبو يريد له قولك سبحان الله شرك.
قال الرحل وكيم؟ قال الأنك عظمت
نفسك فسبحتها. وجاء عنه أيضاً أنه قال
وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب
خيمتی علی جهنم فسأله رجل ولم ذاك يا
أبا يزيد؟ قال إنى أعلم أن جهنم إذا رأتنی
تخمد فأكون رحمه للحلق، ويقول أيصاً

إذا كان يوم القيامة وأدخل أهل الحدة النجنة وأهل الدار الدار أسأله أن يدحلنى الدار فقيل له لم؟ قال حتى تعلم الخلائق أن بره ولطفة في الدار مع أوليائه، يقول ابن الحدوري وهدا من تلبيس إسبس عدى المتصوفة (٢٢).

ويدكر السهروردي في كتابه أصول الملامتينة وعلطنات النصوفية أن طبقته منن الصوفية تكلمت في الحلول(٢٢). فقالوا، إن الله تعالى اصطمى للسما حل فيها بمعتنى الربوبية فأرال عنها الماني البرية همن قبال به أو تحقيق فينه أو ظنن أن التوحيد بدا له بما أشار من هذه المقامات فهو كافر حقًا وإنما أحطأت الحلولية ﴿ إن صبح عنهم مقالتهم - لأبهم لم يميزوا مين القدرة الشي هي صفة القيادر وصبعة الصابع فصناعت عقولهم وأفترقوا في قولهم فمنهم من يقول بالأنوار ومنهم من يقول: سالنظر إلى النشواهد والمستحسبات وغير المستحسبات ومنهم من قال إنه حال في المستحسنات فقيط ومنهم من يقول هذا على الدوام ومنهم من يقول وقتا دون وقت وكل هذا كمر وإفك وصلال(\*\*\*)

### درجة الحلول عند الصوفية:

الحلول درجة أو مرتبة من مراتب

التوحيد والفداء الصوفى وهو الحال التى تتوارى فيها آشار الإرادة والشخصية والشعور بالدات وكل ما سوى الحق، فيصبح الصوفى وهو لايرى هي الوجود غير الحق ولايشعر بشيء في الوجود غير الحق وفعله وإراداته (٢٠)، وقد كان أبو يريد السطامي المتوفى ١٦٦هـ أسبق من تكلم في موضوع الحلول والساء واعتبره الدرجة القصوى في سلم معراجه الروحي وله فيه القوال رمزية غريبة تعتبر من قبيل ما يسمى بالشوفي ٢٦١هـ الصبكي بالشعوفي الصوفية جمعها السبكي بالشعوفي 10 كنابه اللهم وغيرهم

ومن الشطحانه قوله وقد سئل: كيف الصبحت؟ قبال: لاصباح ولامبساء إنما الصباح والمساء إنما الصباح والمساء وأنبا لاصبة لى، ومن ذلك قوله للحلق أحوال ولا حال للمارف لأنه محيث رسومه وهيت من هويته بهوية غيره ويقول أيضًا خرجت من الحق إلى الحق حتى صباح منى في: يد من أنا. فقد تحققت بمقام الحلول والفناء في الله (1).

والسراح والقشيرى كل منهما أدرك إمكان الانتقال من وصف حال الفناء الصوفى إلى وضع نظرية ميتافيزيقية في



طبيعة الوجود كنظرية الحلول أو وحدة الوجود أو ما شابه ذلك ... أى الانتقال من قول الصوفى أننى فى حال خاصة هى حال الوجد أو الفناء لاشعور لى إلا بالله أو أننى لا أشهد سوى الله إلى القول بالحلول. لا أشهد سوى الله إلى القول بالحلول. وهذا الانتقال طبيعى واحتمال الوقوع فيه احتمال كبير.

والحلول لايلبت إلا قليلاً عند الصوفية حتى يبؤدى إلى الاتحاد المذى يعنى رضع الاشيئية. ذكر عن الشبلى أنه قال لرجل أتدرى لم لا يصح توحيدك؟ فقال الرحل لا. فقال له الشبلى لأمك تطلبه بلك. وفي هذا المسى يقول الحلاج:

بينى وبينك إنى ينازعني

هارفع بفضلك إنيتي من العين

فهو يعانى من جراء شعوره بإنية نزاعًا نفسيًا محضًا ولا يخلو له صفاء التوحيد لعدم صفاء شهوده وهنائه ولذنك يتضرع إلى الله أن برفع "الإنّ من الدين". و"الإنّ هو الوجود الشخصى المتعين، "الأنا" فهو لايريد إنية الأنا والأنت بل يريد حالا تفنى فيها الأنا وتنقى الأنت وحدها أو بعبارة أخرى يريد حالا تتمحى فيها التفرقة بينهما.

فالحلول شهود الحق في قلب الصوفي

حيث تمحى الاشينية وتتجلى الوحدة ويمنى المتناهى وهى هذه الحال يرى الصوهى الله وحده هى نفسه ولا يرى نفسه.

ومن آثار عقيدة الحلول عند الصوفية اكثارهم من التأمل فيه حيث ينصرف الصوفى بجميع قواه إليه وحده ولا يشفل قلبه بسواه وينانس بندكره ويستوحش ببعده، ويطرب لرضاه وينرعج لغضبه أو على حد قول الصوفية أنفسهم يفنى كلية في محبوبه وجاء في ذلك.

لما علمت بأن قلبي هارغ

ممن سواك ملأته بهواكا وملأت كلى منه حتى لم أدع منى مكانًا خاليًّا لسواكا فالقلب فيه هيامه وغرا مه

والنطق لاينفك عن ذكراكا ومن آثار الحلول عندهم ظهور الإشراق في قلب الصوفي وهو يظهر على أنحاء. فقد يظهر عجاة قويًا شديدًا وقد يبدو خنفتًا ثم يأخذ في القوة واللمعان. يقول قائلهم:

فما نظرت عينى إلى غير وحهه
ولا سمعت أننى خلاف كلامه
هذا، وينفاوت الصوفية بين القول
بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود: فمنهم

من يقلول: "منا رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبلته ومنهم من يقول منا رأيت شيئًا إلا ورايت الله بعده أو معه ومنهم من يقول: ما رأيت سنوى الله وهنذا مقنام وحدة الشهود ومما ذكر عن البسطامي في هذا الشأن أنه قال: رفعني مرة فأقامني دين يديه وهال لى يا أب يزيد إن خلقي يحبون أن يروك فقلت زينس بواحدانيتك والبسني انبتت وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآئي خلمك قالوا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أثنا هناك. إلا أن الطوسني يقسر ذلك بما يبعده عن القول بالحلول حين يبرى أن قول أبس يزيد رفعنس مبرة فأشامني بين يديبه يعنى أشهدني ذلك وأحضر قلبي لذلك لأن الخلق كلهم بين يدى الله تعالى لا يذهب عليسه مسهم تفسس ولا خساطر ولكسن يتماضلون في حصورهم لذلك ومشاهدتهم ويتضاوتون في صيفاتهم مين كدورة ميا تحجب بينهم وبنان ذلتك منن الأشغال القاطعة والخواطر المانعة (٢٢)

وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يقول:

ووقفت بين يدى الملك الجيارة. وينشرح الطوسى عبارة البسطامي فيقول: وأما قوله: "قال لي" و"قلت له" فإنه يشير بذلك إلى مناجاة الأسرار وصفاء النذكر عند مشاهدة القلب لمراقبة الملك الحبار في آناء الليل والبهار وأما قوله: زيني بوحدانيتك والبسني أنيتك وارفعني إلى أحديتك فإنه يريد بذلك الزيادة والانتقال من حال إلى حال المتحققين بتجريد التوحيد والمفردين للمحقيقة التفريد

والما قوله ألبسنى أنيتك حتى إذا رآئى خفضك قالوا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك. فهذا وأشباهه يصف فيه البسط مى فناءه وفناءه عن فنائه... وكل ذلك مستخرج من قوله الله يقول الله تعالى مازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت عينه التى يبصر بها وسمعه الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها حاء في الحديث.

ويقول أحدهم في وجده وحبه لمخلوق مثله قال يصف محبوبه:



المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

عإذا أبصرتنى أبصرتنا نحن روحان معا في جسد

أليس الله علينا البدنا

فإذا كان معلوق يحد بمعلوق حتى يقول: مثل ذلك فما ظلك بما وراء دلك وجاء عن أحد الحكماء أنه قال لا يبلغ المتعابان حقبقة المحمة حتى يقول: الواحد للأخريا أنا (١٠٠٠)

والحلول عند الفزائي يتصور سأن يقال إن البرب حل في العبد أو العبد حل في الرب تعالى ويقول: وهذا لو صبح لما أونجي الاتحاد ولا أن يتصف العبد بصست الرب لأن صفات الحال لا تصير صمة المحل بل تبقى بصفة المحال لا تصير صمة المحل بل تبقى بصفة المحال كما كان.

## الحكم على القول بالحلول:

يرى العلماء أن القول بالحلول باطل ومستحيل ووجه استحالة الحلول — عمدهم الايفهم إلا بعد فهم معنى الحلول فإن المعانى المفردة إذا لم تدرك بطريق القصود لم يمكن أن يعلم نفيها أو إثباتها همن لا يدرى معنى الحلول فمن أبن يدرى أن الملول فمن أبن يدرى أن الحلول فمن أبن يدرى أن الحلول همن أبن يدرى أن الحلول همن أبن يدرى أن الحلول هوجود أو محال. إذ أن المفهوم من

الحلول أصران: أحدهما النسبة التي بين الحسم ومكانه الذي يكون فيه وذلك لا يكون إلا بين جسمين فالبرئ عن معنى الحسمية يستحيل في حقه ذلك

والثنائي: النسبة التني بين العرض والجنوهر فنيان العرض يكونه قوامه بالجوهر فقد يعبر عنه بأنه حال فيه وذلك محدل على كبل مد قوامه سفسه فلا محدل على كبل مد قوامه سفسه فلا يتصور الحلول بين عبدين فكيف يتصور وين العبد والرب تعالى (٢٠).

وإذا بطل الحلول والانتقال والاتحاد والإنتهال والاتحاد والإنتهاف بأمثال صفات الله تعالى على سبيل الحقيقة بطل القول بان معانى أسعاء الله تصير أوصاف للعبد إلا على نوع من التقييد خال عن الإنهام، وإلا فمطلق هذا المفيظ مبوهم وثابة فيرق بين البسلوك والوصول وبين السالك والواصل.

فالسلوك هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف والعبد في كل ذلك مشغول بنمسه عن ربه إلا أنه مشتغل بتصفية باطبه ليستعد للوصول والوصول هو أن ينكشف له جلية الأمر وجلية الحق ويصير مستغرفًا به فإن نظر إلى معرفته ؟ فالا

يعرف إلا الله تعالى، وإن نظر إلى همته فلا همة له سواه فيكون كنه مشعولاً مكله مشاهدة وهما لا ينتفت في ذلك إلى مسه ليعم ظاهره بالعبدة وباطنه بتهديب الأخلاق وكل دلك طهارة وهي البداية أما النهاية فهي أن يبسلح الصوفي من ندسه بالكلية ويجرد له فيكون كأنه هو، وهذا ما يسمى بالحلول ".

ويسرى السرتبمسة أن قبول المسوفية بالحلول وغيره هو من عبارات الشطح وإنه إن لم يكن من الكذب عليهم فهو قد صدر عنهم في حالة غيبة وسكر وفياء في عنه في حالة غيبة وسكر وفياء في حالة ضعف العقل أو غيابه وفي هذه الحالة يقبول السن تبمية يستقط تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدرى ما قال... ولهذا كان من سين هؤلاء من إذا صحا من ذلك الكلام (٢٠٠).

ويتعرص الطوسى فى كتابه اللمع لمن قانوا بالحلول من الصوفية ويخطؤهم فيما دهبوا إليه فيه، وذلك عندما يتحدث عن حماعة من الحلولية زعموا أن الله اصطفى أحسامًا حل فيها معانى الربوبية وأسزل عنها معانى البشرية ويقول، إن صح عن

أحد أنه قال بهذه المقالة ، وظن أن التوحيد أبدى له ووصفه بما أشار إليه فقد غلط في ذلك وذهب عليه أن الشيء في الشيء محانس للشيء الذي حل فيه ، والله تعالى بائن من الأشياء والأشياء بائنة منه صمانها والذي طهر في الأشياء فذلك آثار صنعته ودنيل ربوبيته لأن المصنوع يدل على مانعه والمؤلف يدل على

وإنما أحطأت الحلولية — إن صح عنهم دللهر — لأنهم لم يميزوا بين القدرة التي هي صعة المادر وبين الشواهد التي تدل على في في في المادر وبين الشواهد التي تدل على في في في المادر ومسنعة الصائع فناهب عس دلك، ويبذكر أن منهم من قال بالأنوار ومسنهم من قال بالأنوار المستحسنات نظراً بحهل ومنهم من قال المستحسنات نظراً بحهل ومنهم من قال ومنهم من قال في المستحسنات وغير المستحسنات وغير المستحسنات وغير المستحسنات وغير المستحسنات من قال حال في المستحسنات وغير المستحسنات من قال حال في المستحسنات وغير المستحسنات ومنهم من قال حال في المستحسنات ومنهم من قال حال في المستحسنات ومنهم من قال على الدوام ومنهم من قال على الدوام ومنهم من قال وقتاً دون وقت "").

وبعد أن يذكر الطوسسى عقيدة الحلولية عبد من قال بها من الصوفية يعنق عليه عمر هده عليه عبية من هده المالات فهو صال بإجماع الأمة. كافر

والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بلزمه الكصر فيما أشار إليه ويبرى أن الأجسام التي اصطفاها الله تعالى أحسام أوليائسه وأمسفيائه امسطفاها بطاعتسه وخدمته وزبنها بهدايته وسين فنضلها على خلقه، ويدرى أن الله تعالى موصوف بمه ومثث به نفسه کما وصف به نفسه: ﴿ لَيْسَ كُمِثْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ الشوري: ١١١، وأن اللذي غلط في الحلول غلط لأنه لم يحسن أن يمياز مين أوصاف الحق وأوصاف الخلق لأن الله تعالى لايحل هي القلوب، وإنما الدي يحل في القلوب هو الإيمان به والتصديق له والتوخيم والمعرفة وهذه أومناف مصنوعاته من جهة صنع الله بهم لا هو بذاته أو صماته يحل فيهم... تعالى الله عنز وجل عن ذلك علوًا كبيراً.

والقول بالحلول — عند من قال به من السحوفية - له صلة بقدولهم "بالفناء" و"البقاء" الذي يعنى عندهم أن العبد يفنى عما له ويبقى بما لله تعالى ويدون أن موسى عليه السلام هنى حين تجلى ريه للحبل والفناء المطلق عند السهروردي أن يغلب كون الحق سبحانه وتعالى على على

كون العبد ("". ويقسم الصوفية الفناء إلى طاهر وباطن. فالفناء الظاهر لأرباب القدوب والأحوال والفناء الباطن لمن أطلع على وثائق الأحوال وصار بالله لا بالأحوال وضرح من القلب فصار مع مقلّبه لامع قليه ("".

كما أن له صلة بقولهم بالجمع والتفرقية عسدما يسرون الجميع فسي قوليه تعسسالى: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ، لاَ إِلَيهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ، ويرون التفرقة هي قوله: ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَأُولُواْ عَلَّمِلُم ﴾ ، كما أن قوله تعالى: ﴿ وَامَنَّا مِٱللَّهِ ﴾ طَــَى تُطَــرهم جمـع، وقولــه: ﴿ وَمَا أَدِلَ إِلَيْكَا ﴾، تقريسق. والجمسع عنسدهم أصسل والتمرقبة فسرع فكل حسيع ببالا تقرقبة عنسدهم زندقت وكل تمرقلة بسلا جملع تعطيل. ولهم في الجمع والتمرقة - الذي له علاقة بالقول بالحلول عندهم - لهم في ذلتك أقوال كثيرة من ذلتك أنه ستل أحدهم ممن يقولون بالحلول سئل عن حال موسسي عليسه السبلام فسي وقست الكبلام فشأل: أفنني موسني عن موسني فلم يكن لموسسي خبير عن موسسي ثم كلم فكان

المتحلِّم والمتحلِّم (٢٦). وهـندا عـين القـول بالحلول.

ولكنا نرى أن كل الآيات التي استشهدوا بها على ما دهبوا إليه من القول بالحلول غير دالة عنى ما ذهنوا إليه،

وتقطيع أى القرآن على هذا النحو منهج في فهم للقرآن غير سديد، ودين الله يسعر وشريعته واضحة ولا مكان فيها لحلول أو فناء ولا لجمع أو تقريق

أ. د/ عبد الفتاح أحمد الفاوي



#### اليوامش:

- (۱) بطرس لبستانی، انظار دائارة المدارف ۵۲/۷ ، و نصار المجلم الوسیط ۱ ۱۹۳۱، ومحیط للحیط ۱۹۲۱) ود ثارة المعارف الإسلامية ۵۵/۸
  - (٢) د. محمد حليل الهراس؛ شرح القصيدة المولية لابن الشم ٢٠/١، ٦١، والنظر هتاوي ابن تيمية ١٧١/٢
  - (٣) د. عبد المناح المنوي .. بظر الملسمة بيت محكمة ص١٨ ، دار الهاني لنطبعه والنشر ، انساهرة ٢٠٠٧م.
    - (٤) السابق ونفس المنفحة
    - (\*) انقاضي عبد النبي عبد الرسول أحمد شكري، جامع العلوم الملقب بنستور العلماء 27/4ه
      - (٦) ير عبد المناح لماوي، انظر لماسعة بيت الحكمة ٧٩، ٧٩
      - (٧) أي بهنود الريثه يقولون بحلول اللاهوت في الناسوت في "كرشنا".
- (٨) محمد أبو رهره، الديانات القديمة ٢٨/١ ٢٠، وبشأت هذه الافكار عبد البرهمية الانهم كابو يعتقدون تحلول
   الألهة في الأجسام
- (٩) د صابر طعیمه، الکنت بلقیسه قبل الاسلام، ص ۲۷۷، عالم الکنت بیروت ۱۹۸۵م وانظر اندیابات القدیمه
   (۲۷/۱ محمد أبو رهرة
  - (١٠) والترستيس ترجمة دارمام عدد المتاح، التصوف والفاضفة كرام٢
  - (۱۱) لادنشاد ترجمه سوسی وفردریك ص۱۲۲، ۱۲۴ ماششستر كووبلورك.
- (۱۲) م عدد نصاح أحمد نماوى استنوف عرض وتقدم صهافه! أن ثهايو لتبليد عنه والنشر ۱۹۹۲م الساهرة عدرات شطح والدعاوى هي من للك أنتيارات لصية المركزة التي يرع في منبكها شيوخ الصوفية على تماوت فيما بنتهم. وهي ليست غيارات مرتجلة أو مرسلة ولهنيت شطحة لنبان أو عموه حدن بكما يجاول بمعنهم أن يعبورها.
  - (١٣) أحبار الحلاح، طاسير النقطة الصبعة الثانية، الإستصدرية ١٩٧٠م،
    - (۱٤) مرجع السابق، ص٧٥-
    - (١٥) الخلاج، فلأسين الصعاء، مكتبة الجندي ١٩٧٠م القامرة.
  - (١٦) استخدمت كلمة الحلول في عصور معتلمة في تاريخ اليهودية والسبحية والإسلام
    - (١٧) عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية؛ ص٢٠، دار الكتاب العربي، ببروت،
  - (١٨) د. عبد المدح الماوي التصوف والوجه الأجر ص١٩٩٠، مكتبه الياسي، الشهرة ١٩٨٤م.
    - (۱۹) بو به الطريق إلى مناهج التحميق ص ٦٥
      - (۲۰) انظر المتاوى ۳٤/۱۰
    - (٢١) ابن الجوزي، تلبيس ابليس ص١٤٤، إدارة المسمة المبرية ط١
      - (۲۲) السابق ص۲۱۳
- (۲۲) بمسى أن لله تعالى مجالس المحل ديه و عله تعالى بالن عن الأشياء والأشباء بائدة منه بصماتها وما اظهر في الأشياء فدلك آثار صمعته ودليل ربوبيته
  - (٢٤) د. عبد الفتاح الماوي، التصوف، الوحه والوحه الآجر ص٢٠١٠
  - (٢٥) أبو العلا عميشي، النصوف، الثورة الروحية في الإسلام ص١٨٥٠
    - (٢٦) المرجع العنابق، ص١٨١.
      - (۲۷) اللمح، 2/۱۱

- (۲۸) د. عبد المتاح الماوي، التصوف عميدة ومدوكاً ص ٦٢ ١٩٩٢م
  - (٢٩) محمد صادق عرجون، التصوف في الإسلام ص١٢٢٠
    - (۳۰) السابق ثقسه،
- (٣١) لسبد محمود أبو الميص الموفى أبد يه أنصريق إلى منافح التحقيق ص10، الدار القومية للطباعة والنشر
  - (٣٢) الصومدي، اللمع، تجدة بشر الأصول الصوفية ص٥٤١ه، ١٩٦٠م،
    - (۲۲) السابق نصبه
  - (٢٤) د عبد المتاح الماوي التصوف عرض ونقد، دار الهادي، ص١٩٩١ القاهرة ١٩٩٢م
    - (۲۵) اس القيم، مدارج السالكين ۲۱۸/۲
      - (٢٦) انتصوف عرض ونقد مرجع سابق.



## الخشية

التصوف عمل وسلوك قبل أن يكون أذكارًا وأورادًا، ومن أراد أن يسسلك طريقه من رجاله فسوف يتعشم الكثير والكثير ويركب النصعب العسبر لأن التصوفية: "عبوة لا صلح فيها".

وقد أشار الصوفية إلى بعض الوسائل التي تساعد الصوفي على انتصاره على نفسه وهيمته عليها، وتعينه على الخنثية من الله والحرص على طاعته وتقواه ومن ذلك ضعط الحواس، ومرعاة الأنفاس همراعاة الأوقات وشغلها بما يحب أن تشغل به مما يعين المرء على سيطرته على نفسه، وربما يستعين الصوفية على ذلك بالعزلة عن الماس، فيمن تكون المزلة خيرًا لهم. على أن من الصوفية من يكون حين الماس في عزلة عن الماس.

## تعريف الخشية وأثرهاء

الخشية - عند الصوفية حال تصيب المؤمن عنيد قراءته المصوص التي حاءت

عى باب الترهيب والوعيد وقد وردت مادة الخشية كثيرًا المنسلة في القرآن المصريم منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّٰذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ (المؤمسون ٥٧٠)، وقولسه تعالى ﴿ إِنَّ اللّٰذِينَ هُم بِأَلْعَيْبِ لَهُم تعالى ﴿ إِنَّ اللّٰذِينَ عَمْشُونَ رَبَّهُم بِأَلْعَيْبِ لَهُم مُنْ فَشْفِقُونَ ﴾ (الملك: ٣) وهي عندهم مُعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كُبِرٌ ﴾ (الملك: ٣) وهي عندهم عندهم كال من مقام الخوف والخوف اسم لحقيقة النقوى ومعنى حامع للعبادة وهي رحمة الله تعالى الملاولين والأحرين.

وقال عنها سهل بن عند الله التستري: الخشية سر والخشوع طاهر

وأكثر الناس حشية عند الصوفية أعرفهم بأنفسهم وربهم ولدلك قال النبس المرفهم بأنفسهم وربهم ولدلك قال النبس الله وأشدكم له خشية أنه وقيل الناس خسية أنه وقيل الناس خسية ألد وقيل الناس وألد وآبي وآلاً تعيم مختبف الوائد كذ للك ألا أنه مختفى الله من عباده الفلمتوا أون الله عني عباده المعلمة المرب المدال المحلمة المرب المدال المحلمة المرب المحلمة ا

بالتحول والاصفرار والبكاء والمشى وقد يصعد إلى الدماع فيفسد العقل.

وأما ظهور أثر الخشية على الحوارح فيكفها عن المعاصل والزامها الطاعات تلافيًا لما فرط واستعدادًا للمستقبل وقد ورد: «من خاف أدلج» وقالوا: ليس الحائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما بقدر عليه ".

هذا ومن ثمرات الخشية أنها تقمع الشهوات وتحدر اللذات فتصير المعاصبي المحبوبة عند أصبحتها مكرومة، ودئلك كما يكره العسل من يشتهيه عتبائيا يعسرف أن فيه سما، هسدئلذ تحسترق الشهوات بالحوف وتحل الخشية بالطب فبذل ويستكان ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويفسرغ كل همه في حوصه وخشيته؛ والنظر في حطر عاقبته وعدما يمتلئ القلب بالخشية لا يتفرغ لغيرها، ولا يكون له مشعل إلا المراقبة والمحاسبة والمؤخذة النفس ومحاسبتها في الخطرات والخطوات والكلمات، ويشبه أليصوفية

مَنْ حاله ذلك من الخشية بحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدرى أيغطل عنه فيفلنت أم يهجم عليه فيهلكه هلا يشغل له ولا ما وقع فله

فقوة المراقبة والمحاسبة عندهم تكون بحسب قوة الخمسية والخوف وقوة هائين تكسون بحسب قوة المعرف بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وماسين يديها مين الأحطار والأهوال. وأقال درحات الخشية ما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحكان التحريم سمى "ورعًا"، وإن الضم التحرد والاشتمال بذلك عن فضول التية التحرد والاشتمال بذلك عن فضول العيش فهو "المصدق". ومما حاء عن الصوفية في الخشية قولهم: إن الخشية هي المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رثبة القرب من الله تعالى "

### درجات الخشية:

يرى الصوفية أن للعبشية درجات درجة إفراط، ودرجة تقصير، وبينهما درجة ثالثة هس درجة الاعتدال والمحمود منها هو درجة الاعتدال وهو عندهم – آى



المصوفية - بمنزلة المسوط للدائة، فأن الأصلح للدابة ألا تحلو عن سوط، وكما أنبه ليست المبالغة فني استخدام السوط بالسبة للدانة محمودة فإن ترك استحدامه جملة بالنسبة لها غير محمود أيضًا

والخسشية المفرطة تسؤدى إلى الباس والقنوط، فهلى مذمومة، لأنها تملع عن العمل وقد تودى إلى المرض والوله والموت وكل دلك مذموم، لأن كل ما يرد لأمر فالمحمود منه ما يحقق المراد المقصود منه، والمذموم فيه ما يقصد عن دلك المراد أو يتحاوزه

#### فائدة الخشية،

هي الحذر والورع والنقوى والمحاهدة والمحكر والذكر والنعبد وسائر الأسماب الشي توصيل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعى الحياة مع صمحة المدن، وسلامة العقل، فإذا قدح هي دلك شيء كان محمومًا(). وعلي هيدا همقيم الخشية والخوف ليس واحدًا بالنسبة للصوفية، فهم محتلفون فيه () همنهم من بعلب على قلبه خشية الموت قبل التوبة، ومنهم من بعلب على يغلب على قلسه الخشية من الاستثراح يغلب على وخشية الموت قبل التوبة، ومنهم من بالنعم أو خشية الميل عن الاستقامة، ومنهم بالنعم أو خشية الميل عن الاستقامة، ومنهم

من يعلب عليه الخشية من سوء الخاتمة ، وأعلى من هذا كله عددهم خوف السابقة والله وخشيتها؛ لأن الخاتمة فرع السابقة والله نعالى يرقع من يشاء مغير وسيلة ، ويضع من يشاء من غير وسيلة ﴿ لاَ يُسْفَلُ عُمّا يَفْعَلُ ﴾ يشاء من غير وسيلة ﴿ لاَ يُسْفَلُ عُمّا يَفْعَلُ ﴾ (الانبياء: ٢٢) وقد قال: تهؤلاء في الجنة ولا أبالى وهؤلاء في النار ولا أبالى وهؤلاء في النار ولا أبالى "

ويتساءل الصوفية هنا – فيمن مات مسن الخسشية والخسوف، ويحييسون علسي تساؤلهم بأنه ينال الموتة على تلك الحال من الخشية، مرتبة لا يدلها لو مات من غير حواها أو خشية، إلا أنه لو عاش وتراثى إلى مرجديث أقعاره والماملة كان أضلل، لأن أضصل السعادة طول الممير فيي طاعية الله تعنالي؛ فكني من أبطيل العمير والعقيل والصحة فهو نقصان وحسران وللالك هإن حال الخشية عدد الصوعية كانوا يكرهون هدا التماوت وكبابوا يحبون حياة الناس نكل ما فيها من جد وقوة في صلالح العمل، حتى ليرى أحدهم أن خدمة فرسته البدي أعبده للجهاد فني سبيل الله ومسحه أعرافه من أجلُّ أنواع الحشية والعبادة (١).

هذا والخشية تقتضى ممن يتحلى بها

أخلف وإذا أؤتمن خان°°°.

## فضيلة الخشية:

وصيدة كل شيء تكون بقدر إعانته على طلب السعادة وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فيضيلة قال تعالى ﴿ وَلِمَنَّ خَاكَ مَقَامٌ رَبِّهِ عَضيلة قال تعالى ﴿ وَلِمَنَّ خَاكَ مَقَامٌ رَبِّهِ عَمَّمُ وَرُضُوا عَنَهُ أَذَلِكَ لِمَنَّ خَفِي رَبِّهُ ﴾ (السرحمن: ٦٤) وقال: ﴿ رُضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرُضُواْ عَنَهُ أَذَلِكَ لِمَنَّ خَفِي رَبِّهُ ﴾ عَنْهُمْ وَرُضُواْ عَنْهُ أَذَلِكَ لِمَنَّ خَفِي رَبِّهُ ﴾ (السينة: ٨)

وفى الحديث عن الببى الله عن الله عز وحل تحات عن الدنوب كما يتحات عن وحل تحات عن الشهرة اليابعية ورقهاه ("")، وفى حديث آخر: «أن يفضب الله على من دكان فيه مخافة، وقال النبى الله على من دكان فيه مخافة، وقال النبى الله قال الله عز وجل: وعزتى وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خاهنى في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن خاهنى في عباس عن النبى الله المنان وعن ابن المنته يوم القيامة عن النبى عباس عن النبى الله المنان وعن ابن النبى الله المنته وعن المنان وعن النبى النبى الله المنان وعن المنان النبى النبى النبى الله المنان وعين النبى النبى الله وعين النبى النبى الله وعين النبى النبى

وكشرة هلى الأحاديث التلى يوردها

ومن يصل إلى حالها في نظر الصوفية أن يقول لا أدرى فيما لا يدرى لأن حسن من سكت لأحل الله تور ما كحسن من نطق لأحله بالعلم تبرعًا (١٠٠٠).

و،لذين هم فى حال الخشية أقسام:
همنهم الدين يخشون سكرات الموت
وشدته أو سؤال منكر وبكير أو عذاب
القبر، ومنهم من يخشى هيئة الوقوف بين
يدى الله تعالى، ومنهم من يخشى العبور
على الصراط أو يخشى النار وأهوالها أو
حرمان الحنة أو الحجاب عن الله سبحانه
وثعالى وأعلى درجات الخشية رتبة هك
خوف الحجاب عن الله تعالى وهى خَشَيْة
العارفين وما قبل ذلك خشية الزاهدين
والعابدين ، وهكذا

والمصوفية بالنسسة للخشية درجات هالمريد يخشى أن ببتلى بالمعاصبى والعارف يخشى أن يبتلى بالمعاصبى والعارف يخشى أن يبتلى بالكفر، ومن الخشية عند الصوفية الخشية من المفاق حتى قال بعضهم: لو أعلم أنى درئ من المفاق كان احب إلى مها طلعت عليه الشمس، ولم يريدوا بذلك نفق المقائد وإدما أزادوا تفاق الأعمال كما ورد في الحديث؛ «آية المتافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد



الصعوفية في كتبهم عن الخبشية وفيضائلها. والخبشية والرجاء لا يمكس المفاضلة بينهما حتى قال بعضهم: "إن قول القائل أيهم أفضل: الخبشية أم الرجاء؟ كقوله أيهما أفضل، الخبز أم الماء؟

وأينا منا يكن فالخشية والرجناء دواء وإن تداوى بهما الملوب ففضلهما يحسب الداء الموجود فإذا كان الفالب على القلب الأمن من مكر الله فالخشية أضضل وكذلك إذا كأن الغالب عليه المصية. وإن كان الغائب على القلب الياس والقنوط فالرجاء أفضل أما إذا نظرنا إلى موضع الخشية والرجاء فيستطيع أن نقوق إن الرجاء أفضل لأن الرجاء يستقى من بحبر الرحمة والخشية تستقي من بحبر الغيضب، والأضضل للسؤمن الاعتدال من حيث الخشية والرحاءء ولذلك قبل لو وزن خوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلا وقال أحد السلف؛ لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رحلاً واحدًا تخشيت أن أكون أنا ذتك الرحل، ولو نودي ليدحل النار كل الناس إلا رجلاً واحدًا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرحل، وعلق ابن قدامة المقدسي على ذلك

وينسس — كما يقول المصوفية — أن تتساوى الخشية والرجاء في قلب المؤمن وهذا عمر بن الخطاب الله يسأل حذيفة بن اليمان الله من المنافقان. وإنها خشى عمر أن تلتبس حاله ويستتر عيسه عنه فالخشية المحمودة والخوف المحمود هو الذي يحث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا (١٠٠٠). وأما عند نيزول المخشية إنما طلبت للحث على العمل وليس الرجساء، لأن المخشية إنما طلبت للحث على العمل وليس

## مقامات الخشية ويواعثهاء

يرى الصوفية أن الحشية لها مقامات:

المقام الأول: الخشية من عذابه وهي خشية عامة الخلق، وسببها ومصدرها الإيمان بالجنة والنار وكونهما جزاءين على الطاعة والمصية. وتسطيعف هذه الخشية بعيب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. والمقام الثانى: الخشية من الله تعالى، وهي خشية العلماء العارفين، قال تعالى؛ في حَثِيدَ رُحُكُمُ الله تقالى: في حَثِيدَ العلماء العارفين، قال تعالى؛

وصفاته سبحانه وتعالى تقتضى الهيئة والخشية والخوف، فهم يخشون البعد والحجاب، ومن ضعفت خشيته من الله والقول هذا للصوفية - فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأحيار والآثار فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم، وهم الأنبياء والعلماء والأولياء ولا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى.

ومما يحث المؤمن على الخشية من الله تعالى آيات كشيرة وردت في القيران السكريم منها قوله تعالى: ﴿ وَلُوْ شِئَّ لَا نَيْنَا لَا تَعْلَى مَقَى الْقَوْلُ مِئِنَا لَا نَيْنَا لَا نَقْسٍ هُدَالُهَا وَلَاكِلٌ حَقَّ الْقَوْلُ مِئِي لِأَمْلَأُنَّ جَهَدَمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَخْمِينَ ﴾ جَهَدُمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَخْمِينَ ﴾

(السجدة: ۱۳: مقول الصوفية هنا: لولا أن الله تعالى لطف بعارفيه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترفت من نار الخشية والخوف

والحشية ليست خاصة بالبشر فحسب بل إن الملائكة بخشون الله أيضاً فقد روى أن جمريل عليه السلام جاء إلى النبى الله وهو يبكى فقال له النبى الله ما يبكيك؟ قال ما جفت لى عين منذ خلق الله حهنم خشية أن أعصيه فيلقيني فيها، ويروى أن آدم عليه السلام بكي ثلاثمائة عام وما رفيع رأسه إلى البسماء بعدما أصباب الخطيئة، كما روى انه تعالى الما عاتب

نوحًا عليه السلام في ابنه وقال له : ﴿ إِنَّ الْجَوَلُونَ مِنَ ٱلْجَوَلِينَ ﴾ (هود: ٢٦)، الحكى دوح ثلاثهائة عام حتى صار تحت عمنيه أمثال الحداول من البكاء. وقال أبو الدرداء كان يصمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزير من بعد خشية وخوفًا من الله، وكان صلى الله عليه وسلم يصلى ولجوفه أزير كأزيز كازيز الرحل من البكاء "

وقد وردت أخبار كثيرة عن خشية النصحابة والتابعين من ذلك ما ورى عن البئ بهكر الصديق الله أنه كان يمسك أسانه ويقول: هذا الدى أورد في المورد وقال – من شدة خشيته بنا ليتني كنت شحرة تعضد ثم تؤكل وكنك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم (١٠٠)

وأما بالسبة للتابعين ومن بعدهم عقد ورد عنهم بالنسبة للخشية أن على بن الحسين كان إذا توضأ اصفر وتغير فيقال له مالك؟ فيقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم؟ وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر ألموت التفض انتفاض الطير ويبكى حتى تحرى الدموع على لحيته.

هذه هي حشية هؤلاء ونحن أجدر



بالخشية منهم لأننا لسنا بمنزلتهم وإنما أمنًا لغلبة حهلنا وقسوة قلوبنا، فالقلب النصافي تحركه أدسى محائفة والقلب الحاميد تنبو عبيه كل المواعطة ويبرى الحاميد تنبو عبيه كل المواعطة ويبرى والهم المضنى فشغلوا عبن سيرور الدنيا ونعيمها واتخذوها مطية إلى سياحة الإقبال على الله فعقلوا عن الله - بفضله - أوامره وفقهوا - بنوفيقه - بواهيه، وحعلوا الأمر والنهبي سياج أعمالهم بهما بتحركون ولا يماهم ولا يقتندهم حيث أميرهم، علماء بالله ويحوصون بحيار العلوم والمعرفة تعقها في يحوصون بحيار العلوم والمعرفة تعقها في دين الله واستطلاعا لجلال الله في بُعلية

والخشية تقتصى أن تكون القلوب معلقة بوشائج الرجاء في رحمة الله والخوف من مكره، ومن يخشون الله لا تطمئن أنفسهم إلى عمل من الأعمال فيظمئون نهارهم ويسهرون ليلهم توابين قوامين بالقسط شهداء على أنفسهم بالقصور والتقصير في حب الله، ومن في ناقصور والتقصير في حب الله، ومن في حال الخشية يتشوقون عند تلاوتهم لحارضة إلى ما أعده الله لهم من حزاء الرضا والرضوان لأحبابه وأوليائه وترتعد الرضا والرضوان لأحبابه وأوليائه وترتعد

هرائصهم هزعً من سخطه وتفيض أعينهم من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون في سحيل الله، عكوف في مجالسهم على محبة الله، مصفرة وجموههم، نحيلة أحسامهم، يابسة جلودهم، لا يطعئ نور يقيمهم نور علمهم، مرهفة أسماعهم إلى بياء الحق فإذا سمعوه انتفضوا كأنهم أرواح منطلقة من سجنه، وإذا استنمروا حهادًا لإعلاء كلمة الله نفروا باذلين أنفسهم لله كأنهم أسد الشرى تدفع عن عربها، وتذود عن أشباله، فرحين بنداء وينهم، يقينهم مصصن بالعلم، وعلمهم ممتضن البنهم شهود ومنتهي البنها عالمهم عن الوصول

ووصل حد الحشية بابن أدهم كان من أبناء الملوك - أن خرج عن ملك الدنيا إلى الله تعالى يطلبه في عز طاعته وكان يأكل من كسب يده، يعمل للناس ويحرس ويضرب لهم اللين من الطين ويحرس البسائين "كل ذلك سببه الخشية من الله نعالى

ومع هدا فإن المبالغة في الخشية عير محمودة عند الصوفية يقول: أبو طالب المكى: إن المبالعة في الخوف والخشية من

التعدى لحدود الله تعالى وأمره فقد جعل الله لحكل شبىء قدرًا وقال. ﴿ وَمَن يَتَعَدُّ مُدُودَ الله لحكل شبىء قدرًا وقال. ﴿ وَمَن يَتَعَدُّ مُدُودَ اللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ (الطللق الرجاء واعتدال الخشية من حقيقة العلم بالله تعالى، ومجاوزة المشيء كالتقصير فيه والمؤمل حفًا هو المعتدل بين الخشية والرحاء، وما لبس المؤمل لبسة أحسن من سكينة في خشوع وذلة في حضوع فهدان حالان للخشية وهي في خشوع وذلة في حضوع فهدان حالان للخشية وهي

هذا. ومشام الخشية والخوف عدد الصوعية هو المقام الخامس من مقامات السيقين. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا عُشَى اللّهُ نِبْنَ عِلَادِهِ الْعُلَمَتُوا ﴾ (فالطرنه ١٨٠)، فحعل الخليقية مقامًا فلى العلم حققه بها والخشية مقامًا فلى العلم حققه بها المعم لحقيقة التقوى والتقوى معسى جامع السم لحقيقة التقوى والتقوى معسى جامع العبادة وهسى رحمة الله تعالى للأولين والآخرين يحمع هذير المعين قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَمُينًا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وقوله تعالى المؤولة وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله الله وقوله الله وقوله المناه وقوله المناه وقوله المناه وقوله المناه وقوله المناه وقوله الله وقوله الله وقوله الله وقوله المناه وقوله الله والمناه والمنا

والخشية والخوف من مشام العلم في الله والخوف من مشام العلم في والخوف من مشام العلم في والخوف من مشام العلم في الله عنه في الله المن خيثي رَبَّهُ، ﴾ (البينة: ٨).

والخشبة والخوف عند الصوفية السم جامع لحقيقة الإيمان وهما سبب اجتناب كل نهى ومفتاح كل أمر، وليس شيء يحرق شهوات النفوس فيريل اثار أهاتها إلا مقام الخشية وقد جاء عن أبى محمد سهل رحمه الله تعالى: كمال الإيمان العدم وكمال العلم الخوف.

ويخاف منه ولكس حشيته وخوفه على فدر قريه. قال الفضل بن عباض، إذا قبل فدر قريه. قال الفضل بن عباض، إذا قبل لك هل تخشى الله؟ فاستكت، لأنك إن قلت: لا؛ كمرت، وإن قلت: نعم؛ عليس وصمك وصف من يحشى الله

وشكا واعظ إلى بعض الحكماء. فقال ألا ترى إلى هـ ولاء أعظمهـ م وأذكرهم هلا يرقون فقال: وكيف تنفع الموعظة من لم يكن في قلبه من الله نعالى حشبة وقد قال تعالى في تصديق دلـ عالى حشبة وقد قال تعالى في تصديق دلـ عالى في تصديق دلـ عالى في تصديق الله دلـ عالى في تصديق الله دلـ عالى في ويَعَجَنّها دلـ عالى في تصديق دلـ عالى في تصديق دلـ عالى في ويَعَجَنّها دلـ عالى في ويَعَدِيق دلـ عالى في ويَعَدِيق دلـ عالى في ويُعَدِيق دلـ عالى في ويَعَدِيق د

ولا عمل.

ومما يذكره الصوفية من شرات الخشية أنها تجعل قلوبهم دائمًا متعلقة بالله تعالى، وقد فصل بعضهم ذلك فقال؛ حسشية المؤمنين على مقامين، فقلوب المقربين الأبرار معلقة بالخاتمة وقلوب المقربين معلفة بالمائمة، وهما في سبق.

علم الله سواء (۱۰۰۰). فالخاتمة عندتنا فاتحة والوفتان واحد، وقيل إن الحسس البصري ما ضبحك أريعين سنة لتمثله مفام الخبشية والخوف، وينذكر البصوفية أن للخبشية هي التي حعلت أبا بكر الصديق والخبشية هي التي حعلت أبا بكر الصديق والخبش مثلك با طير وأني لم أحلق بشرة وأخعلت عمر يقول: وددت أني شجرة تعضد وطلحة والزبير يقولان وددت أنا لم بخلق وعنمان يقول: وددت أني إذا مت لم أبعث، وحملت عائشة تقول: وددت أني إذا مت لم أبعث، وحملت عائشة تقول: وددت أني أني أنا لم

يغول أبو طالب الملكى: والعجب أن يأتى من بعدهم من يرتكبون الكبائر وتحدثهم نفوسهم بالدرجات العلا والقرب من سدرة المنهى، وكيم لا تكون خشية ولا يكون خشية ولا يكون خوف والله يقول: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمَ عُرْرُ مُأْمُونٍ ﴾ (المسارج: ٢٨)، فأحها الناس من أمن غير المأمون وأعلمهم من

آلاً شَفَى ﴾ (الأعلى الثاني المستناب المستخلص المستخلص المستخلص المستخلص المستخلص المستخلص المستخلص المستخلط ا

### طريق الخشية وثمرتها:

أولى خطوات الخشية هي محامية النفس في كل وقت ومراقبة الرب في كل حين، والورع عن الإقدام على الشيهات من كل شيء؛ من العلوم بغير يقين بها، ومن الأعمال بغير ثقة فيها فالورع حال من الخشية ثم كف الحوارح عن الشيهات وقضول الحلال من كل شيء بخشوع قلب ووجود إضبات، ثلم سجن اللسان وخزل الكلام فيتجنب بالله تعالى لأنها كله، وأن ينصح نفسه لله تعالى لأنها أولى المحلوقات بالنصح.

وثمرة الخشية والخوف العلم بالله عنز وجبل والحياء من الله وهو أعلى سيريرات أهبل المزيد. والخشية نوعان: خشية العموم وهي حفظ السمع والبصر واللسان وحفظ القلب واليد والرحل وخشية الخصوص وهي الا يحمع ما لا يأكل ولا يبنى ما لا يسكن ولا يكاثر فيما عنه ينتقل ولا يغفل ولا يفرط عما إليه يرتحل، وأعلى درجاتها أن يكون القلب معلقًا بخوف الخاتمة لا يسكن إلى علم معلقًا بخوف الخاتمة لا يسكن إلى علم

خاف في الأمن حتى يحرج من دار الخوف إلى مقام أمين.

وأهم ما تقتضيه الخشية عند الصوفية ترك البطر إلى الأعمال وصدق الافتقار في كل حال. ولا يصح خوف العبد ولا تصح حشيته حتى يخشى من الحسنات كما يخشى من السيئات وأعلس منزلة فني الخشية أن يخشى سابق علم الله تعالى هيه (١٦) وأول مقام للخبشية هو التقوى والمقام الثاني هو الحذر ثم مشام الوحل ثم مقيام الإشبقاق، والخبشية لابيد أن تقيترن بالرجاء، وكان يحيى بن مماذ يقول: من عبيدا الله ببالخوف وددت الرجياء تناه فسي مفاوز الاغترار ومن عدده بالخوف والرجأء منا استقم في بحر الأذكار فالخشية حبال مين أحبوال الخبوف والخبوف حبال تصبيب المؤمن عبيد قراءته التصوص التي حاءت في باب الترهيب والوعيد وأشده ما جاء في ترهيب المشركان في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوۤا إِلَّهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَاحِدٌ ۗ فَرِيَّنِي فَآرُهَبُونِ ﴾ (النحل: ٥١)، وقسال تعمالي في حشية المؤمنين: ﴿ إِنَّهُ ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَّتُ عَنَّيْمٌ ءَايِّتُهُ رَادَهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ

رَّبُهِمْ يَتُوَّكُلُونَ ﴾ (الأنفال ٢٠)

والحشية تعطى المؤمن صمة الحذر من التقس ومنن وسناوس الشيطان وهنذا ممنا يحفظه من ارتكاب المعاصي ويزيد من درجة المودع عنده قال تعالى: ﴿ إِذَّا تُتَّلِّلُ عَنَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرِّحْمَنِ خَزُواْ سُجُدًا وَمُرَكًّا ﴾ (مريم: ۵۸)، وقال ﷺ. عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس سبيل الله، وقيل في الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لما اشتهرا به مزر العفشية والخوف والبكاء كأن لمار لجِ تَعْلَقُ إِلَّا لَهُمَا، وقد تؤدى الخشية عسد التصموهية إلى الوجيد والتواجيد فيتذكر الفيرالي أن ورارة بين أوفيي وكسان مين التابعين كان يوم الناس "بالرقة" فقرأ: ﴿ فَإِذًا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ (المدثر:٨) هـصعق ومنات فنني محراسه ويسروون أن عمسر سمع رجِــلاً يقــراً. ﴿ إِنَّ عَذَاتِ رَبِّكَ لُوَ لِيُّ ۞ مَّا

لَهُ، مِن دُافِعٍ ﴾ (الطور:٢، ٨)، فصناح وخر

مَعْشَيًّا عليـه وسمـع الـشَافعي قارتًا يقـرأ:

فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ (المرسلات: ٣٥، ٣٦)، هعشي

﴿ هَنذًا يَوْمُ لَا يُنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ

عليه ```



والمؤمن هو المدى يخشي الله تعالى بجميع جوارحسه كما قال لعقيم أبو الليث: علامة خوف الله تمالي تظهر في مسعة اشتياءه أولها المسائه فيمنعه من الكذب والعيبة والنميمة والبهتان وكلام المضول ويحمله مشفولاً بذكر الله تعالى وتبلاوة الضرآن ومبذاكرة العلم، والثبائي قليله فيخرج منله العنداوة والبهتان وحسد الإخبوان، والثالث؛ نظيرة طيلا يبطيره إلى الحبرام، والرابع بطبه فبلا يبدحل بطنيه حرامًا، والخامس؛ ينده شلا يمند ينده إلى الحرام، والسادس؛ قدمه قالا يمشي لها فس معصية، والمسابع، طاعته فيحملها خالصة لوجه الله تمالي، هَإِذَا هَمَلَ ذَلَكُ هَهُوَ ۗ من النذين قبال الله تعبالي فني حقهم: ﴿ وَٱلْاَ حِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (الزخرف:٢٥)

وينبغى أن يكون المؤمن دين الخشية والرجاء فيرجو رحمة الله ولا بياس منها قسال تعسالى. ﴿ لَا تَقْتَطُوا مِن رَحْمَةِ لَنّهِ ﴾ قسال تعسالى. ﴿ لَا تَقْتَطُوا مِن رَحْمَةِ لَنّهِ ﴾ (الزمر:٥٣) وكان إبراهيم الخليل - عليه السلام - إذا ذكر خطيئته يغشى عليه اضطراب قلبه ميلا في ميل فأرسل الله إليه جبريل فأتاه فقال له. الحبار يقرؤك السلام وبقول. هل رأيت خليلاً بخاف حليله فقال يا جبريل إذا ذكرت خطيئتى

# وفكرت في عقوبته نسيت خِلْتي.

وهدن أحدوال الأنبياء والأولياء والولي وروى والصالحين تجاه الخشية والخوف وروى عن النبي الله تعالى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته في الأخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وسن كما روى عنه الأأنه قال: ولا يلج النار من بكي من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع "".

وهكذا نبرى أن الخشية هيى هزع
الهلب من مكروه ينائه أو من محبوب
يقوته، وأن سببها هو تفكر العبد في
المَّلُوقات كتفكره في تقصيره وإهماله
وقنة مراقبته لما يرد عليه وتفكره فيما
دكره الله عز وحل في كتابه من إهلاك
من خالفه وما أعد له في الآخرة، وقد يعسر
عن الخشية بالفزع والروع والرهبة والخيفة
قسسال تعسالى: ﴿ وَإِنِّنِي فَارَهُبُونِ ﴾
(البقرة: ٤٠)، أي: اخشوني وخافوني،
وقسال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جَنَّتَانِ ﴾
(البرحمن ٤٠)، والخوف والخشية هنا

فينبغى أن يكون للمؤمن خشية تمنعه من العنصبيان ورجناء يحنث علني الطاعبة

وعمل البر. والخشية مقدمة على الرحاء لأنها بابه وأساس بيانه. والخشية من بعب لتخليلة، والرجاء من باب التحليلة، والتحلية مقدمة على التحلية

#### علاقة الخشية بلبس المرقعة:

من وسائل الخشية عنيد الصوفية والطرق التي تقريهم إلى الله تعالى لبسهم المرقعة حتى أصبح لبسها شعار المنصوف ولبسها في نظرهم سنة ويروون أنه وأل في شأنها: اعليكم بلبس الصوف تجدون في شأنها: اعليكم بلبس الصوف تجدون عمر فات كابت له مرقعة عليها ثلاثون عمر فات وحاء أيصاً حير الثياب أقلها مئونة ". فهناك علاقة بين لبس المرقعة والخصوع حتى إنهم ريطوا بين والخشية والخصوع حتى إنهم ريطوا بين غياصر الخشية، وقالوا إن غياصر الخشية، وقالوا إن غياصر من عناصر الخشية

وحير الإشارات فيها أن يكون (قمها)

أى رقبتها من الصبر و(كماها) من

الخشية والرحاء و(إبطاها) من القبص

والبسط و(وسطها) من محالفة النفس

و(جيبها) من صحة اليقين و(سجاهها) من

الإخلاص وهكذا بساعد ظاهر الصوفى

باطنه على الخشية فإذا كانت الخشية

هي حضوع القلب وخوفه من الله تمالي فإن مما يعينه على ذلك هو معالجة ظاهره والعمل على أن يكون غطاؤه وكساؤه الحسدي مثل غطائه وكسائه الروحي، تسيحه الرهد والتقوى وسداه ولحمته الخشية والحوف من العلى الأعلى، ولنس المرفعة عندهم دليل على الفقر والفقر من أهم وسائل الخشية على نظرهم حتى إنهم ليتركون الدنيا ومنعها ويعيشون عيشة الفقراء اختبارًا -- اضطرارًا - لأنهم يعتقدون أن المقر يعين على الخشية من التُّغُو لَهِمَالِي وَأَنِ اللَّهِ مَنْدَحَ الضَّقَرَاءَ فَقَالَ: ﴿ لِلْفَعُرِّآءِ ٱلدينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ لَا يُسْتَعْلِيمُونَ مَنْهُمُ إِلَى ٱلأَرْضِ مَسْبَهُدُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ (البقرة:٢٧٣) وما ذلك إلا لأن المقر يعبن على الحشية من الله ويقويها وطالم ملأت الخشية نفس العابد صار قلبه ربانيًا بحتا(٢٧). والخشية تقتصى الخشوع فمن حشع خشى، ومن خشي خشع ومن خشعت نفسه لم يقريه الشيطان

ومن هم من أهن الحشية لا تأتى عليهم ساعة من ليل ولانهار ولا وقت من الأوقات إلا ويعرفون لله عز وحل عليهم حقًا وواحدًا ويكون الخلاء وغيره عندهم





دلك أن أصحاب الخشية على ثلاث مقامات، الخوف أرضهم والرجاء بنيانهم والحب سقفهم (٢٨)

أ. د/ عبد الفتاح أحمد الشاوي

واحدًا ولا يشغلون أنفسهم عن الله عنه دلك أن أصحاب خوف التعظيم وخوف الخشية، وهو ميراث مقامات، الخوف من هذا الخوف ومما ورد عن الصوفية في والحب سقفهم (٢٨)

#### البوامش:

- (٠) ورد عى حوالى حمدين آية عى القرآن الكريم بكل مشتقاتها
- (۲) حديث حسن أحرجه الترمدي عني كتاب صفة القيامة وانظر معتصر منهاج القاصدين ص ٢٤٨ لابن قدمه القدسية الطبعة الثانية، ١ ٢م دار الحديث القاهرة
  - (٢) صحيح النجاري. كتاب النكاح باب الترعيب في النكاح حديث ٥٠٦٢
  - (1) أبن قدامة المقدسي معتصر منهاج القاصدين، تحقيق د.سيد عمران و أحرين، ص٨٤٨.
  - (٥) د محمد كمال حمر شراث الشمشري الصوفي تحقيق ودرسه ٢٨٥/٣ مكتب الشباب، الشاهرة مدون تاريح.
    - (١) د. صابر طعمة المنوفية معتقد وسلوك ص١٢٦ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م
      - (۷) تراث السنري الصوفي ۲۱/۲
- (٨) أحرجه أحمد في مسنده ٤٥٥/١٣ و بن حبان في الم رد ٤١/٦ ، و تحاكم في السشرك ٢١١ وقال هذا حديث صنعيع وأورده ، الألباني في السنسلة الصنعيعة (٤٧) وصنعته
  - (٩) محمد الصادق عرجون التصوف في الإسلام سابعة وأطواره، ص١٨.
  - (١٠) أبو طالب للكي، قوت القلوب ١٣٧/٢ ، الطبعة الاولى ١٣٥١هـ = ١٩٣٢م ، لملبعة ، لمسرية ،
- (۱۱) متمق عليه أحرجه البحاري في كتاب الإيمان باب علامة المافق ١١١/١، حديث رقم ٢٣، ومسلم في كتاب الإيمان باب حصال المافق، ٢٨/١ حديث رقم ٢٠٠٨
  - (١٢) إستادة صعيف أوردة البيثمي في الحمم ٢١٠/١٠
  - (١٣) عديث حسن احرجه ابن جمان في صحيحه وأين كَلِماوكِدهن بكبار الزهد س١٥٧
    - (15) هديث منعيج أحرجه الترمدي، ١٥٠/٤
      - (١٥) محتصر منهاج القاصدين ص٢٥٢
    - (١٦) د. محمد کمان جنسر: تراث الثمنٹری الصوفیء ٢٥٧/٢
- (۱۷) حدیث صحیح آخرجه آبو داود فی کتب انصلاه و مسائی فی کتاب ابلهو ، واحمد فی مسیده واس جریمه فی صحیحه
  - (۱۸) محتصر منهاج القاصدين، ص٢٦٠
- (۱۹) محمد صابق عرجون النصوف في لإسلام سابعه وبطوره اص ۸ ود امحمد كمال جعمر تراث ل**ستري الصوفي** تحقيق ودراسة ۲۵۷/۲
  - (۲۰) أبو طالب المنكى، قوت لقنوب ١٣٧/٢
    - (۲۱) قوت القنوب ۲۹/۲۱.
  - (٢٢) ربما كان في هذه الروايات بعض المبالعات ولكنها في حمسها تدل على مكانة الحشية ومبارئتها عبد الصوفية
    - (٢٢) أبع حامد القرالي، مكاشمه القنوب س٢١
      - (٢٤) انظر المرجع السابق، ص٢٧.
    - (٢٥) رواء الحاكم في المستدرك عن أبي أمامة، شرح الم مع الصعير، ١٠٧/٢
      - (۲۱) المحويري كشم المحجوب ٢٤١/١
        - (۲۷) للرجع السابق؛ ۲۲۰/۱
      - (٢٨) أبو حامد العرالي: إحياء علوم لدين ٢٣٩/٤



# الخله

### تعريف مقام الخلة:

الخلة لفة ؛ الصداقة المحتصة الذي ليس فيها خلل، تكون هي عماف الحب، وحمعها خلال، وهي الخلالة والخلالة والخلالة والخلالة والخلالة، والخلالة والمخالة مخالة المصادقة ؛ وقد خال الرجل والمراة مخالة وخلالاً، وقوله عز وجل : ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ رَلَا حُلَةٌ وَالْحَلَةُ الصداقة ، يقال ؛ خاللت الرَحل والمخلة الصداقة ، يقال ؛ خاللت الرَحل والخلة الصداقة ، يقال ؛ خاللت الرَحل خلالاً ، وقوله تعالى : ﴿ يُن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَومُ لا بَيْعُ فِيهِ وَلا خِلْسُ ﴾ البراهيم : ١٣١ .

قيل هو مصدر خاللت، وقيل: هو جمع حُلّة كُتُلة وحلال، والخل: الوُدُّ والصديق. وقال اللحيائي: إنه لكريم المخلُّ والمخلَّة، كلاهما بالكسر، أي كريم المُصادقة والموادَّة والإخاء.

وهى الحديث: «إنى أبراً إلى كل ذى خُلّة من خُلّته الخُلّة بالضم: الصداقة والمحبة التي تحللت القلب فصارت خِلالُه أى فى باطبه. والخبيل: الصديق، فعيل

ومن جعل الخليل مشتقاً من الخلّة ،
وهي الحاجة والفقر ، أراد (نني أبراً من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله عز وجل - وهي رواية . أبراً إلى كل خلّ من خلّته (بفتح الخاء وكسرها ، وهما بمعنى الخلّة والخليل ) ومنه الحديث : الو كنت متحدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، والحديث الآخر : المرء بخليله ، فاينظر امرؤ من أو قال : على دين خليله ، فلينظر امرؤ من يخالله ، وقال أبن سبيدة : الخلّ : الصديق بخالله ،

والخليل كالخِلّ، وقولهم هي

إبراهيم - على نبيت وعليه الصلاة والسلام- خليل الله، قال ابن دُريد: الذي سمعت قيه أن معنى الخليل الذي أصفى المودة وأصبَحُّها، قال ولا أزيد فيها شيئا لأَنْهَا فِي القرآنِ، يعني قوله تعالى: ﴿ وَۥُكُّذُ آلُّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء ١٢٥]، والجمع أخلاُّءُ وخُلاَّن، والأنثى خليلة، والجمع خليلات، وقال الزجاح؛ الخليل المحتُّ الذي ليس في محبته حلل وقوله عز وحل ﴿ وَٱنَّكُذَ آللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ أي أحبه محبة تامة لا خلل فيها؛ فال: وحائز أن يكول ممناه الفقير، أي اتخده محتاجاً فقيراً إلى ربه. قدل: وقيل للصدافة خُلَّة لأن كَكُلُّ واحد منهما يسدّ حلل صاحبه في المودة والحاجة إليه، وقال ابن الأعرابي، الخليل الحبيب، والخليل الصنادق، والحليل الماصح، والخليل الرفيق"

اصطلاحاً: الحلّة بالصم والتشديد تعريف مقام الخلة في اللغة: المحبة، وعبد السالكين أحص منها، وهي تخلل مودة في القلب لا تدع هيه حلاء إلا ملأنه لما تخلله من أسرار إلهية، ومكنون الغيوب والمعرفة لا مطفاته عن أن يطرقه نظر لغيره، ومن ثم قال البي الله. «لو كنت منخذا خليلاً غير رئي لاتخذت أبا بكر

خليلاً". وبالجملة فهي تحلية القلب عما سوى المحبوب" (٥)

ويقول لسان الدين بن الخطيب (٧٧٦ هـ) وأما الخُنَّة: فهو أن يتخلل الحب جميع الأعضاء واللحم والدم، وسمي المحبوب حليلاً (أي محبوبً)

ويعرفها ادن الدباغ (١٩٦هـ) بقوله وعاما مقام الخلّة، فمعناها تخلل شمائل المحبوب روحانية المحب حتى تتكيف بها العمس والروح وسائر الجملة الإنسانية، فتتحرك أعضاء المحب عن إرادة المحبوب المنافة»، المنافة»، كما قال الشعلى المنافة»،

قُدُ تخلَلْتُ مسلكَ الروح مثّى (٣) وليذا سمي الخليال خليالاً عإذا ما نطفتُ كنت حديثي

وإذا ما محكت كنست غليسلا
ولهذا فال التلاه والمسرو على دين
حسبه أن يعنى أن الذي أشرق في هذا من
البور الإلهي هو الذي أشرق في الآخر
لاتحاد معلّهما ، فكان دينهما واحداً أي
مطلوبهما وفهمهما الدي يُدركان به
الحقائق واحداً ، ولا يكون هذا التحلل إلا
تابعاً للصفاء والخلوص الذي معناه زوال
العوارص الزائدة عن النذوات حتى تبقى
محردة واحدة (1)



## الخلَّة والمحبة:

سئل أبو عدد الله محمد بن حمى ف عن الفرق بين الخلة والمحبة ، فقال الخلة من تخلل البشيء في البشيء بالممازحة ، كما قال الشبلي آنمًا.

والخلَّة درجة من درجات المحمة

يقول صاحب (عطف الألف) للمحنة أسماء، اشتقت من رتبها ودرجاتها، محتلفة الألفاط والمعنى واحدء وبتزأىدها تحتلف أسماؤها فأولها الألمة، وهني مـأخودة مـن ألَّفـت البشيء إلى النشيء إذا حمعت بينهدا.. فالألمة على هذا من مقاربة القلب بالقلب، واتصال الحب بالقلب. فإذا زادت بعيض الزيادة تيسمي أنسماء وكأو الرؤية، وهو مأحوذ من مداومة النظر إلى المحبوب مع سكون النفس إليه، ثم الودَّ: وسمى الوُدُّ حباً لرسوح ذكر محمومة في قسه شم المحبة هإذا زادت بعض الزيادة صارت محمة حقيقية دون المجارسة، وهيي تمكن وجود لذّات دكر المحبوب في قلب المحب ثم الخُلَّة. فإذا صارت زائدة على تلك بعص ريادة سميت خُلَّة والحليل في كسلام العسرب علسي وجسوه: فالحليسل المصاحب، والخليسل المصديق. والخليسل المقير (من الخلَّة) بمنتج الخياء، ويقبال:

خللت الشيء إذا نظمته، وتحلل القوم، أى دحل بينهم، فاسم الخليل يحتمل جميع ذلك الأنه صديق وصاحب، وفقير إليه ومعتاج إليه لا إلى غسره، وتحلل ذكر حواه، حليله في لحمه ودمه، لا يذكر سواه، ومعة قول القائل:

خِلاَّنِ نفستُهما والروح واحدة

فلا يُملاّن طول الدهر ما اجتمعا<sup>( ١٠</sup> وضي معترض حديث (الديلمي) عن أصل المحببة وأنواعها يتذكر تقسيم بشيوخه لها إلى ثلاثة أقسام: أولها محبية جِهِلْيُغُ، والثانية مكتسبة، والثالثة موهبية. ويقسر هذه الأقسام بقوله: إن الوهبية مِنْهُ اَ عَلَىٰ صَبِرِينِ، وهِلَى مِنْ اللَّهِ - عِبْرُ وحل- ابتداءً فالوجه الأول منها في عقد الأيمان، وهي إحدى شيرائطه، والوجيه الشائي محية الواصلين من أهل المعرضة، وهذه منه تعالى بدأت.. وهي المحبة التي منع رسول الله ﷺ محلها لعير الله تعالى فقال: (لو كنت منخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ٢ (١١). أي: مالي فيها اختيار وكمنب، ولو كائت مكتسبة لحصصت بها أبا بكر، <sup>(۱۱)</sup>.

ويدكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه مع مزيد أيصباح في قول: "قيل

لرابعة: كيف حبك للرسول؟ قالت: إنى أحبه، إلا أن حب الخالق شعلني عس حب المخلوق"، قال أبو سعيد الأعرابي، معداه أنبي أحب رسول الله أيمانا وتصديقاً واعتقاداً، لأنه رسول الله، ولأن الله يحده وأمر بحبه، وحبي الله فيه الشغل بدوام دكره ومناحاته، والتلذذ بحلاوة كلامه، ونظره في القلوب على الدوام، مع دكر نعمه

والخلة ثانتة للسينا الله، فقد أثبتها للفسه في آحر حطبة قبل وفاته بحمسة أيام، وقال بعد حمد الله والشاء عليه، وإنه قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن أتخذ أحداً منكم خليلاً، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، إن الله قد أتخذني خليلاً كما أتخذ إبراهيم خليلاً،

كما أنها ثابتة لإبراهيم عليه السلام

يقول ابن تيمية: "وحير الخلق محمد رسول الله ﷺ، وخير البرية بعده إبراهيم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وكل منهما حلال الله"(٥٠)

وهى موضع آحريقول: لوقيل: إن العشق منتهى المحمة وأقتصاها، أو بحو ذلك، فهذا المعسى حق من العبد، فإنه يحب ربّه منتهى المحبة وأقتصاها، والله يحب عبده، مثل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما، أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها، وهما خليلا الله، كما فيكم في الصحيح عن النبي الله قال: الو كتت متخد من أهل الأرض خليلاً، ولحكن لائحتادت أبا بحكر خليلاً، ولحكن صاحبكم خليل الله،

يدكر ابن عربس فنى (كتاب الإسراء) تحت عنوان: (مناحاة قساب فوسين) درجات السالك إلى الله فيقول: موسين) درجات السالك إلى الله فيقول: موسي الثلاة فرحب بي وأقعدني، وعلى موضع الرفق نبهني، ثم قبال لي أنا الكليم المكلم القديم لو لم تلق الألواح، ما حررت برؤوس الأشباح، أنت عبد مكرم، ولدينا معظم، قلت له: أريد

يم يتأل مقام الحله؟



الخلّة، قال: هي لمن سدّ عن الأنام الخلّة، قلست: أنسا ذلسك، قسال: فسرق إلى السسماء السابعة ايها السبالك، فهي سماؤها. وعليه قيام عمادها وبناؤها، هرأىت مماحيها مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، فأدركني الجذل والسرور..، وأقيم لي في السدرة نهرال ظاهران، وبهران باطنان، فالطاهران قراءة الكتاب ووصل السنة، والباطنان التوحيد والمنة (۱۲)

وقوله ﷺ الو كنت متخذاً فالان خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً عمل هذا الجسس، ومعساه أسي لو لم 'كس قد ارتقيت عن صده الرتبة، وكنت اتحد باختياري خليلاً، لاتضدت أبا بكر ، الآ

يني قد جرتُ هذه الرتبة إلى ما فوقها، لأنى أحبب الله (١٨).

ويفرق بعض ممكري الإسلام بين حلّة نبينا محمد الله وخلة سيدنا إبر هيم عليه السلام بأن حلة إبراهيم الله الكانت مستمادة من حيث الباطن من الخلّة المحمدية، لثانت لحقيقته أولاً وآخراً كنبوته، بل ببوة جميع الأنبياء وكمالاتهم أيضاً كذلك، وكماله أصل جميع الكمالات، فحلته داتية كنبوته، وحمة عيره عرضية كبوته. لدلك كان وحمة عيره عرضية كبوته. لدلك كان

أ. د/ شوق*ی علی* عمر

#### الهوامشة

- (1) الحديث روء مصلم في صحيحه عبر جددب، (كتاب المصاحد ومواصح النصلاة، بأب القهلي عن بده
   المساجد على القبور، وعان عبد الله بان عمارو في مدن بان ماحة (المقدمة) باب في قضائل أصحاب
   التبي الله على القبور، وعان عبد الله بان عمارو في مدن بان ماحة (المقدمة) باب في قضائل أصحاب
   التبي الله الله بان عمارو في مدن بان ماحة (المقدمة) باب في قضائل أصحاب
  - (٢) الحديث رواء أبو داود والترمذي وحسنه ( كشم الخماء ٢ / ٢٨١ ).
    - (٢) لسان دمرب، مادة خلل
  - (2) أخرجه البحاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة، بأب مناقب الهاجرين)،
    - (٥) التهايوي، كشاف اصطلاحات المنون ١ / ٧٥٧.
  - (٦) رومنة الشريف بالحب الشريف من ٢٤٤، تحميق عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر العربي
  - (٧) البيت الأول ورد في المتوحات للكية ٢ / ٢٥، ٣٦٢، و مصاوص (العمل لابر،هيمي وفيه قد تحللت،
    - (٨) الحديث سبق تحريجه.
    - (٩) مشارق أموار الملوب ومماتح أسرار الميوب من ٣٢ تحقيق هـ، ريثر، دار معادر، بيروت، سنة ١٩٥٩
      - (١٠) السمين ١٤ -- ٤٧
      - (۱۱) الحديث سبق تحريجه.
        - (١٢)عطف الألف ٩٢
- (۱۳) جماءت العبارات الأولى من هذا الحدث إلى فولتوبّر أن أناف ثن أبنا بكر حليلاً و جرواً من أحاديث كثيره عبر عبد من الصحابة، ولكن الحديث بهذا النص حاء عبر عبد الله بن مسعود إلى مسلم ( عكدات فينات المدين عبد الله بن مسعود إلى مسلم ( عكدات فينات المدين الله بن مسعود الله تعالى علهم الله في فصدائن الله بكر العبدين الله
- ♦ جنامع الرمينائل ( المحمومية الثانية ) من ٢٣٩ ما أولى بتحقيق د. جمينل رشناد سنالم، طه دار المدنى منته ١٤٠٥ هـ ... ١٩٨٤ م.
- (١٤) انس عربين فيصوص الحكيم ( القيص الإيرافيمي) ص ٨٠ تتقليق د آياو العبلا عقيفي، دار الكتياب الفريي ويروبند
- چورد هد. الحديث مطولاً عن حديث إلى إلى مسلم ( كتب المسجد ومواضع الحملاة، بدب النهبي عن بساء المساجد على القينور، وقيميه صمعت لنبي الله قبل أن يمنوت بحميس وهنو نقبول في إثني أبنزاً إلى الله أن ينتشون في منتظم حليل، هإن الله اتحدين حليلاً كما تحد يبزاهيم حليلاً، وقو كدب منحذاً من أمثني خليلاً لاتحدث أبا بكر حليلاً
- (١٥) جنامع الرسنائل المجموعية الثانيية من ٢٥٦ بتحقيق د. محمند رشناد منالم طه أولى دار المندني، جندة، سنة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤
  - (۱۹) نفسه ص ۲۲۹
- (۱۷) ايس عربي كتاب الإسبراء إلى مضام الأمسري، صبص رسبائل ايس عربي، الحبرة ... ص ٥٧ ٥٢، ط. أولى، صبة ١٩٤٧ هـ / ١٩٤٨ م، حيدر آباد، الدكر.
  - (١٨) السابق 122 -- 140
- (۱۹) الهيـصرى مطلع حـصوص الكــم في معـاني هـصوص الحكــم لابـن عربــن طادار الاعتـصام، إيــران، 1817 هـ.



# الخُـلْـوَة

الخلوة لغة؛ حلا المكان، والشيء بخلو خُلُوًّا وحلاءً، وأخلى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه، وهو حال. ومكان خلاء: لا أحد به ولا شيء فيه ، وخلا الرجل وأطي وقع في موضع حال لا يُزاحُم فيه ويقال: أَخْل أمرك وأحل بأمرك أي تفرد مه وتقرع له، وأخلى إدا انفرد؛ ومنه الحديث؛ «فاستحلام البكاء»(١) أي انمرد به وحلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه -عن ثهي استحق- خُلُوًا وخلاءً وخلوةً. اجتمع معه في حلوة. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَبُواْ إِلَىٰ شَيَعطِينِهِمْ ﴾ (المقرة، ١٤)، ويقال: إلى بمعنى مع، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ مُنَّ أَنصَارَى إِلَى أَلَّهِ ﴾ (آل عمران: ٥٢) . وقيل: الخلاء والخلو المصدر، والخلوة الاسم وخلا الرجل يخلو خلوة، وفي حديث الرؤية، فأليس كلكم يرى القمر مُخْليا به؟؛ يقال: خلوت به ومعه وإليه، وأخليت به إذا انفردت به، أي كلكم يراه متمردًا لنَّمْسَهُ، كَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَلاَ تضارون في رؤيته، (۲)\*.

والخلوة في اصبطلاح القوم: كما يعرفها القاشائي معرفًا بان حقيقتها وصورتها بقوله: و الخلوة، محادثة السرّ مع الحق بحيث لا يرى غبره، وهذه هي حقيقة الحلوة ومعاها، وأما صورتها فهي ما يتوسل به إلى هذا المعنى من التبتل إلى الله وآلانقطاع عن الغيره".

ومما أورده التهائوي فني كشافه:

قالتعبوّة الأنسس بالسذكر والاشتفال

بالمكر ، « وقيل: «هي الخلوة عن جميع

الأذكار إلا عن ذكر الله »

وسئل نجم الدين كبرى عن الخلوة فقال: «انقطاع من الخلق إلى الخالق؛ لأنه سفر النفس إلى القلب، ومن القلب إلى الروح، ومن الروح إلى السرّر، ومن السرّر؛ السرّر، ومن السرّر؛ السرّر، ومن السرّر؛ الله السرّر؛ ومن السرّر؛ الله إلى حالق الكل، ومسافة هذا بعيدة حدًا إلى النفس، وقريبة جدًا بالنسبة إلى الله تعالى: (۵).

## الخلوة والعزلة،

الحلوة عند بعض النصوفية هي العرلة، وعند بعضهم غير العزلة، فالخلوة

من الأغيار، والعزلة من النفس وما تدعو إليه ويستغل عن الله، فالخلوة كنيرة الوجود، والعزلة قليلة الوجود (11).

وقال الأستاذ أبو على الدقاق - فيما يدكر القشيري -: «الخلوة: صعة أهال الصفوة، والعزلة: من أمارات أهال الوصلة، ولابد للمريد -فيى متداء حاله - من العزلة عن أنفء جنسه، ثم في نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه) (\*).

ويرى الشيخ زروق أن «الخلوة أخص من العزلة، وهي — بوحهها وصورتها — نوع من الاعتكاف، ولحكن لا في المسجد، وربما كانت فيه، (٨)

ويسرى السبعض أن الخلسوة يجسب أن تسبقها عزلة ، يقول التجاني: «الخلوة لا تكون إلا بعد عزلة صحيحة»(١)

## ومن الأدلة على مشروعية الخلوة:

قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ وَتَبَمَّلُ إِلَيْهِ تَتَتِيلاً ۞﴾ (المزمل: ٨) أى انقطع إليه هى العبادة وإخلاص النية انقطاعًا – يختص به.

وهى الحديث القدسي: «من ذكرتى هى نفسه ذكرته هى نفسي، ومن ذكرتى هى ملأ ذكرته هى ملأ خير منهم، (۱۰۰).

وعن عائشة —رضي الله عنها — أنها

وروى الحاكم بسنده وصححه
ووافقه النهبي: لإذا رأيت الماس قند
مرجت عهودهم (أى فيسدت) وخفيت
أماناتهم، وكانوا هكذا – وشبك بين
أنامله – فالزم بيتك، واملك عليك
ليبانك، وخذ ما تعرف (أى من أمر الدين)
ودع ما تتكر، وعليك بخاصة أمر نفسك،
ودع عنك أمر العامة (أن)،

## من شروط الخلوة:

ومن شروط صحة الخلوة ما ذكره سهل بن عبد الله التسترى:«لا تصح الخلوة



- الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

إلا بأكل الحلال، ولا يصبح أكل الحلال إلا بأداء حق الله:(١٤)

وقال رجل لذى النون المصري المتى المتال المصري المتى عرف المحرفة؟ عقال: إذا قويت على عزفة المسك (١٥٠)

وطريق الخلوة وقاعدته – على ما لخُسطه الجبيسد مبنسي علسي ثمانيسة شروط (17).

اولها: دوام الخدوة، فلا يخرج عن خلوته لتفرح، ولا لإرائه فسض وسامة وملائه، ولا لداعية من دواعي الهوى والنفس، بل يكون خروجه ضرورة في الدين كصلاة الحماعة وشهود الحمدة وما هو كذلك.

ثانيها: دوام الوصوء؛ عملاً بحديثه صلى الله عليه وسلم: داستقيموا، ولن تحصوا، ولن تحصوا، واعلموا أن خبير!عمالكم المصلاة، ولا يصافظ على الوضوء إلا مؤمنه(١٧)،

ثالثها . دوام العصوم، والتقليلُ من الطعام مستحب لصاحب الخلوة وغيره، فإنه ما ملئ وعاء شرًا من بطن ابن آدم، ومع هذا فإن الإفراط في تقليل الطعام مضر بالبدن ويؤدي به إلى ضعف يصعه عن مراولة الأعمال، والقيام بالعبادات

والذكر لله.

رابعها: دوام السكوت عس غيير النكر: فلا يتكلم إلا منع شيخه، مقتصرًا في كلامه على ما يقع له وأحوال فسه في القبض والمعلط، وما ابتلي في الخلوة، وما فتح عليه من المواهب. قال رسول الله في: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرًا أو ليصمت (١٨).

خامسها: دوام النكر، فيإن من شرائط الخلوة المداومة على الدكر بحيث لا يعتر عنه ألبتة، ولا يتركه إلا عند غلبة الخرم وهي أثناء البصلاة، ولا يذكر على يفضه من حقيقة الذكر، فيان الذكر المعتره ولا أندى يوافق فيه القلب اللسان، ويذكر بقوة ليظهر أثر الدكر في جميع الأعبضاء، لأن ذلك أقبوى على نفي الخواطر وتحصيل الحميية، فيستأنس الخواطر وتحصيل الحميية، فيستأنس بالله وبذكره ويستوحش عن الخلق كلهم، وعن محالطتهم المانعة عن الخلوة، حتى يتمكن في الدكر القلبي

سانسها: نفى الخواطر بأسرها، برعاية صورة الدكر في معناه، ولا يلتمت إلى تمييز الخواطر بعصها عن بعض، هالا شنغال بتمييز الخواطر بعضها عن بعض مصرة. فالواحب الذكر ومعناه،

والمبالغة في تعظيمه، وتعظيم جلسته مع الله تعالى، قال الله تعالى، وأنا جليس من ذكرتي، (١٩) ، ومراقبة القلب ومحافظته وطيفة الإحسان، فإن الإحسان على ما قاله النبي ﷺ: وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يبراكه<sup>(۲۰)</sup>. هإن التجريب يتيسس لمن أيد سصدق الإرادة والطلب، ولين يتيسس التفريس إلا بنفسي الخواطر التي تشوش عليه حلوته وتكسر عليبه ينبيوع القلبء وتصرق حقيقية حمعنية الباطن، وتسلب عن المريد حلاوة الذكر الأكبر، وهو خلاصة أمر الخلوة وزبيدة حقيقة المعاملة. فيادا وصيل إلى حقيقة التفريد والأنس دالله، تبدّل إلقاء الشيطأنُ بإلهام الترجمن، وجديث التمس بمكالمة القلب والبروح، أو بمناحياة القلب مع الله على اختلاف المراتب

سابعها: ربيط القلب بالشيخ، وهو عبارة عن تعلّق قلب المريد بالشيخ من جهة الإرادة الدّمة الكاملة

ثامنها: تـرك الاعـتراض علـى الله تعالى، فإن من لوازم أمر المريد أن يسلم نصبه لرب العالمين، تأسيًّا بالرسول الله في هوله: «اللهم إنـى أسلمت نفسى إليك، وقوضـت أمـري إليـك،

قحكذلك المريد يسلم نفسه إلى الله، قلا يعترض على الله ألبتة، قإن رزقه بسطاً شكره عليه، ويوقن أن الباسط هو الله، وإن ابتلاه مقعض شحكره عليه أو صبر فيه، ويتيقن أن القائض هو الله تعالى. فيه، ويتيقن أن القائض هو الله تعالى. همن استسلم لله ابتداء وأسلم وجهه لله في كل أموره بلّفه هذا التسليم إلى كمال العبودية في الانتهاء. وسبيل المريد في لائتداء أن يؤثر كل ما يحالف نفسه على ما يوافقها، ولا يسكن إلى ما فيه حظ النفس، وسبيل البالغ في العبودية أن لا يختأر إلا ما اختاره الله تعالى

"ومن تمام شروطها - كدلك - أن بكون حاليًا من حميع الأذكار إلا ذكر ربّه، وحاليًا من حميع المرادات إلا مسراد ربه، وحاليًا من مطالبة النفس من حميع الأشياء، هإن لم يكن بهذه الصفة هإن خلوته توقعه في فتنة أو بلية ("").

## وإجبات من يشرع في الخلوة:

يقول ابن عربي: «إذا أردت الدحول إلى حصرة الحق، والأخدد منه بترك الوسائط، والأدس به، فإنه لا يصح لنك ذلك، وقى قلبك ربانية لغيره، فإنك لمن حكم عليك سلطانه، هذا لا شك فيه، فلاند من العزلة عن الناس، وإيثار الحلوة

--- المجلس الأعلى للشاون الإسلامية

عن الملأ، فإنه على قدر بعدك من الخلق يكون قربك من الحق ظاهرًا وباطنًا (<sup>(77)</sup>.

تسم يبدأ ببهان الواجبات حسب
أولوياتها الشرعية فيقول: «فأول ما يحب
عليك طلب العلم الذي به تقيم طهارنك
وصلاتك وصيامك وتقواك، وما يفرض
عليك طلبه حاصة، لا تزيد على ذلك، وهو
أول باب السلوك، ثم العمل به ها"،

ويقول: دوأن لا تدخل خلوتك من سلطان تعرف أين مقامك وقوتك من سلطان الوهم. فإن كان وهمك حاكمًا عليك فلا سبيل إلى الخلوة إلا على يد شبخ مميلا عارف، وإن كان وهمك تحت سلطانك، فخذ الخلوة ولا تبال (\*\*).

والرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق، وترك والرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق، وترك الرعونة، وتحمل الأذى، هإن الإنسان إذا تقدم عنحه قبل رياضته، علن يحيّ منه رجل أبدًا إلا في حكم البادر؛ (٢١).

ويضيف إلى الواجبات السابقة وهادا اعتزلت عن الخلق، فاحذرهم عن قصدهم إلبك وإقبالهم عليك، فإنه من اعتزل عن الناس لم يفتح بابه لقصد الناس إليه؛ فإن المراد من العزلة ترك الناس ومعاشرتهم، وليس المراد من ترك الناس ترك صورهم،

وإنما المراد أن لا يكون قبيك، ولا أذنك معهم وعاء لما يأتون به من فضول الكلام، فكل ملا يصعو القلب من هذيان العالم، فكل من اعتزل في بيته، وفتح باب قصد الناس إليه عائم طالب رياسة وجاء، مطرود عن باب الله تعالى، والهلاك إلى مثل هذا أقرب باب الله تعالى، والهلاك إلى مثل هذا أقرب من شراك نعله، فالله الله تحفظ في تلبيس النفس في هذا المقام، فإن أكثر الخلق هنكوا فيه: ""

اف أغلق ما بك دون الناس، وكذلك بأب بيتك بينك وبين أهلك، واشتغل بذكر ألفو بأى نوع شئته من الأذكار، واعلاها الأدكام، وهو قولك: الله الله الله، لا تزيد من طوارق الخيالات الفسدة أن تشغلك عن الذكر الله.

ويقول القشيري يجب على صاحب العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شرّه، ولا يقصد سلامته من شرّ الخلق، فإن الأول من القسمين نتيجة استصفار نفسه، والثاني: شهود مزيته على الخلق، ومن استصغر نفسه فهو متواضع. ومن رأى لنفسه مزية على أحد، فهو متكد، فهو

اوتحمَّظ في غيداتك، واجتهد ان يكون دسمًا، لكن من غير حيوان فإنه

أحسن، واحدار من الشمع ومن الجوع المفرط، والزم طريق اعتدال المراح، لأنه إدا اعرط فيه اليمس أدى إلى خيالات وهديان طويله "

اللكية، والواردات الروحانية العارية اللكية، والواردات الروحانية العارية المشيطانية، مما تحده في نفسك عبد مقضاء الوارد، ولالك أن الوارد إذا كان ملكيًا كينه يعقبه برد ولله لا تحد الله، ولا تنغير لك صورة، ويترك عبمًا. وإدا كان شيطانيًا فإنه يعقبه تهريس في الأعضاء، وألم وكيرب وحيرة، ويترك تخيطًا، وتتحميطًا،

ة واشتغل بالذكر حتى يضرغ عنك عالم المحانى المحرد عن المادة. واستعرق في الذكر حتى يتحلى لك عالم المحانى يتحلى لك مدكورك، فإذا أفساك عن النذكرية، فتلك المشاهدة أو النومة، وسبيل التقرقة بينهما أن المشاهدة تترك (أو ينرل) في المحل شاهدها، فتقع اللذة عقيبها، والنومة لا تعرك شيئًا، فيقع اللذة التيقظ عقيبها، والاستعفار والندم، (٢٠٠)

#### آداب الخلوة:

من آداب الخلوة: أن يحلس فيها كما يحلس في مجالس الملوك، فالا يمدً

رحله فيها، ويحلس مستقبل القبلة مربعًا واضعًا يديه على فحذيه، ويواظب على الذكر بعبارة: «لا إله إلا الله» لقوله صلى لله عليه وسلم: «افضل الذكر: لا إله إلا لله».

وإذا خرج للوضوء أو للصلاة بمشى وقد كسى حلة من الوقار ، لا ينتمت يمينًا أو شمالاً ، حاضر القلب ذاكرًا (٣٣).

ومن آداب من دخل الخلوة – أيضاً – الا يتحدث مع كون من الأكوان، ولا مع نخرمنه، قبال بمنضهم لنصاحب خلوة الأكراكي عند ريك في خلواتك، فقال له:

وعن آبى عبد الرحمن السلمى قال:
سمعت أبا عثمان المفربى يقول: «ينيفى على
صاحب الخلوة أن يكون خاليًا من حميع
الأذكار إلا ذكر ربّه، وخاليًا من جميع
المرادأت إلا مراد ربه، وحاليًا من مطالبة
النفس من جميع الأشياء، عبن لم يكن
بهذه الصفة فإن خلوته توقعه في عندة أو
الية، (٢٠٠)

### فوائد الخلوة:

قسم الإمام العزالي (٥٠٥ هـ) فوائد الخلوة إلى فوائد دينية ودنيوية، والدينية: تنقسم إلى ما يمكن وقوعه من تحصيل



الطاعات في الحلوة، والمواطنة على العيادة والفكر وتربية العلم وإلى التحلص من ارتكاب المناهى التي يتعرض الإنسان لها بالمحالطة، كالرياء والغيسة، والسكوت عن الأمر بالمعروف، والنهى عن المكر، ومسارقة الطبع من الأحملاق الرديشة، والأعمال الخبيثة من جلساء السوءء وأما الدنيوية: فتتقمم إلى ما يمكن تحصيله بالخلوة؛ كتمكن المحترف في حلوته إلى مت بخليص مين معظيورات بتعيرض ليبا بالمحالطية ، كيالنظر إلى زهيرة البدنية وإقبال الخلق عليهاء وطمعه في الباتن وطمع الناس هيهء وانكشاف سترمزوءته بالمخالطة ، والتأذي بسوء حلق الجليس على مراثه أو سوء ظبه أو تميمته آو محاسده، أو الشأدى بثقله وتشويه حلقته، وإلى هذه الأمور أرجع المزائي محامع فوائد العزلة؛ ثم تكلم عنها بالتفصيل وحصرها في ست فوائد في كتاب الإحياء"`` بالإضافة , لى بعض كلمات له في الحلوة نجدها في بعض كتبه الأخرى «كالرسالة اللدلية»، «والمنقب مين التصلال»، «وكيميناء

وإذا كان منا طسمته الفنزالي عن فوائد الخلوة يعد من أشمل ما كتب فيها.

قإن كثيرين غيره من الصوفية السابقين عليه واللاحقين له، وكذلك كثير من أثمة الدين قيد تكلموا في الباب، وكلامهم يدور حول نفس المعانى والفوائد التي دكرها من دليك عليى سييل المثانى والفوائد التي دكرها من دليك علي سييل المثال قبول ذي النون المصري، هلم أر شيئا أبعث على الإحلاص من الخلوة (١٧٥)، في وقول الجنيد: همن أراد أن يسلم له دينه، ويستريح بدنه وقلبه، فليعشزل الساس، هان الوحدة (مان وحشة، والعاقل من احتار فيه الوحدة (١٠٠٠، وقول الشيخ رروق: اوالقصيد المكن الخلوة: تطهير القلب من أدنياس الخلوة: تطهير القلب من أدنياس

وَيْحَمِع أَبُو بِكُرِ الوَرَاقِ خَيْرِ الدَّنِيا وَالْآخُرِةُ فَي الْخَبُوةِ وَالْقِلْبَةَ حَيْثُ يَضُولُ، وَحَدْثُ خَيْرِ النَّذِيا وَالْآخُرِةُ فِي الْخَلُوةِ وَالْقَلَّةِ، وَوَحَدِثَ شَيْرِهُمَا فِي الْكُثِيرَةِ وَالْاحْتَلَاطِيُ (12).

ومن الأفوال السابقة وغيرها يتدين لنا أن الخلوة ليست مقصودة لداتها، وإنما القصد منها التمرغ للعبادة، والتفكر في حلق الإنسان ومهمته التي حلق من أجلها، ومصيره وما ينتظره من ثواب أو عقاب، من نعيم أو عداب، هي رحلة أو فترة فيها بقصد فيها العبد السير في السلوك إلى

ريّه.

#### درجات الخلوة:

و الخلوة: إما مُقَام أو مُقَام، هالتي نحن بصدده، هي حلوة المُقام، حيث يقيم هيه، المريد مع نفسه حتى يصل إلى ربه».

أما الخلوة في أعلى درجاتها ففيكون العارف خاليًا بريه لا بنفسه، ومع ريه لا مع نفسه ،

### فترة الخلوة ومدتهاء

اختلف في الوقت الذي يقطيه من يشرع في الخلوة فقيل: «أكثرها حمنه القوم لل حد له، لكن السنة تشير إلى الأربعين بمواعدة موسى الثيرة والقصد في الحقيقة الثلاثين، إذ في أصل المواعدة، وجاوز صلى الله عليه وسلم بـ «حراء» شهرًا كما في صحيح مسلم، وكذا اعتزل من نسائه، وشهر الصوم واحد، وزيادة القصد ونقصانه كالمريد في سلوكه، وأقلها عشرة لاعتكافه عليه السلام العشر».

## الخلوة والشوق:

من علامات المشتاق إلى الله — فيما يذكر أبو سميد الخراز. «التوحش من الخلسق، ولسروم العزلسة والانفسراد بالوحدة، والمادة.

#### أفأت العزلة:

مع ما ذكره الإمام العزائي وغيره من عوائد الخلوة، فإنه لم يغفل آفاتها وما تكون سببًا في فواته من مقاصد دينية ودنيوية حيث يذكر أن دمن المقاصد الديبية والدنبوية ما بستفاد بالاستعانة بالغير، ولا يحصل ذلك إلا بالمحالطة، بالعرب ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعرب من التعليم والتعلم، والمفع والانتفاع، والتأديب والتأديب، والاستثناس والإيباس، ونيل الثواب وإنالته في القيام بالحقوق، واعتباد التواضع، واستفادة التحارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها الي غير ذلك، ولقد فصل الغزائي هذه الأعات بعد أن حصرها في سبع في كتابه الإحياء، والأ

أ. د/ شوقى على عمر



#### الهوامش:

- (١) أحرجه :بن الأثير في كتابه ؛ النهاية في غريب الحديث والأثرة.
  - (۲) لسان العرب مادة د خلا ه
- \* أحاديث الرؤنة حامت بألماظ معتلمه ومن صرق عدة عن حماعة من الصحابة في البحاري (كتاب التوحيد ، باب قوله تمالي (وُجُوهُ يَوْمَوْمِ بُاصِيرَةٌ إِلَى رَبِّهَا دُطْرِةٌ) ، مسلم (كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ، أبو داود (كساب السنة ، باب الرؤية)
- (٢) عبدالرازق القاشاني استطلاحات العبوقية من ١٦١، تحقيق د، معمد كمال جمعر البيئة العامة للكتاب منلة
   ١٩٨١.
  - (٤) التهاموي كشاف اصطلاحات الصون والعلوم هـ ١ ٢١٤ مكنية لبنان فاشرون علم أولى بيروت سنة ١٩٩٦.
    - (4) يحيى بن معلا الرازي؛ جواهر النصوف مكتبة الأداب القاهرة ط. أولى سنة ٢٠٠٢.
      - (١) الثهاويي، كشاف الاصطلاحات المتون و الخبود و
  - (٧) الرسالة القشيرية ١/ ٢٩٨٠ تحقيق د. عبد تحليم محمود، ومحمود بن الشريمة، دار الكتب المديثة القاهرة،
    - (٨)أبو العباس أحمد رزوق قواعد التصوف ص ١٧ مكتبه الكليات الأرهزية طاثالته ١٤٠٩ هـ.
    - (١) صلاح الدين النجابي؛ الكبر في مصائل الصوفية ص ٤٩ الهيئة المصرية العامة للكتابة جيئة ١٩٩٩
- (١٠) رواه التحاري ومسلم، والترمدي، والسبائي، وإبن ماجة من حديث الله هرياره عن النبي شعن الله عزّ وحلُ،
  التحاري (كناب التوحيد، بات هوله تعالى (وبُحَدُّرُ كُمُّ اللهُ نَمْنَهُ) رقم ١٧١٠ مسلم (كتاب الدمكر و لدعاء ،
  باب الحث على ذكر الله ثمالي).
- (۱۱)الحدث رواء التحاري في صحيحه (كتاب بدء الوجر ، بات أول ما بدأ به الوحي، ج ۲) مسلم (كتاب لايمان، باب بدء الوجي إلى رسول الله ﷺ ج ۱۹۰)
  - (١٢) رواء مسلم عن صحيحه (كانت الإمارة، بات الأصل الجهاد والرباط) جارقم ١٩٩٧، الن ملحة في سببه جارقم ٣٩٧٧ (١٢) رواء الخاكم في المستدرك جارقم ٢٧٥٨، الإمام أحمد في المسد، جارقم ١٩٨٧ .
    - (14) الرسالة القشيرية 1 / ٣٠١
      - (١٥)نقسه ١ / ٣٠٤.
    - (١٦) انظر ابن شاهاور الرازي: منارات السائرين ومقامات الطائرين ٢٠٦ ٢٠٠ .
    - (١٧) تحديث رواه الحاكم هي المستدرك، ج رقم ٤٤٩ ، ابن ملجة هي مسه ج رقم ٢٧٧
- (۱۸)،لحدیث رواه مسلم فی صحیحه فی (کذب الإیمان، باب الحث علی (کرام الحار والصعیف ولزوم الصمت إلا عن خیر) ج ۷۶ -- ۷۷، البحاری فی کتاب الرفاق، الترمدی (ابواب القیامة ۵۰)
  - (۱۹)سبق تحريج الحديث
- (۲۰)هده جرء من حليث ما الإسلام وما الإيمان وما الإحمدي عن عمر بن الحطاب ظه وأبي هريزة، روام مسلم في (كتاب الإيمان، ياب بيان ما الإيمان والإسلام و لإحمدي)، البحاري (كتاب الإيمان) وعيرهما
- (٢١)الحديث رواه مسلم (كتاب صلاة المسافرين) باب الدعاء في صلاة الله ، أبو داود (كتاب المسلاة) بأب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ، النسائي (كتاب افتتاح الصلاة ، باب نوع آجر من الذكر والدعاء) .
  - (۲۲)السابق من ۲۲۱
- (٢٢)، بن عربي رسالة ، لأدوار فيما يهنج صاحب الخلوة من الأسرار من ٤ ٥، صمن مجموعة رسائل ابن عربي طد أولي

حيدر أبلا الدكن سنة ١٣٦٧ – ١٩٤٨ .

(٢٤) لمدن الدين بن الخطيب روصة التعريب بالحب الشريب من ٥ الله و طأول - تحقيق عبدانقادر أحمد عطا - دار المحكر المريي ابن عربي رسالة الأنوار قيما يمنح صدحب الخنوة من الأصرار ص ٤ - ٥، ضمن مجموعة رسائل ابن عربي ط، أولى حيدر أباد ،لدكن معة ١٣١٧ - ١٩٤٨

(٢٥) رسالة الأبوار ص٥

(٢٦) السابق من٥

(۲۷) السابق ص٥

(۲۸) المنابق ص

(۲۹) السابق س٦

(-۲) السابق س٧

(٢١) السابق ص٧

(٣٧)منارات السائرين وممامات الطائرين: ٤٣٠

(٣٣)الكبر في السائل الصوفية: ٥٠ .

(٣٤)مبارنت السائرين، ٢١٤، عوارف المارهندس ١٧٤.

(٢٥) أنظر: إحياء عنوم الدين جد ٢ / ٣٢٦ – ٢٣٦ عل، المؤكنبة التصارية الكبرى ، مصني ،

(٣٦)القصيري، الرسالة 1 / ٣٠١

(۲۷)نصبه ۲۰۳/۱

(٣٨) قواعد التمنوف من ١٨

(٢٩) شاهاور الزاري؛ منازات السائرين ومقامات الطائرين ص ١٣١٠ -

(٤٠) زروق قواعد التصوف ص ١٦، مكتبة الكنيات الأرهريه ط. ثالثة منبة ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٩م.

(11) الطريق إلى الله أو كتاب الصدق من ٨ تحقيق الدكترر عبد لحليم محمود، دار الكتب الحديث بالقاهر،

(٤٢) رحهاء عنوم الدين جد ٢ / ٢٢٦ = ٣٤٢.



# الخواطسر

# أولاً: أصالة الفكرة •

معرفة مدى أصالة مفهوم ما تقترن بملاحظة البيئة التى نبت بها، ومدى تواهق اللفظ المعبر معها حقيقة المفهوم، ثم مدى خصوصيته ومغايرته للمعاهيم التى تظهر على سياقات أخرى، وقد تبدو مقارية له في الظاهر، وهنا لا يمكن بشأن موضوع في الخواطر أن بغمل التعرض لأصالة المشاهدة ودلالاتها هي اللمة ولا ورود المكرة في الكاب والسنة

مسول الاهتسزاز والتسارجح ، والطهسور والارتفاع "، حتى إنها أطلقت في بعض والارتفاع "، حتى إنها أطلقت في بعض صيغ مشتقاتها محازًا على ما صفته الاهتراز والعلو؛ فالخطر العارض من السحاب لاهترازه، والخطار: المقالاع والمنجيق والبندول والطعان بالرمح والرحل يرفع يده للرمى وحطر الرمح: أهتز فهو يرفع يده للرمى وحطر الرمح: أهتز فهو غطار ، وأصابته خطرة من الجن أي

(۳) همان

ويعرفه الزمخشري بأنه: "ما يتحرك في القلب من رأى أو معنى" " وهو لدى ابن منظور: "ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر... يمال: خطر ببالي كذا وكذا يحطر خطور الإلى كذا وكذا يحطر خطور الإله ببالي وعلى بالك ووهمك، وأخطره الله ببالي وعلى بالي وعلى بالي وحطر المشيطان بين الإنسان وقلبه أوصل وصواسه إلى قلبه، وينذكر محمع اللغة العربية أن الخاطر قد يطلق على القلب أو المنس على سبيل المحازات من إطلاق لفظ الحال على المحل.

وإذا كان هنذا التعريب يبين حال الحاطر، وكيفية تأثيره في القلب ههذاك من عرفه بمرادفه، فينذهب ابن سيده والفيروز آبادي والزبيدي إلى تعريف الخاطر بالهاجس وأشار ابن منظور إلى آنه قد يطلق اللفظ ويراد به الوسوسة (م).

ولكسن كيسف وردت الكلمسة فسي

#### الكتاب والسنة؟

لم يسرد الخساطر بلفظسه فسى القسرآن المصريم، أما في السنة المشرفة فقد ورد لفظاء الخاطر ومشتقاته بحكلا معنييه، في أصل اللفة. الاهتسزاز والتمايسل والقسدر والمحائمة فسي مواضع عسدة، كما ورد بمعنى الوارد الذي يرد على قلب العبد في مواضع منها:

ما ورد عن النبي الله قال: وقال الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رات، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَ هُم مِن قُرَّةٍ أَعْبُنِ جَزَآءً لِمَا لَيْعَا لَكُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة ١٧٠):

وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبُرُ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعُ النَّدَاءُ اَقْنَلَ حَتَّى لا يَسْمَعُ النَّدَاءُ اَقْنَلَ حَتَّى النَّدَاءُ اَقْنَلَ حَتَّى إِذَا تُحَرِّبُ وَالنَّمُ اللهُ عَنْ النَّدَاءُ اَقْنَلَ حَتَّى إِذَا تُحْبِيَ النَّنُوبِ النَّمُ وَالْمَسْهِ إِذَا تُحْبَلُ حَتَّى يَخْطِرَ نَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ التَّبُوبِ اَقْبُلَ حَتَّى يَخْطِرَ نَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ التَّبُوبِ الْمَا لَمُ الْمَحْرُءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ الْالْكُرُ عَنْ قَبِلْ حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَحْطِرُ مَنْ قَبِلْ حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَدُرِى كُمْ صَلَى (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الرَّجُلُ مَا يَدُرى كُمْ مَنْ قَبِلْ حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَعْلِلُ مَا يَعْلَلُ الرَّجُلُ مَا يَعْلَى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْرَادِي كُمْ مَنْ قَبِلْ حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا اللهُ الل

هذا ومن أبرز الألماط التي وردت في اللغة دَالِّية عليي عملية الخطبور بالبيال.

الماحس والوسوسة والنسزغ والطائف واللمة ، إلا أن أهمها هذا قد تكون اللمة ، وهي وإن اقتصر وروده على السنة البوية المشرفة فإن الحديث الوارد بها من أكثر الأحاديث دورانا على الألسنة في هدا الناب حتى ليمكن اعتباره الأصل الباعث على بحث الفكرين اعتباره الأصل الباعث المسلمين، الصوفية وعيرهم .

قعل رسول الله الله قال: «إِنَّ لِلشَّيْطُانِ لَمَّةُ بِابْنِ آدُم، وَلِلْمَلُكِ لَمَّةٌ، فَأَمَّا لِلشَّيْطُانِ لَمَّةُ بِابْنِ آدُم، وَلِلْمَلُكِ لَمَّةٌ، فَأَمَّا لَمَّةٌ الشَّيْطُانِ وَتَكْرِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلُكِ هَابِعَادٌ بِالْحَيْرِ وَتَكْرِيبٌ وَلَمَا لَمَّةُ الْمَلُكِ هَابِعَادٌ بِالْحَيْرِ وَتَكْرِيبٌ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلُكِ هَابِعَادٌ بِالْحَيْرِ وَتَكْرِيبُ وَتَكْرِيبُ وَتَكْرِيبُ وَتَكْرِيبُ وَلَمَا لَلْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الل

والسشياطين والجسن ، دون الأشعاص



والأشياء" (^)

وعلى هذا هاللمة تختلف عن الخاطر المذى وصف بالطروء والمرور على القلب وعدم الوقر واللبث والثبات عكأن اللمة هي الهمة أو الخطرة صادفت ميلا في القلب، وإن كان العقل لم ينقدها بعد.

فلعل في هذا دليلاً على أصالة فكرة الصوفية عن الخاطر؛ إذ جاء الحديث عنه مستهلا بحديث اللمة السابق ومستهديا بتقسيمه، ومتمقا مع ما استقر عليه الرأى في المظومة الفحكرية الإسلامية.

فعلى سبيل المشال يدكر الربيدي تفرقة الفقهاء وأهل الحديث والأصول بين الخاطر وبسين حديث النفس، وكنا تفرقتهم بين الهم والعزم، وجعلهم المزاخذة على الأخير دون الأربعة الأول(").

كما أن هناك تغايرا بهن مفهوم مصطلح الخاطر الأول prenoshon عند اليونان والذي يعرف بأنه "معرفة عموية تخطر بالهذه لأول وهله، قال بها لأبيقوريون، والرواقيون، وهي تنبع من النفس تلقائيا عند إثارة خارجية (")

ويسين الخياطر عنيد التصوفية؛ إذ هيو

مغاير تعاما لهذا؛ فهو معرفة منقاة من مؤثر خارجي عن النفس، وليست نابعة تلقائيا منها، وهذا مما يؤكد أن فكرة الخاطر فكرة ذاتية لم تحدخل إلى الخاطر فكرة داتية لم تحدخل إلى الحصوفية من تأثيرات خارجية؛ إذ هو عندهم كلام على ما يقع فعلا للمريدين يصفونه لأشياحهم أنا

### ثانيا؛ تعريف الخواطر؛

تدور تعريفات الصاطر على منحيين عند القوم: أحدهما ينظر إلى وظيفته والآخر يحاول تحديد حقيقته

فَ الْأُولَ: كَالْسَدَى ورد عَسَنَ الحَسَارِتُ الْحَسَارِتُ الْحَسَارِتُ هَسَى: الْحَسَامِينِي (تَهُ ٢٤٣هـ) أن الخطيرات هيي: "دواعي القلوب إلى كل خير وشر"(١٦).

والثاني؛ كتمريف القشيري (ت٦٩٠٤هـ) له بأنه خطاب يرد على الضماثر (١٢٠).

وردما حاءت بعض التعريفات ناظرة إلى كلا الجائبين معا ، ومنها تعريف الغزالى (ت000هـ): "الخواطر آثار تحدث في قلب العبد تبعثه على الفعل أو الترك معًا، وحدوث جميعها في القلب من الله ، إذ هو خالق كل شيء (١١).

وتعريف القاشائي للخاطر (ت٧٣٦هـ)

بأنه ما يرد على القلب من الخطاب، ربابيا كان أو ملكيا أو نفسيا أو شيطابيا، من غير إقامة، وقد يكون بوارد لا عمل للعبد فيه، ويعرق بينها تمييزات الشرع؛ فما كان للعبد فيه قرية إلى ربه فليس بشيطائي ولا نفسائي وإلا فهو عنهما ، سواء كان هذا خاطر علماً أو عملاً، ولهذا قالوا: كل خاطر علماً أو عملاً، ولهذا قالوا: كل خاطر لا يشهد له العلم الشرعي بصحته فهو شيطائي.

وعلى ذلك فالخاطر هو:

- خطاب يرد على قلب العبد ، أو هو كل وارد يفجأ القلب بديهة كما توسع في ذلك البعض، ومنهم ابن عجيبة في ذلك البعض، ومنهم ابن عجيبة والخاطر والوارد والحال ، معلها واحد وهو القلب، ولكن مادام القلب تخطر فيه الخواطر الظلمانية والنورانية سمى ما يحطر فيه يحطر فيه عاطرا وإن انقطعت عنه واردا أو حالا .... وكلاهما يتحولان عال واردا أو حالا .... وكلاهما يتحولان عال دام ذلك سمى مقاماً.

وهو قدياتي مطالباً بقمل ما أو
 حاثياً عليه: لهذا همنيه المحمود والمناموم

بحسب نوع الأفعال التي يطالب بها لكونه المحرك أو السبب الداعي لهذه الأفعال عن طريق إثارة أو تحفيز الإرادة. فالنية فالعزم فتتحرك الأعضاء بمباشرة المعل.

ومن هنا دأب الصوفية على التحذير من إغفال المرء خواطره فالخراز (ت٢٧٧أو ٢٧٩هـ) يطالب المريث لسلوك سبيل النجاة بقوله:" وارع قلبك وما يقع فيه فما كان من أجناس الخير والعلم فاتبعه، وما كأن من جنس الباطل والبوى فانفه بالسرعة ولا تعادى على الخطرة فتصير شهوة ثم تصير الشهوة همة ، ثم تصبير الهمة فعلا. وأعلم أنَّ عَندُوكَ إبليس لا يغضل عننك ..... ولن يالوا جهدا في في تهوين عزمك .... ثم يدْكرك في وقت شعلك سالير والطاعة – الحواثج ليقطعك عن خير أنت فيه (١٧)، ويكثر ابن عربى من ذلك في كثابه تفحيات القيدس في مناصيحة النفس" بال يكأد يكون الكتاب كله دائرا حول هذا اللعني (۱۸۱)»

إلا أن هذا لا يعنى أن الخاطر يستلزم دائما تنفيذ المعل الحاث عليه، وذلك لمدرعة زواله أو نفى المخطر بباله له، وإلى



هذا أشدار تعريف الهجويري (ت23هـ) للخاطر فهو لديه: "حصول المعني في القلب منع سنرعة زواليه بضاطر آخير، وقندرة صاحب الخاطر على دفعه عن القلب(١١)

## ثالثًا: أقسام الخواطر:

يقسم المحاسس (ت٢٤٣هــ) الخواطر إلى ثلاثة أقسام :

من هوى النفس، أو من العقل بعد تنبيه الله - عز وحل - له أو من العدو، وهى على ثلاثة معان: تنبيه من الرحمن تسبويل وأمر من النفس .... تريين ونه ووسوسة من الشيطان ( ) غير أن التقوييم الرياعي للخواطر هو الأشهر والذي عليه أكثر المبوقية (۱)

فالمحاسبي نفسه جعل تتبيه البرحمن على صورتين في قوله.

يروى عن النبى الله قال: ومن يرد الله به خيرا يجعل له واعظا من قلمه ... وذلك أن الله - عز وجل - يخطرببال المؤمن لينمه بدلك ويعظه عمنه، ما يخطر بباله بإحداث الخاطر فيسشته في قلمه، بناله بإحداث الخاطر فيسشته في قلمه، ومنه يأمر الملك أن بخطر ببال العبد ليعظه بنذلك وينبهه له، وإياه عنى عبد الله اس

مسعود بقوله؛ لمة من اللك(٢٠٠)

والحديد (ت٢٩٨هـ) يقسمها إلى خطرة من الله - تعالى - ترشد إلى الإشارة وحطرة من اللك ترشد إلى الطاعة وخطرة من المفس تجر إلى الدنيا وطلب عرفاء وخطرة من المنسال تحر إلى المسطال تحر إلى المعاصلي المعالمة من المعارة من المعالمة من المعالمة

ويضصل الكلاباذي (ت٢٨٠هـ) كل قسم ممه سبق وما يدعو إليه، وكيفية مواجهة كل قسم من هذه الأقسام فيقول: للأمّاطر على أربعة أوجه حاطر من الله عرو حل وحاطر من الملك، وحاطر من الله ألّتُهُسَّ، وخاطر من الملك حث على الطاعة، تبيه، والذي من الملك حث على الطاعة، والذي من المعمود من العصية

فنشور التوحيد يقسل من الله، ونشور المعرفة يقبل من الملك ويشور الإيمان، ينهي المنصن، ونشور الإسلام يرد على العدو

عير أن هذا التقسيم للحواطر تقسيم محاري فالتهاوي يندكر - هاي الكشهور عند مشايخ الكسوفية أن الخواطر الأربعة كلها من الله

تعالى بالحقيقة إلا أن معضها يحوز أن يكون بغير واسطة، وبعصها بواسطة، وما كان بغير واسطة وهو خير - ههو الخاطر الرياني، ولا يضاف إلى الله تعالى إلا الخير أدب، وما كان بواسطة - وهو خير - ههو الخاطر الملكي وإن كان شرا هال حيان شرا هال حيان بإلحاح وتصميم على شيء معين المنصابي وإلا فهو الشيطاني "".

وليس هذا رأيه خاصه بالتهانوي وإبما صرح به غيره من الصوفية هالداراني (ت٢١٥هـ) يفول كيف يخصى عليه ما هي القلوب ولا يكون في القلوب إلا ما يبقي فيها أفيخمي عليه ما هو منه (٢٥٠).

ويصرح الواسطى (ت٣٢٠هـ) بأنه لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وطهرتا بالله لا بنواتها وكنلك قامت الحطرات والحركات بالله لا بنواتها والحركات بالله لا بنواتها والحركات والخطرات والخطرات والخطرات فروع الأجساد والأرواح الأجساد

فهو هنا يصرح بالمبدأ أو بالقاعدة التي قام عليها هدا التقسيم.

ويسرى الإصام الشعرائي (٣٧٣هـ) أن

من أخلاق المريدين الصادقين: شهودهم بيادئ السرأى، إذا وسوس لهم إبليس بمعمية وفعلوها، أن ذلك من تقدير الله عز و جل – بواسطة إبليس من حيث كونه آلة في ذلك، كما أن وسوسة إبليس كذلك بواسطة المراج الذي ركسه الله على إبليس عليه. في الميسطة المراج الذي ركسه الله عليه الميس عليه. في يصيف أحدهم الوسوسة إلى عليه. في يصيف أحدهم الوسوسة إلى إبليس؛ فإن ذلك معدود من الشرك الخفي إبالله – عز وجل - وما رأبت لهد، الخلق دائقا من أهن عصرى إلا القليل، وقد قال الله تشركوا بعم المؤسوسة إلى المؤلف عصرى الا القليل، وقد قال شرك النفس وإبليس في العمل".

ونناء على ما يذهب إليه أهل السنة حملة من أن البارى تعالى هو الخالق للحير والشرحيث الحقيقة إلا أنه لا ينسب إليه إلا الخير تأدسًا، كما يوضحه الإمام البيحورى: (ت١٩٨١هـ): ومع أن العمل خيره البيحورى: (ت١٩٨١هـ): ومع أن العمل خيره وشره لله هالأدب أن لا ينسب له تعالى إلا الحسن، فيسب الخير لله والنشر للنهس الحسن، فيسب الخير لله والنشر للنهس كسبا، وإن كان منسوبا لله إيحادا هال تعالى وين كسنة قين الله يحادا هال منابك من حسنة قين الله ويراكم ويا



أى كسبا كما يفسره قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَرِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُر ﴾ أصبَحكُم مِن مُصِيبَةٍ فَرِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُر ﴾ (الشورى: ٣٠) وأما قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مِن عِددِ ٱللهِ ﴾ (النسساء: ٧٨) فرج وع إلى الحقيقة ٢٨٠).

على أن هذا لا يترم منا الرضا المعاصى والكفر تعلىلا بأن البارى - تعالى - قبطى بهما وقد رهما على الشخص مع أن الرضا بالكفر كفر وبالمعاصى معصية ، لأن الكفر والمعاصى معصية ، لأن الكفر والمعاصى لهما حهتان، جهة كونهما مقضيين ومقدرين لله وجهة كونهما مكتبين للعدد، فيحب الرضا بهما من الحهة الأولى لا الثانية أن إذ أنهم عند وصفهم لشيء ما بأنه على الحقيقة فإنما يعنون بذلك أنه وجد على وفق الإرادة الشرعية له تبارك وتعالى؛ حتى لا يلرم من ذلك وجود ما لم برده تعالى في كونه.

وهنا يرد السؤال على أى أساس قسم الصوفية خواطرهم؟

لقد درج كثير ممن كتب من مشايخ الصوفية على استهلال حدد بثهم عن المعادق، الخواطر بإيراد (٢٠) حديث اللمتين السادق،

وربما زاد البعض فأورد تعليق الحسن البصرى على هذا الحديث بقوله: "إنما هما همّان يجولان في القلب: هم من الله، وهم من العدو، فرحم الله عبدًا وقف عند همه. فما كان من الله أمضاه، وما كان من عدوه جاهده"."

وقد ترجح لدينا - كما ألمحف فيما سبق - أن هذا الحديث هو المنطلق الذي الطبق منه القوم إلى تصنيف الخواطر إلى أقسام بحسب مصدرها المحازي رغم أنهم يجمعون على أن الحواطر من الله تعالى في الحقيقة؟

وقد ذهب السهروردى (ت٦٣٢هـ) إلى أنه: "إنما ينطلع إلى معرفة اللعتين، وتمييز الخواطر، طالب مريد يتشوف إلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء، لما يعلم من وقع ذلك وخطره في فلاحه وصلاحه وفساده ويكون ذلك عبدًا مرادًا بالحظوة بصفو اليقين ومِنَع الموقدين، وأكثر التشوف إلى دلك للمقربين، ومن أحذ به عي طريقهم. ومن أخذ في طريق الأبرار قد يتشوف إلى ومن أخذ في طريق الأبرار قد يتشوف إلى يكون على قدر الهمة والطلب، والإرادة يكون على قدر الهمة والطلب، والإرادة

والحظ من الله الكريم. ومن هو في مقام عامــة المـــؤمنين والمــسلمين لا يتطلــع إلى معرفة اللمتين ولا يهتم بنمييز الخواطر"(٢٧).

ومعسى هذا أن عامة المسلمين ليسوا فقط غير قدرين على التمييز بين اللمتين، مل لا يهتمون بهذا التمييز أو يتطلعون إليه أصلاً وذلك أن هذا النشوف مرتهن بأمرين.

الأول: إدراك مدى أهمية هذا التمييز في صلاح الإنسان وفساده

والثاني: مدى حظ هذا الإنسان من كرم المولى من عن وجل ومدى همته وإرادته هن طلب تحصيل هذا النمييز

# رابعًا: هل من إمكانية لتمييز بين تلك الخواطر؟

شغل الصوفية ببيان سمة كل خاطر فذهب البعص إلى إمكانية تحديد مصدر الخاطر عن طريق "ملاحظة جهة وروده على القلب"(٢٢)، كما يقول السهروردى (ت٢٣٦هـ) غير أنه يرى أن ذلك: "إنما يصح لعبد أداب نصبه بالتقوى والزهد، ونصمى وحوده، واستقام ظاهره وباطنه، فيكون قلبه كالمرآة المجلوة، لا يأتيه الشيطان من ناحية إلا ويبصره. فإذا اسود القلب، وعلاه الرين لا يبصر الشيطان" مستدلاً بما

روی عن الرسول ﷺ أنه قال: ﴿إِنْ العبد إِذَا اخْطاً خُطَيْنَة نَكْتُ فَى قَلْبه نَكْتُهُ مَسُوداء، فإذا نَزع واستغفر وثاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى: ﴿كُلّا بُلّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مّ كَادُوا لَيْكُولُونَ ﴾ (المطففين: ١٤)

وقد ذكر الصوفية صفات عامة لكل خاطر من هذه الخواطر الأربعة هي محاولة ميهم لبيان كيفية التعرف على مصدر الخاطر من معرفة ما يدعو إليه هإذا كان الخاطر "من قبل الملك فإنما يعلم صدقه بمواهقة العلم، ولهذا قالوا: كل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل، وإن كان من قبل الشبطان فأكثره يدعو إلى المعاصبي، وإذا كان من قبل النفس هأكثره يدعو إلى المعاصبي، إلى اتباع شهوة، أو استشعار كير، أو ما الى اتباع شهوة، أو استشعار كير، أو ما هو من خصائص أوصاف النفس """

ويُجمــل القاشــاني (ت٧٦٦هــ)
الخصيصة التي تميز كل خاطر من هذه
الخواطر الأربعة بقوله: "فالرباني: يعرف
بالقوة والتسلط وعدم الاندفع. والملكي:
هو الباعث على مندوب أو مفروض، وكل
ما فيه صلاح. والنفسائي: وهو ما فيه حظ



== المجلس الأعلى للشلون الإسلامية للنفس، والمشيطاني؛ وهدو ما يدعو إلى مخالفة الحق"(٧٧)

ويفرق الحنيد (ت٢٩٨هـ) بين هواحس النفس ووساوس الشيطان بأن ألنفس إذا طالبت بشيء ألحت .. فلا تزال تعاودك ولو معد حين - حتى تصل إلى مرادها، اللهم إلا أن يدوم صدق المحاهدة . وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة فخالفته بترك ذلك، يوسوس برلة أخرى لأن جميع المحالمات له سبواء وإنما يريد أن يكون داعيًا أبدًا إلى زلة ما، ولا غرض له في محصيص واحد دون واحد "ديم"

ويحدد الفرالي (ت٥٠٥هـ) أوحها ثلاقة للتقرقه بين حاطر خبر من الله تعالى - أو من الله على من الله على من اللك: أحدها: إن كان مصممًا على حالة واحدة فهو من الله تعالى، وإن كان مترددًا فهو من اللك. إذ هو نمنزلة ناصح

والثانى: إن كان عقب احتهاد منك وطاعة، فهو من الله تعالى، وإن كان فى الفروع والأعمال الظاهرة فهو من الملك فى الأكثر؛ إذ الملك لا سبيل ثه إلى معرفة باطن العيد فى قول أكثرهم """

وإذا كان هذا وصفهم نظريًا لما يهيز كل خياطر فهل هماك إمكانية للتميز العملى بين الخواطرة وهال يقطع قبول المسهروردي — اللذي ذهب فيه إلى أن النسفوف لتمييز اللماتين إنما يكون للمقربين ومن سلك طريقهم، ومن سلك طريقهم، ومن سلك طريق الأبرار فقد يتشوف لنذلك بعض التشوف — أملاً أمن هو في مقام عامة المسلمين أن يتطلع إلى معرفة اللماتين وتمييز الخواطر؟ ( \*\*)

الاتصاق معقود سين الصوفية "على أن خراكم كان أكله من الحرام لم يفرق بين الإنهام والوسواس" وذلك "لأن التمييز بينه عظار فس بينه عظار فس الأحكام، وكمال العلم بالحلال والحرام" والحرام"

سل لقد ذهب الشيخ أبو على الدقاق (ت ق٤هـ) إلى القول بأن "من كان قوته معلومًا لم يفرق مين الإلهام والوسواس""" إلا أن الصبهروردي اعترض عليه هنا الإطلاق، وقيده بقوله "إن من المعلوم: ما يقسمه الحق - سبحانه وتعالى العبد بإدن يسبق إليه في الأخذ منه والتقوت به ومثل هنا المعلوم لا يحجب عن تمييز مييز الحواطر إنما دلك يقال في حق من دخل

فى معلوم باختبار منه وإيثار؛ لأنه ينححب لموضع اختياره، والدى أشرن إليه منسلخ من إرادته فلا يحجمه المعلوم "نا".

إذن فمن تحرى الحلال في مأكله وملبسه، وتورع عن الهجوم والدخول في معلوم باحتياره، وانتظر الإذن من الحق سيحانه، وحاهد نفسه حتى سكنت عنها هواحسها، هو من يملك القدرة العملية على التمييز بين الخواطر، ولكن هذا الامتلاك على الحقيقة يتفأوت بحسب: اللمتلاك على الحقيقة والحظ من الله الهجة، والطلب، والإرادة والحظ من الله الكوريم

هاذا لم يكسن أمسل آحساد الساس مقطوعًا من القدرة على تمييز خواطرة الأن مدار الأمر ليس على هقد عامة المسلمين لإمكانية التمييز بين الخواطر أو الهليتهم لذلك، بل على إدراكهم لأهميته في صلاح أنفسهم أو فسادها وشفهم النفس بالتحرى قبل إمضاء الخاطر أو الأحجام عبه

وثكن منا أستباب الاشتباء في الخواطر؟

لعد حدد السهروردي (ت٦٣٢هـــ) أســب، أربعة للأشــتباه فـــي الخــاطر لا خامس لها عنده، وهي: "إما ضعف اليقين،

أو قلبة العلب بمعرفة صنفات النفس وأخلافها، أو متابعة الهوى بخرم قواعد التقوى، أو محبة الدنيا: جاهها ومالها وطلب الرفعة والمنزلة عند النامن فهن عصم عن هذه الأربعة يفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، ومن ابتلى بها لا يعلمها ولا يطلبها. والكشاف بعض الخواطر دون يعض لوحود بعض هذه الأربعة دون البعض. وأقوم الناس بتمييز الخواطر أقومهم بمعرفة النفس، ومعرفتها صعبة المنال، لا بعد الاستقصاء في الرهد تيسر إلا بعد الاستقصاء في الرهد

وإذا كان الأسر مرتها بمعرفة المرء بمدى أهمية الأمر؛ لأن الشيطان منا ثال ممن ثال منهم إلا من قبل أهواء أنفسهم، ولولا ذلك لازدادوا قربًا بوسوسة الشيطان؛ ذلك أنه كلما دعاهم إلى المعصية عصوه طاعة لله الله فهو مرتهن كذلك بهمته طاعة تله "١٠٤ فهو مرتهن كذلك بهمته وسمدى رضاه عن نفسه حتى إن ابن عجيبة (ت٢٦٦ هـ) يرجع السبب هي بقاء العيوب البشرية قبى الإنسان إلى، "الغفلة عنها هو الرضا عنها، وسبب الغفلة عنها هو الرضا عن البغض إذ أساء ظنه بها بحث عن

— المحلس الأعلى للشنون الإسلامية

مساويها فاستخرجها وتطهر منها (١٢٥)

ويقرر الصوفية أن إمكانية التمييز العملى متاحة أيضًا، فيدهب القاشائي (بدالاهم) إلى أن مضمون الخاطر إن وزن بميزان الشرع: فكل ما هيه قرية إلى الله تمالى صار من الأولين: (خاطر الملك أو الحق)، وكل ما فيه كراهة أو مخالمة شرع الله فهو من الآحرين: (خاطر النفس أو العدو)، أما المباحات فقد اشتبه فيها: فما كان منها مخالما لهوى النفس فهو من الأولين، وما حكان منها موافقًا لهوى النفس فهو من الأولين، وما حكان منها موافقًا لهوى النفس فهو من الأخرين. مقررًا ألى النفس فهدو من الآخرين. مقامية المنفس فهدا عليه النفرقة بينهما بتوفيق القليب بسهل عليه النفرقة بينهما بتوفيق الأله له (١٠٠٠).

وهو يتعق في هذا مع السهروردي الذي يقسر أن: "مسن قسصر عسن درك حقائق الزهد، وتطلع إلى تمييلز الخواطر:يلزن الخاطر أولاً بميزان الشرع: هما كان من ذلك نفلاً أو فرضًا بمضيه، وما كان من ذلك حرامًا أو مكروهًا ينفيه، فإن استوى الخاطران في نظر العلم ينفذ أقريهما إلى مخالفة هوى العقس، عان النفس قد

يكون لها هوى كامن في أحدهما ، والفائسب من شئ شأن النفس الاعوجناج والركون إلى الدون"(24)،

ويسرى الإمسام الغيزائي (2000هـ) ويسرى الإمسام الغيزائي (2000هـ) فيلهما — أن السبيل إلى التفرقة بين خاطر الخيروخاطر الشر أن تزنه بأحد موازين ثلاثية فيسبين ليك حاليه: فيالأول: "هيو أن تعرضه على الشرع، فإن وافق جنسه فهو حير، وإن كان بالبضد: إما برحصة أو يشبهة فهو شر، فيان لم يبين ليك بهينا الجيزان؛ هاعرضه على الاقتداء بالصالحين الجيزان؛ هاعرضه على الاقتداء بالصالحين فإن كان فيه اقتداؤهم فهو خبر؛ وإلا فهو فإن كان فيه اقتداؤهم فهو خبر؛ وإلا فهو على النفس والهوى، فإن كان مما تميل على النفس والهوى، فإن كان مما تميل إليه النفس ميل طبع لا ميل رجاء إلى الله نفالي فهو شر".

وعلى هذا فلدى كل إنسان الميزان الذى يزن به حواطره - متى أدرك أهميتها في صلاح أو فساد شأنه كله - به يعرف متى يمضى الخاطر ومتى ينهيه، فكل ما فيه إلى الله قربى يمضيه، وما سواه ينفيه

نعم هنذا مينزان عنام وإجمنالي لوزن الخواطر والتميينز بينها ، ولكن مشايخ

المصوفية بينوا المهيزات الأساسية لكل خياطر منهب لمن أراد أن يسسلك سبيل المتحققين بحقيقة الزهيد، حتى تتحلى مرآة قلمه من الشوائب الطبيعية الحميمانية بمصقل الزهد والتقوى والذكر.

وإذا كان المولى - عزوحل - قد وهب العبد القدرة على تمييز حواطره، وأهله لندلك - وإن كانت هذه القدرة تتفاوت بتفاوت الأشحاص على الحقيقة بحسب مجاهداتهم، ونصيب كل منهم من توهيق المولى الكريم - هما واجمع العند تحاه الخواطر الواردة عليه؟

واجب الصوفى إزاء خواطره:

دهب المحاسسي (ت٢٤٣هـ) إلى أن على العسد واجبب "التثبت بالعلم الدال على الخطرات، حتى يستندل فيعلم من أي الوحبوه الخطرة حسن تعرض، فبحعل الكتاب والسنة دليله. هإن لم يتشمت بعقله ويجعل العلم دليله لم يبصر ما يضره مما ينعمه "(١٥) والتثبت عبده: حبس النعس قبل الفعل، وترك العجلة، وهو النصبر قمل الفعل. جازمًا بأن العبد لن يمينز بن الخواطر" إلا بنالعلم والتثبت بالعقل"(١٥)

حتى لقد ذهب إلى أن صاحب الخاطر إذا عجز عن تبين خاطره أيدعوه إلى ما أحب الله - عزوجل - أو إلى ما يكره وقف وتشت ابتداء، أو يشهد العلم له بأحد الأمرين: فيقبل أو ينفى. وهو هى هسحة حتى يتين بالنظر بقلبه، أو بسؤال العلماء أن كان مها لا يبلغه علمه "(١٥).

ولذا عد أقوى الخلق رعاية لحقوق الله - عز وحل - هم أهل الرعاية "عند الخطرات بعد اعتقاد حمل حقوق الله - عم أحمل المعلمة من عم أحمل الكتاب والسنة دليلان علم الكتاب والسنة دليلان علم الكتاب والسنة دليلان علم الكتاب والسنة دليلان علم الكتاب والسنة دليلان

وهذا الواجب مما ينص عليه سائر الصوفية بلا استثناء بين من هو في بداية الطريق أو منتهاه يقول أبو حصص الحداد (ت ق٦هـ): "إن السبيل إلى عد المريد في ديوان الرجال الذيل صدقوا ما عاهدوا الله عليمه هـو دوام وزن أفعاله، وأحواله عليمة هـو دوام وزن أفعاله، وأحواله أبو معليمان الداراني (ت٥١٧هـ) فيقول: أبو معليمان الداراني (ت٥١٧هـ) فيقول: ربما تنكت الحقيقة قلى أربعين يومًا فلاً رنبا أن تدحل قبيل إلا بشاهدين من



الكتاب والسنة "٢٥٦١

ولدًا فعلى العبد تجاه حواطره واجب بتمثل هي:

(أ) التفقه في الكتاب والسنة لقول الحنيد سيد الطائمة (ت٢٩٧هـ): "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتمى أثر الرسول ﷺ"(٥٠) وقوله: "من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر! لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة "(٥٠).

(ب) ثم التثبت أو التوقف قدل الفعل حتى يشين له أيدعوه الخاطر إلى ما يحبا المولى - عبر وحدل - أو إلى منا يحدر المولى - عبر وحدل - أو إلى منا يحدمن تعالى، ثم هو بعد ذلك في مهلة وفسحة من الوقت إلى أن يتبين حقيقة الدعوة سواء أكان ذلك: بالنظر بقلبه، أو عن طريق سؤال أحد العلماء.

وهـ ذا التوقـ هـ لـ يس رأيّا خاصًا بالمحاسبى، فالكى (ت٢٨٦هـ) يقول: "واعلم أن حكم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف، وأن لا يقدم العبد على ذلك بعقد ولا عزم، إن كان من أعمال القلوب، ولا يمضى ذلك بفعل ولا ممعى،

إن كان من عمل الجوارح. بل يقف ويوقف الأمر حتى يتبين له. وهو صورة الورع؛ لأن الورع هو: الجبن والتأخر عن الإقدام على المشكلات وعن الهجوم في الشبهات؛ لا بقول، ولا بفعل، ولا بعقد حتى تتكشف بفيامض العلم لفموضها وتدفيق معرفة المعانى لدقتها وحفائها "(١٥).

ويقسرر الغنزائي (ت٥٠٥هـ) أينضاً أن أصل العسادة وملاكهما النورع، والنورع أصنه النظر البالع في كل شيء. والبحث الوثيم عسد كل شيء هنو بنصدده من الخيل، وشرب، ولبس، وكلام، وهمل فأذا كأن الرجل مستعجلاً في الأمور غير منان متثبت، متبين، لم يقع منه نظر وتوقف في الأمور كما يجب ... فإنه يقع في الحرام والشبهة .. وأي خير في عبادة بلا ورع المحرام والشبهة .. وأي خير في عبادة بلا ورع المحرام والشبهة .. وأي خير في عبادة بلا ورع المحرام والشبهة .. وأي خير في عبادة

وهنا يبرد المعوال: منا الأسناس شبي قولهم بالتوقف؟

لعل هدا التوقف والتثبت منطلق من فهم الصوفية لحديث رسول الله ﷺ: فقإذا رأيت شعاً مطاعًا، وهوى متبعًا، وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك،

ويعقب المكى على هذا الخبر قائلاً: "... لم يعقصه بوجود رأيه مما رآه من الأمر؛ لأنه نتيجة عقله، وتصرة فههه وإنما نقصه منظره إليه وإذلاله به دون سبق نظره إلى من أراه، وينور هداه، وإيثار رأيه على رأى من هو أعلم منه، أو بأن ينزرى على رأى غيره افتحاراً برأيه " " همى لم متوقف عد الشبهات وأقدم عليها كان متماً لهواه معجب برأيه وهذا الفهم لمسى حديث رسول الله ق السابق يحد ما يؤيده فيما يرويه اسن مسمود عنيه مسلى الله عليه وسلم: «أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتأنى» ""

قدال: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُولَتهِكَ
كَانَ عَنَّهُ مُسْتُولاً ﴿ وَكَذَلك قَالَ رسولُ
للّه ﴿ إِياكم والظن. فإن الظن أكذب
الحديث، فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به
فهو متبع للهوى. ومن تقرس في فعل، أو
أمر غاب عنه حقيقته، فأخبر به، وأظهره
على صاحبه فقد أساء "(٢٠).

وهكذا جاءت الدراسة الصوفية لموضوع الخواطريق الدراسة الجانب المعلوكي؛ إد الخوطر المعرفي بالحائب السلوكي؛ إد الخوطر عفقهم هو المدار الذي تدور عليه مراحل المعلى النفسية لمكونه أولى مراحلها، وقد رنبوا علي معرفة جهته واجبات، وشرطوا لتمييزه شروطًا، وأوحبوا التوقف عن لتمييزه شروطًا، وأوحبوا التوقف عن المصائه حتى بتين المرم موافقته للكتاب والسعة؛ فالنظرة الصوفية بطبيعتها لا تغمل والسعة؛ فالنظرة الصوفية بطبيعتها لا تغمل البعد السلوكى، والأخلاقي في دراستها لمكرة ما، وهذا ما يتضح في دراستهم لموضوع الحاطر، واستقصاء ذلك البعد في تأيا كتبهم

ولعل هدا هو ما ميز الدراسة الصوفية عن مثيلتها الاعتزالية للموضوع ذاته حيث لم تلتقت الأخيرة إلى المعد الأخلاقي للخاطر؛ وانبناء السلوك الإنساني على

# 🚆 المحلس الأعلى للشئون الإعلامية 🚤



المعرفة بحقيقته، بل جاء القول فيه عندهم انصصال التكليف العقلي عن التكليف كضرورة اقتضاها ذهابهم إلى جواز السمعى

i. د/ مها سمیر محمد



#### الهوامش:

- (١) أبن فارس مقاييس اللمة يقول ، الخاء والطاء والراء أصلان أحدهما القدر والمكانة ، والثاني اضطراب وحركة فالأول: قولهم لنظير الشيء حطيره. والأصل الآخر قولهم حطر البعير بنعيه حطرانا وحطر ببائي كذا خطرا وذلك أن يمر بقليه بسرعة لا ثبث فيها ولا بطاء ١٩٩/٢.
  - (۲) الزبیدی، تاج العروس ۱۸۵/۳، العیرورآبادی القاموس المحیط ۲۲۰۲ ۲۲، طعجم الوسیط: ۲۲۲/۱
    - (٢) الزمخشري، أساس البلاعة: ١١٥
    - (1) مجمع اللغة العربية ؛ المجم الوسيطا (٢٤٢/
      - (٥) أبن منظور، تسان العرب ١١٩٥/٢
    - (١) أخرجه البخاري، كتاب الأدان- باب قصل انتأذين
  - (٧) القرحة الترمدي، كتاب كِتَاب تَفْسِيرِ الْمُرَانِ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ مِنْلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَكُمُ، 19 وَمِنْ سُورَةِ الْمِقْرَةِ
    - (٨) الربيدي: تاج العروس ١٣/٩، ومقابيس اللغة ١٩٧/٥، أبن منظور السان العرب ١٩٧/٥
      - (٩) الزييدي: تاج المروس١٨٣/٢.
        - (١١) مجمع اللمه المربية ٢١
      - (١١) القشيري ، الرساله القشيرية سلوك الدريدين ١٨٠ ١٢٦٠
        - (١٢) مجمع اللعة العربية: ٧٩.
        - (١٣) العشيري : الرسالة القشيرية: ١٦٩.
        - (1t) العزائي؛ روضة الطالبين وعمدة السالكين، ٧٨
      - (١٥) القشابي: تطائف الإعلام في إسارات أمل الإنبام: ٢٢٩/١- ٤٤١
        - (١٦) ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح المكم ٨
          - (۱۷) أبو سعيد الحراق كتب الصدق ٢٩- ٤٠
    - (١٨) انظره بتحقيق الأستاذ الدكتور حامد طاهر ، نشر الهيئة المصرية للكتاب، ٢٠٠٨م.
      - (۱۹) الهجويري: كشف المحجوب ١٣١/٢
      - (٢٠) المعاسسي: الرعاية لحقوق الله ٨٤- ٥٥.
      - (٢١) التهانوي، كشب اصطلاحات العمون ٢٣/٢
- (۲۲) المعاسبين الرعايه ۸۱، و الحديث أورده أبو بعيم في الحليه حبر عن النبي ﴿ أنه قَالَ '١٤، أحب الله عبد جعل له وأعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاهه ١٩/١
  - (٢٢) لتهانوي كشاف اصطلاحات الضون٢٣/٢
  - (۲٤)التهانوي؛ كشاف اصطلاحات الفنون٢٢/٢.
    - (۲۵)(لطومتۍ: اللمع، ۸۲،
  - (٢٦)، لقشيري؛ الرسالة؛ ص١٦٩. ولم يدكر القشيري ضمن تقسيمه هذا الحاطر الإلهي وكيفية الثمرف عليه.

#### المجلس الأعلى للشكون الإسلامية



- (۲۷) القاشاني معجم اصطلاحات الصوفية، ص۱۷۷ (بتصرف)
  - (۲۸) القشيري: الرسالة ص١٧٠.
  - (۲۹) القرالي روضة لطانس، ص١٨٠،
- (٣٠) السهروردي عوارف المارف ص113، الماشاني: معجم استشلاحات المتوفية؛ من1٧٧
  - (٣١) المكي: قوت القلوب جاص ٢٢٩، والجيارين: المية حاص ١٠١
    - (۲۲) السهروردي: عوارف العارف ص١٥٥
      - (۲۲) انسابق.
      - (۲٤) السابق..
- (٣٥) الحديث رواه الإمام أحمد بن حبيل في مسنده، و ترمذي في سبنه والنسائي، وابن ماحه، وابن حيان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، و بنيهتي في شعب الإيمان عن أبي هريزة الله وقال عنه الإمام السيوطي، حديث صحيح، بنظر الجامع الصغير ١ ص٤٨.
- (٣٦) القشيرى الرسالة ص١٦٩ ولم يدكر انقشيرى مبمن تقسيمه هذا الحاطر الإنهى، وكيفية التعرف عبيه، فهل هذا رشاره منه إلى حصوصية انحاطر الإنهى، وأنه يسمل معه إمارة صحته للمخطر بدله وأنه يبس سائر الخواطر بحيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يحتلك بها
- (۲۷) لقاشانی معظم اسطلاحات المنوفیه ص ۱۷۷ بنسرف، وکدا التنهاوی، کشف صطلاحات لسول ۲۲ص۲۳،
   وکدالک لابن عباد : بتصنین مدفی مماجر البلیة ص ۱۵۱ ۱۵۸
- (۲۸) لقشیری: الرسالة من ۱۷ ویندو آن هذا مما اثمق علیه مشایخ اتصوفیة الآن المهروردی عبد تعرصه لذکر الاحتلاف بین هواحم النمس ووساوس شیطان، یصدر الحدیث نصیعه الجمع وهرفوا بین ..." ثم نسوق قول الجنید محتصراً عوارف المعارف من ٤٢٠
  - (٢٩) القرالي روضة الطالبين من ٨٠.
  - (٤) السهروردي: عوارها المعارف ص١٩١٤
- (٤١) القشيري الرسالة ص١٧٠، و لسهروردي عوارف معارف ص١١١ ولدا دهب الجبيد إلى آنه "بصماء الطعم و للبس،
   و للعسكن يصلح الأمر كله" (النمم، ص٢٤٤)
  - (٤٧) د/عند الخليم محمود، هامش (١) ص١٠٧ (من تحقيقه للرسالة القشيرية)
    - (٤٢) القشيري: الرسالة ص١٩٠٠، والسهروردي؛ عوارف المعارف من١٩٠١
      - (٤٤) السهروردي عوارف المعارف ص٤١٩- -٤٤
        - (20) السهروردي، عوارف المارف مر١٩٤٠
      - (٤٦) المحاسبي: لرعايه لحقوق الله ص٢٥٧ بتصرف.
        - (٤٧) (بن عجيبة، إيقاظ الهم من ١١١
    - (٤٨) القاشاني: معجم صطلاحات العنوفية ص١٧٧- ١٧٨ بتصرف،

- (24) السهروردي عوارف المارف ص-23
  - (٥٠) الغزالي: روضة الطالبين ص٧٩.
    - (٥١) المساسبي الرعاية ص١٥٥.
      - (٥٢) ألسابق ص٨٥
      - (٥٢) السابق من٨٩.
      - (٥٤) السابق ص٨٧.
    - (٥٥) القشيري؛ الرسالة من ٧٢
- (٥٦) السابق ص٦٧، والطوسي: للمع ص٦٤١
  - (۵۷) . القشيري ص ۲۹.
    - (٥٨) السابق من ٨٠
  - (٥٩) المكي، القوت جا ص١٧ ا
  - (٦٠) القرالي، روشة الطالبين ص٥٥
  - (١١) الكي: القرت جامن١٦٧ ١٦٨

والحير رواه الإمام المبهدي عن أبي ثملته المشبي أبه سال رسول الله ﷺ عن هوله بعالى ﴿ لَا يَضُرُّكُم مِّن صُلَّ وقا أَهْتُذَيْتُمْ ﴾ فقال «التعروة بالمروف» وندهوا عن المكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً» وهوى مبيعاً، ودي مؤثره، وإمحات مشن دي رأى برايه، ورأيت آمرًا لا يدال لبنايه همليك بالحواص، ومي رواية أحرى «هملك بمسك ودع آمن العامة؛ شعب الإيمان ٨٣/١، ٨٤٠.

(۲۲) السابق ۲/۲۲۱،

والحيار المروى هذا عن ابن مسعود الله ورد بمعداه الى الحلية والشعب منسوبًا الطرف بن عبد الله قال أتى على الناس رمان خيرهم عن دنتهم للتمدارع وسيأتى على الناس رمان خيرهم فان دنتهم المثانى شعب الإيمان ٢٠٥/٢ وحليلة الأولهاء ٢٠٩/٢

(٦٣) المكي قوت القلوب ١٦٨/١٦٨/١، والحديث رواء الإمام البخاري عن أبي عاريرة 🐗 في صحيحه ٢٩٦/١٠

#### اللجلس الأعلى للشلون الإسلامية



#### مراجع للاستزادة:

- ١- أبو سعيد الحراق كتاب الصدق- اتحقيق فصيلة الشيخ/ عبد الحديم محمود الناشر- دار المعارف القاهرة
  - ۲۰ السهروردي عوارف المارف مكتبة وهبة دت
- الشعرائی الکوکپ لشاهی فی المرق مین المرید مصادی و عیر الصدیق تحقیق آد/ حسن الشرقاوی دار
   المعارف انقاهر: ۱۹۹۱م.
- الطوسى اللمع " تحقيق عضيه الشيع عبد الحليم محمود ، وأ ، طه عبد الباقى سرور " دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى سعداد ط-۱۹۹۰هم
  - ابن عجيبة ، إيقاظ الهمم في شرح الحديم مراجعة محمد أحمد حسب الله الحدار المعارف انقاهرة .
    - ٦- المرالي: روسية الطالبين ← سبس معبوعة رسائل الإمام ما دار العكتب لعلمية ١٩٨١م.
    - ٧- القاشائي، معجم اصطلاحات المنوفية تحقيق سعيد عبد المناح ما البيئة العامة للكتاب.
- ۸- المشیری الرسالة الفشیریة تحمیق عصیفة الإمام عبد الحلیم محمود ، ود محمود بال الشریف ما دار المعارف القاهرة.
  - ٩- المنسين، الرعاية لحقوق الله تحقيق همنيلة الإمام/ عيد الحليم محمود طادار المنارف القاهرة
    - ١٠ اللكي- قوت القنوب مراجعة: سعيد نسيب مخكارج ﴿ عَادِد ﴿ عَمَادِنِ بيروت ١٩٥٠م.
- الهجویری كشم الحجوب ترجمة وتعیق أد ، سعاد عبد بدی قندیل الحس الأعلی للشئون الإسلامیة -لقاهرة ۱۳۹٤هـ/۱۷۹۶م.
- النهاموى كشاف منطلاحات المبون مراحمه أ/احمد حسن بعبيح منشورات على بيمبون -- در الكذب العليمة بيروث -- الطبعة الأولى ١٩٩٨م.

# الخوانسق

## المدلول والانتشارة

تكتب بالكياف فيقيال خوائك. وبالقاف كما أثبتناها، وينرى كثير من الباحثين أنهجا فارسحية وفحان ختمحت بالكاف صمني البيت، وإن كانت بالشاف هيقال حونقاء ههى الموضع الذي يأكل هيه اللبك" وإلى هيذا انتهسي الباحثول. عمومًا: ولكني وجدت باقوتًا في معُكمَهُ البليدان يقبول (الخانفية بعيد الأليف نبون مكسورة وقاف نأنيث الخابق وهو متعبد الكرامية بالبيت المقندس) (٢) وجمعها محمد بن رافع السلامي أبو المعالي (٧٧٤ ه) مدحب كتاب (الوفيات) على حوائق عند ترجمته لبعض الأعيان" وقد تتبعت الكلمة في بعض المعجم فوجدت صباحت الجيم يقول. (الخائق: حائق الغدير حيث تضايق من الحسال) (4) ثم وجدت المسروز آبادي فألميته يذكر أن الخانق الشُعب

النصيق و الزهاق (\*) مترجع بهاذا كونها عربية الأصل خاصة وأن المبنى الذي أطلق عليه فيما بعد خائفه أو خائق يتسم أحيانًا بالضيق، وأنه يُقْصدُ منه حصر القائمين به والتضييق عليهم لتأديبهم وتسربيتهم، ومحدلك هان العارب معوا بها بعض المواضع فقاد أطلقت على مكان ببلاد فيش بن العنزارة أبى عامر.

وحائقين وخائقون بلد بسواد بغداد لأن المعمال خدق به عدى بن زيد حثى فتله، وهى موضع آخر بالكوفة

إذن مادة الكلمة ومدلولاتها المعنوية من الضيق والقلادة أو الحبل الخائق، وأخذ بخدقه أى لف بديه حول رقبته تضييفًا عليه وحبسًا لنفسه إلى غير ذلك، كلها معانٍ مقصودة من وراء الانقطاع والتجرد، ولولا أصالتها ما سمى العرب بها مواضع محددة لأن التصميات تلك سبقت معرفة



المرب بالفارسية، تلك المعرفة التي بمت منع الفتح الإسلامي وبعد ترجمة عنص الكتب الفارسية فني الدولية الأموية والعنسية

وكل هذه الدلائل ترحح كونها عربية أمسلاء ولا يمسع أن تكون المارسية هي التي بقلتها من لغة الضاد وأطبقتها لديها على بعض الأماكن أيضًا ، وأعطت لها البهاية الخاصة بهاء فقالوا: خابقاه بدلاً من خانق، ونظرًا لسبق الفرس هي بماء تلك الدور فقد توهم الباحثون أن النفطئة فارسية وما هي في الأصل كذلك، وَيَعْمَن نقر بالسبق الرمني مي البناء، وإن تحقق ذلك على أيدى غير الصوفية ، فإنه قد وجد هي البلاد الإسلامية حوانق واماكن للعبادة قبل طهور رجال الطريق ، وأول من أقامها هنم الكرامسة أتباع محمند بنن كرام (٢٥٥هـ)، وينصرف النظار عان نبزعتهم التنشيهية التي كمبروا بسببها هرنهم قد اتصمو بالزهد والتقي والعصبية والنذل والكديبة، وأنشأوا لمسلكهم هذا أكبر عدد من الحوائق بإيران وميا وراء

المهر، كما أنشأوا بعضها ببيت القدس، والمسطاط<sup>()</sup>"

ولم يحطر بيال المصوفية في القرن لثات الهجرى أن يتجهو بحو بسمنة بيوت خلوتهم بالخوائق وإنما اكتفوا بتسمية بلوجود منها بالرباط، وما أن جاء القرن الرابع حتى أحدث هؤلاء لأنفسهم دوراً بهذا الاسم كما دكر المقريزي، يقول (والحوائك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سنى الهجرة وجعلت لتحلى الأربعمائة من سنى الهجرة وجعلت لتحلى الأربعمائة من سنى الهجرة وجعلت لتحلى

ومخ إنها بدأت في القرن المشار إليه إلا انها كالزوابا والربط الحاصة بالصوفية طلت معدودة حتى جاء القرن السادس فأحذت تنتشر بصورة ملعوطة، ولقد أرخ المقريزي لواحد وعشرين خانقا في القاهرة وضواحيها يبدأ أقدمها - وهو حالقاه المصلاحية أو سعيد السعداء - بشاريح المصلاحية أو سعيد السعداء - بشاريح والثامن الهجريين، همشيد حانقاه والثامن الهجريين، همشيد حانقاه والثامن الهجريين، همشيد حانقاه المندقدارية (۲۸۲ هم) وطيبرس (۲۰۷ هما)

والجاوليسة (٧٢٧ هسس) و المهنداريسة وسيرياقوس (٧٢٥هـ) وبكتمبر عيام (٧٢٦ هـ) وسشناك وقوصون (٧٣٦ هـ) وطعاى (٧٤٨ هـ) والجبيسا (٧٤٨ هـ) والجبيسا (٧٤٨ هـ) وأم أسوك (٧٥٩ هـ) والجبيسا (٧٥٠ هـ) والطاهرية (٧٥٠ هـ) ويونس (٧٩١هـ) واسن غيراب (٨٠٧ هـ) وغيرها

وهى دمشق أسس خانقاه دويرة أحمد ( ٠٠٠ ه... ) والسمي الطية ( ٢٥٠ ه... ) والطواويسية ( ٤٠٠ ه... ) والقصر ( ٢٥٠ ه... ) والطواويسية والأسدية ١٥٥ ه.. ) والخاتونية ( ٥٧٥ ه. ) والخاتونية ( ٥٧٥ ه. ) والخاتونية ( ٥٧٥ ه. ) والروردهارية ( ١٦٠ ه.. ) والشملية ( ١٦٠ ه.. ) والأندلسية ( ١٦٠ ه.. ) والشمانية ( ١٥٠ ه.. ) والمحاهدية ( ١٥٠ ه.. ) و الشهانية ( ١٧٠ ه... ) والتحييبة ( ١٧٠ ه... ) والتحييبة ( ١٧٠ ه... ) والتحييبة ( ١٩٠ ه... ) والتحاسية ( ١٩٠ ه.. ) والتحاسية ( ١٩٠ ه... ) والتحاسية ( ١٩٠ ه.. ) والتحاسية ( ١٩٠ هـ. ) والتحاسية ( ١٩٠ هـ. )

وثلاحظ أن القرئين السادس والسابع حظيًا بأكبر بصبيب من إقامة الخانقاوات

سبواءً في منصر أو في النشام، وكانت بجائب كثرتها تمناز بالفخامية فيي التشديد عما هو عليه الحال في الروايا والربط فحتى سنة (١٣٢٨ هـ) وجدت لجبة قامت يفحص خابقاه السميساطية المبنية (٤٥٢هـ) هوجدت بها اثنان وثلاثان حجرة علوينة وسنفلية منع منا اعتورهنا منن تقيره واعتسرت خالفناه ركسن الندين بينبرس الحاشنكير المنصوري المتوفى (٧٠٩ هـ) أثنين أجلأ خانقاه بالقاهرة بنيائنا واوسعها مَضِياً أَرُّا وأَتَقِبَهَا صِيعَةً ، وتُحِيرِي هِذَا اللَّكُ البورع ويؤربنانها فلنم يتعسف أو يُستخر أحدًا، أو يفتصب شيئًا دخل في تشبيدها، ولقند اشترى عندة دور وهندمها واستحدم أنقاضها، ووجد كنزًا تقيسًا من الرخام فترجم به الخائقاه، ويلغبت مساحتها مع الرياط والقنة نحو هذان وثلث،

ولو تتبعا غير دلك من الخانف وات لوحده حمال العمارة وإبداعها سمة غالبة، فقد وصف المقريزي خابقاه بكتمر التي عمرت (٧٢٦هـ) بانها حقًا من أجل مباني لديار ولم حُرِيت بعد محنة سنة (٨٠٦هـ)



وما أصاب مصر فيها من الجاعة تعرق ما في الخانقاه من الصرش، ومباعث آلات النحاس والكتب والريعاث والقباديل النحاس المدهب وغير ذلت من الأمتعة والنفائس الملوكية، وأضفوا على حانقاه طعاى (٧٤٨ هـ) وأم أنوك (٤٩ ٧هـ) صفات الحمال والإنقان، ونظراً لسعة مساحة منقاه شيحو (٥٩ ٧هـ) ودقة عمارته فقد أربى على كل عمارة موقوعة بديار مصر، ولما نزل إبراهيم الخياري في القرن الحاد ي عشر بخانقاه الباسطية المشيدة سلة ي عشر بخانقاه الباسطية المشيدة سلة المائها وهندستها.

ولم تعكن سعة اليد مقصورة على المسائى بل شملت الأوقاف الخاصة بها، فالملك الناصر صلاح الدين أوقف على الخانقاه الذي حمل اسمه واسم سعيد الخانقاه الذي حمل اسمه واسم سعيد الفيل. وقيسارية الشراب بالقاهرة وناحية دهمرو من البهساوية، كما أوقف بيهرس عدة ضياع للحائقاه المسمى باسمه منها ما بدهشق وحماه، ومنية المخلص بالجيرة من بدهشق وحماه، ومنية المخلص بالجيرة من

أرض منصرء وبالتصعيد والوحنة البحترىء والريبع والقيبسارية بالشاهرةء وأيبطأ فقند أوقمت أم أنوك على الخانقاء الذي شيدته أوقافًا كثيرة، وتتبع سعة الخابضاوات وكثيرة أوقافها زيبادة عبدد الفقيراء والتصوفية التذين يحلبون بهتاء وزيتادة مقبررات المشايخ والمريندين ورواتبهم منن المأكل والمشرب والملبس والحلويء وكل دلك كن يحدد في وثيقة الواقف، ۽ ومين السضروري أن ينتسبب المقيمسون مسع [مكانيات الحائف وات مساحة ووقفًا (^)، ونبادرًا منا يكون الخانفاه مقصورًا على محسرد الزيسارة وتسلاوة بمسض الوظسائف الصوفية فحسب، مثل حائقاه شيخو الذي أخلذ طابع المدرسة بأسائذتها وطلابهما أكثر من الصبغة التحردية للمنقطعين.

على أسا قبل أن نرصل من نقطة الأوقاف والرواتيب نيسجل أنها سيبت ركون بعض النصوس إليها حتى إذا ما أصابها النقص ثار الثائرون مثلما حدث زمن ولاية الأمير يلبغا السالمي ناظر خانقاه بيبرس عام (٧٩٧هـ) إذ أراد أن يعميل

تشرط الواقف بصاً. فأخرج الوثيقة وقرأها بندا بندا وأحيط الجميع بذلكء واستشار السيالي القيضاة، فأفتوا بالعمل على نحو ما اشترط الواقف لكن هذا لم يُعرض الستين الذين أخرجوا من الخانقاء. وحاصة من الثناب للحديث علهم؛ وهما زين الدين أبو بكر القمنى، وشهاب الدين أحمد المبادي الحنفي، مما كان سببًا في سحن الأخير وضربه بالعصا تحت رحليه، ولم يخبرج إلا بنشماعة شبيخ الإستلام فينه، وكانب المحنية في ثامن عشرة من رحب (٧٩٩هـ)، وأيصاً فإن تلك الرواتب أطمعت ضحفاف التقبوس حيثنا مبن البصفار والأسدكفة فأقبلوا على خابضاه بيبرس طمعت فيني معلوميه ورواتينه لا فيني لنصح الروحى وثماره.

وقد كانت أبرز مهمة انشئت من أجلها الخانقاوات، هي الخاصة بالتربية العلمية والسلوكية للمقيمان عامية والصوفية والمقراء خاصة، ويحب أن بضع في اعتبارنا الفصكرة السابقة، وهي القرن الانتشار الواميع لدور الانقطاع، في القرن

النسادس ومنا يعنده وهنو تقنسه عنصر الأقطاب مثال: الجيلانسي والقسائي، والرفيساعي، والسشاذلي، والبسدوي، والنسبوقىء واهبؤلاء جنددوا للمبرة الثانيبة شوة التصوف العلمية والأدبية، وبالنسبة لنقطتنا مركبز البحث، فإن الخنقاوات قد عين لها واقموها أكبر الأهداد من العلماء ممان كالوا صوفية أو لهم مياول روحية، وعهدوا إليهم بالتدريس فيها، وهو أمسر يحقسق تقسدمًا علميَّا للدى جمهسور اللَّهُ طُعِينَ والمستمعين لهذه الحلقات؛ كما أنه ينقى الحو في الخانقاه مما يمكن أن بعلق بها من بدع أو مغالاة، وهذه حقيقة سلم بسينها كثير من الخانشاوات، ولم يتمسرض مستشايخها أو سنساكبوها إلى الانتقادات التبي وحهات إلى الزوايا؛ إذا اسمتنيا خانفاه اليونسية فهي كزواياهم محل انتقاد شديد، وكنذلك طائفة القلندرية بدورها واتجاهها<sup>(۱)</sup>،

وتأكيدًا لما قلناه فإند نجد حائقاه مثل: الصملاحية أو سعيد السعداء قد ولى مشيختها الأكابر من العلماء والأعيان



كأولاد شيخ الشيوخ بن حمويه، والوزير الصاحب قاصى القصاة تقى الدين عبد الرحمن بن تاج الدين، وتسمى شبخها بشيخ الشيوخ، وطل ينفرد بهذا الاسم حتى بنى السلطان الناصر محمد بن قلاوون خانقاء سرياقوس (٧٢٥ هـ) فلُقِب شيخها بشيخ الشيوخ ثم عمم على بقية الخالقاوات؛ ولأن الشيخ على درجة عالية من المنزلة، فقد كان سكان خانقاه سميد السعداء يعرفون كذلك بالعلم والصلاح، وترجى بركتهم، وإذا ذهبوا لصلاة الجمعة بالجامع الحاكمي كالأولك هي مشهد رهيع، وهيبة وجلال حتى إن الماس كانوا يأتون من المدن والقرى للتمتع مرؤية هذا الموكب، وكذلك سارت خانقاه بيبرس (٧٠٩ هـ)؛ إذ رتب لها الملك المطفر بيبرس الحاشنكير المنصوري درسا للحديث النبوي، وله مدرس جليل القدر، وعنده عدة من المحدثين، ورتب القراء، ونزل بها جماعة من أهل العلم والخير، ولم يمكن سواهم من الدخول إليها أو الصلاة فيها لما لها في النفوس من

الجلال والمهابة؛ وتوسع الأمير شيخو العمرى، عندما بتى خانقاه عُرِفت باسمه (٧٥٦ هـ) فى حلقات العلم، فرتب بها دروساً عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة؛ الشافعية، ويدرس فيها الشيخ بهاء الدين أحمد بن على لسبكى، والمالكية، وشيحهم حليل والحنفية؛ تحت إمرة ومشيخة أكمل الدين محمود؛ وهو شيخ؛ الربسه بالحلقة، الوخنقاه بالإضافة إلى تدريسه بالحلقة، وقام بالإضافة إلى تدريسه بالحلقة، وقام بالأضافة المنادلة قاضى وقام الدين الحندى، حكما قرر وشرط على الطلبة حضور الدرس مع وشرط على الطلبة حضور الدرس مع حضور وظيفة التصوف (١٠٠٠).

والنزم الجميع بذلك حتى تخرح فيها كثير من أهل العلم، وسلك بقية الخالقاوات هذا المسلك المعرفي فأدت تلك الدور رسالتها في العلم، لأسيما إذا أدركنا مقدار العلماء الذين درسوا بها، ومكانتهم في المعارف، وإنهم تتوعوا مدهبًا، وتخصيصاً، وكان للفقه

والحديث والإقراء المكانة الأولى، ولهدا من كونها دورًا صوفية لبرور الحانب اعتبرت الخانقاوات مدارس علميه أكثر العلمي لها

أ. د/ عبد الله يوسف الشاذلي



#### التجلس الأعلى للشئون الإسلامية



#### الهوامش:

- (۱) القريري خطمك ۲/ ۱۱٤
- (۲) ۳٤٠/۲ دار مددو ثبتان
- (٣) ج٢ ترجعه صلاح الدين أبي المعاسل يوسف
  - (t) الجرء الأول ٢٢٩.
- (٥) لسان العرب ٢/ ٢٢٩، أقرب الموارد 1/ ٢٠٦ ، والمجم الوسيط (٢١٠/
  - (١) أدم مترى الحصارة الإسلامية ١٧/٢)، ١٨
    - (٧) مصدر منابق ٤١٤/٢
- (^) رباما يزيد العدد إلى ٤٠٠ مدوقي، كب هي حائث ديسرس، او ١٠٠ كما في حائث دسترياقوس ، وقد يسرل العبد , إلى بيام عبشرة ، وكما يحدد العبد يحدد أبرو ثب اليرمينة والموسية والسنوية ، وهي كثيرة بحيث يحكمي طعام الواحد من الأرغمة و ثلجم إلى 'كثر من ثناين ، وكان لهذا آثاره على انصوفيه
- (١) هم قوم صرحوا التقيد بالأداب في المحاسبات و المحاطبات ، وقلما أعمالهم من الصوم والتصلاة، ما عبد الفيراثمن ، ولم يبالو، بتناول بعيض المباث ، وبم يتقطعو ولا رهندو، ولا تعبدوا ، والكتفوا بدعوي سنلامة القلوب ، وبسق ذكر المقود الموجهة إلى اليوبسية
- (١) واجمع فيمنا سبنق المقريسري والحطيط ح٢ ١٥٥٠ ١٢٧، حصيط دميشق ومنا بعيدها ، وهيئات الأعيسان ٢٢٠٤٥ وتحمة الألباب ٩٣، ٩٣، ٩٣، ٩٣ و٢١٧.

# الخيروالشر

تعدل منادة خبير (خ ي ر) فني أصبتها التقبوي علبي معينين الاختيبار والانتقباء والاصطفاء، واشتقت كلمة خيرمن هذه المادة اللغوية لتدل على اختيار الإنسان لما هو نافع ومفيد، فيقول اخترت من بس الأمور أكثرها نفعًا ومن بين الأضوال أصبدقها ويتعلى معنس الكلمية بنتبائج الأهمال وغاياتها الناهمة وعواقبها الحميدة وعلى ذلك النحو وردت الكلمة في القبرآن الكريم وفس السمسة النبويسة لتسشير إلى عواقب الأفسال ونتائجها. كما قبال تعبياني: ﴿ وَأَن تُصُومُوا حُيِّرٌ لَّحِكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة ١٨٤٠). ﴿ وَمَا تُغَنِّرُمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ نَجَدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (البقسرة ١١٠)، ﴿ فَمَن يُعْمَلُ مِنْفَالُ ذُرَّةٍ كَيْرًا يُرَهُ، ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنْفُالَ ذَرُّةِ شَرًا يُرَمُّهُ ﴾ (الزلزلة:٨١٧).

ولم كان مدلول الكلمة يتعلق بندئج الأفعال وعواقبها كانت غيبًا لا يعلمه إلا الله وعلى هذا النحو جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ

لأشتعكرُتُ بن الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي السُّودُ ﴾ (الأعراف المحلما), والشر طد ذلك كله وتستعمل الكلمتان (خير وشر) ويقصد بهما الحكم على الأمور باعتبار نتائجها التي تعود على الماعل، هإذا كاست نتيجة المعل قد حققت نفعًا لصاحبها حكمنا على الفعل بأنه خير وإذا تحققت منها المحل قد حكمنا على الفعل بأنه شر. ويقال المحل المدر ويقال المحل ألمن الخير، وخيرته بين الأمرين وهو من أهل الخير، وخيرته بين الأمرين فاختار أيهما حير، ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ مُ فَكَلُ الشِعادَة اللغوية تحمل معنى فكل المحلماء والاختيار لما هو نافع ومفيد،

والقيمة الأخلاقية والدينية للفعل لا ترتبط بشائح الأفعال ولا بعواقبها ارتباطًا ضروريًا. لأن فيمة الفعل الدينية والأخلاقية ترتبط بنية الفاعل وإرادته منه أكثر من ارتباطها بنتائج الفعل وعو،قسه. ولهدا حاء في الحديث الشريف التصبريح سأن قيمة



الفعل الدينية ترتبط بالبية والإرادة وليس بالمتيحة التي تسرتب على المعل، قال ﷺ . اإنما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولها. الخ الحديث.

وقد نظر النصوفية إلى الخيروالشر من جهتين

الجهة الأولى: هي جهة وقوع المعل من العدد ومسئولية العدد عنه سواء كان هذا المعل خيرًا أم كان شرًا

الجهة الثانية: نسبة هذا الفعل إلى الله باعتباره سبحانه خالق كل شيء ومريبة لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن

ويالنسبة للحهة الأولى يرى الصوفية ان أعمال العماد يكون الخير منها على المعصية وأن الطاعات والبشر منها في المعصية وأن الإنسان قد خلقه الله مفطورًا على حد الخير وكراهية البشر وأوامير البشرة ونواهيه إنما كانت لتكميل المطرة وتمامها. همن نفذ أوامر الشرع ونواهيه فإنه بمذلك قد فعل ما تقدصيه المطرة السليمة، ومن لم يفعل ذلك وبادر بالمعصية فإن سبب ذلك يرجع إلى صفتين ذاتيتين في النفس الإنسانية هما "الجهل والطلم".

والحهل سببه عدم العلم، والطلم سببه عدم العدل، وكلاهما يعود إلى نفسس الإنسان، وكل فعل قبيح أو معصية أو شر وقع من الإنسان هإن سسه يعود إلى هاتين لصمتين وهما ذانبتان هي النفس البشرية.

ولذلك فإن الإنسان هو المستول عن هعل المعصية وارتكاب الشرور بسبب جهله وطلمه، ولذلك فقد استعاد الرسول في دعائه من شرور النفس ومن سيئات الأعمال في قوله من الإعمال في قوله من الإعمال في المنات المالناه، وقال شرور أنفسنا ومن سيئات المالناه، وقال شرور أنفسنا ومن سيئات المالناه، وقال قبائي عن الإنسان ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جُهُولاً ﴾ ﴿ الاحزاب: ٢٢)، والصمتان تقيدان مالغة الإنسان في ظلمه لنفسه ونفيره ومبالغته في جهالته بارتكاب المعصية وقعل القبيح

وبذهب الصوهية إلى أن ما في النفس الإسانية من علم وعدل إنما هما من فضل الله ونعمته على من يستحق ذلك منه سنحانه لأنه سبعانه أعلم بمواضع فضله وأعلم بالقلوب التي تستحق هذا الفضل، ومما يليق بها أن تكون محلاً له وتزكو بهذا الفضل وهو أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة في شكر الله عليها كما قال النعمة في المنافقة في الأرض أثر في الأرض أثر في الأرض أثر في الأرض أثر في المنافقة في المناف

كَالْفُحَّارِ ﴾ (سورة ص٢٨٠).

وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يحلق في كل قلب ما يناسعه من ذلك ودلك كله خير لأن الشر هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به ولو تساوت الأمور في دلك تكان الأمر محلاً الأمور في دلك تكان الأمر محلاً بالحكمة الإلهية ومعلوم أن نفوس بني آدم معها الشريف الركبي، ومنها الخبيث الردئ وهو سبحانه أعدم بكل نفس وما ينتقر فيها من هذه النعم وما لا يليق بها وما يستقر فيها من هذه النعم وما نعمته في غير محلها اللائق بها كما تأبي أن يضع نعمته في غير محلها اللائق بها كما تأبي

ويرى الصوفية أن خلق نفوس بعى آدم على غير هذا النحو من التفاوت ممنتع في الحكمة الإلهية لأن خلق الشيء بعون لوازمه أمر مخل بالحكمة كخلق النار عدون إحراق فإنها تكون خلقاً آخر غير السار كدلك الأمر بالنسبة للعفس الإنسانية لو حلقت بدون لوازمها لكانت خلقاً آحر

والشر الدى يقع منها توعان، شير عدمى، وشر وحودى فالشر العدمى يرجع سبيه إلى عدم العلم الذى سببه الحها، وهذا العدم ليس له فاعل ينسب إليه لأنه

عدم معض لا يحتاح إلى تأثير وحودى حتى يقال إن فاعله فلان لأن العدم ليس بشيء أصلاً حتى يضاف إلى فاعل، ولذلك لا يقال إنه من الله، ولذلك فإن مشيئته الله لم نتعلق به على سبيل الوحود

وكان عدم وجوده لعدم مشيئة الله له. ولذلك هلا ينسب إلى الله وإنما ينسب هذا الجهل (عدم العلم) إلى المحل القائم به وهو نمس الإنسان، وإضافته إلى المحل هنا لعدم سببه المقتضى لنعلم والمريل للحهل، وهنذا السبب قائم بنفس الإنسان وليس وأردام إليها من خارجها لأنه داتى فيها وما بالخاط لا يُستُّل عن سببه

الجهة الثانية: التي نظر إليها الصوفية هي حهة التعلق بالقضاء الإلهي يتعلق بوحود الشر في العالم القضاء الإلهي يتعلق بوحود الشر في العالم أم أنه مدره عن ذلك، يحمع الصوفية على ما جاء في القرآن الحكريم من مثل فول الله تعالى: ﴿ أَللّهُ خَلِقُ كُلٍّ شُيّءٍ ﴾ فول الله تعالى: ﴿ أَللّهُ خَلِقُ كُلٍّ شُيّءٍ ﴾ بيديك والشر ليس إليك، وقوله سبحانه. ﴿ بَدِكَ ٱلْخَيْرُ أَلِكَ عَلَى كُلٍّ شَيّءٍ قَدِيرٌ ﴾ (آل عمران: ٢٦). فهو سبحانه وتعالى منزه عن عمران: ٢٦). فهو سبحانه وتعالى منزه عن نسبه الشر إليه وان كل ما ينسب إليه سبحانه فهو حير من هذه الحهة وأن الشر



إنما صار شر الانقطاع نسبته إليه سبحانه وإصافته إلى المحلوق الفاعل له وأن لشر يوجد في محلوقاته وليس في حلقه فيوجد في المحلوق وليس يوجد في الحلق ولا في قصائه وقدره ولذلك فإن المتوفية يفرقون بين حهتين في الفعل الواحد:

ا- جهة خنف وقيصائه وحكمة وجيوده، وذليك ينصاف إلى الله الخيالق سيجانه وهيو من هناه الحهة كله خير وحكمة ووحوده خير من عدمه

الحهه الثانية: وهي تسبة المعل الله المائم به أو الممعل به فهذ، قد يأتى منه الشر فينسب إلى العلي الفاعل الفاعل ولنيس إلى الله الحالق. وانتَّفَلَقِق الفاعل ولنيس إلى الله الحالق وانتَّفَلَقِق وَالْإِنجاد والقصاء صمات للحالق سنحانه وهو يخلق لحكمة ويقضى العدل والفعل الذي هو شبر قائم بالإنسان الماعل ليه فتنسب الأفعال إلى فاعلها ولا تنسب إلى حالقها.

ويجمع الصوفية على أن الشر نوعان

ا- شر محمص حقيقى لا حيرفيه

وحه ما وهذا النوع لا يتعلق به الفضاء

الإلهى لأنه لا وجود له أصلاً ولا حكمه

هى وحوده فهو مهتنع في الحكمة.

٢ السشر الإصافى السميي وهو وجود الشر، لقليل لارمًا عن وجود الخير

لكبثير كوجود الأمطار الحكثيرة التى يارم عنها تعطيل بعض الطرق أو هدم عص المبارل فإن ذلك النوع وجوده خير من عدمه، ووحود هده الشرور القبيلة بجانب لحير الكثير المترتب على نرول المطر فإن وحوده في الحكمة الإلهية حير من علمه والشرور الموجودة من الإنسان سببها العدم كعدم العدم الذي يلزم عنه الحهل وعدم العدل الذي يلزم عنه الظلم وعدم الصحة العدل الذي يلزم عنه الظلم وعدم الصحة وحود المرض، ودائمًا سببُ الشر عدم صفة وحود المرض، ودائمًا سببُ الشر عدم صفة

وبذهب الصوفية إلى أن الشر لمحض الإكرامولاكله أصلاً في الحكمة الإلهية ولا يتعلق به القضاء الإلهي لأنه عدم محض لا فاعل له حتى ينسب إليه، وتضرع عن هذه القاعدة عندهم سؤال مهم وهو: أن إنليس شر محض والكفر والشرك شر محض والكفر فالشرك شر محض في ذلك حتى يتعلق القصاء بوجوده؟

وبحيب المصوفية بأن لله في خلفه إبنيس وجبوده وهي خلق الكمر وأهله من الحكم والمصالح والحيرات التي ترتبت على وحوده ما لا يعلمه إلا الله. فإن الله لم يحلق عبنًا ولا قصد بحلق إبليس والكفر الإضرار بعاده فكم لله هي خلق دلك من

حكمة باهرة للعقل وحجة قاهرة وآية ظاهرة ونعمة سابعة، قين إبليس للأديان والإيمان كالمسوم للأندان والأجسام وقي حلقه السموم من الحكم والمصالح ما هو خير من تمويتها ولا يعلم دلك إلا أولو الألباب ومن تأمل وجود هذه الأشياء أيقن نغلبة الحير في وحودها على الشر ووجود الخير العالب مع الشر القبيل أولى هي الحكمة الإلهية من المدم وقوات الحير العالب شر غالب، والمثال على ذلك في وجود النار هإن الخير هي وجودها غلب وجود النار هإن الخير هي وجودها غالب وجود النار هإن الخير هي وجودها غالب وجودها في الحكمة فيها من مدسد. ولنذلك كان وجودها في الحكمة خيرًا من عدمها ليكثرة ما هيها من منفع

وإذا قيل هلا اقتصت الحكمة وجود هذا العالم على نحو من الخير الخالص مدون الشرولو كان قليلاً قيل يتكون دلك عالمًا أخر غير هذا العالم ﴿ رَبُّنَا مَا حَلَقْتَ هَندا بُنطِلاً شُبِّحَنكَ ﴾ (آل عمـــران: من وجود العالم على ما هو عليه من وجود الخير الكثير المتصمن للشر القليل هو واقع على أكمل الوجوه

ويحسد الغزالى موقف الصوفية فى تقسيره لوجود الخير والشرحين يرى أن كل عهد يسير إلى فعله الذى قدر له أزلاً شاء أم أبى، والله تعالى خلق أسبب

المداب وساق أهلها إليها، وخلق أسباب النعيم وساق أهلها إليها، عالعبد وفعله مخلوقان لله وإذا كن الله يمدح الطائع ويذم العاصى فليس ذلك إلا لأن العبد محل للطاعة أو محل للمعصية وليس فاعلاً لمما ".. هأست وفعلك عطاء من الله تعالى ومن حيث أنت محله فقد أشى عبيك وثناؤه نعمة أخرى منه إليك. فهو الذي أعطى وهو الذي أثنى وصار أحد فعليه سببًا لانصراف فعله الثاني إلى حهة محمنه وأنت إدا شكرت الله أو كنت عالمًا فأنت موصوف بأنها كر والعلم بل لأنك محل لهما فقط" المنافي المنافية المنافية

وعدد الفرالي أن الله هو الذي خلق وهو الذي هدى وهو الذي أعطى ثم أثنى وهد الذي أعطى ثم أثنى ومدح وذم. وهذا التمسير عند الفرالي ينطلق من رؤيته للقدر الكوني ورؤيته للقدرة المطلقة وشمولها لكل من الخير والشر على سواء

وفعل الخير والشر الذي يقسع من الإنسسان يكون مسسبوقًا بالخواطر والدواعي التي تحدث في القلب فتبعث فيه الرغبة على الفعل فتتحرك الحوارح نحو تحصيل الفعل، وهذه الخواطر تحدث في قلب الإنسان خلقًا وإجاد من الله



تعدلى فإذا كان الخاطريدعو إلى فعل الشر سمى وسوائ وإذا كان يدعو إلى فعل فعل الخير سمى إلهامًا ويمير العدد ببر حاطر الإلهام وحاطر الوسواس ان يعرضهما على المشرع فما وافق الشرع كن إلهامً وما خالمه كان وسواسًا(٢)

ولا يحل الداعى إلى الشر (خاطر الوسواس) بالقلب إلا إذا كان القلب خائيً من حاطر الإلهام لأن القلب بفطرته معلوق ومحسول على محبة الخبر والبوحه إليه بفطرته هان شغل سار بخاطره نحو كمال فطرته هانشغل بالتعكير هي الخير فنإن الله يمده بعونه ومدده فيوفقه لفعل الخير فنإن فتتحسرك الجوارح نحو فعله فيقع الخير بتوفيد مسن الله وإن لم ينسشغل القلب بداعى الخير فإبه ينشعل بعيره وهو داعى بشر لأن القلب لا يميش في فراغ أبدًا هإن لم يستعل بالخير الشعل الشعل الشهر الم ينشعل بالخير الشعل الشاب الا يميش في فراغ أبدًا هإن الم ينشعل بالخير انشغل بالشر وإذا انشعل بداعى الشر (الوسواس) فإن الله لا يمده بداعى الشر (الوسواس) فإن الله لا يمده

متوفيقه بسل يدعه إلى الهسسه فينسشغل وسواس المشر فتتحرك الجوارح دحوه فيقع الشر وهذا التحليل الدقيق يفسر لنا السر عبى أن الرسول الله كان يقول في دعائه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من دلك. فالشر لا يقع من الإسسان إلا إدا كان قلسه خالبًا من الاشتعال بالتهكير في فعل الخير، وهذا يؤهنه لنتفكير في فعل الشر كما سنق يؤهنه لنتفكير في فعل الشر كما سنق القول. والرسول الله قد استعاد من الحالتين معنا من عدم التفكير في الخيرومن التحكير في الشر

قال الله عن شرور أنفسنا وحلى شيئات أعمالنا، فسمى فراغ القلب من النفكير في الحير شرور النفس وسمى التمكير في فعل الشر سيئات الأعمال الند عمل وحودى يترتب عليه حركة الحوارح لمعل الشر فتقع المعمية.

أ. د/ محمد السيد الجليند

### الهوامش:

- (۱) الإحياء ١٢/٥٤٥٣٢.٥٥٣٣.
- (٢) الإحياء ١٢٨٦/٨، روضة الطالبين، ص١٧٤.

### أهم المسادر

- ١- إحياء علوم الدين للعزالي /٢، ٨.
- ٣- ﴿ إِعَانُهُ وَلَلْهِمَانَ مِن مَصَايِدُ الشَّيْطَانُ لَابِنُ الْقَيْمِ.
  - ٣ أمراص القلوب وشماؤها لأبن ليمية
  - 1 التمرف الذهب أهل التصوف تعكلابادي.
- ه رسالة المستة والسيئه لابن تيمية في ح٢ من دقائق التفسير لابن تيميه
  - ٦- الرسالة القشيرية.
  - ٣٧ شفاء المليل في مسائل القصاء والقدر والتعليل لأبن القيم.
- عيوب النمس ودواؤها من الشرآن الكريم الأين تبيار الرحمان السلمي.
  - ٨ العثومات للكيه لأين غريي
  - ١٠ قصية لحير والشرالدي ممكري الإسالام تتابعتهم السهد التجليف
    - ١١٠ منامج الأدله في عقائد الله لاين رشد
    - ٣١٢ اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر للشعرائي.



# دورالتصوف في الجهاد

عن دور التصوف في المقاومة الوطبية، تأتى شهادة التاريخ ناصعة من كل ساحات الجهاد ضد الغراة في العالم الإسلامي كله شرقة وغربة، خلال القرنين الأخيرين اللذين شهدا وقائع الغارة الاستعمارية الباغية وانتفاص المقاومة الوطبية ضدها، وقبل أن نستعرض في عجالة هذا الدور المحيد للمناضلين الذيل حرجوا من معاريب الذكر والدعاء الى ساحات النصحية والعداء، نشاءل – لمذا كان هذا الدور المتميز، لهؤلاء النبلاء بنتهي أبدًا وكان هذا الدور المتميز، لهؤلاء النبلاء بنتهي أبدًا وكان هذا الدور المتميز، لهؤلاء النبلاء النب

# والحواب يتمثل في أمور:

أولاها: الإرث النبوى، يقول أحد صوفية الهند: "لقد بلغ محمد الله إلى مقام قاب قوسين ثم عاد مرة أخرى، والله لئن وصلت إلى هناك، فلن أعود أبدًا"، ويعقب محمد إقبال على هذا انقول بأنه يجسد الموق بين الوعى الصوفى البحث والوعى النبوى الرسالى، وقد قرر المتابعون للتجرية النبوى الرسالى، وقد قرر المتابعون للتجرية

الصوفية الإسلامية أنها تحاكى المعراج المحمدي في مراحله الثلاث: سقر من الخبق إلى الحق، وسفر في الحق تعالى، وسفر من الحق إلى الخلق من جديد، هلابد للصوفى العارج على القدم المحمدي من عودة لحكى يمارس دوره في هداية الإحرين؛ للتخلى عن الرعونات البشرية، وحضراهم للتحلى ولو جزئيًا بالكمالات لإلهيق ودفعهم - أو المهيأ منهم خاصة -للإقلاع الروحي في معراحهم الخاص لثيل حطهم من الوراثة النبوية والاغتسال بالأنوار الإلهية، فقد اقتصنت قداسة هذا الحرم، حرم القلوب الإنسانية، إلا يقترب منها أو يتعامل معها إلا الأنبياء؛ وورثهم في بعص ذلك الققهاء والعلماء الذين يعملون على إرشاد النموس وتهذيبها وفق معطيات الوحى، وينهضون بدور رفيع القدر في خدمة مجتمعاتهم، وقيادتها، ﴿ يُتَأَيُّ ٱلَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا مَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تُفَسِّحُوا فِي ٱلْمَجَالِس فَأَفْسَحُوا يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِدَّ. قِيلَ ٱنشُرُواۤ فَٱنشُرُوا يَرْفَعِ أَنَّهُ ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ

دَرُجَدِينٍ وَآللهُ بِمَا تُعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ اللجادلة: ١١.

أما وراثة التبوة في إرشاد النفوس وتهذيبهاء وقيادة الأرواح والعروج بهاء فقد حظى بها قوم من الزهاد العارفين بعد عصر الصحابة والتابعين - وهؤلاء هم الصوفية - وربما جمع بعضهم بين الاجتهاد العلمى والعرفان الروحى، كالمصرى وابن المبارك والحنيد والمحسبي والتستري والغزالي وأمثالهم، لما تهيأ لهم - مع العلم الطاهر - من هدا الإرث النبوى الروحى الذي يحفظ شعنة الحب واليقين والتتوير الروحيء متقدة هئ صميم القلب، تستمد زيتها من معين القطرة والوحى والإلهام المتعدد فني معارج السمو الروحى ﴿ كَمِشْكُوٰوَ لِيهَا مِصْبًاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِيُّ يُوفَدُّ مِن شَجَرَةِ لُبَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرَقِيَّةِ وَلَّا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِينَ أُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۚ يُهْدِى آللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ [التور٥٥].

وثانيها: أن من أنبل مهام النصوف أنه يحفز همم السالكين للتعلق بالمثل العليا والسعى لتحقيق نوع من (المطولة الخلقية) - هكذا وضع العقاد حقيقة التصوف (الم

إذ يقاوم السالك نفسه وهواه، ويتشبه ماخلاق مولاء عز وجل — مؤتسياً بمظهر الكمال الإنسائي محمد الله والأنبياء من قبله، ويقدر ما يكتمبه من هذه الأحلاق يكون حطه من التصوف (التصوف خلق — كما يقول الكتائي — فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في المنفاء).

وأول هذه الأخلاق السحاء أسوة بإبراهيم الذي أراد أن يضحى بولده، وأحرها المقر أسوة بمحمد - عليهم جميعًا صلوات الله وسالامه - قالا عجب أَنْ تصدر التضحيات عن مثل هؤلاء -وتحلَّ نتكلم عن صوفية الحمائق وَالْأَخَارُقُ لا صوفية الرموز والأرزاق – في بسر وسهولة، كأنها طبيعة ثانية وملكة مواتية، يقول الشيخ الرئيس منذ الف عام في (إشاراته وتنبيهاته) وهو من هو غير متهم بانحياز إلى القوم: "العارف شجاع : وكيف لاا وهو بمعزل عن نقية الموت، وحوادة وكيف لاا وهو بمعزل عن معبة الباطل، وصفاح عن الذنوب؛ وكيف لاا ونفسه أكبر من أن تجرحها زلة بشر، ونسنَّاء للأحقاد؛ وكيف لا وذكره مشغول يالحق"")

ويقدول الأديسب العربسي ألمعاصسره



ومؤرخ الوجدان المصرى نجيب محموظ حدث الشيخ عبد ربه الدئمة قال: أغرتني نسشوة الطرب ذات مرة المعمدة أن بالتمادي في الطرب حتى طمعمة أن أثب من الطرب الأصغر إلى الطرب الأصغر إلى الطرب الأكبر، في المالت الله أن يكرمين الختام، عند ذلك همس في بحسن الختام، عند ذلك همس في أذسى صوت : (لا بسارك الله في المساريين)، وسالت الشيخ عسد ربه التائمة: متى يصلح حال البلد؟ فأجاب: التائمة: متى يصلح حال البلد؟ فأجاب: أوخم من عاقبة السلامة ""،

والثالثة: قد يُخلس أن الفتاء، وهو أحد نتائج الرحلة الروحية في المعرّاح الصوفي، ضرب من إضعف الدات أو الصوفي، ضرب من إضعف الدات أو انحلالها، وقد غليما بعيم السالكين في دلك، وإيما هو التخلي عن أوصاف الحليق، والتحلي بأوصاف الحيق، والتحلي بأوصاف الحيق، بال هي عملية تنميسة روحية وأحلاقية المدات الإنسانية ميستمرة ومتحيدة، تكتميل العبودية الخاليصة تكتميل العبودية الخاليصة لله وهو مضام المقير حين يتصير العبد، وهنا يصيح العبد المومن — كما يقول إقبال —: العبد المومن — كما يقول إقبال —: سيفٌ في يبد القيدرة، تقذف به على سيفٌ في يبد القيدرة، تقذف به على

الباطل فيدمغه ، ألا تسرى إلى السشيح أبى المشيح المستدل والسدعاء ، يخاطب الخسسوع والتسذلل والسدعاء ، يخاطب مبولاه رامضا راحيّا: "واضدف بسي علسي الباطل بأنواعه ، فسي جميسع بقاعمه ، فأدمغه بالحق ، على الوجه الأحق"(١٠) ومن ثم كان التصوف صدرخة مقاومة ضد الفساد الاجتماعي ، بل لعله نشأ أصلاً ردة فعل ثبذا الفساد.

وأخبيرًا: فبإن التبصوف حركية شــــاملة ذات طـــابع "راديكــــالى" تتــــاول فوكون المريدة مدن البداخلء وتضوم عليي حَلَّا المغيير المداتي القرآئسي، ولكن لها تجلياتها المتعددة؛ الفكرية والفنية والاحتماعيلة والثقافيلة بسل والسسياسية أحيائناء ومسن الطبيعسي لحركبة شساملة الإحياء الروحي - ألا تخلو في تاريخها الطويس مسد القبرن الثنائي الهجريء مس مطاهر صنعف والحبراف عنن طابعها الأصبيل، ببل إن البشيوخ ينشكون منبذ سدء التسدوين مسن أعسلاط للقسوم وبسدع شاعت بينهم فنى الفكر والعميل، وانتسب إليه قوم لا هم لهم إلا البطالة والتمسشيخ المظهسري الزائسف... وربمها

كان من الظلم أن يحكم على التصوف وأهله بحال هؤلاء الواعلين

وهيما يتسصل بحركسات المقاومسة الوطبية، يحلو لسبعض أن يسورد مثلاً هنا ومشالاً هناك لحالات من الصعف والتهاؤن، أو ألمالأة للغازاة والمستعمرين كبعص رحال الحلوتية في منصر إبان الحملية المرتبسية (\*\*)، وبعصص المواشيف التبي مساقت إليها اعتبارات معلية للمعص التيحاثيلة مس الأمير عبيد القادر في الحزائير، ناسين ما شأم به التيجائية أنفسهم من مقاومة شرسية ضيد المرتبسيين فيني غيارت أفريقيسة (٢) ، وهسدا فسى الحقيقسة حكسكم جائر في سياق التصحيات الجمة الثي شدمتها الحركة البصوفية على امتداد العبالم الإستلامي – ممنا ستعرض ليه هي الفقارة التالية لهذا التقيديم - الأمار السذى دعسا بعسض العلمساء حسين تعسرص لهددا الجائسي أن يستسشهد ببيست الحطيئة (٢):

## أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من

اللوم أو صدوا المكان الذي سدوا

ثم أضاف: "كيف يصبح القبول إذن، مسع هسده السشهادات المتسوائرة

المنادمة ان التصوف هيو رميز البطائية والكيمل، وأن الفيرار مين معيرك الحياة والانتسحاب رميز المتصوفين الحين آثيروا الانعسرال، المتصوفين البنين آثيروا الانعسرال، ومنائوا بعض الحكومات الأحتبية، أو حدموها، فهناك عدد أكبر من أثمة لتصوف البنين في اقوا أولئك المتسبن المالية وامتازوا عليهم في الكامياة والمتال والنصال والبقاء في معترك الحياة "(م).

ا- إدا سدانا نيستعرض موكب المخافي حين العيرب الإسلامي، المخافي عيد القيادر الجرائسرى الكرف رقع راية الجهاد في الجزائر صد الفرنسيين، وأطلق السشرارة الأولى المفاومة المسلحة ضد المستعمرين مند مطلع الثلاثينات من القين الناسع عيشر؛ فتجد رجيلاً - كما وصفه شيكب أرسيلان: "راسيخ القيرة وصفه التيمارسية عميلاً، ولا يحين إليه شيوفا يمارسية عميلاً، ولا يحين إليه شيوفا متى يعرفه دوقا، وليه في الشموف عيما المؤافية)، فهو في الشموف المشرب مين الأفراد الأفذاذ، ربما لا يوحد له نظير في المتأخرين"."



٣- ومين ألمانوم أنيه أول مين نيشر "الفتوحيات" حين انتهبت به الأقيدار إلى الإقامة في دمشق، حيث لقبي ربه عيام ١٨٨٢م، بمسد تكالسب قسوى السشر والخيانة عليه، وهنو الأمير تقسمه البذي أضصى بالأمير عبد الكريم الخطاس بعدده إلى المنفس حتبي تحبرر وعباد إلى منصر في منتصم القبرن المصبي، أمنا السنذين فاصتسروهما ودهمسوا معهمست استحقاقات المقاومية والنسطال فهيم الأحبرار في المفترب العربس كلبه، وفيي مقسدمتهم السصوفية، وأسبأه الروايك الثني كائنت فني الأعليب مندارس عليم وأمدكن ضبياهة محانية، ثبم كسكارته مراكيل للمقاومية . وهيذا منا ينشهد بنه المؤرخسون الغربيسون، يقسول أحسدهم "إن هسده الطسرق كانست تقسوم بسدورها كتقطية انطيلاق للوطنيسة والمفاومية، ولم تكسن تتطسر إلى الأحانيب نظيره ارتيساح" ويقبول آخسر: "إن خيصمنا هيو النشيخ أو الندرويش صناحب النضوذ فني أفريقيا أكثر مما هو في فارس ألك

وإدا ما تعرض البعض لمواقف بعبص التيجانية (وهب إحدى شعب الخلوتية) من الأمير عبد القادر، فينبعن له أن

يسلاكر أن مؤسستها غسادر موطنسه الجزائس متصطهدًا فتني مطلبع القبيرن الناسع عشر ملتحثًا إلى هناس ببالغرب، حيست مسطني إلى جسوار ربسه عسام ١٨١٥م ١٨١٥ ولك ن خلف اءه نـــشروا الطريبق فبني غيرب أفريقينا وفيي النشمال الأفريقيس حتسى انتقلبوا عببر تبونس ومنصبر والسبودان وشبرق أفريقينة، ومنن أسرز رجالهم المناضبتين صبد الاستعمار الأجنسي - وتحاصية في غيرب أفريقينا النشيخ عمسر القنوتي التكبروري (١٧٩٥ م ١٨٦٤م) السدي نهيمن كميا يقسول الطارسيون المحاييدون.. "بمقاومية التوسيع الأوروكدي الفرئسين في سلاده، واستمر يقساوم ويماصسل حشي وافتسه المنيسة عسام 3FATA TOD.

وفسى محمد اللطيسة التيجساني، محمد اللانسة اللطيسة التيجساني، المحدد اللطيسة التيجساني، المحدد والسودان وكان من كسار المحدد ثين في وقته وشارك هني للورة ١٩١٩م بمنصر، وفيي تطوير المكر المديني والنصوفي من حملال محدثه (طريق الحق) التي توقفت بموته عنام ١٩٧٨م، ومن تنزال السودان ومنها منطقة دروور المناحة الان --

تــذكر جهــوده وزياراتــه، بــل إن زاويتــه هـــى ".لغوريــة" بالقــاهرة كــنــت مركــزًا للتوجيــه الفكــرى المــستنير فيمــا بـــين شنقيط والحبشة، رحمه الله("")

 ٣- ولا بــــستطيع فـــــــــ التحـــــرك شرقً إلا تدكر أب الحسن الشادلي، البذي همو ممن أجبلُ همداية تمونس إلينماء حيث جاء مصر وشارك في معركة "المنبصورة" منب الفرنسيين، وتبرك لنب تلاميكه: المرسسيّ أكا المكاس، وأبس عطاه ماء الله مساحب الحكسم، والبوصبيري صباحب الببردة، ثم دفين في شرى منصر عنام ١٥٦هــ، وكنان منان شيعب مدرسيته السصوفية الكثيري "الشادلية": الطريقة السنوسية التي من رجالها شبيخ النشهداء عمير المعتبارة المذي قماوم الاسمتعمار الإيطمالي بعمد أن فساوم شسيحه الاسستعمار الإنحليسزي والقرئسي والإيطال جميعاء ولم تسسه أعباء القتبال المنشاركة فنن تعنبيم الأطفيال، فيإن القنيال كيره أوحبته الظيروف، أمنا البدور الأصنيل البذي نهيضت بيه الحركة السنوسية — و متــد إلى مسا وراء المصحراء الأفريقية - غهسو الارتقاء بالإناسان المسلم تماقيا

وحضاريًا مع تلبية أشواقه الروحية (١٠٠)، كما امتدت إشدعاعاد، هدا الدور لترقر على شخصية أحدد كبار المناصطين المصريين، وهدو الأستاذ الإمام محمد عبده من خلال خاله المشيح حصر الذي كان سنوسيًا ثم المناهمة أمره ما كان سنوسيًا ثم المواقبة المضالية الجليلة لعمر المختبار وسعاتها الإنسانية الجليلة تلهم فلسفة المفاومية على المصعيد الإنسساني لا الموبى وحسب.

وحدنا أن المصروبة قد امتزجت إلى حد كبير الشرحية المستوفية قد امتزجت إلى حد كبير المتعولات الأنساس الذي أرساه كل من المتبع على الأساس الذي أرساه كل من المتبع القرن التاسع عشر ، وقد ظهرت ثمار هذا المرج في كل من الشيخ عليش شيخ الشاذلية، والشيخ حسن العدوي، والشيخ ممد عبده الذين شاركوا ضمن كوكبة من العلماء في الثورة العرابية، بعد الدور المجيد الذي قم به العلماء من فيل بقيادة الشيخ المادات في مقاومة فيل بقيادة الشيخ المادات في مقاومة الحمنة الفرنسية في ثورات القاهرة المرابية، الحمنة الفرنسية في ثورات القاهرة المربية المصال



قَتَلاً أو سَجِبُ على يد الفاصبين المفاة: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أَسَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسْتَكَانُوا وَآلَة مُحِبُ الصَّبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

وفى آخر معارك مصر ضد الغزاة قام شادلى آخر - هو الشيح عبد الحليم محمود شيخ الأرهر - مع كوكة من علماء الأزهر ذوى النزعة الصوفية بالحشد المعنوى والروحى لمعركة العاشر من رمضان الظاهرة مستوحيًا دور أبى الحسن الشاذلى في معركة المنصورة، رحم الله الجميع

لكسى اوثر أن أدكر هنا مشهداً نضائياً واحداً يُعلن شرف المقاومة وسَلِّ التضحية حتى هي طروف الهزيسمة والانكسار، ذلك أنه عندما سيق الشيخ حسن العدوى إلى المحاكمة بعد احتلال الإنجليز للقاهرة، تقدم إلى قضائه في حمال ثابت ووقار مهيب، فسأله الرئيس؛ هل أفتيت بعزل حناب الحديوى؟ فأجاب من فوره، لم يصدر منى فتوى بذلك، ومع هذا هإذا تقدمتم إلى بمنشور يتضمن هذه الفتوى فسأوقعه، وما في وسعكم الفتوى فسأوقعه، وما في وسعكم وانثم مسلمون – أن تنكروا أن الخديوى يستحق العرل لمروقه عن الوطن والدين

فحاكمهم الرجل فى قيده، ولم يحاكموه وهم على منصة القضاء

من أي معدن صيغ هؤلاء الرجال؟!

٥- قامت الحركة المهدية المنطقة من 'الطريقة السمائية' بمقاومة الفزو الإلحليزي للسودان أواخر القرن التاسع عشر عسكريًا، ثم مقاومة النفوذ البريطانى سياسيا بعد فشل الثورة التي ذهب ضحيتها محمد ابن أحمد المهدى بفسه وبعض خلفائه، ثم شاركتها الطريقة المبرغنية، المنتقة عن "الإدريسية المرشكدلية وقد أشربًا من قبل إلى دور الشيابانية في غرب السودان، غير أن المُمْرَكِكُمُ الصنوفية في السودان تلعب دورًا مردوحًا يحمع بين الدور الروحي والاحتماعي للطريقة وبين واجهة سياسية ترتبط بها على شحو ما، وهو أمر يحتاج إلى دراسة وتقييم (١٦٠ في ضوء الأحوال الرأهبة للعالم العربي، فريما كان فيه مخرج من بعض المآرق السياسية التي تعانيها الآن

العربى مراكز صوفية ناشطة، ويخاصة في اليمن والشام والعراق وبعض دول في اليمن والشام والعراق وبعض دول الخليج، وربما حاز ليا في هذا العرض

السريع أن نذكر رشيد عالى الحيلانى – مقيد عبد الفادر الحيلانى – الدى فاد ثورة العراقيين ضد الاحتلال الإنحليزى في العشرينات من القرن الماضى مستثمراً تراث أسلامه، وقد عشلت الثورة لكها كتبت صفحة في ديوان المقاومة على كل حال(١٧).

وقد واجه التصوف هي هده المطقة حملة قاسية قرابة قرر من الرمان، حمن حدثها أو خُمنتُ صوتها أحيرًا، مما قد يؤذن بتغير في المناخ الفكري إزاء التصوف وأهله ولله عاقبة الأمور

٧- فإذا ما انتقانا بالنظر شرقًا وتطلعا شمالاً وحددا في هذين القرنين القرنين الأخبرين في تركيا والقوقاز حركات تقوم على أساس من "انطريقة النقشبندية" وأبرزها في منطقة "القوقاز" حركة المقاومة بقيادة الشيخ شامل الداغستاني عي كل من داغستان والشيشان — صد الاحتلال الروسي في عهد القياصرة حلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، القول شكيب أرسلان: "تولى كبر الثورة يقول شكيب أرسلان: "تولى كبر الثورة علماؤهم وشيوخ الطريقة المقشبندية المنشرة هذاك، وكأنهم سبقوا سائر المسلمين إلى معرفة كون ضررهم هو من

أمرائهم الذين ببيعون حقوق الأمة بلقب ملك أو أمير ... ورفع عدم كادب.. فتاروا منذ ذلك الوقت على لأمراء وعلى الروسية حاميتهم، وكان زعيم تلك الحركة غازى محمد الذي يلقمه الروس تقاصي ملا... (١٠٠ وفي عام ١٨٢٧م استشهد العارى محمد وحمل لواءه خليفته حمرة بك، وجاء بعده الشيح شامل. وكان – كما يقول أرسالان أصورة من الأمير عبد التادر لحزائري (١١٠)، واستمر يناضل الروس قرابة خمسة وثلاثين عامًا، ولم يصع قرابة خمسة وثلاثين عامًا، ولم يصع فرابة خمسة وثلاثين عامًا، ولم يصع للمرتب إلى أن سمحوا له بالتوحه إلى محكة للمخت فأقام بالمدينة إلى أن مات عام المدينة المدينة إلى أن مات عام المدينة المدينة إلى أن مات عام المدينة إلى أن مات عام المدينة المدينة إلى أن مات عام المدينة المدينة

۸- قاومت شعوب وسط آسيا الهيمنة الروسية في عهد القياصرة ومُنْ جاءوا بعدهم، وكان للتصوف فيها سهم وافرا واخبار عجمة، للحفاظ على هوينها الثقافية، وهذا فصل من ديوان المقاومة في لعصر الحديث جدير بالدرس والتتبع، في صوء محاولات العولمة التي تسعى إلى فرض تقافة واحدة على شعوب العالم كافة، والعالم الإسلامي بوحه خاص.

وبترك هذا اللون من المقاومة إلى حنوب



شرق آسيا مكتفين به عن شرقها الأقصى فنحد مسلمي الهدء وقد أقصاهم النفوذ الإنجليزي عن أية مشاركة في السلطة ريبة بهم، وبخاصة بعد ثورة الشيخ أحمد ابن عرفان الشهيد ذات الأصول النقشبندية أيضًا ، في القرن التاسع عشر التى هزت النمود الإنحليري حتى قضى عليها بشراسة، هلجاً المسلمون إلى المقاومة السياسية، وكان من أبرز قادتهم في القرن العشرين، من ذوى المشرب الصوفي الشيخ محمود الحسن المعروف بشيخ الهند الدى نفته السلطات البريطانية إلى حريرة مالطة ثم أعادته إلى المند سنة ١٣٣٩ ا هلما توهام الله قام على رسالته الوطنية والروحية الشيخ أشرف على التهانوي المشهور بحكيم الأمة، ثم المفتى الأكس الشيخ محمد شفيع، الذي تولى الأمر بعده على الطريقة الششئية - ولده الشيج محمد تقى العثماني - مد الله في عمره" وقد شاركوا جميعًا في دعم التوجه الذي نادي به إقبال فكريًا، وهام عليه محمد على جناح سياسيًا، حوالي منتصف القرن المصى في تاسيس دولة باكستان، ليتيح للمسلمين فرصة إدارة شئونهم طبقا لدينهم وثقافتهم، وهو ما

يزال أملاً يرتحى تحقيقه بعد مضى أكثر من نصب قرن من الرمان، وللفادرية وليقشبندية والششنية دور كبير فى تلك الديار، ونخاصة فى مجالى التعليم والحدمه لاحتماعية تمتد آثاره إلى الحياة السياسية الوطبية

وقد آحرت الكلام عن هذه التعربة الهندية. التى نشأ على حافتيها اتحاه مغرق في الباحية الروحية يعرف بالبريلوية وأنحاه مغرق في الأساليب السياسية يعرف حلجماعة الإسلامية، لأنتقل منها إلى تعربتين أحربين.

وهدا اكبس بالإشارة مقط إلى حركة الشيخ عثمان بن فودى في نيحسريا، التي استطاعت إفامة تجرية هامة في قلب إفريقية، وتركت تراتًا في هذا الصدد حديرًا بالدرس والتقويم أيصنًا، وحركة الشيح بديع الرمان. النورسي صاحب حماعة النور التي عملت في ظروف دقيقة ودون عنف أو تشنج للحماظ على الهوية الإسلامية للشعب التركي بنجاح ملحوظ الإسلامية للشعب التركي بنجاح ملحوظ من الجهود الحثيثة لمقاومة الاغتراب من الجهود الحثيثة لمقاومة الاغتراب ولتغريب

وهذه الحركات الثلاث، عن الهند

وتركيا وتيحيري، تقدم ضربًا من المقاومة المقافية والروحيه بمشرب صوفى مشوع، الهندية شئنتية في الأغلب، والأفريقية قادرسة، والتركيبة نقشبنديبة "على الختلاف أحوالها زمانًا ومكانًا وثقافة وتجربة، لحكنها تفيد بوضوح أن المقاومة لا تكون عنيمة بالضرورة، وأن لكل مقام مقالاً، ولكل موقف رجالاً.

وبعد فإن الموضى التي نعانيها في الفكر الديني والحياة الإسلامية المعاصرة في مصر قد يكون الشفاء منها في عودة "الشيخ الأزهري" الأصيل، ذي المشرب الروحي الصادق النبل، فينبينا وحوده،

عن تسييس الدين أو علمنة الحياة أو الجرى وراء حداثة ليست لنا ، ولا نحن لها،

لقد قبل كلام كثير حول الواقعية والتجريد والنظر والتطبيق، والعودة إلى الفطرة الطازحة للعربى البسيط، لنعد نحن بنظرة حانية وناقدة إلى مؤسساتنا الروحية وأهمها النصوف، والعلمية وعلى رأسها الأزهر والزيتونة والقيروان فتصلح من احوالها، لقد ساعدتنا هذه المؤسسات في أزماننا الكبرى، فلمذكرها ولنساعدها الرواية المؤري، فإن أرواية لم تتم فصولاً

. د/ حسن الشافعي



#### الهوامش:

- المقاد، مجلة الرسالة العدد المتار ص٣.
- (٣) أبو اليريد العجمى، في التصوف الإسلامي، دار الثقافة العربية ١٩٩٦م ص٢٢
  - (٣) أبن سيدا الإشارات والتقييهات، الطبعة الحيرية بانفاهره ١٣٢٥هـ ٢٣/٢
  - (٤) نقالا عن جريدة الأهرام يوم ١٠/ ٢٠١٤ ٢٠ ملحق الجمعة الصفحة الأولى،
- (۵) انظر منبع السعادات في الأوراد والصلوات الوظيمة الشادلية لميدي أبي الواهب الشادل ما مصطفى بابي الحنبي
   بمصر بدون تاريخ ص١٦٧
- (٦) انظر فريد دى يونج تاريح الطرق الصوفية في مصر سسلة تاريخ الصريح عدد ٧٩ ترهمة عبد الحميد الحميد الحميد الحميد العمال، البيئة المصرية العامة للحكتاب ، القاهرة ١٩٩٥م من ١٠
  - (٧) مطر عبد الله عبد الرارق إبراهيم؛ أصو ، عنى الطرق لصوفيه عنى القارة الأفريقية مكتبة مدبول بالقاهرة
     ١٩٩١م ص٠٧٠ وما بعدها
    - (٨) التدوي أبو الحسن: ربانية لا رهبانية ، دار الشروق بمجتوره الجون تاريخ من١٩٠
      - (٩) السابق ص١١٨.
      - (١٠) السابق من١٠٩
    - (١١) أبو المصل عيف لله المعاوى حواطر دينية ، مطبعة الشاهرة بالقاهر، ١٩٩٨م ٥٤/٣
      - (۱۲) السابق من۵۵ ,
        - (۱۲) السابق س١٨
      - (١٤) انظر عبد الله عبد الرارق إبراهيم مرجع سابق من٢٦
        - (١٥) السابق من٥٧.
    - (١٦) انظر محمد هؤاد شكرى السنوسية دبڻ ودولة صَّ أول، القاهرة ١٩٤٨م، ص٣٣ وما بعدهه
- (١٧) محمد اليهي، المكر الإمتلامي للحديث وصلته بالاستعمار العربي مكتبه وهبة بالقاهرة صـ٨، ١٩٧٥م ص١١٦
  - (١٨) انظر يوسف القرضاوي؛ رسالة الأزهر مكتبة وهبة بالقاهرة طد أولى ١٩٨٤م ص٢٨ وما بعدها .
    - (۱۹) آبو اليريد العجمي، مرجع سابق ص١٩٠
    - (۲۰) شكيب أرسالان حامير العالم الإسلامي
      - (٢١) السابق تعسه.

# الديسن

#### تمهيد

من المعلوم؛ طبقًا للدراسات المقارفة للأديان، أن المعتنقين لأى دين من الأديان، وخاصة الأديان الراقية، يعرون بمرحلتين:

المرحلة الأولى: هلى مرحلة الإيمان القلبى أو الوحدائى، حيث يسلّمون بقضايا ومسائل هلذا اللدين من غير بحث أو منافشة

أما المرحلة الثانية: فإنها تأتى بعد قَكرة من ظهبور هذا الدين، وقد تطبول هذه الفترة أو تقبصر طبقًا للظبروف المختلفة التبي بمربها أتباع كل دين. وفي هذه المرحلة الثانية يظهر البحث العقلي في المسائل والقصايا الدينية التي يشرها الواقع المتغير الذي يعيش فيه أصحاب هذا الدين، ولحكن مع ظهور هذا الاتجاء العقلي

يمكن اعتبارهما بمذبة رد الفعل لظهور وانتشار هذا الاتجاه العقلي، وهما.

في فهيم البدين يطهير اتجاهيان أحيران

الاتجاه التنصي أو النقلس، المدي

يتممك أصحابه نظو، هر النصوص الدينية ويرفصون إعمال العقل فيها بالتأويل.

والاتجاه الروحي أو الصوفي، الذي ينادى أصحابه بعدم قدرة المقتل البشرى على الخوض في المسائل الدينية والإلهية، ويعلون من شأن البصيرة باعتبارها وسيلة معرفهة تصوق المقتل، ويهتمون بالرياصة الروحية باعتبارها المعد الحواني للدين.

ثم يَظهر بعد ذلك اتجاه وسطى يحاول الجمع بين هذه الاتجاهات الثلاث: الاتجاهات الثلاث: الاتجاهاة العقلسي، والاتحساء النقاسي، والاتجساء الصوفي

وهده حقيقة يمكن التأكد من صحتها بالرجوع إلى تاريخ الفكر الدينى في الأديان السماوية بصفة خاصة الكنتي لا أود أن أفصل القول فيها هنا الأن هذا المبحث ليس مخصصاً لدلك.

وعلى آية حال، فإن ثمة ارتباطًا واضحًا بين الدين والتصوف، وقد يؤيد ذلك ما ذكره بعص مؤرخي المكر

### --- الحلس الأعلى لنشئون الإسلامية

الإسلامي من القدماء عندما صيفوا التصوف ضمن العلوم الدينية

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لابد من الإشارة إلى حقيقة مهمة مؤداها أن التصوف طاهرة عالمية، باعتبار أنه قد ظهر في مختلف الأديان وهذه مسألة يحتاج بيانها إلى مناسبة أخرى، إلا إن قد أشرنا إليها هنا تأكيدًا عنى القول بالصلة الوثيقة بين الدين والتصوف.

وربما تنصح هده الصلة على نحو أكثر عندما ننظرق إلى الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، مثل مسالة معنى الدين عند الصوفية، وكيف أن التصوف بمكن أن يُعتبر البعد الجُواتُيّ للدين، وهده المسالة الأخيرة قد تـزداد وصوحًا عددما نتحدث عن رأى الصوفية في أن للدين طاهرًا وماطنًا، وعن علاقة الشريعة بالحقيقة لديهم

وأحيرًا، هإنسا سسنطيع أن ششير إلى مسألة مهمة تتعلق بالموصوع قيد البحث والمناقشة، وهني رأى بعض الصوفية هيما بُعرف بوحدة الأديان.

# تعريف الدين عند الصوفية

بغض النظر عن الحديث عن تعريف الدين وما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق

بعدم تحديد دلالة النفظ، وبعدم الاتفاق على تقديم تعريف جامع مانع للدين على فونسه يمكس الإشسارة إلى أن معطسم التعريفات التسى وُضسعت للمدين، علمى المستويين النغوى والاصطلاحي، تشير إلى صرورة توافر عنصر مهم يقوم عليه الدين، إلى جانس بعض الأمور الأخرى التي لا محل لـذكرها فني هذا المقام، وبعني به لطاعة "لطاعة"

فالسدين، هي نظير السمبوقية، هيو الانقياد الله تعالى (٢٠ ومن المعلوم أن الانقياد الله تعالى ليس سوى طاعته

ومن الثابت أن الطاعة عند الصوفية ليست تإطهار التقوى والورع فقطا، وإنما هي هي الإحالاص والاحتهاد في تجنب الرياء عن المسب،

لسدلك، فسين أصسحات الحقيقسة ينشاهدون أنفسهم ويتهمون نفوسهم إذا مالت إلى عبادة من العبادات، ويحافون إدا رأوا في أنفسهم سعادة وحظًا وسرورًا بما يقومون به من الطاعات والعبادات، فإذا ما وحدوا دلك في نفوسهم تركوا هذه الدوع من الطاعات والمحاهدات.

هالسشريعة والحقيقة صبغوان لابد لأحدهما من الآخر هإدا أظهر الإنسان

الطاعة الظاهرة بلا طاعة باطمة ، فإن دلك معناه أمه خرج عن طريق الله ، لأنه قد وقع في الرياء الخفي ، ودلك أن تطلع الإنسان وميله لإطهار الناس على طاعته وحصوصيته الناسي خسصه الله بها من الأعمال الصائحة يُعتبر دليلاً على عدم صدقه في عبوديته ، لأن العبد الصادق لا يهتم بالأحرين ، ويكتفي بأن يعلم به رب العالمين ، ومن أحب بأن يعرف الناس فضله وعمله فهو مُراء ، ومن رغب في أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب ، إذ إن المؤمن الحقيقي هو الذي يخفي حاله ويحتهد في أن لا يدكره للناس وأن يبلغ في كتمانه أن لا يدكره للناس وأن يبلغ في كتمانه أن لا يدكره للناس وأن يبلغ في كتمانه أن الديه من قوة .

والإنسان الذي يعصى الله أحف ضررًا من هذه المُراثي، لأن العاصى إنما هو ظماهر للناس، ويمكن أن يقام عليه الحد، ويمكن أن يتوب ويرجع عن آثمه وأحطائه وأما مريض القلب الذي يظهر عيرما يبطن، فهو أكثر نفافًا وكذبًا وريساءً من العاصي، إذ إنه يستظهر الطاعات والأعمال الصالحات ويبطن الحضر والفسوق والعصيان

ويالإضافة إلى ذلك، هإنه يمكن الإشارة إلى أن الطاعة عند الصوفية

معكن أن تُعتبر مسابقة به العباد في الظاهر والباطن، فكما أن بين الباس اختلافًا واضحًا من الطاعات الظاهرة، فإن بين الباطنة المتلافًا واضحًا في الطاعات الباطنة، فإذا طلب الإنسان أعلى الدرحات، فعليه أن يحتهد حتى لا يسبقه أصد بطاعة الله، وقد أمر الله تعالى بالمنافسة والمسابقة في الطاعات إذ قال: فالمنافسة والمسابقة في الطاعات إذ قال: وقوله أن يُرَكُمُ والحديد: (٢). وقوله في الطاعات إذ قال: (المطمعين الله تعالى وقوله المنافسة في الطاعات إذ قال: (المطمعين الله المنافسة والمسابقة في الطاعات المنافسة والمسابقة في الطاعات الذي المنافسة والمسابقة في الطاعات المنافسة والمسابقة في المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمسابقة في المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والمسابقة المنافسة المنافسة المنافسة والمسابقة المنافسة المنافسة والمسابقة المنافسة والمسابقة المنافسة وقوله المنافسة والمسابقة المنافسة والمسابقة المنافسة والمسابقة المنافسة والمسابقة المنافسة والمسابقة والمسابقة المنافسة والمسابقة والمنافسة والمسابقة المنافسة والمسابقة والمنافسة والمسابقة والمنافسة والمسابقة والمنافسة والمن

فعالطاعية عنيد التصوفية إنميا هيي منافقتة طئريفة صادقة للتقرب إلى الله إلى أن يتصل العبيد إلى الثبيات في المرتبة فتتلاشى مشيئته في مشبئة الله

ومن المعنوم أن الطاعة عند الصوفية إنما هي عدم الغفلة عن ذكر الله، وهي هي نصن الوقت عدم المحالفة والاعتراض، فهي إيجابية وسلبية هي آن واحد، بمعني وجوب طاعة الله، وسلب الاعتراض من النمس على أحكام الله وسنة رسوله الله فيإذا اعترض مسلم على أمور أباحها المشارع قائلاً: (لو كان الحكم لي ما أمدرتها بيل حرمتها وهجرتها). وهيدا



الاعتراض يُعتبر ترحيحًا لوحهة نظره، وهذا جهل منه، لأنه يعضب إذا هعل الناس المباح من الأفعال، بل إنه ضلال وسوء أدب مع الله.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن أهيل الباطن يرون أن طاعة المريدين لشيوخهم واجبة، لأبهم إنما يأخذون عن الشارع، للذلك نبرى المريدين يبالعون عن الشارع مشايخهم، حتى إنه ليؤثر عن ذى النون المصرى (المتوفى سنة ٢٤٥هم) قوله (طاعة المريد لشيحه هوق طاعنه لربه) (أ).

ونفسير رأى ذى الدون عن وحوب طاعة المريد لشيحه أنه ليس طهمًا هي إجلال الشيخ وإنما إحساسًا من الشيخ بأن المارية واجب ملقى على عائقه، عليه مسئولية وواجب ملقى على عائقه، فهو بمثابة المدرب الدى يعلم الصبى له السباحة، لمذلك غرن طاعة المصبى له واجبة وإلا غرق ومات قبل إبقاده

وطبقًا لذلك، فإنه يكون من الواضح أن الصوفية يهتمون بالحديث عن الطاعة على المستويين الطاهري والناطني، باعتبار أنها تمثل حوهر الدين وحقيقته

# الدين بين العقل والإيمان

إذا كسان السدين الإسسلامي يسدعو الإنسان إلى النطر العقلي حتى يستطيع أن

يتوصل إلى الإيمان السسليم بالحقائق الديبية، فإنه من الملاحظ أن الصوفية قد قلبوا من شأن المعرفة العقلية وخاصة في المسائل الديبية، باعتبار أن العقل محدث وعاجز، والمحدث العاجز لا يدل إلا على مثنه

وللذلك، فاقلد تطرق العديد من النصوفية في نبذ المعرفة العقلية والتقليل من شأن العقل باعتباره وسيلة معرفية الأمر الذي أدى إلى شيوع الحهل سواء بين الصوفية أو بين العامة الذين يتأثرون بهم. ولا يحمى ما كان لذلك من أثر سيئ على الحضارة الإسلامية.

إلادأن هناك بعض الصوفية المعتدلين، المدين كابوا متمسكين بالمهم الحقيقى المرسلام، فد نظروا إلى العقل نظرة متعالية، وإن كانوا قد مزجوا هذه النظرة بالجانب الروحي، وذلك عندما وحدوا بين العقل والقلب، وخاصة كما فعل الفرائي (المتوفى سنة ٥٠٥هـ/١١١م) وغيره من الصوفية المسرمين بالكتاب والسنة

وعلى أى الأحوال، فإنه من الملاحظ أن الصوفية على اختلاف اتحاهاتهم المكرية ونزعاتهم المذهبية قد رضضو، البحث العقلى في المسائل الدينية، وما

يترتب على ذلك من محاولات ليس لها قيمة إذا ما قورنت بالإيمان القلبي الذي بطالب به الإسلام.

فالإيمان عبد الصوفية هو أن يكون الكل مبك مستجيبًا في الدعوة مع حذف خيواطر الانتصراف عين الله بيسرك، فتكون شاهدًا لما له، غائبًا عما ليس له وقيل؛ الإيمان بالله مشاهدة الوهيته وقيل؛ الإسلام ظاهر، والإيمان باطن وقيل. الإسلام ظاهر، والإيمان باطن وقيل. الإيمان تحقيق واعتقاد، والإسلام حضوع وانقياد

ويسرى السمعوفية أن حقسائق الإيمسان الصوفى أربع: توحيد بالاحد، وذكر بالأسات، وحال بالا نعت، ووجد بالا وقت (٥)

وبغص النطرعن الإشارة إلى مثل هذه التعريفات التى قدمها بعض الصوصة للإيمان، فإنه يمكن الإشارة على وحه العموم إلى أن الإيمان عند الصوفية هو قلول باللسان ومعرفة بالحسان وعمس بالأركان، ويقوى الإيمان بالطاعة، وينقص بالرياء والعصيان، ويزداد بالعلم، ويضعف بالجهل(" عالإيمان ,در هو قول وعمل ونية صادفة.

ويهذا المعنبي يكسون الإيمان فسي الطاهر والباطن سواء، فإذا كان فسي

الظاهر، فالإيمان هو أداء للتكاليف والعرائض الشرعية، أما بناطن الإيمان، فهو ألتصديق القلبسي وسلامة النيسة باعتبارها أساسًا للسلوك الظاهري().

ويدى بعض الصوفية أن الإيمان هو الدين والشريعة والمنة ، لأن الدين هو ما يتبعمه العبيد من الطاعبات مع احتباد المحطورات والمحرمات ، وذلك هو أصل الإيمان أما الإسلام ، فهو طريق إلى الإيمان ولكن ليس كل إسلام إيمانًا ، لإيمان ولكن ليس كل إسلام الإسلام ولكن ليس كل إسلام الإسلام ولكن ليس كل إسلام الأن الإسلام وليناء ، وكل مؤمن مستسلم المؤتم الله تعالى ، إلا إنه ليس كل مسلم مؤتم المناذ ، كأن يسلم الإنسان مخافة السيف مثلاً

فالإيمان إذن يشمل حميع الطاعات، أما الإسلام، فهو عبارة عن الشهادتين وأداء العبادات الخمسة

يتضع مما سبق أن الصوفية فد صاهوا بين كل من "الدين" و "الإيمان"، باعتبار أن الإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه الدين.

وهكدا، فإن الدين لا يقوم على العقل بالقدر الذي يقوم به على الإيمان في نظر الصوفية ولكن هذا التقليل من شأن



العقل فيه من الصرر على الدين بحيث قد ينصمن الإيمان النعيد عن العقل عنص العقائد التي ليست من حوهر الدين وهذا منا حندث بالفعال فني عنصور شدهور الحصارة الإسلامية، حيث بررت الطرق التي كانت تركز على المظاهر والقشور التي أساءت إلى الدين الإسلامي

## التصوف هو البعد الجواني للدين

إذا كن هناك من يقرر أن الدين هو البعد انجواني للإنسان، فإنا نستطيع أن نقول: إن التصوف بمكن أن يمثل البعد الحواني للدين.

والدى يؤيد ذلك القول ويؤكده أن التصوف يمثل الحائب الروحى في أي كنكي وهذا يسى أن التصوف ليس مقصورًا على الإسلام، بل هو ظاهرة عالمية في حميع الأديان وإن اتخذ طابعًا خاصًا وفقًا لمقيدة كل دين وظروفه الحضارية.

ومن ماحية أخرى، فإن في كل دين جانبين، جانبين بمثل الشعائر أو الطقوس المفروضة في السدين وتحديد الحيرام والحلال، وهذا هو موضوع الفقه، وجانب تخريمثل الدين من حيث روحانيته وعمق اثره في صلة الإنسان بإلهه، وتأثيره في توجيه حياة الإنسان روحانيًا وخُلُقيًا، وهذا

الجانب هو موضوع علم التصوف.

فالصلاة في الفقه، على سبيل المثال، ما هي إلا أفعال وأقوال مفتتحة ببالتكبير محتتمة بالتسليم. بينما الصلاة في التصوف عمارة عن مماحاة قلبية بين العبد والرب.

فه البين الملاحد أن الجسابين متكاملان، وإن بدا الاختلاف بينهما من حيث الطاهر، وقد كان دلك التكامل على الرعم من خصومة كانت في بعض عصمور الإسلام سين الفقهاء والصوفية ليحة اختلاف وجهشيّ النظير في فهم الراين.

وبغض النظر عن التوسع في الحديث الأنتاة التي توضع كيف أن التصوف يمثل البعد الحواني للدين، لأننا قد ننظرق إلى ذكر بعصها في موضع لاحق من هذه الدراسة، فإنت نستطيع أن نشير إلى أن التصوف المعتدل غالبًا ما كان يتسم بالتوازن بين الحواني والبراني في الدين، في حين أن التصوف الفلسفي في بعض جوانبه كان يرجح أحيانًا الجانب الجواني على الحانب البرابي.

وعلى أية حال، فإنا نستطيع أن توضح حقيقة القول في أن التصوف يمثل البعد الحواس للدين، وذلك من خلال

حديث عن قضيتين على جانب كبير من الأهمية في الفكر الصوفى، وهما. قصية العلاقة بين الظاهر والباطن، وقضية العلاقة بين الشريعة والحقيقة.

### الدين بين الظاهر والباطن

قبل أن نتحدث عن رأى الصوفية في هذه المسالة، فإنه يحدر بما أن نشير إلى أن الطاهر "هو ما انكشف بغير دليل". وضده الخفى والباطن

والظاهر عند الصوفية مقادل للناطن ومنه علم الظاهر وعلم الباطن<sup>(٨)</sup>

وقيل: الساطن همو علم المسرائم والحفيات، أو هو المحتجب عن أبحوار الخلائق وأوهامهم، أو هو العلم بكل منا بطن

والباطئى همو الرجل المذى يكتم
اعتقاده هلا يظهره إلا لمن يثق به، أو هو
المخصص بمعرفة اسسرار الأشسياء
وخواصها، أو هو الذى يحكم بأن لكل
ظاهر باطنًا ولكل لتزيل تأويلاً

فلقفظ الباطني يبدل إذن على ثلاثة معارد:

الباطئي هاو الداحلي الذي هو ضد الخارجي أو الظاهري. فالباطئي هو السدي يهاتم باللياب ما دون القاشور أو

بالأمور الخفية من دون الأمور الظناهرة وقد رأينا كينف أن النصوفية كسأنوا يهتمون نصفائر النفوس وبواطن القلوب أكثر من اهتمامهم بظواهر الأبدان

الباطئى هـو الخـاص، ويُطلق على كل تعليم تختص به عددًا محددًا محددًا محددًا محددًا محددًا محددًا محددًا محددًا محددًا من السامعين، فلا تظهره بالا لنفسك أو للذين بقومون منك مقدم نفسك، الاعتقادك أن الحق مضنون به على غير أهله، وأنه يحب أن بصان عن المبتدلين والحاهلين، فيلا يُبلغ إلا إلى من رزقه الله فطئة وقادة ودرية وعددة

7- والباطبى هـ و الخفسى وهـ و الخفيات، كتفصيص بهمرفة الأسـرار والخفيات، كعلم الجفر أو علم الحروف، وهو علم يدّعى أصحابه إنهم يعرفون به الحوادث إلى انقراض العالم، أو كالقبالة، وهو المـم يطلقه اليهود على تقسير التوراة الـسرى بالأرقام والحـروف، أو كعلم الـسحر والطلـسمات وعلـوم التنجيم والعرافة وعيرها())

هإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمقصود بالباطنية، فإنه يمكن الإشارة إلى أن هنساك اتحساهين هسى الفكسر الإسلامي يُطلق عليهما لفظ الباطبية.



فهاك باطنية الملاسمة الذين كان أعلمهم من الشيعة، والذين مزجوا أقوالهم ببعض الآراء الفلسفية.

وهنالك باطنية الصوفية، وهم القائلون بأن لتكل ظلهر باطنا ولكل تتريل تأويلاً، إلا أنهم قد انقسموا بدورهم إلى معتدلين ومتطرفين فالمعتدلون من باطبية السدين قدموا تأويلات للنصوص لا تنتعد كثيرًا عن روح العقيدة الديب طهرت في أقوالهم بعض آراء باطنية الفلاسفة

وعلى أية حال، هير معبى الباطن يدول على في التصوف بوصعه العدم الدى يدل على الأعمال الباطنة ويدعو إليها وهي أعُمَّلُنَّ الظلوب، وهي اعمال حقيقية ولدا، همد سمي المتصوفون انفسهم أرباب الحقائق وأهبل الباطن وسموا من عداهم أهبل الطواهر وأهل الرسوم

ونستطيع هذا أن نشدر إشارة عابرة إلى المزعة الباطنية عبد الصوفية، تلك الدرعة التى تتجلى في تأويل السصوص الديبية تأويلاً روحيًا، أو في النظر إلى الشعائر الدينية نظرة روحية تبعدها عن المنى الطاهر لها.

فإدا أردنا أرنتحدث عن تأويل

السموص الديلية عند الصوفية، فإنه يمكن الإشارة إلى أن تفسير القرآن عند الصوفية كان يقوم عندهم على التأويل الصوفية عن الباطني للآيات، مع اختلاف الصوفية عن الشيعة الباطنية في طريقتهم الجديدة التي نهجوها على التأويال وهاي طريقة التي الاستبطال، تلك الطريقة التي تقوم أساساً على نكرار تلاوة النص مع حصور القلب وحمع الهمة والاشتغال بما هم هيمه دون عيره، بحيث يتصف القلب يصورة المقروء ويتلون بلونه فيفرح للوعد أو يحزن للوعيد.

ويسدو أن تأويل البصوفية للتصوص التريية بهذه الطريقة، أي عبن طريق المحتول الدائم للقلب مع الله أثناء تلاوة البص، قد يُعتبر من هبيل العلوم الإلهامية لتى يحصل عليها البصوفية عن طريق المحاهدات الروحية وقد يتأكد لنا ذلك الماسرنا إلى ما ذكره أحد البصوفية المعسدلين عندما أشار إلى أن مسايح المعوفية احكموا أساس التقوى وتعلموا العلم لله تعالى، وعملوا بما علموا لموضع نقواهم فعلمهم الله بعالى ما لم يعلموا من غرائب العدوم ودقيق الإشارات واستنبطوا من كالمارات واستنبطوا من كالمراد الله تعالى غرائب العلوم وعمائب العليم الله تعالى غرائب العلوم وعمائب العليم الله تعالى غرائب العليم وعمائب الأسرارانات

ويمكن توضيح ذلك بالقول بأنه إدا تلا الصوفى القرآن تلاوة فهم على البحو الدي وصفناء، تفتحت له معانيه رويدا رويدا، وزادت وضوحاً مع اردياد مرات النلاوة، وانكشفت له "الحكمة" التي هي جعاع الأسرار الباطنية المودعة في التصوص، ويبدو أن هذا هو منا يفهمه الصوفى من قوله تعالى: ﴿ وَيُعَلَمُكُمُ ٱلْكِئْبُ السم لطاهر القرآن و(الحكمة) السم لطاهر القرآن و(الحكمة) اسم لطاهر القرآن و(الحكمة) اسم لطاهنه وقد ذكر بعص الباحثين في قوله تعسلى: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدَ أُرقَ حُرَّرًا وَ المُهم هي كتب الله عز وحل الله عز وحل النهم هي كتب الله عز وحل الله عز وحل النه عن وحل النهم هي كتب الله عز وحل النه المفهم هي كتب الله عز وحل النه المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله عز وحل النه المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله عز وحل النه المؤلفة المؤلفة

فالحكمة عندهم أو (الفهم) كما يسميها أوائل البصوفية ليست نوعًا من العلم يُكتسب بالنظر العقلى، بل هي العلم الساطن الذي يلقى في القلب إلقاءً ويدرك القلب حلاوته ذوقًا وبذلك تتقابل حكمة الصوفية وحكمة الفلاسفة تقابل الأضداد (۱۲).

وإذا كسا لا نود أن نستطرد فسى الحديث عن النماذج التي قدمها الصوفية لتأويل النصوص الدينية ، ودلك حتى لا يطول بنا الحديث في هذه المسالة أكثر

من اللازم، فإننا نود أن تنتقل إلى الإشارة الموحرة عنن نظيرة المصوفية الروحية أو الناطبية إلى العبادات والشعائر الدينية.

والتشعائر الدينية نظرة باطنية، ودلك عندما فرقوا بين الظاهر والباطن في هذه الأمور فقرو في هذه الأمور فقروا أن ظواهر هذه العددات والتشعائر إنما هي ما يكلف به العامة بالإصدافة إلى الخاصة أو حاصة الخاصة الخاصة الخاصة عنده الظواهر بل يتعدونها إلى ما وراء الظواهر من أمور يتعدونها إلى ما وراء الظواهر من أمور يتعدونها إلى ما وراء الظواهر من أمور

والحقيقة أن الامثلة التي توصيح دلك (١٠٠٠) إنما هي من الحكثرة بحدث يصعب حصرها في هذا المقام، وإنما نكتفي هنا فقيط بالإشارة إلى التقرقة الصوفية بين أفسال الجوارح وأفسال القلبوب. فيصوم العوام مثلاً إنما هو الامتناع عن شهوتي البيطن والمرج، وصوم الخواص هو بالإضافة إلى ذلك الامتناع عن أداء بالإضافة إلى ذلك الامتناع عن أداء المحرمات على وحه العموم ظاهرية كانت أو باطبية، أما صوم خواص الحواص، فهو الامتناع عن التقكير في كل ما سوى التقام من التقام التقام من التقام التقا



ولحكن يبغى أن نستطرد هذا هشبر إلى أنه إذا كان دلك هنو الإطار العام لموقية المن منسئلة الظاهر والباطن، فإنه لابد من الإشارة هذا إلى أن بعض الصوفية المذين ابتعدوا عن الروح الدينة الصحيحة قد أعملوا شأن الظواهر لكى يعلوا من شأن الناطن، فأهملوا أداء التكاليف الشرعية بحجة أنها مجرد أمور التكاليف الشرعية بحجة أنها مجرد أمور فاهرية إلا أن هذه انفئة انقليلة لا يمكن أن تمثل الإطار العام للقكر الصوفي. لأنها مجرد هكرة ضالة أو خارجة عن بطاق الدين الصحيح

#### الشريعة والحقيقة:

ويتصل بموضوع الظاهر والباطئ تقدي النصوفية موضوع "خريتملق بما يُسمى "الشريعة والحقيقة". وهو موضوع يتعلق بالملاقبة بين المقبه والتبصوف، أو بين التكاليف البشرعية ومدارح الطريق الصوفى بما هيه من أحوال ومقامات

فإدا كان المقتصود بالبشريعة هو الأوامر والنواهي الإلهية التواردة في النتصوص الدسبة، فيان الحقيقة في مصطلح الصوفية تعنى إقامة العدد في محل الوصال إلى الله ووقوف سيره على محل التريه وقيل: الحقيقة سيلب آثار

أوصافك عنك بأوصافه تعالى(11).

ولا يعلى ذلك أن هذاك انفصالاً تامًا بين السريعة والحقيقة، إذ يقسرر بعسض أعلام الصوعية المعتدلين أن الشريعة علم واحد يدعو إلى الأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يجوز أن يجرد القول في العلم بأنه طاهر أو باطن، لأن العلم متى ما حكان في القلب فهو باطن فيه إلى أن يجرى ويظهر على اللسان فهو طاهر ولا يستغنى الظاهر عن الباطن، كما لا تستغنى الشاهر الحقيقة عالم مستنبط الحقيقة عالم مستنبط

ويكاد يجمع الصوفية على القول بأن محكل علم عن طريق الكشف والإلقاء (أى يُلقى في روع المؤمن) يأتي بحقيقة تخالف شريعة منواترة، فإن ذلك العلم وهذا الكشف لا يعول عليه، أما إذا كان هذا العلم هو علم حقيقة بوافق شريعة فهو العلم هو علم حقيقة بوافق شريعة، فلا يعول عليه . ومن الملاحظ أن الصوفية على وجه عليه . ومن الملاحظ أن الصوفية على وجه المسريعة والحقيقة، وإنما يقررون إنه لا الشريعة والحقيقة، وإنما يقررون إنه لا استغناه بأحدهما عن الآحر، فلا حقيقة نظريعة ولا شريعة بلا حقيقة، لأنه من نحقو ولم يتشرع فقد تزندق، كما أن من

تشرَّع ولم يتحقق فقد تمسنَّق فالشريعة والحقيقة متكاملتان، لأن الشريعة هي أن تعدده والحقيقة أن تشهده (تعالى) (١٠٠)

إلا أننا لا ينعنى أن نشرك هذا المقام من غير أن نشير إلى أن هناك من الصوفية الذين أكدوا على التكامل بين الشريعة والحقيقة من أشار إلى أن هناك اختلافًا في الحكم على بعض الأمور الشرعية بين أهل الشريعة وأهل الحقيقة عقد دكر أهل الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى النسائم الذي يمطر ساهيًا لا يجب عليم الإعادة والكفارة، هين أهل الحقيقة قد قرروا إنه يجب عليه الإعادة والكفارة المنا

ويمكن تبريس هذا الموقف من ابس عربي بالفول بأنه كان يرى أن الصوفى الحقيقي ينبغي أن يكبون حاصس القلب دائمًا مع الله، ومن المعلوم أن هذا الحضور الدائم للقلب مع الله لا يدع محالاً للسهو أو النسيان في محال العبادة

وأيّ ما كان الأمر، فإنبا قد لاحظنا أن النصوفية قده فرّقنوا بنين النشريعة والحقيقية في مجال الندين، باعتبار أن الشريعة تمثل الجانب الظاهري أو البرّاني للندين، بينما الحقيقية تمثيل الجانب

الباطني أو الجواني له، ولا يقتصر الدين على أحد هذين الجانبين دون الآخر، وإنما يكون الحقيقي متمثلاً في اجتماعهما

### رفض المذهبية الدينية

إذا كان التصوف يمكن أن يمثل رد عمل لمسلك المتكلمين، ودلك يُعد أحد أسباب نشأة التصوف في الحيضارة الإسلامية، فإنه لابد من الإشارة إلى أن السمة الميرة تعلم الكلام هي كثرة الإختلاف والمحادلة بين الفرق الكلامية الذي التكر الذي التكر المد الذي المناوم وإن كانوا من المسلمين.

فلقد أنكر الصوفية كثرة الخلاف في السدين والحدال والحصومة بسن المتكلمين، إذ أن مثل هذه الأمور تتعارض تمارصًا جوهريّا مسع حقيقـة "التسليم" و"الطاعة" التي يقوم عليها الدين،

أضف إلى ذلك أن بعض الصوهية قد عارصوا إمكان استحدام العقال في المسائل الدينية ، لأن العقال عندهم محدث عاجز مثله عاجز لا يدل إلا على محدث عاجز مثله كما أن استخدام العقل في المسائل الدينية كان السبب الأساسس وراء احتالاف



المتكلمين هي مسائل أصول الدين.

ولا ينبغى أن نترك هذا المقام من غير أن نسبر إلى أن السمة العامة في المكر المحدوقي هي ذلك التسامح المكري الذي يتكاد أن يتمسك به معظم الصوفية. ومن الملوم أن التسامح الفكري يقضي على المدوم أن التسامح الفكري يقضي على المدينة الدينية ، وذلك عندما يحدث المتقارب بين المرق والمذاهب الدينية المختصة

وهنا يمكن الإشارة إلى أن التصوف بمثل هميزة الوصل بين مختلف لسرق حصوصاً بين أهل السنة والشبعة، ليس لأن البصوفية من أهل الحلول الوسطى وإنما لأنهم يدهعون بالمريدين بعيماً عين المجادلات والمشاحنات، ويميلون بهم إلى عدم الانتصار للمس. ومن ثم، فقد أصبح النصوف يجمع بين أهل السنة والشيعة، فضلاً عن اعتناق أهل السنة منهم أهكارًا فضلاً عن اعتناق أهل السنة منهم أهكارًا فضلاً عن اعتناق أهل السنة منهم أهكارًا

وإذا كانت هذه معتقدات وتصورات قد تسريت إلى أهل السنة من الشيعة عن طريق التصوف، فإن الإيمال أرئية الدور المحمدي (١٨٠) فيضلاً عن الاعتقاد بظهور المحمدي المنتظر، إنما هي أفكار ذاعت وانتشرت بين أهيل الصنة وهي أفكار شيعية، وذلك بتأثير وتوسط من التصوف

بالإصافة إلى ذلك، فإنبه يمكن الإشارة إلى ما أحدثه التصوف من أثر في للشيح، حيث تمكن التصوف من تخفيف غيواء عداوة الشيعة لأثمة أهل السنة.

ونستطيع أن نشير هذا إلى أن مقدرة المصوفية على التوفيق بين الفرق المختلفة ، أو بالأحرى التقريب بنها ، لا ترجع إلى محاريتهم شرور النفس بما في ذلك الفضيب والإحن وإثارة الأحقاد فحسب الفي طبيعة التصوف من تتاقض وإنما لما في طبيعة التصوف من تتاقض أو إنسه إذا أمكن اجتماع النقيضين أو بالآحرى البثاق النقيض عن نقيضه وكان ذلك نسقًا عامًا للتصوف ، فكيف وكان ذلك نسقًا عامًا للتصوف ، فكيف ما دام ذلك واقعًا ممكن ؟

وهكذا تمكن النصوف من أن يبدل تصورات الشيعة من أخلاق معلقة لا تقصيح الاعن روح التعصب والحمود إلى أخلاق معنوصة يشيع منها التسامح والصفاء، ومازال التشيع الآن يتأرجح بين تيارين متعارضين تيار يتقارب مع أهل السنة بقضل علماء الشيعة المتصوفة، وتيار منغلق بخشى على كيانه من التسامح والانفتاح بتأثير علمائه المتعصدين التسامح والانفتاح بتأثير علمائه المتعصدين التسامح والانفتاح

حلامية القول: إن الصوفية قد نبذوا

المذهبية الدينية وأرادوا أن يكون الإسلام ملا مذاهب. إلا أن ما أرادوه وحاولوا تنميده لم يتحقق بعث على البحو الدي كانوا يريدونه

## التصوف ووحدة الأديان

إذ، كنا لا نود في المقام أن نتحدث بالتقصيل عن نظريه وحدة الأديان، لأنها من الموضوعات التي تحتاج إلى أبحاث مستقلة، فإننا نود أن نشبر إلى بعن المقصايا التي نعلق بهذا الموضوع في مجال التصوف الإسلامي

نتمشل القيضية الأولى في القول بأن هياك تفرقة سن الاعتقاد في عالمية الديئ وبين الاعتقاد في وحدة الأديان فإذا كان الدين الإسلامي، يقرر أن الدعوة الدينية موحهة إلى البشر وأنه لا هرق في ذلك مين أمة واحرى، فإن هذا لا يعنى أن هذا السلامة واحرى، فإن هذا لا يعنى أن هذا السلامة واحرى، وإنما يعنى إنه هو الدين الصحيح الذي ينبغي للااس كفة الدين الصحيح الذي ينبغي للااس كفة الإيمان به

أما عن القنول بوحدة الأدينان، فإنه يختلسف عن ذلتك اختلافًا جوهريًا، إذ إسه يعنى أن حمين المتقندات الدينينة

على اختلاف عقائدها وشعائرها تعبر على على حقيقة دينية واحدة تتمثل في طاعة المعبود والتسليم له هذا المعبود الذي يختلف من دين إلى آخر إنما يُعتبر في نهاية الأمر مظهرًا أو تعبيرًا عن الحقيقة المطلفة

فصى هدا الاعتقداد يبدو التسليم المحددات. وهذا بالطبع اعتقاد مرهوض من وجهة المطبر الدينية الصبحيحة ، إذ أن الإسلام فيكرعترف وجود الاختلاف بين الأديان المتعليادة هنى الوقت الدى قندم هيا الأهائي صبعا أو فساد ما عداه من اعتقادات

أما القصية الذية، فإنها تتمثل في القول بأن الاعتقاد في وحدة الأديان، على المحو الذي أشرنا إليه، لم يظهر في الحاسب السنى من التصوف الإسلامي؛ ولكنيه طهر في التصوف الفلسفي ولكنيه طهر في التصوف الفلسفي الإسلامي بصفة حاصة. ويُعتبر الحلاج (المقتول سية ٢٠٦هـ/٩٢١م) هيو أول المتصوفة المسلمين القائلين بهذه المكرة، وذلك استثادًا إلى رأيسه في الحقيقسة المحمدية ورأيه في الحير كما قال بها





محيى السدين بس عربي (المشوهي سعة محيى الدين بس عربي (المشوهي سعة ١٢٨هـ/١٢٣٠م)، المؤسس الحقيقي الذهب وحدة الوجود في الفكر الإسلامي وما تقرع عنها من القول بالحقيقة المحمدية والقول بالجبر ثم توسع فيها عبد الكريم الحملي (المتوفى سنة ١٤٢٢هـ/١٤٢م)

وإذا كـــا لم بفـصلّ القـول فــي رأى هؤلاء الصوفية المتعلسفين بصدد رأيهم في وحسدة الأديسان، لأن هسذا للقسام لسيس مخصيصاً لـذلك، فإنتنا تبود أن تعبرج إلى الحديث الموجز أبيضا حول القضية الثالثة التي تتعلق بأصول فكرة وحدة الأديانًا فلقد طهرت هذه المكرة على نحو تيبهم إلى حبومه في بعض الكتب الهندوسية ، كما ألله من الملاحظ أنها قد ظهر لدى الماسبونية اليهودية باعتبارها من الأفكار الأساسية التي تدعو إليهاء ويندو أنها قد انتقلت الى فكر الإسماعيلية عمر هذا الطريق، حيث ظهرت واضحة على رسائل إخوان الصنفاء ومن المعلوم أنبه توجد روابط أساسية مين المذهب الإسماعيلي والتصوف الفلسمى الإسلامى<sup>(۲۰)</sup>

فإذا ما تأكد لنا القول بأن نظرية وحدة الأديال في التصوف الملسفي

الإسلامي بمكس أن تُعشير ذات أصدول أجسية قد طهرت في الفكر الإسلامي عن طريق (لإسماعيلية، فإنه يمكننا أن متطبرق إلى الحنديث عبن القبصية الرابعية الني تدور حول الحديث عن تطورات هذه النظرية، حيث إنه من الملاحظ أن هذه الفكرة قد ظهرت على بحو غامص لدى كل من البابية والقاديانية ، ثم ظهرت على بحو وأصبح لبدي البهائية ومن المطوم أن هده التحل كانت في الأصل مداهب متمرعية من الشيعة ثم أصبحت ديائيات مُسَلِمَقَلَةَ فَيِمَا بِعِدٍ. والحقيقة أن الصلة بين البهائية وبين التصوف الملسفى قائمة إلا إننا لا يستطيع تقصيل القول في هذا المقام حتى لا يطول بنيا الحبديث أكثر مين اللارم وأخيرًا، وليس آخرًا، فإنه بمكن الإشارة إلى أن المكر الماصر روحيه حبارودي قد تبنسي القبول بوجيدة الأديبان، وربماً يكون ذلك في إطار دعوته إلى حوار الحضارات أو في إطار تأثره بفكر محيى الدين بن عربي

هكذا أشربا في عجالة إلى فكرة وحدة الأديان لدى متفلسفة الصوفية من حيث أصولها وتطوراتها، وكان لابد من

الإشارة إليها في معرض الحديث عن نظرة الصوفية إلى الدين، وذلك لبيان أن بعص تجهات النصوف الإسلامي قد تبنت آراء

ومعتقدات غريبة عن الدين الإسلامي، وإن كان الغالبية العظمي من الصوفية تتمسك بالإطار العام للمكر السني الإسلامي (١٠٠)

أ. د/ إبراهيم تركى



#### الهوامش:

- (۱) يمكن الرجوع بصمه حاصه إلى المصل الذي كتبه بن حسوب عن النصوف في مقدمته، حيث قسم العنوم إلى ثلاثة أقسام: العلوم الدينية (ومنها النصوف) و العلوم العقلية والعلوم اللسادية
- (۲) بصدد تعريف الدين، يمنكن الرحوع إلى لمبحث الأول من كثبت علم مقارلة الأديان عند مفيكرى الإسلام، دار الوفاء لدييه الطباعة وانتشره الإسكندرية ٢٠٠٢م
  - (٣) الظر دكتور عبد المعم الحصى معجم مصطلحات لصوفية، دار المسيرة، بيروث ١٩٨٧م، س١٩٩
  - (1) تيكلسون في التصوف الإسلامي وتاريخه ترجمة دكتور أبو الملا عميمي، القاهر، ١٩٤٧م، ص١٩٠
    - (٠) انظر، معجم مسطنحات الصوفية، ص١٢٨
  - (1) انظر الشيخ عبد لصدر الجيلاس العب لطالبي طريق الحق، لقاهره للا تاريخ، ح، ١، ص١٢ وما بعدها
- (٧) نظر أبو بكر محمد الكلابادي التعرف عدف أمن التصوف تحقيق الأستاذ محمود أمين النواوي، الكتبة الأرهرية تنترث، القاهرة ١٩٩٣م، من ١٩٠٨م.
  - (٨) انظره دكتور جميل صنهباه المعجم القلسميء دار الكساب النسائيء بيروت ١٩٧٢م، جداء سر٢٩،
    - (٩) انظره المعجم القسيمي رجاء من ١٩٦٠/١٥٥
- (۱۰) انظر آبو حصص عمر لسهروردی عوارف المفارف بهامش كتاب إحياء علوم الدين للمرالی، در إحياء «لكتب
  المربية» القاهرة بلا تاريخ، جدا، ص ۲۱۰
  - (۱۱) انظر، أبو طالب للكي قوت القنوب، دار صافين ويوت جلا خاريخ.
  - (١٣) انظر دكتور أبو العلا عميمي. لنصوف الثورة تروحية عن لإسلام، دار للمارف. القاهرة ١٩٦٢م، ص1110م
- (١٣) نظر تقملين ذلك في مكتاب النصوف الإسلامي أصوله وتصور له، دار الوهاء تدئيا الطباعة والنشراء الإسمكندرية ١٦٧/١٥١ع، من١٩٢/١٠٤ و١٦٧/١٥١
  - (١٤) الطردممجم ممتملحات الصوفية : ص٧٩
- (١٥) انظر أبو نصر السرام الطوسى اللمع، تحقيق دكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الماقى سرور، دار الكسب
   الحديثة ومحكتبة المتنبىء القاهرة، بعداد ١٩٦٠م، ص17 وما بعدها
- (۱۹) انظر: أبو القاسم القشيري، الرساله القشيرية، تحقيق دكتور عبد الحليم محمود ودكتور محمود بن الشريف؛ دار
   الكتب الحديثة، القاهرة ۱۹۷۲م، سر۲۹۳
  - وانظر، التصوف الثورة الروحية هي الإسلام، ص١٣١،١١٦
- (۱۷) مظر معين الدين بن عربي، الصوحات المكية، تحقيق دكتور عثمان يحين، الهنَّة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۸۸م، جـ٩، ص٢١٢,٢١١
- (١٨) عن هذه المصكرة يمكن الرحوع إلى المصل البالث من سبب الثالث من كتابياً الكلمة الإلهة على ممكري الإمبلام، ذار الوغاء لذنها الطياعة والنشر، الإمكندرية ٢٠٠١م.
  - (١٩) انظر: دكتور أحمد معمود صبحي، وحسها الانسان، دار النهضة الغربية، بيروت ١٩٩٧م، ص١٩٠٧٠
- (۲۰) عن الصلة بين الإسماعيلية والتصوف يمكن الرجوع إلى دكتور كامل مصطمى الشيبى الصلة بين التصوف والنشيع، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٩م، هي مواضع متعددة
  - (٢١) رحياء علوم الدين، ٢٣٩/٤

# الرجساء

المقامات والأحوال معلم اساسى من ممالم "الطريق عند الصوفية. هذا الطريق به "معطات" لابعد للصوفى أن يتجاوزها حتى يصل في نهاية الطريق إلى منتماه هذه المحطات الني يعلم المريد منذ البداية أن عليه تجاوزها بإرادته تعدمي "مقاماً" أما الأحوال: فهي أمور تحدث للصوفي أما الأحوال: فهي أمور تحدث للصوفي التي تحدث للصوفي لا دخل له فيهاولا يعلم إن كانت ستحدث له أم لا؟ وهل إذا يعلم إن كانت ستحدث له أم لا؟ وهل إذا حدثت سوف تدوم أم أنها عرضة للزوال هذا هو المارق الرئيسي بين المقام وانحال.

فى بداية حديثنا عن الرحاء نذكر أنه من حيث المعنى اللغوى مصدر يرجو والأصل هو رجاو، فنصارت الواو همزة لوقوعها طرهاً بعد ألف زائدة (1).

والرحاء يستعمل بمعنى الطمع، كما يستعمل بمعنى الأمل، وأحياناً يُسوَّى بين الرجاء وبين الخوف<sup>(\*)</sup>

أمًا أن الرحاء، هل هو مقام أم حال، هإن الآراء في هذا الصدد متبايدة. فمن

الصوفية من قال إن الرجاء والخوف من جملة الأحوال (الطوسى، السهروردى، الجيلى)، ومنهم من قال إنهما من جملة المقامات (الجنيد، الخراز، الغزالى؛ ابن عطاء الله السكندرى). وكثيراً ما يقال عنهما إنهما مقامان وحالان، ويكون عنهما إنهما مقامان وحالان، ويكون التخائل واحداً من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين "". وقد ذكر العزالى في السالكين وأحوال الطالبين ". وفي منهاح السالكين وأحوال الطالبين (عني منهاح ورجاء آحر هو حال؛ ثمة رجاء مقدور العبد، ورحاء هو من جملة الخواطر غير العبد، ورحاء هو من جملة الخواطر غير العبد، وهاداً الأخير العبس إلا الحال".

على أن الفالبية الكبرى من رجالات التصوف بقولون إن حقيقة "المقام" من حيث إنه "كسب" برجع في النهاية إلى كونه حالاً من جملة الأحوال قد يبدو المقام (الرجاء) كسباً الكن النظرة الماقية إلى الثاقية تؤكد أنه في النهاية منحة إلية.



يقول وهب بن منبه "إنَّ من وَكلَّ إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كمر" () ويقول محيى الدين بن عربي "إن الكسب تعلق إرادة المكن بفعل ما دون غيره هيوجده الاقتدار الإلبي عند هذا التملق فسمتى ذلك كسباً للممكن"(٧) ويقول كذلك ابين عربي حلال حديثه (بين عربي) عن عموم الإرادة الإلهية "شم عمس قلمية فيي ميداد العلم وخط بيمين القدرة في اللوح المحموط المصون، كل ما كان وما هو كائن وسيكون وما لا يكون، مما لو شاء . وهو لا يشاء - أن يكون لكان كيم يكوي من قندرَه المعلوم الموزون وعلمه الكرلم المحسرون للم والإيمثان الكفسر والإيمثان والطاعة والعصبان من مشيئته (سبحانه) وحكمته وإرادته، ولم يزل . سبحانه . موصوف بهذه الإرادة أرلاً (١)

ولما كان لكل علم وقن مصطلحاته الحاصة، فإن عبارات الصوفية في الأعلب الأعم عبارات "رمزية" في المقام الأول لأنها تعبر عن "معان أودعها الله تعالى قلوب قوم واستحلص لحقائقها أسرار قوم" "

واصطلاحات الصوفية مرتبطة فيما بينها من جهة أن كل مصطلح يمثل حلقة في سلسلة الطريق الصوفي، وهذه الحلقة

مرتبطة بما قبلها وبما بعدها في آن واحد..
بل كثيراً ما يسمعب، إن لم يكن مس
المحال فهم مصطلح أو لفظ بغير الإحالة
إلى لفط آحر لذلك نجد عدة شاتيات
أضحت شائعة في استحدام هذه الطائفة.
المقام والحال، القبض والبسط الخ
وفيما ينعلق بالرحاء نحد آنه مرتبط
بالحوف، هلا رجاء بلا حوف، ولا خوف
بلا رجاء بل إنه يصعب الحديث عن كل
من الخوف و لرحاء بعمرل عن "الصب"،
ألذي يحيل بدوره إلى العشق، فقد ذكر
هميد القادر الجيلاني أن معتاح النيا
البخين، ومعتاح البقين التوكل، ومفتاح
البخوف، ومفتاح الرحاء،

ويقول أبن عريبي "للإنسان أحوال كثيرة يحممها حالتان مسميتان سالقبض والبسط، وإن شئت الخوف والرجاء، وإن شئب الوحشة والأنس. إلخ (١٢).

وعلى ذلك فإن الحديث عن الرجاء يتصمن الحديث عن المخوف، والحديث عن الحوف يحيل إلى الحديث عن الرحاء ويصعب على الباحث الفصل في أيهما يقدم على الآخر، هناك من قدم الخوف على الرجاء(الطوسي، القشيري) وهناك

من قدم الرجاء على الخوف (أبوطالب المكى، الغزالي)، على أن هذين الفريقين الحمصا معساً على أن الخوف والرحاء مرغطان فيما بينهم كل الارتساط، حتى أنه لا وجود لأحدهما بدون الآخر، إنهما ببغة المنطقة متضايعان أن الخوف مستثرم للرجاء، والرجاء مستلزم للحوف فكل راج خائف، وكل خائف راج، ولأجل هدا وقوع الرحاء هي موضع يحسن فيه وقوع الخوف """. ويقول الطوسي: "المحنة والحوف والرحاء مقرون بعضها ببعض""

ويرى "سهل" أن الخوف ذكر والرحاء أنثى (١٠٠)، والمقصود أن حقائق الإيمان يتولد عنها الخوف والرجاء معاً. ونقول الغزالي الخصوف والرحاء معاً. ونقول الغزالي الخصوف والرحاء مثلارمان يسمتحيل انفحاك أحدهما عن الأخر، بعم يجوز أن يعلب أحدهما على الآخر وهما مجتمعان، ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر لغفلته عنه "(١٠).

لدلك ذهب نفر من الصوفية إلى القول سأن الخوف أحد جناحي قلب المؤمن والرجاء ثانيهما، بهما يطير عوامهم إلى الجنات، وخواصهم إلى القريات، وأحص خواصهم إلى القريات، وأحص خواصهم إلى القريات، فأحص بنيدل المدم الحوف، والرجاء انعكاس

صياء أنوار الجمال على مرآة القلب والخوف انعكاس ضياء أنوار الجلال على مــرآة القلــب (٢٠١٠). فكمـــا أن الطـــاثر لا يستطيع الطبير بجنباح واحمداء كسذلك التصوفي لا يكون كنالك إلا بالخوف والرجاء، بسل لا يكون كذلك إلا المتلاكه كل المقامات والأحوال؛ وعلى رأسها "المحبة" والتبي بحسبها يكون الرجاء" فكل مُحب راح خاتف بالضرورة فهو أرحى ما يكون لحبيبه، أحب م يكون إليه. وكذلك حوفه، فإنه يخاف سَمَّوْطُهُ مِنْ عِينَهُ، وطَرِدِ مَحْتُونَهُ لَهُ وَإِيمَادُهُ وَاحْتَعَالُهُ عِنْهُ فَخُوفُهُ أَشْدَ خُوفٌ (١٨). وقد شُنهُ ﴿ لَنُزَّالُنَّ الْخُوفُ وَالْرَجَاءِ بَمَطْيِتُينَ بَهُمَا بقطيع التسالك الطريق متحطيا كل المقسات التبي تقابله ، علولاهما لما عبر السالكون طريقهم.

أما عن كنه الرجاء عند العنوفية، فقوال كثيرة منها: الرحاء، إستكان القلب بحسن الوعد وقيل الرجاء التقة بالجود من الكريم الودود وقيل توقع الخير عمن بيده الخير. وقيل الرجاء قوت الخائفين وفاكهة المحرومين. وقيل الرحاء ارتياح القلب انتظار ما هو محبوب وقيل الرجاء رؤية الحال بعين الحمال، وقيل الرجاء رؤية الحال بعين الحمال، وقيل



قرب القلب من ملاطعة الرب.

وقد سئل أحمد بن عاصم الأنطاكي عن علامة الرحاء فقال "أن يكول العد إذا "حاط به الإحسان ألهم لشكر راحياً لتمام النعمة من الله تعالى عليه في الدنيا وتمام عفوه في الآخرة، وقد قيل إن الرحاء استشار بوحود فضل الله "".

وإدا كان الخوف حاصلاً عن العلم:
فإن الرجاء، كما يرى الفزالى، حاصل
عن اليقبن ﴿ يَنِيْ عِبَادِى أَنِّ أَنَا الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾
عن اليقبن ﴿ يَنِيْ عِبَادِى أَنِيْ أَنَا الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾
(الححر ٤٩٠). أما الحب فإنه حاصل عن المعرفة، وعلى ذلك هإن دليل المحوف الهرب، ودليل الرحاء الطلب، أما دليل الحوف الهرب، ودليل الرحاء الطلب، أما دليل الحدوث الحب فهو إيثار المحدوث "

وقد حرص رحالات التصوف على تحرير مصطلح الرحاء حتى لا يختلط مع بعض الألفاظ الأخبرى والتي يبدو أنها تشبهه. فقد ميز الصوفية بين الرجاء وبي "التمني" من حهة أن جوهر الرحاء المعي والجد والاحتهاد والتصميم على اتجاه القلب نحو الله وحده، ومن ثم فإن الرجاء من جهة السالك يعلى الإرادة والأحد بالأسباب، أما "التمني، فحسب، فإنه يعلى الكافية ولعن الما ولعن هذا هو ما حذر منه يعلى الكافية وسول الله حيث فال لا

يقعدن أحدكم فى عقر داره وبقول اللهم أررضى وهد علم أر السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة إن جوهر التمنى عدم الأخد بالأسباب الحقبقية ، كأن يتمنى المرء أن يكون له حاه وسلطان وقصور .. دون أن يسعى إلى تحقيق ذلك وباختصار فإن الرحاء لا معنى له بغير العمل والعمل الصالح المتمثل فى حسن الطاعة والامتثال الكامل لأوامر الله ونواهيه (١٢)

ك لك لا ينتمي الخلط بين الرجاء وبين الفرور الذي هو لون من ألوان الرجاء الكاذب، والمتمثل في رحل يتمادي هي أركاب القواحش والخطايا زاعم أن الله لا يَعْفَرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيِغْمِرُ مَا دُونِ ذَلْكَ لِمِنْ يشاء ونهدا المهم المريص للغفران يرجو هندا الحناطي رحمية الله، دون أن يأخذ تأسبابها الحقيقية، أمنا إذا وقنف هنذا العاصبي لحطبة مع نفسه ومع ربيه وصبّمُمْ على التوبة والعمل الصبالح وسنمى إلى دلك يكل ملكاته التي منحه الله إياها ، هإن رجاءه هنا يكون في موضعه يقول وهب س منيه لاينه، "با يني بياك والعرَّة بالله عر وحل، هإن المرَّة بالله عز وجل، المقام على معتصبيته وتمسى معفرته، فيقيم ون على المعاصى ويتمنون المعفرة والرحمة، ويظنون

أن الذى طيب أنفسهم لرحاء، ورسا طيب أنفسهم العرّة فتمدوا وظنوا أن ذلك منهم رجاءً تربهم عز وجل" (٢٢)

ويقول يحيى سن معاذ، من أعظم الاغترار عندى التمادي في الدنوب مح رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة بهنز النار، وطلعه دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجازاء بعير عمل، والتمني على الله عز وحل مع الإفراط"

يقول الحق سبحانه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِمِلِ الْمَدُوا وَالْمَنهُ وَاللّهُ وَالله وَاللّه الله والمعلى أن المجاهدين والسالكين إلى الله، يحق لهم "الرجاء"، أما المغترون فهم أولئك الدين يجدون لذتهم في ارتكاب المعاصى آمنين عين الوقت أن يدعوا الله فيغفر لهم مع أنهم لا يملكون مفاتيح الدعاء الحق مع أنهم لا يملكون مفاتيح الدعاء الحق إلى الله، ومن ثم الطمع في عموه ومفعرته الله عر وحل، فسخا نهس الماصي المناسي بالتوبة، وحال بينه وبين الشوط، وبعث المهد على الطاعة لله عر وحل، والتشمير المهمير الماهمير والتشمير المهمير الماهمير والتشمير المهمير الماهمير والتشمير والتشمير الماهمير والتشمير والتشمي

والاحتهاد رحاء ما وعد العالمين، والفرة حدعة من النفس والعدو يذهكر الرجاء بالتوحيد أو بالآماء الصالحين، أو بعمل قليل صميف فنطيب نفسه بتلك الخدعة حتى تهون عليه دنوبه بظمه أمها مغمورة، فيتمنى المعفرة فيقيم عليها ولا يتوب فهذا فرق ما بين الفرة والرحاء "(٢٠).

على أن الخوف والرجاء يؤكدان ويشضمنان فني عبين الوقيت، أن الإسسان ليس معصومًا من الخطأ، بل إن الإنسان، مين حييث هيوء هالبكء ومبادام الأمير كالك، أقصد مادام الضعف البشري فأثمأ ومادامت الطبيعة الإنسانية عرضة للرُّكُولَ فَأَرِّلُ الإنسان سوف يظل دائماً في حاجبة دائمية إلى العبون الإلهبي بمحالاتيه المتعددة.. ومن شم شإن مقامنات الخوف والرصاء والمحسة والشوق كلها غاية في نـذكر مـا تنافلتـه كتـب الـصوفية علـي لسان "إبراهيم ابن أدهم" حيث انتظر فترة من الزمان حتى يخلو المطاف له.. حتى إذا كانت ليلة طلماء شنديدة اللطار ، حيلا المطاف، فحدجل الطواف سنائلاً الله لنه العصمة، وكان أن سمع هاتماً بقول: يا ابس أدهم أست تسبألني العصمة وكل



الفاس يسألون العصمة، هإذا عصمتكم فلمسن أرحسم؟ وفسى روايسة فعلسى مس أتكرم؟""".

وقد احتلمه المصوفية بيشأن أي الرّجاء ين أكمل: رحاء المحمس ثواب إحمدن، أو رجاء المسيء للمذب الدئب معمرة ريه وعضوه؟ طائفة رجّعت رحاء المحسس لقوة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجّعت رجاء المذب الأن رحاءه محرد عن علة رؤية العمل، مقرون بذلّة رؤية الدنب قال يحيى بن معاذ يكاد رجائي لك مع المذبوب، يغلب رحائي لك مع الأعمال المنب المنت أحدني أعتمد في الأعمال علي الإخلاص، وكيف أصفيها وأحرزها، وأثنا الدنوب الأفات معسروها، وأجدني في الدنوب المنافوت المنت معسروها، وأجدني في الدنوب المنافوت المنت معسروها، وأجدني في الدنوب المنافوت المنتاب معسروها، وأجدني في الدنوب المنافوت المنتاب وكيف المنتاب وكيف المنتاب وكيف المنتاب وكيف المنتاب وكيف المنتاب والمنافوت المنتاب المنافوت المنتاب وكيف المنتاب

والرجاء والخوف يتعلقان بالمستقبل،
أى أنهما لا يتعلقان بالحاضر (كما هو
الحال بالمسبة للقصيض والصمط)، أو
الماضي، وإنما يرتبطان بتوقع إما حدوث
مكروه في المستقبل، وهذا هو الخوف،
أو توقع حدوث أمر محبوب، وهذا هو
الرجاء. "إن كان المنتظر مكروها حصل

وإن كان محبوباً حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة في القلب وارتياح، سمى ذلك الارتياح رجاء فالرحاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عدده "'". وفي الرسالة القشيرية نطائع: الرحاء تعلق القلب بمحبوب سيحصل في المستقبل وكما أن الخوف يقع في مستقبل الزمان، فكذلك الرجاء يحصل له يؤمل في الاستقبال "("").

ومادام الخوف والرجاء يتعلقان بالمستقبل فرنهما يتعلقان كذلك بـ"جواز" لَيْكُونُ الأمر، سواء كان مكروها أو محبوباً، فليس شمة ضرورة أو يقين في هموث المحروه، أو المحموب في المقبل من الأيام، بل وحود "تردد" في الحدوث أو عدم الحدوث، وعلى ذلك هإن الأمر المقطوع يتحاوز مقامى الخوف والرحاء، من حيث إنهما طمع في عفو الله ورحمته من حهة، وكرمه وحوده من جهة أخرى. ومن ثم فإن قبول الرجاء لا يتوقف على العبد بل على الرب يقول الفزالي: من شرط الرجاء والخوه تعلقهما بما هو مشكوك هيه. إذ المعلوم لا يرجى ولايخاف، فإذًا المحبوب الذي يجوز وحوده، يحوز عدمه لا مجالة، فتقدير وجوده يروح القلب وهو الرحاء، وتقدير

عدمه يوجع القلس وهو الخوف، والتقديران يتقابلان لا محالة، إذا كان ذلك الأمر المنتظر مشكوكاً فيه نعم أحد طرفى الشك قد يترجع على الآخر بحضور بعص الأسباب، ويسمى ذلك ظناً، فيكون ذلك سبب غلبة أحدهما على فيكون ذلك سبب غلبة أحدهما على الآخر. فإذا غلب الظن وحود المحبوب قوى الرجاء وحمى الخوص بالإضافة إليه، الرجاء وحمى الخوص بالإضافة إليه، وكذا بالمحكس، وعلى كل حال ههما متلازمان. يقول الحق سبحانه: ﴿ يَدْعُونَ مَتلازمان. يقول الحق سبحانه: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّمُم خُوفاً وَطَمَعا ﴾ (السحدة: ١٦)، وكدلك ﴿ وَيَدْعُونَدَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (الشحدة: ١٦)،

ويصفيف أبو حامد العيزالي اسم الرحاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت احتيار العبد، ولم يدق إلا ما ليس يدخل تحت احتياره وهو عصل الله تعالى بصرف الفواطع والمفسدات عالمه تعالى بحرف الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب عن شوك الأحلاق الرديثه وانتظر من عصل الله تعالى تثبيته على دلك إلى الموت وحُسنن الخاتمة المفصية إلى المغفرة، كان انتظاره رجاءً حقيقياً محموداً في نفسه، وإن قطع رجاءً حقيقياً محموداً في نفسه، وإن قطع

عن بدر الإيمان تعهده بهاء الطعات أو تمرك القلب مستنعوناً برذائم الأخماق وانهمك في طلب لذات الدنيا، ثم انتظر المغفرة، فانتظاره حمق وغرور<sup>د ٢</sup>

وهذا الفهم الخاص بالرجاء هو ما دكره الطوسى في "الفصول النصيرية، حيث قال "الرحاء كل متوقع حصوله مطلوب له مستقبلاً، وظن وجود أسباب حصل له فرح مقارن لتصور حصوله، فيحسمى ذلك المرح رجاء، وإن تيق مسكون ذلك المرح المتظاراً .. وإذا خلا من الظن واليقين يسمى تمنياً. وإن كان عدم أنظن واليقين يسمى تمنياً. وإن كان عدم حصول الأسباب معلوماً يسمى غيروراً

وقد مير الصوفية بان درحة العمل على الخوف على الرحاء، وبين درحة العمل على الرجاء مقارنة رافعين من درحة العمل على الرجاء مقارنة بدرحة العمل على الخوف شة فارق كبير بين العبادة القائمة على الخوف وتلك لقائمة على الحب والطمع وفي فهم بعض الصوفية. أن الله حرّم اليأس من رحمته على كل مسلم ﴿ لا تَغْتَمُوا مِن رَجَمَةِ اللّهِ ﴾ وقد ورد أن على بن أبي طالب قال لأحد الخائفين القائطين من



رحمة الله "يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ننوست وهي هذا نشراً قول الحق ﴿ وَذَالِكُمْ طَلْتُكُمُ اللّٰهِ عَظْمَتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَنكُمْ ﴾ ﴿ وَذَالِكُمْ طَلْتُكُمْ اللّٰهِ عَظْمَتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَنكُمْ ﴾ (فصلت:٢٢) وكذلك ﴿ وَطَلَنتُمْ طَلِّ السّق السّق وَحَكُنتُمْ فَوَمّا بُورًا ﴾ (الفتح ١٢). ولهذا فإن الرحاء وليس الخوف يكرس الحيفية الرحاء ويؤكد استحانة الحق سنحانة السمحة ويؤكد استحانة الحق سنحانة للمؤمنين الراجين له مقولهم ﴿ وَلَا تُحَمِلُ للمؤمنين الراجين له مقولهم ﴿ وَلَا تُحْمِلُ عَنْهُنا إِصْراً ﴾ (البقرة:٢٨)

وجاء في الأشر. كما ذكر العرالي. أن رجلين كال من العالدين متساويين في العبادة، قال فالدين متساويين في العبادة، قال فالدرجات العلى على صراحته رصل أحدهما في الدرجات العلى على صراحته في الدنيا فيقول: يا رب ما كان هذا في الدنيا بأكثر منى فرفعته على في عليبر؟ فيقول سمحاله، إنه كال يسألني في الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألني الداء من النار فأعطيت كل عبد سؤله وهذا بدل على أن العبادة على الرحاء أفصل؛ لأن يدل على أن العبادة على الرحاء أفصل؛ لأن الحرائة أغلب على الراجبي منها على الحرائة أغلب على الراجبي منها على الحرائة أغلب على الراجبي منها على الحرائة أن العبادة على الراجبي منها على الحرائة أغلب على الراجبي منها على الحرائة أغلب على الراجبي منها على الحرائة أنها ال

أما عن أنواع الرحاء فثمة عدة آراء في هذا الصدد، وذلك طبقاً للتحرية الروحية الخاصسة بكل سيالك فها هو "اسن خيق" "، يقول الرجاء ثلاثة وجل عمل

حسنة، فهو يرجو قبولها، ورحل عمل سيئة ثم تاب، فهو يرجو المفرة، والثالث الرحل الكاذب، يتمادى في النائوب، ويقول أرجو المفرة ""

وقد تحدث "القاشاني" عن رجاء المجازاة ورجاء آرباب الرياضات ثم رجاء أرباب القلوب(٢٠٠).

أما صاحب اللمع فيرى أن الرجاء في سعة ثلاثة أقسام رجاء في الله ورجاء في سعة رحمة الله ورحاء في سعة رحمة فإنه الرحاء في ثواب الله وفي سعة رحمته فإنه في ثواب الله وفي سعة رحمته فإنه في أنه بالعدد المريد الذي سمع مبن الله في بالعدد المريد الذي سمع مبن الله وأنه من المحمد وعلم أن الحرم وأنفضل والجود من صفات الله، فارتاح قلبه إلى المرحو من كرمه وقضله أما رجاء العارف الواصل فهو الرحاء في الله كما يقول الشيخ السعدي، إن من خلاف كما الطريقة أن يتمنى الأولياء من الله شيئاً موى الله شيئاً

اما صدر الدين الشيراري، فإن الرجاء عده ينقسم إلى رجاء الله، عده ينقسم إلى رجاء الثوات ورجاء الله، الأول نصيب أهل الحجاب والثاني نصيب أهل البقين (٢٨).

ولقد وُحهت إلى "الرحاء" انتقادات حادة، بزعم أنه أصعب منازل السائرين

من حیث إنه معارضة من حهة ، واعتراض من جهة أخرى.

أما أنه أصعف متازل السائرين فذلك يتنصبح لحبلاء منن مقارئية الرحياء سنعص المقامسات الأخسري كالزهسد والحسب والإخلاص والصدق والشكر.. هذه كلها مبارل لا ينقى السبالك من ورائها بفعاً أو مصلحة!!، بمعنى أنه لم يُسْعُ من خلالها إلى دفع حوف أو جلب (رحاء) مصلحة لأن التصوف الحق: كما فهمه الصوفية، هو أن يكون النصوفي منع الله "سلا علاقية" كما قال الحنيد. وهذا هو عبن ما قاله الحسن التوري، حيث ذكر أن التصوف "ترك نصيب النفس جملة ليكون الحق لتصبيها، ينبعني للتصوفي أن يتترك نفسه مسترسلة مع الحق سبحانه على ما يريد على حد تعبير أنى محمد رويم، ومن ثم ببيغي للصوفي، من حيث هو، أن ينقأه للحق انقياداً كاملاً، بحيث لا يصح بل لا يتبغى أن يجرع من شيء أصابه لأن الجرع هنا نقص في المعرفة

أما أن الرجاء معارضة واعتراص فذلك راجع إلى أن الصوفى يطمع في أن يُحسن الله إليه ويزيده من نعمه، ومن ثم

يمكن أن يفهم الرجاء هذا بأنه معارضة لله على حكمته، لأن حكمته نعالى فتضت أن يتأخر الفصل والإحسان، بل وقد بغيبان عن العبد الذي لا يحق له المعارضة. كذلك قبل: إن الرجاء يُعد لونا من ألوان الاعتراض من جهة أن قلس الراحي بمن الله وعطاياه، فلم الم تتحقق، من وجهة نظر الصوفى، رجا الله أن يعطيها له، وهذا يُعد أيصاً على رعم البعض. تدخلاً في قضاء الله وقدره، وهو البعض. تدخلاً في قضاء الله وقدره، وهو من جوهره رضاء كميل التحقيق في حيامل وانقياد كامل لقصاء الله وقدره

إن مثل هده الاعتراضات السابقة على الرحاء" ليس له ما يبررها النتة الأف نرى أن الرحاء الحق، من أهم وأجل وأعظم منازل السائرين، ويكفى أن نشير هذا إلى أمور ثلاثه

الأمر الأول: بن القرآن التكريم والسنة السوية قد حثت ورفعتا بل وحصتا على الرحاء، إن من أسماء الله: التواب، العمار، الستار، العفو، الرحيم، الكريم. إلخ، غمن هذه الجهة نجد أن أسماء الله



وصماته لا يمكن أن تكون بعبر دلالة: لابد أن يكون لها مقابل "أنطولوجي (وجودي) وقد نص الذكر الحكيم على عدم الياس ﴿ لَا تُقْتَطُوا مِن رَّحَمَةِ ٱللَّهِ ﴾ (الرمر.٥٣)، وقال سبحانه ﴿ ٱذْعُونَ أَسْتَجِبُ لَكُرٌ ﴾ (غافر:٦٠)، وكذلك ﴿ إِنَّ ٱلَّهِينَ يَتْلُونَ كِتُبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَّوٰةُ وَأَنفَقُواْ مِثَّ رَزَقْتَهُمْ مِنْ وَعَلَائِيَّةً يَرْجُونَ يَجَرَّةً لَن تَبُورَ ﴾ (فاطر ٢٩٠). إن مثل هذه الآيات التي تحض عنى الرحاء والتوبة والاستقمار، وما أكثرهاء تؤكد فضيلة الرحاء. وقد ورد في حديث قدسي يقول الله عر وحل [ "آنا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شام آروورد كبلك على لسان الحق، كما أخبرك الرسول - عليه السلام - هيما يروي عن ربه عز وحل أيا ابن آدم إنك ما دعونتي ورحوتني غفرت لك على مه كان منك ولا أبالي <sup>(۲۹)</sup>.

أما عن السنة المطهرة وحضها على الرجاء فقد ذكر أن رسول الله الله الله المحدل على على على مجل وهو في النرع؛ فقال: كيف تحدك؟ فقال أجدني أخاف ذنوبي وأرحو رحمة ربي فقال الله أعظاء الله ما رحا عبد في هذا الموطن إلا أعظاء الله ما رحا وأمنه مما يحاف". ولا يغين عبا هنا وأمنه مما يحاف". ولا يغين عبا هنا

ذكر دعاء الرسول ﷺ. اللهم إنى أعوذ برضاك من سحطك وبمعاهاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثبت على نفسك.. وقوله للصديق الأكبر، وقد سأله أن يعلمه دعاءً يدعو به في صلاته، قُل. اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً، ولا يعقر الذئوب إلا أنت فاعمر لي.. إلخ(")

الأمر الشائي: أن الرجاء يجمل الصلة دائمة بس العبد من حهة ، وبين الرب من حهة أخرى، العبد من جهة حاجته الدائمة الله السندر الغفيار البرحيم.. لأن الطبيعية لإنسانية، كما دكرنا، يعلمها الخطأ والقصورء والسهو والجهل والتمنيان فطبلا عن الهوى والميل، ومن ثم فإن هذه الطبيعة هي حاجة دائمة ، كلم أرفت بها آزفة ، إلى المندد الإلهني، لأن الحريبة الكاملية للـسالك تكمــن قــى عبوديتــه الكاملــة والتصادقة لله إن الرجناء يتنصمن المحبنة بطبيعة الحال، لأن المرء لا يرجو أحداً إلا إذا كان محياً له، وبمقدار ما تكون المحبية حاصيرة ومالكية قلب الميؤمن. بمقدار ما يكون راجياً، لأن الرحاء ضد اليناس، واليناس ضد الرجاء. وكما دلت

مذهبة القنوط على فيضيلة الرجاء، فكيذلك تبدل مذهبة الأسن على فضيلة الخوف المضاد لله (١٠٠٠). فلولا الرجاء لما تحيرك أحيد وسيلك طريقيه إلى الله. إن الرجاء باعث نحو طلب المعفرة من جهة، والتطليع إلى نيل درجات أعلى، وبوجه أخيص مقيام الشكر الذي هو خلاصة العبودية من جهة أخرى.

الأمر الثائث: يتمثل في أن الرجاء يؤكد، بلا شك، حُمثُنُ ظن العبد بدلله وهذا ما نصب عليه بعض الأحاديث القدسية فقد روى الأعمشي عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي عن أبي صالح الله عنهم عن ألثبن المحمدية وانا عند ظن عبدي يبي، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في ملا خيرمنه، وإن اقترب إلى شبراً اقتربت إليه ذراعاً، وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً، وإن انترب الله شرولة """.

وقد ورد على لسان مالك بن أنس،
يوم موته، "إنكم ستعاينون من عفو الله
تعالى ما لم يكن لكم شي حساب ""
وقد ورد كدنك أن أبا سهل الصعلوكي،

رأى أبا سهل الزجاج فى المنام حيث قال له: "وحدنا الأمر آسهل مما توهمنا". وقد ورد أيضاً أن أبا بكرين اشكيب رأى أب سهل المصلوكي في المنام على هيئة حينة لا توصف، عقال له: "بم نلت هذا؟ مقال بحسن ظنى بربى، ورزى مالك بن دينار ـ في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قدمت على ربى عز وجل بذنوب كثيرة محاها عنى حسن ظنى به

رضى أن نقول هنا: إن رجاء الصوفيه اليس رجاء العاصين، بل هو رجاء من نوع طاطل. إن مقام الرجاء هنا مقام إلى على معمنيير ابن عربى.. إن المقام هنا هو مقام من شهد على نمسه بنفسه، من جهة تقصيره في حق ما تطلبه الحضرة الإلهية، وهذا التقصير راحع إلى ضعف العبودية. وهذا التقصير راحع إلى ضعف العبودية.

أما الوحه الآحر للرجاء فهو الذي يسستحقه السرب علسي العبسد ﴿ أَنَّقُواْ اللَّهُ حَقَّ تُفَاتِمِ، وَلَا تَمُولُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِعُونَ ﴾ (آل عمران:١٠٢)

ويضيف أنن غربى: إن من ترك الرجاء فقد ترك نصف الإيمان؛ لأن الإيمان

# المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



حكم الإيمان، لأنه شاهد ما آمن به

بصفان: بصف خوف، ويصف رجاء، وكلاهما متعلقهما عدم، فإدا حصل فصار صاحب علم (٢١٥) العلم حصل الوجود وزال العدم وأزال أتعلم

أ.د/ فيصل عون



#### الهوامش:

- (١) التهاوي، كشاف اصطلاحات اتصول، حـ١، ص٥٩٣، دار قهرمان للنشر والتوريع، استالبول، سنة ٢٠٤١هــ ١٩٨١م،
- (۲) المعرجائى لتعريفات، ص۱۲۱، تحقيق معمد من عبد مكريم لقاصلى، دار الكتاب المصرى، القاهرة، سنة ۱۹۹۱م، وراجع كذلك الشيخ الدكتور قؤاد حرام، معجم للصطلحات الصوفية، حاك ص١٨٩، مكتبه لبنان مشرون، بيروت، سنة ۱۲۹۳هـ.
  - (٣) ابن الدامة المقدمين مختصر منهاج القاصدين، للكتب الإسلامي، بيروت، سنة ١٣٩٤هـ.
    - (٤) العرَّالي إحياء علوم الدين، جـ١٢، ص٢٢٠٨، طبعة دار الشعب، القاهرة
- (ه) واحم العرالي منهاج العارفين، ص٨٢ عن حملة رسائل العرائي " لقصور العوالي"، جـ١، مكتبه الحندي، (د.ب)
  - (٦) أبو نعيم الأصفهائي حلية الأولياء، المحلد الرابع، ص٢٤، المكتبة السمية، (دت)
- (٧) ابن عربى، المتوحات ، لحكية ، السمر الأول ، حـ٣ ، ص١٦ ، تحقيق دكتور عثمان يحيى ، البيئة المعربة العامة الكتب ، ١٣١٢هـ ١٣٩٢ م
  - (٨) الارجع السابق، ص١/٤

  - (١٠) أبو القاسم عبد الكريم القشيري؛ الرسالة انقشبرية، ص17، مكتبة معمد على سبيح،
- (11) عبد القادر المحيلات الدينة لطالبي طريق الحق، حالاً، صالاً الدين العلبي، مصر سعه ١٢٨٨هـ، وراجع المعاسبي، الرعاية لحقوق الله عز وجل.
- (۱۲) ابن عربي رساله روح القدس، بقالاً عن موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للدكتور رهيق العجم، ص٢٨٧٠
   مكسة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، صبة ١٩٩٩م.
- (۱۳) ابن هيم الحورثية، مدارج السالنكان، جـ۲، من ۳۷۱، تحقيق دا عبد الحميد مدكور، دار الكتب المصرية، المامرة، سنة ۱۹۹۱م
- (۱۶) آپو تصار السراج الطوسي اللمع، ص۱۳۰، تحقیق د. عبد الحلیم معمود، دان لکت الحدیثة بمعمر، ۱۳۸۰هـ.» ۱۹۲۰م.
- (10) الكلاباذي الثمرف لمدهب أهل الثمنوف، ص"١١٧.١١ تحقيق محمود أمان، مكتبة الكليات الأرهرية، طا\
   منعة ١٢٨٩هـ ١٩٦٩م.
  - (١٦) أبو حامد القرالي إحياء علوم الدين، كتاب الحوف و الرجاء، ص٢٢٤٦، الحرء١٢، طبعة دار الشعب
- (۱۷) أبو بكر عبد الله بن شاهاور الرارى كتاب سارات المدائرين ومقامات الطائرين، ص٢٨٢، تحقيق سعيد عبد القتاح، دار سعاد الصباح، القاهرة، طاء سنة ١٩٩٢م.
- (۱۸) بن قيم الجورية مدارج المدالكان حـ٣ ص٣٦٦ ورحم الرمداله القشيرية، ص٣٦ وكدلك عبد القادر بن عبد
   الله السهروردي: عوارف المارف: ص٤٩٩، دار الكتاب المريى، بيروت: (د.ت).
- (١٩) راجع الرسالة القشيرية، ص١٢.٦٢ وكشاف صطلاحات لعنور للتهاثوى، ص٩٣٥، وراجع كالله عبد الله بن أحدد اليافعي نشر المحاسن العالية في فصل مشايع عسوفية أصحاب القامات الغالبة ص٢٢٢، على هامش لحرم الأول من جامع كرامات الأولياء للتبهائي، دار صادر بيروت، (دمت).
- (٢٠) راجع العرائي منهاج العارفين (ضمن كتاب لقصور "نفو لي من رسطل الإمام العرالي)، ص١٨١، لطباعة المنية المنية المناها المعدد، معبر، (دعد).



- (٢١) راجع ،بي قيم الجورية: مدارج السالكين، جـ٢، ص٢٥٥
- (۲۲) أبو عبد الله الحارث بن أصد المحاسبي، برعاية بحقوق الله، حر١٧٥، مراجعة وتقديم د عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، القاهرة، (دج).
- (۲۳) راجع العرالي كتاب الحوف والرحاء الجرء؟، ص ۲۳۱۱ طبعة دار الشعب القاهرة، وراجع للعرالي؛ المكتلف والنبيع، عرر الحلق أجمعين، ص ۱۲ على هامش كاب شبيه المتربين لديد الوهاب الشعرائي، المطبعة الميمنية، أحمد البابئ الحليى، مصر، سبة ١٣١٠هـ.
  - (٢٤) المعاسبي، الرهاية لحقوق الله، ص٢٧٨
- (٢٥) الرسالة القشيرية، ص12، ورجع عبد بله بن أميد الباقعي نشر المحاسن العالبة، ص172 ٢٢٢، على هامش جامع كرامات الأولياء للسهائي، دار صادر، بيروت، (د.ت).
  - (٢٦) ابن لقيم الجورية؛ مدارج السائكين، جـ٦، ص٢٥٧
  - (٢٧) الفرالي إحياء علوم الدين، كتاب الحوف والرجاء، الجرء١٢، من٢٠٠١
    - (۲۸) الرسالة القشيرية ص ١٠٠١، وكدلك، من١٢
    - (٢٩) راجع المزالي: كتاب الخوف والرجاء، الحرء١٢، ص٢٤٤٣
- (٣٠) المرجع السابق، ص-٣٢١، وراجع لنفر ال كدلتك الأربعين في أصول الدين -ص١٥٧، بحنة إحياء الثراث العربي، دار الآفاق الحديثة، ط٣، بيروت، سنة ١٤٠٠هـ
- (٣١) حمال الدين مقداد بن عبد الله السبورة الحتى الأثوار الحلابية في شرح المصول البصيرية، ص١١٦، تحقيق على خاجل الديء عباس حلال بيد مشهد الأصناية الرضوية المقتصة، محمح ليحوث الإسلامية، طهران ١٤١٤هـ٣
   ١٩٩٤م.
  - (۲۲) لمرالي: كتاب الحوف والرجاء : مر٢٢٢٧ ، ج.١١
  - (٣٢) راجع ترجمته في كشما المعوب الهجويري، وفي الرسالة المشبرية، مر14
    - (٣٤) الرسالة القشيرية، مر٦٣,٦٣
- (٢٥) واجع بالتمصيل القاشاني الطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام، ص٤٨٦)، بحقيق سبيد عبد المتاح، دار الكيب المسرية، القاهرة، ١٤١٦هـ= ١٩٩٦م.
- (٢٦) أبو نصر لسراح انطوسى، اللمع، ص ٩٣٩١ تحقيق عبد لصيم مجمود، طه عبد الباقى سرور، در انكتب
   «لحديثة، القاهرة، سنة ١٩١٦م، وراجع د السيد محمد عقيل المهدلى الأخلاق عبد الصوفية، ص ١٨١، دار
   «لحديث، القاهرة، طباء ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- (٣٧) راجع قاسم غنى اتاريخ التصوف في الأسلام اص ٥٠١، وما بعدها، ترحمة صادق لشأت، اللهصة المصربة، القاهرة، سنة ١٩٧٣م.
- (۲۸) مندر الدین الشیر زی تفسیر القرآن ( من۲۰۱ ، جـ۳ ، تصحیح محمد غنوا حوی ، نقلاً عن سمیح دعیم موسوعة مصطلحات صدر الدین ؛ صن٤٤٤ ، مڪثبة ثبنان باشرون ، ط۱ مبتة ۲۰۰٤م.
  - (٣٩) راجع ابن القيم الحورية مدارج السالكين، جـ٢، ص٢٦٤
- (21) لغرائی: إحیاء علوم لدین، کتاب الفوف والرجاء، ص۱۳۱۳، واتحدیث رواه الترمدی و لنمنائی وابن ماجه والنووی علی تیاین مواهمهم میه.
- (٤١) المرجع السابق، ص٣٧٣، وراجع في هذا يضاً كذب الخوف و لرجاء للمرالي، القميم الحاص بالرجاء، حيث أورد

آيات وأحاديث كثيرة، تركد مقام الرجاء وترمع من شأنه ومن شأن الراجين.

- (٤٢) راسع العزالي: الخوف والرجاء، ١٣٤٠، ص٢٢٤٣.
- (٤٢) الحديث يرواية مسلم، وراجع أبن قيم الجوزية؛ مدارج السائكين، جـ٣، ص١٦٥
  - (٤٤) الرسالة القشيرية، من١٢
  - (٤٥) (لرجع السابق، ص١٢٦٤.
- (٤٦) ابن عربی، المتوحات المحکیة ، جـ۲ ، من۲۸۲ ، تقدیم محمد عبد الرحمن المرعشلی، دار إحیاء القراث العربی، سروت عدا : منده ۱۶۱۸هـ= ۱۹۹۸م.



# الزهسيد

الزهد في اللغة: زُمَدَ ورُهد ورُهد ورُهد ورُهداً العرض عن الشيء، وترك الميل إليه، والراهد هي الشيء: الراعب عنه، الراضي منه بالزهيد

وهى التنزيل العزيز؛ ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ مِنْ فَضَرَوْهُ بِنَمَنِ مِنْ التنزيل العزيز؛ ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ العِمْ مَعْدُودَةٍ وَحَاثُوا فِيهِ مِنْ الرَّهِلِينَ ﴿ ﴾ (يوسف: ٢٠) فقد وصفت الآية بائعى يوسف النَّه بالرهد هيه طمينًا هيما هو أحب عندهم من يوسف النه وَرَكَمْ فَرَكُمْ فَي العوض.

وقد جرت العبادة بتحبصيص اسم الزهد بمن يرهد في الدنيا "

وضى الاصطلاح: أنواع ودرجات، طاهر وباطن، هدرص وبفال، قريدة وصدرورة وحشية، والراهدون عوام وحوام وحواص، وقد عثر عنده الفلاسمة كما عبر عنده أهل الحديث والمقهاء والصوفية، هابن سينا ت٢٨٤هـ في الإشارات والتنبيهات يضرق بهن الزاهد والعارف، ويصص رهد العامة

وزُهدد الصوفية حيث يقول المعرض عن متع الدنيا وطبعاتها يخص باسم الراهد، والمواطب على فعل المهادات مس القيام والبعيام والحوهما يخص باسم المارف، وقد يتركب بعض هده مع بمض، والزهد عسد غير العارف مع المارف، وعاد العارف تنزه ما متعاملة عا، كأنه يشتري بمتاع الدنيا عمان كالخرة، وعدد العارف تنزه ما على كل شيء غير الحق، وتكسر على كل شيء غير الحق، وتكسر على كل شيء غير الحق،

وفي اصطلاح أهيل الحيديث: اتباع العدم، والقيام بأحكام النشرع، وأخذ الشيء من وجهه، ووصعه في حقه (").

وهناو فسرض الرّمسد، وهناو الرمسد الطاهر،

وعبير عنده الإمسام ابسن ليمية سم ٢٨سه ترك الرغبة فيما لا ينفع من الآخرة وقسمه تقسيمه إلى باطن وطساهر، ووسسع دائرته المشروعة، فحمل معطقه المجرمات والمكروهات

والمباحسات التسى لا يسستمان مها على طاعة الله تعالى.

فقد قال: الزهد المشروع: ترك كل شيء لا ينفسع في الدار الآخرة، وتقة القلب بما عند الله، ..... فهذا صفة القلب، وأعا في الطاهر فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله تعالى من مطعم، وملبس، ومال، وغيير ذلك أ، وقد ربطبه بالأمر والنهي، ورسط الرغبة بالشرع وقد قصد بناك تعيير الزهد الشرعي المحمود عن غيره، والرغبة الشرعية عن غيره، والرغبة الشرعية عن غيره، والرغبة الشرعية عن غيره، والرغبة الشرعية

الزهد في اصطلح الصوفية:
اصطلح السادة الصوفية على وضع
تفظية الزهد في بُغُضَ الدنب

وقد عبروا عن هذا المعنى بعدارات كسيشرة، ومستصطلحات متنوعسة، وذكروا إشارات شتى تعبر عن مقام زهدهم؛ وذلك نظراً لتفاوت مقاماتهم، وتنوع أحوالهم وأذواقهم ومواجيدهم، ولاختلاف حاجاتهم مسع كمال ممارفهم، فنطق كل عن وقته، وأشار إلى زهده حسب حالية وشاهده، أو

حسس حاجته، والأحسوال تترقسى، والأدواق تتسوع، والحاجسات تحتلسف، فلابسد من أخستلاف العبسارات وتعدد الإشارات.

وقد جرت عادتهم بذلك، مما يعد دليالاً على سلامة أذواقهم المتفاوتة وأحوالهم المترقية

قال أبو محمد رُويم بن أحمد ت٢٠٣مد: لا يرال المصوفية بخيرما تنافروا، فإن اصطلحوا هلكوا (١٠).

ومستابخ الأوائسل ومستابخ الشكوفية مسن نظر إلى بعض اقبسام الارتحاد فأشار إلى ما كان منه غالبًا على المشعدة وحسب حاله، ومنهم من نظر إلى من يخاطبه، فحاطبه بما يناسبه، ومنهم عن زهد لقراع القلب يناسبه، ومنهم عن زهد لقراع القلب عن البشغل، وحمل همية في طاعة الله وذكره، ومن زهد لخفة الطهور على البصراط إذا حبس وسرعة المرور على البصراط إذا حبس خوفًا من النار ورغبة في الجنة وشوقًا الله النار ورغبة في الجنة وشوقًا الله

وقد جاءت أكثر عباراتهم تشير إلى الزهد الباطنى، الذى هو مقام من مقاميات سيلوكهم وليو بوجيه مين



الوحوه، وأكثرها متقارب المنى

ومن عبارات الأثمة والمنشايخ في معنى الزهد ·

قال أويس القرنى ت٣٧هـ ، الزهد · ترك الطلب للمضمون — أي الرزق .

وقسال الحسين البسطرى ت ١٠هـ. الهـ. الزاهيد السدى إذا رأى أحيدًا قيال هيد، أفضل منى.

هــــذا أشبــارة إلى الهـــتران الرهـــد بالتواصع، وإلى نفى الحاه والعجب.

وسئل الإمام الزهرى ت٢٤١هـ عن الزهد، فقدل: منا لا يعلب الحراج صدرة صدره، ولا يمنع الحلال شكرة بمعنى الحرام، والشكر على الحلال.

وقدال ماليك بين دينيار تا ١٣١هـ: إن الرهيد بعيد المقدرة، قييل لله النت زاهيد؟ قيال: كيسف أكبون أنيا زاهيدًا، ولي حسة وكبساء، إلما الراهيد عمير بين عبد العزيز، أثته الدنيا فتركها.

وقال وهيب بن البورد المكبى ت ١٥٣هـــ: الرهــد قــى السديا أن لا تأسى على ما فأتك منها، ولا تقرح بما أتاك منها.

وضمال مستفيان الشوري ت١٦١هـ

قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ، ولا لبس العبا " وهسو جامع لجمهيع الشهوات -

وقسال عبسه الله بسن المبسارك ته ۱۸۱هد: الثقبة بنائلة تعنالي منع حبب ، أ القمر

وقال القطبيل بن عياض ت١٨٧هـ: الرصاعن الله تعالى.

وقال أبسو سسليمان السدارائي ته ٢١هد: الرهد عسداء تسرك كال

وقبال بيشر الحياقى ت٢٢٧ه...:
الترفيد في الدنيا: هو الرهد في الياس
وهيدا الشيارة إلى الزهيد في الجياه
خاصة

وقال الإمسام أحمد بن حنيدل ت ا ۲۴هد: قنصر الأمال، والياس مما في أيدي الناس

وسسئل سسرى السمقطى ت٢٥١هـــ عسن الزاهد، فقسال: أن يخلو قلبه مما حلت منه يداء.

وسئل حمدون القيصار ٢٧١ هـ عين الرهد، فقيال: الزهد عسدى أن لا تكون بمنا في يدك أسكن قلبا منك مصمان سيدك

وقدال عمرو بن عثمان الكسى عدد وأصله فسس القلوب احتقار الدنيا واستصعارها ، والنظر إليها بعين القلة

وقال أبو العباس أحمد بن مسروق ت ٢٩٧هد: الزاهد الذي لا بملكه صع الله سبب.

وقبال الجنيب ت٢٩٧هم: الزهيد: حدو الأيدى من الأميلاك والقلوب من التنبيع (الطنب).

وقال رويم بن أحمد ت٢٠٢ه.:

ترك حطوظ الممس من حميع ما في

وقبال عبد الله بن الجلاء ت٢٠٦ق. من استوى عبده المدح والذم فهو زاهد.

وسئل محمد بين القيضل البلخيي بيان القيضل البلخيي بيان المحدد، فقيال: النظير إلى البدنيا بعيين المنقص، والإعتراض عنها نعيرن وتظرفيا، فمين استحسين مين الدنيا شيئا فقد نبه على قدرها

وق ل أبو يكر الشبلي ت٢٣٤هـ: تحويـــل القلـــب مـــن الأشـــياء إلى رب الأشياء

وقدال أبو محمد جعفر بن محمد الخليدي ت٢٤٨هـ: مُن أراد أن يرهد

فليرهد أولاً فسى الرياسة، ثسم ليزهد في قدر نصيب نصمه ومراداتها

وقال الإمسام الهسروى ت ٤٨١هس: إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية (٨)

والجامع من الأفاويسل المسكورة، الكامل على نفسه، وإن لم يكس فيه تعصيل حصيل حسسب رأى الإمنام الغزالي تمامه في الإحياء منا قالله أبو سطيمان البداراني تسرك كسل شبيء يشفلك عن الله تعالى ".

#### مشروعية الزهده

كان الرهاد هاو السمة العامة المامة المامة المامة في المسلمان في القسرون الأولى، وقد تحقيق قتى أسمى صوره في عصير الببي هذا وصحبه الكسرام وتابعيهم، هقد كان رسولنا هي المثل الأعلى والقاوة الحاسنة للزهاد، وتعسم بإحسان أصبحانه الكسرام رضي الله عنهم، أقد طل الرهاد السمة العالبة في عصر التابعين وتابعيهم حنى المتزج بالجوع والفقر والعبسادة والتصوف، في صار المهاد عدة أسماء، يسمون بالشام الجوعيان المفارية، وبالبسطة المقرياتة، وبالبسطة المعام المساوية والمقاراء، ثام السلمح هي

المحلس الأعلى للشئون الإسلامية

التصوف، وسمى الزهاد بالصوفية نسسبة إلى الصوف، لأسه غالب المعلوف، لأسهم )

والزهد الإسلامي يستند إلى الأصر والمهي المشرعيين، ويبطليق مسن هدى الشرع؛ هقد هدى القرآن الكريم في آيات كيثيرة، ودعيا النبي الله في البدنيا أحاديث متعددة إلى الرهد في البدنيا والترغيب في الآخرة؛ وذلك بالكشف عس حقيقية البدنيا، وبيان أمها دار ابتلاء واخسار، وانها ظلل زائل لا قيمه لمه، وأن متعها سيريعة البزوال، وما عليها إنما هو زينة وتفاخر، والتحيير عليها إنما هو زينة وتفاخر، والتحيير أير أبدار مين الابعماس فيها، والوعيد عليها إيثارها، مع المقارئة بينها وبين الدار القرار، وأنها خير وابقي

## أولاً القرآن الكريم:

اشتمل العرآن الكريم على آيات كنيرة تزهد الباس فيى البديا، وتصرفهم عنها، وترغيهم في الآخرة، ومن ذلك.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّتِ كُمَا، أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلأَرْصِ مِتُ يَأْكُلُ ٱلنَّامِلُ وَٱلْأَنْعَامُ خَتِّنَ إِذَا أُخْذَتِ ٱلأَرْصُ يَأْكُلُ ٱلنَّامِلُ وَٱلْأَنْعَامُ خَتِّنَ إِذَا أُخْذَتِ ٱلأَرْصُ

رُخْرُفَهَا وَآزَيْنَتْ وَطَنَ أَهْلُهَا آئِهُمْ فَعَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَهُمْ أَمْرُنَا لَبُلاً أَوْ بَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ نَغْنَ بِالْأَمْسِ \* كُذَلِكَ نُفَصِلُ آلاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ﴿ لَا مِنس : كُذَلِكَ نُفَصِلُ آلاَيَتِ لِقَوْمِ

فى الآية: مثل ضربه الله تعالى لمن يغتر بالدبيا ويتمسك بها، ويعرض عن لآخرة، شبه فيه حال الدنيا من البروال والفياء مسع زخرفها وزينها بحال النبات حين عظم الانتماع به جاءه أمير الله وأصبابته آفة؛ فيصارت البزروع هالكة كأنها ما حيصلت. وحُمّامت الحسرة والآلم لأهلها

وكذلك عاقبة المعتر بالدنيا وكيته فيها يأتيه الموت، وتموته لذات الدنيا وطيباتها، عندما جمينة عليها وطيباتها، وهو معنى قوله تعالى ﴿ حَنِّى إِذَا قَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَتُهُم بَعْتَةٌ فَإِذَا هُم مُنْلِسُونَ ﴾ (الأنعام: 33)؛ أخذتهم بُعْتَةٌ فَإِذَا هُم مُنْلِسُونَ ﴾ (الأنعام: 33)؛ أي حاسرون للدنيا بعد أن أنعقوا هيها أعمارهم، وخاسرون للاخرة

ولمساحسة البسارى - تعسالى - المسافي من المبل إلى السدنيا والاغسترار بها ونفسرهم من الانعماس فيها عقب دلك في الآية التي بعدم بالترغيب في السدار الأخرة، فقال تعملي: ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوا السدار الأخرة، فقال تعملي: ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوا

إِلَىٰ دَارِ ٱلسُّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ مِبرُ طِرِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (يـــوس ٢٥٠) لبيــان أن الله تعالى لا يـدعو إلى جمع السدنيا، بـل

تمالى لا يسدعو إلى جمسع السدييا، بسل سسدعو إلى الطاعسة المؤديسة إلى دار السلام.

وهى الآية الثانية المال والبنون رينه الحياة الدنيا، وما كان كذلك فهو غرور يمرولا يبقى كالهشيم حين تذروه الرياح يقسول الإمسام الفخسر السرارى تفسيره الكبير فسى تفسيره الكبير فسى تفسيره الكبير فسى تفسير الأية المذكورة؛

لما بين تمسالي أن السدنيا سسريعه منها إلا مه نشاء.

الانقسراض والانقسضاء، مسشرفة علسى
السزوال والبسوار والفنساء؛ بسين نعسالى أن
المسال والبسيان زينسة الحيساة السدنيا
والمقسمود إدخسال هسذا الحسزء تحست
الكلسال ، و مسا كان كسدلك فإسه
يقسم بالماقسل أن يفتخسر سه أو يقسرح

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَرُّ عِدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴾ (الكهف ٤٦)، - أي- بيقى ما كان من زاد الأحرة وهو الطاعات، فإن حيرات الدنيا منهضية، وخيرات الآخرة باقية، والباقى خير من المنهضي

وَ خُيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُ أَمَلاً ﴾ (الكهف: ٤٦) أي- أهضل ثوابا وافضل أملا من ذى المال والبنين دون عمل صالح

«عجلنا له فيها ما نشاء» لم نعطه نها إلا مه نشاء.



«للسن تريسد»: الفوز بالمدنية لسيس لكل أحد رعب فيها وتمسك بها و مل لا يحسمل إلا لمن تريسه ، فك تثير من الساس يعرضون عن الآخرة ويطلبون المدنيا ولا يحسمل لهم الموز بها ، بل يحرمون من الدنيا ومن الآخرة

وفسى السك زجسر عظسيم للمعتريسن بالدميا العاطلين عن الآحدة وتنبيه لهم بأنسه ربمسا فساتتهم السدنيا وفسانتهم الأخسسرين الأخسسرين اعمالا

«ومسن أراد الآخسرة وسسمى لهله سنعيها»: أراد الأخسرة، وعمل لها عملها من الطاعات.

ويطهر في الآية تقييد العمل بإرادة الآخرة ؛ أي شواب الآخرة ؛ إشارة إلى أن حصول هنده الإرادة وهنده النيسة شرط في الانتفاع بذلك العمل ؛ فإن لم تحصل هنده الإرادة يكدون العمل مردودًا لا يوصل إلى ثواب الآخرة.

الاسمعى لها سمعيها»: قيد آخر يظهر في الأية، وهرو التستراط أن يكون العمل من أعمال الآخرة من الطاعات وأنواع العبادات المشروعة، فإن كثيرا من الناس يتقردون إلى الله

تعسال بأعمسال باطلسة مسردودة؛ لأنهسا ليسنت من أعمال الآخرة.

الفَأُولَيْكُ كَانَ سَعْيَهُمْ مَسْحُورًا»:
 أي كان عملهم مقبسولاً ، أو مصاعفًا.

وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الْأَخِرَةِ

تَرِدْ لَهُ فِي حَرَبْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنَيَا

تَرِدْ لَهُ فِي حَرَبْهِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن تَعِيمِ ﴾

تُولِيه مِنْا وَمَا لَهُ فِي الْآية مقارنة بين من (الشورى: ٢٠) ، في الآية مقارنة بين من أراد الآخرة وعمل لها عملها ومن أراد الله عملها ومن أراد الدنيا وعمل لها عملها من وجوه:

المحريد ثبواب الأخبرة مقدم في المدنيا، الأخبرة منباع المدنيا، المنتجة على من يريد منباع المدنيا، الأخرة المنتجة على فنضله، ومريد حرث الأخرة العظم حرثه ونبزد له في حرثه، أميا مريد حرث الدنيا فيعظمه بعض حرثه، فقوله تعبالى: «تؤتمه منهما» ومسن فقوله تعبالى: «تؤتمه منهما» ومسن للتبعيض ؛ أي بعبص حرث البدنيا، ولا نؤتيه كل ما يريد.

والآية تصن على أن مريد حرث المدنية لا تصنيب لنه في الآخرة، أما مريد حرث مريد حرث مريد حرث الأحرة فالآية سيكتت عن تصنيه في الدنيا نفيًا أو إثباتًا، تنبيهًا على أن الأصل والمقصود لذاته هو لاخرة، أما الدنيا وهي دار استلاء فالا

قيمة لوجودها منع الأصل، ولا وجنه لافتران دكرها بذكره

ثم إن الآية عبرت عن منافع الدييا وعبن منافع الدييا وعبن منافع الآخمرة بالحرث، وهمو لا ياتى إلا بعبد جهد ومنشقة، والعاقبل ينصرف جهده إلى منا هو أنهم، وهو حرث الآخرة، فرنه يزداد، أمنا حرث السيا هرنه ينقص ويقسى، وبطائر الآيات المذكورة كثير

ثانيا: هدى النسى ﷺ وأصبحابه فى التزهيد فى الدنيا:

دعا النسى الله إلى الرهد في السدنيا، والمقليل من شابها، والترغيب في السدنيا، والمقليل من شابها، والترغيب في الأخبرة في أحاديث كشيرة جناء فيها ذم النسبي الله عبي أمنه من زهيرة والدرهم، وتخوفه عبي أمنه من زهيرا السدنيا، وبيان قيدر السدنيا بانها لا تساوى موضع سوط في الحية، وأنها تساوى موضع سوط في الحية، وأنها أهون على الله تعالى من جدى معيب ميت، ونظائر دلك (11)

وقد ضرب النسى أثر وأصحابه أمثلة رائعة تطبيقا لتعاليم المشرع بالإعراض عن زهدرة الدنيا وابتغاء الأخرة في كل الجواسب الحياتيسة القدد وردت الأحبار التفصيلية في

وصف معيدة الندى النبسى المحامه، ومن ذلك: ما ورد أن النبسى الله وجد في يته قدحًا من الدين قدعا إليه أهل المصمة، وأنه الخرج مس الدنيا ولم يشمع من الخبر الشعير، وأن أهله كان يأتي عليهم الشهر ولا يوقدون بارا، وأن فراشه الله كان يأبس الغليط وحشوه ليف، وأنه كان يابس الغليط وحشوه ليف، وأنه كان يابس الغليط من الشياب، وكان يابس الغليط الكرام (١١).

وقيد وردت الأخيار الكشيرة فسي صبكور زهيد البيس السينة وغيرها

#### فضل الرهد وثوابه:

الزهد هضياة أمر الله تعالى بها، وهدى إليها رسولنا الكريم الله وسلفنا الصنائح رضي الله عنهم، وهنو رأس كل خير وطاعة، وممتاح الرغبة في الأحرة؛ قال سنفيان التورى والفنطيل ابن عيناض: حمل الشركله في بيت وحمل مفتاحه الرغبة في السنيا، مفتاحه الرهد في الدنيا،

وقد قيل: من سمن باسم الزهد في الدنيا ، فقد سمني بألف اسم



محمدود، ومسن سمسى باسم الرغبة على الدنيا فقد سمى بألف اسم مذموم ""

والزاهد حبيب الله تعالى كما أن الراغب في الدنيا متعرض لنفص الله تعالى، وعلى الدنيا متعرض لنفص الاتعالى، وعلى لندن المنشايخ. إدا أردت أن يحبك الله فازهد في الله والمهد سنب محبة الله، ويه ينصير الراهد حبيب الله، وقد روى أنه كان يقال: الورع يبلغ بالعبد إلى الرهد في الله الدنيا، والزهد يبدغ بنه إلى حب الله الدنيا، والزهد يبدغ بنه إلى حب الله الدنيا،

وسسس أبسو محمسه عبسد الله بسرة محمد المسرتعش النيسسابوري ت٢٢٨هـ بماذا ينال العبد حباً الله تعالى؟ فقد الله بسبغض ما ابعض الله، وهسى السدنيا والنفس (١٥)

والزاهد يعطيه الله فوق ما يريد، وتحصل له الآخرة، وتحدمه الدنيا.

قدال أبو عثمان الحبرى ت٢٩٨هـ إن الله يعطس الزاهد فوق ما يريد، ويعطى الراغب دون ما يريد (١١٠).

وضال الإمام عبد القادر الحيلاني ت ٥٦١هـ هي فتوح الغيب: وإذا أطعت الله بزهيدك هي الدنيا أو طبك دار الأخرة كنت من حواص الله عنزً وحل

وأهدل طاعته ومحبته، وحسصات لمك الآخرة وهي الجهة وجوار الله عزّ وجلّ وخدمتك الدنيا فيأتيك قسمك الدني فيأتيك قسمك الدنيا فيأتيك قسمك الدنيا فيأتيك قسمك الدنيا وأعرضت عين الآخرة وتعاصب الرب عبيك ففاتتك الآحرة وتعاصب الدبيا عليك وتعسرت، وأتعبتك في إيصال عليك وتعسرت، وأتعبتك في إيصال

#### الزهد والطاعة ومقامات اليقين:

الرهد أسساس العبادة والطاعدة، فبه بستمان على العبادة والصاعدة والصاعدة والمحادق الإيمسان كلها؛ وللذلك جرى على لعبان المشايخ القول بأن من لم المحكم أساسه في الرهد لم يستمح منه شيء عما بعده

ويهدا أشار الأثمة والمشايع، فقد مقلوا عن أبى واقد الليثى ت٦٨ها أنه قال: «تابعنا الأعمال علم نجد شيئ أبلغ عنى طلب الأخرة من الزهد في الدنيا ، وأنه قال ما وحدث شيئا أعون على أحلاق الإيمان من الرهادة.

وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيت شيئ يقوى به على العبادة مثل الجوع والرهادة

وكان بـشر بـن الحارث يقـول: لا

تحسس التقسوى إلا بزهسد، وسسئل معسروف الكرحسى ت٠٠٠هسد عسن الطاعسة والكرحسى والطاعسة والعسى الطاعسة وقال: بإخراج السنيا مسن فلويهم (^ ).

ونقبل أبوطالب المكني ت٢٨٦هـ عن بعضهم: ليس عهس من أعمال البر يجهع الطاعبات كلها إلا الزهد هي الدنيا(١٠٠).

والزهد عند الصوفية مقام شريف من مقامات البيقين، وهبو أساس الأحبوال والمقامات، وهبو أول قسدم القاصدين إلى الله، وصاله وثيقة مقامات البسائكين وأحبوالهم وأخلاق الإيمان كلها، ههبو يقتضى بعضها، الإيمان كلها، وهبو يقتضى بعضها، ومعضها يقتصيه، وهبو شارط لبعضها وبعضها شارط لبه، وهبو شارط لبعضها وبعضها شارط لبه، وهبو شارط لبعضها فهبو كمال المراتب العملة فهبو كمال مراتب العملوك، ويله فهبو كمان مراتب العملوك، ويد

قال السهروردى ت٦٣٢هـ وكمم بقلى على العبد بقية فلى تحقيق المقامات كلسها بعد تويته يستدركه بزهده في الدنيا<sup>د ٢</sup>

### الزهد والقناعة:

القناعية فين اللغية: الرضيا بالقَسم، يقال: قَبِعَ قَنُعاً وقَناعة: رضي بها أعطى،

وفي اصطلاح الصوفية قال الإمام أبو عبد الله بن خفيف ت ٢٧١هـ: ترك التسشوف إلى المفقسود، والاسبانفناء سالموحود، وقيل: السكون عند عدم المثلوهات(٢١)

وعلى هـ ذا فالصلة بن الزهد، والقدعة وثيقة، فهما يتقاربان معنى، والقدعة وثيقة، فهما يتقاربان معنى، فالمثارعة، الرضا بما دون الحكماية، والرهد الاقتصار على الرهيد، وهما يتقاربان، لحكن القناعة تقال اعتبارا برضا النفس، والزهد يقال اعتبارا بالتماول لحنظ النمس، بل إن القناعة فرنه لا طرف من الزهد وأساس له، فرنه لا يصح الرهد إلا لمن أعرض عن الدنيا يصح الرهد إلا لمن أعرض عن الدنيا الحسان المسوفية: القناعة أول ساب الزهد، تنبيه المسان النهسة، والتحصن بالقناعة ليسهل قمع نفسه، والتحصن بالقناعة ليسهل قمع نفسه، والتحصن بالقناعة ليسهل له الرهد.

سل يسشير بعسمهم إلى أن القناعسة وجمه للزهد، فقد روى عن الفضيل بن



عياص أنه حينها سئل ما الزهد في السديا؟ قيال مسو الضاعية ، وهيو الفتاعية ، وهيو الفتي (٣٣).

#### الرَّهُدُ وَالْوَرَعُ:

السورع فلى اللعلة: التّحَسرُجُ والتسوقي عسن المحسارم، والرجسل السورع: التقسي المُتَحرِّحُ

## وفى اصطلاح الصوعية:

عرف السيد الحرحاني ث ١٦ ١٨هـ بأسه احتاد السيد الحرحاني ث ١٦ ١٨هـ بأسه احتاد وفي مراد وعبر عنه الإمام الوقوع في المحرمات، وعبر عنه الإمام الهروي بأسه توق مستقصى عنى حدر وتحرج على تعظيم (٣)

وللسدادة السمعوفية إشسارات تفسى السورع تبدأ من ترك السفيهات إلى ترك الفسيهات إلى ترك الفسيطول إلى التسورع عسن أن يتسشت القلب من الله طرفة عين

والنصلة بين النورع والزهند وثيقة على مساحساء فين إشبارات النسادة النصوفية، فالورغ أول الزهند، وطيرف منه، وهنو يقتنضى الزهند، ويوصيل البه، فقد فال أبو منتيمان الندارائي النورغ أول الرهند، كمنا أن القناعية طيرف من الرهنا، وقال أنو تنصر الرهنا، وقال أنو تنصر

يقتضى الرهد، وقال أبو زكريا يحيى بدن معاذ الدرازى ت٢٥٨هد: كيدف يكون زاهدا من لا ورع له ا تورع عما ليس لك ثم ارهد فيما لك.

بل في إشاراتهم منا يفيند أن الورع وجنه للرهند، فقند جناء عن بعنضهم أن الزهند: تسرك منا لا يعنى من الأشياء كلها، واستعمال ما يعنى "".

وفي بعض إشاراتهم: الزهد أعظم من الدورغ: وذلك من حيث إن الزهد قطع الكلل، والورغ اتقاء، وفي تطام بعضهم: أقدمى مقام الورغ أدنى مقام حن الرهد، وقي كالم بعضهم: الورغ أحدال من وجه، وعند بعضهم الورغ أحسر مقام الزهد للعامنة وأول مقام الزهد للعريد "".

#### الزهد والتواضع:

التواصيع في اللغية: التيذلل والنخاشيع وفي اصيطلاح اليصوفية. في اصيطلاح اليصوفية. في المناح وكسر في الجناح وكسر (لمن) الحانب.

وللـــسادة الـــصوفية إشـــارات إلى التواصع من حيثيات متنوعة:

عقد قدال رويدم: التواضيع تدلل

القلبوب لعبلام الفيبوب، ونقبل عبن الصحبيل بن عيباص أبه قبال: أن تحممع للحق وتنقباد له، وتقبل الحق من كل من تسمعه (٢١).

وللرهد صداة قويدة بالمواضع، ولمشايح الصوفية إشارات تدل على أنه أساس الرهد أو أنه وجه له، أو قرين، أو أنه قسم منه، أو أنه سلوك للراهد، فقد روى عن بعصهم أنه قال الزاهد بغير تواصع كالمشجرة التي لا تثمر وروى عن الحسن السميرى أنه قال هذا الزاهد هو الذي إذا رأى أحدًا قال هذا أفصل منى، وقد علَّق عليه الإمام أبو طالب المكسى، وقد علَّق عليه الإمام أبو الزهيد هو التواضيع، وأشار الإمام أبو الغيرالي بيان هيذا تواضع وبقي الحياه الإمام والعجب، وهو بعض أقسام الرهد (\*\*)

#### الزهد والجود والسخاء:

الجــود فــى اللقــة. الــسحاء والبــدل، وكــل واحــد مــن الحــود والسحاء يستعمل في موضع الآخر

والجدود صدفة وحلق، والسعاء غريرة، بدليل أنهم صاغوا الماعل من السعاء والدشح على بناء الأفعال العريرية فقالوا: سيخي وشحيح، وصي

الحود والبخل قالوا ؛ حواد وباحل(٢٨)

وفي اصطلاح الصوفية: قبال الإمام القيشيري: حقيقة الجود: أن لا مصعب عليه البدل.

والسادة الصوفية يستعملون الجود في معنى السخاء، والسخاء في معنى الحدود، إلا أن السخاء عسدهم فحى مرتبة أولى فوقها الجود، وفوق الجود الإيثار (٢٠٠)

وسين الرهد والحدود والسنحاء صنة قوية؛ فعلامة الزهد السنخاء ببالموجود، والتركم وحبه للحدود والسنحاء، وذلت من حيث حيث إن إنماق المال هو الإعراض عبس التسعادة المحدوسة إلى السنفس المسمى بالرهد

ثم إن الزاهد لا يصح رهده إلا إدا أخرح منا كان موجودا عنده منع خلو قبيه منع منا كان موجودا عنده منع خلو قبيه منع منا في الرهد فيه منع تبقيته دليل الرغبة تبون تبقيته دليل الرغبة فيه والرغبة تتوفى الرهد، ومن أمسنك الشيء - وإن أطهر الرهد هيه ولا مقام له في الرهد.

والجود أول الزهد ووصف الزاهد! أشار إلى ذلك المشايخ:

قال الإمام أبو طالب المكس لا



يكون البخيسل زاهدا؛ لأن أول الزهد الجسود، وقدال، فالمستخاء وصد الزاهد، ولا يكون الزاهد إلا سخياً. الزاهد، ولا يكون الزاهد، ولا يكون والبخل وصدف الراغب، ولا يكون النخيل الحريص إلا بخيلاً، ولا يكون النخيل زاهدا؛ لأن الزهد يحو إلى إخراج الشيء، والمغل يدعو إلى إحساكه. الشيء، والمغل يدعو إلى إمساكه. فنقس السخاء زهد، فلذلك ذمّ المحل لأنه رغبة في الدنيا (")

#### الزهد والفقره

المقرفى اللغة؛ الحاجة والعُوِّز.

وهس اصطلاح المصوفية: حقيقتهه أن لا يستعنى إلا بالله، ورسمه: علم الأسياب كلها وقد عبر عنه بعنصهم الأسياب كلها وقد عبر عنه بعنصهم وعند بائمه، اسم للبراءة من الملكة، وعند بعضهم: أن لا تحصون لمفسسك، ولا يكون لها منك شيء، بحيث تكون كلك لله (٢٠).

وللسادة المصوفية إشارات منتوعة إلى حقيقات الفقائم ونعات الفقائم الفقا

سُئِل أبو الحسن النُورى ت٢٩٥هـ عن الفقير الصادق؟ فقال: البذى لا يتهم الله ثمالي في الأسباب، ويسكن إليه في كل حيل، وقال: نعب الفقير

السسكون عدد العدم، والبدل والإيشار عند الوجود، وسُنتُل أبو محمد رويم عن حقيقة الفقر، فقال: أخذ الشيء من حهنه، واختيار القليل على الكتير عدم كل معقود، وترك كل مفقود

وستئل يوست سن الحسين السرارى ت ٢٠٤هـ عن العقير الصادق فقال: من آثر وفته، هان كان فيه تطلع إلى وقت ثان لم يستحق اسم العقر (٣٣).

وعلى ما دكرن من إشارات يظهر ارتباط الزهد بالمقر واقترانه به ، بل أشارات به المقد واستقاده إليه ، هقد قال الزهد للققد واستقاده إليه ، هقد قال السراج الطوسي ، الزهد يقتضى معدد قال معدد قال معدد قال الفقير الذي لا أبو طالب المكس إلى أن الفقير الذي لا شيء يوجد له يتحقق له مقام مسن الرهد في المعدوم إذا قام بشرطه ؛ وهو أن لا يحب وجود الشيء ولا يأسى على فقدد ، أو يكسون مغتبطً بعدمه مسرورا بفقره ، وأن من كان بهذا الوصف حسب له جميع ذلك زهدا الوصف حسب له جميع ذلك زهدا وكان لها الزاهدين وإن لم يكن للدنيا واجدًا،

وهدنا زهد الفقراء الصدقين، وهدو المحقق بالفقر

وقال: والفقار باب الآخارة وأصل الرهد والتواضع المحمود (٢٢).

وهو فقر وزيادة، أشار السهروردى إلى أن الزهد يحتمع مسع الفقر، وأنه فقر وريادة، فقال: فإدا تاب توية نصوحا، ثم زهد في الدنيا حتى لا يهتم في غدائه لمشائه، ولا في عشائه لعدائه، ولا يبرى الادخار، ولا يكون له تعلق هم بغد، فقد جمع في هدا الزهد والفقر، والزهد العيضل من

وأشار معضهم إلى أنه يتحقق بحكب الفقر هرو الفقر هرو الفقر هرو الفقر الفقر الدورية والختيار الفقر هرورية الدورية

## الزهد والصير والشكره

الصبرفى اللغة: التحلد، وأصله الحبس، ، يقال: صَنَر ينصير صنرا: تجلد وحبس نفسه عدد الجزع، ويقال، صند يكر علس الأمار: احتمله ولم يجرع، وصبر عنه: حبس نفسه عنه، وصبر نفسه حبسها وضبطه،

والسشكر: الكسشف والإظهسار والزيسادة، يقسال: شسكريت الدابسة

تَشْكُر شَكُرًا على وزن سمنت تسمن سمد إذا طهر عليها أثر العلف

والسصير فسي امسطلاح السصوفية: عرُّف الإمام ابن قيم الحوزية 2010 م بأسله: حسيس السموس عسن الجسرع والتسسخطاء وحسبس النسسان عسان ألسشكوىء وحسس الجسوارح عسن التشويش، وعبّر عنه الإمام الغرالي: مأسله ثبسات باعست السدين فللى مقاومسة باعيث الهنوي، وأشنار إلى أن حقيقتنه وكماليه: التصبر عين كيل حركية متأتفوكية وحركية الساملن أولى بالتصبير تواتشل الإمبام عبسد القسادر الحيلاسي ه کی کی اللسون المسمسری ت ۲٤٥هـــ انسه قسال: التباعسد عسن المحالمسات، والسكون غنب تجبرع غيصص البليبة، وإظهار العنبي مع حلول الفقير يساحة المبشه (۲۰

والسكر عندهم: الاعتراف بنعمة المنعمة المنعم على وحده الخطوع، وعبار عنده الإمام الغزالي بأنه:

معرفة النعمة من المنعم، والمسرح الحاصيل بإنعامية، والقيسام بمسا هيو مقصود المنعم ومحبوبه المنعم المنعم ومحبوبه المنعم ومنعم و

والتصبر والتشكر عنسد التصوفيه



قرباء كالخوف والرحاء ولدلب عالب ما يقربون ببهما تحب عنوان واحد، فعلى لسانهم أن الإيمان تصفار تصف صبيرون صعاشكر والسوسر والشكر حالان، ومقامان متداخلان، يقول أبو طالب المكى:

واعلم أن السشكر داخل في السعبر، والسعبر، والسعبرجسامع للسشكر، ويقدول: وقد يكون السعبر والشكر حالين وقد يكونان مقامين، فمن كان مقامه السعبركان حاله السعبركان مقامه السعبركان مقامه السعبركان مقامه السعبركان مقامه السعبر عليكية الشكر كان حاله السعبر عليكية السعبر عليكية المناكر في مقامه ، فقد صار الصبر مريداً للشاكر في مقامه (٧٣)

وأمّا عن ارتباط الزمند بهما: عفي إشارات الصوفية ما يدل على ذلك:

فهما حقيقة الزهد؛ فقد مستن الإمام الرهبري ما الزهد؟ فقال: من لم يقلب الحيرام صيره، ولم يمنع الحيلال شكره

وروی عبن أحميد بين أسى الحيواری عبن أحيد أسى الحيواری ت ٢٣٠هـ أنسه قبال: قليت ليسفيان بين عيينة نـ ١٩٨هـ: منا الرهـد فني الـدنيا ؟

قال: «من إذا أنعم عليه شكر ، وإذا ابتلى صبر » قلت : يا أما محمد ، قد أنعم عليه فضير ، قد أنعم عليه فضير ، وابتلى فصير ، وحليس النعمة كيف يكون زاهما ؟ وحليس النعمة كيف يكون زاهما ؟ فصير بنى بيده ، وقال : « استكت ، من لم تمعه النعماء من الشكر ، ولا لبلوى عن الصبر ، فذلك الرعد (١٨).

والتصبر وجنه للزهند؛ وذلت من حيث إن التصبر النمسي الذي هو صبر عن مشتهبات الطبع ومقتضيات الهوي أن كن عن فضول العيش سمى زهدا ويضاده الحرس (٢١)

ورأس الزهسد؛ فقسد روى عسن بمنضفه أنه قال: من رضى الدنيا من الأخرة حطًا فقد أخطأ حاظ نفسه، والصبر على الدنيا رأس الرهد فيها.

وطريقه: قدال المحكس: فعن صبير عن الطمع في الخلق أخرجه المصبر إلى الدورع، ومن صبير عن الدورع على الدين أدخله المسرعي الزهد.

وحال الزاهدين؛ قال المكي؛ ومن المصبر صون المقرو إخفاؤه، والصبر على الله تعالى في طوارق على بالاء الله تعالى في طوارق الفقات، وهذا حال الزاهدين الراضين.

ورزق الزاهد؛ قبال المكيد؛ واعلم أن الرهد لا ينقص من الرزق ولكمه يريد في النصر ويديم الجوع والفقر فيكسون هدذا رزقاً للزاهد من الآخرة الأخرة المناهد من المناهد الم

#### الرهد والرطباء

الرضيا في اللفة: ضيد السيحط، يقال: رضيه وبه وعنه وعليه رضي ورضوانا: اختاره وقبله.

## وقى اصطلاح المنوفية:

قدال المحاسبي ت٢٤٣هد: سيكون القلب تحدث مجدري الأحكام، وقدال ذو الندون المحسري: سيرور القلب بُميرُ القيداء، وقدال الجنيد: تبرك الاختيار؛ وقدال الجنيد: تبرك الاختيار؛ وقدال ابن خفيدة: سيكون القلب إلى أحكامه، ومواذعه القلب مما رصبي الله به واختاره (1).

والصلة بين الزهد والرضا وثيقة. ففي إشارات السادة الصوفة ما يبدل على أن الرضا وجه للزهد، أو أصل له أو قرين، أو أنه حال للزهد

الزهد وجه للرضا؛ روى عن عبد الله بن عبد العزيز العمرى ت ١٨٤هـ والضطيل بن عياض انهما ذهبا إلى أن الزهد: الرضا.

وقال بعض مشايخ الصوفية: السدنيا ما شغل الفلب واهنم به؛ فجعلوا الرهد تسرك الاهتمام وطسرح النفس تحست تصريف الأحكام، وهنذا هنو التفويض والرصنا، ونقبل أبو طالب المكس عن بعضهم أن الزهد إنما هو تبرك التدبير والاختيار، والرضا والتسليم لاختياره شدة كان أو رحاء.

ويجمع التوكيل والرضاء وقيرين للرضاء في المحسس المدنيا على المدى طلبها في وصل بها رحمه وقيدم بها في التفضيط الأن مقيام الزهيد يجمع التوكيل القيامان الزهيد يجمع التوكيل القيامان الزهيد والرضاء استنادًا إلى ما حاء في الأثير: أن الرهيد في الدنيا أن تكون بما في يبد الله أوثق منك بما في الدنيا أن الرهيد في التوكيل، ثم في الذنيا أن في الدنيا أن في المناه وقال هذا هو التوكيل، ثم منك فيها لمو أنها بقيمت لك ، وقال: في الرضا والزهيد، فقيد جمع التوكيل المقامين معا

والرضاحال الزاهد؛ قال أبو طائب المكبي؛ والرضا باليسمير من الأشياء حال من الزهد (٢١).



## الزهد والتوكل:

التوكل في اللغة: ميشتق ميس اللوكالية، ميشتق ميس الوكالية، وكيل إليه الأمر وكيلاً سلمه وقوضه إليه، وكيل بالله وتوكل على الله: استَسلم إليه

وفي اصطلاح السصوفية: فيال ذو النبون المصرى: تسرك تبدير النفس، والانخسلاع مسن الحول والقبوة، وقيال الهسروى: كلسة الأمسر إلى مالكسه. والتمويل على وكالته (11).

وصلة الزهد بالتوكل وثيقة فالزهد يعقله فالزهد يسشبه التوكل، وقد عقله أب وطالب المكلى فلى كتاله قلوت القلوب مبحثيا تحلت علوال للكل القلوب المؤلف التوكل بالزهد، قال فيه: اعلم أنّ التوكل لا ينقص من الرزق شيئاً، ولكسه يريد فلى المقدر ويريد فلى الحلوك والعاقة، فيكلون هذا رزق المتوكل، ورزق الراهد من الأخدرة على هذا الوصيف المحلوص، من الأخدرة على هذا الوصيف المحلوص، من الأخلى من التكاثر منها والتوسيع فيها، فيكون التكاثر منها والتوسيع فيها، فيكون التوكل والزهد سبب ذلك، فيكون الأخرة من الدنيا زيادة له في الأخرة من الدرجات العلى العلى العلى المناه العلى المناه العلى المناه العلى المناه العلى المناه المناه العلى المناه المناه المناه العلى المناه المناه العلى المناه المناه العلى المناه العلى المناه المناه العلى المناه المناه العلى المناه العلى المناه العلى المناه العلى المناه العلى المناه العلى المناه المناه العلى المناه المناه المناه المناه العلى المناه العلى المناه المناه العلى المناه المناه العلى المناه العلى المناه المناه المناه العلى المناه المناه المناه العلى المناه العلى المناه المناه المناه المناه العلى المناه المناه المناه المناه المناه المناه العلى المناه ال

وضى إشاراتهم ما يدل على تداخل الزهد يحقيق الزهد يحقيق التوكيل؛ وأن الزهد يحقيق التوكل؛

قال أسوطالب المكسى: فالزهد يدخل في التوكل، ونقل قول سبهل تحدد الزهد كلّم بساب مسر التوكّل، وقوله: أول الزهد النوكل

وقسال أبو سليمان السدأراني: آخسر أقسسدام الزاهسدين أول أقسسدام المتوكلين (1)

وفال السهروردى: فإذا صبح زهد العلم دسرق العلم صبح توكده أيضا؛ لأن صدق توكده توكده مسادة مسادة مسادة مسادة مسادة مسادة مسادة وفال والزاهد يتحقق فيه التوكيل؛ لأنه لا يزهد في الموجود إلا لاعتماده على الموعود، والسبكون إلى وعد الله تعالى هو عين التوكل(١١).

وبعدضهم أشدار إلى أن التوكدل شرط في الزهد؛ فقد روى عن أويس القرئد في الزهد الزاهد التورثي في أثبه قال: إذا خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه، وقد على عليه الإحياء قائلاً: ما قصد بهندا حد الزهد، ولكيه جمل قصد بهندا حد الزهد، ولكيه جمل

قال: الإخلاص هو الرهد<sup>(11)</sup>.

والإخلاص وجه من ثلاثة أوجه للزهد؛ فقد روى عن بعضهم أنه أشار إلى أن الزهد على ثلاثة أوجه:

أولها أن تخلص العمل لله والقول، علا يسراد بسيء منه الدنيا ، والثانى: ترك ما لا يصلح ، والعمل بما يصلح ، والثائث : الحالال أن تزهد فيه ، وهو تطوع ، وهو أدنه.

وقبيل: أفيضل الأعميال منا أريب به وجه الله.

وقد على الله المستعدد المستعد

## الزهد والإحسان:

الإحسسان فسي اللقسة: ضدا الإساءة، يقال: أحسن الشيء إذا أجاد صنفه وأنقنه، وأحسن إليه وبه: فعل ما هو حسن.

وضيى التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَالْإِحْسُنِ ﴾ (النحل: ٩٠).

وهسى الاصبطلاح: فسسَّره رسبول الله ﷺ يقوله: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَلَّكَ تُدرَاهُ هَاإِنَّ

التوكل شرطاً في الزهد(١٤٧).

## الزهد والإخلاص:

الإخلاص في اللغة: خَلَصَ يَخْلُصَ خُلُوصِساً: صِفا وزال شُونه، وأَخْلُصَ الشيء صفاه ونقاه من شويه، وأَخْلُص لله دينه أمْعضه.

وقيى اصطلاح المصوفية: إفراد الحق سنجانه في الطاعة بالقصد.

ومعناه: أن يريد بطاعته التقبرب إلى الله سبحانه دون أى شبيء آخر؛ من تسمنتُع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس ونحو ذلك، وقال رويم ارتفاع رؤيتك من المعل، وقال الهروي: تصفية العمل من كل شوب (١١).

والصلة بين الرهد والإخلاص وثيقة، فالرهد حقيقة الإخلاص، والإخلاص وحده لمه، ويدل على ذلك عبدارات المشايح فقد روى أبو طالب المكى عن بعصهم: أنه ذهب إلى أن الزهد هو المراقبة هلى الزهد هو المراقبة والمراقبة هلى الزهد في الدنيا ورهبت طائفة إلى أن الزهد في الدنيا وريضة على المؤمنين، لأن حقيقة الإخلاص هو الرهد عمدهم فأوجوه من حيث أوحبوا على المؤمنين الإخلاص، وتقل عن الإمام أحمد أنه المؤمنين الإخلاص، وتقل عن الإمام أحمد أنه

المجلس الاعلى للشفون الإسلامية

لَمْ تَكُنْ ثَرَاهُ عَإِنَّهُ يَرَاكَ (١٥).

وعند الصوفية: المراقبة: فيان الإحسان عددهم اسم لمقدم يكون العبد فيه ملاحظًا لآثار أسماء الحق وصفاته فينصور في عددته كأنه بين يدى الله تعدال (٢٠٠٠). والمراقب عددهم: على الله تعدال (٢٠٠٠). والمراقب عددهم: على العدد ساطلاع السرب سبحانه عليه، واستدامته لهذا العلم، وقد عشر بعضهم عن حقيقة المراقبة بأنها ملاحظة الرقيم، ودوام النظر بأنها ملاحظة الرقيم، وانصراف الهم إليه، وانصراف الهم إليه، وانحامه أليما ومراقبة عدا يبدؤ مدن أفعاله وأحكامه ٢٠٠

أما صلة الزهد بالإحسان فهى وَتَيْقَة وقوية، هفد سمّى الله تعالى الزاهدين محسين ووصع عنهم السبيل هقال تعالى ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيرَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ … ﴾ ثم قال: ﴿ . مَا عَنَى اللَّمُحسِنِينَ مِن سَبيلٍ … ﴾ (التوبة ٩١). ثم نص على من سبيلٍ … ﴾ (التوبة ٩١). ثم نص على دكر من عليه الحجة والمطالبة فقال تعالى: ﴿ • إِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ تَعَالَى: ﴿ • إِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ تَعَالَى: ﴿ • إِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ تَعَالَى: ﴿ • إِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ لَكَ يَهُ (النوبة ٩٣).

وعلى هذا المعنى جاء تقصير قوله تعالى ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّمَا لِسَبْلُوَهُمْ

أَيُّمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (الكهف ٧)؛ قيل: أَزُهد في الدنيا، فصار الإحسان مقام الراهدين، وهو وصف اليقين

كذلك فسسره الرسسول الله السشل الله مسا الإحسسان؟ فقسال : «أن تعبد الله كأنك تراه » يعنى: على اليقين

وقد اشترطوا الزهد فسي مقدام الإحداد؛ لأن مدن شدرط المراقب لله تعالى أن لا ينتقت إلى الدنيا (الد).

أصناف الزهد بحسب درجات قوتة وأحكامه:

جمهتور الصوفية على أن الرهد على درجات هلى أصناف لله حسب تعلقله بالحكم التكليمي، وأن أوله هو الرهد في أخير أحرام، وبليه في الرتبة الرهد في المباح، وأعللي مراتبله الزهدد في المباح، وأعللي مراتبله الزهدد في المصول، والمصول كل مالك فيه غيى

وقع عجر العسادة العصوفية عين درجات الرهد بإشارات متنوعة:

فقد روی عس إبسراهیم بس أدهمم ت ۱ ۱ ۱ ۱هد أنه قال، الزهد ثلاثه أصناف، فزهد فرض، ورهد فرضل، ورهد سلامة

والفسرض: الرهسد فسي الحسرام: والفسطل: الزهسد فسي الحسلال، والسلامة الزهد في الشبهات.

وقال أبو عثمان الحسرى: الرهد في الحسرام فريسطة ، وفي الباح في طبيلة ، وفي الملال قربة

وروى عس الإمسام أحمسد ابسن حنيسل،
أنه قبال: الزهد على ثلاثة أوجه: تبرك
الحبرام وهبو زهد العبوام، والثنائي، تبرك
الفيضول مسين الحسلال وهسو زهسد
الفيواص، والثالث: تبرك منا ينشغل عن
الله تعالى وهو زهد العبرهين (٥٥٠)

وكنذلك الإمنام أبسو طالب المكنى رتبه فنى شلاك درجنات، سماهنا: رهند المنسلمين ورهند المنسور عين وزهند الراهدين.

والإمام المروى صنفه بحسب احسوال الزاهدين ثلاثة أصناف: زهد قرية وهمو للعامة، وزهد ضمرورة وهم للمريد، وزهد خشية وهمو للعاصة، مرتبة فمى ثلاث درجات، الأولى: الزهد فمس المشبهة، والثانية الزهد فسس المشبهة، والثانية الزهد الزهد الفحول، والثانية وهمى العليا: الزهد

فى الزهد<sup>(٢٥)</sup> .

#### الرَّهد في الرَّهد:

يطلق الرهدد هلى الرهدد عشد حمهدر الصوفية فلى الدى يزهد فلى زهده فللا ينظر إليه، وذلك مسن حيث إنسه عسرف أن السدنيا لاشيء، وقد أحرجها من قلبه ويده، فلا يرى أنه ترك شيئ

وقد نقل اسن الأعرابي عن جماعة مسن السصوفية فسولهم إن أول الرهسد إخبراج قدرها من القلب، وآحره خروج قدرها حتى لا يقوم لها هي القلب قدر، ولا رهسد ولا رهسد

وقد علَى عليه أبوطالب المكلى قسائلاً وهنذا لعمرى هنو الزهند هنى الزهند؛ لأنبه زهند، ثنم لم ينظر إلى رهنده، فَرَهِنَه إد لم ير شيت؛ لأنه زهند في لا شيء ""

وقد قيل: إن رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنيا لهوانهما عندهم

وقدال المشبئي، الزهدد: غفلة؛ لأن المدنيا لا شسيء، والزهسد قسى لا شسيء عملة



ويطلق الزهد في الرهد في الدي يزهد في نمسه، حيث إن نفسه مأتت عن جميع حظوظها، وعن كل طمع حتى عن روحه، ولم يبق له منا يزهد عيه، عرهد في نمسه، وتعلق بربه ولم يشغله عنه شيء (۱۹۹)

والزهد في الرهد هو الدرحة الرأبعة للزهد حسب قوته عند بعص مسشايخ الصوفية، وهس أعلس درحات الرهد، وقد عبر بعصهم عن فضله، الرهد، وقد عبر بعصهم عن فضله، فقال أبو طالب المكبى: وهو أعر الأحوال في مقاميات السيقين، وهي الرهد لأجلل الرهد في السفس، لا الزهد لأجلل النفس، ولا للرغبة في الرهد للرهيدة المناهدة السعديقين، ورهد المقربين عند وحد عي اليقين، ورهد المقربين عند وحد عي اليقين، ورهد

وضال السفيخ عمساد السدين الأمسوى الإستوى ت٢٤٥هـ فسى حيساة القلسوس وهمو رهمد الغسى، فإسه للأنبياء أسمس ولمسسن أصسطهاه الله تعسساني مسسر أتباعهم «، وهمو أعسسر حالات الزهد وأشقها وأحلها وأعظمها

وقال ابن قيم الحورية على مدارح السالكين: فهدا زهد الخاصة أن أن وجعله بعضهم درجة ثالثة وأخبيرة

للرهد، فالإمسام الهدروى في منازل النسائرين صنفف الزهدد في شلاث درجات؛ حمل الثائثة والعليا منه الزهد فسى الزهد، وذهب إلى أنسه يتحقسق بثلاثة أشيء:

استحقرما رهد فبه.

۲- أستواء الحالات فيله عسده.
 بحيث يستوى عنده تارك ما رهاد فيله وأحده

۳- السندها عسان شسهود الاكتساب، ناظرًا إلى وادى الحقائق بمنسى: انه لا يسرى أنه اكسسب بزهده ترخمة عند الله، أو بمعنى أنه بشاهد البكاري تعالى بالعطاء والمنع، فلا يسرى أنه تبرك شيئًا ولا أخد شيئًا، بل الله تعالى همو المعلمان المسانع، فيلاهم تمالى همو المعلمان المسانع، فيلاهم ممشاهدة المعالى وحمده عمن شهود كسبه وتركه، فإذا نظر إلى الأشياء عمين الحميع وسلك على وادى الحقيقة غياب عبل شهود اكتسابه، وهنو معنى قوله: ناطرا إلى وادى الحقائق.

وكذلك الإمام القرالي جعله فيي الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد في رضده، فيلا يسرى زهيده؛ إذ لا يسرى أنيه تبرك شيئًا، وقال هذا هو الكمال هي

الرهد وسبيه كمال المعرفة (١٠)

الزهد في الزهد عند السهروردي:

يبرى الإمنام النسهروردي فني عبوارف المعتارف معتسى آخسر للزهبيد فسي الرهبيد غيرما ذكرناه، حيث يقول: وعندي أن الرهند في الزهند غير هنذاء (إشارة إلى التدين رهندوا فين التدنيا لحقارتها عسدهم، وزهدوا في زهدهم لهوان المزهسود هيسه) وإنمسا الرهسد فسي الرهسد بالخروح من الاحتيار في الرهد، لأن الزاهب اختبار الرهبد وأراده، وإرادتيه تسشد إلى علمه، وعلمه قاصير، فبإذا أفيم في مقام ترك الإرادة، وانسلخ من اختيباره، كاشبهه الله تعبالي بمبراده، فيبترك السدنية بمسراد الحسق لا بمسراد نفسسه، فيكبون رهده سالله تعالى حيث ذ، أو يعلم أن مراد الله تعالى منه التلبيس بنشيء منان البندنياء فمنا يندخل بالله من شيء من الدبيا لا ينقص عليه رهده، فيكبون دحوله قبي الشيء من السدنيا بسالله وبادن منه زهدا فسي الزهد، ويدرى أن الراهد في الرهد يستثوى عبيده وجسود البدئيا وعبدمهاء إن تركها تركها بسالله، وإن أحسدها أخسده بالله، وقسال: وقسد رأينها من

المارفين من أقيم في هذا المقام ٢٠٠٠.

#### الزهد في زهد الزهد:

وهنو منا ينسمي بالزهند الذلت، وقعد أشبار الإمنام التمتهروردي إلى أنته مقبام أخبر عبى الزهيد فوق مقيام الزهيد هيي الرهيد. وقيال وهيو لمن يبرد الحيق إلبه اختياره لسعة علمته وطهارة نفيسه فني مقنام البقناء، فيزهند زهندًا ثالثناء ويسترك السدئيا بمسدأن مكسن مسن باصبيبتها ، وأعبيدت علييه موهوبية ، ويكبون تركبه البدنيا فبي هبذا المقبام باكتكاره، واختباره من اختبار الحق، فقد بختار تركها حيئا تاسيًا بالأسساء والتصالحين، ويسرى أن أحُدُها في مقيام الرهند رفيق أدخيل عليبه لموضيع ضبعقه عسن درك شبأو الأقويساء مسن الأنبيساء والتصديقان، فتعترك الرفيق من الحيق بالحق للحق، وقد يتناولته باحتياره رفقنا منائنمس بتندبير يستوسه فينه صحريح العليم، وهيذا مقيام التيصرف لأقويساء المارفين".

#### تهاية مقام الرّهد:

ذهبت طائفة من التصوفية إلى أنه لا نهاية للزهد؛ لأنه يقع عن نهاية معارفهم بدقائق أنوات الدنيا. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وجمهور المصوفية على أن مقام الرهد له أول وله آحر ، وتدل إشار بهم على دلك، ومنها:

عسال أبو سسلمان السداراني؛ السورع أول الرهسد، وقسال؛ أحسر أقسدام الزاهسدين أول أقسسدام المتسوكين. وكان سهر يقول: أول الزهد التوكل وأوسطه إطهار القدرة، وكان يقول؛ أقل الزهد، وكان يقول؛ أقسى مقام من الرهد، وسئل حاتم الأصبم ت٢٢٧ها عن الزهد؟ فقال: أوله الثقة، وأوسبطه الصبر، وآخره لإحلاص.

وق ال أبسو طالسب المكسى: وأوّل النهسد دخول غم الآخرة في القليّب والمؤهد ونقل عس بعيضهم: أن نهاية الزهد أن تزهد في كل شيء (الله).

#### متعلق الزهد:

يتوقف العلم بحقيقة الرهد على العلم بمتعلقته، ومنعلمته هنو المرغوب عند عليه المزهود فينه، وهنو فني التصميل أشياء كثيرة، قال، الإمام القزالي فني الإحياء ولعل المدكور فينه يريد على مائة قول (١٠٠).

ويرجع ذلك إلى تعدد الأقوال في حقيقه المدنيا؛ إذ هي متعلق الرهد،

ومن هذه الأقوال

قال المصيل بن عياض: الرهب هو الفناعة فكانت الدنيا عنده هي الحرص والشره، وقال سفيان الثوري هو قصر الأمل، فكانت الدنيا عنده طول الأمل، وقال بعصهم: الزهد في الدنيا هو الزهد في الدنيا هو الزهد في لحوف، بقيدر ما ثملك من بطبك كدلك تملك من الزهد، فكانت الدنيا كلدة بين الدنيا ولكان أبو عدده الشبع وأكل الشهوات، ولكان أبو سدمان الداراني يشول: الدنيا كل ما يشعب عن الله تعالى، فكان الزهد عنده المتمان عن الله تعالى، فكان الزهد عنده المتمان عن الله تعالى، وقال بشر بن الجارث الخرقة في الدنيا هو الرهد في الباس (")

وقد دكر الله تعالى هنى كتابه الكوريم أصناف المشتهيات وومنف حنها بالترين، وأشار إلى أن حنها إنما هو مشاع الحيدة الدني

قال تعالى ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ خُبُ اللَّهُوَاتِ

اللَّهُ الْفُسَاءِ وَالْبَيِّنَ وَالْفُسَطِيرِ الْمُقَلِّمَةِ مِنَ الْفُسَوِّمَةِ وَالْمُتَّالِمِينَ وَالْفُسَطِيرِ الْمُقَلِّمَةِ وَالْمُتَّالِمِينَ وَالْفُسَلِمِينَ وَالْفُسُومَةِ وَالْمُتَّالِمِينَ وَالْمُتَّالِمِينَ وَالْمُسَوِّمَةِ وَالْمُتَّالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُتَالِمِينَ وَاللَّمُ عِنْدَهُ وَالْمُتَالِمِينَ وَاللَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُتَالِمِينَ وَاللَّمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللْمُعَالِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

آیة آخری حمع الله تعالی المشتهیات فی خمسة آمساف، فقال تعالی: ﴿ آعْسُواْ أَنَّمَا أَنَّمَا أَلَّمَا أَلَى العب وقي آیة أخری ردف تعالی إلی العب واللهو، فقد قال تعالی: ﴿ إِنَّمَا أَلْمَعَيُوهُ لَلْمُنْكِا وَاللهو، فقد قال تعالی: ﴿ إِنَّمَا أَلْمَعَيْوهُ لَلْمُنْكِا وَلَيْ اللهوی: فقال تعالی: لَعِبُ وَلَهُو ﴾ (محمد: ٣٦)وفی آیة آخری ﴿ وَاللّٰمَا مَن طَغَیْ ﴿ وَءَاثَرَ آلَحُیْوَةَ ٱللّٰذِیّا ﴿ فَاللّٰمَا مَن طَغَیْ ﴿ وَءَاثَرَ آلَحُیْوَةً ٱللّٰذِیّا ﴿ فَاللّٰمَا مَن طَغَیْ ﴾ وَءَاثَرَ آلَحُیْوی ﴿ وَاللّٰمَا مَن طَغَیْ ﴾ وَءَاثَرَ آلَحُیْوی ﴿ وَاللّٰمَا مَن طَغَیْ ﴾ وَءَاثَرَ آلَحُیْوی ﴿ وَاللّٰمَا مَن طَغَیْ ﴾ وَالنازعات: ٣٧- آ٤) مَقَامُ رَبِیم، وَنَهَی آلنَفْسَ عَنِ آلْمُوی ﴿ وَالْنازعات: ٣٧- آ٤) الله قبل آلْمَاوی ﴿ وَالنازعات: ٣٣ - آ٤) الله مَن طَفَی المُقَاوِی ﴾ (النازعات: ٣٠ - آ٤)

والهدوى لفسط يستمل جميع حطوط المفس في الدنيا، فيتبغى أن يكون الرهد فيه (٢٠٠٠).

أصناف الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه ودرجاته:

يتوع الزهد بحسب المرغوب فيه، ويتفاوت الرهاد في مقاماتهم لأى شيء زهدوا إلى أصاف متفاوته، همنهم من زهد خوها من الله تعالى، ومنهم من زهد رحاء موعود الله تعالى، ومنهم من رهد حياء من الله تعالى، ومنهم من رهد حياء من الله تعالى، ومنهم من زهد حباً

لله تعالى.

وقد صنف الإمام الغزالي الزهد حسب المرغوب فيه ثلاثة أصناف.

لصنف الأول: زهد الخائفين، وهو أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار، ومن سائر الآلام كعذاب القبر، ومنافشة الحساب، وخطر الصراط، وسائر ما بين يدى العبد من الأهوال.

والثائى: زهد الراجين، وهو أن يزهد رغبة هى ثواب الله وبعيمه، واللدات الموعودة هى جنته من الحور والقصور وغيرها،

والثالث: زهد المحدين، وهو أن الأخيكون نه رغبة إلا في الله وفي لقائه، هلا يلتفت قلبه إلى الآلام ليقصد الحلاص منها، ولا إلى اللذات ليقصد نبلها والطفر بها، بل هو مستعرق الهم بالله تعالى

والصنف الأول من الأصناف المذكورة هو أدنى درحات الرهد بحسب المرغوب فيه، وهو زهد الخائمين، وهؤلاء كأنهم رضوا بالعدم لو أعدموا، فإن الحلاص من الألم يحصل بمجرد العدم، والثالث هو أعلى الدرحات وهو رهد المحبين، وهم لعارفون، لأنه لا يحب الله تعالى إلا من عرفه



#### علامات الزهدء

يكاد يجمع السادة الصوفية على أر اظهر علامات الزهد: قصر الأمل في الدبيا فقد روى عن سفيان الثورى وأحمد ابن حنبل وعيرهما: أن الرهد في الدنيا إنما هو قصر الأمل، وقد حمل القول المذكور على أنه من أمارات الرهد. والأسباب الباعثة عليه والمعانى الموحمة له

وروي عن شاه الكرماني ت٣٠٠هـ أنه قال علامة الرهد قصر الأمل

وقد جام هي إشارات السادة الصوهية علامات متنوعة للرهد والزهاد

فقد روى عن الفضيل بن عباص أنه قال: علامة الزهد في الدنيا: الزهد هي الناس، وسئل شعيق البلخي ت١٩٤هـ ما علامة صدق الراهد؟ فقال: أن يمرح بكل شيء هاته من الدنيا، ويعتم لكل شيء حصل له مبها، وعند يحيى بن معاذ: علامة الرهد: السحاء بالموحود، وعمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رئاسة وقال ببن خفيف علامة الزهد: وحود الراحة في الحروج من الملك

وقد جمع الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - علامات الزهد الباطنة في ثلاث :

1 أن لا يفرح بموجود، ولا يحرن

على معقود، وهي علامة الزهد هي المال.

۲- آن یستوی عشده دامه ومادحه، وهی علامة ، لرهد فی الجام

٣- أن يكون أنسه بالله تعالى
 والعالب على قلبه حلاوة الطاعة.

وردها إلى واحدة هي، استواء المقر والنسي والعر والذل والمدح والذم، وذلك لعلبة الأنس بالله ( )

#### المتزهده

المتزهدد: هسو السدى يقسيم رهده السسانه دون عمسل، ويكتسر مسن ذم الركونيا عسد أصحابها مسع رغبته فسى خالهم، قسال شسقيق البلحيي: "الزاهد: السكري يقيم رُهده بفعله، والمُتَرَهِدُ الدى يقيم رُهده بلسانه، وروى عن يوسف يقيم رُهده بلسانه، وروى عن يوسف سن الحسين السرارى أنه قبال: أرغنت الثناس في الدمنة لها جرَهْه عندهم ("")

وقد حصل بعنصهم للمترهد مقاما هي الرهد من وجه! وذلك من حيث إنه يعمل في أسبابه من التقليل، ويحمل على نفيمه بالرهد؛ قيال أسو طالب المكين، الترهد؛ أن يعمل هي أسباب الرهيد، وذهب إلى أن النزهيد فير الراهيد، وذهب إلى أن

تلزهد ويعمل في أسسابه من التقلّل ورثاثة الحال في كيل شيء، فمثله مثل المتصبر الذي يكون له مقام مس الصير (۳۰)

وبعضهم حمل الترهد الدرحة الأولى من الرهد، وحعله مبدأ الزهد من وحه؛ فعد قال الإمام الغزالى: اعلم أن الزهد في نقسه يتفاوت محسب تفاوت قوته على درجات ثلاث: الدرجة الأولى وهي السفلى

منها: أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة، ولاكمه يجاهدها ويكفها، وهذا يسمى المترهد، وهو مندأ الرهد في حق من يصل إلى درجة الزهد بالتكسب والاجهاد...، والمترهد على حطر، فإنه ربما تغلبه نفسه وتحديه شهوته فيعود إلى الدنيا، وإلى الاستراحة بها في قليل أو كثير (٢٧).

أ. د/ فتحى أحمد عبد الرازق

- (۱) أبن منظور العبان المرب، المعجم الوسيط مادة رهد، القرالي إحياء عنوم الدين١٤٠/٤ عيسى الحلبي-القاهرة.
  - (۲) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات٤٧/١٥٠ ادار المارف ١٩٦٨
  - (٣) أبو طالب بلكي قوت القلوب ٢١٧/١، ٢٧٠- الليمنية". القاهرة ١٣١٠هـ، إحياء علوم الدين ٢٤٢/٤
    - (٤) ، الإمام ابن تيمية: مجموع الفتاوي ١٩٩٥، ٢١/١، عدارة الشنون الإسلامية السمودية ١٩٩٥
      - (٥) المعاشر السابق: ١١/١٠، ١١٥، ١١٦، ١١٩
        - (٦) الجرجالي التعريمات
      - (٧) السلمي: طبقات المسوفية ١٤٦- كباب الشعب ١٢٨٠/٩٢هـ
- (٨) الأقوال المدكورة في كتاب فيه معنى لرها والمقالات لابن الأعرابي: ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٧٤/دراسة ومراحعة د. عامر التجار/ دار الكتب المصرية ١٩٩٨، السرح الطوسى المع ٥١ ، المحتبة البوهيقية القاهرة المحكلات في التعرف التجار/ دار الكتب المصرية ١٩٩٥/١ ، السرح الطوسى المع ١٥٠ المحتبة البوهيقية القاهرة المحتب الصوفية المحب أهن التصوف ١٩٠١/ المحتبة الأرمرية للبر ش/ط٢/٢/١ ، قوت القبول ٢٥٢/١ ، ٢٦٧ ، طبقات الصوفية أن ٢٠ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٩٩٥/١ ، الإمام القشيري، الرصالة القشيرية ، ١٠ ١٦/ مصطفى الطبي/ط٢/١٥/١ إحياء علوم الدين ١٩٩٥/١٠ ، بن فيم الجورفة المدارج السائد عبر ١١١/١ ، ١١/١ عماد عامر / دار الحديث/ القاهرة ١٠٠٢ . المحديث القاهرة ١٠٠٤ المحديث القاهرة ١٠٠٤ المحديث القاهرة ١١٠٤ المحديث القاهرة ١١٠٤ المحديث القاهرة ١١٠٤ المحديث المحديث القاهرة ١١٠٤ المحديث المحديث
  - (١) إحياء علوم الدين٤/٢٤٢
  - (۱۰) مجموع المناوى: ۲۲۸/۱۰- ۲۲۱
- (۱۱) ينظر صحيح النساري الأحادث ٢٨٨٦، ١١١٢، ١٦٢٧، ١١٦٦، ١٦٨٩، منحيح سنلم الأماديث ٢٥٩٧، ١٩٥٧، ٢٩٥٧، ٨٥٨٠ عنظر
- (۱۲) ينظر: صميح البحاري الأحاديث. ١٥٤٦، ١٥٤٦، ١٥٥٥، ١٥٤٨، ١٢٤٥، ١٢٤٥، ١٦٥٥، ٢٥١٦، ٢٥٤٢، ٢٤٢٧، و٢٢٧، ٢٤٩٩، ومنحيح مسلم الأحاديث، ٢٦٧٧، ٢٠٨٠، ٢٦٩٨مكرر(٢) ، وسس الترمدي الأحاديث ٢٢٧٧، ١٢٩٧، ٢٦٩٩، ٢٦٩٩
  - (١٢) هُوتَ القَلوبِ؛ ٢٥٨/١
    - (١٤) الليم: ٥٠,
  - (١٥) كتاب فيه معنى الزهد: ٨٦، طبقات الصوطية: ٨٦
    - (١١) الرسالة القشيرية، ٦١
  - (١٧) الإمام عبد القادر الجيلاني- طنوح الغيب ٨٨- ٨٩/ مصطمى الحببي/ ط١٩٧٣/٢ (١٧)
    - (١٨) كتاب هيه معنى الزهد: ٧١ ٨٠، قوت القلوب: ٢٥٦/١، صبقات الصوفية: ٢٢
      - (١٩) قوت القلوب ٢٤٣/١
      - (٣٠) السهروردي: عوارف المارف: ٢٥٥- ٢٢١/ مكتبة القاهرة ١٩٧٢
        - (٢١) الرسالة القشيرية، ٨١.
  - (٣٢) قوت القلوب؛ ٢٥١/١ كتاب فيه معنى الرهد ٦١٠ الراعب الأصفهائي: الذريعة إلى مكار م الشريعة ١٦٥ طبعة الكليات الأزهرية - ط ١٩٧٢/١م
    - (٢٣) لسان العرب، التعريفات، مدرج السالكين: ٢١/٢
    - (٢٤) كتاب قيه معنى الرهد: ٦٦، ٦٦، النمع، ٥٠، طبقات الصوفية ٢٦

- (٢٥) الإمام الشعرائي: لطبعات الكبرى ٢٣٧/١ مكتبة البوفيقية، قوت القبوب ٢٦٨/١، مدارج السالكين ٢١/٢
- (٣٦) نسان العرب، الوسيط مادة وصع التعرف لمدهب أهل التصوف ١١٢، عوارف المارف، ٢١٨، طبقات الصوفية: ٩
  - (۲۷) قوت القلوب. ٢٦١/١، إحياء عنوم الدين. ٢٦١/٣
  - (١٨) لسان العرب، القاموس الحيط للميروزآبادي، المجم الوسيطاء الذريعة ٢١٧
    - /٢٩/ الرسالة القشيرية: ١٢٢
    - (۲۰) قوت القلوب ۱۱۰/۱ ، ۲۵۱
  - (٣١) لسان المرب: الوسيط: "لرسالة القشيرية، ١٣٤، مدارج المبالكين ٣٥٤/٣، ٢٥٧، ٢٥٧
    - (٣٢) التعرف لمهب أهل النصوف:١١٢، طبقات الصوفية، ٣٩، ٤٤، ١٤٠
      - (٣٣) طلمع: ٥١، قوت القلوب: ٢٤٩/١، ١٩٤/٢.
      - (٣٤) عوارف المارف ٤٣٦ء قوت القلوب ٢٤٧/١
- (٣٥) لسان العرب، الوسيط، مدارج السائكين ١٢٩/٢، حياء علوم الدين ١٨/٤، ٧٩، عيد العادر الجيلاس العلية الطالبي طريق الحق ١٩٦/٢، مصطفى الجنبي ١٩٥٦م
  - (٣٦) الرسالة القشيرية ١٨٨، إحياء عنوم الدين: ٨٦/٤.
    - (۲۷) قوت القلوب ١٠٠١- ٢٠١
  - (٢٨) كتاب فيه ممنى الزهد: ٥٥ ، ٥٩ ، قوت القلوب (٢٤٧/
    - (٢٩) إحياء علوم الدين: ٢٠/٤ .
  - (٤٠) كاتب فيه معنى الرهد؛ ١٦، قوت القلوب؛ ١٩٨٨/١٩٨٨/١٤٠٠/١١٠
  - (٤١) لسال العرب الوسيط، الرسالة المشيرية ١١٨، النمع ٥٧، التعرف لمدهب أهل التصوف ١١٦
  - (٤٢) كَتْرِب فيه منني الرهد: ٥٧ ، طبقات الصوفية، ٩ ، قوت القنوب: ١/٠٥١ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢/٢
    - (٤٢) لسان العرب، الوسيماء الرسالة القشيرية ١٠٥/٠ مدارج السالكين: ١٠٥/٢
      - (22) قوت القلوب ٢٨/٢
      - (50) المسدر السابق: ٢/١١، ٢/٢، طبقات الصرفية ٢١
        - £17) aqiqan likarçen: £17)
          - (٤٧) [حياء علوم الدين: ٢٤٢/٤].
- (٤٨) لسد المرب، الوسيط، الرسانة الششيرية، ١٠٤، بتمارف للذهب أهل التصوف ١١٦ء مدارج المدلكين، ٧٧/٢.
  - (٤٩) قوت القلوب ٢٦٨/١
  - (٥٠) كتاب فيه معنى الرهد ٦٤، ٧٤.
- (01) الروشب الأصمهاني معجم مقردات القيران الكاريم، المنان العيرب، والوسيط ، خديث مسؤول النهي الله متفق عليه؛ منعصح البشاري ٤٩، صحيح مملم ٨ مكرر (١)
  - (٥٢) عبد الكريم الجيلي الإنسان الكامل ١٤٠/٢، مصطفى الحنبي، ط/٤- -١٩٨٠
    - (٥٢) الرسالة المشيرية: ٩٥ يشرح الأنصاري، إحياء علوم الدين: ٢٢٢/٢
      - (02) قوت القلوب. ٢٤٢/١، الإنمنان لكامل: ١٤١/٢
    - (٥٥) كتاب فيه معلى الزهد: ٨٥، طبقات الصوفية: ٤٠٠ الرسالة القشيرية ٦٢

## المجلس الأعلى للشئور الإسلامية =



- (٥٦) قوت القلوب ٢٦٥/١ ، مدارج السالكين ١٤/٢ ١٨
- (۵۷) كتاب بليه معنى الرهد. ٧٦، قوب القنوب: ٢٦٧/١
- (٥٨) عبوارف المعارف، ١٤٤٢ء للمنع: ٥١، عمياد البدين الأمنوي الإستوى حيناة القلبوب بهنامش هبوت القلبوب (٥٨) عبوارف المعارف التابين الأمنوي الإستوى حيناة القلبوب بهنامش هبوت القلبوب
  - (٥٩) قوت القلوب، ١/-٢٥
  - (٦٠) حهاة القنوب ١٨٠٢، مدارج السالكين ١٨/٢
  - (٦١) المسلى السابق: ١٤/٢ ١٨، رحهاء علوم الدين: ٢٣٩/٢- ٢٤٠
    - (14) agiçen Halice (14)
    - (٦٢) للصدر السابق ٢٤٤٠ ٢٤٤
  - (٦٤) قوت القنوب: ٢١/١١، ٢٥٢، ٢٦٥، ٢٦٨، كتاب فيه معلى الزهد: ٢٣، طبقات المعوفية: ٢١
    - (٦٥) إحياء علوم الدين: ٢٤١/٤
      - (١٦) قوت الملوب: ٢٥٢/١
    - (٦٧) قوت القلوب ٢٤١/١- ٢٤٦، يحياء عنوم النون: ٢٤١/٤
      - (٦٨) إحياء علوم الدين. ٢٤٠/٤ ٢٤١
      - (١٩) الرسالة القشيرية، ٦١، طبقات الصوفية ص١٤٥
    - (٧٠) كتاب هيه معنى الرهد: ٦٦، الرسالة النشيرية: ٦٦ المسالة علوم الدين: ٢٥٦/١- ٢٥٧
      - (V1) ملبقات الصوفية (V1) £
      - (۷۲) قوت القلوب ۱۹۹۱، ۲۵۱.
      - (٧٢) إحياء هلوم الدين ٢٣٩/٤.

# السحق والمحق

السحق لفة؛ مصدر، يقال سحق سحقاً دقه اشد الدق، يقال؛ سحق الدواء، وسحق الشيء الشديد؛ لبنه، وسحق الشيء الشديد؛ لبنه، وسحق الشيء أهلكه وأبلاه، وسحق التريل سخقاً؛ بقد أشد البعد، وهي التريل العزيز: ﴿ فَسُحَقًا لِأَصْحَبِ الشيء الشعيم الشيء الشيء سخافة وسحوقة الشيء سحقاً بعد اشد البعد، وأسحق الشيء سحقاً بعد الدواء؛ الدق، والسحق الشيء: بلي، والسحق الشيء العلق البالي، والمسحوق؛ المدقوق الأبالي، والمسحوق؛ المدقوق الأبالي، والمسحوق؛ المدقوق الأبالي، والمسحوق؛ المدقوق الأبالي، والمسحوق؛ المدقوق الشيء المحلق البالي، والمسحوق؛ المدقوق المحلق المح

وفى اصطلاح الصوفية: السحق كما قال ابن عربى (ت٦٣٨هـ): ذهاب تركيبك تحت القهر (ث). وقال القاشاني (ت٢٠٠هـ): هو دهاب تركيب العبد تحت القهر عند عظمة سلطان الحقيقة (ث) وقبل: هو الاضمحلال، أي ذهول العبد تجاه قهر الحق، والمحق يلي السحق، فلا يبقى للعبد شيء من نفسه، فهو الفناء في عين الله تعالى (ث).

والمحق لغة؛ مَحَقَ الشيء محقًا؛ مقصه، أو أهدكه وأداده، ومن دلك قولنا محق الله العمل؛ أدهب بركته، وهي التريل العزيز؛ ﴿ يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي العنيز؛ ﴿ يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي العنيز؛ ﴿ يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي المحق الصِّدَة المرابق، ويأتي المحق أيضنا بمعنى الإيطال والمحو والإحراق، ويأتي المحق أمله قولنا؛ محق الحر الشيء؛ أحرقه وحرور بقية مواد الحذر اللغوى (محق) حرف ما معن معن، وذلك من مثل؛ والمحق ومحق وامتحق وانمحق وتمحق، والمحق وتمحق، الذكور دون الإناث، وذكر التهانوي أن المحو؛ بالفتح وسكون الحاء في اللغة المحو؛ بالفتح وسكون الحاء في اللغة القارسية إرالة الكتابة عن اللوح".

وفى اصطلاح الصوفية ويبدأ أبو نصر السراح الطوسى (ت٢٧٨هـ) حديثه عن المحق بيان حقيقة المحق وهو. "دهاب الشيء إدا لم يبق له أثر، فيكون طمسًا، قال النورى (ت٢٩٥هـ) رحمه الله؛ الحاص والعام في قميص العبوديه إلا أن من كان منهم إرفع، حذبهم المحق ومعاهم عن



المحسر الأعلى للشنون الإسلامية

نفوسهم في حركاتهم، وأثبتهم عند نفسه؛ قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُواْ أَلَهُ مَا فَسِه؛ قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُواْ أَلَهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ الرعد ١٩٠٤. ومعنى قوله. حذبهم الحق: يعنى جمعهم مين بديه، ومحاهم عن نفوسهم؛ يعنى عن رؤية نفوسهم في حركانهم وأثبيهم عبد نفسه منظرهم إلى قيام الله لهم في أفعالهم وحركاتهم

ومن ثم يعرف أبو نصر المحق بقوله أنه يأتى بمعنى المحو، إلا أن المحق أثم لأنه أسرع ذهابً من المحو، قال رجل للشبلى (ت١٤٣هـ) رحمه الله: ما لى أراك قلقًا، أليس هو معك، وأنت معه؟ فقال الشبلى رحمه الله: لو كست أنا معه فأتتى ولكنى محو فيما هو. يعنى: ليس منى ولكنى محو فيما هو. يعنى: ليس منى شيء والكل شيء ولا بي شيء ولا عنى شيء والكل

## كل له ويه ومنه فأين لي

شيء فأوثره فطلح لسأنها

وهذا يختلف عن حديثهم عن الأثر وهو: علامة لباقي شيء قد زال (١٠٠

ويتحدث شيوخ الصوفية عن معان أخرى قريبة من ذلك كما فى حديثهم عن معهوم "الذهاب" حيث يقول السراج

الذهاب بمعنى الغيبة إى أن الذهاب أثم من الغيبة، وهو ذهاب القلب عن حس المحسوسات بمشاهدة ما شاهد، ثم يذهب عن ذهابه، والذهاب عن الذهاب هذا ما لانهاية له، قال الجنيد (١٩٧٦هـ) - رحمه الله قل تعسير قول أبى يريد (١٩٦٦هـ) رحمة الله في كلامه ليس ليس، قال: هو دهاب ذلك كله عنه، وذهابه عن دهابه وهو معنى قوله ليس في ليس يعبى: قد غابت المحاضر وتلمت ليس يعبى: قد غابت المحاضر وتلمت المشاء فليس يوجد شيء ولا يحس، وهو اقضاى يسميه قوم الفناء و لفناء عن الفاء، وفقته الذهاب عن الفاء، وفقته الذهاب عن الفاء، الذهاب عن الفاء،

ويشير القشيرى (ت٢٥٥هـ) إلى قريب من ذلك في حديثه عن النفي والإثبات بقوله: المحو رفع أوصاف العادة، والإثبات بقامة أحكام العبادة، فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأتى بدلاً منها بالأعمال والأحوال الحميدة فهو صاحب محو وإثبات.

ويحكى أنه سمع أسناذه أما على الدفاق (ت٤٠٥هـ) ^ رحمه الله- يقول؛ . لأغيار؛ وأثبته في أودية النفرقة.

ثم يذهب القشيرى إلى القول بأن المحق هو معنى فوق المحو؛ لأن المحو يبقى أثرا، والمحق لا يبقى أثرا وغاية همة القوم ان يمحقهم الحق عن شاهدهم، ثم لا يردهم إليهم بعدما محقهم عنهم ".

ويرى السهروردى البغدادى (ت٦٣٢هـ)

أن المحو لا يكون إلا بإزالة أوصاف
النفوس، أما الإثبات ههو بما أدير عليهم
من اثار الحب في كؤوس، أو أن المحو،
محور رسوم الأعمال بنظر المناء إلى نفسه
من الرحولانية والإثبات: إثباتها بما أنشأ الحق له
من الرحولانية، فهو بالحق لا بنفسه بإثبات
الحق إياه مستأنفًا بعد أن محاه عن
أوصافه، وقال أبن عطاء الله: "بمحو
أوصافهم ويثبت أسرارهم""

والمحق — عند ان عربی (ت۸۲۸هـ) فناؤك فی عیده تعالی النا وهو المعنی الذی عبر عنه القاشانی (ت۲۲۸هـ) مقوله: "فناء وحود العبد فی ذات الحق"، كما آن المحو فداء أفعاله فی فعل الحق، والطمس فناء الصمات فی صفات الحق، فالأول، لا یری فی الوجود فعلاً لشیء إلا للحق والثانی لا یری لشیء

قال بعض المشايخ لإنسان صوفى: ماذا تمحو وماذا تثبت؟ فسكت الرجل، فقال، أما علمت أن الوقت محو وإثبات، إذ من لامحو له ولا إثبات فهو معطل مهمل.

ويقسم القشيرى "المحو" إلى اقسام، محو الزُلة عن الطواهر، ومحو الغفلة عن الطمائر، ومحو الغفلة عن الصمائر، ومحو العلة عن السرائر؛ ففي محو الرلة إثبات المعاملات، وفي محو العنة الغفلة إثبات المنازلات، وفي محو العنة إثبات المواصلات

ثم نحده يقرر أن هذا المحو والإثبات بنبغى ألا يقع إلا بشرط العبودية، ودلك لأن حقيقة المحو والإثبات صادران عن القدرة، فالمحو ما ستره الحق ونفاه، والإثبات ما أطهره الحق وأساه، والمحو والإثبات مقصوران على المشيئة، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُقبِتُ ﴾ الرعد: ٢٩١٤، قيل في معنى الآية. يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله تعالى، ومحو الحق لحل أحد، وإثبته وشيئا، ومحو الحق لحل أحد، وإثبته على ما يليق بحاله، وعن محاه الحق سبحانه عن مشاهدته أثبته بعوة حقه، ومن محاه الحق ومن محاه الحق ومن محاه الحق في أثبته بعوة حقه، ومن محاه الحق عن مشاهدته أثبته بعوة حقه،

الجلس الأعلى للشئون الإسلاميه

صفته إلا للحق، والثالث لا يرى وجودًا إلا اللحق"".

ويذكر القاشائي - بمزيد من الشرح - القسمة الثلاثية للمحو التي وحدثاها من قبل عند القشيري وهي:

٣ محو أربب الظواهر: وهو رائع أوصاف العادة والخصال الذميمة ويقابله عن الإثبات الذي هو إقامة أحكام العبادة. واكتساب الأخلاق الحميدة (١١٠).

٣- محو الجمع والمحو الحقيقى هو فناء الكثرة في الوحدة(١٥٠).

فإذا عدنا مرة أحرى للشيخ لأكبر فإننا نجده يفصل القول في المحق ومحق المحق حيث يقول: المحق هو فعاؤك في عينه، ومحو المحق هو شوتك في عينه. ثم نجده يقرر آن المحق طهورك في الكون به بطريق الاستخلاف والنيانة عنه فلك المحرية الاستخلاف ومحق المحق ظهورك في المحق فلك

مطريق الستر عليه والحجاب، فأنت محجبه في محق الحق فيقع شهود الشكون عليك خُلقًا بلاحق؛ لأنهم لا يعلمون أن الله أرسلك سترًا دونهم حتى لا ينظرون إليه، فمحق المحق يقابل المحق، ما هو مبالغة في المحق، وإنما هو مثل عدم العدم، فإذ فيم العند في خروجه عن حضرة الحق إلى الخلق، بطريق التحكم هيهم من إلى الخلق، بطريق التحكم هيهم من جيث لا يشعرون، وقد يشعرون في حق بعض الأشخاص من هذا النوع كالرسل بعض الأشخاص من هذا النوع كالرسل عليهم السلام الذين جعلهم الله عليهم والسلام الذين جعلهم الله عليهم وأخمى دلك في الورثة، فهم حلفاء فيهم وأخمى دلك في الورثة، فهم حلفاء من حيث لا يشعربهم (١١)

والمحو عدد ابن عربى مقام منفصل، وله اتصال بمقام المحق ومن ثم وجدناه بقول في معدد:

المحو حكم إلى يقول به

في سورة الرعد والبرهان يحمله المحو يثبته الإثبات وهو له

ضد وهل بوجود الضد تعقله المحو ثبت ولكن حكمه عدم

فابحث على عالم فيه يفصله ثم يقول شارحًا ذلك مقدرًا أن المحوء

الذي تقرره سورة الرعد هو نصمه عدد المقهاء اعلم أن المحو عند الطائفة رفع أوصاف المادة، وإرالة العلة وما ستره الحق ونقاه (١٧٠) قال تعالى: ﴿ يَعْجُواْ آللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّبِتُ ﴾ [الرعد:٢٩]، فثبت المحو وهو المعبر عنه بالنسخ عبد المقهاء، فهو نسخ إلهيّ رفعه الله ومحام، بعدماً كان له حكم في الثبوت والوحود، وهو في الأحكام: التهاء مدة الحكم وهي الأشياء: التهاء المدة، فإنه تعالى قال. ﴿ كُلُّ حَجْرَى إِلَّى أَجَلِّ مُسَمَّى ﴾ القمان:١٢٩ فهو يثبت إلى وقت معين ثم يزول حكمه لا عينه هيله قال ا بحرى إلى أحل مسمى فإذا بلغ حرياته الأحل زال جريانه، وإن بقى عينه فالعَادَّة التي في العموم يمحوها الله عن الخصوص، فمنهم من تمحى عن ظاهره، ومنهم من تمحى عن باطنه وتبقى عليه أوصاف العادة، وهو الكامل مع كونه صاحب محو .. فصاحب المحو يزول عنه الركون إلى الأسباب لا الأسباب؛ هإن الله لا يعطل حكم الحكمة في الأشياء، والأسباب حُحُب إلهية موضوعة لا ترقع، اعظمها حجانا عينكاء فعينك سبب وحود المعرفة بالله تعالى، إذ لا يصح لها وجود إلا في عنك، ومن المحال رفعك مع إرادة الله أن يُعرِف، فيمحوك عنك فلا نقف معك،

وفى الصحيح، كنت سعهه...
ويصره.. ويده...، فإزالة العلة فى المحو إنها
هى فى الحكم لا فى العبن، إذ لو زالت
العلة والسبب لزال، وهو لا يرول، فمن
الككمة إنقاء الأسباب مع محو العبد من
البحكون إليها، على حكم نمى أثره فى
المحكون محو أبدًا إلا فيما له أثر، وإلا
فليس محو (١١)

وفى إطار حديث بعض متأخريهم (١١٠) عن حقيقة الدكر قالوا: إن أدنى مراتبه أن ينسى الذاكر في ذكره ثربه كل ما سواه، وأعلاه هي أعلى مراتب الاصطلام، وهي أن يشهد نفسه عين دلك الوحود، وهو المعبر عنه بالسحق و لمحق، وحقيقة السحق والمحق؛ عبارتان مترادهتان، وهما فناء العبد بالكية، كما قال ابن



المارض (ت٦٣٢هـ).

ومند عفا رسمی وهمت وهمت فی وجودی فلم تعثر بکونی حقیقتی وقال غیره .

حيرتني في أمرى مذ غبت عني

هی سری من آنت قلت آنت <sup>(۲۰)</sup> وينقل التهانوي ما سبقت الإشارة إليه عند شيوخ الصوفية فيقرر أن المحو هو محو أوصاف العادة كما أن الإثبات إقامة أحكام العبادة، ويتبغى أن يكون على ثلاث طرق: محو الرلة عن الظواهر، ومعو العملة عن الضمائر، ومحو العلق عن السرائر وهي محمع السلولة: المحو عناّرة عن اجتناب أوصاف النفوس، والإثبات عبارة عن تثبيت أوصاف الملوب. فالشحص الذي احتنب الأوصاف المذمومة وتمدل بها الصفات الحميدة، فهو صاحب محو وإثبات. ويقول بعضهم المحو إنعاد رسوم الأعمال بالنظر أي نظر الضاء إلى بهميه، وكلِّ ما هو صادر من نقسه، والإثبات هو إثبات الرسوم بتثبيت الله، فهو قائم بالحق لا ينفسه.

وقيل: ألمحو إبعاد الأوصاف، والإثبات

هو بنات الأسرار، قال الله سبحانه وندلى: ﴿ يُمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيُنْبِتُ ﴾. قيل يمحو عن هلوب العارفين الفقلة عن الله وذكر عير الله عن ذكر الله، وبشت على السنة المريدين ذكر الله هالمحو لكل أحد والإثبات لكل أحد على ما يليق به، والمحق فوق المحو لأن المحو يُبقى أثرًا والمحق لا يبقى أثرًا

وينقل عن القاشاني قوله، المحق هو فياء وحود العبد في دات الحق، كما أن المرح في هاء ألمح في فعل الحق، المحم فياء أهمال العبد في فعل الحق، والمضمر فياء الصمات (البشرية) في منفات الحق؛

## المحو أول والطمس ثاني

والمحق آخر إن كنت تعلم

كما ينقل عن لطائف اللعات قول بعض الصوفية: المحو الحفيقي هو محو الحمع الذي يقال له في اصطلاح القوم عبارة عن محو الكثرة الخلقية في الوحدة الإلهية(٢١).

أما الحرجاني (ت١٦٥هـ) همجده يربط المحو بالطبع؛ إذ يقرر - في تعريماته- أن المحو رفع أوصاف العادة

#### موسوعة التصوف الإسلامي عصم

المهومين بالفناء، إذ يقرر في حديثه عن ويحصل منه أهمال وأقوال لا مدخل لعقله هذين المصطلحين، أن الواصل إلى مقام المحق والسحق لا يبقى له عين ولا أثر (٢٣)

بحيث ينيب العبد عندها عن عقله فيها كالسكر من الخمر (٢٠

أما الجيني (ت٨٢٠هـ) فيربط

د/ محمد أبو خليفة



#### الهوامش:

- (1) المجم الوسيط، مادة سحق ص٢٦٦
- (٢) اصطلاحات الصوفية : ابن عربي، ص١٢
- (۲) اصطلاحات الصوفية ، الكاشائي: ص ۱۲۰
- (٤) المعجم الصوفى، عند المعم الحمس، ص١٢٢.
- (٥) بلعجم الوسيط مادة (معق) ص: ٨٩٠، وقارن لمنان العرب المدة تعميها
  - (٦) كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، مادة محق ١٤٨٩/٢
    - (٧) النمع، لأبي تصر التبرج الطونين؛ ص٢٦١ ~ ٤٣١
      - (٨) المرجع السابق، ص٢٢١- ٢٤٤.
      - (٩) الرسالة القشيرية، القشيري من ٧٤، ٧٤
- (۱۰) عنوارف المنازف: السهروردي ص ۳۳۲، طبعة بار المنجيز العربين بنيروث ۱۹۸۹، فني دينال إحينام على وم الدين للعرالي.
  - (١١) اصطلاحات الصوفية . ابن عربي: ص١٢
  - (١٢) انظر اصطلاحات المتوقية ، الكشاس: ص١٠٠١
- (۱۲) الحسفيث فلني مستحيح التحساري، كتسب الرقباق: بساب ۲۸، والنظس مستطلاحات النصوفية، الكائشاني معاد
  - (١٤) منطلاحات المتوفية، الكاشاني، من ١٠٠٠
  - (١٥) السابق، وقارن التعريمات للحرحاني؛ مادة معو
  - (١٦) الفتوحات المكية، ابن عربي ١٦٥٥- ٥٥٥
  - (١٧) وهي القسمة الثلاثية التي سبق أن أشرنا إليها عند ، عشيري
    - (١٨) الفتوحات التكية، ابن عربي: ٥٥٢/٢- ٥٥٥
      - (١٩) وهو الشيخ احمد النجائي (٢٢٠هـ).
    - (٢٠) موقع على الإنترنت رباط الفقراء إلى الله تعالى.
    - (٢١) كشاف أصطلاحات العنون، التهاتوي: ١٤٩١ ١٤٩١
      - (۲۲) التعربمات، الجرجاني: ص٢١٧
      - (٢٢) التمنوف والفلسقة وبترمنتيس، سر٢٧.

## السماع

"السعماع Audition": هـو رياضة مسوفية روحيدة، تعتهد، في أسسط مظاهرها، على سماع الصوفى لفول ماثور، سواء كان قرآنا أو حديث، أو شعرًا أو نثرًا، وتفهمه لهذا القول على نحو خاص، قد لا يشاركه فيه غيره، هاذا به ينفعل، وتستولى عليه أمارات الحذيب والحركة الوجدية، وتتفتح أمامه أبواب الواردات الروحية، وتهب عليه نسمه الفيوضات الإلهة.

وحين بدأ عدد تسروين التراث الصوفى، وتقيين قواعده، عرص مررخو التصوف الإسلامي لتعريف السماع، من حيث الطهر، ومن حيث الباطن، وفصلوا الاته وحوارحه، كما عرضوا انتشار هذه الرياضة في الأوساط الصوفية الإسلامية، وتعدد مشاريهم ومنازعهم فيها، ومن حلال ذلك، وصحت تيارات معينة، تشير إلى اتجاهات محتلفة في فيها تراث السماع ومن المكن نصنيف أبرز هذه النيارات ومن المكن نصنيف أبرز هذه النيارات

#### . المنى الظاهري للسماع:

لا تسعمنا الموسوعات والمماحم النفوية العربية بمعنى صوفى، أو قريب منه، لهذا المصطلح "السماع"، والحقيقة أن كل المعاني "اللعوية التبي أوردتها المعاجم العربية؛ إنما تدور حول "السمع والإنصات على إنه لم يشذ من بين هذه المعاجم سوى المسان العرب)، الذي عرف "السماع" فمياً رئات تمن بن مفهومه فني التصوف، وذلك حين يقول؛ "... كل ماالتذته الأذن من صوت حسن: سماع...؛ والسماع: العدم

أما الأساد ما كدونالسد Macdonald في وحز لنا، في مقاله بدائرة المعارف الإسلامية، شتات المعانى المتقرقة لهذا المصطلح، في مجالاته المغتلفة، بقوله: "السماع مصدر مثل السمع، والسمع من الجذر سمع، وهو يعنى السمع، وبنتقل غالباً إلى الشيء السموع، وبنتقل غالباً إلى الشيء المسموع، كالموسيقى، وسماع الموسيقى، وحماع الموسيقى، وحماع الموسيقى، وحماع الموسيقى،



ولا يسأتى ذكر هدده اللهظمة في القسرةن، لكنها مسن معدردات العربية القديمة حتى بمعناها (العداء أو عزف الموسيقي)

ومن هنا كان القول والسمع أساس كل تصرف، فيقول ابن عربي".. والما لم (يكن) الوجود، أعنى وجود العالم، غالا بالقول من الله، والسماع من العالم للم يظهر وحود طرق السعادة وعنم الفرق بينها وسين طبرق البشقوة إلا ببالقول الإلهبي والسماع الكوني، فجاءت الرسل بالقول جميعهم، من قرآن وتوراة وإنحيل وزمول وصحف، فما شم إلا شول وسماع، غير هدين لم يكن. فلولا القول ما علم مُسرك المريد، (و) ما يريده مناء ولولا السمع ما وصليا إلى تحصيل ما قيل لنا ف القول نتصرف، وعن القول نتصرف مع المتماع، فهمنا مرتبطان لايصبح استقلال واحد منهما دون الآخير وهما نسبتان؛ فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق، إذ لا علم لنا إلا بإعلامه، وإعلامه بقوله ..(".

ومن الواضح أن القول الإلهى الذي يفصده أن عربي هذا فيما يتعلق بالكون هو أولا: الأمر التكويني "كن".. وهذا يعنى أن أن عربي يرجع السماع إلى لحظة

الخلق والتكوين وهو يقول شعرا. أصل الوجود سماعنا من قول كن

فيه نكون، ونحن عين المطق (4).

كما يقول نشرا.". فبالسماع وقع
الخروج إلى الوحود من العدم... (6).

من لم بر تكوينه، وتكوين كل ك، ثن من نفس الكوائن عند التوجه الإلهى لقول: كن، قلا يعول عليه، قان لم يرها منبعثة عن الحق، عن قوله: كن. فسلا يعسول عليسه <sup>(۱)</sup> فهسدا إذن سمساع تكويني، على أبنا إذا تمكنا من تصور المَّمَّيِلِ الإلهِي " كن " في بدء الحلق، همن التصعب أن تتصور سماع هذا القول من معلوقات معدومة، لم تتكون بعد ولكن ابن عربي يتحدث في إطار فكرة " الأعيبان الثابتية " المشهورة، منذه الأعيبان الثابية في علم الله أزلاء وهبي لا تظهر إلى الوجود الفعلى إلا بالأمر التكويني، فهي موجودة بالقوة، وبالأمر التكويس الإلهي يتصبح لها الوجاود بالقعال، فتسماعها إذن بكون وهي في حالة الوجود بالقوة.

## المني الباطني للسماع:

فى المقرة الحالية بصل إلى المعانى الباطنية للسماع، عن طريق تحليل العديد من تعريفات شيوخ التصوف الإسلامي،

وكنذلك نتمرف على الآلات والحواس الباطعة التى مستحدمها الصوفية في هذا اللجال، وعير ذلك من تماصيل

وأول همؤلاء المشيوخ همو (ذو النمون المصري)، المتوفى سنة ٢٤٥هـ أو سعة ٢٤٨هـ، وهو يُعرِّف السماع بقوله: "... وارد حق يرعج القلوب إلى الحق عمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق". وهذا التعريث يشصمن كسه السماع" وارد حـق" ووظيمتــه" إزعــح القلبوب إلى الحبق" ثبم كيفينة الإصبغاء إليه، وما يترتب على هذه الكيفية، " همرًا أصبغي إليه بحق تحقق ومنن أمنعي إليلة سنفس تزندق "على أن استخدام ذي النوخ منا لكلمة "يرعج" من التعبير عن توجه القلوب نحو ألحق، هو استخدام عريب، لا يتفق مع الشكل الخارجي للسماع، من حيث تناسق الصوت والمغم، على نحو ما سبق ذكره، وهذا يدفعنا إلى التساؤل٠ مل المصود من السماع هو معرد الصوت؟ أم أنه أمر آخر يتجاوز حسن الصوت أو

إن الهجويرى، المتوفى سنة ١٦٥هـ يجيبنا على هنذا النساؤل، في سياق تعقيب عليات تعريب في السون

السابق، فيقول: ... إن هذا الصوفى الحليل لا يعنى أن السماع هو سبب الوصول إلى الله Attaining Unto God ولكنه بعنى أن السامع عليه أن يسمع الحقيقة الروحية، وليس مجرد الصوت، وأن وارد الحق ينبغى أن يستقر هى قلبه ويزعجه، الحق بنبغى أن يستقر هى قلبه ويزعجه، ومن كأن فى هذا السماع يتبع الحق، فإنه يعم بالكشف على حين أن من يتبع من فسه سيححب "^›

ويؤكد أبو طالب المكن المتوفى سنة ٢٨٦ هـ المعنى بعبارة أكثر وضوحا ، فيقول ". والسامع المحق يأخذ المعناتي من الصوت ، ولا يلتمت إلى التغيم بها لامن سمع على التشبيه والتمثيل: الحد ومن سمع على البوى والشهوة . فقد لعب ولها ومن سمع على المحق، ونظر وتطرق ، ودليل معانى صفات الحق، ونظر وتطرق ، ودليل على آيات صدق ، كان سامعًا على مزيد ، وهذه طرائق أهل التوحيد (١)

"وإذا كان السماع ليس هو مجرد الصوت، وإنما هو الحقيقة الروحية، ومعانى صعات حق، الواردة على قلب السامع، لكى تستقر فيه، بحيث تحعله يسمض عنه كسله وتراخيه، تأهبا للوصول والتحقق. كان استعمال كلمه



ذى النون لكلمة " يـزعج " مناسبا تمامـــ للتعبير عن هذا المني<sup>(١)</sup>

ويزيدنا أبو يحيى زكريا الأنصارى، المتوفى سنة ٩٢٦هـ، تفصيلا في مادة هذا التعريف، فيقول معرفا للسماع: "... هو الانتباه بالقلب إلى ما يحمد شرعا...(")

ولا جسرم أن استحسصار الاسباه واصطناعه يسهل بوجود باعث، أو مرعج، وهو السماع ومن هما قيل بن: السماع لا مصلح " إلا لمن كائت له مسس ميتة، وهلب حي، فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة، وقلبه حي بنور الموافقة..."(١٢)

ويمتقسل السصوفية من القلسوب إلى الأسبرار، فيعسرف أبو يعقبوب النهرجُورُوُ المتوفى سنة ٢٣٠ هـ، المعماع بأنه "حال المتوفى سنة ٢٣٠ هـ، المعماع بأنه "حال يبسدى الرحبوع إلى الأسبرار مسن حيث الاحتراق"٢٠٠ ويحيب أبو على الروز بارى، المتوفى سنة ٢٢٧ هـ، حين سنئل عن المتوفى سنة ٢٢٧ هـ، حين سنئل عن السماع، بقوله: "مكاشمة الأسبرار، إلى السماع، بقوله: "مكاشمة الأسبرار، إلى مشاهدة المحبوب"،

وينتقل الصوفية من الأسرار إلى بقية الحواس الباطنة، فيعرف بعصهم السماع بأنه "لطف غنداء الأرواح لأهل المعرفة، لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال، ويدرك برقة الطبع لرفته، ويدرك بصفاء السر

لمنفائه ولطفه عند أهله ." "".

ويتحدث أبو حسين السراج، المتوفى سبة ٢٢٠ هـ، عن ثمرة سماعه، فيقول: ".. جال بي السماع في ميدان من ميادين البهاء، فأوجدني في وحود الحق، عند العطاء، فأستقلى بكاس السماع، فأستقلى بكاس السماع، فأدركت به مدازل الرضا، وأخرجني إلى وياض النرهة والفضاء..." "

وهذه الاحتلافات البيغة في النظر إلى معنى السماع، من حيث الظاهر والساطن، ومسن حيث الظاهرة والساطنة ومسن حيث الحواس الظباهرة والساطنة المستخدمة هيه - تقتضس من المسوطى ان يتحرى الدقة في مقامه من السماع، وهي الفتلة في مقامه من السماع، وهي والا فهي الفتلة والمرات السماع، وإلا فهي الفتلة والمرات السماع، وإلا فهي الفتلة

ويقول الشبلى حين سئل عن السماع "...طاهره هندة، وباطنه عبرة، فمن عرف الإشرة، حل له استماع العبرة، وإلا فقد استدعى الفندة، وتعرض للبلية "(١٧)

وكأن الشيخ إسماعيل الحبرتي اليمنى، يقول: "السماع هو الصفا الزلاق، والسدى لا يتبت عليبه إلا أفسدام الرحال..." وبقول: "... السماع محك الرجال، فمن لا ورد له لا وارد له """ ومن هنا عرف إبن عربي السماع بانه: "

سر من أسرار الله تعالى في الوجود... "" فالسماع إذن، وارد حق، وآلته الظاهرة الأساسية هي السمع، والباطنة هي الفلب أو السسر أو السروح، وشراته لا تحصي، كما أن مغاطره جسام، على عير ذوى الإقدام، ولكي يتحقق به الصوفى، وينال شراته، فلابعد له من "السماع: وهو الإصفاء، والاستماع، بحضور القلب "".

وهذه أوصاف أهل الحق، كما يقول أبو عثمان المعربي، المتوفى سنة ٢٧٢هـ، :
"قلوب أهل الحق قنوب حاضرة، وأسماعهم أسماع مفتوحة "(٢٢).

وفي هذا السياق يسرز تعريف عهيه المكريم الجيلي، تعريفا جامعا للكل هذه الخصائص التي طالعناها في التعريفات والنصوص السابقة. ولا ينبعي أن يعترينا الدهش من ذلك، ولابد أن نالف اكتشاف أن الحيلي يمثل أقصى درجات النطور في مفهوم مصطلح " السماع " في كل مرحلة من مراحله، وتصنيف من تصنيفاته. ويرد تعريف الحيلي على على التحو التالي:"... السماع؛ هو التلقي عن الحق بالحق على طريقة الاستماع وهو الذكر الخفي... "(\*\*\*\*)

فالأستماع بكون بحصور القلب، والذكر الخفى هو ذكر السر، وهما

أعلى درجات الحواس الباطنة. فكأن الجيلى، إدن، يقصد سماع الصوفى بكليته. وهذا هو ما أورده عبد الكريم الجيلى، نفسه، في تعقيبه على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ﴾ (مدورة ق: ٣٧) "... فالقلب في الآية، يعني: يفهم به عن الله، (أو ألقى السمع وهو شهيد) يعنى أنه يصغى بكليته، فيشهد تتصيرته، موهدًا ما يلقى إليه، إما ظاهرا أو باطنا. فعلم من ذلك أن حقيقة الذكري لا / تأحصل إلا لن كانت فيه إحدى المحصلتين..." "، وهذا يعنى أن تعريف الحيلى هو أجمع تعريمات مصطلح "السماع "؛ وأشملها لخصائصه الظاهرة والناطبة.

# تصنيفات السماع:

هناك تيار يتناول السماع من حيث مرتبة صاحب الصماع في الطريق الصوفى، أى من حيث كونه مريدًا منتدئًا، ثم شبخًا، ثم خصوص الخصوص، وهناك تيار آخر يتناول السماع من حيث تعلقه بمظاهر الطبيعة من أشياء ومحلوفات

وهناك تيار ثالث ينتاول السماع من



حيث تعلقه بالقرآن، أو بالقصائد والشعر عموما.

ومن الممكن أن يلتمس الباحث مزيدا من الثيارات، لكن ما ذكرناه هو أبررها وأهمها. فللبيا، إذن، ثلاثية تيسارات أساسية، قورم ثلاثة تصنيفات رئيسية، بعرضها كالآتي،

أولا: التصنيف الأول· من حيث المرتبة في الطريق.

وإذا كان الطريق الصوفى له بداية ، ووسبط، ونهاية ، فأن ذلك يفرض علينا للصميف ذا أقسام ثلاثة ، بعدد أقسلم مراحل الطريق الصوفى

#### ١- سماع المريدين والمبتدئين؛

وبعرها أبو عثمان الحيرى، المتوفى سنة ٢٩٨هم، بغاية سماع أصحاب هذه المرتبة، فيقول:" إنهم يستدعون سذلك الأحوال الشريفة، وتحشى عليهم في ذلك الفتنة والمراواة "(٢٠)"

وسن المريدين في السماع كثيرة، وقد دخرت بها كتب التراث الصوفي

ويضع العزائي، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ، اصبعه على موضع الفشة في مثل هذه المحانى، فيقول: "... يسغى إحكام قانون العلم في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته،

وإلا خطر له من السماع في حق الله تمالي ما يستحيل عليه، ويكفر به فمي سماع المريد المبتدئ خطر، إلا إذا لم يشرّل ما يسمع إلا على حاله، من حيث لا يتعلق بوصف الله تعالى، ومثال الحطأ فيه، هد. البحث بعيشه فلو سمعه في نفسه، وهو البحث بعيشه فلو سمعه في نفسه، وهو يحاطب ربه عر وحل، فيضيف التلون إلى الله تعالى فيكسر. ولعل الشاعر لم يرد به إلا نسبة محبوسه إلى التلون، في قبوله ورده، وتقريبه وإنعاده، وهذا هو المعنى فرده، وتقريبه وإنعاده، وهذا هو المعنى

فسماع هذا كذلك في حق الله تعالى جعمر محصر بن يتنغبى ان يعلم أنسه محتجانه وتعالى، يلون ولا يتلون، ويغبر ولا متعين المحصل متعين المحصل متعين المحتفظات عباده، ودلك العلم يحصل للمريد باعتقاد تقليدي إيماني، ويحصل للعارف السمبير بيقين كشفى حقيقى، وهو ودلك من أعاجيب أوصاف الربويية، وهو المعير من أعاجيب أوصاف الربويية، وهو مخو الله تعالى، بن كل معير منواه، فلا عبير ما لم يتعين "("")

سماع المتوسطين، وهم العارفون السميدية ويعرفنا والخاصية ويعرفنا مفصدهم أبو عثمان الحيرى، يطلبون الزيادة في أحوالهم، ويسمعون من ذلك ما يوافق أحوالهم وأوقاتهم..."(٧٧).

والصديقون هم أصحاب المرتبة التالية المبتدئين. ولأنهم هي مرتبة متوسطة بين البدايات والمهايات، فإنهم يطلعون الزيادة فلين أحدوالهم، كلى يبلغوا مرتبة الكمال وهذا أمر عادي، ولحكن المهم هو النصف الثاني من عبدارة أدو عثمان الديري: "..ويسمعون من ذلك ما يوافق أحوالهم وأوقاتهم..." لأن هذا المتحي في أحوالهم وأوقاتهم..." لأن هذا المتحي في السماع أصبح منهجًا ثابتً في تفسير وفهم العديد من النصوص الصوفية الملفزة، التي المعاصرين كمبد الرحمن بدوي من الباحثين الشرقبين، وتوي ماسينيون النالا

ويعزز السراج الطوسى هدا النعريف بتعريف تخر، ينقله عن بعضهم، فيقول أنهسم "... يرجعسون فيمسا يسسمعون إلى مخاطبات أحوالهم وأوقاتهم ومقاماتهم، وهما يشيرون بالعلم، ومطالبون بالصدق فيما يشيرون إليه من ذلك... "(٢١)

ولأنهم يسمعون ما يوافق أحوالهم ومقاماتهم، وهي فلما نعى، "لأن الناس مختلفون في طلب الله تعالى.." (""، على نحو ما يذكر الشيخ عبد الكريم الجيلى، فقد وقع الخيلاف بينهم، لأن كلا يحمل العبي

على وهق مرتبته في الطريق،

ويحرد لنا الجيلى الكثير، والجم الغفير، في هذا الميدان، فهو يقول بادئ ذي بسده: "... واعلم أن المستمعان، وإن اشتركوا في سماع محرد الألفاظ، فقد تباينوا في سماع معانيها، ضرب كلمة موضوعة لمعنى القرب، قد فهم معها معنى البعد، وبالعكس على قدر المقام والمستمع... ثم أعلم أن اختلاف الفهوم فيما يُصمع منوط بمقام السامع، كما تقدم يُعنيكي مقامه ضرورة، ومن هنا وقع الخلاف بين سائر العالمين، في جميع ما الخلاف بين سائر العالمين، في جميع ما الخلاف بين سائر العالمين، في جميع ما الخلاف بين سائر العالمين، في جميع ما

ويسترسل الحيلى في تفصيل هذه
لنقطية، فيلا يكتفسي بندكر مرتبة
الصوفى، بل يبين لنا دقائق السماع وقف
للمقامات والأحوال "... فياعلم أن كل
طائفة تباتى أمرا ما فهلي مختلفة في
ذلك، ، همنهم من يكمله، ومن يقرب من
الكمال، ومن يقنصر على حزء منه، على
قدر الاستعداد والقابلية التي جعلها الله
في عباده. فكذلك أهل السماع مختلفون
في حمل المعاني على قدرهم؛ قما من



يسمع في مقام التونة، كمن يسمع في مقام المقام العبادة، ولا من يسمع في مقام الرصا. التوكل، كمن يسمع في مقام الرصا، ولا من يسمع في مقام الرضا، كمن يسمع في مقام الرضا، كمن يسمع في مقام المحنة، ولا من يسمع في التمكين، لأن التاس مختلفون في طلب الله تعالى... وكل سامع من هزلاء له فيما يسمعه تأويل يليق بحاله ""."

سماع أهل الكمال، وهم خصوص الخصوص:

ويحسفهم السراج الطوسسى هى اللهخ مقوله: والسمة العالبة على اصحاب هأفه المرتبة، هى عدم تاثرهم بالسماع ظاهرة وباطنا، لأنه لم شبق فيهم هضلة لطارق يطرفهم، ولوارد يرد عليهم، ولا يمقى من طبائعهم ونفوسهم ويشريتهم حاسة إلا وهى مبدلة ومهذبة، لا تأخذ من النعمات حطوطها، ولا تتلذذ بالأصوات الطيعة، ولا تتعم بها، لأن همومهم مفردة، وأسرارهم طاهرة، وصفاتهم لا يعارصها كدورة الحس، وطامات النفس، وتغيير البشريه، ومقارنة الإنسانية (\*\*\*)"

ومن سمناتهم كنذلك: سنكون جوارحهم، وهدوء ظاهرهم في السماع،

برغم تواجد قلوبهم وتحركها.

ومن سمستهم، كنذلك، أن يكسون حالهم قبل السماع وبعده سواء:

ويستشهد السراج الطوسى على ذلك عقه ، مقول أبى بكر الصديق ، رضى الله عقه ، حين سمع رجلا وهو يبكى عبد قراءة القبرآن ، فقال "هكذا كنا حثى قست القبوب """

أما قيام بعض الشيوخ بالرقص في جلسات السماع، فيعلسه السمهروردي البعدادي، بأنه من باب " الموافقة للفقراء وي الحركة "(۵۲)، ولكنه يعده آمرا معيب في حق مكانة هؤلاء الشيوخ

ولكن السراح الطوسى يبيح الرقص للمشايخ لعدة أحرى هي أنه "... يريد أن بغطى بذلك حاله على حلسائه وقرنائه "ا" وهذا الحال الأخير أقرب إلى حال طائفة ملامتية، الدين يظهرون حالا يضالف حسيمة حسيمة حاطهم، حتى يحسون مقامهم الحقيقى، ضنا به على الإهشاء.

وهددًا هو نهاية التصنيف الحالى: ونعتقل إلى النصبيف التالى.

ثانيا: التصنيف الثاني: من حيث الكون والمحلوقات:

يعول هذا التصنيف على السماع في

سبيحها<sup>(۲۸)</sup>.

ويندكر الكلابددى، المتوفى سنة ٢٩٠ هـ، عن أبى عبد الله محمد بن سعدان، عن بعض الكبراء، قوله: كنت يوما حالسا بحداء البيت، فسمعت أبينا من البيت: ياجدارا تنح عن طريق أوليائى وأحبائى العمن زارك بك، طاف حولك، ومن زارنى بى، طاف عندى (٢٠٠).

ويدكر اليدوس، المتسوفي سحة ويدكر اليدوس، المتسوفية انكر على بعص الصوفية ، وقال: لم تسمع الجلاجل؟ يعني التي في الدفقال الصوفي: والله ما أسمع حلاحل، وإنما اسمعها تقول الله، الله! ويعقب اليافعي على هذه الواقعة بقوله: قلت: هذا سماع من يسمع بحق، وأما سماع من يسمع بعق، وأما سماع من يسمع بعق، وأما سماع من يسمع بعق، وأما

عناصر الكون والجمادات غير الحية وهني مخلوقات الله الحية مسر غير الإنسان، كالطير والحيوان والنبات وهذا بعني أن لدينا قسمين رئيسيين، وأن هدك قسما ثالثا غير رئيسي: القسم الرئيسي الأول خاص بالأشياء غير الحية ، أما المسم الرئيسي الثاني: فهو حاص بالأشياء الحية ، فيما عدا ، الإنسان أما القسم الثاني وهو غير رئيسي، فبه بنعلق بعنصر من عناصر الطبيعة ، وهي "الرياح"

### السماع في الأشياء غير الحية:

ولا يدحل في هندا البناب تسبيع الحصى بين يدى رسول الله ﷺ، وكذلك حنين الحدع، وغير دلك وذاك مما هو مشهور من تماعل الجمادات مع مقام السوة الكريم، فهي من بناب المعجزات، على نحو ما اعتبرها القاضى عياض (٢٧).

ولأن الستراث القصيصى للسصوفية الأوائل، في هذا المجال، يبدو ضعماً، كالعادة، فستجثري منه بالقدر اليسير الدى يوصح لذ مفهوم هذا القسم.

فيدذكر السراح الطوسي تسبيح والقصيعة " بين يدى المنحابي أبس الدرداء، والصحابي معلمان العارسي، حتى سمعا

--- الحنس الأعلى لنشئور الإسلامية المرابة

اللبهو بمنا يماسب حالته " وهنذا التعليق يعود بنا إلى ما دكره في النصنيف الأول

ويروى عن على بن أبى طالب، رضى الله عنه، أنه سمع صوت تناقوس، فقبال لأصحابه: "أتدرون ما يقول هذا؟ فقالوا. لا، قال: إنه يقول:

سبحان الله حقا حقاة

إن المولى صعد يبقى! ﴿ ثُنَّا. ٢- السماع في الأشياء الحية:

ويتضرغ هدا القسم، وفقدا للوعبة مادته، إلى ثلاثة عروع، سماعية: فمنها ما يتعلق بسماع الطير، ومنها ما يتعلق بسبهاغ الحيوان، ومنها ما يتعلق بسماع البالهم وهو آخر فروع هذا القسم

# أ) سماع الطير؛

فيذكر الكلاباذي، عن أبي بكر ابين محاهد، عنز بعيض الأصبحاب قوليه حرجت يوما إلى نيل واسط، هإدا أنا بطير ابيص في وسط الماء، وهو يضول:" سبحان الله على عملة الساسا" (١١٠) ويقبص عليسا الشيخ أبو الربيع المالقي، رضبي الله عمه، فيمول: كنت في بعض سياحاتي منفردا ففيض الله لي طيرا، إدا كان الليل يمزل قریبیا منسی، یبیات پیسامرنی، مکنات أسمعه في الليل ينطق قائلا: يا قدوس با

قدوسا، قبإذا أصبح صعق بجناحيته، وقال: "سبحان الرزاق!" (١٠٠٠

#### ب) سماع الحيوان:

وبقيص التسراج الطوميني عسن أبني سليمان الخواص، حس بفول:" كنست راكسة حمسارا لي يومساء وكسان يؤذيسه الدياب، فيطأطئ رأسه، فكنت أصبرت رأسه بحشبة كالت فسي يدى، فرهم الحمار رأسه إلى، وقال: أصرب فيثك هو ذا تنظيرب عسى رأستك! "<sup>(41)</sup> ولقرابية هنده الواقعسة أورد السسراج الطوسسي أحسد الأرضعاب، وهو يراجع الصوفى، صاحب الوَّاقِعة ، "... فقال أبو عبد الله وقلت لأسى كَمَلْيَمَاثُنَّ، وهُم لك دلك، أو سمعته؟ فضال؛ سمعته يقول: "كما تسمعني!"

## ج) سماع النبات:

ويورد اليافعي رواية عن الشبلي أله قال: "... اعتقدت وقت أنى لا آكل إلا من الحلال، فكنت أدور في البراري، فرأيت شجرة تين، فمددت يدى إليها لآكل، فسادتني الشجرة · إحماظ عليك عقادت ( لا تأكل مني، فإني ليهودي(" ("").

وإذا كاست هنذه الواقعية تظهير الشحرة وهي تنبه الشبلي لكي لا يأكل منها ، حفاظا على عهده منع الله . فهناك

واهمة أخرى يتيان منها رغبة شجرة أخرى في أن يتناول الصوفية من شرها، استمادة من بركتهم وعطفهم: فيقص محمد من المبارك الصوري قائلا: "كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس، فنزلنا وقت القيلولة، تحت شحرة رمانة، فصلينا ركمات؛ وسمعت صنوتا من أصل تلك الرمانة يقول: يا أبا إسحاق! أكرمنا بأن تأكل منا شيئاة فطأطأ إحراهيم رأسه، فقال الصوت (ثلاث مبرات) ثم قال: يا محمد، كن شيفعه إليه ليشاول منا شيئًا؛ فقلت له: يا أبا إستحق القد سمعت، هقام، وأخد رمانتين، فأكل واحمدة، وذاولني الأخرى، فأكلتها وهي حامضة، وكانت شجرة قصيرة، فلما رحمنا من زيارتنا، إذا هي شبجرة عالية، ورمانها حلو، وهيي تثمير فيي كل عيام ميرتين، وسموها رمانة العابدين •(١٧).

## ج) سماع الريح:

وهذا النوع من السماع يعثل تيارا ضعيف، ولم تدكر المصادر المصوفية القديمة عنه الكثير، وقد ظفرنا بمثال له يكاد يكون فريدا، وتمثله القصة التالية.

فيسذكر الجسامىء المتسوفي سسنة

مدهم، أن أبا حمزة الخراسائي، المتوفى سنة ٢٩٠ هـ " سعع صوت الرياح فعصل له الوجد..." ويوما كان في بيت الحارث المحاسبي المتوفى سنة ٢٤٥هـ، "فسمع صوت الرياح أيضًا، فحصل له الوجد، صوت الرياح أيضًا، فحصل له الوجد، فقال: عز الله جل جلاله! فقال الحارث المحاسبي: كيف هذا الحال؟ بين لي وإلا قتلك؟! فقال أبو حهزة: يا مسكين! محلط النخالة والرماد، وكيل مدة من السنين حتى بتين لك هذه المسألة المال؟.

ومعزى القصة يوحى بإنكار الحارث المحارث المحارث المحارث المحارث من السماع من الم يعرف الأل المعرفة إلا أن علق المعرفة على شرط شديد الصعوبة في تحققه وتحمله، ولكن المشيري يورد نصا شاملا لأنواع السماع، نقلا عن أبي عثمان المغريبي، فيقول: "من ادعى السماع، ولم يسمع صوت الطيور، وصرير الباب، وتصفيق الرياح، فهو فقير مدع "(١١)

اما من حيث سماع الصوفى لكلام المحلوفات:

ويعلل الجيلى قدرة الصوفى على ممارسية هدذا اللون من الكسشف السماعي، بفكرته عن التجليات الإلهية، فهو يعتبر أن هذا الصوفى قد تجلى الله



عليه بصفة السمع، فإذا هو يسمع كل شيء، وقد خبر الحيلي هذا التجلي، فوصفه بدقة قائلا: "... ومنهم من تحلي الله عليه بصفة السمع، هيمهمع نطق الجمادات والحيو، ثت، وكلام الملائكة، واحتلاف اللغات، وكان البعيد عنده واحتلاف اللغات، وكان البعيد عنده كانقريب، وذلك أنه لما تحلي الله لله بصفة السمع، سمع بقوة أحدية تلك الحمادات والباتات. وهمس الجمادات والباتات. وهمس الجمادات والباتات. وهم هنا التحلي فعلمت قبراءة القبران، فحكنت الرطيل، فعلمت قبراءة القبران، فحكنت الرطيل، وكان الميزان وهمذا لا يمهمه إلا أهنا وكان الميزان وهمذا لا يمهمه إلا أهنا القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته الإ أهنا القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته المنات القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته المنات المؤلفة

السماع في القرآن، أو في الأشعار، أو في الأشعار، أو في كليهما، وهذا يعنى أن هذا التمنيف يعلول، حسيما ورد في العسوان، على مجالات ثلاثة:

# أ) السماع في القرآن:

ويادئ ذي بدء، لابد أن نتوه بان حمهور الصوفية يتحسب إلى حد بعدد من الافتراب من السماع في القرآن عمليا ليشدة وطأة روحانيات هذا الكتاب الكريم، ومع ذلك فإنهم تناولوا هذا المحال نظريا، ومن هنا، نبرى السراح

الطوسى يقسم أصحاب

هذا السماع إلى قسمين.

# القسم الأول:

# القسم الثاني:

مساع التدبر وحضور القلب، وقد وصف القرآن اصحاب هذا السماع بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سُعِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَغْيُنَهُمْ تَغِيضُ مِنَ ٱلدَّمِعِ مِمًّا عَرَفُوا مِن أَغْيُنَهُمْ تَغِيضُ مِنَ ٱلدَّمِعِ مِمًّا عَرَفُوا مِن الْحَقِيَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَامِنًا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ الْحَقِيَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَامِنًا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ (المائدة: ٨٣)، فهؤلاء هم الذين سمعوا القرآن، الأبهم حضروا بقلوبهم عند ميتاء

استماعهم القرآن، فمدحهم الله تعالى بدلك الله الله المالية الم

وإذن، فالمعول عليه، حسب قول السراج، عند استماع القرآن، هو: حصور لقلب، والتدبر، والتمكر، والتذكر، وعلى ما يصادف قلب السامع من قراءته، ويحكون الغالب على وقته في استماعه القرآن فإذا لم يحكن له حال، ولم يكن في قلبه وجد يطرقه ما سمعه من القرآن، ويوافقه، ويرعجه، فمثل ﴿ كُمَثُلِ أَلَّذِي وَيُوافِقُهُ، ويرعجه، فمثل ﴿ كُمَثُلِ أَلَّذِي يَعْفِلُونَ ﴿ كُمَثُلِ أَلَّذِي

ووقائع الصوفية في ذلك كثيرة جدار، نحتزي منها بالنماذج التالية:

ويدكر الدسراج أن "زرارة بسن اوفى، من الصحابة، أم بالناس، فقرآ آية من كتاب الله، فصعق، ومات "(أأ) وشهق أبو حهير، من التابعين، ومات حبن قرأ عليه صالح المرى(أأ) وكان للفضيل أبن عليه صالح المرى(أأ) وكان للفضيل أبن عياض، المتوفى سنة ١٨٧ هـ، ولد اسمه على، وكان أقوى منه في الرهد والتقوى والعبادة، فقرأ قارئ عند زمزم ﴿ وَتَرَى وَالعبادة، فقرأ قارئ عند زمزم ﴿ وَتَرَى

(إبسراهيم: ٤٩)، فسسمعه، فرعسق، وخسر

- قال شبيخ الإسلام: من للحسب

إشارة، ومن العارف بذل الروح) (١٠٠٠). والـ تراث الـ صوفى اسـ توفى كــل جوائب هذا المجال، ووصف ما لا يحصى من ألوان ردود الفعل الروحانية العنيضة، التي تصل إلى موت مسحبها أو تكاد<sup>(٥٧)</sup>، حاصة في نقد أهل السلف لتصنع " الغلبة والوحد " وافتعالهما. ومع ذلك، فقد أبدع بعض كبار القوم ممراجا لتلاوة الشرآنء يعول على حلاوة الاستعاع، ودرجته، وليدة حضور القلبء والغيبة عن حظوط الدنيا والتضلء بقوة الشاهدةء وصفاء الذكر فيذكر الشعراني، المتوفى سنة ٩٧٣ هـ، صبورة أكثبر حيوينة وملائمية للبسياق الحالى، مما ذكره السراج الطوسي(١٥٠)، فيضول: "... كمان مسلم الخمواص يضول: كنت أقرأ القرآن فللا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي: اقرئية كأنك تسمعيه من رسول الله ﴿ مُعِاءِت حلاوته ؛ ثم أردت زيادة فقلت؛ اقرثية كأنك تسمعه من جدريل عليه السلام، ينزل به على النبي

العالمين، فجاءت الحلاوة كلها.." (٥٠) - فهـذا المعـراج يتسرج فــى الحــلاوة،

صلى الله عليه وسلم، فزادت حلاوته، ثم

قلت: اقرئيلة كأنك تسمعيه من رب



من حيث كون القرآن مقروءًا من هم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من فم جبريل عليه السلام، يقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من الحمق تيارك وتعالى، رب المللين. فتص الإمام الشعراني هنا يعكس تحربة روحية شخصية لمسلم الخبواص، عليي حبين أن نيص اليسراج الطوسي بقلا عن أبي سعيد الخبراز، يعول هي معراجه علي شدير واستتباط بعيض أيات القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى وصف لقراءة حبريل، ولزوله بالقرآن على السبسى ﷺ ﴿ وَإِنَّهُ، لَتَرِيلُ رُبِّ ٱلْعَلَمِينَ 😂 ﴿ إِلَّ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ١٠٠٠ (المستمعراء: الإولا-١٩٢) ومن مثل قوله تعالى، وصفا للسماع مــن الحـــق ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَسِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلحَكِيمِ ۞﴾ (الزمسر: ١) وانظسر سسورة الإستراء / الآينة ٨٢؛ وانطير غنافر / آينة ۲- ۱. ومنع أن استشاد الخبراز إلى تبدير الآيات الكريمة يعد أوثق وأمن منهجيا وعقديا، إلا أن إدخال الخواص عصصر" الحلاوة" لا يعنى تجاهل توثيق الخراز لكس أعتقد أن الخواص يقصد إصافة عنصر" الصلاوة" إلى عنصر تدبر آيات القرآن، الدي أصبح في عصره عنصرا شائعً مسلمً به ، فكان ما كان (١٠٠

ب-السماع في الأشعار وفي القرآن:
وهذا يعنى أنه لا يوجد هما سوى قسم
واحد يحمع السماع في الأشعار وفي
القرآن سويا، وسنالك يكون محمسوع
مجالات هذا التصنيف لا يتجاوز الاثنين
ثنداحل مجال الأشعار مع محال السماع

وهناك ثيار طاهر في التراث الصوفي القديم، يمثل أرساب التصوف، الدنين احتاروا سماع القصائد وأبيات الشعر، وفضلوها على السماع في القرآن، ليس وفضلوها على السائي، بالطبع، وإنما لأمضلية الأول على الثاني، بالطبع، وإنما تسبب خطورة نتائج سماع القرآن على الصوفي المستمع، وهم يستندون في ذلك الاحتيار والنما ضيل إلى باراهين وحصح عديدة، نسوفها هنا على المحو التالي؛

1- القدرآن كلام الله، وكلامه مسه، وهو حق لا يطيقه البشر إدا بدا، لأسه غير محلوق، لا تطيقه البصفات المحلوقة فلو أنزله الله تعالى على القلوب بحقائقه، وكيشمت للقلوب ذرة مي التعظيم والهيئة عنيد تلاوته، لتصدعت ودهلت، ودهشت وتحيرت "".

۲- قد لا يجد المره رقة في قلبه عند تلاوته القرآن، فإذا احتمع منع التلاوة صوت حسن، أو نغمة طيبة شجية، وجد

الرقة، وتلند بالاستماع، شم إذا تكرر ذلك في غير الفرآن: علم أن ما ظنه من الرقة والصفاء والتلذد والوجد من القرآن، لو كان كذلك، لما انقطع مشهم على الدوام في حين التلاوة والقراءة (١٢) أي أن السبب هو النغمة وليس مادة السماع مضمونة

 ٣- النفهات الطيبة موافقة للطبائع؛ وكذلك السماع، وإن كان أهله متضاوتين في درحاتهم وتخصيصهم، فإن هيه موافقة للطيع، وحظا للنفس، وتتعما البروح لتشاصُّته بتلك اللطيفة ، التي جُعلت من الأصدوات الحسسة، والبغميات الطيسة، والأشبعار فيها ممان دقيقة ، ورقبَّة وقنصاحة، ولطافة وإشنارات، ولنسبتها كلها نسبة الحظوظ لا نسبة الحقوق. . أما القبرآن فهو كبلام الله ، وتسبيته تبسية الحقوق، لا نسبة الحظوظ... هإذا طبقت هنده الأصبوات والتغميات وعلين هيده القبصائد والأبياتء يبشاكل بعبصها بعضها، بموافقتها ومجانستها، تكون أقرب إلى الحظوظء وأخفت محملا على السرائر والقلوب، وأقل خطرا لتشاكل المخلوق بالمخلوق (٦٢).

2- من الظاهر قول البيي ﷺ: اإن

من الشمر لحكمة»، وفي موضع آخر: «الحكمة ضالة المؤمن»<sup>(١١)</sup>.

فاحتيار الصوفية سماع الشعر، إذن، هو اختيار يراعى حرمة القرآن وتعظيم ما فيه من الخطر "لأنه حق، والنفوس تخبس عندها، وتموت عن حركاتها، وتقنى عن حطوظها وتنعمها، إذا أشرقت عليها أنوار الحقوق بتشعشعها، وأبدت عن معانيها، فقانوا: مادامت البشرية باقية ونحن فلسمات وحظوظت وأرواحا، متنغمة بالنغمات المشجية، والأصول الطيبة، فانفسكاطنا بمشاهدة بقناء هذه الحظوظ وحل أنبساطنا بذلك إلى كلام الله عز وحله الذي منه وحكام الله عز دا، وإليه يعود (١٠٠٠).

ومن المؤسف أن يكون ذلك موقف الصوفية الأوائيل من هذه القبضية ، وإن كانب النبصوص البسابقة في سماع القرآن، تحملنا نواهق، إلى حد معين، على وحهة نظرها أمام خطورة نتائج سماع القرآن، التي بدت في تجارب الصوفية المدكورين

وقد سئل أبو مسلم الخواص: "ما بال الإنسان يتحرك عد سماع غير القرآن ولا يحد ذلك في سماع القرآن؟ فقال: لان



سماع القرآن صدمة ، لا بمكن لأحد أن ينحرك عيه لشدة غلبته ، وسماع القوال ترويح ، فيتحرك فيه ."(٢٠)

على أن أسن عربى، لا يأخذ بمنطق هؤلاء الصوفية ، وينتقدهم بشدة بالغه ، في سيرق حديثه عن أصحاب السماع المقيد بالتعمات، فيمنا يعابس أصبحات المسماع المطلق، ويعتسبرهم مدعين ومتصبعين ويستدل على ادعائهم وتصنعهم باختيار عملي واقعى نخطعهم له: مهو يسأل أحدهم عن المني الذي حركه عند سماع القرآن، وعبد معرفته يتلو على هيدا السامع آيية من القبر"ر دشتمل على هناك المعنى عينه الذي دكره صاحبت، فإذا تته لا يتحسرك، ولا يأحده الحال:" فما أشه فضيحته في دعواءا فقل له: يا أخي هذا المشي بعيشه، هنو النذي ذكرت لي أتبه حركك في السماع البارجية ، لما جاء بيه الموال في شعره، بنغمته الطيبة فالأي معسى سترى فينك الحيال البارجية، وهنذا المعنى موحود فيما قد وصفته لك، وسقته بكلام الحق تعالى، اللذي هو أعلي وأصدق، وما رأيتك تهتز مع الاستحسان، وحصول الفهم، وكنت البارجة (يتخبطك الشيطان من المس) كما قال الله تعالى.

و محمد عن عين المهم السماع الطبيعي، فما حصل لك في سماعك إلا الجهل بك فمن لا يفرق بين فهم وحركة، كيف يرحى فلاحه؟ ٢٠٠٠.

والبشيح عبد الكريم الجيليي لا يتوافق مع الن عربي في هجومه المسرف على الدين يتحركون عند سماع الشعر من الفوال، ولا يتحركون عند سماع القرآن، لأن الجيلي يعتبر أن الفهم واحبد في الاثنين، مادام أن الفهم فتح من الله تعالى، على النحو الذي قد رأيناه

فاس عربى حين يعبر ببن شدكل المحركة هي (السماع الطبيعي)، وهو السماع الطبيعي)، وهو السماع المحركة هي السماع الإلهي، وهو السماع المحركة هي السماع الإلهي، وهو السماع المحركة مطلقا:"... فالسماع من عين الفهم هو السماع الإلهي، وإذا ورد على صاحبه، وكان قود لما يرد به من الإجمال وكان قود لما يرد به من الإجمال وفاية فعله في الجسم أن يضجعه لا غير، ويغيبه فعله في الجسم أن يضجعه لا غير، ويغيبه أصلا، بوجه من الوجوه، سواء كان من الرجال الأكابر أو الصغار، هذا حكم الرجال الأكابر أو الصغار، هذا حكم الراد الإلهي للقوى، وهو الفارق بينه وبين الوارد الطبيعي، فإن الدوارد الطبيعي، فإن الدوارد

الطبيعي تحركم الحركمة الدوريمة، والميمان، والتخبط، فعل المجنور، " (١٠٠٠)

قبان الجيلى يجعل الحركة أساسنا مكينا من أسس مفهومت عن السماع، ويقدم لنا الحركة من جانبين محتلفين.

أ) الحركة من حيث الشكل، وهذه

تنفسم إلى ثلاثة أقسام: حركة طبيعية، حركة روحية، حركة رحمائية.

ب) الحركة من حيث الباعث، وهذه تنقسم إلى تسعة أقسام (١١٠) فسفكتفى بإحالة القارئ إلى مظان هذا التفصيل (١٠٠٠).

# أ. د/ نجاح الغنيمي

- EAT-

- (١) انظر مادة " سمع " في المعاجم والقواميس المربية
- (٢)ابن منظور؛ لسان العرب، مادة "سمع " ٨ / ١٦٥، بيروت ١٩٥٦ م.
  - (٢)السابق
  - (٤)الفتوحات، ٢ /EAY
    - (٥)التحبيات، ص٨٤.
  - (٦)رسالة لا يعول عليه، ص٢٠.
  - (Y) اللمع، من ٢٤٢، القشيرية، ص ١٦٨، إحياء علوم الدين؛ ٢٥٧/٣.
- (٨) كشف المجموب من ٢٠٤ ويلاحيط ال الأستاد بيكليون NICHOLSON يترجم عبارة دي انشون "يرعج القلوب إلى الحق" كاتي Stirs the heart to seek God اي "يحرث القدب البحث عن الله " وهي ترجمة غير دقيقة
  - (۹)قوت القلوب، ۲/ ۱۲۱,
- (۱۰)وقد شاع استعمال لعظة "يبرعج" بين الصوفية التالين ليدي لبون، وقيهم بن الجنوري، الحصم اللدود للتصوف والسماع، انظير تلبيس بلليمن، وانظير بمصوص الواردة في الصبيعات ٢١٩، ٢٢٥ ٢٢٥ إما المرالي فقد حمل ذلك تعبيرا عن الوحد ". فحكامه عبر عن الوحد بالرعاح القلوب إلى الحق، وهو لدي يجده عشد ورود وارد السماع "رحيماء عموم اسدين ٢ / ٢٥٧، وينورد المنهروردي البعدادي نقد الحصري لتعبير ذي البون: "ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج بزعجه." عوارف المارف، من ١٣٨٠.
  - (11)شرح الرسالة القشيرية، هامش ص ١٦٦
  - (۱۲) السابق من ۱۲۸ء روش الرياحين؛ من ۲۱۷
    - (۱۲) اللمع: س٢٤٢، القطبيرية: ص١٦٨،
      - (١٤)القشيرية: ص ١٧٠.
  - (١٥) اللمع: ص٢٤٧، المشيرية: ص١٦٨، مسألة السماع لابن رجب الحنبلي، ق٨٥
    - (١٦)اتلمع ص٢٤٣.
    - (۱۷) لقشيرية؛ من١٦١، اللمع: مر٢٤٧
- (١٨) الشرجى طبقات الحواص، ص٣٩، ويستد أبو طالب الكي هذه العبارة إلى القصر فيما تقل عنه في منام، ويوردهما "السمعا النزلال" قبوت القلبوب ١٢٢/٣، وكندلت لعمزالي "البصعو لنزلال" الإحيام؛ ٢٥٥/٣، وابن رجب الحتيلي " الرلال العنماء"، قاو
  - (١٩)الشرجي: المصدر السابق، ص٢٩.
    - (٢٠)التدبيرات الإلهة، ص ٢٣٣.
      - (٢١) اللمع: ص ٢٤٢.

(٢٢)القشيرية - ص ١٦٩.

(٢٢)غية أرباب السماع: محطوط، في ١٧٠ و

(٢٤)غيية أرياب السماع، ق ٧٦ غاـ

(٢٥) هماك اختلاف في اسم ولقب هذا المنوفي "أبو عثمان المنوفي اللهام اللواعظ "اللهم، من ٢٥٠) مناك اختلاف في السم ولقب هذا المنوفي "أبو عثمان الخيري "روض الرياحين، ص ٢٨١ "الحيري "نشر الماسان: من ٢١٧ والظر المشيري من ٢١٠ المناسن: من ٢١٠ المناسن: من ٢١٠ المشيري من ٢١٠ المشيري من ٢١٠ المشيري من ٢١٠ المناسن: من ٢١٠ المناسن الم

(٢٦)الإحياء: ٢ /١٥٢- ٥٥٠.

(٢٧) اللمع: ص ٢٤٩، القشيرية: س١٦٩، ووش الرياحين: ص ٢٨١ عشر المحاسن: ص ٢١٧،

(٢٨) النظر، نجاح الغليمي انظار مسوفية حول بعنص آيات في لقبرآن الكبريم مجلة الزهاراء؛ مجلة كبية الدراسات الإسلامية والعربية بسات ج الأرهار عدد السنة ١٩٨١: ص ١٢٩ - ٢٥٦ وهني ترجمة عربيبة لبحث كتبته بالإنجليزية ابتداء، وعنوانه.

Some suff speculations on some eschatological verses of the quran

وقد القينه بنفسى كمهنال لجامعة الأرهار إلى المؤنمر إلمالي للهاران الكريم من حالال أربعة عشر قربا عقد طبي كالبراء سنزالياء الحامعة القومية الاستزالية من ١٥ مايو ١٩٨٠م، وقد نشر النص الإنجليازي بالمجلة التاريحية المصرية، القاهرة ١٩٨٤م، والعجر كمائك أس عربس وقراءة حديدة لحالاج ماسيبيون، لنعس كاتب لسطور، يحث بالإنجليزية والمرسسية لمؤتمر الأدبيان، بكتياه ويبلده في ١٩٨١م، مايو ٢٠٠٦م، ثعبت العليم.

ibn arobi'snew reading of massig none at - hallj: atextual and analytical study

(۲۹) اللمع: ص ۲۵۱

(٣٠)الجيلى: غنية أرياب السماع؛ مضلوطاء ق ٧٨ق،

(٢١)الصدر السابق، ق ٧١ ظ، ٧٧ط

(٣٢)مس المصدر ال ٧٨وء ٢٩١

(٢٢)اللمع: ص ٢٦٦.

(٣٤)انظر: اللمع: ص ٣٦٥ - ٣٦٦، عوارف: ص ١٤٠.

(٢٥)عوارف المارف، من ١٢٥ - ١٢٠، نشر الحاسن، من ٢٢٤.

(٢٦) اللمنع: من ٢٦٢ ولفظة أبنى صعيد الخبراز فني قولته "أن الشيخ الزفان" تعنى "البراقص" انظير؛ النصياح الليوء مادة " رفان".

(۲۷)انظر: الشفاء، (۲۰۲/ وما يعدها

(۲۸) للمع: من ۲۹۷،

(۲۹)التمرف: ص۱٦٠.



- (٤٠) بمحات الأبس ق ٢٨و
- (٤١) نشر الماسن. من ٣١٩، روس الرياحين؛ من ٢٧٩
- (٤٢) لقشيرية، من ١٧٢ : نشر المحاسن: من ٢٢٠، رومن الريامين: ٢٧٩.
  - (25)النفرف ص١٦٠
  - (22)روص الرياحين ص٢٧١.
    - (64) اللمع، ص ٢٩١
  - (27)روش الرياحين، ص ٢٠٦
    - (٤٧)السابق؛ من ۲۵۸
    - (28)ثقحات الأنس: ق 22و
      - (٤٩)القشيرية ص١٩٦
  - (٥٠)الإسسان الكامل. ١ /٦٤٠
    - (01) اللمع: من ٢٥٢.
      - (٥٢) العبابق.
  - (٥٢) للصنير السابق من ٢٥٥
    - (٥٤)انتمع، ص ٥٤٤.
      - (٥٥) السابق
  - (٥١)ملا حامي: بمحات الأئس في ٢٣ و
- (٥٧) انظار أياو نمايم الأصامهائي حلها الأوبياء ( الماء المتوهات ٢٩٧/٣) بمعنات الأنس ق٢٦، القاشيرية ص١١٤/ المنارف ص١١٦، ١٢١، ١٢٢، التمرق ص١١٢ ١١٤
  - (٥٨)انظر: اللمع؛ ص ١١٤، والطوسي هنا ينقل ص آبي سعيد الخراز
- (۵۹) نظیم الفیسات انگلیوی ۳۰۱ و نظیر (۵۹) P.718
- (انظر تعقيب العدراج الطومدي عدى هذا المدرج: "نجع؛ ص ١١٥، وربطه التدبر بمكبرة" العيب" واستئناسه به فلى ذلك بتعقيد أيس مسعيد الأعربي وانحرر: شمن المصدر والموضع، وانظر احتلاف وجهه نظر المعدرين فلى فهم "العيب" مع نظرة المصوفية، انظر تصمير البيصاوي ص ٨ واتفاق الجيدي ملع راي المعدوقية فلى معنى "العيب" وإن آثر لتعبير بمصطبع "القرائية"، وأنظر الجهلى الكهم والرقيم، ص ١٢٠، وصلة ذلك بالشهود وربسها به وأنظر المصدر المعابق ص ٢٤- ٢٥، المكهالات الإنهادة ق ٥٠ ظ وانظر بحثى للدكتوارة ص ٢٤٠- ٢٠٠)
  - (11)اللمع ص٦٥٦.
    - (٦٢) السابق.

(٦٣)السابق: ٢٥٧

(٦٤)تفس المسدر، من ٣٥٦، وانظر تخريج الحديثين، من ٦١٣

(٦٥)نفس الصدري من ٢٥٧.

(٦٦) المتوحدات المكيدة ١/ ٢١ - ٢١١، وانظير عثمان ٢٠٠٠- ٢٠١ و نظير قراءته المعتلقية للعبدارة المواردة هي من ٢١٠ سرة،" وحصيف عين المهم عن السماع الطبيعي..."

(٦٧) أغميدر السابق، ونقس الواشع

(١٨) المصدر السابق، ونفس الواصح،

CF.DAGMARMANN,P.30-7(14)

(٧٠)انظر؛ بِمثَّى للدكتواره ص ٣٧٥ وما بعده،

#### المصادر والمراجعة

(۱) - ابن منظور ( جمال الدین محمد بن محکرم الأیمهآزیر، المتوهی ۱۹۱۱هـ) \_ لمنان المرب، ط. بیروث ۱۹۵۱م. (۲)ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, ART. SAMA, VOL IV, P.120-127.

(r) AL- HUJWIRY, A.B.UTHMAN AL - JÜLABI.: THE KASHF - AL MAHJUB. ENGLISH -TRANSLATION AND ED. LY NICHOLSON, R.A. LONDON 1967 (NEW ED.).

حين أعددت بحثى للدكتورة لم يكن بعن (كثب المحبوب) متبسراً إلا في ترجمته الإجبيرية، وتمت ترحمته على السربية، عن البسخة الإنجليرية للأستاذ معمود أحمد عاصى أبو المرايم، بشر دار التراث العربي بالقاهرة عام ١٩٧٦م، أما المرجمة عن المارسية مباشرة وانبي قامب بها الدكتورة سعاد عند البادي قندين، فلم نظهر كامية إلا في عام ١٩٨٠م، عن دار البهضة العربية البروت لذا عتمدت في هذا الوقت للبكر، فيما قبل ١٩٧٦م، على النص الإنجليري للأستاد نيكسون، ولم أحد حتى الآن ثمة اختلاف يُدكر

2 - الدرالي ( أبو حامد مصمد بن محمد، حجة الإنسلام، المتوهي ١٠٥هـ):

المتقدّ من السلال: تحقيق د. عبد الحليم محمود: على القاهرة الأنجلو ١٩٦٤م.
 إخياء علوم الدين، على القاهرة ١٩٣٣م في ٤ مجلدات.

٥ ـ السرج الطوسي (آيو يصر) المتوفي٢٧٨ هـ.)،

. كتاب اللمع. تحقيق د. عبد الحليم محمود , القاهرة ١٩٦٠ م

٦ . القشيري (عيد الكريم بن موازن بن عبد الملك بن طلعة بن محمد المتوفى 110 هـ )

. الرسالة المُشيرية. ط، الماهرة ، مصطفى الحلبي 1909 م

٧ ـ السهروردي البعدادي (أبو جعفر عمر بن محمد بن عبد الله المتومي ٦٣٢ هـ)

ے موارف رئمارف، طدائقا مرة ، د، ث

٨. الهافعي اليملي (أبو محمد عبد الله بن أمنعد بن على بن سليمان عميمه الدين التوهي ٧٦٨ هـ).



- بيشر المحاسين العاليبة ، في عيمين المشايخ النصوفية استجاب القاميات العاليبة طا القيامرة المحيطةي الحليي ١٩٦١ م.
- روص الرياحين . في حكايات المدالعين المقلب غزها العينون الدواطر وتحمة القلوب الحوامس في حكايات الصالحين والأولياء والأكابر. ط. القاهرة مصطفى الحلبي ١٩٥٥ م
  - ٩ ابن الجوزي (جمال الدين آبو العرج عبد الرحمن التوفي ١٩٥ هـ)
    - ، ذهذ العلم والعلماء . أو تلبيس إبليس، ط. انقاهرة د ت
  - ١ ابن تيمية (تقي الدين أبو المباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفى ٢٧هم)
- - 11 أبن رجب الحنبلي (المتوهي ٧٩٥ هـ.).
  - . مسألة السمام معطوما دار الكتب عب ٢١٦١٢٠
- ١٢٠ أن غربي (أبو بكر معين الدين محمد بن على بن محمد بن أحمد من عند الله الحائمي الطائي المتوفي ١٣٨ هـ)
- المتوحسات المحكيمة طعيبيروت ببالربطوعرف در صدير عس طيبولاق في ٤ مجسدات والطير بـالدرة
   عثمان يحيى , وقد ظهر منها ١٤ مجلدا ، طمائقاهي البيئة العامة للكتاب ١٩٧٥ ـ ١٩٧٥ م
  - التجليات، من محموعة رسائل ابن عربي غُله أولي حيمٍ وإباد بالدكن ، لهند سنة ١٩٤٨ م
    - رسائل این عربی هی جراین بحویان ۲۹ رستانه مختیبروت: آن دور بحیاء العربی
      - ، رسالة لا يعول عليه ها، أولى حيدراباد «الجعيرة عليموسرية شيرار
      - التدبيرات الإلهية في إصلاح الملكة الإنسانية نشرة ليبرج اليس ١٣٣٦ هـ.
- رسالة في بينان (صبطلاحات المعرفية طنابق مرة ملعقة يكتباب (التعريف تا للجرجاس).ط. الساهرة . مصطفى الحليم ١٩٢٨ م.
  - . ذحاثر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق، يتحقيق معمد عبد الرحمن الكودي. هذا القاهرة ١٩٦٨ م.
    - ٦٢ ، الجيلي (عبد الكريم بن إبراهيم التوفي بمد ٨٢٥ هـ)
- علية أرياب العدماع . في كشف الشاح عن وجوم الاستماع معطوط، دار الكتب المصربة برقم ٢٦٠ تصويف.
  - ء الإنسان الكامل. في معرفة الأواخر والأوائل،طبالقاهرة مصطمي الحلبي ١٩٥٦ م.
- الكهف والتراقيم في شبرح يسم بله الترجمن لترجيم، طبحهدرآباد بالدكان الهند دائرة المعارف النظامية ١٣٤٠ هـ.
  - المناظر الإثبية. تحقيق نجاح معمود الننيمي , القاهرة ، دار المار بالحسين ١٩٨٧م
    - . مراتب الوجود وبيان حقيقة ابتداء كن موجود. طاالقاهرة الجندي . دات
- . Massignon, Luis, Essal sur les origines du Lexique technique de la Mystique Musulmane.Paris,1922.
- to- La passion d' Ai Hailaj.2 vol.,

Paris,1922.

- Recuell de textes inedits... Paris,1929.
  - ١٦ البجويري (على بن علمان الحلبي المتوفى ٤٦٥ هـ).
  - كشف المجوب. نشر وتحقيق بيكلسون , لندن ١٩٦٧م.

- ١٧ المكي (أبو طالب محمد بن عني بن عطية الحارثي . المتوفي ٣٨٦ هـ ٢٠
- قبوت القلبوب في معاملية المحببوب ووصيحه طريبق الريبد إلى مقيام التوحيب ط. القياهرة منصطمي الحدي 1971م.
  - ۱۸ ـ الأنصاري (ابو يحيي ژڪريا )؛
  - شرح الرسالة القشيرية .(مسخبات) ، على هامش الرسالة المشيرية ، القاهرة مصطفى الحبيي ١٩٥٩ م.
    - 14 ـ الشريعي الزبيدي (أحمد بن أحمد بن عبد التطيف ، التوطي ٨٩٣ م.) .
    - وطبقات الخواص أهل الصدق والإحلامل طائلة هرة ١٣٢١ هـ
  - ٣٠ ـ الصفى القشاشي(صفي الدين آحمد بن محمد الثدئي بن أحمد الدجابي,المتوفى١٠٧١ هـ ):
    - السمطة المجيد على شأن البيمة ، والذكر وتلقيته ، ومسلاميل أهن التوحيد طبحيس أباد ، - الدكن ، البقد ، دائرة المعارف المطامية ، ١٣٧٨ هـ .
      - ٢١ . الخررجي اليمني (على بن الحنن اللثوفي ٨١٧ هـ):
      - المقود اللزلوية في تاريخ الدولة الرسولية في جرمين. طد البلال مصدر ، ١٩١١ م
        - ٣٢٣ القيمي (د. نجاح معمود)،
  - أنظار صوفية حول بعض آيات الآخرة في اثقرال التكويم لهملة الرهراء، كبية الدراسات الإسلاميه بذات،
     حامعة الأرهر، عند ا، سبة ١٩٨١م ص١٢٥٠ ٢٥٦ والنحث ترجمه عربية من الانجليزية، وعنوانه بالإنجليزية
    - SQME SUFI SPECULATIONS ON SAME
- , ESCHATOLOGICAL VERSES OF THE QURAN والنمس الإنجليسري ششن

#### بالمجلة التاريخية الممرية، القاهرة، ١٩٨٤م،

- (ابن عربي وقراءة جديدة تحالج ماسينيون)
- المناظر الإلهة للجيدي، تحقيق ودراسة ط القاهرة؛ دار أغمار
- عبد الكريم الجيني ومكانته في المكر الإستلامي المتوفى بحث لندكتوراة توفش يكنيه أصول الدين، ج
   الأزهر، ٣ من يتاير ١٩٧٧م، تحت الطبع.
  - ٣٢ البوريتي ( بدر الدين حسن ا للتوقيق ٢٠٢١ هـ ) ... شرح ديوال المارمن، ط. بولاق العاهرة، ١٢٨٩هـ
    - ۲۱- التابلسي ( عبد الفني بن إسماعيل، المتوعى ۱۱۲هـ)
    - شرح ديوان ابن العارض. ط، بولاق، القاهرة ١٢٨٩هـ.
      - ٧٥- حلمي ( د محمد مصحفيء المتوطي ١٩٧٧م):
    - ابن المارض والحب الإليي، طد انقاهرة؛ دار المارف ۱۹۷۱م.
    - الحياة الروحية في الإسلام، طد القاهرة؛ الهيئة المسرية العامة؛ ١٩٧٠م.
      - ٧٦- السجستاني ﴿ أَبُو يَكُرُ مُعِمِدُ بِنَ عُرِيزُ الْمُنجِسِتَانِي ﴾:
      - غريب القرآن، المسمى نزمة القلوب، ف القاهرة، صبيح، دت
    - ٣٧٠ الفيومي (أبو العباسي أحمد بن محمد بن على المعري: المتوفى ٧٧٠هـ).
    - المسياح ، النير في غريب الشرح الكبير. بمناية عادل مرشد : طد القاهرة دعته
      - ۲۸- عیاض (انقاضی)

#### الحلس الأعلى للشئون الإسلامية س



الشما يتعريف حقوق الصطمي ط المحضرة، صبيح، دحد

- ٧٩- ملا جامي (ابور الدين عبد الرحمن بن أحمد، المتوفي ١٩٨٨هـ)
- عضات الأنس من حصرات القدس عربة من المارسية تاح النين بن ركوبا القرشي العبشمي، المتوهي
  - ٠٠٠ اهـ مخطوط دار الكتب المسرية برقم ح ٩٧٩٥
    - ٢ الأصمهاني (أبو سيم):
    - حنية الأولياء، ط. القاهرة ١٣٥١هـ.
    - ٢١ -- الكلابادي (أبو بنكر معمد، المتوقى ٢٨٠هـ)
  - التعرف لذهب أهل التصوف تحقيق د عبد الحليم محمود طبع القاهرة، عيسى الحلبي، ١٩٦٠م.
- ٣٢ البيتمناوي (سامسر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن عنيء المتوضى منه ١٩٦هـ أو سنة ١٨٥هـ. )
  - " أنوار التنزيل، وأسرار التأويل (تعسير القرآن للبيصاوي) " مل القاهرة العثمانية، ١٣٠٥هـ
    - ٣٢ الشعر بي (عيد الوهاب، اللوهن ١٩٧٣هـ)
    - الطبقات الكبرى، المسماة بلواقع الأبوار في ملبقات الأحيار، طباممس ١٢٥٥هـ
      - ٢٤ ١٠٠٠ القاشاني (عبد الرارق، المتوفي ٧٣٠هـ)؛
      - أ منظلا جات المنزفية ، معطوماء دار الكتب برقم الأبح مع طلعت
    - لطائف الإعلام، في يشارات أهل الإنهام. محطه محكتبه الأرهر ، رواق الأتراك برقم ١٢١٢
- (35)-CF. Hermandez , M.C.:
- EL POEMA DE AVICENA SOBRE EL ALMA, MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES YHEBRAICOS, GRANADA, 1952.
  - (36) MANN , DR. DOGMAR: . .
- DIE RISALA ARBAIN MAWETIN DES ABDALKARIM AL \_GILI. SAARBRCKEN 1970.

# الشكر

الشكر لفة: يطلق الشكر في اللغة على معان عدة، تذكر منها ما هو حاص بالسلوك والأحلاق، ومن دلك.

الشكر بمعنى الشاء على المحسن لأحل إحسانه ، وهذا يتعدى باللام وبغيرها، تقول: شكرته وشكرن له، وتعريمه باللام أهصح ومنه قوله تعالى: وقرأدُكُرُونِيَ أَذَكُرُكُمْ وَالشَكُرُوا لِي وَلَا تَكَفُرُونِ ﴾ (البقرة، ١٥٢٠)، وقوله تعالى: ﴿أَنِ الشَّكُرُ لِيَ الله وَلِوَ لِلهُ تَعَالَى: ﴿أَنِ الشَّكُرُ لِي الله وَلَوْ لِلهُ لَكُمُ وَالشَّكُر بِه تعالى: ﴿أَنِ الشَّكُر بَهُ الله وَلَوْ لِلهُ لَالله المعلى الرصا اليستر، ومنه والشكر بمعنى الرصا اليستر، ومنه قرس شكور؛ إذ كفاه لسمته العلف القليل الله تعالى؛ إذ العند الكامل العبودية لله تعالى؛ إذ العند الكامل العبودية يرضى بما قسمه الله له، ويحمده على دلك.

والشكر طهور أثر الفداء في آبدان الحيوان ظهورًا بينًا، يقال: شكرت الدابة تشكر شكرًا على وزن سمنت تسمن سمنا، إذا ظهر عليها أثر العلف، وهذا هو

المعنى، قال فيه ابن القيم؛ وكذا حقيقته في العبودية وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلمه شهودًا ومعمة، وعلى حوارحه انقيادًا وطاعة (٢٠٠٠).

وللشكر معنى رابع، وهو الامتلاء، ومنع عين شكرى أى ممتلئة، وهذا المعنى موجول هي اخلاق السالك إلى ربه؛ إذ إبه يعتلئ وهذا المعنى عين ذكر المنعم عليه سبحانه وتعالى (١)، ولعل من هذا المعنى ما دكره عبد الله بن سلام عن موسى عليه السلام، أبه قال: يا رب، ما الشكر الذي ينعنى لك؟ قال: يا موسى لا يزال لسابك رطبًا من ذكرى (٥) وذكر أبو عبد الله الدامغانى نطبكر معنى آحر له دلالة إيمانية لطيعة، للشكر معنى آحر له دلالة إيمانية لطيعة، وهو أن الشكر يأتى بمعنى التوحيد، قال ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران: في يعنى الموحدين (١) يعنى الموحدين (١) يعنى الموحدين (١) يعنى

قلت وهدا المعنى له دلاله قوية في أداء الشكر، كأنه لا يشكر الله إلا من



وحده، ولا يشكر الناس، إلا من شكر الله بعد توحيده، فللتوحيد أثر في شكر الناس، ولعل في الناس، وطعل في الربط بين شكر الخلق، وشكر الله عز وجل في قوله سبحانه، ﴿ أَنِ ٱشْحَدُر لِي وَلِوَالِدَيِّكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴾ (لقمان: ١٤) ما يدل على دلك.

#### الشكرفي أقوال الصوفية:

الشكر يتعلق بالقلب والسبان والحوارح- كما سيأتى تقصيل دلك واختلفت عبارة السالكين إلى الله تعالى هى تحديد معناه نظرًا لغلبة بعظل الأحوال، فمن غلب عليه الانشغال يصل العلب، عرف الشكر بأنه عمل قلى عرف الشكر بأنه عمل قلب عليه عمل السان، عرف الشكر بأنه عمل الشغال عليه عمل الشكر بأنه عمل الشغال الشغال المنان، عرف الشكر بأنه الشغال الحوارح عرف الشكر بأنه الشغال

وقد يغلب على الواحد منهم حالتان، فيعرفه باعتبار الحالتين، وأحمع التعاريف ما اجتمع فيه الحالات الثلاثة (عمل القلب، واللسان، والجوارح)، وإليك بعض هذه التعريفات.

### تعريف الشكر بأنه عمل:

أ قال حمدون القصار: شكر البيمة

أن ترى نفسك فيها طفيليا، وهذا المعنى ما قصده الجبيد في قوله الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة ، وعرفه بعضهم بأنه معرفة العجز من الشكر ".

#### تعريف الشكر بأنه عمل لسان:

عرفه القشيرى بأنه: الثناء على المحسر بذكر إحسانه، فشكر العبد لله ثناؤه عليه بدكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه وتعالى للعبد اثناؤه عليه بذكر إحسانه له (^)

## ومن تعريفه بأنه عمل الجوارح:

/ الما ورد من الجنيد أنه قال: كان السرى السقطى إذا أراد أن ينمعنى يسألنى فقتال في يوما: يا أبا القاسم ما الشكر؛ فقت له: ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه، فقال: من أبن لك مذا؟ قلت من محالستك()،

# ومن تعریفه باعتبار ما یوضح ملاحظات حال آخری:

تعريف بعضهم أنه الاعتراف بنعمة المعم على وحه الخصوع، ومثل هدا التعريف تعريف من عرهه بأنه إضافة النعمة إلى موليها بنعت الاستكانة (ما فهذان التعريفان بلاحظ فيهما اعتبار عمل القلب وعمل اللسان، وعرفه أبو بكر

الوراق بأنه حالة قلبية منعكسة على جوارح العبد فقال: شكر البعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة (۱۱)، وغريب من هذا تعريف حصة الإسلام الغرالي إذ عرفه بأنه معرفة البعمة والفرح بها، وهذه حالة قلبية، وعمل الجوارح بطاعات الرب سبحانه وذلك قوله: اعلم أن الشكر من حملة مقامات السالكين، وهو ينتظم من علم ومال وعمل، فالعلم هو معرفة البعمة من المنعم، والحال هو الفرح الحاصل بأنعامه، والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه (۱۱)

ومن أجمع النعريفات ما عرفه به الحارث بن أسد المحاسبي، وقد سئل عن المعاسبي، وقد سئل عن النشكر ما هو؟ فقال: علم المرء بأن البعمة من الله وحده، وأن لا نعمة على حلق من أهل السموات والأرض إلا وبدائعها من الله تعالى، فشكر الله عن نقسه وعن غيره، فهذا عاية الشكر الله عن نقسه وعن غيره،

رسول الله ﷺ قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فلك خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر بومه، من قال حين بمسى النهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك

وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر لينته (١٤).

ومن التعريفات الجامعة تعريف ابن القيم للشكر بأنه ظهور أثر نعمة الله على لسان عبه ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى حوارجه القيادا وطاعة (١٥٠)

ونظرة هي التمريفات السابقة تبين لنا أن الشكر ينتظم عدة أمور هي:

- الحصوع والتذلل للسعم
  - الاعتراف بالنعمة
- ألا تستحدم النعمة في معصية.
  - 😙 حب العبد للمنعم.

ولدلك يقول ابن الميم: والشكر مسى على خمش قواعد : حضوع الشاكر للمشكور وحده له واعتراهه بنعمته وشاؤه عليه بها وآن لا يستعملها هدما يكره فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها عمتى عدم منها واحدة احتل من قواعد الشكر وحده، فكلامه إليها يرجع، في الشحكر وحده، فكلامه إليها يرجع، وعليها يدور، و هذه القواعد هي:

- حضوع الشكر للمشكور.
  - وحبه له
  - واعتراقه بنعمته.
  - وثناؤه علیه بها.

المحلس الأعلى للشئون الإسلامية

وأن لا يستعملها فيما يكره'''

ثم قد يطرأ سؤال فى لنفس مصمونه، إذا كان الشكر فيه جانب من الشاء، فإن الحمد كدلك، فهل بينهما فرق، أو هما نقطان عن معنى واحدة. وثمت مقارقة بين لفط الشاكر والشكور؟

#### المرق بين الحمد والشكر:

١) الحمد يكون على الأوصاف الجميلة، سواء وحدث ثعمة تعدت إلى الحامد أو لم توجد، والشكر لا يكون إلا في مقابلة البعمة الواصنة إلى الشاكر، ولدا قال بعصهم: الشكر ثناء على الله بأوصافه وإنعامه، والحمد شِأَء بأوصافه، ويقول الشيخ عبد العُزّيرّ الديريني مشيرًا إلى هذا الفرق الحمد لله مدح في الثناء الحسن - والشكر نشر لحميل المحسن (١٧)، وإذا وصح هذا الفرق ظهر السر في بدء السور الخمسة (١٨٠ في القرآن الكريم بلفط الحمد لله بدلا من الشكر لله: إذ لو كان البدء بالشكر لكان العباد مأمورين بشكره سبحانه لم أولاهم من نعم، ولم يكن الله عز وحل محمودًا إلا لأحل إنعامه، بخلاف الحمد لله فإن معناء أن الله تمالي محمود على كل حال، وصلت نعمه إلى خلقه أو لم

تصل، حمدوه أو لم يحمدوه.

۲) الحمد ثناء باللسان فقط،
 والشكر يتعلق باللسان، والقلب،
 والحوارح، ولذا يقول الشاعر،
 أفادتكم النعماء منى ثلاثة

يدى ولسائي والضمير المحجبا(١٩٠

ومن كلام القوم في العرق بين الحمد والشكر: الحمد على الأنفاس، وقيل: الحمد على ما دفع البيا من على ما دفع إلبيا من المعم من والشكر على ما منع أي ما منعم أي ما منعم أي ما منعم أي ما منعم أقبل: الحمد الشداء منه سنحانه، من قال: الحمد الشداء منه سنحانه، وللشككر اقتداء منك (١٠٠٠). أي أنه سبحانه وتعالى حمد نفسه بما هو أهله، وطلب منك أن تحمده بالمحامد التي حمد بها نفسه، وقد يعنى أنه سبحانه وتعالى أوصل النعم الينا، وأسبعها علينا بدون أن نفعل سبباً وطلب منا أن ننفع سبباً حلقه بها، ولا ننتظر منهم جزاء ولا شكوراً افتداء به سبحانه وتعالى، والله أعلم.

## الفرق بين الشاكر والشكور:

الدلالة اللعوية للفظ الشاكر والشكور توحى بأن فرقًا بينهما، ضرورة الفرق بين اسم الماعل وصيعة المالعة، وكدا الحال

عد أرباب الطريق، فإن الشكور أقوى في الدلالة عن الشاكر، وقد تعددت أقوالهم في الدلالة على هذا المعنى ومن ذلك ما قيل: الشاكر: الذي يشكر على الموجود.

الشكور: الذي يشكر على المعقود الشاكر: الذي يشكر على المفع الشكور: الذي يشكر على المع الشكور: الذي يشكر على العطاء الشاكر: الدي يشكر على العطاء الشكور: الذي يشكر على العلاء"

ووصف الله بالشكور يحتلف عن وصف العد بدلك، هوصف الله تعالى بذلك معناه أنه يركوا عنده القليل مَن أعمال العباد فيضاعت لهم الجزاء، والشكور من عباد الله الذي يحتهد في شكر ربه بطاعته، وأداء ما اعترض عليه من عبادته (۲۲)

مم يكون الشكر؟

سيقت الإشارة إلى أن الشكر يكون بالقلب والسان والحوارح، يقول حجة الإسلام الغرائي: الشكر يتعلق بالعلب، واللسان، وبالحوارح<sup>(٢٢)</sup>

وقد دل القرآن الكريم على اعتبار الأنواع التلاثة في فوله تعالى ﴿ ٱغْمَلُواْ ءَالَ

دُ،وُددُ شُكْرًا وَقَبِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشُّكُورُ ﴾ (سبأ ١٣)، علم يقل سبحانه وتعالى: اشكروا بدلا من اعملوا لينبه على التزام لأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان والجوارح(١٣).

وشكر القلب معناه: إقرار القلب بنعم لله تعالى، وأنها منه سيحانه، وقصده الخير، وإضماره لكافة الخلق(٢٥).

ومن شكر القلب: ما روى أن موسى عليه السلام قال هى مناحاته إلهى حلقت آيم بيدك، وهملت، وهعلت، يا رب كيف شيم كرك ابن آدم؟ فقال: علم أن ذلك مني، فجحال ذلك شكره لى (١٠)

وشكر اللسان معناه: إطهار الشكر، لله تعالى بالتجعيدات الدالة على الشكر، وفي حق الحلق مكافأة صاحب النعمة باتقول الحميل، والثناء الحسن، ومن شكر اللعبان ما سبق من قول الله تعالى لموسى، ولا يزال لسانك رطبًا من ذكرى.

ومنه ما روی عن انی هریرة شه قال رستُولُ لله گه مَنْ فَجِنَّهُ صَاحِتُ نَلَاهِ فَقَالُ الْحَمَدُ لِلّهِ اللّٰذِي عَامانی مِمًّا ابْتَلُاك به وَفَصلیی عَلَی عَلَی عَلَی مِمَّا ابْتَلُاك به وَفَصلیی عَلَی عَلَی كَثِیرٍ مِمَّنْ جَلَقَ نَقُصیلًا، فقد ادی شكر تلك لنعمة (۳۰۰)

ومنه ما روی من أن وقناً قدمو على



عمر بن عبد العزير – رحمه الله تعالى - فقام شاب يبكلم فقال عمر: الأكبر الأكبر، فقال: يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكس في المسلمين من هو أسل منك. فقال تكلم فقال الشاب: نسبا وقد الرغبة ولا وقد الرهبة، أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فصلك، وأما الرهبة فقد أمنن فيها عدلك، أما نحن فوقد الشكر جئد لشكرك باللسان وننصرف (١٨).

#### وشكر الجوارح معناه

استعمال نعم الله تعالى هي طاعته، والتوقي من الاستعابة بها على معصيته، إلا بعبارة القشيري: اتصاف البدن بالوطعة والخدمة (٢٠٠٠).

ويقول العزالي في شكر الحوارح.
حتى أن شُكُر العينين أن تستر كل
عيب تراه للمسلم، ومن شكر الأدنين أن
تستركل عيب تسمعه "" ")

قال : رحل لأبي حارم

ما شكر العينين با أبا حازم؟

قال : إن رأيت بهما خيراً أعلنته وإن رأيت بهما شراً سترته

قا**ل . عما شك**ر الأدنين؟

قال: إن سمعت بهما خيراً وعيته وإن سمعت بهما شراً دفعته.

قال : فما شكر اليدين ؟

قال: لا تأحد بهما ما ليس لهما. ولا تمنع حقاً لله علماً

قال: فما شكر الفرج؟

قال . قال الله تعالى : ﴿ إِلَّا عَنَّ أَرْ جِهِمْ أَوْ مَا مُلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِلَهُمْ غَيْرُ أَرْ جِهِمْ أَوْ مَا مُلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِلَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ هُوَ وَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتهِكَ مَنُومِينَ ﴾ فَمَن آبْنَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتهِكَ مُنْمُ آلْعَدُونَ ﴾ (المؤمنون ٢٠٠٧)

قال: هما شكر الرجلين ؟ قال: إذا رأيت حياً غيطته استعلمت بهما علمه، وإن رأيت ميتًا مقته كففتهما عكر عمله وأنت شاكر لله

فأما من شكر بسانه ولم يشكر بجيح المعمنائه . فمثله كمثل رحل له كمناه فأحذ بطرفه ولم يلبسه ، هما ينمعه دلك من الحر والبرد والثلج والمطر<sup>(17)</sup>

ومن شكر الحوارج ما روى عن ابن عطاء أنه قال: دحلت على عائشة - رضى الله عما - فقلت لها أحدرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله والله والله الناني ليلة فدخل شأنه لم يكن عجبه أثاني ليلة فدخل معي في فراشي - أو قالت في لحافي معي في فراشي - أو قالت في لحافي أبي بكر ذريني أنعبد لربي فقالت: قلت أبي بكر ذريني أنعبد لربي فقالت: قلت أبي أحب قربك لكني أوثر هواك هادنت أنه، عقام إلى قربة ماء فتوصاً علم يكثر له، عقام إلى قربة ماء فتوصاً علم يكثر

صب الماء، ثم قام يصلى فبكى حتى مالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك ببكى حتى جاء بلال فآذنه بالمسلاة، فقلت يا رسول الله ما بمكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال آهلا أكون عبدا شكورا ولم لا أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى عليًّ؛ لا أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى عليًّ؛

وكلام أبى حازم السابق يجعل المرء بتساءل، هل يكفى الشكر بالسال فقط؟ والحق: أن أكمل الشكر ما اجتمع فيه اعتراف القلب، وثناء اللسان، وتصديق الأركان، ولا يمنع ذلك اعتبار شكر اللسان، عهو أقل ما يكون به الشكر، ومن لم يشكر بلسانه، وعحز عنه لغير مابع، فدلك دليل خبث المس، وما ذلك إلا لسهولة شكر اللسان.

يقول ابن مسكويه: ولست أعنى بالشكر المكافأة التي ريما يعجز عنها بالفعل، ولكن ريما عطل نيته في الشكر فلا يكافئ بما يستطيع وبما يقدر عليه، ويغتم الجميل الذي يسدى إليه ويراه حقاً، أو يتكاسل عن شكره

باللسان وليس أحد يتعدّر عليه نشر النعمة التي تتولاه، والثناء على صاحبها، والاعتداد له بها (١٣٠٠).

ومن حميل ما يذكر هنا قول الشاعر:

ارفع ضميفك لا يحربك ضعفه يوماً فتدركه عقوبة ما جنى يجزيك أو يثنى عليك وإنّ مني اثنى عليك بما فعلت فقد جزى ولما معمع رسول الله ﷺ هذين البيتين قال: ما أحسن ما قال ".

وقول محرز بن الفضيل:
علامة شكر المرء إعلان شكره
ومن شكر المروف منه فما كفر<sup>(٢٥)</sup>
من فضائل الشكر:

ان الله سيحانه وتعالى وصف نفسه به، قال تعالى: ﴿ وَمَن تَعَلَّوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ آللَهُ مَاكِرٌ عَلِيدٌ ﴾ (البقرة: ١٥٨)

وقال عز من قائل: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ (النساء:٧٤٧).

ويكفى العابد المطبع عزًا وشرفًا أن يتصف بمعانى صفات ربه، ولعل هذا من الحكم في تعليم الله لنا بعض أسمائه وصفاته.

٢) الشكر نصف الإيمان؛ فالإيمان



ــــ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية

نصفان: نصف شكر ونصف صبر "
وهذا واصح في تعجب النبي الله من حال
المؤمن: العجبا الأمر المؤمن إن أمره كله
خير ، إن أصابته سراء شكر ، وإن
أصابته ضراء صبر ، هكان حيرا
لهه(٢٠٠) ولعل في قول الله تعالى : ﴿ إِن فِي
الْبُنَ لَايُنتُ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (سبأنه ١٩٠)
ما يدل على ذلك.

٣) الشكر مأمور به، ومنهى عن ضده، قال تعالى: ﴿ فَادْكُرُونِىَ أَدْكُرْكُمْ ضده، قال تعالى: ﴿ فَادْكُرُونِ ﴾ (البقرة ١٥٢٠)، وقال تعالى: ﴿ وَأَشْكُرُوا بِلّهِ إِن حَكْمَتُمْ إِيّاهُ إِن حَكْمَتُمْ إِيّاهُ أَن خَبْدُورَ ﴾ (البقرة ١٧٢٠)، ومن حميل عبار نعابد إنما يفعل المأمور به لا يذكر أن العابد إنما يفعل المأمور به لا نذات الأمر، بل لكون الله تعالى أمر، فنات الأمر، بل لكون الله تعالى أمر، وفي سؤال هاجر عليها السلام صيدنا إبراهيم عليه السلام: (آلله أمرك بهذا؟) إشارة إلى ذلك

3) الشكر من صفات خواص حلق الله الأدبياء عليهم السلام: قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَا هِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَبِيقًا وَلَمْ يَكُ إِنَّ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَبِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مُنَا حِبًا لِأَنْفُوهِ \* اَجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى مِنْ طِي مُسْتَقِيمٍ ﴾ (النحل: ١٢٠- وَقَالَ أَيضًا: ﴿ ذُرِيَّةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ الرَّا)، وقال أيضًا: ﴿ ذُرِيَّةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ الرَّا)، وقال أيضًا: ﴿ ذُرِيَّةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ الرَّا)، وقال أيضًا: ﴿ ذُرِيَّةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ

لُوحٍ أَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (الإسدراء.٣).

هي الشكر مرضاة لله تعالى: قال عز وجل: ﴿ إِن تَكُفُرُوا فَإِن الله عَنِي الله عَنِي الله عَنِي الله عَنِي عَكُم وَإِن تَلَكُفُرُوا فَإِن الله عَنِي عَكُم وَ وَإِن تَلْقَدُوا فَإِن الله عَنْدُوا عَنَادِهِ الله عَنْدُوا الله عَنْ

آ) وصية النبى ﴿ ودعوته، فقد حاء في الحديث أنه ﴿ قال لمعاذ: فَقَالَ بِيَا مُعَاذُ فِي الحديث أنه ﴿ قال لمعاذ: فَقَالَ بِيَا مُعَاذُ اللهِ وَأَنَا وَاللّٰهِ بِيا مُعَاذُ إِنِي لَأُحِبُّكَ فَقَلْ تَنس أن تقول فِي دير فِي أَنِي لِأُحِبُّكَ فَلا تنس أن تقول فِي دير فِي أَنِي لَا عَلَى فَرَكُ فَعَادُ إِنِي لَا عَبْلَى عَلَى فَرَكُ وَحُسْنِ عِبَادَتِك (٢٨)

٧)الشكر صارف للعذاب؛ قال تعالى:
 ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ رِعَدَّانِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَتُمْ
 وَكَانَ أَنَّلُهُ شَاحِرًا عَبِيمًا ﴾ (المساء:١٤٧)

٨) سبب لحصول النعم؛ قال تعالى فى قصنة لوط وقومه، وأن الله نحاه وأهلكهم: ﴿ يُعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَدَالِكَ خَيْرِى

مَن شَكَّرُ ﴾ (القمر ٢٥٠)

٩) ولعظم الشكر، وجليل قدره كان رسول الله ﷺ يسأل الرحل عن حاله لا لشيء ولكن ليسمع منه كلمة الشكر لله تعالى، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم؛ روى عن عند الله بن أنى طلعة، أن رجلا كان يأتي النبي ﷺ فيسلم عليه، فيقول النبي ﷺ يدعو له، هجاء يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "كيف أنت يا فلان؟ قال: بحير إن شكرت فسكت النبى صلى الله عليه وسلم، فقال الرحل يا نبى الله كست تسألني وتدعو لي، وإنك سألتني اليوم علم تدع لي؟ قال: إني كنت أسألك فتشكر الله، وإنى سأثنك اليوم فشحكحكت في الشكر" ". وعن أنس بن مالك ﷺ قال: سمعت عمر بن الخطاب الله سلم على رحل فرد عليه السلام، فقال عمر: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد الله إليك، قال عمر. هدا ما أردث منك(٢١)

#### الفرق بين الشكر والصبرا

الشكر مراد لتفسهء والصير مراد لغيره؛ فالإنسان يصبر لأحل أن يحدث ما يترتب عليه وما يؤدى إليه من الأشياء، والشكر عاية في نفسه، والصبر وسيلة إلى غيره وإلى ما يحمد؛ وليس مقصوداً

القسه (۱۲)

#### صلة الشكر بالتوكل:

هناك صلة وثيقة بين الشكر والتوكل، يوضح الإمام ابن القيم هذه لصلة قائلا: الشكر منتى على خبس قواعد : خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه نها وأن لا يستعملها فيما بكره (12).

والمتأمل في هذه القواعد يحد أنها توضع صلة الشكر بالتوكل، ذلك أن المؤمن بالله تعالى الوائق به، المسلم له وَالْوَالْمُوسَى مقصاء الله وقدره، هو ذلك المخاصم لصاحب النعمة، والخاصع عن رَّصَى مُحَبُّ لخضوعه، والمحب داثم الدكر لنعم محبوبة، يثنى عليه دائمًا، وهذا لا يتم إلا بتصريف النعم في إرضاء المنعم، مآل ذلك كله على الثقة بالله والتوكل عليه<sup>(10)</sup>.

#### أتواع الشكن:

لشكر أنواع ثلاث.

١) شكر يستوى فيه كل الخلق، وهو لشكر في مقابل النعمة، أو ما يسمى بالشكر في المحاب؛ فالإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، وإذا أحبه أثنى عبيه، يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد



\_\_\_\_ المجلس الأعلى للشئور الإسلامية

قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان، ومن سعة رحمة الله تعالى أن بدا هذا النوع شكرًا، ووعد بالمثوبة عليه (١١).

(۲) وشكر أعلى في المضل والمراة من الشكر السابق وهو الشكر في المكاره ولا يكون إلا من أحد رحاين: - رجل لا يميز بين الحالات، بل يستوى عنده المكروه والمحبوب، فشكر هذا إطهار منه للرضا بما نرل، وهذا من أسمى الأحوال في العبادة. -ورجل يميز بين الأحوال، فهو لا يحب المكروه، ولا يرصى بنروله به، فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه، فكن شكره كظماً للغيظ الذي أصليه، فوات فكان شكره كظماً للغيظ الذي أصليه، وسترا للشكوى ورعاية للأدب (١١)

٣) وأعلى الأدواع وأنفسها قدرًا أن يستعظم العابد النعمة، ويستحلى الشدة، يقول الهروى في هذا النوع: أن لا يشهد العبد إلا المعم، فإذا شهد المعم عدودية استعظم منه النعمة، وإذا شهده حيًا استحلى منه الشدة (٨٥).

#### درجات الشكر:

الدرجة الأولى: درحة الوجوب، وهى أن يأتى العبد بالواحدات، ويتحنب المحرمات، وهذه الدرجة لادد منها فى طريق السالك إلى ربه تعالى، ولدلك قال

بعض السلف في تعريف الشكر: الشكر ثرك المعاصي، وسبق تعريف الجنيد لشكر بأنه: أن لا يستمان بشيء من النعم على معصيته.

والدرحة الثانية؛ درجة الاستحباب وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واحتناب المحارم بنوافل الطاعات وهذه درجة السابقين المقربين وهي التي أرشيا البها النبي شفي هذه الأحاديث التي سبق ذكرها وكذلك كان الببي شفي يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تنفطر قدماه فإذا قيل لم تمعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من يشكورا وقال بعض السلف لم قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا سبأ لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وقيهم مصل يصلي يصلياً.

# بين شكر الله وشكر الخلق:

الحظوظ والأغراض<sup>(ده)</sup>.

ويحكصر معروفهم(١٥).

الشكر وزيادة النعم:

ربط الله سبحانه وتعالى بين شكره وزيادة نعمه على حلقه في قوله سبحانه ﴿ وَإِيادَةَ نَعْمُهُ عَلَى حَلَقُهُ فَي قوله سبحانه ﴿ وَإِينَ شُكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (إبراهيم: ٧).

قال الإمام على كرم الله وجهه أنه قال لحليس له:

أشكر المنعم عليك وأنعم على الشاكر لك فإنه لا نفاذ للنعم إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير (١٣).

وعن الحسن أنه قال: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عدابًا

ويقول الرارى في تفسير قوله تعالى (لثن شكرتم لأزيدنكم): واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل مشكر نعم الله زاده الله من لعمه، ولا بد ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم لزائدة الحاصلة عن

بخلاف شكر البشر فقد يكون للعنعم حط في الشكر من الشاء والإطراء، أو الدخول في الخدمة، أو الموافقة في الرأى والهوى أو نحو ذلك، ولا يخرج من هذا الطور إلا من سبت نفسه عن رؤية الخلق، ولم ير إلا الله سبحانه وتعالى في عبادته، وذلك مقام الإخلاص، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُهُومُكُرُ لِوَجِهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ فَالَ تُعَالَى وَلَا مُنَّ مُعَامِلًا لاَ نُرِيدُ فَالَ مُقَامِ الإخلاص، ونكر جَزَاهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ (الإنسان: ٩)

هناك صلة وثيقة بين شكر الخبق وشكر الخبق وشكر الله تعالى؛ فشكر الخلق دليل على شكر الله سبحانه وتعالى، وكذا كمران نعم الخلق ولذلك ربط الببى صلى الله عليه وسلم بين الشكرين في قوله: "
لا يشكر الله من لا يشكر الناس (١٩٠٠)

يقول الخطابي: هذا الكلام منه تلا يتأول على معنيين:

احدهما: أن من كان طبعه كفران نعمة الناس، وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله عز وحل وترك الشكر له

والوجه الآخر: أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه



الاشتغال بالشكر؛ أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه الطريقة، وأما الزيادة في النعم فهي أقسام: مبها النعم الروحانية؛ ومنها النعم الجسمانية، أما البعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه؛ ومن كثر إحسانه إلى الرحل أحبه الرجل لا محالة، فشعل النفس بمطالعة أنواع فضل الله وأحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى، ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين، ثم في يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن بلحبة على مقامات الصديقين، ثم في يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن بلحبة حبه للمنعم شاغلا له عن الالتعاش إلى النعمة، ولا شك أن منبع السعادات وعنوان حيه للمنعم شاغلا له عن الالتعاش وعنوان

وكان الفضيل يقول. كان الفصيل بن عياض رحمه الله يقول عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن القوم فعادت إليهم وقال بعض المنت النعم

حكل الخيرات معبة الله تعالى ومعرفته،

فثبت أن الاشتغال بالشكر يوجب مزيد

النعم الروحانيةء وأما مزيد النعم

الجسمانية، فلأن الاستقراء دل على أن

من كان اشتعاله بشكر نعم الله أكثر؛

كان وصول نعم الله إليه أكثر (١١٥)

وحشية فقيدوها بالشكر(٢٥).

#### آداب الشكر:

#### على المسلم أن يعلم:

أن النعم كلها من الله تعالى: ﴿ وَمَا يَكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ﴾ (النحل: ٥٣)، وأن من أوصل النعمة إليه إنما هو مسخر منه سنجانه

۲) أن فعل الشكر وترك الحكفر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى عما يكرهه إذ معنى الشكر استعمال نعمه تعالى في محابة ومعنى الكفر نقيض دلك أم ا بترك الاستعمال أو باستعمالها في مكارهه (٥٧)

٣) أن أعضل النعم هي نعمة البداية؛ فهي أولى النعم بالشكر، ولذلك أمر الله بالشكر عليها، ﴿ وَآذَحكُرُوهُ كُمَا هَذَبكُمْ ﴾ (البقرة:١٩٨)، ولذلك يقال؛ وشكر العامة على المطعم والمشرب والمبس وقوة الأبدان وشكر الخاصة ؛ على التوحيد والإيمان وقوة القلوب.

أن شكر الله تعالى إنما يكون في كل حال؛ روى أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى ما الشكرة قال؛ أن تشكرني على كل حال (٥٠).

٥) أنه إذا كانت النعمة منه مبيحانه

وتعالى، فإن ستر الذنوب عن أعين الخلق من أعصل نعم الله تعالى، كتب بعض العلماء إلى أخ له أما بعد عقد أصبح بنا من نعم الله مالا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فما يدرى أيهما نشكر أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر وقيل للحسن ها هنا رجل لا يجالس الناس فحاء اليه فسأله عن ذلك فقال أنى أمسى وأصبح بين ذنب ونعمة فرأيت أن أشغل نفسى عن الناس فرأيت أن أشغل نفسى عن الناس الناس فالدنب والشكر لله على الناس فالمهمة فقال له الحسن أنت عندى يا عبد الله الفته من الحسن فالزم ما أنت عليه أن عبد الله المنت عليه أنت عليه أنت عليه أنه على الله الفته من الحسن فالزم ما أنت عليه أنه المنت المنت عليه أنه المنت عليه أنه المنت عليه أنه المنت المنت عليه أنه المنت عليه أنه المنت المنت عليه أنه المنت عليه أنه المنت المنت عليه أنه المنت عليه أنه المنت المن

٦) أن نهم الله تعالى إنها هى اختال وابتلاء، قال تعالى: ﴿ هَنذَا مِن فَصْلُ مُنْكُنَ لِللهِ إِلَيْنَا مِن فَصْلُ مُنْكُنَ لِللهِ إِلَيْنَا مِن فَصْلُ مُنْكُنَ لِللهِ إِلَيْنَا مِن فَصْلُ مُنْكُرُ لَا إِنْمَا يَشَكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ يَتِي غَنِيٍّ كُرِمٌ ﴾ لِتَفْسِمِهُ قَمْن كُفَرَ قَإِنَّ يَتِي غَنِيٍّ كُرِمٌ ﴾ لِتَفْسِمِهُ قَمْن كُفَر قَإِنَّ يَتِي غَنِيٍّ كُرِمٌ ﴾ (النمل:٤٠)

ان الناس إما شاكر أو كفرا
 ملينظر ممن يكون، قال تعالى: إنا هديناه
 السبيل إما شاكرا وإما كفورا

٨) أن الشكر لا يكون بدون عمادة قال تمالى: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَالْحَبُدُ وَكُن مِّنَ اللَّهَ وَالْحَرِينَ ﴾ (الزمر:٦٦)

٩) أن شكر النعمة منه مسحانه

وتمالى؛ فليطلب من الله أن يوفقه إليه، ورليه يقول الشاعر : إذا كان شكرى نعمة الله نعمة ... على وفى أمثالها يحب الشكر

فكيف وقوع الشكر إلا بفضله ... وأن طالت الأيام وأتصل العمر

إذا مس بالسراء عم سرورها ... وأن مس بالضراء أعقبها الأجر

ولا منهما إلا له فيه منة ... تضيق بها الأوهام والبر والمحر<sup>(١١)</sup>

(۱) إن على العبد في طريقه إلى ربه تعالى أن ينظر في أمور الدين إلى من هو خوقه حتى يتسنى له الاقتداء، وأن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه، ليتمحكن من شكر الله تعالى، عن عمرو بن شعيب عن حده عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله الله يقول حصلنان من كانتا فيه كته الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه نم يكتبه الله شاكرا وما ولا صابرا من نظر في دنياء إلى من هو دونه فعمد الله ونظر في دنياء إلى من هو دونه فعمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله صابراً

من شاء عيشا رحيل يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينه ظر إلى من شوقه ورعما



— الجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولينظرن إلى من دونه ما الا (١٢) شرف الشكر ومنزلة أهله:

من أهم وأبرز الخصائص التي تبين شرف الشكر ومنرلة أهنه ما يلي:

أنه من أعلى المنازل.

أن معزلة الشكر فوق منزلة الرضاء ذلك أن الرضا مندرج في الشكر ويستحيل وجود الشكر بدونه.

أن الله تعالى أثنى على أهله ووصفهم بخواص خلقه

وعد الله أهله بأحسن الحراء حمله سبنًا للمريد من قضله

جعل الله الشكر حارسًا حافظًا للنعمة.

أخبر سيحانه أن أهل الشكر هم

اشتق لهم اسمًا من أسمائه (الشكور)

وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره ويعيد الشاكر مشكورًا

سمى سبحانه نفسه شاكرًا وشكورًا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهيم بأسمه وحسبك بهذا محية للشاكرين وفضلا

أخبر الله تعالى عن قله الشاكرين. في عباده

الشكر عكوف القلب على محمة المنعم والحوارح على طاعته وجريان اللسان عنككره والثناء عليه (12).

يات ال صلّم صلّم فطعه واستأصله و وعلته المنتعماله في الأذن والأنف ، وصلّمه: بالغ في قطعه، واصطلم الشيء أي قطعه بقال اصطلمهم الدهر أو الموت

أ. د/ إبراهيم عبد الشافي

#### الهوامش:

- (۱) مضابيس اللغة الايان هارس: ۲۰۲/۳: ت/عبد السلام شارون، دار المكر، ط: ۱۳۹۹هـ، ۱۹۷۹م، بالسائر في الثمييار شي لطائف الكتاب العربار الفيروز ابنادي. ۲۲۵/۳ ت/محمد على اللجار، الجلس الأعلى للشئون الإسلامية، طه الثالثة ۱۹۹۱هـ/۱۹۹۱م.
  - (٢) مقاييس اللعة لابن فارس، ٢٠٧/٣.
- (٣) تهاذيب صدارج المسالكين لأبان القايم. ٢٨٤، ١٠/عباد المسعم عدالج العلى العنزى، المكتبة القيمة الشاهرة بدون عليمة ولا تاريخ.
  - (1) مقابيس اللغة لابن هارس ٢٠٨/٣، بصائر توى التبييز في نطائف الكتاب العرير ٢٣٤/٣
- (٥) عبدة المسلمين وذخيره البشاكرين لابين السيم: ١٠١ تا/دكريا على يوسيف دار الكتب السمية بدون تاريخ.
- (۱) الوجسوه والنظائر لأسبى عيسد الله السدمداني ۱۸۸۱ ، ت/معمسد حسس أيسو المسرم ، المجلسي الأعلسي ،
   طا/۱۹۲۲هـ۲۰۰۲م.
  - (٧) الرسالة القشيرية, ٨٠ وما نمدها.
  - (A) الربعالة القشيرية: ٨٠ وما يعدما.
  - (١) تهذيب مدارج السالكين: ٢٨٥.
  - (١٠) الرسالة القشيرية: ٨٠ وما بمنها،
  - (١١) الرسالة القشيرية: ٥٠ وما بعدها.
- (۱۳) يحينناه علىوم السدين للمبرائي ١٠٩/٤ «تا/حصول محمنود» محمند سنبيد» دار القجيرات القباهرة طا/أولي ۱۴۲۰هـ.
  - (١٣) علية الأولياء لأبي نميم الأصبهائي. ٨٩/١، دار الكتاب المربي- أ ببروت، ط/الرابعة ١٤٠٥هـ.
- (۱٤) آخرجه أبو داود في مسمه عبن عبد الله بين عتام بياضي، ك الأدب بدما يقول إذا أصبح، حديث رقم (١٤) آخرجه أبو داود، ٢٢٨/٢ ت/محمد، محبى الدين عدد العميد، دار الفكر عدث عدشق بدون تاريخ،
  - (١٥) تهذيب مدارج السالكين؛ ٢٨٤.
  - (۱٬۱) تهديب مدارج السالكين: ۲۸E.
- (۱۷) المصرر التوجير في لطنائم الكتاب العريس لايس عطية ١٠١١ ١٠٢ ١٠٢ ت/أحمد مسادق المالح ، المجلس الأعلى للمشون الإسملامية ، ط/١٩٩٩م ، يتصائر ذوى تتمييس ١٤٤٠/٣ . لكسر المسافون والعلك المشحون للميوطى ، ٢٤٠/ ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر صل الأحيرة ١٩٩٩م.
  - (١٨) سور: الفاتحة، الأنعام، الحكهف، سيأ، فاطر.
  - (۱۹) مختصر تفسير ابن ڪئير، محمد علي الصابوس: ٢٠/١- ٢١، دار النراث العربي، پ ت
    - (٢٠) الرسالة القشيرية: ٨٠ وما بعدها.
    - (۲۱) الرسالة القشيرية ٨٠ وما بعدها
      - (٢٢) لسان العرب: ٤٢٤/٤.
      - (٢٢) إحياء علوم النين: ١٠٩/٤
      - (۲۶) بصائر ذوی التمییر: ۲۲۰/۳

#### اللحلس الأعلى لنشئون الإسلامية



- (٢٥) إحياء علوم الدين- ١١٢/٤,
- (٢٦) الرسالة القشيرية، ٨٠ وما بمدها.
- (۲۷) أخرجه الترمدي عنى عمار بن الخطاب الله الدعوات، به منا يقاول إذا رأي مبتلى، حديث رقم (۲۷) وقال حديث فريب، سنان الترمدي (۱۹۲/ه) ت/أحماد محمد شاكر، دار إحهاء النتراك العربي- بيروت- بدون تاريخ.
  - (٢٨) الرسالة القشيرية: ٨٠ وما بمدها.
  - (٢٩) الرسالة القشيرية: ٨٠ وما بعدها.
    - (۲۰) **إحياء** علوم الدين، ١١٢/٤
  - (٢) الشكر لاس أبي أندييا، £1 من أبير البدر؛ المكتب الإسلامي الكويت؛ ط ١٢ ١٤٠هـ.
- (٣٢) أخرجته أيس هينس عبن عطباء، حيديث رقيم ١٦٠، صبحيح أيس مهين، ت/شبعيب الأرسؤوط، مؤسسة الرمدلة - البروت، ط/ الثانية: ١٩٩٢م.
  - (٢٢) تهذيب الأحلاق لابن مسكويه ٥٨.
- (٢٤) شعبيله النشكر الله على بدمشه لأبس بكبر مجمد باس جمعار الحرائطي ١٦٠ ت/معمد مطيع الصافظة
   وعبد الكريم الباشيء دار المكارات بمشقء طبأولي ١٤٠٧هـ
  - (٣٥) فضيلة الشكر لله على تعمثه: ٦٣
    - (۲۱)تهشیب مدارج السالڪين. ۲۸۲.
- (٣٧) أخرجته الإمنام مسلم عن صفهيب لك طرفيد و برقائق بد المؤمن أميره كله حين حديث 1999 : صبعيع مسلم: ٢٢٩٥/٤ ت/معمد طواد عبد الَّباقَيَّ، دَارُ إِسْيَاءُ التَّراثُ الْعربِي= بيروت،
  - (٤٨) أحرجه أبو داود عن مماذ بن حبل التدميجود القران، بهدائي الاستعمار، حديث ١٥٢٢، ٢٥٧١.
- (٣٩) آخر خنه الترميدي غين ايس عساس رميني الله عنهما دك. البدعوات، ب هي دعياء التيني 🔏 ، حيديث، (٣٩)، وقال: خديث حسن منجيح، ستن البرمذي: ٥٥١/٥.
  - (٤٠)تهذيب مدارج السالكين: ٣٨٤
- (٤١) أحرجته الإمنام الحميد عين النس بين ماليك الصديث ١٣٥٦١، مستد الإمنام أحميد، ٣٤١/٢، ت/ شاعيب الأرتؤوط، مؤسسة قرطية - القاهرة - يدون تاريخ
  - (£Y) الشكر لأبن أبي الدبياء ٣٤.
  - (٤٢) سلسلة أهمال القلوب: ١٥٨، محمد منالع المنجد، دار الفجر للتراث ٢٠٠٥م.
    - (٤٤) مدارج السالكين. ٢٥١/٢، دار الحديث- مصر
    - (٤٥) حولية كاية أصول الدين بالقاهرة: ٢٠٥، المند السائس.
- (١٦) متسارل البسائرين لسهروى:٦٥ دار الكتب العلمية السيروت- ط/١٩٨٨م، تهسلايب مسدارج السمالكين. ٢٨٧
  - (٤٧)تهذيب مدارج السالكين: ٢٨٧.
    - (٤٨) متازل السائرين للهروي ٤٥
  - (٤٩) حامع العلوم والحكم لابن رحب الحنيس. ٢٤٥- ٢٤٦، دار للعراقة بيروت ط. أولى ١٤٠٨هـ.
    - (٥٠) إحياء علوم الدين ١١٤/٤.
- (41) أخرجه أبو داود عن أبي هريبرة رضي الله عليه، لك الأدب،ب شي شبكر المعروف، حديث ١٨١١، سين

أبي داود ۲۷/۲.

(٥٢) آيات الشكر ومشتقاته في القرآن الكريم، داعلي سيد أحمد ابو علي- رحمه الله- ١٨٠- ١٩، دار الطباعة المحمدية، طا/أولي- ٢٠٠٤م.

(٥٢) فصيلة الشعكر لله على تعميه: ٦٦.

(92) الشكر لابن أبي الدنيا:٦

(40)التفسير المكبير لسخر الرازي؛ ٢١٣/٩ .

(٥٦)أحياء علوم الدين. ١٧٠/٤ .

(٥٧)إحياء علوم الدين: ١٢٠/٤ .

(٥٨) تهديب مدارج السالحكين- ٢٨٥

(٥٩) الرسالة القشيرية: ٨٠ وما بعيمه

(٦٠) عبدة النصابرين وذحيرة النشاكرين لابن القليم. ١١٩ ، ث/زكرينا على يوسلف، دار الكتب العلمينة ببروت- ابدون تاريخ.

(٦١) الشكر لابن أبي الدبيد ٢١

(٦٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أدس بي مالك فه حديث 2070، شعب الإيمان للبيهقي: ١٣٧/٤،
 ث/ محمد المنعيد بمبيوثي زعلول، دار الكتبة العلمية /ويراوت، ط/أولي ١٤١٠هـ

(۱۲) إحياء علوم النبين: ١٦٧/٤٠

(٦٤) مدارج السالحكين، ٢٥٢ وما يعدها ، سلسنة أنعمال القلوبية ١٩٨٨ وما يعدها



# الصحبة

المسدلالات اللغويسة: حماست المادة اللغوية للكلمة كثيرًا من الدلالات التي نحتاجها في مجاليا.

عمان معانيها يقيند العشرة والملارمة، ويفيد معناها الذل والانقياد للمناحب بعد التفدور ، وهشوك اشتقاق يبدل علني أن الانقيباد منن النصاحب لا يتحقيق إلا بمنا جهد من الطرف الآخر بدله لكي يَنْقِل النافر من حالة العصيان إلى حالة الانقياد كما تقول: أصحبته فهو مصحب أي فعلت به ما جعلته صاحب لي غير نافر علي، ويتبدرج الاشتقاق ليعطس أهبم البصمات اللازمة للصحبة، فإذا قلنا اصحب فلانا دلت على أنه حفظه أو أصحب زيدا عن الأمار أشارت إلى أنه منعه وكفه عناه، وصفة الحياء والاستحياء ترد مع الاشتقاق هسي قولسه. تسصحب منسه أي اسستحياء ويتصحب من مجالستنا أي يستحي وقد يميند الاشتقاق معائى الملازمية منع القيناد

كل صاحب لصاحبه، واستقامتهما على درب الصدافة والصنحبة، وحفيظ كل منهما للأخبر ومنعه من الانحراف أو الفساد، وتحقق الأطراف المشاركة في الصحبة بالاستعباء، وعدم المحالفة للحفط والاستقامة

#### بين الصحبة والعزلة:

فيها الإنسان السقوط شي آهات الصحبة مثل خوف الحسد للإخوان، ودبيب الرياء، والغيبة وغير ذلك من العلل، الأمر النذى حمل المكي يسوق على لسان من ذكرنا بسأن الوحسدة أسسلم للسدين وأقسل مسن القسضيحة ، ومسن هؤوسة الحقسوق للعبير، ويستعيض المحتلى عن الصحبة (باكتفائه بوجود الحق)<sup>(r)</sup> ومراقبته، والاستقامة على شبرعه، شم إن الحلبوة أجميع للفكسر، وأعلون عللي الشدير وأشدر عللي ممالجية البذات واستنطائها بنصورة هادئية، وهي أحيان كثيرة بلزم وجود الوحدة حتى وللو كان هناك صحبة نكبي يعيب السالك موقعه من ذاته على ضوء خبرته وعلاقته بالأخرين، وببذا تكتميم البذات خبراتها وتحممها ثنم تفحيصها محيصا دقيقنا مبي حال من الصفاء والخلوة، وتوجه كل هذا لما يتمعها في سلوكها، من هنا يظل التتابع المتبادل بين الصحبة والوحدة فائما كشرط في نمو الفرد لدى فلاسفة التربية الحديثة كنالك<sup>(1)</sup>، ويمكن أن نحصر وجهية نظير المتقللين مين المصحبة فيي كونهم تخوفوا من مؤويتها ، أو تحمفوا

من عواقبها وتهاتها وعدم مراعاة آدابها وحموقها وخشوا إن هم لزموا الصحبة دائما ألا يكون لهم الوقت الكافى لمحص الذات وتعصرها، ومن أجل هذا توحدوا واختلوا، أو صحبوا مع التحفظ والتقلل ولم يستغرقوا عمرهم مع الآخرين بل كان لهم من الوقت من يستعدهم على معالجة أنفسهم وبواطبهم.

أما الفريق الغالب من رجال الحديث والمقهاء والصوفية فيرون صرورة الصحبة شرعا وتربية، نلحط هذا عند ابن المسيب وللمناهبي، وابن أبي ليلي، وهشام بُن عروة وشريح، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عبينة، وعند الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، فولاء حميما استحبوا كثرة الإخوان، وشاركهم في هذا الاتجماء مسشايع وشاركهم في هذا الاتجماء مسشايع البدايات تلي الخدمة كما سمق، فهم يطلبون أولا حق الصحبة من أحدهم الآخر ويأمرون المريد بنذلك إلى حد آن صمارت ويأمرون المريد بنذلك إلى حد آن صمارت

ولأهمينها حرص عليها المريدون مع



نظرائهم، والمشايح مع يعضهم، والأدنى مع الأعلى، وبالعكس، وصرح أبو عثمان الحيرى أنه جاء إلى أبى حفص الحداد وهو علام فطرده قال أبو عثمان فانصرفت جاعلا وجهبى للشيخ وظهبرى للإمام، وطللت على ذلك حتى غبت عبه، فلما رأى حرصي على ذلك حتى غبت عبه، فلما رأى حرصي على معجبته قربني وقبليي، وصيرنى من خواص اصحابه إلى أن مات (٢) وحمل المكنى القرين الصالح احد

خصال سبعه يحب أن يتحلى بها المريد

وسقيتها الصدق هي الإرادة، ومعرفة حال النفس، ومحالسة عالم بالله، وتوبيقًا صدادقة، وطعمه حدال، واستمرار على الطاعة "، واعتبرها أبو المحيب السهرورد ي مدع صبحة شروطها أجل الأحوال لان الصحابة مع كونهم أهمل الباس علما وفقها وعبادة وزهدا وتوكلا ورضا لم ينسبوا إلى شيء من ذلك وإنما بمدوا إلى المعجبة فهي من أرقى النسب وأعلاها، وتقف الصحبة عنده فوق المعرفة والمودة والألفة والعشرة والمحبة، إذ كلها بدايات لها أما هي فقمة لتلك الأحوال، ويحرى أن تأثير تلك الدرجات من العلاقات متوجه

إلى المنفس بخسلاف المصحبة فيمسرى غيذاؤها للقلوب، وبالتسالي فمن شسرطها اتفاق البواطن ".

ويتفسق ابسن عحيبسة الحسسني مسم البجويري فني فرضية النصحبة للمبتديء بالنسبة لمن فوقه، ويجعلها شرطا مؤكدا من شروط التربية والسلوك ثم يقول (أعلم أن الإحتماع عند القوم هو أعظم الأركان و أهمها حتى قال بعضهم، التصوف مبنى على ثلاثة أركسن الإجتماع والاستماع والإتباع)(١) ممن القبرد بلقسه بعيدا عن . لأخوان لا يجيء منه شيء، وبالتبالي قطبؤيقهم ليس بطريق العزلة ونعجب إذا رأينا عبارة ابن عجيبة نفسها يرددها فيليب فيمكس فيلسوف التربيبة اللعاصس عندما يقول: (والمرد ليس كيانا مكتفيا بذاته.. وألذات ليست شيئًا في عزلة... ولا يوجد نمو إنسائي في عرلة)، وما دام الأمر كذلك فلا تسنطيع الشخصية أن تتمو إلا عن طريق الارتباط والتعامل مع الآخرين، والشحصية والذات بالصرورة شيء موجود في علاقة (١١)

أدلة الصحية:

كان الفقهاء والمحدثون على حق فى دعوتهم إليها الاستنادهم إلى كثير من النصوص وإلى واقع المزمنين فى كل عصر، فالنصوص تحث الجميع أن يتآلفوا ويتعاونوا على البر والتقوى و الا يتعاونوا في ألم تُر وَآلْعُدُونِ ﴾ (المائدة:٢)، وقال جل شأنه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَالمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ (مريم:٢٩)

قال الهجويرى: أى (يحسن رعايتهم الإخوان) والزم الله جماعة المؤمين أن يكونوا إخوة: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ يكونوا إخوة: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ المحرات: ١٠) والجماعة رحمة الفرقة عداب كما جاء في زوائد المسند، ويد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض، وروى الدار قطس بسنده عن أبي هريرة في الأصغر والأوسط أن رسول الله ﷺ قال: وألا أنبتكم بأحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون بأكنافا الذين يألفون ويؤلفون وروى أيضا بسنده انه صلوات الله عليه قال: "المؤمن بسنده انه صلوات الله عليه قال: "المؤمن

يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، وأسند المكي كثيرًا من الأحاديث إلى رواياته فقال: وروينا في خبر عن رسول الله 縣. امن آخى أخا في الله عز وجل رفعه الله عز وجل درجة في الحنة لا ينالها بشيء من عمله: وكذا هال: وقد روينا عن رسول الله ﷺ: ﴿ وَحَكُونُوا مَوْتَلَفَينَ وَلَا تَكُونُوا منفرين» والمتحانون هي الله لهم منازل وكراسي يوم القيامة ليست لغيرهم، وهي ولحِدْمِيَّ لِهِم منابِر مِن نُورِهِ وَلِياسِهِم مِن تون ووجوههم نوره يغبطهم الأنبياء والشهداء، وأصحاب تلك الدرجات هم المتحالون في الله عز وجل والمتجالسون في الله تعالى المتزاورون في الله تعالى وما تحايا انتان في الله عز وجل إلا كان أحبهما إلى الله عز وحل أشدهما حيا لصاحبه، كما حاء عن رسول الله صلوات لله وسلامه عليه، إلى غير دلك من لأحاديث التي بشرت وببهت ورغبت في المحية والصحية والأخوة وحذرت من المرقة والتباغض والتحاسد والتناحش والقيبة والنميمة.



ب- آثار الصحبة:

ولا شك أن القريب من القوم يدرك أن ثمار الصحبة تتنوع حسب حال كل من الأصحابء وحسب درجة الصعبة ذاتهاء فيان كائبت بين نظراء كائبت زيما هي الرحاء، وعودًا في الشدائد، وتماونا على البر والتقوى، وشفاعة لكل منهم حيث إن لكل أخ شنفاعة فلعنل الأخ يندخل فني شماعة أحيه ، وقد يعطى كل نظير لأحيه بالشادل ما يحتاجه الطرف الأخر، فيعطئ واحد شيئا ويعطى الثاني شيثا آخر كما قال أبو يزيد البسطامي ﴿ صحبت أبا أعليَّ السيدى فكنت أَنْقَنَّهُ ما يقيم به قُرضَهُ " وكسان يعلمنسي التوحيسد والحقسائق صدرفًا)(١٦٠)، وبعسارة أحميد بين يوسيف الزجاجي يقول: (مثل المصطحبين مثل النورين إدا احتمعا أيصرا بإحتماعهما ما لم يكون يينصرانه قبيل ذليك)\*\*\*\* وإنم يبصر كل تظير داته في صوء الإجتماع لأن الإنسان عادة يتجذب إلى خارج داته أكثر من تعمقه فيها ، فإذا فتح عينيه على أخيه مع طول الصحبة ، وتأمل ما يجسري بقلبسه وعقلسه أدرك كسثيرا مس

الحقائق التي تبدو من إخوانه، ثم عاد إلى ذاته كما قائنا فاستفاد بما رأى، وربما لا يحتاج الأمر إلى طول معائناة بل يظهر عنصر الإحتياج واصحا عند كل من المصطحبين فيقوم المتحقق في أمر بسد حاجة الناقص فيه.

وأما إدا كانت الصحبة للمبتدى، مع السابقين فنى السلوك فنان النشيخ أبا العناس أحمد بن محمد التجيبي المعروف بابن البنا المبر قسطى بين المائدة من الصحبة في الأرجوزة التي نظمها يوضح بها قواعد الطريق، فيقول:

## واهتقروا فيه للائتلاف

# ليملم المستوهى حال الواهى

ومن خلال شرح ابن عجيبة لهذا البيت ومما جاء في المفاحر العلية لابن عياد النفري يظهر لنا أن الثمار التي يجنيها المريد من الصحبة تلتقي في أمور:

أهمها أن صحبة أهل الخير حصن المحريد من الانقلاب والعودة إلى البطالة، وإنعاد للمفس من التشوف والتسشوق للمعاصبي أو البطالة، وكناك فيان السالك إذا عمل وحده فريما طهر له أنه

على شيء ولم يكن كذلك، وريما خيل إليه الشيطان بأوهام فيحسبها حقائق وهو لا يدرى لاسيما وأن المندىء تولع نفسه بما لا عادة له، وبالتالي فلابد وحال المريد هكذا في البداية من اجتماع يميز هيه سي حال المستوفي من حال الواهي وحال الرياب الطالب من حال الواصل، وحال أرياب الخيالات من أحوال أصحاب الواردات وبهذا الاجتماع يعدرك الأصاغر رتبتهم، ويعرفون فدرهم وعلمهم ومقامهم فالا يغترون ببارق، ولا يفتحرون بطارق، ولا تأخذهم الأوهام والظنون

ومن أهم ما يفد عن طريق الصعبة أن المريد إذا أطبع على أحوال من فوقه ومن هو أنهض منه حالا، وأكثر منه علما عرف ذاته فجد في سيره، وتحقق بقدره، وحصل له النشاط والقوة وما يزال يحدد نشاطه، ويطره عن نفسه الفترة والكسل كلما طرأ له ذلك، فيزداد النتافس وتقوى الهمم، وترتمع العز أنم، وقد حدثوا أنهم كانوا إذا فتروا نظروا إلى محمد بن واسع الزاهد المشهور فالوا: (فعملنا عليه أسبوعًا) لسريان همته في بعث همتهم

والمسلازم للمسحبة يعسرف صدقه في طلب دواته، ويظهر حاله في وجه الشفا من داته لمعرفة وجه العلة عنده وسسها، والدراية بأس العلة ومبعث الداء لا يتأتى إلا بدوام الصحبة وملازمة الأخيار، ثم إن الصحبة مجال فصيح للمداكرة والتعلم والتفقه في الدين وتذوق المعرفة النقية (الى غير ذلك كثير من القطوف الدائية المحبة من الصحبة الوافية والألمة الحائية.

اختيار الصاحب:

المسوال الدى ينسسى الوقدوف عسده طويتلاكيف تختار الصديق لأن الاحتيار يتوقف عينه بناء الدات في كثير من حوانيها أو تكميلها، وأظبه ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: المرء على دين حليله فلينظر أحدكم من يخائل فالأمر بالبظر هو التأمل والدقة في الاختيار، وتمحيص الأحوال للأشخاص الدين يمكن أن نصاحهم ولا ينبغي القدوم على الصحبة إلا بعد التريث ثم النثيت من دين من نطلبهم وأحلاقهم وأدابهم، وحسن علاقتهم بالله، ولما سئل وتدابهم، وحسن علاقتهم بالله، ولما سئل



"ذكسرتكم الله رؤيته، وزادكم فسي الاخرة علمكم مسطمه، ورغبيكم فسي الاخرة عمله" وعلى قد الاختيار تكون المفعة ويحكون الحكم على الشخص الطالب للصحبة ذته، فإد، احتار أهل الصلاح والخير كان غيرا وان كان غيرا فتتبدل تلك الصحبة تحمله بإذن الله خيرا فتتبدل بها صفاته، وان فرط في الاختيار فمال إلى أهل المساد كان شيريرا ولو كان حيره لانتقال الشر والمساد إليه حسيما نيه لهحويري(""

والنطر والتعرى في انتقاء الصحية شه يوصل إلى الألفة مع من يشبهه الطالب والمنه من يشبهه الطالب والمنه من يشبهه علابيد أن يتصموا بيضمات يتحقق معها جميل الفائدة، وعميم النفع، ومن تلك الصفات ما حدده عمر رضي الله عنه في قوله (عليك بإحوان البصدق تعش في قوله (عليك بإحوان البصدق تعش في أكمه فهم فإنهم زينة في الرحاء وعدة في أليداء) (١٦٠). والبشحص البدى يسستحق السعية هو بالنسبة إليك (من لا تكتمه الله تعالى منك) عند ذي النون والحيد، ويمكننا أن نذوق طعم معشر؛

أهل الجنة في صحبة المقراء الصادقين على حدد قدول المحاسبين (٢٤٣هـــ) (٢٠) وأوصى أبو عثمان سعيد بن سالم المغربي (٢٢٣هــ) كل مريد فقال (لا تصحب إلا مينا أو معيماء عين الأمين يحملك عي الصدق، والمعن يعينك على الطاعة) (١٨)، وبعقلانية المؤلف حدد الفزائي (٥٠٥هـــ) شروط الصحبة بالعقل، وحسن الخلق والمصلاح، والصدق، وعدم الحرص على الدنيا (١٠٠هــــ)

وأصاف الجيلاني قوة الإيمان والإيقان وأعمل والمحاهدة، وقهر النفس والهوي (٢٠)

وإذا قننا إن المريد قد يحتار من يشبهه نكس لا ينبعس أن يفهم هذا على تمام المساواة بين الصديق الطالب والأصدقاء المطنوبين بل لابد أن يبقى المطلوب متفوق ليستماد منه، وقد ألمح الشبخ أبو الحسن النشادلي إلى هذا الفيرق في قوليه (لا تصحب إلا من تستعين به عن طاعة الله ولا تبصطم لنفسك إلا من تبزداد به يقيد) ومن كان في المستوى أو أدنى لا يقيد) ومن كان في المستوى أو أدنى لا تتحقق به هذه الريادة بل تظل حاله من تنحقق به هذه الريادة بل تظل حاله من لفتور أو الكسل كما هي، ولا تسمو إلى

على من ثم حذروا من صحبة الأشباء ومن هم على الشاكلة تماما عند ابن قيم الجوزية كذلك("").

وأفضل الصحبة أن يقبل المريد على من هو فوقه إيمانا ويقينا وعلمًا وعملاً وجهدأا ومعاملة وكشفا وولايةء ومعرشة ووصلاً، فهؤلاء هم الذين يستماد بهم، ويطلمون على القلبوب فيوقظونهاء وعلى الظواهر فبربونهاء ويتدلون المريت علبي زلاته، ويحذرونه من غفلاته ويأخذون بيده إلى طرائيق الرضياء ومطيارق القيربء وبصحبة أولياء الله يوفق للبره للوصول إثى الله كميا قسال أبدو عثمان الحبيرى التيسابوري (۲۹۸هـ)(۲۲ والألفة معهم تورث فسي القلب البصلاح (٢٤) والنقياء فيزهبل للكيشوف والمعارف الريائية حسيما نيله ممشاد الدينوري (۲۹۹هـ) لهذا كله دعا الجيلاني عموم المريدين فاذلا (اصحبوا العلماء المتقين فإن صحبتكم لهم بركة عليكم.. إذا صحبت من هو أكبر منك في التقبوي والعليم كانيت صبحبتك ليه ىركة عليك<sup>(٢٠)</sup> في سلوكك)

وهؤلاء الدين يتميرون بالسمو والرقى

هــم الـصوفية العمـاء والخاشـعون والمحتـون، وأهـل التقـى والوصـول، وبصحتهم يحبصل كهـال الانتصاع في صحيحهم يحبصل كهـال الانتصاع للماحب دون من عداهم من المنصوبين للدين والعلم لكونهم خصوا من حقائق التوحيد والمعرفة بخصائص لم يساهمهم فيها أحد، ويأمل ان عجيبة أن يصل ذلك إلى المريد، وأن يحدث له من المزيد ما لا يحدث له مع غيرهم، وما لا يتحقق له يحدث له مع غيرهم، وما لا يتحقق له والمكاندات، واعتبرهم ابن القيم أحياء والمحاندات، واعتبرهم ابن القيم أحياء والمحتلم ومن سواهم أمونت، وبالأحياء تموت القلوب سيرة ومخالطة (١٠٠٠).

ويتلحص أن المثمر في الصحبة يأتي من الفية الأشباء والنظائر في العابات والسلوك، بحيث يصحب المريد المبتدئ شبهه من أرباب الوسط، أو يالازم أرباب للعابات من العارفين الواصلين.

#### الصحبة الضارة:

لم يكتف رجل الطريق ببيان الصحبة المفيدة وإثما حدروا من كل صحبة صدرة . على أي نحو كان الضبرر جسيما

# --- الجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أو صعيرا، فعنعوا صعيدة الفحرار، والفساد، والفساق، والأشرار وأهل البدع والفساد، وعللوا ذلك بخشية انتقال الفحور من الفاجر إلى غيره، ولأن الفسق داء، والدواء مفارقته، وقد يسرى الشر إلى المريد وأقله سوء الظن بالأخيار، والمبير مع أهل البدع يورث الإعراص عن الخلق(\*\*)

ثم انتقلوا من النهى عن الفة هولاء إلى التحدير من صبحبة أبناء الدنيا لأى عشرتهم سم قاتل، وهم ينتمعون بالمريد وهو ينتقص بهم، وكذلك أوصوا دانتاعد عن الأغنياء وبينوا أن من آثر صحبتهم على الفقراء ابتلاه الله بموت القلب حسبما قائل سعيد بن سلام المريى (٢٧٣هـ) وعدد أبو بحكر الوراق أنواعً قال: (احدر صحبة السلطان إنقاء على نفسك، والملوك إبقاء على خلقك، والسوقة إبقاء على حلقك والصبيان والساء أبقاء على قابك) وتصح والصبيان والساء أبقاء على قابك) وتصح يضيع الوقت أو يفسده (٢٠٠٠).

شم انتقدوا انتقاله ثالثة فحدروا من صحبة الجهال خوها من أن يتمدى جهلهم إلى محصاحبيهم ومن صحبة الأحمق

واعتبروها غينا (٢٠٠)، وكذا صحبة العلماء العاهدين أو العلماء العدين يرضون عن أنفسهم، ومن القراء المداهدين، والمتصوفة المعاهلين والمتصوفة المعاهلين والمتصوفة يسترسل في العيبة، أو يزكس نفسه ويعظم دنب الغير، أو يحقر دنيه ولا يقيل عشرة لاحد، أو أرباب الطمع وحب الرياسة (٢٠٠)، أو الدين يعدحون الناس بما ليس فيهم أو نفير ما قيل لأنهم إن غضبوا ليس فيهم أو نفير ما قيل لأنهم إن غضبوا دموا بما ليس موجودا، وعموما لا تصحب دموا بما ليس موجودا، وعموما لا تصحب الماسة من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على المناس على الناس من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على المناس فيهم أو نفير ما قيل أخ أو صاحب لم

فقد رأيت أنهم حذروا من صحبة أنواع ثلاث أنوع تمحمت نقسه من المجبور والفساد والسلام، وآخر والفساد والسلام، وآخر ارتبط بالدنيا حبا وثراء وحاها وسلطانا، ونوع ثالث ربما يطن به الخير وهو ليس كدلك، وعدبوا منهم الجهال، والعلماء العافلين أو الراضين عن أنمسهم وغير هؤلاء ممن حاء تحت الانتقالة الثالثة المشار أيها، والملفت للنظر في هذا التوع الأخير أنهم حذروا من صحبة الصوفية الجاهلين

لأن ضررهم على السالك أعظم من غيرهم، وذلك من جهة أنه ريما أحسر المريد الظن بهم فقبل منهم أمورا لا أصل لها هي الشرع أو الطريق، ثم إن التصوف مبنى هي كل مرحلة من مراحله، وكل مقام أو حال أو أدب أو كشف على الشرع والعلم، والجهال من المتصوفة تغيب عسهم الإحكام لجهلهم فكيف يستماد بهم أنهم كما قلت ريما كانوا أحطر على صاحبهم من غيرهم

# فقه آداب الصحبة تفصيلاً:

مسبق التنويه إلى أن الصوعبة اهتموا

بعلم الباطن وبيان جمله وتقصيله، وألهم

تبعا لدلك قد حبروا دروب النفس والقلب
والشكل خبرة جعلتهم يحللون الصعات
المتعلقة بها، والنسب القائمة بينها حميعًا،
وتخبر المهيد منها والأحمس، وتطبيقه في
الظاهر ووضع العلاج المناسب لما يطرأ من
عقبات بين السلوك والنفس، أو بين أفراد
الريدين وعلاقتهم في اجتماعهم وألمنهم،
والنصوص وغايتها وقد نتج عن اهتمامهم
والنصوص وغايتها وقد نتج عن اهتمامهم

وعلاقاتها فقها خلقيه وسلوكيا وأدبيها الزموا به المريدين شأنه شأن الفقه العام الموحه والمصحح لسائر العبادات، ولا تكاد تمر مسألة نفسية أو صفائية إلا وحدت لها وحوها من التحاليل يتبعها عدة أحكام تخصها، وكأنك عندما تتجول على ساحة التفريعات المصفائية وما يصدرونه من احكام لها تسير بين ثنايا ومسائل علم المقه الظاهري.

ويحكفى أن تلقى نظرة على كتاب الربدين الأبى المربدين الترمذى، أو آداب المربدين الأبى التخبيب آلسهروردى، أو الأنوار القدسية التشعراني لتتحقق من صحة الجاههم العقهيبية ويتلمس بيديك ويسمرك السلوكية، ولتلمس بيديك ويسمرك وعقلك كيفيسة استغوارهم للمنفس وعقلك كيفيسة استغوارهم المحكام من النصوص الأخلاقية والآدابية، وسنعقد هنا حولة مع فقه آداب الصحبة ترينا كيفيسة وينجمون ويطبقون، وسنعقد وينجمون ويوجهون، وسنحاول تبويب



# ا، أبرز آداب العلم في الصحبة:

قيدنا هدا العنوان بتلك العبارة لعفرق بين طلبهم للعلم من أهل الاختصاص عامة وبين القوائد العلمية التي تطرأ لهم أشاء احتماعهم، فطلب العلم تفسيرا وحديثا وعقها ولعة وأصولا له هو،عده التي سبق أن نبهنا عليها، وأنها تسبق كل خطوة على الطريق الصوفى، إلا آنه قد تحد فوائد عملية، أو تطرأ مسائل تحتاج إلى إيضاح أشاء السير، وهي العنية هنا خصوصا، عندند يلزم على المريد ان يسعى فهل تحميلها، وكذلك إدا صحب القوم ولم تحصيلها، وكذلك إدا صحب القوم ولم تحصيلها،

وثبدأ الآن رحنة موجرة مع الآداب الخاصة بالعلم والتعلم فنجد أنهم ربطوا الأداب بأدلتها للدلالة على أنهم لم يقترحوا أدبا إلا وله سند شرعى، فساق المكى أداب الصحبة فائمة ومشيدة على أدلتها أثاب الصحبة فائمة ومشيدة على أدلتها أثار أنهم مع ذلك نصحوا بالأدب مقرونا بتحليله وبيان علله وثماره أو محردا من العلة والفائدة مستقدين في ذلك إلى طريقة الكتاب والسنة فإنهما أحيانا ما

ترد الأداب والفصائل مع التوجيه أو بدونه، فقوله تعالى: ﴿ آذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحَّسَنُ فَرِذَ ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ، وَإِنَّ حَمِيمٌ ﴾ (فصلت:٣٤) تحدثت عن الأدب مع تُمرِته؛ وقوله تعالى: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَخْسَنُّ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الإسراء:٥٢) حبَّت على الأدب وعلته أما هوله جل شأنه: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْرَ وَأَمْرَ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ (الأعراف:١٩٩) فعميلوقة على إطلاقها دون تعليل مرادف تومبوجُ ذلك منها ولقريها من الفطرة، على أن الأمر قد يكون واضحًا في دلالته على الخير والمصيلة ومع ذلك يرد مقروبًا بالعلة أوالثمرة هي موقف معين للضرورة القاضية هنا دون غيره مثل قوله: ﴿ فَبِمَا رُحِّمَةٍ بِّنَ أَلَّهِ لِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظًا ٱلْفَلْبِ لَا نَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل عمران:١٥٩) فالرحمة هضيلة وأدب لاخلاف على ذلك لكن القرآن ثبه إلى ضدها، وما يترتب عليه من أثر لخصوص الموقف السوق فيه الآيات؛ رجال الطريق سلكوا من الناحية

العلمية تلك الطرق كلها، فإما أن ينبهوا على الأدب محردا، أو معللا، أو مقرونا بالفائدة المرحوة.

ويسشىء من التف صيل حنول الأدات المرعيسة مسع الجانسب التعلمسي مسن حسلال الصحبة تلمس أن الصوفية تدرجوا في تلك المسألة، وعلم وا أن مشاق العلم وتبعاتله كثيرة وثقيلة فحففوا على المريد بداية صونا لله من النصور؛ وحقاظنا عليله من النكوص؛ لذا عاملوه بلطف وشفقة في البدايية حتني إذا منا ثبتنت خطياه ممهنم، وركين إلى صحبتهم الزموه حدود العلم كلها، يقول ابن عربي معبرا عن هذا الأدب وقد ساله سائل أن يوصيه (إذا لقيت المقبراء ورأيت الفقبير فبلا تبدأه ببالعلم وابدأه بالرفق شإن العلم يوحشه والرشق بونسه)(<sup>۱۳۲</sup> ارأيت كيف قندم الحناتمي الطبائي وصبيته بأب الرضق ومعنه تعليلنه وتشرته شم انه لا ينبعى أن يفهم من رضع العلم هنيا وإحيلال الشفقة أن بليراد ببدلك علم القرائض العيبية لأن تلك ملازمة للمريد والفقير طي بدايته ووسطه ونهايته، ولا بتصور فيها تأخير وتسويف من جهة

المريد أو الشيوخ أو الأصحاب بل المراد بالعلم هنا هنو علم المعاملات الخاصة بالسلوك، وهنو من تتصور معنه لندرج وأولويات.

غان تجاوز المريد المصاحب مرحلة البداية الخاصة بالرفقء واستأنس بالقوم تقلوه إلى العدم وضروراته فيتعلم معهم إن كان معنيرا، أو يصحبهم على شرائط العلم وآدابه إن كان كبيرا وقد حصل العلم المطلوب، وأهم تلك الشروط التي ومتبعها سيدى أبو الحسن، الشادل للعلم مع المصحبة أن تعتمد المجالسة على (التقول والروايات الصحيحة)(٢١) لإضادة المريدين أو للاستفادة من الأصبحاب بعطيهم من بعض، إذ للمنقول أنواره، وللمعقول طلماته، وللمنقول تأثيره وللبدغ ضلالها وزيفهاء وكم ضلت نفوس بالهوى والمقل والتبدع، وكم اهندت قلوب حين ارتوت بماء الوجيء وسارت عنى نور الشرع الأبلج، وهذا الأدب الملزم للمنقول وصحيح الروايات يتعلق كما ترى بمنهج النعلم هي حشرت الصحبة.

ولكى يحدث الوثام داخل الجماعه



--- المحلس الأعلى للشئور الإسلامية

المتصاحبة فقد ثبه أبو النجيب السهروردى على أن (أولى الباس بالصبحبة من يوافقك في اعتقادك...)

ويحذر المتآلف بأنه (لا يصحب من يخالفه في المذهب وإن كان قريبا منه، ألا ترى إلى نوح لما قال: "إن ابني من أهلى" فجاء الرد: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهْلِلْكَ أَإِنَّهُ عَمَلً عَمَلً عَمَلً عَمَرٌ صَطح ﴾ (هود: ٦٤)

وروى عن النبى الله المنافرات والله جل شأنه: ﴿ لا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَجْرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولُهُ، لَيُلَوِ حَادُا الله وسلامه عليه: «لا تجعل لفاجر عندى يدأ فيحبه قلبى، وواضع من النص أن المراد بالمخالف في الاعتقاد والمذهب هو الخارج عن الله بالكفر أو الفسق أو الخارج عن الله بالكفر أو الفسق أو الابتداع بدئيل أن السهروردي مؤلف آداب المريدين يقول بعد ذلك (بل يصحب من يثق بدينه وأمانته ومذهبه وورعه في ظاهره وباطنه وأمانته ومذهبه وورعه في ظاهره وباطنه "

وإذا صبح المنهج نقالا ورواية، و تفقوه عليمه اعتقدا ومددها لزمت المداكرة

العدمية مع فرض آدابها، والمذاكرة تعنى التذكير بالعلم والتبصير به، وحل ما أبهم على المثالفين، وتوضيع ما أشبكل وأبهم، ويسعط ما أجمل، والإجابة عما خفى، وتسعط ما أجمل، والإجابة عما خفى، وتنقيف البادئين، يقول العقيم ابن البنا السرقسطى في" معاحثه الأصلية " باظما آداب التعلم.

وأنصنوا عند المذاكرة

و، حترموا الماضى منهم والآت وسألوا الشيوخ عما جهلوا ووقعوا من دون ما لم يصلوا وعملوا بكل ما قد علموا

وآثروا واعتفروا واحتشموا واحتكموا بالعدل والإنصاف

فوردوا كل معين صاف وشرح ابن عجيبة هذه الأبيات في كتابه المسمى بالفتوحات الإلهية (٢١) وسار على نهج الأبيات المنظومة من حيث الترتيب، ولكننا نسموق الشرح مرتبا حسب ما يقتضيه النثر من ترتيب عقلى دون المساس بالأدب اللائق مع الناظم والشارح رضوان الله عليهما.

لقند آشروا أكبرهم علمنا وسننا إذا

اجتمعا، أو علمه إذا تميز العلم عن السن مع توقير الصغير للكبير على كل حال، أما في المذاكرة العلمية فالمرعى فيها هو العلم فيقدم الأعلم ليتكلم، وكثيرا عا يوثر صاحب العلم أخاه على نفسه فيقدم تأديا وتعظيما مع كون المؤثر والمتقدم قد تساويا في الدرجة العلمية أو تفوق الأول على الثاني ولكن قدم الأدنى تواضعًا وأيثارًا من الأعلى.

وإذا تقدم العالم ليتحدث الزماوا المريدين الإنصات، وبينوا أنه بعدل على كمال العقل والرزانة إذ من كمل عقبه قل كلامه، ومن قل عقله كثر كلامه، وأيضا فإن الكلام يفهم بتمامه، فينغى السبكوت حتى يفيرغ المتحدث من مقصوده، فإذا فرغ حاز لهم المعاال عما الوقت هو السؤال لا السكوت بالكلية، بحيث في المعال لا السكوت بالكلية، وذلك لأن الشيخ أو المتحدث لا يعرف حال المريد أو مقامه إلا بكلامه، ولأن حبس الطلب في العلم تشويش أو تعطيل للمريد، ولا يخشى من انحراف سؤاله عن مراده ولا يخشى من انحراف سؤاله عن مراده ولا يخشى من انحراف سؤاله عن مراده

يصبب المبتغلى كالرامى يرمس فياش سهمه من الأمام أو الخلف حتى يصادف الهدف حميب تشبيه سيدى على بن وها.

هدا من حهة ومن حهة ثانية فإن تحصيل العلم يكون بالسؤال والجواب وبدون الأول لا يتحقق الثاني، والعلم في السلوك واجب هيحب بوحويه كل وسيلة توصل إليه وأهمها السؤالء ويتعلق السؤال أديا عند القوم يما يلزم في الحاضر من عمل أو مقام أو حال، ولا يشتغلون بالمبرّل عما يرد عليهم في المستقبل، بل يتركون المستقبل لحينه، وحتى يصير لهم حاَضَراء وإنما كان كدلك لأن الصوهي حسب عبارتهم المشهورة ابن وهنته، أي يثرمه القيام بحقوق الوقت دون تشوش بما مبيرد في المستقبل، ومن شغل بوقته صحح ماضيه وسلم في الغالب مستقبله ومن آدابهم في مذاكرة العلم الحشمة مع الأصحاب، وهي تعني عند ابن عجيبة ترك والللاحجة والمراء المنازعة والمخاصمة وكل ما يؤدي إلى الشرور والعداء والحقد وما يخرج المذاكرة عن حدها واعتدالها ويتحرف بها عن جادة الفائدة، وليس معنى

الجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ترك هذا كله أن يداهن أصحابه هيما يحالف المدهب فضلا عن الشرع، بل يراجع الكبير بالتلميح أو الإشارة. والشبية المساوى بما لا يغصبه، أو تحرح وصله به، ويغفر كل منهم لأخيه زئته إن رل أو جفوته حينا إن جما حاصة أولئك المريدين الدين لم يكملوا تهذيبا وتأديبا وقد اتسم الصوفية بغاية الأدب في الحلاف هاقاموا العدل فيما بينهم. وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المكر، ومن توجه عليه حق من الحقوق أنصب وأذعن وانقاد للحق، واعترف به من عُير توقف، وجعلوا الإنصباف الدي هو إقرارً ورجوع إلى الحق بلا توان أدبأ وشرط لطالب العلم وصفة الازمة له يجب أن ينحقق بها، واهتخروا بما تحقق به عمر عسما كان يرجع عن رأيه دائما إذا تدين وجه الحق فيه ولو جاء الحق على لسان امرأة وأمام الجميع مثل حادثة تحديد المهور المشهوره، فإن رأى عمر الدى أعلمه هو التحديد، أعترضت المرأة عليه مستدلة بقوله جل شانه: ﴿ وَإِنْ أَرُدتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوِّحٍ مُّحِكَاتَ رُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىهُنَّ قِيصَارُ، فَلاَ

تأخُذُوا مِنْهُ شَيّاً ﴾ (النساء: ٢٠) والنص محوز للكثرة كما تغيد كلمة قنطار، والكثرة منافية للتقليل المزمع سريانه، عبدئذ رجع عمر وأعلى (أصاب المرأة وأحطأ عمر) ولم ينته عن الرجوع جاهه وسنطانه وسبقه في الإسلام، وكونه على المسر وأمام كبار الصحانة، وأيصا فإن هذا الخليفة نفسه أمر بقلع ميزاب أقيم في دار العباس إلى الطريق بين الصفا والمروة هقال له العباس قلعت ما كان فقال عمر إذا لا يرده إلى مكانه إلا أنت، ولا يكون سلم غير عائق عمر، فأقام على ولا يكون سلم غير عائق عمر، فأقام على عنقه ورده إلى مكانه.

وتوسعوا هي معنى الإنصاف فجعلوه شاملا للرجوع إلى الحق كما سبق وإلى نسيان الحال والصفة التي عليه اكل ميهم، بحيث لا يحطر على بال احدهم أنه جلس يداكر وهو عالم وأمامه متعلمون ولا يسرد على خاطر الحالسين أنهم مستمعون يعلم ون أو يفوقون أو يضاهون المتحدث، لقد ثلاثين حسر المعلم والمستمع، وقنوا عن الموارق، ولم يبال

كل مسهم أن كان شيخا أو تلميذا أو علما أو معلما ، ويتواصون بأنهم (قوم اجتمعوا لطلب أحكام الله هإن وجدنا الحق على لسان صبى من صبيان المكتب اتبعناه)(١٠٠٠ ومتى طهر الحق على أى لسان نتصفا له لا لأنفسنا ، وإن عرفنا أجبنا وإلا قلنا لا ندرى ، والمراء ذميمة لا وحود لها بيننا

ولا ينتاهنا أدنى ريب إذ علمنا تلك الأداب العلمية فيما بينهم أن نعلل لماذا لم ترد إلين عبر الأزمان خلاهات في العميدة، أو في طرائق أو في المداهب المقهية، أو في طرائق التربية بين الصوهية، بل أنمحت وتلاشت على أثم الوجوه، ويصورة لا نجدها إلا على أثم الوجوه، ويصورة لا نجدها إلا على أثم الكلام، وقام العلم على الحدل علماء الكلام، وقام العلم على الحدل الذي ذهب في كثير من الأحيان إلى حد المراء بدوافع عصبية للرأى والمرقة، المراء بدوافع عصبية للرأى والمرقة، تحمل بطون التراث مواقف خلافية بين وكال الطريق على الرغم من تعدد الطرق، وكثرة الأذواق والمشارب وحمل كل واحد

لتكلام أخيه وجوها من التأويل أو المحاذير دون أن يصادمه بالرأى الآخر، أو يقارعه المححة، وريما عالج الموقف مؤقت بالسكوت ثم نبه بعد ذلك على الخطأ إن خالف الشرع، ثم أنهم أبهم أجلوا سابق علمائهم ودعوا لهم واستغفروا لصالحهم المسياعا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ نَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا ألَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَىن ﴾ (الحشرن ا) ولم يفتقوا الباب على منح الله المستقبل فتعالوا على من يأتى، أو المنتقبل المعين على القلوب، وإنما أقروا باستمرار العطاء، وبميراث الولاية أقروا باستمرار العطاء، وبميراث الولاية

ولم ينس الصوفية أن يحعلوا من آداب العلم العمل به؟ لأن العمل نتيجة العدم وشرته. واعتبروا العلم بلا عمل وسيلة بلا غاية، والغاية العملية بلا على فساد وجناية، والعلم إذا أيد بالعمل نهص، وأنتج نورا تاما، وبنج عن دلك المور حكمة أي أن العلم مع العمل قوة تولد نورا والنور شعاع تخرج الحكمة مي شعاع تخرج الحكمة مي شايا بريقه،

في کل رمن



ولمان فيصه، وقبسات تجلباته، وأصل ذلك ومنبعه قول النبى الشهد فيما رواه أبو نعيم: المن عمل بما علم ورثة الله عنم ما لم يعلم، وروى الطبراني والصياء المقلسي؛ المثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسي نفسه كمثل السراج يضي الناس ويحرق نفسه وقد ينطفي السراج يضي الناس ويحرق اذا فقد العمل حيث يظل العلم بهتف بالتعمل، فإن وجده وإلا ارتحل، ويكون العضل البلخي المتوفي (٢١٩هـ).

# ٢- فقه الآداب النفسية بين المتآلفين:

يضتص هذا الجانب بالحديث عتن الأداب المتعلقة بالنفس وصعاتها، وهبل سرد تلك الصفات وما يشعها من تحليل أو تعليل نقيف على الأسس التي وضعها الصوفية لهذا الجزء من آداب الإحتماع، وأهمها أن الصحبة ينبغي أن تتحه إلى الله صدقا وإحلاصا، ونية وقصدا، وأن ينزع الريد من نفسه كل ما سوى ذلك من عرض دنيوى أو شهوة للتعرف، أو كسب لغنم من وراء صحبة العارفين والأولياء؛ ومع أن المريد جاء إلى السحبة بعية تقويم

السلوك الدائى وإصلاح النفس إلا أن هذا لا يعتبر عرضا أو شهوة لأنه إنما ابتغى التقويم هي الله تبارك التقويم هي السلوك ليرضي الله تبارك وتعالى، وليصل إلى معرفته النقية، وهذا لا يعتد به هدفاً دبيوياً.

وعنيصر الإجلاص البذي يحبب توافره بين الأصحاب قد صرح به الهجويري في قوله (يجب أن تكون الصحبة من أجل الله عز وحل لا من أجل النفس، وحصول المراد والأغراض ليكون العبد مشكورا يحفيط آدابهسا) أأوالقيصيد والتوجيه الكامل إلى الله باعتباره أساسا وأدب أَصْلَيّاً يُشْمِهِ أَدِبِ آخِرِ هِوَ أَنْ يِتَخَلَّى السالك في صحبته عن نفسه وظليه وماله، بمعنى أن تشتد حرارة الإحلاص فتصهر في قوتها الإحتساس بالمطالب النفيسية، والآميال القديلة والشعور باللكيلة وتلذوب جميلع القوى في مسى الإخلاص والتجرد، ويظل المريد حريصا على سيطرة القصد الرياثي بعيدا عن التعلق بالأسباب، موقتا مع أبي بكر بن سعدان بـأن مـن صحب الصوهية وله بقية من نفس أو قلب أو منال (قطعه ذلك عن بلوغ قصده)<sup>(د)</sup> ومطبقًا آدب أبي

سعيد الجزاز (٢٧٧هـ) وعيد الله بن منازل (٣٢٩هــ) وفد أوصيا بضرورة أن يكون المريبد حنصما منع إخوانته علني تقتمته (١١) وبهلذا صلح أن يكسون أدب الإخسلاس والتجبرد أساسنا وقبوة تفقيد المريبد تحبت سلطانها كلل منا دونهنا منن الأغبراض والأهبواء ولقبد نبهيا عبيد الله بس محميد (٣٥٣هـ) والحيلاني إلى ضرورة أن جميع أعمال العشرة توزن بميزان الشرع وحدوده هما وأفق كان حسنا ومقبولا ومباركا، (وإما إذا كان ذلك مع خرق حد من حدوده وعدم رضاه سينحانه فبلا ولا كرامــة ليــم)(١٠٠٠ هكــل تــصىرف مخــالف مرفوص ولا كرامة لأربابه، وتتعمل الحماعية كلها عمليية المطابقية والموافقية مين ما يدور بينهم ومين ما يقرره الشرع، كما يلتزم بها كل صاحب في خويصة نفسه، وما ينشأ بينه وين الأخرين، طعندما يشمر بارتياح أو بغبص لفعل من صاحبه (يعبرض أعماليه علني الكتبات والسنة فإن وافقت- أعمال الصاحب- ) كان ارتياحه صحيحا إن أحب فعل أخيه، فإن كرهه فعليه أن يدعو الله تنمسه أن

يتصلحها لأثبه يغيض هبيل مساحيه يهبواه ويفيسه (وإن كانبت أعميال التصاحب مخالمة فابشر أنت بموافقتك لله عزوجل في بغضه لخالفته أصر الله عز وجل)(11) وريمنا لنزم الأمس أن تعبرض شبعورك نحو أخيك عند مخالفته لك على الشرع، ولقد توصيلوا في دلك إلى ميتران دقيق لا يحتاج إلى أدلة ولا إلى احتهاد واستنباط قالوا إن تغيرت عنب المخالفة أدركت أثنك لست على الحق، وإن لم تتعير علمت أن تعملك مُثَارِكُمُ لِلحِيقِ مُسْصِياعَة لِيهِ ، وهِيذَا المِسْران النائى اقترحه عيد الله بن محمد يعتمد . مَنْ اللَّهُ الدَّاتِ وَالنَّفُسِ لأَنْهَا جِبِلْتُ عَلَى كرد المحالفة والتغير بسننهاء وعلى حب الموافقية والراحية لها شيان لم تتعير عسه المحالمية دل ذلك عليي أن التفس عرفت طريق الحق والقادت له، وليحذر أرياب الميسران النفسسي هنذا أن يستخدموه تبعا لهوى النفس وموافقتها وإلا زل العيار، وصب المينز ريقول محقوظ بس محمود النيسابوري المتوفى (٣٠٣هـ) لا تنزن الخلق لميزانك، ورن نفمك بعيزان المؤملين لتعلم فصلهم وإفلاسك)(٥٠) وهذا يعنى أن ميزان



الدات إما أن يستخدم ويراعى نقيض هواها، أو تسوزن السنفس أولا بعيسران المؤمنين، ثم يوزن بها غيرها بعد ذلك

ومن الآداب التي هي أسس للصحبة حسن الحلق، والتعاون على البر والتقوي أما حسن الخلق فقد نبيه عليه أبو يزيد التسطاوي (٢٦١هـ) وجعلته أصبلا فيي العشرة خاصة عند إساءة الصباحب فإنه لا يرد الإساءة إلا حسن الطباع تقاء والمقابلة بالمروف، ومن أغلى ما قاله الهروى: أن يبدرك كن مناحب أحوال العبيد (شائهم بأقدارهم مربوطيون، وهيي طاقاتهم محبوسون، وعلى الحكم موقوفون)<sup>(۱۹۱)</sup>ائ إن الخليق كائنون بين أقدار تغليهم، وقدرات تحبسهم وأحكام تسبري عليهم، ومن عرف ذلك شفق على الجميع وحمل فعلله على واحد من الثلاثة: على القادر وتصمرفه، أو الطاقعة ومحدوديتها، أو الحكم وظروفه، وعذر أخاه عند الاساءة أو شكر على الإحسان

وبحسن الخلق وفضائله، وبالتعاون على البر والتقوى ومجالاتهما تتعدد الآداب وتقصل تقصيلا يرتبط بالنفس هنا ارتباطًا

وثيقاً، وإنما كان الخبق أو التعاون أصلاً
وأساسًا لللاداب لأن مبنى التصوف على
الحلق حسيما اتفقت كلمة الناطقين في
هـذا العلـم، والخلـق حمـاع الفـضائل
وقطبها، وكذلك فمصلحة العبيد فيما
بينيه وبين الخليق تكمين في المعاشرة
والصيحة وهي لا تصفو كما قانيا في
الأدب الأساسيي الأول إلا بـبالإحلاص
والتعاون في كل ما يرضى الله سبحاله

ويجب أن يتصف مع إحواسه بالدل والإنكسار والتواضع والخصوع لعباد المها، ويتخلى عن أضدادهم ويلقى السلم بين الأيلامية، ويتخلى عن أضدادهم ويلقى السلم شمهم، ويحانب الظلمة، ويوثر أهل الاخرة ولا يخص نفسه بشيء دونهم، ويحب لنفسه، ويعصدهم على الطاعة والذكر وقعل الخيرات إلى غير الطاعة والذكر وقعل الخيرات إلى غير أن يتحلى بها الصعات النمسية التي بحب أن يتحلى بها الصاحب

## ٣- النقاء القلبي بين المجتمعين:

وأول أدب قلبسى يلسزم المريسد صحة الاعتقاد، وخلو القلب من فساده، ومن الابتداع، ثم يلي ذلك مباشرة العمل على

سلامة الصدر وسعته، همن كان كذلك كذلك كان كذلك كان أكثر الناس حيرا كما قال محمد من عليان النسوى (١٤٠) ومحموظ البيسابوري

وإذا صحح المتآلف عقيدة قلبه، وسلم واتسع أمكته بهذأ أن يحابله بله النفس تقويمنا وتهنيبا وترويضنا عنبد تعاملها منع الأخبرين، وذلك لأن النفس إذا قوبلت بنظيرتها لا تتصلح بل تثار الفشة، وتدهب العصمة ، أما إذا قويلت بالقلب (انحسمت مادة الشر) ويقال لكل من يشتكي ظلم تقس صباحيه أو قسوتها أو شبرودها (هبلا قاطت نمسه بالقلب رفضا بأخيك وإعطاء للفتوة والصحبة حقهما)"" وإنما يتحقَّقُ الصيلاح في مواجهة القلب للنفس بناء على أن البرما اطمأن إليه القلب والإثم مأ حاك في الصدر وأن القلب أقرب إلى النفاء يفطرنه، بخلكف النفس قلها وجهان بحكم خلفها وتكوينها ، فهي إما حيرة أو شريرة، وفي حالة المواحهة تكون متلسسة بالوجية الماسيداء فعيند ممايلتها بالقلب النقى تتزجر وترعوى، على عكس ما نو جوبهت بنظيرتها فإنهما يتصارعان بلا صلاح، وإنما ركرت في المواجهة على

القلب النقى لأن القلب هو الآخر متقلب وذو وحوه، منه منا هنو مملوء إيماننا ومنن علاماتيه البشققة علني جمينع المسلمين والاهتمنام بهنم ومعناونتهم علني إصبلاح أنفسهم ووصعه أبنو النجيب السهروردي بأنبه كالمبيل فيي ثباتيه وعبدم تبأثره، وهباك قلب قب أمتالأ نفاقا وعالا وحقدا وغشا وحسداء وآخر كالنخلة هي ثباتها ولكن الريح تميلها يمينا وشمالاء والقلب الرابع كالريشة يذهب مع كل ريح وهو مُنْ أَفِرت هندا القلب في الصنحبة أن ينزداد وينتأء عند حلو اليد من المال، وكلما قل قَتُوْجُهُ فَيُّ الدنيا كِثْر طيبه <sup>( 4)</sup>، ويضمر الإخوانيه مثيل ميا يظهيره وإذا حيزن طيوي مستمعته علسي ألمسه وأظهسر البسشاشة لأصحابه (١٥) في الوجه، ويسلم الأصحاب في الاجتماع من سوء الطن لأن من ظن بمسلم فنتة فهو للفنون، ويركن الصاحب يقليله إلى أن الله يتجاوز للجاهل ما لا يتجاوز بمثله للعالم، ولا يضمر للكل إلا البود والسطيفاء دون العبداوة والبقيضاء، ويحساول كل صساحب أن يحفظ قلوب إخوانه من التعير عليه، أو كراهته، وإدا



حدث شيء من هذا تخلق معهم حتى بريل ما على بقلوبهم، وعموما براعي القلب الأحوال السنية، وينفى الخواطر الردية صلغيرها وكبيرهما، ويسديم التأملل والتفكر هي آلاء الله ونعمه وعجائب خلقه.

هـنه آداب القلب بـدء المـر صحة المعقيدة، وبراءة السريرة، ومرورا بما مبوى ذلك من الاستعناء بالله، ومن حسن الظن بالإحوان، وطبى القلب على الحب والود والبقاء إلى آحره.

# أدب الجوارح مع الأصحاب:

وإذ قد هرغنا من أبرز آدابهم كتن المذاكرة، والمس، والملب ناتى إلى الجوارح فتجد أبهم قد نبهوا على أن لكل حارجة آدابا تحصها، والإنسان مسؤول عن تطبيقها لقوله حل شانه: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمَاصَرَ وَٱلْمُؤَدَدُ كُلُّ أُولَتِبِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْنُولاً ﴾ والإسراء:٣٦) وبصفة إجمالية فلا تتحرك حارجة من الجوارح إلا فيما يرضى الله سبحانه وتعالى، وقدموا آداب اللسان على غيره لأنه (لا بحكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسننهم) كما حدث

رسول الله الله الله واللسان ترجمان القلب، ويستعان بحفظه على حفظ القلب، وتتعلق به الأقوال كلها

## آداب اللسان:

ومن أهم آداب اللسان أن يكون دوم رطسا بنذكر الله عنز وجبل، إلا أنبه إن كان سين الأصبحاب لا يرفيع صبوته بالتسسيح أو بالتذكر استئتارا وتخفيت لحاله، فإن كان من الخواص ولا يحشى عليه من الإطهار جاز له رفع الصوت من جِهَةِ أَنْ قُولُهُ بِاللَّهِ وَسَكُونَهُ بِاللَّهِ، وَصَمِيَّهُ الله، والله هو الذي يسوق القلوب إليه رَضْعَ أَوْ سَنِكَ، وينذكر إخوانه بالخير والدعاء لهم دون طلب منهم في ذلك، ولا يسأل أحدا حاصة لنفسه، ولا ينذم أخنا لعيب فيه خشية أن يقع في أسوأ مما ذمه يه، ولا يكلمهم بما يكرهون فإن رسول الله 郷 حين سبأله رحل "آيين أسي " قبال رسول الله: «في اثنار» فعرف الكرامة في وجبه النمنائل فقنال العطوف الشفوق ﷺ. الله وأبوك وأبو إبراهيم هي موضع واحد، ولا يعتباب ولا يبنم ولا يبشتم، ولا يخبوض فيما لا يعنيه، ويتكلم مع إخوانه ما داموا

يتكلمون فيما يعنيهم فإذا أخذوا فبما لا يعنيهم تركهم وأمسك، ويتكلم في كل مكان بما يواهق الحال والبساط، ولا سأل الرفيق إلى أين أو في أي شئ، ولا يخالف في شيء وإن علم أن الحق معه سبكت واطهر الوفاق حتسى ينتصف الآحرون للحق كما سبق، ولا يعترض مفطر على صائم أو العكس، ولا قائم على نائم أو العكس، ولا يتزين لهم في على نائم أو العكس، ولا يتزين لهم في قول أو يعدمهم بما ليس فيهم، ويديم النصح والإرشاد لإحوانه في أدب الناصح وأمانة المرشد، وواجب الآمر بالمعروف والناهي على على أذب الناصح والإرشاد لإحوانه في أدب الناصح وأمانة المرشد، وواجب الآمر بالمعروف نصيحة أخيه ملا اعتراض"،

ووضع الصوفية ضوابط للنصح بين الأصحاب أهمها: أن يعتقد الباصح والمرشد بكلامه خالص التوجيه والتقويم وطلب البجاة للأخرين، وما يعود نفعه عليهم، ويتكلم على قدر عقولهم ولا يتحدث على مسألة لم يسأل عبها، وإذا يتحدث على قدر السائل وفي حدود الحواب المفيد وعلى قدر السائل وفي حدود الحواب المفيد وعلى قدر السائل يلزمه أن كمجيب، وكذك السائل يلزمه أن

يسأل على قدر حاجته وضروراته العلمية والتربويسة هسدا مسن باحيسة وإن قسام الأخ بتعريف عيب لأخيه قدمه مع الستربلا إشاعة أو هتك لأن من عرفك بك من حيث لا يشعر الغير فهو الناصح، ومن أعلمك تعييك مع شهود العير فهو الفاضح، وليس السلم أن يصصبح مسلمًا إلا فني موجب حكم بقدره من غير تتبع لما لا تعلق له بالحكم، ولا يدكر عيب أجنبي عنه وإلا نقلب المكم عليه بقهار القادرة الإلهية وذلكم كجلاف الشهادات لإقامة الحدود أو المحتاص أو رد المظالم(٥٣) ويديم الاستغمار الأخوالله، ويمد بصره إلى حميل صنع الله باظرًا، وفي الآيات متبصرا، وفي القرآن للعين متمنعًا ، وينظر إلى المؤمنين لعل نظرة منهم تصادفه يتال بها الرحمة، ويلاحط إخوانيه بعبن الوداد والاستحسبان، ويغض بنصره عنن المحارم وعنن عينون النباس والإخوان والمكرات والمحرمات.

ويتعلق أدب السمع بالذكر والوعظ والحكمة وما يعود عليه بالنفع والفائدة دينا، ويحسن الإصغاء إلى من يكلمه، ولا يكون أدنا هي الفحش والخنا والعيبة



# والنميمة وكل منكر

ومسن داب اليسدين البسسط بسالبر
والإحسان والخدمة للإخوان وألا يستعين
بهما على معصية، وكدا الرحلين يلرمه
أدبا أن يسعى بهمنا في صالح نفسه
وإحوائه، ولا يمشى بهمنا مرحنا، ولا
يحتال، ولا يتبحتر ولا يزهو، ولا يستعين
بهما على معصية من المعاصى""، وهذ
قليل من كثير.

#### ٥- آداب الملك مع الإخوان:

إذا الصمم المريد إلى ساحة من ساحه الصحمة فأول أدب له وعلبه (أن يسبى طالقة ويقصص ما عليه) ويتبع المال تالكتاه والسلطان، فلا يحس بملكية واحد من الثلاثة، ومن قدر على التحلص مه، نقله وشعوره (سهل عليه الإعراض عن الدنيا وأهلها) وليس المرأد هب هبو التحسرد الكامل من ملكية المال وتوانعه بل المقصد ألا يشغل قلبه وهوره به ويرى أنه مستخلف فيه لا غير، والدى تحقق نهذا الأدب تسقط لديه ألفاط النملك فلا يقول بين إخوانه هنذا لي وهنذا للك، أو هنذه ركسوني، وذاك نعلى، أو أين حاحتى

وإرارى إلى غير ذلك من عبارات الملكية وقد رفصوا بشدة صحبة من بعيت لديه نسبة بينه ودين أدنى حاجة عنده كما جاء في عمارات إمراهيم من شبيان وأمى أحمد القلاسي.

وعلى الصاحب الذي خرج مما قللماه أو كان فقبرًا أن يسعرر عند صحمة الأعنياء ويسلم إليهم أموائهم، ويقطع الأمل عما في أيديهم، ولا يدخل ملكهم في يديه أو قلبه، كما لا يتضعضع للفني من أجل فليهاه وإلا (دهب ثث دينه) كما جاء في ألحاديث (٥٥)

سرعة أدبا أن يوسع على إحوانه وإن ضيق على نفسه فإن التوسعة على إحوانه وإن ضيق على نفسه فإن التوسعة عليهم إتباع العلم، والتضييق على النفس من حكم الورع عند رويم من أحمد، هذا مع كونه لا بمن عليهم، ولا يشهد لنفسه فضلا، ولا يحوج إخوانه إلى المسائة بل يعجل مرادهم في التوسعة أو الضرورة، وإدا طلبوا منه أجاب بسرعة واستبشار، ولا يمنع أحدا من بسرعة واستبشار، ولا يمنع أحدا من وإن صادف واقترص فقير منك فاقرضه

في الظاهر وأبرته في الباطن، وأخسره بالبراءة مس قريب ليستريح، ولا تبدأ البيغص بالعطياء عليي وجنه النصلة ليثلا يتحسم بحمل المتبة مثبكء واجعل أخباك دائما بمنزلة عيدك أو خادمك من حهة لزوم النفقة عليك لا من حيث الرئبة ، أو ارتسق به إلى أن تجعلمه بمنزلمة نمسك فتشركه في مالك، أو أصعد إلى أعلى الدرجات فآثره بمالك على نفسك، وقدم حاجته على حاجتك، والأفضل أن تالازم الإيثار، وتجانب الادحسار، وتسترك الخسصومات فسي الأرزاق، ولا تتكلف لإحوائيك بل تكون معهم على مقدار منا السديك، إن حمست جساعوا، وإن شسيعت شبموا ، وبنذا يكون مقامك بينهم ، أو مجيئهم لنديك، أو خبروحهم من عبيدك شيثا واحدًا(٢٥١

# تحقق الأصحاب بالأداب:

نعنى بهذا العنوان أن جملة الأداب السابقة ينبغى التحقق بها ذاتا وصفة وقولاً وفعلاً، ويتم هذا التحقق بين الأصحاب ويزد، د من حلال التطبيق والتفافس الذي يزكى العمل، ويقوم الذات ولا يهدمها،

ويدفع كل صاحب عن طريق المحاكاة أو تأثر الطبع بالطبع، أو النصبح والإرشاد إلى المزيب مسن الخسلال الفاضلة والآداب الحميدة، ولدينا نصان بدفعاننا إلى قوة التنافس وأثر في التحلق والتأدب، أحدهما يقول. (التصوف كله اضطراب فإن وقع السكون فلا تصوف) والآخر ساقه رويم بن أحمد (٣٠٣هـ) هو هام في موقفنا هنا يقول: (لا يـزال الصوفية بخير ما تناهروا فإن اصطلحوا هلكوا)<sup>(۵۷)</sup> والاضطراب لا يعكى القلق المفسى المرضس بل يبراد به التكرك المستمر للصعودء وكلما حمل التزيد عَلَى درجة تطلع إلى ما هوقها ، هلا يهدأ طلباء ولا يسكن رغباء وبما أن لعطاءات لا تتناهى فالمطلع والرغيسة والشوق إلى ما فوق لا ينقطع، وأنت ترى أن تلك الحركة المستمرة الدافعة ليصوفي تتسم بالذاتية المحضة ، ويلاحقها أو يتابعها ويسير معها التنافر بين مجموعة الطاليين المتحركين نحو العلاء بحبث تكون هناك حركة ذاتية داهعة وأخرى تنافسية جماعية مؤثرة أيضاء وبذا يفهم الاضطراب والتنافر، ولا ينبغى أن يفسر



الأول على أنه مرض نفسى: أو الأحير على أنه تصارع حدد مدى، بالجدل والمشادة والمخالفات لأننا سبق أن بينا أن من جملة أدابهم ترك ذلك كله، ثم إن الاستسلام للإخوان ولين الجالب والانقياد لهم أمور حشوا عيها، وما دام الأمر كدلك عالاضطراب رغبة مستمرة والتناهر تنادس دائم، وإظهار لعيوب الآخرين برفق وأدب.

وهو نوع من التنافس الذي يقوم على إصلاح الذات وسموها مع مراعاة العائدة للمير وإيثاره، وليس من النوع الهدام الذي يسعد فيه طرف عندما يتفوق على آخر في ساحة التبارى، إن التنافس عند الصوطية شحكل راق من أشحكال التعاون الدي بتحدث عنه علاسفة التربية المحدثون من بتحدث عنه علاسفة التربية المحدثون من رفع مستوى الإثارة بين المتالفين يسعى إلى رفع مستوى الإثارة بين المتالفين يسعى إلى ونشر عنصر الاقتداء والناسي لتحقيق ونشر عنصر الاقتداء والناسي لتحقيق المطلوب، وبعث الإمكانات والقدرات عند الأخرين

أما لماذا بينال كثير من العارفين والواصلين جهودا لتربية المريدين وتاديبهم

مع كوبهم قد تصاوزوا مرحدة الحاجة للصحبة والإفادة منها فإننا لا نجد نفعا يعود عليهم من الناحية المائية أو الروحية ولا نعشر على تبرير لهذا سوى أن تلك الحائة (خلاصة القدرة الإلهية) وهي قيمة علوية أكثر منها نتيجة للتربيعة المنابية ومستولية دعوية يتحملها العلماء العارفون وتتبع فريضة التعليم والبيان

## ثالثا: آداب العادات:

إدرك الصوفية مرامى الإسلام هي المعادات نظريا ولعادات نظريا تطبيقيا وقفهوا الأحكام ونفذوها، ولذا نجدهم في حكل مسالة أو أدب يربطون حبدا بين ما يثيرونه وبين حكمه الشرعي بدليله، وحدلك يفصلون الثمرة التي تعود من وراء المقه والتطبيق على النفس تهذيبا وتصفية، وعلى القلب نقاء وتجلية، قلا نعجب وحالهم هذا أن يطبقوا تلك الطريقة في محال العادات وآدابها حتى لنظن أننا أمام مسائل عقهية صحيحة كما بينا أمام مسائل عقهية صحيحة كما بينا

# أ. د/ عبد الله الشاذلي

#### البوامش:

```
 المحكى قوت القلوب (١١٥/٢).
```

#### (۲۹) الفتح الريائي ۲۵

#### المحلس الأعلى لنشئون الإسلامية



- (۲۵) آداب المريدين ص٦٢.
- (٣٦) انظر من ١٧٥ ١٧٨.
- (۲۷) آد،ب المريدين من۷۷.
- (٣٨) القنوحات الإنبية ١٧٧ ١٧٨
  - (٢٩) طبقات الأولياء ص-٢٠
  - (٤٠) كشف الحجوب ٥٨٢/٢
  - (٤١) طبقات الصوفية س١٠٢.
- (٤٢) الجيلاني القبية لطالبي طريق القوم ٢/١٧٠، وطبعات الأولياء ص٣٠، ٢١، ١٥
  - (٤٣) المتح الريسي ص ١٩
    - (£2) فتوح الميت من ٦٨ -
  - (20) مليقات الأوليد، ص 174
  - (11) طبقات السلمي من ٢٠
  - (٤٧) مبارل السنارين من ٢٤ وانظر راد اللهاجر لابن شيم من ٧
    - (٤٨) طبقات السلمي س٢٠١ . ١٥.
    - (٤٩) مو رق المارف للسهروردي من ٨٥.
      - (٥٠) لجيلاني: المنية ١٥١/٢
    - (٥١) الجيلاني : المتح الرياسي ص٢٥ ٢٦
- (٥٢) كشف المحجوب ج ٢/ ٥٢٦ المنية ج٢/ ١٥٤ ١٥٥ ركس منازك التسوف الإسلامي س ١٤٤، المتح لرباني
   من ٢٧٠.
- (۵۲) طبقات السلمي هن ۱۱۶، طبقات الأولياء ص۲۲۲، ۱۹ ۱۲۰ الرسالة المشيرية ص۱۹۹، فواعد التصوف من۱۲۸، آذاب للريدين هن/۱۶ زاد المهاجر من۷۶
  - (05) أبو النحيب السهروردي، آداب المريدين ص٧٧ ٣١ ٧١
  - (٥٥) اللمع ص22% والرمنالة ص40% وانظر طبقات المنلمي ص70٪ وطبقات الأولياء ص١٠٨ والعنية ج٢٠/٧
    - (٥١) طبقات الصوفية ٤٧- ٥٩، وطبقات الأولياء ٢٥، ومنارل المناثرين ص٥٥ والمنها ج٢ ١٤٢،١٧١ (١١٢٠)
      - (٥٧) السلميء الطبقات ص٤٤.
      - (٥٨) فينكس : فلنبقة التربية ص-٣٢

# الظاهر والباطن

# عمق النظرة وجديتها،

من منا بنكر أن في الإنسان باطناً هو القلب والأعدة وظاهراً هو الحواس؟ ومن يستطيع أن يبكر أن الإنسان يحوى سراً وعلنا وحفاء وجهراً؟ ولا مبراء في أن كل هرد له بالنسبة للأحرين ظاهر يرونه وباطن يدق عنهم، وللنمس صوتها الخفي وصوتها للمسموع، وله دواهمها النفسية الداخلية وأهمالها الأخلاقية الخارحية، والمائم قسمان؛

١-. عالم الغيب أو الملكوت

٢- وعالم الملك أو لشهادة

والعلل والأسرار والنواميس خبيئة وراء الظواهر تحتاج إلى من ينقب عبها، ومهما بانغ الحسيون في الاعتماد على المادة والتجربة إلا أنهم يفسحون أيضاً للحدس الباطس مجالا للعبور من الملاحظات الخارجية إلى المرص النفسيري الذي هو

تصور باطني يكشف عن حفايا التحربة؛ أو الربط بين الظواهر ، فالنظرة الصحيحة هي التي تتجاوز سطح الماء أو عماب الظاهر للتعرف على الكنوز وحمايا الناطر، وهي التي توقَّق أن للدين جانبً بأطنيا تصديقت وآخر عمليا ظاهرياء وأن الإسلال اهتم بتربية الجوارح والأخلاق المطاهرة والأعمال الشرعية التي يقوم بها البدن. كما أعطى قدرًا كبيرًا للقلب وللضمير والارادة، وفاضت الآيات والأحاديث بالأعمال المنوطة بالقلب من رضاء وصدره وحوفء ورجاءه وشكره وبالأعمال المتعلقة بالطاهر من عبادات وجهاد، وقد تحدث القرآن عن السر بمعنى ما استكن في القلب، وعن العلن لمصى ما بدا على الجوارح فقال سيحانه: ﴿ وَآمَّةُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (النحل: ١٩)، وقال: ﴿ يُعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ

🥞 المحلس الأعلى للشئون الإسلامية وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (التعادن: ٤)

وأحيات يستحدم السنر بمفسى الإحماء عن الأعين والعين بمعنى الظهور أمام رؤية الناس، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْقَ لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَائِيَةٌ فَلَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ (النشرة ٢٧٤) وبهند المعتبي تقيسه حباءت التقطية فيني الآيت (۲۲الرعد، ۷۵ اشعل) کما دکرت فی مقابل الإنداء (٧٧ يوسف) وتكررت القناط التحبوي والإحماء والكبن فيي مقاكن الإعلان والإظهار، مما لا يحصى متع تكل هدا على ذي ثب أن الاسترار وما في معناه هنو عمل بمسني وتنشاط داخلني، ولايس المراد به صمت النفس صمتًا لا عقد فيه أو صمتا يرادف الحلو، وإلا ما تعنق مه العلم بالإثابة أو المقاب، وتبعا لهذا. فقد أجمع المسترون لمثل هذه الآيات على أن للإنسار أعميالا مستكنة في الصدور كالساب والسرائر يعلمها الحق بكسانها وحرثياته لا يخصى عليه منها شبىء كما يعلم ما تبديسه الطبو هر مس سناثر الأعمسال

والطاعبات والأحبلاق" ويقبول رسبول الله مبيئًا معاملة الحلق للعباد "السبر بالسبر والعلابية بالعلائية" أحيادًا، ومال الصحابة والتسايعون وتسابعوهم إلى استنتحم ألصناط السبر والعلبان، وقيد يبستعمنون لمظية المواثينة والبرانينة الجند ذلنك فني أقنوال سلمان المارسي، وأبي عبيدة، ومعالا من حيل، وهي أقوال الربيع من خثيم، وسعيد من المبيب، ومطرف بن عبد الله، ومسلم س يسار، وأبي حازم، فالتأمن السريم والعظير الحناطف يبدركان بحبلاء شمول القرآن والحديث وتعرض السنف لكس الحواتب الإنسائية الداخلينة والخارجينة، ولعمري فهي النظرة التي تتفق مع طبيع الإسسان والأشياء

الصيعة العامه لتطرة الصوفية.

اقتصر الصحابة والتابعون وتابعوهم من الرميد على لقب النظير إلى الظناهر والبياطن، وتوجيبه العثابية إلى إصبلاحهما بالعلم والعمال، وكنا جمهارة النصوفية فإنهم كانوا أوعياء للنصوص لفظا وعملا وغدية، وقد تشربوا أقوال السابقين، ويتمعو يتصائحهم في هذا المجال الدي

تحن بصدد الحديث عنه حتى نبتت في قلبونهم جبدور المعرفية، وسميت سييقائها وكن لهم مع الأصول التي ورثوها من الكتاب والبسئة، ومنع منواعط النسلف أعمنال عقلينة تجلبت فني دفنة التحليل والتقسيم والتصنيف، وفي قوة الريط مين كل قسم وسبيه أو منبعه، وهي الشروح والتفاسير التي نعلقت بمنا خللوه، وفي كشرة الاستتباطات القليلة النبي تبشيه الفهوم العقلية التي يتوصل إليها رحال الظمهر بأدواتهم الحسية، ومبدأركهم العقبية، مع العلم بأن هذه التحاليل أو الاستتباطات لم تكن خالية من النفحة العاطفية والدوقية القائمة على ألرقة والتبصفيةء والمقعسنة بالتشعور الروحسي العميسق الموارد عس طريسق المسن والحسود والعطاء الريائي.

وتستطيع أن تتصور حط الصوفية من الشرع البداية، وهو الخط الذي يبدأ من الشرع ويتحه إلى وحهتين،

وجهة داحلية تعمد إلى إصلاح القلب وطرف خارجي يبدو من تربية الحوارح وإعبدادها عسن طريسق العبسادات

والمماملات، والأحلاق الإسلامية

ومهمة لصوفى هي أن يجمع الطرهين معا في اتجاء صادق مخلص نحو الله، وفي تجرد كامل عما سواه، حال كونه صاعدا من داخله وحارجه الى ما فوقه، مستعطما راجيًا إشرافات ريه وإلهاماته، وعطاياه، وهنو حنط نمت زج فيه الأوامر الشرعية المتعقة بالظاهر والباطن معا مع عواطف الإسسان ومنشاعره، وهاسان السمتان تلازمان لمصوفي عنده، يعرص لكيل جانب من حورنب المشكلة سواه منها ما يتصل بالمعنى، أو بالربط ببن تأهياها والحقيقة، او سالمهوم الخاصية الشعواء المشكلة سواه

## الظاهر والباطن

الشيء الظاهر في اللغة هو الذي بان ووضح، والباطن هو داخل كل شيء فبطن الوادي داخله، وبطن الأمر عرفهما في حوانيته، وهما من آسماء الأضداد لغة فقاحل أن وعادما يعرفهما الصوفية يحعلونهما موسومين بسمات علمية عرفانية، ويقصلون بينهما من حيث طبيعة الإدراك وادانه، والعلوم المحصلة لكل



مبهم

هيرى الحراز أن للأولياء لسدي لسانا في الباطن يعرفهم صنع الصائع في المصنوع، ولسانا في الطاهر يعلمهم علم المحسوقين، فلسسان الطاهر يكسم أحسسامهم، ولسسان البسطن ينساحي أرواحهم".

والأول متحه إلى الله ساكن معه، متطلع إليه لا يمشى سبرا، ولا ينظر إلى غيره من أهل أو مأل أو ولد أو خلق، ويعال به العارف علوم الدراية، ويرتبط بالإيمال ارتباطا كبيرا، ويثمر لنا علوم اليقين، والإحلاص، والمعرفة والتوكل، والمحمة، والإسامة، والتقوى إلى آحر ما يتعلق بالقلب من مضام أو حال، ولا يحمى أن عين القلب هي المدركة لكيل العلوم الباطبية بنور ربها، كمسا ذهب إلى ذلك الطوسي

أما اللسان الثانى فيكلم الجسد بالحس والعمل، أو يسوس الظاهر مكسب الإدراك الحسى والعقلى، وهو واقف مع الشرع والأسباب، ويتحرك بالاجتهاد، ويعمل في ميدان علم الرواية أو الحديث والأحكام الظاهرة، وينظر إلى

مصالح البدل والأولاد ومن تنزمه نفقته في الديبان ولحكل من اللسائين أيصنا علم وهضهء وبيان وظهم وحقيقة وحداء ولا يحلو كل منهما من الحائب العملي والعلمي، كما لا يحفى ما في هذا الأسلوب لصوفى من تقسيم وتفريع مشبعين بالعاطفة والدوقء وإلى اللسابين معاحاء قوله سبحانه: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بِعَمَهُ، ظَهِرَةُ وَبَاطِنَةً ﴾ (لقمان: ٢٠)، والنعم لظاهرة منها ما هو مادي كالرزق والأولاد، والصحة وكمال الخلق؛ ومنها ما ليس ماديا كالتوفيق إلى الطاعات، والقيام بمراشمين الإسلام وتسجيعه والباطبة كالهدايا الملسة بالشرح والقدف وإثارة التصنيرة، وبث اليقين، والعلم بالله، والتعرف على حقائق وأسرار الأشياء %.

وكما بين الله المعم الطاهرة والعاطنة وقد حذر من الآثام بموعيها فقال: ﴿ وَلَا تَعْرَبُواْ اللَّهُوَ حِثْنَ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَلَ ﴾ (الأمعام: ١٥١)

وكذلك جاء النهى عنهما في الآية ٢٣ من سورة الأعراف، والآية ١٢٠ من سورة الأعراف، والآية ١٢٠ من سورة الأنعام)، والسيئات الظاهرة كالسرقة والرن والربا وغيرها، والباطنة

كالحقد والبغص والشحباء والكبر والضبور وغيرها من أهات القلب، وهما لمرادان في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أعير من الله، من أحل ذلك حرم لقواحش ما ظهر منها وما بطن، ومع إشارة القرآن والسنه الواضحة إلى الطاهر والباطن بنوعيهماء وعثناق الصوهية واهتمامهم بهما إلا أنه يراعى أن روح الدين تحض على العمل طاهره وباطله لكن الصوهية يعتنون بالجانب العرهاس، ومع كل فهما يلتقيان معا عندما ندرك يقينًا أن العمل بالشرع، والتمسك بالدين هما طريق الصوفى للوصول إلى معارفه الدوهية؛ كما التقيا عند أبي هريرة في قوله "حفظت من رسول الله وعامين هأما أحدهما فبثثته، أما الأخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم"،

# تقديم الباطن وإعلاء شأنه:

كثيرا ما يصادف الباحث حس ينظر في العلاقة مين الباطن والظاهر مشكلة تبدو عويصة وغامصة ، وتطموا على السطح حيثما نسأل الصوفية أيهما مقدم رتبة وأصالة: الناطن أم الظاهر؟

وترد أقوائهم حيب تقودنا إلى الاعتقاد بان الساطن مقدم، وحيثًا آخر تدل على تلازمهما، وعلى أن علوم الباطن لا تعال إلا بالسلوك على طريق الظاهر، وبشيء من السلوك على طريق الظاهر، وبشيء من التدقيق ينحل الإشكال، خصوصًا إدا راعينا صرورة أن الصوفيه يعرقون سين لباطن كموضع للصعديق والقصد والإخلاص، وبينه كمحسل للواردات والعبارف الربايدة والأسرار الإلهدة، والمياطن بهذا المنى لابد أن يكون ناماً والميارة الطاهري وناشئًا من السير على إنشريعه

أمنا الساطن بمعنى العقد الإيماني، وحسن التوجه، والخلو من الرياء والمفاق، فهو بلا شك سابق على حكل حائب من حوائب الطاعر، لأن أول حال المسلم الإيمان بالله، وهو لا يعتد به حقيقة إلا بالتصديق القلبى، وأيصا فالقلب محمع الخرائن، ومحل النظر الإلهى، ومعقد الإحلام، ومنسشا الأعمال والراعبي للمدن، فلابد من الاهتمام به وتتطيفه و حثى تصح الأعمال ويتطهر البدن، والا فسد الباطن كله، و عثلت الأعمال من



أساسها، وألا أن في الجيسد منضعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ومن باحية أحرى فإن الإنسان ينسب إلى القلب والنفس ببلا واستطة ولا يتسبب إلى الحوارح إلا تواسيطة ، قيادًا ثبيه التصوفية بعيد هيده على بعلق الأشياء بالقلوب، وعلى صرورة ان بېتىدى ،لىسالك وكىل مىسلم " ممارة باطنه ثم بعمارة طاهره" وبيتوا أن طهارته أصل كل الطهارات فقد بطروا إلى القلب بهنذا الاعتبار التنصديمي مثلمنا أكنف الحيلاسيء وطباش كبري رادم وشبارح عبين الغلبمء ولهبذه الأسينانيا جباء البسس مقيدما فين معظيم الأينات القرائبية عليي العلائية ، ودعا الرسول عمال: «اللهم اجعل سريرتي خيرا من علائيتي واجعل علائيتي صالحة الله وقال: إمان أصلح سريرته أصلح الله علانيته؛ وخطب عثمان فقال: ` أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر هاني ميمحت رسول الله يقول: «والذي تقسي بيده ما عمل أحد قط سارا إلا أليسه الله رداء علائية إن خبرا فخيرا وإن شرا فشراه وقال الإمام على٠ " من كن ظاهره ارجح

من باطبه خمت موازينه يوم القيامة، ومن كان باطبه أرجح من ظاهره ثقلت موازينه يوم القيامة " " والباطن من هده الناحية معابر للحقيقة وإن كان محلا له الشريعة، والطريقة، والحقيقة:

الشريعة في اللغة مُسْرُعة الماء؛ أى مورد الشارية، وهي أيضا ما شرع الله؛ أى سن من الدين، والحقيقة من حق الأمر أشته وأوجبه، وكان على يقان منه، وحق الحبر وقف على حقيقته، أو صح وثبت، او وصل إلى منتهاه، وفيه ما يشعر بنطون لحقائق، ولذا سميت المرأة وكل ما تحب جماية حقيمة كقول لبيد

أتبت أبا هند بهند ومالك

السماء إلى من حماة الحقائق (١)
ويقول القشيري مبينا كلا منهما."
الشريعة أن تعده، والحقيقة أن تشهده، والمشريعة فيام بما أمسر الله، والحقيقة شهود لم قصبي وقدر، وأحفى وأطهس، والشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مستاهده الربوبية، والحقيقة إباء عن سكنيمة الحلق، والحقيقة إباء عن سكنيمة الحلق، والحقيقة إباء عن للشريعة، وإياك نعسد حفيط للشريعة، وإياك نعسد حفيط للشريعة، وإياك بستعين إقرار بالحقيقة المستعين إقرار بالحقيقة المستعين القرار بالحقيقة المستعين المستعين القرار بالحقيقة المستعين القرار بالحقيقة المستعين المستعين القرار بالحقيقة المستعين القرار بالحقيقة المستعين القرار بالحقيقة المستعين المستعي

كما بين أبو على الدقاق (١٠٠)، والسبيل الذي يسلكه الطالب والمؤدى إلى الكمال أو الموصيل إلى الحقيقية هيو المسمى بالطريقية، أو يتعلير اصطلاحي خناص بالقوم: " هي الأمر اللازم لأرياب الحقائق، والأحسوال المغتسمية بهسم فسي مقامسات الكمال:(١٠٠) فكأن الصوفية تطروا إلى الشريعة كمورد ومنهل يرده الظامثون إلى الاستقامة، والطائبون إلى الكشف عن خباب الحقائق، فلما أتوها، وأعطوا طيبواهرهم لملومهناء ودرستبوها دراسية و.هيسة ، ونف دوها تنميسة دقيقت ، ونقسو، بواطنهم، ووجهوف لله همسداء وحبًّا ومطالعة وصلوا من وراء ذلك إلى شهود الحق في صفاته وأفعاله وأسراره، وانجلت أمام عبين بصائرهم كسور الحقائق وخفاناهماء والحبيل البذي ريبطابين العبيد ودين ربه سمى طريقة.

والمشريعة في أحكامها التكليفية ومقتبصياتها التنفيذية تنسمي ظاهراء والحقيقة كثمرة من ثمار الشريعة وفائدة من هوائدها الجمة تلتقي مع الباطن هي الموضع وهو القلب، وهي العلوم والأسرار

والمكاشفات إن أريد بالباطن العلوم الحاصيلة فيه، والتواردة إليه من المح والمواهب، أمنا إن أريب بنه التنصديق أو لعمد فقط شكون الحقيقة أوسع معنس من الباطن بهذا الاعتبار، وأيصا فالحقيقة بحسب تحقيق بعيص العيناد بهناء وعندم تحقيق ليعص تعاير الشريعة، والشريعة باعتبار قدرة الجميع على تتفيذ أحكامها الظاهرة وعجز النعص عن إدراك أسرارها أو المكاشفة من خلال القيام بها تعاير الجقيقية، والثلاثية باعتبار مغايرتها بمكان أنسمي الباطن إيمانًا ، والشريعة إنسلاما والتعقيقة إحساناه والترتيب بينها على هذا النحو ترتيب منطقى وديني، لأن لإيميان بمعنيي الشصيديق يليزم وجبوده أولا قبل الشريعة والعمل بها، ثم إذا تحقق في قلب العبد وجبت الشريعة تتفيدًا وتطبيقًا، ويسالإخلاص فسي العمسل والعسادة ينتقسل الإنسان إلى حيال الإحسان أو التشهود الحقيقيء وهدا هو الترتيب الماست لحال البدعوة الاستلامية الشي انشدات بإصلاح الباطن في العقيدة، ثم تتربيبة الظاهر وتتقية النصس عن طريق العبادة شريعة، ثم



المحلس الأعلى لنشئون الإسلامية

الوصول إلى كشف الأسرار وعلم التأويل رحسانا.

ولكن هذا التعاير أمر اعتباري كم قنداء وفى لحقيقة يمكن التصبريح بأل الشريعة، والحقيقة، والطريقة واجد بالبطر إلى أمر الله سيحاثه، بحيث بحكم المارف على الطاهر والأوامر الشرعية على أنها حملة الأسرار الريانية ههى من هنا حقيقة، ويري الحقائق الباء وعلوما إلهية جلاها الحق أبداها كيقية المعارف الشرعية، فهي هذا شريعة، وهد ركز القشيري، وابن عربي، والشعج رُكريا الأنصاري على أن " الشُّوبَعْةُ حقيقة من حيث إنها وحدت بأمره، والحقيقة أيصنا شريعة من حيث إن المعارف به مسحانه ایضا وحبت بأمره<sup>(۱۱)</sup> او علی حد تعبير ابن عربي " فعين الشريعة عين الحقيقة، والشريعة حق، ولكل حق حقيقة، فحق الشريعة وحود عينها. وحقيقتها ما بترل في الشهود مبرله شهوه عينها هي باطن الأمر؛ فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مريد، وما ثم حقيقة تخالف شريعة؛ لأن الشريعة من

حملة الحقائق، والحقائق أمثال وأشيامه 🗥 والطريقة بما أبها وجست بالشرع ههى شريعه، ويما أنها من الأسرار فهي حقيقة، والثلاثه متحدة في الماصدق لا في المفهوم، لأن ما يصدق عليه شريعة يصدق عليه حميقة، والعكس بالعكس، والتمرقة في المهوم لا تعلى احتلافهما لأن الشريعة ما ظهر من أحكم الحقيقة ، والحقيقة ما مطن من أحكام الشريعة، كمل يقول رُكريا الأنصاري ويسالده أحمد بن زروق والعر بن عبد السيلام(٢٠٠ والصنوفية يطلقون لعطة التصوف لتشمل هده المعابى بأتخأذها وبمعايارتها لا يمحالفتها ويستندون في بحوثهم المستقيصة هذه إلى ورود مادة الشريعة في حمس ايات، ومادة لطريشة عي تسع، ومادة الحقيقة عي (٢٨٩ أية)، ولعل مرجع هذه الكثرة في مادة لحقيفة إلى أن اسم الله هو الحق، وأنه مطنوب كل سألك، والحقيقة معيار لكل معرفة شرعية أو عقبية، ولأن الشربعة بما فيها من صفة يقينية، وبما تحمل من سرار فهي من، عبن الحقيقة، "" كما - يستدلون كدلك على أن الشربعة حاءت

بمعنى الحقيقة بقوله سبحانه: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا 
عِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَ كَا ﴾ (المائدة: ٤٨)

ويقول حل شأنه: ﴿ ثُمْ حَعَلَنَكَ عَلَىٰ مَعَلَنَكَ عَلَىٰ مَعَلَنَكَ عَلَىٰ مَعَلَنَهُ وَالْمُرِ فَأَتَّبِعْهَا ﴾ (الحالية ١٨) والتحفل والأمر من أسرار الله سنحانه فالشريعة حقيقة من هدا، كما أل التوحيد واليقين شريعة حسما بصت الآيه (الشورى: ١٢) (الشورى: ١٢)

والدين المشروع حسب نطق الآية هو نوحيد الله، وما يقتضيه من الطاعات والإعراض عن الدبيا ورينها، والتحمل بالأخلاق الفاصلة فالكل: "مشروع دبن واحد وملة واحدة " ويحب أن يكون المراد من الدين شيئا معايرا للتكاليف والأحكام لأنها محتلفة متعاوتة، وعلى هدا يتعق العراطس، والعجر الرارى، والسعود (الرارى، والسعود (الرارى،

وهكذا دلت تلك البحوث على مقدرة هائفة وهلب واع، وعقل مستبير، وقد انفردو بها دون غيرهم، ولم تكن موضوعا لعلم أخر، وبذا قدموا للعلم الإسلامي المبنى على الشريعة فهوما قيمة

بالتقدير والإعجاب،ومظرات واستباطات من الكتاب جديرة بالالتفات إليها والوهوف عندها

#### الصوفية طلاب شريعه داثما:

بعد أن انضجت أمامننا علاقة الأنفاظ السابقة بيعضها من تاحية المفهوم، وثبت أن الساطن بمعتبي التصديق أسبقها ، ثم الشريعة، ثم الطريقة، ثم الحقيقة وهي جميعها بمعنى واحد من باحيه الماصدق أو من ناحية كونها وجبت بالأمر الإلهى، فكين منا علاقة الشريعة بالحقيقة سن تاحية السلوك، وأيهما أعطاه الصوفية تقديرا واهتماما أكسر" وتندرك يقيما أن رجال الطريق قد اعتبروا علوم الشريعة صبرورية للسلوك أسداء وشرروا أنبه يجب على السالك أن يدرسها أولا قبل لتطلح إلى الحقيقة، لأسه بالتنصييق الساطس، والاستقامة على الشريعة تتحسى لقدوت وتأتيها الحقائق، فالشريعة إد باب الحقيقية ومفتاحهساء والسشربعة بدايسه والحقيقة شرة وغاية، ولن يصل أحد معا إلى منا بنشتهن إلا بعند منا يحتبارُ البناب الأصبليء وتعتدما يبتلجن متن الردهية



الضرورية لها، وحتى إذا ما وصل السالك شإن الشريعة لا تفارقه بحال من الأحوال مهما أوتى مان الحقائق وكوشاف بالأسسرار ومسن هنا أكندوا علني سبني الشريعة كمفدمة أساسية للحقيقة كمآ أطهروا تلازمهما ومشاكلتهما.

أما ضرورة سبق الشريعة فلأنها في نظر السُّريُّ والمكي حصن للسالك ومعيار أو ميزان دهيق له هي كل مراحل سلوكه، وإذا بدأ المريد بها، هامه يؤمن عليه من الرلل والخطأ ويحفظ من الإلحاد والربدقة، وبتس صحة الدقائق من فساد الهوى، ولهذه العلل حدثنا الحبيد أنه كان بسمع حاله السرى يدعو له عقب الصبرافة من مجلسه قائلاً "حعلك الله صاحب حديث صوفيا ولاحتلك صوفيا صاحب حديث ۱۹۶۰

ويلقى المكي كثيرا من الأضواء حول هده العبارة فيحاطب كل سالك بأنك إدا بدأت بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والسنس ثم تزهدت وتعبدت تقدمت ٍ وأما إذا كان العكس وابتدأت `

بالتميد والتقوي والحال شعلت به عن العلم والسينء فحرجت إما شاطحا أو غالطا لجهنك بالأصول والسبن، وأيضا "فمن تكيم في علم الدطن على غير قواعد العلم الطامر وأصوله قدك من الإلحاد ظى الشريعة والوليحة بي*ن* الكتاب

ومادام الأمر كدلك " فأحسن أحوالك أن ترجع إلى العلم الطاهر وكتب الحديث رِأْنُه هُو الأصل الذي تُعَرُّغُ عليه العبادة والعلم (١٨)، بالحقائق والمعارف الربانية

وإلى هدا ذهب أحمد بن محمد الحريري حين قرر أن الأمر كله محموع على هصل واحد وهو" أن تلزم قلبك المرقبة ويكون العلم على طاهرك قائمًا ١٠٠

ونفس هذا الشرط تؤكده أبو على التقمى والحيلاسي، وابن عربي (٢٠٠)، وجميع الصوفية السنيين والسنفيان، وبناء عليه فإن الشريفة إمام وسنابقة في "الوحود والحكم والحكمة" عبد ابن زروق ويمكن الاكتفاء بها دون الحفيقة أو <del>اک</del>ی<sup>(۳۳)</sup>

التمسوف، ولا يمكن الأكتفاء بالحقائق أو التصوف دونها<sup>(٢١)</sup>

وإلى هذه الجوائب محتمعة أو إلى هذا الشرط الصرورى يقول سبحانه: ﴿ فَنَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِقَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِقَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَنَّهُمْ فَوَلِينَا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَنَّهُمْ فَوَلِينَا إِلَيْهِمْ لَعَنَّهُمْ اللهِ وَالتوبة: ١٢٢).

وقد نبهو، على ضرورة التلازم بين الظاهر والباطن، أو بين الشريمة والحقيقة سواء هي مرحلة السلوك الأولى حيث أوجنوا إصلاح الطاهر بالعلم مع إصلاح الباطن بالورع، وأعربوا عن سياحة الأول بالعلم والشرع والخلق، والثاني بالجال والوحد والكشف مع التلارم سي الحالبين على وجه الدوام حسيما فصل دلك إدراهيم القرمسيني، وأبو حفص التيسانوري(٢٢) ، وأبو محمد الشعرائي، وبما أنهما لا ينفكان فهما كالإسلام والإيمان، أو كالحسد والقلب لا حياة للمتدين، ولا للإنسان إلا بهما، وأدنى مخالفة بينهما تؤدى إلى أعمق المخاطر كالإلحاد أو إلى الجهل والعرور عبد

والنتبحة المرجوة والملحة من كل هذا هي ما جاءت على لسان الدسوقي في قوله: "والشريعة مؤيدة بالحقيقة، والحقيقه مقيدة بالشريعة، والشريعة أصل والحقيقة هرعء، ويوصني مريديه؛ أن يحبسوا أنمسهم في قمقم الشريعة. ويحتموا عليها بحاتم الحقيقة وأن يجالسوا من جمع من الشريعة والحقيقة؛ كمل يوصى الشيوخ أن يحكموا الشريعة والجقيقة، ولا يفرطوا كي يصبح الإقتداء نهم فإنه " ما سميت الحقيقة حقيقة إلا لكتونها تحقق الأمور بالأعمال وتنتج الحقائق من بحر الشريعة"(٢١)، ولأن الشريعة هي القاعدة، وهي الشحرة وهي البقية المنقاة الحالمية المخلصة والحقيقة شرق، فالثمرة لا تولد ولا تنضع إلا من الشحرة وعلى أغصانها وهذا تنبيه قوى على التلارم بينهما في المراحل العليا من السلوك أو في مراحل الكشف بعد التلازم في بدايات السلوكوليس هذا فقط بل أكدوا على المشاكلة بين الظاهر والباطن، أو دين الدقة في تطبيق



الشرع وبين وضوح الحقائق بحيث يكون ظاهر المقير في الاستقامة كباطنه لا يزيد أولهما عن ثانيهما هي مظاهر الإخلاص وإلا جرح الصدق ودب الرياء على حد ما ذهب إليه أبو سليمان الداراني تعت

ويشدد المحاسبي علي بطبيق المشاكلة في المحاهدة بمعنى أنه يحاهد باطبه تتمية وتصمية، ويحاهد طاهره اتباعاً واقتداء، لأن من اجتهد في باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره، ومن حسيل معاملة طاهره مع مراقبة لناطبه ورثه الله الهداية إلى أنواره"(١٥) قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيْنَى حَمَّدُوا فِيمَا لَهُدِنَّتُهُمْ سُبُنَتُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمُعَ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ ﴿ (العسكبوت ١٩٠)

وهى حال الصدق والإحلاص يصير كل أدب لأى من الجانبين عبوان الأدب في الجانب الأحراء ويصبح أن نقول مثلا مع أحمد الحريري " حسن أدب الظاهر عبوان حسن أدب الباطن "٢٠٠٠.

وهدأ المنهج الصوفى هي تقديم الباطن، واحترام الشريعة، وجعلها أساسا

وضابطا للحقيقة حاءت به كثير من الأبات القرأبية التي حثت على التصديق وعسى العلم والعمل بالظاهر، ورثيت عليهما معا فضل الله في إدخال هؤلاء الطاثمين والعابدين إلى رحاب الجنة، وبينت آيات أخرى على أنهم أهل الملاح والطوبى والمآب والريادة والهداية المخاصة والنشارة والثوراء وهم حير البرية، واهل لاستخلاف والمنع اللدنية والذس أدحلهم الله في رحمته ورفعهم درحات ودرجات في الإيامان والعلم، وأنزل عليهم ملائكته بالتطمين والبشارة، وتولاهم بداته في كل حال من أحوالهم، ومن شحية أخرى فإن كثيرا من الآيات بينت أنه إذا انفصل البامان عن الظاهر بأن تسلل الكمر أو النصاق أو الرياء إلى الباطن حبطت الأعمال، وأيضنا هإذا لم يقم العبد بأوامر الله ولم يلتزم حدوده فهو الماسق أو الظالم(٢٧) وكل هذه الحوانب هي التي سعى إليها الصوفية نفية نوالها، أو حذروا من التمريط هيه؛ حشية الردى والهلاك، ولا بأس أن نستمع إلى بيكلسون وهو

يعلق على دفة هذه البحوث وقولها، وعلى عمقها وشمولها ونفعها إذ بقول والمتصوفون قد أدوا - دون ريب - عملا حليلا للإسلام فهم نندهم قشور الديل وإصرارهم على تحصيل لبائه بشمية الشاعر الروحية وبطهير النواطل لا بالعمل الظاهري فحسب. قد مكبوا لملايين الناس من حياة غية عميقة "(") لتلك التي عاشها صحابة رسول الله وتابعوهم

وبعد أن ظهر القول بوجود الظاهر والساطن، والشريعة والحقيقة هب أهل الظاهر منتقدى الصوفية يقولون، لإ غمر ف إلا علم الشريعة الظاهرة التي جاء بها المكتاب والمنة، وتلك هي " الشبهة الأولى " والرد على هذه سهل وحسيط يتحلى في حكل ما سقنا. من نصوص يتحلى في حكل ما سقنا. من نصوص حاءت صراحة تحمل الدلالة على الألفاط الربيعة السابقة، كمل أننا بعلم أن أنا هريرة نال وعائين من العلم هما الرواية والدراحة، والأول بثه والثابي أسره، وقال عنم الرسول في أن من العدم " كهيئة المكتون لا يعلمه إلا انعلماء بالله، فيادا نظقوا به لم ينكره إلا أهل الاعترار بالله."

وأميا الشبهة الثانية. فتتلخص في أن

ابن الجوزي، وابن قسم، وبرهان الدين التقاعي قد أرجعوا أراء الصوفية الخاصة بالباطن والظاهر إلى منا ورد عن الشيعة لأن القول باشتنية التصوص والدين بصعة عامة، والإدعاء بأن الحقائق سابقة على المشريعة ويمكين الاستثناء بهما عنبد الوصول إليها دون الشرع هو بلا شك قول الشيعة من الهاشمية والقلاة كالحارثية، والمحرمينة ، والإسماعيلينة ، والقرامطنة(٢٩١ حيث يرون حميما أن لكل ظاهر باطنًا وتحكيل تتزيس تباويلاً، والطبواهر أمسال حضروبة وتحتها ممان باطنة فيهاء واتباع السُّرع جَرِّء من العقاب الأدنى عدب الله به قوما لم يمرفوه حقاء وزاد ابن الميم في اتهامته لتنعض رجبال القنوم أثهتم يقتدمون الوحد والكشف والدوق على الشرع عبد التعارض، والرد على هذا من عدة وحوه:

أولا. إن الصوفة يحتلفون عن الباطبية في السلوك والعابة، أما في السلوك فقد سبق بيان اهتمام الصوفية بالعلم الظاهري دراسة والسير عليه طريقا، وبيان الملارمة والمشاكلة بين الشريعة وبين الحقيقة، أو بين طاهر المربد ودطنه، مع إبراز المخاطر



العاجمة عن إهمال النشرع على السلوا، ، وإراء هذا استدحوا بكل فخر واعتزاز كل من كان كن كان كن كن كن كن كان أبو على الكاتب يقول عن أبى على الرودوري الله "سيدنا" فقيل له في ذلك فقال: " لأنه ذهب من علم الشريعة إلى الحقيقة ، وبحن رجعنا من علم الحقيقة إلى علم الشريعة ألى على الشريعة ألى علم الشريعة ألى على الشريعة ألى على الشريعة ألى على الشريعة ألى على على الشريعة ألى الحقيقة ألى على الشريعة ألى الحقيقة ألى على الشريعة ألى المؤلى الشريعة ألى على الشريعة ألى المؤلى ا

ومعده أن الرود الى قصد الشريعة أولا فدرسه وتعمقها وطبقها فهدى منها إلى الحقيقة، وغيره من أمثال الكاتب همت نمسه إلى الحقيقة، فلما دنا ملى رحابها نبيّة واتحاها ومحاولة اعتاصت مليية فالدرك أنه لين يسالها إلا بالرجوع إلى الشريعة فعاد واحتهد فيها حتى كوشف على قدره، فلما كان الحال. كدلك وابتدأ الروذبارى من الباب ومن الأمر كان سيدا للذين حاولوا أن يتخطوا ألبات إلى ما في داخله، ثم تبين لهم وهمهم فعادوا إلى ما المدخل الشرعي الصحيح، وأيضا فإن العلماء مجدوا الشيخ ابا مدين لأنه "وقف بظاهره مع الشريعة، وذهب بباطنه مع بظاهره مع الشريعة، وذهب بباطنه مع الحقيقة، هما انقطع لصحة البداية ولا

رحع لعدم العاية" والمنص واضع لا يحتاج إلى تعليق

تانيا و ما كي الغاية هإن رجال الطريق قسدوا من وراء القول بالظاهر والباطن إلى التكامل الديني، والتمسي والروحي، وإلى محاولة التعمق في النصوص وأسرارها، أو تحلت غاينهم في تربيه الظاهر، وتصفية الداطر، كي تنقشع الحجب بين السالك وربه ليدرك المعانى الدقيقة، ويستتبط بنور ربه من أسرار الإَيَاتِ مَا يَحَفَّى عَنَ الحَسِّ وَالْعَقْلِ اللَّذِينَ آجتهدا في طاهرها، ومن هذه البطرة البريئة، والعاية المحمودة سلمت نياتهم وصحت أعمالهم، وتحققت مأربهم، ولم يتحلوا عن الشريعة عندما بدت الحقائق أمام عين نصائرهم، بل نادي كل منهم على الآحر وهو غارق في ساحات القرب " إياك أن تترك العمل"، فقيل: وما ذاك الممل؟ قال داود الطائي. "دوام الطاعة لمولاك "(٢١)، وتحاثوا هيما بينهم على أن يرفع كل سالك جهد الطاعة كلما جمعد درجة على سدم الوصل والقرب، وأن يترقى طاهره بمقدار من يصاحب فيكون مع

العوام فضة، ومع المريدين ذهبًا ومع العارفين دُرًا وياقوتًا (٢٠) على حد تعبيريحى ابن معاد الرازى، وإدا تحقق بالدنو والقرب طولب بزيادات لا تطلب من أريب البدايات، ولا يسمح العارف لنفسه بترك حد من حدود الشريعة مع كمال بصيرته ٢٠)

كما اشترط الغزائي والسهر وردى البغدادي، ومن زعم الرك التكليف لأنه وصل هتف الصوفية السنبون جميعا، "عم وصل ولكن إلى سقر وعدوه من الحمقي والعالطين، وبالتالي بعد كل هذا هائه بين الصوفية البيرين للشبه بأن الصوفية "يتركون الشرع عند الوصول كما تأول الباطنية قول تعالى ﴿ لَيْسُ عَلَى اللّهِينَ البيرة وَعَبِلُوا الصّبلِحُدي جُتَاحٌ فِيما طَعِمُو إِذَا مَا تُقُوا ﴾ (الماثدة ٣٠) بأن الدي يصل إذا ما تقوا ﴾ (الماثدة ٣٠) بأن الدي يصل جميع ما بطعم ووصل إلى الكمال جميع ما بطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ "دال الطريق يقدمون الذوق على الشرع رحال الطريق يقدمون الذوق على الشرع إذا تعارضاء ولابد من القول بأن التثمال

هى الإشيئية للنصوص وللإنسان ببن ما وحد عند وحد عند الصوفية وبين ما وجد عند الباطنية لا يؤدى إلى التطابق سلوكا أو غاية حيث وضعت وجهة الصوفية ونظرتهم إزاء الالتزام بالشرع بداية ووصلا، وبدا سوء القصد عند الغلاة من وراء أفكارهم لأنهم عمدوا إلى الإصرار بالإسلام، وإنكار الشرائع، وإنطال الطهر لكى يسرى باطلهم بعد ذلك (الصرار)

ويلاحظ - كذلك - أن مثيري الشعه بنائهم الصواب هي تحديد اللون والقدر الحكي أيحكي أوحه إليه الاتهام، فاعتقادى أنهم عثور منتملوهم الذين أشبهوا الباطنية من منزح التصوف بالقلسعة من دعاة الإشراق والفيض كان سبيعين، والسهروردي المقتول، وعيرهما من المتاحرين الدين اهتماوا بالكشم وبما وراء الحسن والذين كان سلمهم محالطين للإسماعيلية والذين كان سلمهم محالطين للإسماعيلية الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقولهم الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقولهم الآخر واختلط كلامهم

كما يشول أبن حلدون، والذي يدلنا على ذلك صراحة هو ما وجدناه في تلبيس أللسيس لابدن الحسوري، وفسى العتاوي



والرسائل والمسائل لابن تيمية وهي مدارج السالكير لابس قيم مس تقدير سنديد للتصوفية التسبيين المعتبدلين كمشقيق ومعسروف والسدارانيء والانطساكيء والتسري، والجنيب، وحياتم الأصيم. والشبلىء وعيرهؤلاء الذين التزموا الشرع بداية ونهايه، مما يقطع بأن اللوم انصب على المتفلسمين من الصوفية لا المتشرعين الصادقين، وأحب أن أقول هنا إن المتدلين قبد سناهموا بقيدر كيبير فيي حبرب الخسسارحين والمسدعين والمنتسسيين والمتشبهين، هالبسلميون والسبيون ينتقون عبد احترام الشرعيين كما يلتمون كفتر- دم المرطين، ولو أن ابن الجوزي وأشباهه من مدرسته حددوا مبث البداية أرباب الصبغة الملسفية وشبهوهم بالباطبينة لأراجبوا واستراحواء وكعوا أكثر التراما لحادة الصبواب

#### الفقه الصوفي في العبادة:

اقتصر جمهور الفقهاء على دراسة الأحكام الطاهرة فقط ولم يعيروا الباطن كبير اهتمام، ولم يأحذوا في اعتبارهم منه إلا النية فقط، ويستثنى من ذلك أمثال الإمام الغرالي في كتابه الإحياء وجاء

الصوفية فأفتوا الجميع بأن أحكام الحوارح شرط صعة أو وجوب، وأحكام لباطن شرط كمال وللطاهر أثره في تتوير الناطن وللباطن أثره في إتقان وقبول الطاهر، واقتضاهم هذا أن يتأملوا كل حكم طاهري سوءء كان أصليا أو هرعيا تأملا دقبق ليستشموا من ورائه ما يناسمه من معنى باطنى حتى تجمعت لديهم قواعد باطنية مقايبة للقواعد الطاهرة هي هي محموعها ما يسمى بالفقه الباطبي أو الدراية أو المقه الأكبر، وقد كشفوا همه عُمَا يحب أن تتحلى به القلوب بصفة عامة يم وهي أثناء تأدية السادة بصمة حاصة، وعما يحب أن تتحلى عنه من الردائل والرياء المفسد للعبادة كما ربطوا بين أقل الفرعيات المظهية ويس آداب الحصيرة الإلهية التي تقتصبي إفراده مسحانه وحده بالطاعة، وأيضا فقد اشتمل المُقه الباطبي المأخوذ من أسرار العبادة على إصلاح النفوس والأخلاق، أي أنه عم القلب، والنفس، والحلق، والتوحيد النقي، مع الاهتمام البالع بالمقه الظاهر، وإهراد الأبواب الأولى من المؤلفات الصوهية الطوال بالأحكام المتعلقة بصحة العبادة

قبل الحديث عن فروع علم التصوف بدل دلالة قاطعة على مدى اهتمام الصوفية بهذه المسائل الظاهرة واعترافهم لها بالصدارة، وكوبهم ضمنوا الأحكام ما يناسبها من أعمال الباطن دليل آخر على عدم إهمال هذا العلم الذي لم يلتفت إليه

الفقه، ودليل كدلك على جدية سعى الصوفية بحو تكميل الإنسان وترقيه، وتدل تلك العملية بتمامها على أن رجال القوم كانو، فقهاء صوفية لا صوفية فقهاء

أ. د/ عبد الله يوسف الشادلي

- (١) طبقات السلمية٥
- (Y) طبقات السلمي:05.
- (٣) أبو نصير الطوسي: اللمع:٤٤: ٤٢ والفتع الرياني للجيلاني: ٢٦ والعبية ثه: ح ١: ١٢٨.
  - (٤) تفسير القرطبي ٢٥١٥،٥١٥٥ وابن كثير ٢٦١،٢١٨ ٣ ٢٥٧,٢٥٦,٣١١
- (۵) الجيلانسي، النستج الريساني: ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۱۰۸ وطساش كسبري زاده معتساح السمعادة ح۲، ۲۱وشسوج عسين العلم ح۲ نا۱۲۰ - ۱۳۶
  - (٦) رواه آبو بعيم بسند عريب،
  - (٧) عماد الدين الأموى علم القلوب ملمش قوت القلوب: ٢٨٢
    - (٨) مطَّئار الصحاح: ٢٢١ ، ٢٥٩.
      - (٩) الرسالة ٤٦
    - (١٠) محمد السايح سية الستقيد: ١١٦
      - (11) الرسالة القشيرية (13)
    - (۱۲) بن عربی انفتوحات سکیة ح ۲ ۷۱۲
- (۱۲) لاستماری الفتوحیات الإلهیه بشیلا عین هیامتان تحقیق النمسورة لایس عربین ۹۵ وشیرج النفینغ الاستماری علی
  الرسالة ۲۱ وقو عد التصوف لاس رروق وزید خلاصة الاستوفاد للمرابر عبد السلام ۱۱، ۱۷
  - (١٤) طبقات الشعراني ح١ ١
- (۱۵) تصمیر القرطیس ۵۸۳۱ تقسیر المحر البراری ج۷ ۹۹۸ ویمجیر آبی السعود هامش المحرج۸ ۲۸ نفسیر السمی ج ۲:۱۰۲ وای<del>ن کثی</del>ر ج۷, ۱۸۲، ۱۸۳
  - (١٦) المعكن: قوت القلوب ح1، ١٥٨
    - (۱۲) بمبيلة ح1. 170.
  - (۱۸) ،ين الجوزي؛ منعة المنعوة ٢٥٣ (١٨)
  - (١٩) طبقات السلمي ٨١ الجيلاني المتح الرياسي ٣٩، ١٥٢، ٤٧ ابن عربي المتوحات المكية ح٢، ٧٤٢.
    - (٢٠) ابن زروق قواعد التصوف، منحيمة ٦٢ (القاعد:٢٦ ٢١ ٢١) صحيمة- ١٥ (القدعدة ٢٦).
      - (۲۱) طرقات السلمي، ۱۰۰ ۱۰۰
      - (۲۲ ) قوت القلوب ح ۱: ۱۳۰ ، ۱۲۵
      - (۲۲) الطبقات الكبرى لشمراني ۲۱،۱۲۱ (۲۳،۱۵۰
        - (۲٤) نفسه ج۱ ۸۸
        - (۲۰ ) طبقات السلمي: ٦٦.
        - (٢٦ ) طبقات السلمي٢٩١.
- (۲۷) (۲۵البقسرة، ۱۲۲ النسباء، ٤ يسوسر، ۲۳ هسود ۲۳ إبسر هسيم، ۸۸، ۱۰۷ التکهسما، ۱۵، ۲۳ الحسج، ۵۸ العنظيسوت، ۸۵ النسبود، ۱۵ السبجد، ۲۷ سبباً، ۱۲۷ لشوری ۲۱محمسد، ۱۱۱لبروج) (۲۸ انتسور، ۵۵البروم، العنظيسوت، ۸ لقمسر، ۱۲ البسبود، ۲۷ البسبود، ۲۷ البسبود، ۲۷ البسبود، ۲۳ المسبود، ۲۳ المسبودی، ۲۲ المسلاق، ۲۷ البسبودی، ۲۲ المسلاق، ۲۱ البسبودی، ۲۲ المسلاق، ۲۱ البینتة).

- (۲۸ ) الصوفية في الأسم. ٩٠
- (۲۹) ارجع: الشهرستاني (عليف والتحل ح ۱، ۱۳۵، ۱۳۵) القملي (القالات: ۸۵)، الدويختي (فيرق الشيعة
   (۲۹) د/ البيشار (دشأة الفكر الفلسمي ۱۳۸۰ ۳۸۶) ابن الجوري (تلبيس ۱۰۳) ابن قيم (مدارح السبكين ح ۲ ۲۰ ح ۱۹۲) البقاعي (نتبيه العبي ۱۳۲)
  - (۲۰) الخطیب البعد دی تاریخ بعداد ح ۲۲۱ : ۲۲۱
    - (٣١) اين خلطان: وهيأت الأعيان ح2، ٢١٩
      - (۲۲ ) تاریخ بعداد ح ۱: ۲۰۹.
  - (٣٣) القرالي مشتكاة الأذوار ٣٦- ٣٣ والسهروردي؛ عواره المارف؛ ٢١
    - (۲٤) الشهر ستاني، اللك والنجل ح ١١٥١،٠
      - (۳۵) این الجوزی: تلبیس إبلیس: ۱۰۲،
        - 1-Y: Tabball (Y1)



# العرفان الصوفى

تتنوع سبل المعرفة وأقسامها إلى أكثر من نوع، فمنها:

المعرفة الحصية، والمعرفة العقلية، والمعرفة التي ترل بها الوحى، والمعرفة الحدسية، والمعرفة الخدرية، والمعرفة المعلية التجريبية.

ويرى الصوفية أن سبل المعرفة والمحلصوا لله الالإلهام الإنسانية ومناهجها ليست متحصرة في واقحهت إليه بالهذاء المنزق وحدها، فليست متحصرة في والعبادة أفاض مثلاً — في المعرفة الحسية كما يزعم والعبادة أفاض الحسيون، أو التجريبيون، ولا في المعرفة وتكرم عبهم المعلية كما يرتضى المقلبون على علمًا لدنيًا لم اختلاف مدارسهم؛ ولكن هناك سبيلاً أو العدية، ولم يا منهجًا آخر متميرًا يضاف إلى تلك المناهج المعوفة (أي الما السابقة، كما أنه ليس مزيحًا متكاملاً وهذا الموع من من المعرفة الحسية والمقلبة كما يري الصوفية، وهو السبعة، ويقد نش وينتسيون إنيه أو يعلو — عندهم — عليهما، وهو المنهج ولقد است يعلو — عندهم — عليهما، وهو المنهج ولقد است المرفأي الذوقي الإلهامي الذي يدافع عنه الإلهام) منها: والادلة ما يدعو إلى الاقتناع به، والتسليم (الإشراق والادلة ما يدعو إلى الاقتناع به، والتسليم (الإشراق

بإمكان وقوعه، بل ممارسته فعليًا والإهادة من نتائحه

ويُقصد بالمعرفة الألهامية التي يتفضل المقام: تلك المعرفة الإلهامية التي يتفضل لها الله على من حاهدوا في سببله، فطهروا نموسهم وقاوموا شهواتهم، وأخلصوا لله العبادة، وتعشت بائله همهم، واقحهت إليه بالذكر والإخلاص قلوبهم، فإذا النحو من التقي والعبادة أفاض الله عليهم من أنواره، والعبادة أفاض الله عليهم من أنواره، وتكرم عبهم بعطائه، وألقي في قلوبهم علمًا لدنيً لم يحكنسبوه بوسائل المعرفة علمًا لدنيً لم يحتسبوه بوسائل المعرفة المعرفة، ولم يحتهدوا في تحصيله بالطرق المعهودة (أي الحسية والعقلية، ونحوهما) وهذا ألبوع من المعرفة هو الذي يفتخر به الصوفية، وهو الذي يفضلونه على غيره، وينتسبون إليه أكثر من سواه (1).

ولقد استخدم المنصوفة للتعبير عن تلك المعرفة الفاطّ أحرى إلى جانب (الإليام) منها:

(الإشراق، والشهود، والتجلى،

والمحاشفة، والمشاهدة، وعلم الإشارة، والعلم اللدني)، وهي مترادفات تعبر عن معنى مشترك وهو العرهان الصوفي، ولم يُعرف عنهم استحدام نفط الحدس للتعبير عن المعرفة الصوفية مع أنه كان معروفًا ومثداولاً في المصطلح العربي أيام ابن سيا والحرحاني ومن عاصرهم وجاء بعدهم

وريما استخدم الصوفية - في نهاية الطريق - كلمة العلم في تعبيرهم عن المعرفة رغم تفريقهم بينهما، وإيثارهم لاستحدام المعرفة بدلاً من العلم في التعبير عن تجاريهم الدوقية المباشرة، ومواحيدهم الخاصة بهم، بينما الملم لا يشترط همه تلك المباشرة، مل يمكن أن ينقل بالروّاية أو الدراية أو العظل والنقل أو غيرها من طرق اكتساب المعارف التي تعد ثمرة لحهد منهجي منذول؛ في حين أن المعرفة النوقية لا تخضع لهذه الطرق المستحدمة في اكتساب المعرفة، بما فيها المعرفة العقلية، ومن ثم كانت المعرفة أكثر دقة في التعبير عن جهدهم في الوصول إليها من العلم، لاسيما إذا علمنا أن القرآن فد وصف الإنسان بالعرفة في آيات كشرة منها قوله تعالى: ﴿ وَإِدَّا سَمِعُواْ مَاۤ أَنزِلُ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْهُمُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّ

عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ (المائدة: ٨٣) في حين أن وصف الإنسان بالعلم لم يكن مطلقً كما ورد في المعرفة، وإنها جاء العلم الحيانًا – مقيدً، لدى بعض الناس بظاهر الأشياء فقط كما في قوله تعالى: ﴿ يُعْلَمُونَ ظَهِرًا مِنَ ٱلْحَيَّرَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (الروم: ٧)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُونِيتُم مِنَ ٱلْعِلْم إِلّا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء: ٨٥) جاء وصفه بالعلم مقيدًا بالقليل منه وهكذا

وقد شُعم الصوفية بهذا العلم (القربي)، وسعوا إلى إعداد أتقسهم بهذه المجاهدات الشافة التى تضنوا هي واحتهدوا في تحصيلها، تحبيبهان ولتكنهم كاثوا حريصين على بيان أن حصول هذا العلم لهم ليس ثمرة ضرورية واحبة بعد عدل حكل مقدماته، عل إن وقوعه هو فضل من الله تعالى إن شاء متحه وإن شاء منعه، فعليس يشهد العند إلا ما أشهد، ولا يستبين إلا ما أبين له، وأريد مه، فإذا تحلت المناية عن العبد هإنه لا ينمعه شيء، فهو يعمل في بطالة لا أحرة له، ولا كشف له، ومثل هذا لا يزداد بعلمه من الله إلا بعدًا، فالقتح جودً منه ومنَّة، وليس أمرًا لآرمًا، ولدلك قد لا يَعالَه



بعص أهل المجاهدة مع شدة محاهداتهم، وكثرة طاعاتهم، لأن الأمر إلى الله تعالى، يمعل ما يشاء ومن أجل ذلك كان على السالك أن يبذل جهده للوصول إلى هذا المقام، ولكن عليه أن يصرف عن قلبه أن العطاء لازم، وهو بعبارة بعض الصوفية له التعمل في الوصول، وما له تعمل فيما يحكون من الحق عند الوصول، ثم عليه مع هدا أن يعلم أن عطاء الله تعالى ليس لكل هذا أن يعلم أن عطاء الله تعالى ليس لكل احد، وأن أيات الله وعهده، وما يمنحه من العلم إنما يكون عن مكاشمة قدرته وعظمته، وآيات الله لا تحكون للفاسقيل، وعهده لا يعال الطاء الله لا تحكون للفاسقيل، وعهده لا يعال الطاء الله لا تحكون للمنطابن "

وفى ذلك يقول "الكلاباذى" عن علم الصوفية الذى يسميه علم الإشارة وعلم المشاهدات والمكاشفات: "وهو العلم الذى تمردت به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم"(1)

ويقول العرائى: "فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون السعليمية، ولدلك قالوا: الطريق تقديم المجاهدة، ومحو الصمات المدمومة، وقطع العلائق كلها، والإقدال بكنه الهمة على الله تعالى، ومهما (إدا) حصل كان الله

هو المتولى لقلب عدد، المتكفل له بتتويره بأبوار العلم، وإذا تولى الله أمر القلب فاصلت عليه الرحمة، وأشرق النور في لقلب اوانشرح حجاب العزة للطف المرحمة، وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية، فليس على العند إلا الاستعداد بالتصعية المجردة، وإحضار الهمة، مع الإرادة الصادقة، والتعطش التام، والترصد بدوام الانتظار لما يقتحه الله تعلى من الرحمة "الأ.

والحقيقة أن "القول بسمو المعرفة الحسية والمعوقية (التحريبية) على المعرفة الحسية والمغتلبة ليس مما تقرد به الصوفية كما الله المثين وقماً عليهم، هليس حديث الفاراني عن مسألة «الاتصال» إلا اعترافاً بالتمان الحسية بالتمان الحاصل بين درجة المعرفة الحسية من جهة والمعرفة الإشراقية من جهة أحرى، ومن المهم القول إن المعرفة لدى لمارابي تتحه في حط تصاعدي، حتى لمارابي تتحه في حط تصاعدي، حتى الإنهام من العقل النعال الذي هو باعتراف الإنهام من العقل الفعال الذي هو باعتراف المارسفة القدامي عقل ممارق (1)

يبقى لد الآن أن بعرف كيفية الوصول إلى المعرفة عدد الصوفية، وهل ثمة طريق معين إذا سلكه المريد يمكن

له أن يكون له نصيب من الحضور والمشاهدة والتلقى والإلهام؟ وهل لهدا الطريق من مقدمات ينبغى أن يأخذ مها السالك؟

ولنتذكر أن المعرفة القلبية او الإلهامية "لا تنشأ من الحس والتجربة، ولا من الوحى من العقل وأقيسته المنطقية، ولا من الوحى والأحاديث النبوية؛ لأن هذا وحى خاص بالأنبياء عليهم السلام، ثم إنه ليس مُتُلقًى ولا من كتاب ولا أسناذ، ولا من شيء سوى إلهام القلب وحدسه وإشراقه، وتنبئه الصادق"()، وذلك يحتاج من السالك إلى طريق يصل من خلاله إلى معرفة الله عمرية الله ولذلك الطريق منازل يقطعها، أو مدارج ولذلك الطريق منازل يقطعها، أو مدارج يرتفى فيها

#### المنهج العرفاني الصوفي:

يقوم المهج العرفاني على قاعدتين مهمتين.

الأولى: منهما تعد وسيلة (وهى الطريق للعروج أو السفر الروحى)، والثانية تعد غاية (وهى الوصول إلى معرفة الله تعالى)، وإذا كانت القاعدة الأولى تعتبر أساساً

الثابية هإن الثابية لا تلزم بالضرورة

عن سلوك الطريق الصوفى؛ لأن الطريق كسب والمعرفة وهب من الله تعالى.

#### مدارج الطريق:

المحاهدة:

(i) التحدية. (ب) التحلية.

للنمس طريق تترقى هيه بالمجاهدة والرياصة من حال إلى حال، من كونها أمَّارة أو توَّامة إلى أن تصبح نفسنًا ملهمة، وراصية مرضبة حتى تكون مطمشة، ولقد حرص الصوفية على جهاد النمس حتى لا تكون حجابًا بين العبد وريه، وقالوا/ تعبيرًا عن دلك إن مخالفة النفس قي رأس حميع العبادات، وكمال كل المحاهدات، وهي ذلك بقول سهل التستري (ت٢٨٣هـ): أما عبد الله بشيء أعظم من مخالمة النمس واليوي"، بل إنهم فسروا لإسلام نفسه بهذه المحاهدة فقالوا: إنه دبح النفس بسيوف المحالفة للم. ومن ثم تطروا إلى مجاهدة النفس على أنها الجهاد الأكبر مستندين في ذلك إلى قول ذاع عندهم أن الرسول ﷺ قاله، وهو عائد من إحدى غرواته: ترجعها من الحهاد الأصفر إلى الحهاد الأكبرة'''.

وقد وضح لن أبو سعيد الخُرْارُ العلاقة بين المحاهدة والمعرفة، وذلك



حينما سئل عن المرفة فقال: المرفة تأتى من وحهين: عين الجود، وبذل المجهود" وشرح العزالي ذلك في الإحد، فيقول: "فإن المحاهدة تقصى إلى المشاهدة ودقائق علوم القلب تتمجر علوم بها يتبايع الحكمة من القلب، وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك، بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إئما تتفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة والحلوس مع الله عز وحل في الخلوة مع حضور القلب بصافى الفكرة والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه. فذلك مقتاح الإلهام ومنفع الكشف، فكم من متعلم طال تعلمه والم يقدر على محاوزة مسموعه بكلمة : 'وكم' \* من مقتصر على المهم في النعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار هيه عقول ذوى الألباب؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم. دمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم الأدال

ه"الحس الصائب لا يحصل للقلب إلا بعد رحلة طويلة وحطيرة، وهي أن يحاهد تمسه، ويروضها على التوجه إلى الله وحده، والالتجاء إليه في جميع الأمور، والابنعاد عن النمائص والرذائل، حتى

تحصل له طهارة اللسان بالتعبير عن الصدق والعدل، وطهاره الفرج عما حرم الله، وطهارة البد عن العدوان، وطهارة العين عن العين عن العلم حين البطر حريبة وسوء نية، وطهارة العقل السمع عن الكذب والعيبة، وطهارة العقل عن الحهل والتقليد، وطهارة القلب عن الحسد والحقد، وطهارة الخيال عن الأماني والأفكار السوء. ومثي تم للإنسان الأماني والأفكار السوء. ومثي تم للإنسان هذه الفضائل ألقى الله النور في قلبه "(۱۱)

ومن أجل ذلك تعد محاهد النفس عند الصوفية هي عصب الحياة عند الصوفية وأنباس بنائها("')، وتقتضى هذه المحاهدة عتقاومة أهواء النفس ومواحهة شهواتها: لأنها أمارة بالسوء، وهي تستريح إلى الهوى وتأنس بالشهوة، وتفتر عن الطاعة، وتراوغ التماساً للمعاصى، لذلك كان من الضرورى كسحت شهواتها وتقييد أهوائها، فلا سنوك بغير مجاهدة، ولا طاعة بغير مواجهة لها أفإنك لم ترد - قط حيرًا إلا وهي تنازعك في خلافه، ولا عرض لك شر - إلا أقله - إلا كانت الداعية إليه، ولا ضيعت حبرًا قط إلا لهواها، ولا ركبت مكروهًا قبط إلا لمحبته، هعق عليك حذرها؛ لأنها لا تفتر عن الراحة إلى الدنيا والعملة عن الآخرة"(١٢) ليس تغيره إدراك شيء منها.

ولا شك أن هذه المجاهدة تتضمن غايات أخلافية واضحة، لأنها تبتغى تخليص النفس من آفات الأخلاق، ثم إحلال الأخلاق الحسنة محل هذه الأحلاق السيئة التي تخلصت منهاء ويعبر الصوفية عن هذين الأمرين بالتخلى والتحلى، ويقصد بالنحلى ترك الأحلاق والرذائل المذمومة التي تسيطر على النفس، وذلك طريق طويل ووعر قد يحتاج فيه السالك إلى شيخ يكون حبيرًا بأدواء الموس ليمباعده على طريق الوصول وحمل البمس علج طا تكرء، وبقصد بالتحلي لتحلق بالاخلاق الحميدة والفضائل التي دعه إليها الشرع ليحلها مكان الرذائل(١٧) كم يعبرون عنها بالمناء والبقاء ببعص معانيهما فالقباء بمعناء الأحلاقي يقصد به العباء عن أوصاف الرذيلة والشرور، والنقاء بقصد به فيام الأوصاف المحمودة بالإنسان، ومن عالج احلاقه فنفي عن قلبه الحسد والحقد والنخل والشح والعصب والكبرء وأمثال هذه الآفات والرعونات، فإنه يكون عندثذ قد فني عن هذه الأخلاق الدميمة، فإذا تخلق بأضداد هذه الصفات من المحنة والإيثار

وقد رأى "ذو النون" أن غاية الحياة الصوفية: الوصول إلى مقام المعرفة الذى تتجلى فيه الحقائق فيدركها هذا السائك المجاهد لنفسه إدراك دوقيًا لا يرجع فبه للعقل ولا للروية؛ ودلك لا يكون إلا لخاصة أهل الله الذين يرونه بأعين بصائرهم، ومن المأثور عنه أنه قال: أنه بمقدار ما يعرف العبد من ربه يكون بنكاره لنفسه "".

وبناء على ذلك ربط الصوفية بين هذه المرفة ودين ما سيقها من ألوان المجاهدة النفسية والرياضة الروحية الخلفبة التي تظروا إليها على أنها تحرر النفس من الشهوات، وتوحد قواها الروحية، وتصغل مرآة القلب؛ وتحمله أهلا للتلقى من الله عز وجل، وفي ذلك بقول سهل النستري: "المشاهدات مواريث المحاهدات"، ويقول الحكيم الترمذي: "فكنما منعوها (أي النفس) شهوة أنهم الله على منعها نورًا في القلب، فقوى القلب وضعفت النفس: وحيى القلب بالله جل ثناؤه: ومانت النفس عن الشهوات حتى امتلأ القلب من الأنوار"(١٦١ هالمجاهدة والخلوة والذكر غالبً ما يتبعها كشف حجاب الحمن، والأطلاع على عوالم من أمر الله ا



والجود والسحاء، والحلم والتواضع، فإنه يكون عندند موصوعًا بالبقاء لوحود هذه الصفات الكريمة لديه (١٨٠).

وذلك يعنى إمكانية تعيير واكتساب تلك الأحلاق، ولولا ذلك لما كان للمحاهدة فائدة، ولم كان للرياضيات الروحية معنىء وقد طهر ذلك المسي لدي الحكيم الترمذي في حديثه عن فطام النمس عن شهواتها، كما يقطم المسي الصغير عن ثدى أمه، وفي حديثه عن تأديب الطيور والحيوانات البرية حتى تصير بالتأديب طائعة مسخرة، ولذلك للا يستفرب على النفس أن تكتسب عادات حسنة وأخلافا كريمة، تحل محل بُعَالَيْ كان لديها من سيء الأخلاق والخصال". ولا يخفى أن للمحاهدات ثمرة تتمثل كذلك في المقامات التي يتدرح فيها السالك لطريق الحق، وهي تخلصه من نقائصه وعبويه، فمن بقي عليه شيء من الرعبة هي الدنيا تداركه الزهد فصرف عن قلبه شدة التعلق بها، والحرص عليها، والتوسيع فيها، ومن بقى في فليه شيء من فلة الاعتماد على حفظ الله وتدبيره وكمالته له، بأن كان طمأنينته واستناده إلى الأسباب الظاهرة وحدها فإن التوكل

يأتى ليصل قلبه بالله، فكون اعتماده

عليه، وثقته فيه، ولجوؤه في الشدائد إليه؛ لأن ذلك من شروط كمال الإيمان والتوحيد وتحقق المؤمن مليقين، ومن كن لا يزال في نفسه بقية من تكاسل أو تهاون في مواصلة الطاعة، واستمرار العبادة اعتمادًا على عقو الله ورحمته أو اغترارًا، بطول الأحل، أو استرسالا مع الأمائي هإن الخوف من الله يأتي ليندد هذه الأوهام وليعرف المريد بما يدهمه إلى أستعضار عظمة الله وكبرياته، وتصور هول الحساب بين يديه، وشدة عدانه وتقمته من أهل التقصير والإعراص عنه، كي يلرم القلب الحذر والإشقاق فيتحه إلى المهادة والطاعة، وربما تزيد حرعة الحوف في قلبه فيحشى عليه أن يشل هذا الخوف قوامه أو يكل مشاعره، ولذلك يأتى الرجاء ليخرجه من يأسه وقلوطه، ويمرعه برحمة ريه، وبذلك لا ينحرف مراحه البقسي؛ بل يحس التوازن دون مبالعة أو إفراط، وإذا كان هذا السائك لطريق الله من أهل البلاء والمحن التي نصيبه في نفسه أو آهله أو ماله فإنه لا يمينه على تحمل ذلك إلا انصافه بمقام الصبر الدى يُهَوِّنُ عليه أثقال ما يعانى، ويروده بطافه تحفظ عليه تماسكه ورباطة حأشه، وتمنع ترديه إلى مهاوى

الجزع والقبوط، فإذا كان من أهل النعم الني تفصل الله بها عليه فإن تحلمه بحيق الشكر ينجيه من كمران النعم والاغترار بها، وعدم رؤية الفضل الإلهي فيها. وقد حرى العرف على اعتبار مقام التوية اول هذه المقامات؛ ويراد بالتوية المرار من العاصي والالتحاء إلى الله("").

وتتعدد تلك المقامات بتعدد أنفس السالكين، ومن ثم فليس لها ترتيب محدد حيث تحتيب من سالك لأحر وهفاً لتجاريهم واستعداداتهم، والسالك لا ينتقل من مقام إلى مقام ما لم يستوف أحكام دلك المقام وشروطه، ويصل إلى درحة الكمال فيه، ولا يزال المريد يترقى فيها المن مقام إلى مقام إلى أن ينتهى إلى التوحيد والمعرفة التي هي العاية المطلوب السعادة" وتنخلل ثلك المقامات أحوال محتلمة ثرد على الفلب من غير اكتساب والحرن ... وللصوفية عبارة تعبر عن هذا المعنى بقولهم: المقامات مكاسب والأحوال المعنى بقولهم: المقامات مكاسب والأحوال مواهب"

والحق أن الصوفية قد أعردوا منفحات كثيرة لتحلين هده الطوهر والمقامات، وتتاولوا أسبانها، وأرشدوا

المربدين إلى الوسائل العلمية والعملية التى تمكيهم من اكتسابها، والمنظمين من الأفات التي بمكن أن تطرأ عليها، وقد كان للحارث المحاسبي فصل السبق في مدا المصمار حيث حصص في كتابه الرعاية لحقوق الله "فصولاً لدراسة هذه الطواهر، وتبعه في كثير مما ذهب إليه أبو حامد العزالي في الجزء الثانث من المضل حيث يمول "والمحاسبي - رحمه بالمضل حيث يمول "والمحاسبي - رحمه المنافل على جميع الباحثين عن عبوب النقش وأهات الأعمال وأغوار العبادات، وله النقش وأهات الأعمال وأغوار العبادات،

ويشده الصوفية تلك المجاهدة التي تؤدى إلى هذا التحول الأحلاقي بالتحول الكيميائي الذي يتم في الساصر، نتيجة مزحها بعصها ببعض أو تعريضها لأسباب تؤدى إلى تعيرها، وبحن نحد هذا الوصف لدى العزالي ولدى ابن عربي "نا"، وكلاهما يلاحظ ما تتطلبه هذه المجاهدة من صبر ومشفه وعناء تتهذب به النفس، وتولد به ميلادًا حديدًا بفيض طهارة ونقاء، بحيث تقبل على الله وقد توحدت قواها، واحتمعت إرادتها



### تأصيل الصوفية لللهجهم العرفانيء

كان من المتوقع أن يلقى هذا المهج معارضة طوائف كثيرة من علماء المسلمين والمكرين لعقليس، ومن هؤلاء عقهاء وفلاسقة وعلماء كلام، وفي الوقت نمسه كأن الصوفية أنفسهم عنى علم بأنهم يتحدثون عن طريق غير معهود من طرق المعرفة، فنقد تعارف الناس على أنه يمكن التوصل إلى المعرفة عن طريق الحس أو العقل أو عن طريق تكاملهما وتعاولهما في كشم المجهول والتوصل إلى المعلوم، وزيادة الحيرة الإنسائية، ولكن الصوفية كنوا بصبعون – إلى مّا سبق - هذه الوسيلة غير التقليدية اللَّقيّ كانوا على بيئة من أنها لن تكون موضع رضا التحريبيين أو العقليين أو الملاسمة أنذين يتحدثون عن طرق مضبوطة ووسائل معروفة يمكن الأحذ بأسبابها وتحصيل المعرفة عن طريقها ومن أحل هذا على الصوفية - عنى اختلاف عقائدهم ومنطلقاتهم - ببذل حهود كثيرة كان مقصدهم منها أن يثبثوا أن هذه المعرفة التي تحدثوا عنها وسعوا إليها ممكنة، وليست مستحيلة، بل إنها - بحسب تعبير الغزالي كثيرة الوقوع، وأنها أساس

كثير من المعارف: لأن ما يقذفه الله تعالى هي القلب من أنوار اليقين" هو ممتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشب (العلم عموماً) موهوف على الأدلة (العطلية) المحررة فقد صيق رحمة الله الواسعة "(١٥)

ولقد أراد الصوفية ألا يكون الأمر محرد دعوى، ومن أحل ذلك حرصوا على تقديم عدد من الأدلة على إمكان هذه المعرفة وعدم استحالتها، وتنوعت هذه الأدلة - عبد الصوفية المسلمين - ما بين أدلة شرعية دينية، وأدلة عقلية أرادوا أن يِبِّبْوا لخصبومهم بالعقل بمسنه أن وراء للمقل مرتبة أو درجة أو مستوى لا يستطيع العقل من بما فيه من قوي، وما يتيسر له من وسائل - أن يتوصل إليها، ومن ثم فإن عليه ألا ينكر وجود هذا المستوى نسبب عجره عن إدر،كه أو تحميله؛ لأن مجرد العجز ليس برهان ولا دليلا، ولأن عدم الوحود ليس دليلا على العدم.

### (i) التأصيل الشرعى لإثبات المنهج النفوقي الإلهامي:

من الأدلة التي استحصرها الصوفية الإسلاميون بعص الآيات القرآبية، ويعض الأحاديث النبوية، فمن الآيات قوله تعالى. ﴿ يَتَالِبُنَّا ٱلَّهِ يَرِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَقُوا ٱللَّهَ يَجْفَل لَّكُمْ

فُرْقَاتًا وَيُكَفِّرُ عَنحَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾
(الأنصال: ٢٩) فالصرفان هو الدور الدى يجعله الله تعالى في قلوب المتقين، فيفرقون به بين الحق والباطل، وهذا الفرقان هو المحرج الدى حعله الله لأهل المتقوى في قوله تعالى ﴿ وَسَي يَتُنِ الله حَمَّلُ الله المنافق وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ حَتَسِبُ ﴾ (الطلاق عَرْجًا ﴿ وَسَي يَتُنِ الله تعلى من عبر تجربة ، والله تعالى يمد والفطنة من غير تجربة ، والله تعالى يمد هؤلاء المتقبى بالشاهد الصحيح، والحق الصريح، جزاءً وهافاً على ما قدموا من خير واعمال صالحة "

ومن الآيات التي استندوا إليها قوله تمالى: ﴿ وَاللّٰهِينَ جُهَدُوا فِينَا لَهُدِيَّهُمْ شَبُّكَا ﴾ (العنكوت: ٦٩) فهولاء لهم — بفضل الله تمالى — طريق إلى مكاشمات العلوم؛ وغرائب الفهوم، وهداية إلى أفرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى "" ويقول الغزالى على هذه الآية: "فكل حكمة تطهر في القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهي بطريق الكشف والإلهم " «"

ومنها قوله تعالى ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى تُورِ مِّى رَّبِهِ ﴾ (الزمر، ٢٢) ، وقد سئل الرسول ﷺ عن هذا الشرح فقال: هو التوسعة، إن البور إذا قذف به

في القلب اتسع له الصدر وانشرح له، قيل: فهل لدلك من علامة؟ قال نَعُمْ، التحافي عن دار العرور، والإثابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله (۳)

ومن أهم الآيات التي اعتمد عليها الصوفية في الاستدلال لهذا العلم الكشفى الإلهامي قوله تعالى؛ ﴿ فَرَخُدًا عَبْدُ بِنْ عِبَادِنا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةُ بِنْ عِبدِدَ وَعَلَّبْنَهُ مِنْ عِبدِدَ وَعَلَّبْنَهُ مِن عِبدِدَ وَعَلَّبُنَهُ مِن عَبدِدَ وَهِ مِن هِباكُ منبع العلم اللذي يقول بعضهم المخضر الله الخضر الله الخضر الله الخضر الله الخضر الله الخضر الله الخضر الله المناذ ولا من المنذذ ولا من شما لم يكن بتعليم أحد إياه، متى كن يعلمه غيره؟ الأنه المد إياه، متى كن يعلمه غيره؟ الأنه

ومن الآيات قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْمُتَرَّضِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْمُتَرَّضِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ الصوفية في حديثهم عنها ما رواه آدو سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ. «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»("")

وقد كان هذا الحديث من حملة الأحاديث التى استدل بها الصوفيه للعلم الذوقى الذى هو موصع عزهم وعخرهم، وقد أصافوا إلى ذلك أقوالاً على الصحابة، ومنها أل عمر بعث إلى أمراء



الأجناد أن يحفظوا ما يسمعون من الطيعين هإنه تنجلى لهم أمور صادفة، وقول أبى الدرداء، المؤمن ينظر إلى العيب من وراء ستررقيق، والله إنه للحق، يغذهه الله هى قبوبهم ويحريه على أسببتهم ". ثم أضافوا إلى هذا أقوالاً لمعض الأثمة، ومنها ما قاله الإمام مالك بن أنس: فليس العلم بكرة الروايه، وإنها ألعلم نور يحمله الله هي القلب؛ ""، وما قاله الإمام أحمد؛ «العلم إنما هو ما حاء من فوق»، وقد فسره بعض الصوفية بأنه الإلهام بغير وقد فسره بعض الصوفية بأنه الإلهام بغير تعليم "مايم".

واستندوا أيصاً هي ناصباهم لنهج المعرفة عددهم إلى ما حرى على أيكن بعص الصحابة من كرامات، وردت الإشارة إلى بعصها هي السنة البيونة، منها قول الرسول الله عن عمر الله المقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن دكن في أمتى أحد فينه عمرة ""، بل قد نزل الوحى - غير مرة - موافقاً لرأى عمر، ومنه ما ورد في طلبه من الرسول الله عن المساول المعر، وقتل أسرى بدر، والنزام أمهات الحمر، وقتل أسرى بدر، والنزام أمهات المؤمنين الحجاب وقد سنق المزائي قدراً المؤمنين الحجاب وقد سنق المزائي قدراً من هذه الأدلة وأمثالها مما يوحد لدى

الصوفية ثم قال: الفهذه شواهد النقل (الشرع)، ولو جُمِع فيه كل ما ورد من الآيات والأحبار والآثار لخرج عن الحصر """

وهدا يدل على أن النصوص الدينية لا تقف هي وجه هذا البوع من الكشف ولا ترده على إطلاقه ولا تنهم القائدين به في جمنتهم، ويمكن ان يستحلص منها أن هذا البوع من الكشف منه ما يحكون منفقا مع الكتاب والسنة، ومثل هذا الكشف يكون شهرة للتقوى ونتيجة الكشف يكون شهرة للتقوى ونتيجة للعبائمة والدكر والعمل بما يرضى الله، ولاحبار - عندئذ - لرفضه أو الهجوم على ولاحبار أفيان ذلك نوع من التشدد الذي يريد الحجر على رحمة الله الواسعة، وهو يشدد لا ينسق مع هذه النصوص التي استشهد بها كل من الصوفية والسلف على حد سواء

وسمكن القول بأننا نجد من مصكرى العلم الإنهامي العلم الإنهامي على نحو قريب من هذا النحو الذي تحدث به الصوفية، كما أبهم استندوا إلى هذه لآيات والأحاديث هي حديثهم عما يتقضل الله تعالى به على عباده من المخاطبات والمكاشفات والإلهامات، ومن هؤلاء الى

تيمية وابن قيم الجوزية وعدرهما<sup>(3)</sup>

وعلى الرغم من أن الصوفية قد بذلوا حهدهم هي سوق أدلة كثيرة تبرهن على أن الإلهام مصدر من مصادر المرعة لديهم يعلو على غيره من وسائل المعرفة الأحرى، وعلى الرغم من تسليمنا التام بالإلهام مصدرًا عُلُويًا للمعرفة فإن هذا لا يمنعنا من النظر في بعض الأدلة الشرعية التي مناقها الصوفية من حيث إلها لا تدل على مرادهم دلالة حاسمة، بل إنه يمكن منازعتهم فيها، فالمرقان أو المخرج الدى يحفله الله للمتقى بين الحق والناطل ليسها دليلا على إثبات الإلهام أو الكشفاء هالموصوف بالنقوى لا يخفى عليه الحق تخن الباطل، بل إنه يلترم الحق هي صلوكه وأقواله ويحتب الناطل في كل أهماله، أما الكشف فإنه يكون في أمور غيبية لا تتعلق بتلك الأمور الواضحة، فالآيات والأحاديث بدل على توفيق الله لساده في الاحتيار، ولا على الكشف والإليام كما يرى الصوفية، ولكن الصوفية يتشبثون بما تدل عليه النصوص التي حاء بعصها عامًّا أحيانًا، وحاء بعضها صريحا في يعص الأحيان، فقد فُسُر التحديث في شأن عمر بالإلهام، وهو إلهام وافق الوحى

فى عديد من المسائل، التي ألهمها عمر قبل نرول الوحى بها

## (ب) التأصيل العقلى الإثبات المنهج الدوقى:

١- وإدا كان الصوفية قد استندوا إلى الأدنة الشرعية لبيان أن الشرع لا يمنع من وحود مثل هذا العلم المشروط بالطاعة والمحاهدة والتقوى، فإن بعض الصوفية قد لحأوا إلى العقل ليستدلوا بالعقل نفسه على أن هذا الطريق إلى المعرفة - وإن يكن عريبً أو شاقة أو نادرًا، فإنه لبس عَمِسُمُ حِيل وكانت وسيلتهم إلى دلك هي توضيح أن هداك مرتبة أو طورًا وراء العقل تغطيه لا يستطبع العقل أن يتوصل إليه، ودنك لأنه ممرول عن إدراك بعض المحالات كانفرال قوة الحس عن إدراك المعقولات، فالحواس لا تستطيع إدراك ما يتوصل إليه المقل من أفكار محردة ونظريات عقلية مع أن الحواس تساعد المقل على اكتساب كثير من معارفه ، بل إنها شرط لقيأمه بدورء في المعرفة ومما يوضح هذا وبنينه أن الإنسان إذا فقد حاسه من الحواس، عان العقل لا يستطيع أن يدرك حقيقة ما يتعلق بهذه الحاسة من المدركات الحسية، فالمدى يمعد حاسة



السمع لا يستطيع أن يعرف حقائق الأصوات وأبواعها، كما لا يستطيع التفرقة بينها، والذي يفقد حسة البصر لا يستطيع أن يعرف الألوان ودرجاتها، وليس معنى ذلك أنها غير موجوده، بل هي موحودة، ولكن الإنسان يكون عاجزًا عن إدراكها لعدم وحود آسمات إدراكها لعدم وحود آسمات إدراكها لعدم وحود آسمات إدراكها لعيماً قال أرسطو؛ أن من فقد حسنًا فقد علمًا "، وهكذا بمكن القول بأن هناك مستويات من المعرفة لا يستطيع بأن هناك مستويات من المعرفة لا يستطيع يعنى عدم وجودها.

٧- وقد أوضح الغزالي وعيره ألح الأمر ليس مقتصرًا على ما يتعلق بالمعركة الحسية بل بنه يمتد إلى نطاق التحارب الذوقية الوجدائية التي لا تحلو من حائب ذاتي أحمائًا، فبعض الباس قد يوهب ملكة قول الشعر وصياعته على حين يحرم من دلك كثير من الباس، ولو احتمع العقلاء على نمهيم واحد من هؤلاء المحرومين من هذه الملكة السية الشعرية المبعة هذه الملكه، وكيفيه الإحساس بالشعر وتذوقه لم تمكنوا من دلك النوق وعليه - عدث ال يسلم لأهل النوق أدواقهم، دور أن يتطاول عليها بالإنكار؛

لأن لإنكار ليس حجة هي دانه، ويما هو دليل على المحر الذي لا يتأسس على برهان، ولعنه يكون هي كثير من الأحيان استجابة لبعض العادات التي يقع العقل أسيرًا لها "إذ الطبع محبول على إنكار عير الحاضر، ولو كان للجنين عقل لأنكر إمكان وحود الإنسان في متسع الهواء، ولو كان للطهل تميير فريما أنكر ما يرعم العقلاء إدراكه من منكوت السماوات والأرض، وهكذا الإنسان في كل طور (ومستوى) ينكر ما يعدد ""

وليس من حق العقل - إذى - أن يقد وليس من حق العقل الله في ذاته مفتقر إلى الحواس التي تمده بالمعارف والمعلومات التي يعتمد عليها في ساء فتكره، ولو حرم من هذه الحواس لم بكان بإمكانه أن تكون له معرفة أصلاً، ومن ثم فهو - في دانه - فقير إلى غيره محتج إليه، وليس من حقه - إدن - أن ينكر ما لا عنم له مه، فهو قوة من قوى المعرفة ووسيلة من من حقه وليس هو القوة الوحيدة.

٣- ويصيف بعض الصوفية إلى هدا أن العقل لا يختلف عن الحواس، فكل حاسة من الحواس لها محال لا تستطيع أن

تتعداه إلى غيره فالعين لا تسمع، والأذن لا ترى، والقم لا يسمع ولا يرى، والعمل — كذلك — له مجاله الذى لا يتعداه ولا يتخطاه، ومن ثم فليس من حقه أن ينكر ما يخرج عن نطاق إدراكه، وإذا كان العقل يقبل من الحواس ما تقدمه له — مع أنها أقل منه في الدرجة — فإن من واحمه أن يتقبل ما يمكن أن تقدمه له فوى أخرى، ربما كانت أعلى منه درجة وأرفع مقامًا(١١)

2- ولم يتوقف الصوفية عند هذا الحد، بل إنهم أضافوا إلى ذلك أنهم قاموا مقد المعرفة العقلية من زوايا متعددة، منها أن العقل يمكن أن يقع في الخطأ سسب الحواس التي يعتمد عليها، فقد تحطئ الحواس فيما تقدمه إلى العقل من معارف ومعلومات، وعندند يحطئ العقل إذا لم يستطع اكتشاف هذه الأخطاء الواقعة أو الحسية، فإذا حكانت هذه المعارف بمثابة المحسية، فإذا حكانت هذه المعارف بمثابة المقدمات التي يبني عليها العقل أدلته هإن المقدمات لن يبني عليها العقل أدلته هإن ذلك يكون إبدانًا عأن البنائج المبرنة على فمذه المقدمات لن تكون بعيدة عن الخطأ فمن يعقد حساً يفقد إدراكاً مقابلاً له، وتتوقف المعرفة العقلية على إدراكات

الحواس المحتلمة من فرد إلى فرد حسب البيثة التي تعمل فيها تلك الحواس، وهذا يضعف الثقة في المعارف العقلية ويحعلها محتملة للشك أو الشاعة والوهن.

وقد تكون هذه الأدلة محتملة لدلك أيضاً مع كون المعارف الحسية صحيحة، لأن العقل قد يخطئ هو نفسه في تفسير ما يتلقاه من المعارف، ويؤدى هذا إلى خطأ النتائج أيضاً، بل إن العقل لا يستطيع أن يدرك نفسه التي بين جسيه مع أنها من اوضع الحقائق، وقد يتعير حكم العقل ولائر كركم أحر إذا تبين له هساد حكمه

وتعرفها يمكن الفكر أن يقع في الخطأ أو الفساد أو الفلط، والعقل محتاج عسئد إلى معبار يزن به أهكاره ويمحصها، وليتبين له ما هو صحيح، وما هو عسد منها، وليس العقل هو المؤهل للحكم، في هذه الحالة؛ ولا أن يكون هو هذا المعار؛ لأنه هو الذي وقع في الخطأ، فلا يكون معيارًا لنفسه، ومن ثم عبه ليس أمامما من سبيل لمعرفة الحق في هذه الحالات المشتهة إلا باللحوء إلى الله من هذا المأرق يتمثل في اللحوء إلى الله



تعالى، فإن الأوفق والأصلح أن تلحاً إلى الله منذ البداية لأنه هو - وحده - الفادر على أن يمنحنا هذه المعرفة الإلهامية الصائبة الصادقة التي لا يعرض لها ما يعرض للنظر العقلى المكرى من حطأ أو فساد.

هذاء والصوفية عمومًا لم تتكروا للعقل وسيلة للمعرفة بل إن مسهم من محدوا العقل واعترفوا به ونما يتوصل إليه من معارف وأحكام مصحوبة بوسائل إثباتها وبراهين، لكبهم شددوا على استصاءة هذا العقل بالإيمان وتجهز الأشارة إلى أن أعلام المتصوفة لم ينكلووا ان يكون العقل أداة معرفة التعالمات الخارجي المحسوس ولكنهم أكدوا أنه محدود بمعرفة عالم الحس كما مرابنا وأن الصوفى في حاجة للمعارف العقلية لتشكيل الإطار الخارجى للمعرفة الصوفية" فالعلوم العقلية عير كافية في سلامة القلب، وإن كان محتاحًا إليها 🖽 وقد أدركوا أن حججهم لا تجدى كثيرًا مع من لا يسلم نفير وجود العالم المحسوس ولذا تحد السراج لا يرفض استخدام الحجج العقلية ضد هؤلاء، إذ يقول: "علم المياس والنظر ... هو علم الجدل وإثبات

الحجة على أهل البدع والضلالة"(١٥).

وهكدا يجد المقل تمسه مدهوعًا إلى الاعتراف بوجود سبيل آخر من سبل الممرفة؛ يسلك مسلكاً آخر في تحصيلها، وبجد فيه من الثقة ما قد لا يتحقق في المعرفة العقلية ذاتها، وهذا يتحقق عن طريق قوة هوق العقل، أو هَلْيُشَرُّ على سبيل التقريب وتفييل الخلاف. إنها قوة عليا من قوى العقل لا يتم الوصول إليها إلا في جالات صفائه وحلائه وثورابيته، وهده القوى هي التي يمكن له أي تستقبل هذه المعرشة الذوقية الإلهامية، وأحواى الصنوفية أن رفض العقل لوحود هذه الضوة لا يخلو من تحكم بل إن فيه حجرًا على مواهب الله تعالى، وعلى العقل أن يتذكر أنه — هو نفسه — هبة الله، والله يهب العلم كما وهب العقل(١١) بل إنه يهب الوجود نمسه، ولا حرج على قصله أن يحعل في الوجود ما يموق طاقة العقر وقدرته.

ويقارن الصوفية بين علمهم وعلم عيرهم من المكرين فيرون أن علمهم قد تحقق له من أسباب المكمال ما لم يتحقق في علم غيرهم فهو مسبوق بالتقوى، فالتقوى سابقة عليه ومصاحبة له، وهو

علم بعيد عن الهوى والزيغ، وصاحبه على
بينة وبصيرة، ومن ثم لا تدخل عليه
الشكوك والشبهات. ويكفى أن مصدر
هذا العلم وواهبه ومعلمه هو الله تعالى،
أما صاحب العقل فإله يرجع إلى الحس او
العقل وكلاهما يمكن وقوعه هي
الغقل، ولهذا لا يصح أن يقارن العلم
الوارد عن طريقهما بالعلم الوارد من قبل
الله تدلى على سبيل الميص والإلهام

وهكدا بدل الصوفة حهدهم لتقرير هاتين الفكرتين الأولى أنه توحد قوة وراء العقل بمكن لها قبول المعرفة وتلقيها العقل بمكن لها قبول المعرفة وتلقيها والثانية: أن المعرفة الواردة عن طريق هدة القوة تموق المعرفة العقلية إذا قورنت بهه

ويتحديث الشاعر الصوفى المارسى فريد الدين العطار" في مقدمة كتابه "تذكرة الأولياء" عن هذا العلم ومكانته العليا، فيقول: إننا إدا استثنينا كلام الله العلى الأعلى وأحاديث رسوله وأله لا العلى الأعلى وأحاديث رسوله وأله لا يوجد كلام بمكن أن يقارن بكلام علماء الصوفية؛ لأنه ثمرة للعلم والحال، وليس نتيجة للحفط والقال، وأنه من العيان، لا من البيان. ومن الأسرار، لا من العلم التكرار، ومن العلم اللدسى، لا من العلم الكسبى ... ومن عالم أدبنى ربى، لا من الحكم الكسبى ... ومن عالم أدبنى ربى، لا من

ولهذا كانت المعرفة الإلهامية الذوقية موضع فحر الصوفية والأمل الذي يرجون أن يتحقق لهم، بحيث جعلوه مقرونًا بالولاية، ومن أفضس عطوء الله للأولياء، وكانوا بنسبون كثيرًا من علومهم إلى هذا النوع من العرفة، كما كانوا يفسرون بها ما يقع في كالأمهم من الاحتلاف أحيانًا، فقد يسألون عن المسألة فتأتى إحاباتهم محتلمة، على حسب الوالهدات التي ترد على قلوبهم، بل ريما تحشيف إحابة الشحص الواحد منهم على خسمت للك الوارادث" كما سئل الجنيد عن التوحيد، فأجاب بكلام لم يمهم عبه، فقيل له أعد الحواب، فأنا ما فهمنا، فقال جوابًا آخر، فقيل له: وهدا أغمض علينا من الأول، فأمله علينا حتى لنظر هيه ولعلمه، فقال؛ إن كنت أحربه فأنا أمليه" للله ويعلق ابن عربي علي دلك يقوله: "أشار إلى أنه لا تعمل له فيه، وإنما هو تحسب ما ينقى إليه مما يقتضيه

وتكشف النصوص السابقة عن اهتمام الصوفية بالمعرفة، وهو في الحقيقة



اهتمام غير مقصور على التصوف الإسلامي بل إنه اهتمام تبدي في "أبوءع أحرى من التصوف كالتصوف المسيحى الذى تعد المعرطة فيه عندهم هدف القديسين الذين هم حميمًا مشفولون كما يقول "هكسلي" بموصوع واحد هو الحقيقة الروحية وبالوسائل التي تمكهم من الاتحاد بها<sup>ره)</sup>، وهي فكرة و صحه كذلك في النصوف البودي مع عدم وضوح هكرة الألوهية هيه (١٥) وقد اهتم أبن عربى بالحديث عن المعرفة الإلهامية اهتماما كبيرا وتتاولها بالبيان والتوضيج هي مواطن كثيرة من كتبه بل خصطي لها بعض رسائله مثل "مراتب بَعِنْوي الوهب"(١٥٢ كما بدأ بها كتابه الضخم "المتوحات المكية" حيث تحدث عمها بعد الفهرس مناشرة (٥٠٠) وثقته فيها تامة وشاملة حيث يجعل لها الإحاطة بالعلوم كلها " من ضوابط المنهج العرفائي عبد الصوفية: ١) أن المعرفة الصوفية ليا محالها وحدودها

يعرف السالك وهقًا للمعرفة الدوقية الإلهامية الخير من الشر ويعرف غاية من الخلق، وهو يعرف كل دلك على حقيقته كما يرد على قلبه بقصل الله تعالى،

حيث إن العقل لم يصل فيها لشيء غير التسليم والتصديق لما ورد به الشرع، وأما الصوفية العارفون فينهم يقفون على حقيقتها، وإذا كان العقل قد يقع أحيات في الشك في الحقائق الدينية، وإدا كان الحس قد يكمر بها لكونها لا تقع تحت الحس في الملب وحده يكون على نقبن منها، بحيث تنعكس حقائق الأشياء على منها، بحيث تنعكس حقائق الأشياء على فليه المده

 (۲) أنه مضبوط بضوابط الشرع (أي أن مجاهداته مسبوقة ومقرونة بطاعة الله،
 وتوس فيها ما يخالف أحكام الشريعة)٠

ومما بعين السالك أو المريد أو المصوفى على تمحيص خواطره وضبط معارفه واستقامة ما يرد على قلبه من الإلهام أن يعرص ذلك كله على الشريعة، وهدا من الشروط والصوابط التي دعا الصوفية إلى ضرورة مراعاتها، فالتستري يقول كل وحد لا يشهد له المكتاب والسنة باطل، والداراني يقول: ريما تذكت (تحطر) الحقيقة على قلبي أربعين يوما، فالا آدن لها إلا بشاهدين من يوما، فالا آدن لها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة العرص كشفك مع الكتاب الشادلي إدا تعارض كشفك مع الكتاب

الحوزية(۵۸)

والسنة عنمسك بالكتاب ودع الكشف، وقل لتمسك، إن الله تعالى صمن لي لعصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها في جانب الكشف والإلهام والمشاهدة إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة<sup>(۱۵)</sup> وإنم كان النجوء إلى الشرع دون سواه؛ لأن القياس يببغي أن يكون إلى شيء معصوم موثوق بصحته، لم يحر عليه تغيير ولا تبديل، ولا ينطبق ذلك إلا على شرع الله وكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويتصح من هذا الشرط أن القائلين به يرفضون ما قاله بعض المنتسبين: إلى التصوف من أن ما يرد عليهم محرث الخواطر أو ما قد يسمونه الحقائق يمكن أن يخالف ما حاءت به الشريعة لأن التصنوف مشيد عنى الكتاب والسنة ، كما قال الجنيد، وإدا ادعى أمثال هؤلاء أنهم من الواصلين فهم قد وصلوا فعلا، ولكن إلى

ما تال من جمل الشريعة جانبا شيئا ولو بلغ السسماء مناره وكلامهم في هذا المجال طويل، وقد كان موضع ثناء بعص المكرين من دوى الاتجاه السلمى كابن تمية وابن فيم

سمّر أو جهنم كما يقول الصوفية ·

٣) أنها لا ينبغي ألا تتناقض مع العقل: وعلى الرغم من أن الصوفية يقولون أن العقل ليس هو القوة العليا في الإسبان وأنه يمكن أن توحد هيه قوة أعلى منه، يتم عن طريقها تلقى المعارف الإلهمية واستقبالها، هانه قد جاءت لديهم أو لدى يعضهم، على الأقل إشارات عن ضرورة ألا تكون المعرفة الصوفية مضادة للعقل، أو تدخل في نطاق ما يقول العقل باستحالته، وقد كان العرالي من أصرح القائلين بدلك وقد كان العرالي من أصرح القائلين بدلك طور النا أنه "لا يحوز أن يظهر في طور النا العرالية ما يقضى العقل باستحالته"."

وصوفية من حلول ذات الرب - جل جلاله في عباده أو اتحاد الرب - بعل وتقدس في عباده أو اتحاد الرب - نعالي وتقدس - ببعض عباده، وهذ أمر لا يقبله العقل! لأن الحقائق محتلفة، فلا تكون هذه الحقائق المحتلفة شيئًا واحدًا وقد فرق الغرائي بين ما يقول الفقل باستحانته أو ما هو صد العقل، وما بمكن أن يكون فوق مستوى العمل، فرفض الأول ولم برفض الثاني، وضرب مثالاً لكل منهما، همال: نعم، يحور أن يكاشف الولي بأن فلانًا سيموت، وهذا لا يدرك ببضاعة العقل، سيموت، وهذا لا يدرك ببضاعة العقل،



بل يقصر العقل عنه، ولا يحور أن يكاشف بأن الله سيخلق غدًا – مثل نفسه، فإن ذلك يحيله العقل ... ومن صدق بمثل هذا المحال عقد انخلع عن غريزة العقل، ولم يتميز عنده ما يعلم، عما لا يعلم "، ثم يقول الغزالى: إن من لم يفرق يعلم " ، ثم يقول الغزالى: إن من لم يفرق مين ما هو مستحيل في نظر العقل وبين ما هو فوق مستوى العقل يوصف بأنه ناقص العقل، وأنه أخس من أن يخاطب، عليترك وجهله " ".

ولعل العزالى قد قال بهده التصرف حتى لا يعلق الباب أمام الحكرامات البحل يحوز أن يطهرها الله على أيدى الأوللاء والمول بجوازها، بل بوقوعها هو تَرَائَ السلف أهل السنة، ورأى كثير من الفرق الكلامية كالأشاعرة والماثريدية ونحوهم

وقد دعا بعص الصوفية حصوم وعلى صاحب ه التصوف إلى ألا يرفضوا ما يأتى من من ذلك – أن يديم العرف في كشوف الأولياء، دون فحص أن يحفظ عليه التوفي أو لأمل، بل إن عليهم أن يتأملوها حزانه من خرائل الأويدرسوها بعناية، فإن وجدوا فيها من لمشيئته، فقد يحجر الحواطر ما لا يحكم العقل باستحالته أنداه الله إليه، وقد هلا داعي ترفضها، بل إنهم مخيرون في الشر بدلاً من حوال فيولها أو رفضها فإن كانت حالة القائل بيده، يقدها كيف بالتقتصي العدالة فإن قاولها لا يودي إلى المرء وقلبه إدا أراد أن

ضرر، فإذا لم يكن عادلاً فإن علينا أن نطر إلى هذا الذى قاله فى ذاته، فإن كان الذى أخبريه حقًّا بوجه ما فإن لي أن نقبله، وإلا تركنه ها هم الله الم

3) وكان من الشروط التي تحدث عنها الصوفية على أن من رزق من هذه المعرفة نصيبًا الا يتكلف إظهار هذا الذي رزقه، ومن ثم فإن الذين يتعمدون إظهار هذا العلم يكونون أهلا للملام والعتاب لأن الإظهار هنا طريق إلى الشهرة، وحلب الأموال، وطنب الرئاسة، واتخذ المنزلة عبد الخلق، ثم إنه ملريق إلى الاستعلاء عبد الخلق، ثم إنه ملريق إلى الاستعلاء فللمبز عن المريدين والسائكين. وهذا بأليمبز عن المريدين والسائكين. وهذا بأليمبرأ على مريدي الأخرة، وهو مرلق من مرالق الفرور أبوات الدنيا، ومن أكثرها مزالق الفرور أبوات الدنيا، وهو مرلق من مزالق الفرور أبياً

#### من خصائص المعرفة الصوفية:

تحدث الصوفية عن عدد من الخصعائص التي توضح طبيعة المعرفة كما توضح - في الوقت نفسه - تميره وتفوقها على ما سواها، ومن هذه الخصائص ما يأتي،

 أنها معرفة ذاتية مباشرة، ومعنى ذلك أنها ليست مأحوذة عن طريق الرواية أو الحكاية لأقوال العلماء أو السابقين؛ بل إنها معرفة حاصة بصاحبها، وقد ألقيت عى قلبه إلقاء، بحيث لم يحصلها عن طريق التعلم أو التلقين أو قراءة الكتب أو الوسائل المعتادة وقد كان بعص الصوفية كابن مدين التلمسالي إدا ذكرت أمامه أقوال العلماء أو احتهادات السابقين أو أهْكار أصحاب الفكر يقول: "ما تربد ناكل قديدًا ... ايتونى بلحم طرى أي بعلم وارد من عين المنة والجود الإلهي، ههو عدئذ – علم حدید قریب عهد بالله، ومن أحل هذه الخاصية وصفت المعرفة الصنوفية بأنها معرفة ذوقية أي أن صاحبها يحد ذوق الأشياء المطعومة في قمه ومن الواضع أن هذا الدوق الخاص المباشر لا يمكن نقله إلى الآحرين ولذلك يعجزون

عن معرفة حقيقته إلا إدا كان لهم من

التجارب الروحية والدوفية ما يمكنهم من معرفتها

ب، يترتب على ما سبق أن هذه المعرفة يصعب التعبير عنهاء وقد أشار وليم جيمس إلى هذه الحاصية، وتحدث الصوفية عنها من قبله، فقالوا: إنها تقال ولا تحكى، ولا يعرفها إلا من ذاقها، وليس في الإمكان أن يبلغها من ذاقها إلى من لم يدقها، ومن أسياب هذه الصعوبة: غرابة التحرية الصوفية ذاتها، وعجر اللغة عن التيسير الدقيق عنها، فالتسير عن الحال النوقى محال؛ لأنه حارج كما يقول عصهمُ عَنَّ حصر الألقاط؛ ومما يحعل لتمير عنها صعبًا ما سبق بيانه من أنها تحربة دوقية مباشرة، ومثل هذه التحارب الداتية الذوقية يتعذر التعبير عبها أو نقلها الى الآخرين، ومن أمثلة هذه التحارب مه يرجع إلى نعض المدارك الحسية، ونعصها يرجع إلى مدارك وجدانية أو عاطفية أو سعورية، ومن أمثلتها: العلم بحلاوة العسل، أو مرارة الصبير أو للأة الوحد والشوق أو مرارته، فهذه وأمثالها لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا إذا داقها، وهي هدا



المعنى يقول الشاعر

لا يعسرف السشوق إلا مسن يكابسه ولا السصبابة إلا مسسن يعانيهسا

وقد كان شيوخ الصوفية يلقبون مريديهم هذه الحجة، ليردوا بها على من يمكر علومهم أو يستفريها أفإن تعرض لك أيها الأخ المسترشد من ينفرك من الطريق ويقول لك: طالبهم بالدليل والبرهان هأعرض عنه وقل له مجاوبًا ... ما الدليل عنى حلاوة العسل، فلاند أن بقول لك: هذا علم لا يحصل إلا بالدوق، فلا يدخل تحت حد ولا يقوم عليه دليل، فقل الله وهذا علم الصوفية مثل دلك ، ومعنى ذَلِكَ أن التجربة الصوفية – وما يترثب عسها من معرفة - ليست محتاجة إلى دليل من حارحها، بل إن دليلها يرجع إليها. ويستحلص منهاء فهي شاهد تفسهاء ووحودها ذاته خير برهان على صدقهاء ومسى دلك أن على الملكرين لهذا النوع من المعرفة أن يسلموا به، وأن يذعموا له لعجرهم عن معرفة كهه وطبيعته، فإد لم يقنعوا بهدا التسليم فإن عنيهم أن يحربوا بأنفسهم تحقيقه، وعبد ذلك سيحدث لهم مثل ما حدث لهؤلاء الصوفية : وهم عندئذ سيكوبون أهل تحقيق

ومشاهدة، لا أهل سماع أو مشافهة، ومن الواصلين للمين كما يقول الل سيبا دون السامعين للأثر<sup>(١١)</sup>،وقد دكر بعص الصوفية من خارج التصوف الإسلامي م يؤيد هده الخاصية، حيث دكروا أنه كلما كانت المعرفة أرقي وأدق وأصفى وأكثر مساطة كانت أكثر غموضاً هي بطر العش، أما إذا كانت أقل صفاءً وبساطة فإنها تكون أكثر قبولاً لليه، ومي ~ في هذا " تشبه شعاع الشمس، عادا كن الشعاع صافيًا غير محتلط عرزات الهباء والمبار لم تتمكن لمين من رؤيته، أما إدا كان محتلطا بالشوائب فإنها تتمكن من إدراكه، وق**د كانت** ندك الخاصية سببًا في لجوء الصوفية إلى الرموز والتشبيهات والأمثال عند حديثهم عن هذه المعرفة، حتى يحملوها قريبة -بعص القرب → إلى العقول والأفهام.

ح) تتصم هذه المعرفة بالوثقة واليقين والثبات، وصاحبها لا يحتاج إلى برهان خارجي على صدقها؛ لأنها عده نوع من الشهود والرؤية المباشرة، ومن ثم هابه ليست محتملة لنشك، بل إن هده المعرفة يكون لها من الهيمئة على صاحبها ما يحمله مضطرًا إلى الإذعان لها والإقرار يحمله مضطرًا إلى الإذعان لها والإقرار

بها، وتختلف هذه المعرفة بهذه الصعة أو الحاصية عن عيرها من المعارف الأخرى التي يمكن أن يلحق بها الشك أو الشبهة أو التشكيك، وريما اتمق العارف الصوفي مع المعكر العقلي في القول سعص الأعكار، ولكن يبقي مع ذلك عارق حوهري بينهما وهو الفرق بين علمت وعاينت، وليس الخبر كالعيان، وليس المخبر كالعيان، وليس المخبر كالعيان، وليس الأول عن من سمع عن وجود الكعبة وبين من رآها، فالثاني له عين اليقين، أما الأول فله علم اليقين، وعين اليقين، أما الأول فله علم اليقين، وعين اليقين أرفع وأعلى"

د) يغلب على هذه المعرفة أن تكون معد حصولها - حاطمة سريعة، وهي أشبه بما يقع عبد إصاءة مصدر ضوئي في وسط ظلمة حالكة، حيث يكشف هذا الضوء المفاحي عن تفاصيل المكأن المطلم، دفعة واحدة، بحيث تبدو هذه التفاصيل للعيان معاشرة وفي تحطات التفاصيل للعيان معاشرة وفي تحطات قليلة، ويقول الصوفية؛ إن هذا يحدث لهم حين تشرق في فلونهم أنوار من المعرفة، تسوق إليهم علوماً لم يبذلوا جهداً في معرفتها أو اكتسانها، ومن أحل دلك وصف بعض الصوفية علومهم بأنها عنوم

لنظرة أو اللحظة ، وهذا شبيه بها يحدث لعنماء الذين ينشعلون بدراسة بعض الظواهر الصعبة أو العامضة ، وربها يستعصى عليهم تمسيرها أو معرفة العوامل لمؤثرة فيها ، وقد ينسغلون عبها أو يتركونها إلى ظواهر أحرى ، وفحأة يسطع في نفوسهم تقسير ملائم لهده الطواهر ، فتتحلي واضحة على ضوء هذا النور الباهر والعموض

و مدكن المول أخيرًا بأن المهج الصوفي في المعرفة منهج تكاملي، فهم لا يهملون المعارف الحسية، ولا يبكرون المعارف العملية، ولا يتحاهلون العلوم الشرعية (١٠٠٠)، بل بلاحطون هذا كله، ثم يتطلعون إلى أفق آخر يضاف إلى الأهاق السابقة، وهو من عطاء الله لأهل طاعته ومحبته، فإذا جاء على وفق الضوابط الشرعية، مراعيًا للمقتضيات العقلية فإنه لا يتبعى رفضه ولا إبكاره، إثراء للمعرفه



الإنسانية، ومما يزكى هذا الطريق أنه مهترن بالرعبة هي السمو الروحي، والنهذيب الخلقي، وهو ما يجعله يحطى بتقدير كبير لدى الباحثين ك (برحسون ورينيه جينو وعيرهما أأ) هي مجال المعرفة في الفكر الحديث، كما أن المناية بالمجانب الروحي تشبع حاحات إنسانية مهمة، ولاسيما في عصر طفت هيه النزعة المادية حتى كادت تعلقي الأشواق الروحية للإنسان، مما يؤدى إلى شقائه وتعاسته، للإنسان، مما يؤدى إلى شقائه وتعاسته، وهذه الدعوة إلى تكامل المناهج تحظى بتقدير كثير من العلاسمة والمكرين وقد كتب برتراند رسل الماها

وهو كما يقول ولتر ستبس فبلسوف لا يمكن لأحد أن يقول إله يأحد بالعاطفة، أو إنه أحمق، أو إنه منحاز للتصوف ويقول هي مقال شهير: "لقد شعر عطماء الرجال من الفلاسعة بالحاجة إلى العلم والتصوف معًا، ثم يصيف إن وحدة المتصوف معًا، ثم يصيف إن وحدة محكانة مرموقه، فيما أعتقد، يمكن محكانة مرموقه، فيما أعتقد، يمكن الانمعال (التصوف) هو الملهم لما هو أفضل الأنمعال (التصوف) هو الملهم لما هو أفضل ما في الإنسانية وترداد معارفها وتشواعد قواها دون حصام أو هصام

آ. َدَ/ عبد الحميد مدكور

#### الهوأمش:

- (١) انظر التعرف من ١٨، الإحياء ج٢٥/٢.
- (۲) نظر الموصة المصوفية دراسية فللسفية فلى مشتكلات المعرفية الماجى حسين حدودة، صا ۲، دار الجيال بيرويت طا ۱۹۹۲/۱م.
  - (٣) انظر قوت القلوب ٢٩٤/١، ٢٥٥، ٢٥٢
    - (٤) الثمرف، مد٧٧
  - (٥) الإحياء، ج٢/٢٥، وابطر انقشيرية، ٢٠١/٢
  - (۱) انظار التصوف كوعى وممارسة د عبد عجيد لصعير، ص١٩، در الثقافة، لدار البيطاء، المعارب
     طه ١٩٩٩/١م.
    - (٧) معالم القنسفة الإسلامية محمد حواد مقنيه ص٢١٧، ط٢١٧٢أم، بيروت،
      - (λ) الرسالة القشيرية ٢٤٩/١
- (٩) الإحياء ١٠/٢، ويقلول الحافظ العراقين إنه حديث صنعيف نظير هنامش ٣ والظار الاتحاف للريبندي
   (٩) الإحياء وكشف الحماء للعجلوبي، طبع مرسمه الرمالة ١٩١١/١، ١٥٢٥،
- (١٠) رحيده علموم الندين ٧١/١، وقبال أمو تميم دكر 'جهند من حيال هندا الكلام عن بسمن الشابعين عن عيمة عيمة من منزيم الله عن بدعن المروء أنه دكره عن المدن قلة، فوصل عليه هندا الإستاد مسهولته وقريه، وهذا لحديث لا يحتمل بهذا الإستاد عن الحقيد بيرجابها الحلية ١٥/١٠.
  - (١١) معالم الملسمة من٢١٩
- (۱۲) فارن المنسمة الطلقية عن ١٤٤ حيث نشول د/ توفيق معويان إن الجاهدة ثعثان الحاجب الأحلافي فس عياة المتوفية.
- (۱۳) الرعبيبة لحقبوق الله الحبارث المحاسبين ص ۲۹۱، تحقبون عبد الطبيم محمدود، طبيع دار المدارفية. ۱۹۸۱م،
- (۱۱) انظیر فین النصوف الإسلامی وتاریحیه ریبولند بیکولیدون ترجمیه د آیاو انجیلا عمله بی ص۷۱، لحینة انتالیف والترجمة والنشور، ۱۹۵۳م.
- (۱۰) كشف المحموب، ج٢٠/٢، انظير تقسير انتستري، من١١٩، وانظير نكدلك من الترث النصوفي سهل التستري ٢٠٧١
  - (١٦) الرياطية وأدب البعس الترمديء ص٥١٠
    - (١٧) اللماء ص ٢٩، ٤٤٠
  - (١٨) انظر الرسالة القشيرية ٢١١/١ ٢١٢،
- (۱۹) الرياضات وأدب النفس المكيم لترمندي، ص ۸۲، ۸۷، ۱۰۵، ۱۰۹، تنشرة أرينزي، د/على حنسان عند القادر، طبع الحلبي ۱۹۱۷م.
- (۱۰) انظیر لباب القوت می خراش الملکوت محمود بن عنی نقشنانی، محطوط بندر الکتب الصریة برقم
   ۹۱۵ تصوف طلعب ۱۰۸ ب، وانظر عوارف المعارف للمهروردی، مع الإحیاء للعراق ۳٤١/٥
  - (۲۱) مقدمة ابن حلمون ج٢/٩٩٠، تحقيق د. على عبد الواحد واهي، مكتبه الأسرة، ٢٠ ٢م.
    - (۲۲) انظر: القشيرية، ج١/٢٢١، وعوارف المدرف ص٠٤٤
    - (۲۲) ، الإحياء ۲۲۸/۳، وابطر: د. التفتارائي، مرجع سابق، ص7- ١، ۲۰۷،



- (۲٤) «لقرالي كيمياء السعاد» صبح مكتبة الجندي، مع المعد من الطبلال، انظار ص٧٧، ٧٤، المتوحيات اللكية لابن غربي ٢٧٣/٢ وما بعدها
  - (٢٥) المنقد من الضلال: ص١١٥، وهذ أمنيف ما بين الأقو من إيضاحًا تنمكرة.
    - (٢٦) انظر دالقوت ١٦٤/١، ٢٤٢، ٢٠٠/١، و لاحياء ٢١
      - (۲۷) القوت ۲٤٤/۱
      - (۲۸) انظر: الإحياء ۲۰/۲.
- (۲۹) انشوت ۲۰۱/۱، والإحياء ۲۰/۳، وقد دكير من كثير بعنص الطبرق لهذا الحسيث، شم قال هنده هنرق لهذا الحديث مرسلة ومشعدة الشد بعضها بعنمناً، انصر تمنيدره للآية ۱۲۵ من سبورة الأنعام، طبعة دار انشعب ۲۲۲/۳ من ۲۲۸
  - (٢٠) المتوحث المكية ٢١/٢، وانظر م١، ١٥٠: ٢٥٤ الع
    - (٣١) لطائف الإشارات للقشيري ٨٠/١
- (٣٢) تفسير لتسترى ص٥٦، والقوت ٢٤١/١، و لإحياه ٣١/٣، والحديث رواه الترمندي في كتباب المعنير، تفسير سنورة الحجير انظار سنس البرمندي ٢٠، ٣١، وقبال هندا حديث عربيب لا بعرفيه إلا من هندا الوحه الوحه الوحه
  - (٣٢) وكدا هديث شرح الصدر الذي أشير إليه متدرقليل.
    - (44) انظر، القوت، ٢٤٣/١، الإحياء ٣١/٣، ٢٤
      - (۲۹) تفسير التستري من٤٥
        - (٢٦) القوت ٢٨٢/١
- (۳۷) مسجیح البختاری، در پرهیمبائل آمسخات البین ﷺ پیاپ منافیب عمیر بین الحظیات، طبیع استیثبول ۲۰۰۸، و انتظاره سختوه اللی صبحیم میمنم بیشرخ آلد ووی الکساب فیصنائل ۱ صنحانه، هیمبائل عمیر بین الحظیاب ۲۵۹/۵
  - (٨٦) لإحياء ٢٢/٢٣
- (٣٩) قيارن ميثلاً مطريبة المعرفية الإشبار فيه د إب راهيم هيلال، ص١٤١، ١٥٧، ٢٥٧، والعليم النشامخ ص٧٣٧، ٧٢٨
- (٤٠) صهر دا ك لدى بر نيمية في مواطل كثيرة، من أهمها ما جاء في فكتابه "انفرقال بين أواياء الرحمن وأولهاء الشيطان"، وظهر دلت لدى ابن قيم المورية في كتب كثيرة، منها ما جاء في فكتاب عادارج السالكين"، وانظار مقدمة الجارء الثاني لتحقيق مندارج السالكين بتحقياق كالب هاده الصنفيات، ١٨٧/٤ ٧٩ انظر: صحيح مسلم يشرح النوري في الموضع السابق.
- (٤١) انظار المقدمان للصلال، ص١٨٢، ١٨٢، ١٩٩، ومنا بعدها، والتنصوف والثيورة الروحينة للـدكتور أسى العلا عميفي، ص٢٥١
  - (١١/ الأسياء ١/٨٨٠ ١/١١٤
  - (٤٢) انظر: الفتوحات المكية، ٦٦٠/٢، ٦٧١
    - (\$\$) الإحياء ٢٧/٢
- (80) المعرفية النصوفية دراسية فلسمية في مشكلات المعرفية الناسي جمعين جنودة، ص١٤٢ء دار الجيال، يبروت، ط١٩٩٢/١م

- (23) المتوحات ١٦٨/٤ ، والقسم الإلهي لابن عربي ص٤
- (٤٧) تاريخ التصوف في الإسبلام د. قاسم على، ص ٢٧٠، ترجمه على المارسية الأستاد صادق تشأت، مكتبة اللهضة المصرية، ١٩٧٠م.
  - (٤٨) انظر مثل هذا القول في لقشيرية (١٠٧/ ، وحلية الأولياء ٢٦٢/١٠
    - (٤٩) الفتوحات ٤٣٢/٢.
    - La philosophie éternelle pp 56.57. (6+)
- A. Bareau: La mystique Bouddhiste: dans: Lq mystique et Les (61) mystiques p.676.
  - (٥٢) المتوجات ٢/-٥٥
  - (٥٣) الفتوحات ٢١/١ وما بعدها.
    - (01) المتوسات ٢١/١ ٢٢٢/١ (117
  - (۵۵) ائتصوف کوعی وممارسهٔ ص۲۵
    - (٥١) اللمع ص١٢٦
    - (۵۷) طبقات الشعراني 1/۲
- (٥٨) انظررا القشوى الحموية ومحموع المشاوى الإس تبهية في أكواظن عديدة، وكلها مدارج السالكين الإس عيم
   لجورية في مواطن عديدة أنصاً
  - (٥٩) للقميد الأسبى من١٠٢،
  - (٦٠) المقميد الأسنى ص١٠٧، ١٠٣.
  - (٦١) الملمند الأسلى ص١٠٢، ١٠٢.
    - (۱۲) فتوحات (۱۲)
    - (٦٣) قوت القلوب ٢٢٥/١.
    - (١٤) القوت ٢٥١/١ ٢٥٥
  - (٦٥) البتوعات المكية ٢٨٠/١ ، ٢٨٠٥
  - (١٦) الإشارات وانتبيهات ١٩٠٤، ١٠٠، وقد كان يتحدث عن مقامات المارهين ومعارفهم.
- (١٧) انظــر قــوت القلــوب ٢٣٧/١ ٢٣٧) و نقــشيرية ٢٤٤/١ والإحبــاء ٢٠/٣، ٢١، ومـــدارج الــسالتخير، ٤٠٣/٢ والفتوحات ٢٩/٢ه
  - (٦٨) الطار اللمع: الطوسي ص٢٢، وما بعيضا، ثم ص١٨٠، وما يعدف
- (٦٩) انظر منبعا الأحلاق والنبين عنبرى برجسون، ص ٢٣١ ترجمة د/ سماى النبرويي ود/عبد الله عبسه السدائم، بليثة المصرية العاملة للتأثيم والمنشر ١٩٧١م، ومنواطن أحبري، وولنتر مستهس السعوف و لفلسعة، ص ٢٤، ٨٥ ٨١ ٨١ ترجمه وتعنيل إمام عبد العناح المام، مكتبة مبدول ١٩٩٧م، ومضالات عبن ربيله حيت و (الشيخ عدم لواحد يحيلي) د، ربسب عبد العزيار، دار الأسعدر، ط الأولى/ ١٩٩٧م، في مواضع عديدة
  - (٧٠) التصوف والعلممة ولترسيس، ص٢٢٠،



# العلم اللدتي

### 1) تعريفه:

فد لا نحمد في المعاجم اللعوية ما يُفيدنا في تعريف "العلم المدنى" ثهذا فلن بتحدث عن المعنى اللغوى ثهدا المصطبح، وإسما يمكسن تتاولمه مسى التاحيسة الاصطلاحية فحسب

و لمعنى الاصطلاحي إنها يرحع . في الواقع . إلى ما جاء في القرآب الكريم عن العبد الصالح "في سورة الكهم"، وهو الخصر عليه السلام، حيث قال سبحانه عنه ﴿ وَانْيْنَهُ رُحْنَةً بِنْ عِبدِنَا رَعَلَيْنَهُ مِن أَدُنَّا عِبدَا رَعَلَيْنَهُ مِن أَدُنَّا عِبدَا الكريمة جاء مصطلح "العلم اللدني"

وحساء هــذا المصطلح و\_ى كتب التصمير، وو\_ى كــلام المصوفية الــذين توسعوا في الحديث عمه في كتبهم ومعالاتهم المختلفة ورسائلهم، حتى وحدد حجة الإسلام أبا حامد الغزالي يُقدم لنا رسالة بُسميها "الرسالة اللدنية" وقد طبعت صمن مجموعة رسائله المسمأة "القيصور

العوالي من رسائل الإمام الغزالي"

كما ورد المصطنع في سعص المؤلمات التبي تتنبول أسمياء العليوم والكتب والمؤلمين في العصور المختلمة ، مثل كتاب أبحد العلوم" وغيره ومن الحدير بالذكر الرازي قد ان بقول إن الإمام عضر الدين الرازي قد المرازي بقوله : "وللشيخ أر إلى رسالة العزالي بقوله : "وللشيخ ألك العرائي رسائة في إثبات العلوم اللاتبية إلى

على أية حال نحد "القبوجي" يعرف العلم اللذي تعلمه العبد من ألعلم الذي تعلمه العبد من ألفة منك أو نبي بالمشاهدة كما كان الخصر بالمشاهدة كما كان الخصر عليه لسلام فال عالى ﴿ الْمَيْسَةُ رُحْمَةُ مِنْ عِيدِدُ وَعَنَّسَةُ مِن أَدُدٌ عِلْمًا ﴾ (الكهد 10) عبد وعيد وعيد معرفة داب الله تعالى وصفاته علم يفيد معرفة داب الله تعالى وصفاته علم يفيد من مشاهدة واوق بنصائر القلوب""

وبحد محموعة من المفسرين يعرفونه بأنه أيعسى الإخبار بالقيوب، وقبل العلم

اللدنى ما حصل للعبد بطريق الإلهام" وأنه علم الفيوب"، وأنه "علم الباطن إلهاماً" وأنه "علم الكوائن"()

ويدكر عن ابن عطية قوله. "علم الغيب" ويدكر عن ابن عطية قوله. "كان علم الحضر علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه، لا تُعطى طواهر الأحكم أهعاله بحسبها. وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم"(٥)

ويدكر اسن كشر عن البحارى أن موسى قام خطيبًا في بنى إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال موسى: أنا فعنب الله عليه إد لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبدًا هو أعلم منك يسى الخصر فدهب إليه موسى، وقال له أتبتك لتعلمني مما عدمت رشدًا، فقال له الخضر: إنى على علم من علم الله علميه لا تعلمه أنت وأست على علم من علم الله علميه الله لا أعلمه وهذ دليل على أن العلم الله لا أعلمه وهذ دليل على أن العلم الله وليس كسبًا من العلم الله وليس كسبًا من العبر ()

ويقول "الرازى" عند نفسير قوله تعالى. ﴿ وَعَلَّبْنَهُ مِن لَّذُنَّ عِنْمُ ۞ ﴾ إن دلك يُفيد "أن تدك العلوم حصلت عنده من عند الله من غير واسطة، والصوفية سموا العلوم

الحاصلة بطريق المكاشفات: العلوم اللدنيه ""

وبحد بعص المسترين المحدثين يقول على تصبير هده الآية "اى علماً خاصاً بنا لا بعلم لا بتوفيظنا وهو علم الغيوب قال العلماء: هذا العدم الريائي شهرة الإخلاص والتقوى ويسمى (العدم اللدني) يورشه الله لمن أحلص العبودية له ولا يمال بالكسب والمشقه وإنما هو هنة الرحمن لمن حصه الله بالقرب والولاية والكرامة "الله القرب والولاية والكرامة"

كما بحد "الفزائي" يرى "أن القلب إدا طهر/من أدران المعاصس وصفل بالطاعات أشرف صمحته هانعتكس عليها من للوح المتمثوظات على الله أن يكون، وهذا هو العلم المعروف بالعلم اللدني" أخذا من موا ه تعالى، ﴿ وَعَلَيْنَهُ مِن أَدُنّا عِنما ﴾ ويعبر لفزائي أنضاً من العم اللدني بأدّنا عِنما ﴾ ويعبر مور الإلهام" .

هـذا هـو تمريف "العلم اللدني" عنـد المقـستُرين والـصوفية وعيرهـم مـن الـذين أرخوا للعلوم والمعارف الإسالامية

ولقد تناول بعض المتكلمين كالمحر لــرازى، وبعــص الــصوفيه كالإمــام الفرالى، هذا المصطلح بالتحليل والشرح ضمن حديثهم عن العلم والعالم والعلوم، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وأصناف العلوم وأنواعها ، وبينوا حقيقة العلم الدنى ضمن منظومة العلوم المحتنفة. وها نحن ثبين ما قالوه في هذا الصدد

### ب) العلم والعالم والمعلوم:

هماك علم وعالم ومعلوم: فالعلم إنما هو تصور النفس الناطقة ـ نفس الإنمان. المطمئنة حقائق الأشياء، وصورها المحردة عن المواد بأعيانها وكيفياتها وكمياتها وجواهرها وذوانها إن كالت مفردة

والعنالم هنو دليك الإنبسان التحليط المُدرك المتصوّر

والمعلوم هو ذات الشيء الذي ينتفش علمه في المنفوب المعلوب علمه في المنفس، وأضعل المعلوب اب وأعلاها وأشرفها وأحلها هو الله سنعائه الصائع المدع الحق الواحد (١١)

والعلم له فضل عظيم: فهو شريف بذاته من غير نظر إلى حهة المعبوم """، وذلك لأن العلم ضد الجهل، والحهل من لوازم الطلمة، والطلمة من حير السكون، والسكون قريب من العدم، ويقع الباطل والضلالة في هذا القسم، فإذًا الحهل حكمه حكم العجم، والعلم حكمه حكم الوجود حير من العدم، والهداية والحق والتور كها في سلك والهداية والحق والتور كها في سلك الوجود، فإذا كان الوحود أعلى من العدم الوجود، فإذا كان الوحود أعلى من العدم الوجود، فإذا كان الوحود أعلى من العدم

## ج) أنواع العلم وأقسامه:

العلم تصنور وتصديق، فنحن إذا أردب إدراك أصر من الأمور وتصور حقيقة من الأحور وتصور حقيقة من الكوة اثق فإما أن نحكم عليه بحكم أو لا تحكم فإن حكمنا كان هذا هو التصديق، وإن لم نحكم، كان هذا هو التصور، وكل من التصور والتصديق إما أن يكون نظرياً حاصلاً من غير كسب ولا عللب أو يكون بحكسب وطلب

عنما التصور النظرى أو العلوم النظرية فهى التى تحصل في النفس والعقل من غير كسب ولا طلب، مثل تصور الإنسان لللذة، والوجود والعدم، ومثن مصديقنا مأن النعبي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الواحد تصف الأثنين.

وأما العلوم الكسبية فهي التي لا تكون حاصله في حوهر النصس ابتداء بن

لابد من طريق يتوصل به إلى اكتساب لك العلوم، وهذا الطريق على قسمين أحدهما: أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديهية البطرية حشى بتوصيل بتركبها إلى استعلام المجهولات، وهنذ الطريق هو المسمى بالنظر والتفكر والتدبر والتأمل والتروى والاستدلال، ويتم بالجهد والطلب أما الثانى: فهو أن يسعى الإنسان بوساطة الرياصات والمجاهدات العقل، وتحصل المعارف وتكمل العلوم من العقل، وتحصل المعارف وتكمل العلوم من عير واسطة سعى وطلب في التفكر والتأميل، وهسذا همو المسمى بالعثوم العلوم العارف المناهية المناهدة ا

عائفس الانسانية حواهرها محشمة بالماهية، فقد تكون النفس بفساً مشرقة نورانية إلهية علوبة، فليلة النعلق بالحواذب البدنية والنوازع الحسمانية، فهى شديدة الاستعداد لقبول التجليات القدسية والأبوار الإلهية، ومن ثم تقيص عليها من عالم الغيب تلك الأبوار على مسيل الكمال والتمام، وهذا هو المراد بالعلم اللدني، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿ مَ نَبْقةُ رَحْمَةٌ مَنْ عِبْدِنَ وَعُلَيْتُهُ مِن لَّذُنَّ عِبْمًا ﴾ ثما النعس التي لم يصف حوهرها ولم يشرق النعس التي لم يصف حوهرها ولم يشرق

عنصرها فهى النفس الناقصة البليدة،
التى لا بمكها تحصيل المعارف والعلوم
إلا بمتوسط بشرى يحتال فى تعليمه
وتعلمه ((1)).

ومن جهة أخرى ينقسم العلم إلى شرعى، وإلى عقلى، والشرعى ينقسم إلى ما هو علمى وهو ما يُسمى بالأصول، وهو علم التوحيد وعلم التوسير وعلم الحديث، وإلى ما هو عملى وهو علم المروع، وهو علم الفقه وعلم الأخلاق؛ أما العقلى فهو العلم الرياضي والطبيعي، والنظر هي المؤجود والصائع ١٠٠٠لخ، وأكثر العلوم المخرعية عقية عبد عالها، وأكثر العلوم المخرعية عقية عبد عارفها وأكثر العلوم المخرعية عقية عبد عارفها (النور؛ ٤)،

عالعلوم الشرعية هي المأخوذة بطريق التقليد عدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ،

امنا العلوم العقلية فهي ما تقضى به غربرة العقل، وغير كافية في سيلامة القلب، وهي إما ضرورية لا يدري من أين حصلت ولا كيف حصلت، أو مكتسبة للتعلم والاستندلال، وهني دليوينة وأخروية (١١)



ويقسيه الغيزال العلبوم التي ايست صبرورية وتحبصل فني القلب عبي بعبص الأحيان إلى هسمين- الأول هو: "الإلهام" وهيله يهجم العلم على القلب من حيث لا يدرى، وبغير أكساب وحيلة دليل، وبغير تعلم وهذا ينقسم إلى منا لا يندري العب كيف حصل ولا من أين حصل، وإنما هو إلهام وبمث في الروع؛ وهدا النوع من العلم يختص به الأصفياء والأولياء وإلى ما يطلع معله عتني النسيب البذي ميله استعاد دلبك العلم، وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب وهذ العلم يُسمى وحياً وتحتص به الأسهاء عليهم السلام

أمنا القنسم الثنائي من العلبوم الثبيثي ليسست مسرورية وتحصيل هي القلب في بعيض الأحبيان فهبي تكتيب بطريق الاستئذلال والتعلم، وفيها يكون القلب مستعدأ لأر تنجلى فيبه حقيقية الحيق شي الأشباء كلهاء وإيمنا حيال بينيه وبينها بأسبابيا معينة؛ وهذا النوع من العلم يختص ية العيماء<sup>(۱۷)</sup>

هذاء ويُقسم بعض الصوفية "العلم إلى توعين: ظاهر، وباطن.

أما العلم الظاهر، ههو علم الشرائع التي يأتي بها الأعياء إلى أممهم وأما العلم

الباطن، فهمو علم الحقيقة، وهمو الذي يعلمه الأولياء

قابن عربى يُفسر قول الخضر لموسى. ﴿ مَا لَدَ خُطَّ بِهِ خُبُّرًا ﴾ (الكهف،٦٨) بقوله. أى أبي عبى علم لم يحصل لك عن ذوق، كما أنت على عبم لا أعلمه أبا "(^``

ويظهر من حميع ما أورده "ابن عربي" من قصة موسى مع الخطير، والطريقة التي خُرَح بها الأينات النواردة عنهمنا هي سورة الكهفء أبه يستعمل الاسمين رمرا لتصاحبي بوعين من الملم: القلم الظناهر وَكُونِ بِأَتِي بِهِ الأَنبِياءِ إِلَى أَمْمِهِمِ، وهو علم التشرائع والعسم البناطن السذي بعلمسه الأوليّاءٌ، وهو علم الحقيقة

ويقول "القاشائي" في شرحه لقصوص الحكم: "أعلم أن الخصر، عليه السلام؛ صدورة لسم الله البناطن، ومقاميه مقنام الروح، وله الولاية والعيب وأسترار القدر، وعلوم الهوبة والأبية والعدوم اللدنية. وأما موسني علينه السملام فهنو صنورة استم الله الطساهر ولسه عنسوم الرسسالة والنيسوة و تنشريم ۲۳

والدي يتفحص كلام "ابس عربسي" و تصمياني سنوف بحند فينه منسجة "إسماعيليــة" طــاهرة، ودلــك مــن خــلال

حديثهما عن "الظاهر" و"الباطن" د) طرق تحصيل العلم:

العلم الإنساني عدد الغزالي عدمل من طبريقين: أحدهما: التعلم الإنساني، والثاني: التعلم الربائي

أها التعلم الإنساني، وهمو طريق معروف يُقر به حميع العملاء، فإنه بكون علني وجهين: أحدهما: من خارج، وهو التحصيل بالتعلم؛ وثانيهما: عن داحل، وهو الاشتغال بالتفكر، والتمكر من الناطن بمنزلة التعلم من الظاهر، وبعضهم يحصلون بالتفكر، ولا ريب أن التعلم يحصلون الناهم.

فــالتعلم أو التعلــيم الإنــسائي اكتسابي، قوامـه الفطـرة الـصحيحة، والاستعداد للتلقى والتعلم والتعليم القائم على الكتاب والسننة من المربى السليم ذي القـدوة الحـسنة، وهـو طريـق معـروف معهود، ومسلك محسوس «٢٠»

أمها التعميم الرباني، وهمو الطرسق الثاني، فإنه على وجهين أو توعين:

الأول: إلقاء الوحى؛ فالنفس إدا أكملت داتها يزول عنها دنس الطبيعة، ودرن الحرص والآمال الفائية، فإنها تقبل

بوحود مبدعها، وتعدمد على إفادته وفيض نوره، والله تعالى بحسن عنايته يقس على نوره، والله تعالى بحسن عنايته يقس على تلك النفس إقبالا حكلياً، فيحصل حميع العلوم لمثلك النفس، وينتمش فيه جميع الصور من غير تعلم وتمكر؛ ومصداق هذا قوله تمالى لنسه : ﷺ ﴿ وَعَلَّمُكُ مَا لَمْ نَكُن قُوله تمالى لنسه : ﷺ ﴿ وَعَلَّمُكُ مَا لَمْ نَكُن قَوله تمالى لنسه : ﷺ ﴿ وَعَلَّمُكُ مَا لَمْ نَكُن

فعلم الأنبياء أشرف مرتبة لأن حصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة؛ وإنها هو الضوء من سراح الغيب يقع على قلب صراف هارغ لطيف، ومن هذا همد تقرر عبد المقلاء أن العلم لغيبى المتولد عن الوحي أفوى وأحكمل من العلوم المحتسبة، وصار علم الوحى إرث الأنبياء وحق الرسل، وأعلق الله سبحانه باب الوحى من عهد وأشرف وأقوى لأنه عن التعلم الربائي، وما وأشرف وأقوى لأنه عن التعلم الربائي، وما شتعل قط بالتعلم والتعليم الإنساني فال شتعل قط بالتعلم والتعليم الإنساني فال تعالى ﴿ عُلَّهُ مُدِيدُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ (النحم:٥).

أما الوحه الثانى فهاو الإلهام، وهاو بحصل للمسل على فدر صمائها وقبولها وقوة استعدادها، والإلهام أثر الوحى؛ فإن الوحى هو تصريح الأمار الغيلى، والإلهام هو تعربصه

# المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

والعلم الحاصل عن الوحي يُسمى علماً تبويها، والمذي يحصل عس الإلهام يُسمى علماً للدنياً: والعلم الللدني هو الدي لا واسطة في حصوله بين النفس ودين الباري فالوحى حلية الأببيدء، والإلهام رينية الأولياء، فالولى دون النبي، فكولك الإلهام دون الوحي""

ويرى "الفرالي" أن ألعلم اللدني يكون لأهل النبوة والولاية، كما كان للحضر عليه السلام، حيث أخبر الله تعالى عنه عقال: ﴿ وَعَلَّمْنَهُ مِن أَدُّمًّا عِلْمًا ﴾

هإذا أراد الله سيحانه بعدد حيراً رفح الحجاب بين نفسه وسين النمس التي هي اللسوح، فتظهسر فيها أسسرار بعكفي المكتونات، وانتقش فيها معاني تلك المكبونات؛ فتعبر النمس عنها كما تشاء لمن يشاء من عباده

وحقيقة الحكمة نتال من العلم التدنى، وما لم يبلغ الإنسان هذه المرتبة لا يكون حكيماً، لأن الحكمة من مواهب الله تعالى ﴿ يُؤَيِّي ٱلْجِحَكَمَةُ مَن يُشَآءً ۚ وَمَن يُؤْتُ ٱلْحِكْمَةُ فَفَدْ أُونَ خَيْرًا كُنِيرًا ۚ وَمَا يَدُّكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (البقرة:٢٦٩)، وذلك الأن الواصدين إلى مرتبة العلم النديي مستعبون عن كثرة التحصيل وتعب التعيم،

فبتعلمون فبيلأ ويعلمون كشرأ

ومما لا ريب هيه أن الوحي قد أنقطع وبنأت الرمسالة قند النسد، أما بناب الإلهام فلا ينسد (۲۲)

ويتحدث الفزالي عن خطوات العلم اللدني، فيقول: "العلم اللدني، وهو سريان نور الإلهام، يكون بعد النسوية، كما قال الله تعالى: ﴿ وَتَفْسِي وَمَّا سُوَّلَهَا ﴾ (الشمس٧)؛ وهد، الرجوع يكون بثلاثة وحوه

الأول: تحصيل الطوم حميعها وأجلا الوكول الأوهر من اكثرها

الثِّيائي: الرياصة النصادقة، والمراقبة التُصَحِيحة ، هان البيني ﷺ الشار إلى هيذه الحقيقة فقال: (من عمل بما علم أورثه الله علم منا لم يعلم) (آخرجته أبو تعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه)

والثالث: التفكر؛ شإن النفس إد، تعلمت وارتاصت بالعلم، ثم تتفكر هيي معلوماتها مشروط التمكر يمفتح عليها بات العيب، كالتاجر البذي يتصرف في ماله بشرط التصرف (السبيم) ينفتح عليه أبوات الربح، وإدا سنك طريق الخطأ يقع في مهالك الخسيران فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصيرمن دوى الألبان،

وتنفتح روزنة (أى كوة أو طاقة صغيرة) من عالم الغيب على قلبه فيصير عالماً كاملاً عاقلاً ملهماً مؤيداً (٢٢)

### ه) العلم اللدني أحد منازل الأولياء:

يرى "ابن عربى"، في شرحه للمسائل الروحانية في كتاب خيتم الأوليساء أن للأولياء منازل، وهذه المنازل على نوعين حسية ومعنوية. فمنازلهم الحسية في (الآخرة) الحنان؛ ومنازلهم الحسية في الدنيا أحوالهم، الني تنتج لهم خرق العوائد، فهذه مبازلهم الحسية في الدارين

وأما منازلهم المعبوية في المعارف فهي كثيرة ولكنها تتحصير في أربعة مقاصبته:

- ١- مقام العلم الندني.
  - ٢- علم النور

٢- علم الحمع والتفرقه.

3- علم الكتابة الإلهية.

عأما العلم اللدئي، فمتعلقه الإلهات وما يوزدي إلى تحصيلها من الرحمة الحاصة. وأما علم الدور، فظهر سلطانه في الميلاً الأعلى؛ قبل وحود آدم بالاف ليسبين من يام الرب وأما علم الحمع والتفرقة فهو البحر المحيط الدي اللوح المحموظ جزء منه الله

وهكذا يتصح لنا المعنى الاصطلاحي المعهوم "العلم اللدني" كما جاء عند التصبيف، المعسرين والصوفية وعلماء التصبيف، وحقيف يأتى صمر "قسام العلم المحتمة، "واتواعة المتعددة، وطرق تحصيله، ومعنى أن "العلم اللدني" أحد منازل الأولياء،

### أ. د/ محفوظ عزام



#### الهوامش:

- (١) بطر مكتبة الحندي، مصر
- (٦) الفخر الراري التفسير الكبير، دار يحياء التراث، بيروت جـ ٢١ ص.١٤٩
- (٣) القنوجي: أيجد العلوم، الوشي المرقوم هي بيان أحوال العنوم، دار التكتب العنمية، بيروث لبنان ج٢ ص٢٥٠.
- (1) ابن عباس، والبيمناوي والحارب، والنميمي كتاب محموعة من الشاميين، دار إحياء التراث المريس. بيروت جبا
   ص١٢٣٠
  - (٠) القرطبي: الجمع لأحصكم القرآن، دار الريان للتراث جـ٦ ص٥٠٥٠
    - (١) تقسير أبن كثير ١٢/٣، ١٢ ما الحلبي، سورة الكهم،
      - (٧) العطر الرازي، مفاتيح العيب جـ ٢١ ص ١٤٩
  - (٨) الصابوثي (محمد علي). صفوة التفاسير، دار القرآن، بيروت، المجلد الثاني من١٩٩١٩٨،
  - (١) العرائي المقلا عن الصلال ص٢٧، بقلاً عن د عبد غادر معمود العلسمة الصوفية في الاسلام ص٢٢٩
    - (١٠) العرائي، الرسالة اللدنية ص١٣٢، منص انقصور العوالي من رسائل الإمام العرالي.
      - (۱۱) السابق، من۱۹۸۸
      - (١٤) العرّالي؛ الرساله اللدبية؛ سن١٠٠
      - (١٣) المحر الرارى: التقسير التكبير جـ٢١، ص١٤٩، ١٥٠
        - (١٤) المرجع المبالق.
        - (۱۰) العرالي الرسالة النصية، ص٢٠١
        - (۱۹) لغرالي: إحياء علوم الدين، چا؟، ص١٨، ١٩
          - (۱۷) العرالي إحياء علوم الدين، جـ٣، ص٢٠
          - (١٨) ابن عربي، قصوص الحمكم، جداء من٢٠٦
- (۱۹) عبد الرزاق القاشاني شرح فصوص الحكم لابن عربي، حر11، نقلاً عن تطبقات د آبو العلا عميمي على القصال الحامس والعشرين من قصوص الحكم، جـ٢، ص٣٠٥
  - (۲۰) القرالي: الرسالة اللدنية، س١١٧، ١١٣
  - (٢١) العزالي: الرسالة اللدنية، س111، 116، 117
    - (۲۲) للربع السابق، ص١١٨.١١٧.
      - (۲۲) المرجع السابق، ص۱۲۲
  - (٣٤) الحصكيم الترمدي. كتاب حتم الأولياء، تحقيق عثمان يحيى، المطبعة الكاثوليكية، بيروث، ص١٤٧، ٢٥

#### مراجع للاستزادة،

- السكيم الترمدي. كتاب ختم الأولياء، تحقيق عثمان يحيى، مطبعة الكاثوليكية، بيروت.
  - الصابوني (محمد عني)، صفوة التقاسير، دار القرآن، بيروت.
- ابن عباس، والبيضاوي، والخارن، والتسمى كتاب مجموعه من التفاسير، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ة ابن عربي(محيى الدين)؛ فصوص الحكم، تحقيق وتميق د. أبو الملا عميمي، دار المكر العربي.
- ١٠٠ ابن عربي (محيى الدين) رسالة "شرح المسائل الروحانية في كتاب ختم الأولياء" ملحق بكتاب ختم الأولياء المحكيم الترمدي.
- العرائي (أبو حامد) الرسالة اللدبية، منص القصور العوالي من رسائل الإمام العرائي، نشر مكتبة الجندي، مصر،
  - ٧- . الْغُرَّالِي (أَبِو حَامِد)؛ إحياء علوم الدين، دار الريان للتراث، القاهرة ١٩٨٧م.
    - ٨٠ المحر الراري: التمسير الكبيرة دار إحياء التراثاء بيروث.
  - ٣٠ القبوجي أبجد العلوم ، الوشي المرقوم في بيان أحوال العبوم ؛ دار الكتب العلمية : بيروت ، لبنان ،
    - ٣١ . محمود (د. عبد القادر). العلسمة الصوفية في الإسلام، دار المكر العربي، العاهرة.



# العهد والخرقة

العهد لغة: الكلمة مشتقة من عهد هلان إلى قلان عهدا أي ألقاه إليه، وأوصاه بحفظته وبالقيام بنه افهني لمنظ يترتبط بالحائب العمليء ومقتضاه صرورة الإيصاء والتهوص والحفظ والالترام ولما كان هذا المقتصبي للمهد الممسي لا يتحقيق إلا بالإدراكء اتصلت الكلمة فني مدلوليا اللقوى بالعلم والمعرضة؛ فيشال عهد البشيئ عرضه، والأمير كميا عهيدت؛ أي كمي عرهت وهو قريب العهد بكذا أي قريب العليم ينه، وعهندي يبك منساعدا للنصعفاء يمعنني أثني أعلنم ذلتكء فالجنذر والتصدر ينشتملان عدني الحائب العملين وانتظري معاء كما أثهماً يكوثنان بـبن طـرق*ان* • طبرف يعطني وينوحي ويلبرم وأحبر يتنقني ويقوم ويلتزم بحيث بقول أعهده أي أعصاد عهداء ومثله عاهده واعتهده تفقده وتردد إلينه يحندد العهند بنهاء وتعاهندا تحالضاء وتعهد الشيء التزمه

وتعهد به التزميه، والمتعهد المحافظ عنى العهد والمترميه، والمترم والمترمية والمقدم والمتعهد والمتعهد وقد عرفه الراغب الأصفهائي فقال (العهد حمظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال) (العهد

ولمن المعنى الدى أشار إليه الراغب الماحظ هنى حانب المهند النصوهي، إذ يومجد شيح مر بتجرية سابقة قائمة على العلم، مبنية على الإخلاص والاستقامة، بأخذ العهد على "مريد" يود أن يسلك نفس الطريق، عيلرمه الشيخ ويوصيه بالمعرفة النشرعية الأولية اللازمة للسير على الطريق، ويطالبه بالمحافظة على الواجبات الطريق، ويراقنه عن كثب وكذلك بفعل الواجبات المريد التراما ومر عاة لأحواله، وإتاعا لأوامر شيخه.

ونطرًا لانطبق المعانى اللغوية الواردة هي الاشتقاقات، والمهوم الاصطلاحي السابق بين طرفي التربية الصوفية، نحد أن رحال الطريق دققوا في احتبار

المصطلح من جهة اللعة حتى يتناسب مع مقصودهم.

#### البيعة في معنى العهد:

ومن الألفاط التي تقترب دلالتها في معص مشتقاتها من العهد لفظة البيعة، ترجع في جذرها اللعوى إلى بديع، فيقال بايعه عقد معه البيع والبيعة، وبايعه على الشيء، أو الأمر أي عاهده عليه

والبيعة تدل على عقد التولية للسلطان أو عقد العهد بين طروين كالبيع وكالمهد بين الشيع والمريد (٢)، وتتصمن البيعتان بذل الطاعة للسلطان، أو الشيخ والرضوخ لهما وكذا كل يعة فيي معناهما. وأحت ترى على لفطة البيعة أنها دلت على المحسوس إذا استخدمت هي بيع المسلع. وعلى المعموس إذا استخدمت هي بيع المعمود على المعموس أذا استخدمت هي بيع المعمود على المعموس أذا استحدمت هي بيع المعمود على المعمود أمان المعمود على المعمود على المعمود على المعمود على المعمود المعمود على المعمود على المعمود على المعمود على المعمود على المعمود على المعمودات

#### العقد توثيق للعهد والبيعة

وتبدو لفظة المهد مرحلة أولية للملاقة عبن طرفين هنذا منع عموميتها وشمولها بصنورة أكثر من غيرها ، ثم تأتى لمطة البيعة لتؤكد مضامين العهد ، وتحث على البذل الالتزام وأحيرا توثق كلمة العقد ما

في مسى اللفظيتين اليسابقتين توثيف شيديدا. بحيث تكسون الثالثية بمثاب التصحيل لما اتفق عليه في مضمون العهد والبيعه

ومن الاستعمال القرآئي للفط العهدا قوله حل جلاله يحث بني إسرائيل علي طاعته بعد تذكيره بنعمه عليهم ﴿ وَأُوْلُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ ( البقرة: ٤٠ )، وقوله هي صمات المؤمسين ﴿ ٱلَّذِينَ يُولُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُصُونَ ٱلْمِيثَنِينَ ١٠٠٠ ﴾ ﴿ الْفَرْكُورِ ٢٠ ﴾ ﴿ وَأَوْتُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ رُلَا تَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدُ تُوْكِيدِهَا ﴾ ( التحلِّ ٩١) وعهد الله الذي يحب وقاؤه [ما أن يراد به عهد الدرية وهو الإقرار بالربوبية في ﴿ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ ﴿ الأعراف ١٧٢) أو المهد على الأثنياء أن يبلغوا رسالات الله ﴿ وَإِذْ أَخُدْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّسُ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنلَكَ وَمِن نُوحٍ ﴾ (الأحزاب، ٧) ؛ ﴿ وَإِدُّ أَحَدُ ٱللَّهُ مِيئَنِينَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكَتِبَ لَتُنْتِئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُّمُونَهُ، ﴾ (آل عمران ١٨٧) وأحيانا يقال هي اسم جنس تشمل جميع عهود الله وهي أوامره وتواهيه ووصاياه كافة ، ويدخل في دلك الالتزام بالفرائص

مسم المجادر الأعلى للشنور الإسلامية

وتحسب المعاصي وإتباع النبي ﷺ هي سنته والوفاء بتصرتها وحفظ الحدود وعدم الاعتداء على الحرمات والأعراص والدماء، إلى عير ذلك ممه حدده الشرع نصًّا، أو فياسا، أو ما ركر في العقول من الحجة على توحيده سيحانه، فيه بمثابة ما وصاهم به ووثقه عليهم خبرا

أما عهد الله للأبياء في مثل قوله حل جلاله ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَّهِمُ ٱلرَّجْرُ قَالُوا يُمُوسَى آدُعُ لُنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ (الأعراف ١٣٤)

وقوله ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْكَا إِلَىٰ مَادُمُ ﴿ } (طه ۱۱۵)

وهوله ﴿ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَّيْكُمْ يَسَيَّ ءَادَمَ أَنِ لَا تَعَبَّدُواْ ٱلشَّيْطَىٰ ﴿ (بِس ١٠) هالمراد تعهده للأنبياء هو الاصطفاء والبنوة، والوصايا، وما استودعه لديهم من العلوم والمعارفء وعهده لنني آدم هو وصاياه لهم على لسان الأنبياء، أو ما أودعه في عقولهم وقطرهم من الدلائل على الريوبية والألوهية(٥).

وقد يعاهد المرء ربه بأن يلترم طاعة له تطوعا أو استقامة على ما أمر تقوله تمالي ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَا ٱللَّهُ لِبِنِّ ء تَسَا مِن

فَصَاهِ - لَنَصَّدُّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ (الثوية: ٧٥ ).

وقوله ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَنهَدُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبُرُ ﴾ (الأحزاب ١٥)

أما مادة تبيعة فقد استعملها القرآن هي مواضع منها. قوله حل شأنه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهُ يَكُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيَّدِيهِمْ ﴾ (الفتح ١٠)، ومثلها "ية (١٨) من نفس السورة، والأيتان نزلتا هي بيعة الرضوان أو الشجرة عندما أرسل النبي ﷺ خراش بن أمية الحزاعي إلى قريش يبلغهم ان البيى ﷺ ما جاء إلا للبيت لحرام فلمقروا نافته وردوه ردا غبر حسنء فأرسل عثمان بن عمان، وطال أمده فظنوه قد قتل فنادى مناد للرسبول صيلوات الله عليه النيعة، ولما توافدوا واحتمعوا بايعهم النبي ﷺ على الصبر عبد لقاء العدو، وألا يفرواء ودرك الحق حل حلاله تنك البيعة بالرضا وإثرال السكينة عبيهم

ولعل قوله تعالى ﴿ إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُدَيِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيَّكًا ﴾ (المتحنة ١٧) التي عرفت ببيعة النساء تعتبر دليلاً قويًا، وسندًا هامًا للمنايعة المعروفة

بين رجال الطريق ومريديهم، وذلك لأنه -صلوات الله وسلامه - عليه بعد أن فرغ
يوم فتح مكة من بيعة الرجال شرع في
مبايعة النساء وهو على الصف، وقد بايع
الجميع على أمور دينية هامة ليس منها
القتال.

#### العهد في المجال الصوفي:

أن العهد يلقى من طرف أعلى يكون مينفا لرسالة، أو داعيًا لديانة، من نبى يلغ عن الله، أو تابع وعالم يدعو إلى دين نبيه، والنبى مصطفى ومحتار، وله من المنزلة والمكانة ما له عند الله، ويشترط في التابع أو العالم أو الداعية أو الولى إن يكون مقتديا مؤتسيا بالمتوع في علمه وعمله وورعه، وأن يكون له من الرعاية وتتحذب إليه بسببها النصائر قبل الأبصار وتتحذب إليه بسببها النصائر قبل الأبصار

ويتبين مما سبق أن الطرف الثانى المريد يحتاح إلى العهد إما لأنه يدخل في الهداية من جديد، أو أنه قد أصابته غفلة، فيعاهد لليقظة والنشطة، وتصل العهود والعقود بين الطرفين وتربط بينهما رياط التقدير والإجلال والاحترام، وتحث كله على طاعة التكليف ت وضرورة تنفيذ أوامرها واجتباب بواهيها، وأصبل ذلك

واساسه الإيمان، ثم الفرائض والعزائم.

وإذا كانت البيعة ، أو العهد ، تطالب والعاصبي والفاهل بالطاعة فإن ابن البنا السرقسطي في منظومته على حق عسما قال ناطمًا:

## فيإن أتسى القسوم أخوفت ون وقسال يسا قسوم أتقبل ونِ تقبلسوه صسادقا أو كانبسا

إذ كان محتومًا عليهم واجب والسرقسطي في هذين البيتين يحبذ قبول المربد على أي حال كان من الطاعة أوراكه منية ومسن السصدق فسى الإقبسال أو التكليب، فنإن اطلع ممتون على أمر ولي مَنْ أَوْلِياءً اللَّهِ ، ثم جاءه طالبًا إرشاده وحب قنولته، لأن فينه زينادة الطاعنة للمطينع، وهداته له إلى طريق الوصول، ولا يجوز رده: لأن في رده كتما للعلم من ناحية، وإعالة له إن كان عاصيا على المعصية من تاحيسة أخسريء والإعانسة علسي المسصفية ممصية، وحتى لو كان كاذبا في طلبه فهم يمنعون رفضه، ويوجبون قبوله بفية أن يقلبل هنذا منن فنساده، وريمنا خنالط الصالحين، فصلح بصلاحهم (١) وإذا جاء الطالب إلى الشيخ؛ جلس أمامه بالكسار وأدب معظما له بضؤاد خال من الشبهات



والريب، متوجها لقلبه وكليته إليه، مستعدًا لقبول ما يلقى عليه، فيتصافحان باليمين يردد المريد نطق المريى صايفة العهد، ويشهد الله والملائكة على كل ما يقول وما يتلقاه.

ويتأمره شيخه أولأ بالتوبة والتندم على منا همل ويعمرم علمي اجتنب المعاصمي " ويحسرم القبصد والإرادة على أداء الحقوق لله وللخلق، ويحتهد شي المستقبل ليعوض تقصير ما مضى، وبعلن الفرار الدائم من المستن، شم يسامره شبيحه باقتباس العلم التشرعي البلارم للسلوك إن لم يكن قب حصله، وعندئذ بلزم شيخه إن كان أهاف لـذلك " أو يـصرفه الأسـناذ إلى مـن يُعَلِّمُهُ وإنما لنزم الطلب لأنه لا يجوز للمريد عند التصوفية أن يُقترم على أمير حتني يعلم حكم الله فيه وبعد تحصيل المطلوب من العلم يسلك طريق النسك عبى كتاب الله وسسة رسوله ﷺ من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، والقيام بنقية الفرائض والنستن والنشرائع المنسونة " والأدكار الموصلة ، ويتعهد نفسه بكل ما يصلح جوارحته وظناهره كلبهء ويلتزم الحلبوة والعزالة، والمصمت والجنوع حشى يتطهر باطبه ويفرغ قلبه من كل ما سوى ربه

وهي كل دلك ومعه يلزم طريق الصحبة لأنها حصل من الانقلاب والرجوع عما عزم عليه ^

ومها هسو جدير بالدكر هنيا أن والمصافحة عند العهد هي لدى الصوفية من علم الرواية، أى أنها متلقاة بطريق النسلسل من شبخ إلى شيخ حتى تصل إلى رسول الله ﷺ، وتلك مبالغة من رجال الطريق وحرص منهم عنى أن يكون طريقهم بحقائقه ورسومه مسندا إلى خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنها أيكست رسما وشتكلاً مستحا فحسبب فتحسب فتحسب فتحسب في معدودة من الأركان بحيث يلتزم في معدودة من الأركان بحيث يلتزم

ولما كالت على هذا النحو! هقد حرص كل شيخ ان يثبت النسة لقدضته وأن يحفظها ويُعرَّفها لمريديه حتى صارت معلومة عبد أبناء كل طريق بحيث بسهل ذكرها بدءا من أبعد المريدين زمنًا إلى أقريهم من السلسلة ومنبعها. وعلى سبيل أقريهم من السلسلة ومنبعها. وعلى سبيل مثال فأبو على الدقاق شيخ القشيرى يقول أخذت هذا الطريق عن النصر أباذى ، والنصر اباذى عن الشبلى، والشبلى عن والسيد عن السرى السقطى، والجنيد عن السرى السقطى، والسرى عن معروف، ومعروف عن داود

الطائي وداود لقى التامين) 👫 والقشيري المتوشى (٤٦٥ هـ) يعلن أنه أحد طريقه عن أبسى علس السدقاق سلسملته السسابقة". والشيخ أبو سميد فضل الله ابن أبي الخير محمد بين أحمد الميهنس أخلاعين أسي القيضل حيسن عين أبيئ تتصير التعبراج الطوسي، والطوسي عين أبي محميد المرتعش، والمرتعش عن الجنيد، والحنيد عن السرى إلى آخر السلسلة أيضًا<sup>ر ()</sup>،أما التشيخ التصالح الجميري التواعث أبتو إستحاق إبتراهيم بين معتضاد بين شتدادح الجهيبي الجعيري فقيد أحيذ عين النشيخ الصالح شبيب بن أسى المتح الشرطيء وشبيب عن الشيح نداء والشيح ندا عَنَىٰ الشيخ عقيل المنبحى، وهبو صحب سلمة السروحىء والسيروحى صبحتها أينا سعيد الخرار، والخراز صحب أبا على البلوطي، والبلوطي عبن علني بن علين الرمسي، والرملس عبن والبده، ووالبده عبن عميار التسعدي، والتسعدي عنن أنسي يومسف المتناني، والمناتي عن محمد بن يعقوب الشيباني والشيباني عن والده يعقبوب، ويعقبوب عبن أمبير المباؤمتين عمسريس الخطاب (۱۱).

وهكذا تتوالي السلاسل حسب مبايعة

المشابح، وقد تحمع السلسلة أكثر من شيح، أي ربما تشترك عدة طرق هي سلسلة واحدة وأحيانا يتوحد مصدر السلسة، فيسسره على بس ألى طالب بالقصيب الأكبر، وأخرى تنتهى بصحابي عيره، كما سبق، والمهم أن تصل الحلقات إلى الصحابة ومنهم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبذ، وجدت سلاسل متعددة ومنابع كثيرة أيضاً

#### الميعة واجمة الالتزام:

قد ينظر إلى عهد الصوفية على أنه تشيط وتدكير، أو إدافة من عملة، وتحكن رحال الطريق يرونه عقدا إلراميًا يُتَرَّم المُتَّعَاقدين بكل بنوده ، من ثم فلابد للمريد من حفظ عهوده مع الله، وطالما أنه واحب النعاذ وأن قدرات الإنسان معدودة، هقد أثار القشيري مسألة هامة تعنق محالة اللروم مع المحدودية في القدرة، إذ يقول ولا ينبغي للمريد أن يعاهد الله تعالى على كل شيء باختياره ما أمكنه، هإن في لوازم الشرع ما مسوفي منه كل وسع ومعاه أن المربات الشرعية كثيرة ومتنوعة، وأنه سبحانه سن من الطاعات والعبادات ما يفي بإصلاح المهوس، على احتلاف قدراتها بإصلاح المهوس، على احتلاف قدراتها



وتعددها وما دامت حكمة الله قد تعلقت بإيفاء النفوس حدها وحقها على الإصلاح، وما لجميعها يفوق ما لواحدة منها فلا يليق الا أن يأخذ من القربات ما يستطيعه وما يتحمله؛ حنى يقدر على الوهاء به، والعيام بواجبت العهد الذي قطعه على نفسه، وحول هذا اللزوم يقول جل شأنه على صمة اهل البر؛ ﴿ وَٱلْمُوفُونَ لَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا فَرَاتُهُنَّ مَنْ أُوقَى يِعَهْدِهِم وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا عَمران ، ٢٧١ ﴾ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أُوقَى يِعَهْدِهِم عَمران ، ٢٧١ ﴾ ﴿ وَأُوفُوا بِٱلْعَهْدِ اللّهُ فَي اللّه عَمران ، ٢٤ ﴾ ﴿ الإسراء ، ٢٤ ) ﴿ مَنْ الْعَهْدَ كَاتَ مَمران ، ٢٤ ﴾ ﴿ الإسراء ، ٢٤ )

هأست ترى أن صحة الوهاء بالعهكة مطلقه مسواء كان مع الله أو مع الخلق، حاءت هي سياق البراليذي بدأ بالإيمان واستطرد إلى التكليفات والأحلاق ولا ينبغي لمن عاهد أن يتحايل أو يقصر في الوقاء بل يلزمه حق النوفية مع التقوى والمراقبة وعدم الغدر والخيانة، في شيء مما عاهد عليه، وترك الفتور والخمول ميان هو قام به على المحو المطلوب نال درجة الحب من الله سبحانه، ويشعر القرآن المعاهد بأن عقده الذي ألزم به عليه، وأصبح مسؤولية في عنقه، فعليه نعليه، وأصبح مسؤولية في عنقه، فعليه نعليه، وأصبح مسؤولية في عنقه، فعليه

أن يصي به دائما ولا يضيعه.

ولقد لام الله بعص أهل الكتاب على نقضهم لعهودهم، فقال تعالى: ﴿ أَوْكُلُمُا عُهَدُواْ عَهْدًا نَبُدَهُ وَيِقٌ مِنْهُم ﴾ (المقرة: عَهَدُواْ عَهْدًا نَبُدَهُ وَيِقٌ مِنْهُم ﴾ (المقرة: ١٠٠)، ويشترون بالعهد والأيمان ﴿ ثَمَكَ قَلِيلاً ﴾ (آل عمران ۷۷) وبالنتيع لأحوال البشرية والإحاطة بهم يقول جل جلاله: ﴿ وَمَا وَجَدْنَ لِأَحَاطة بهم يقول جل جلاله: ﴿ وَمَا وَجَدْنَ لِأَحَاطة بهم يقول جل جلاله: ﴿ وَمَا وَجَدْنَ لِأَحَاطة بهم يقول الأعراف: ١٠٤)

وبقض العهد في أصل الإيمان ردة عن المعلق المعلق المعلق عديم الظاهر، ونقض السعة في طريق الشعوك والإرادة ردة عن السعى نحو الحقيمة عند أهل الماطن.

وتطل التربية هائمة، والابتقال والتدرح مستمرين على يد الشيخ، وفي ظل تحربة مسهرة محتدمة وحارة هعائة، حتى تترقرق حواس السالك، وتشف ماديته، ويصفو قلبه، وتزكو بهسه، فتنقشع ويصفو قلبه، وتزكو بهسه، فتنقشع حجبه، وتتوالي عليه الموارد، ومن الذين عبروا عن تلك الرحلة وما تتمره من غايات عرفائية الإمام القرطبي في تفسيره، عبد عوله تعالى: ﴿ وَأُونُوا بِعَيْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَأُونُوا بِعَيْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ أوفوا بعهدى في أداء

الفرائض على المنة والإحلاص أوف بقبوله منكم ومحازاتكم عليها وتلك حالة عموم المؤمنين، ثم انتقل إلى حال الخواص فقال: أوفوا بعهدى في العبادات أوف بعهدكم أوصلكم إلى منازل الرعايات أو (أوفوا بعهدى في حفظ آداب الظواهر أوف بعهدكم بتزيين سرائركم) الظواهر أوف بعهدكم بتزيين سرائركم) فللأوفياء بالعهد أمارة لوفاء الله تعالى للأوفياء حسب كل درجة من درجات الوفاء للعامة أو الخاصة أو خاصة الخاصة

إذا تقرس الشيخ المريد ووجد فيه الأهلية الحكافية ، وبدت لديه أمارات الصدق بعد أن بمبر بستوات التدريب الثلاثة: سنة لخدمة الخلق ، وأحرى للحَقّ الثلاثة يراعى فيها قلبه ، أو لم يمر ولحكن وثالثة يراعى فيها قلبه ، أو لم يمر ولحكن جاء صادقا طابعا نئيا يلسمه شيحه الخرقة البهية ، ويأمره مع ذلك بالتوبة والتطهير ، ويذكره بأنه ناثب عن الله وعن رسوله شفى البيعة البسه الخرقة ، وهي عمامة أو غطاء للرأس بصفة معينة ولون معين، وأنه يلبسها إياء كما لبسه الشيخ من شيوخه السابقين

ومن الجدير بالذكر أن ارتداء المريد الخرقة من شيخه إن جاء بعد فترة تدريب شيافة، أثبت فيها المريد صلاحية وتأدب

بآداب الخدمة والصحة والإرادة، وراقب نفسه وقلبه كان الإلباس تحقيقا أما إن لبسها بمجرد القدوم على شيخ رآه أو خيره لمدة وحيزة، دون أن يتأهل المريد بالشيح تأهلا مناسب هإن الارتداء مجرد تقليد يتحول إلى التحقيق بعد الصلاحية والأهلية والسلوك الصادق(١٢)

والصوفية لا يبتدعون بل يستدلون أو يستأسبون لتقاليدهم ومن باب الاستثناس في ذلك استدلالهم محديث أم خالد قالت: أتى النبى ﷺ بثيات فيها حميصة سوداء صِلَقِيرة فقدال ((مسن تسرون أكسبو هده) منحكت القوم، فقال رسول الله على التوني بِأُمْ تَمَالِكُ ، قالت فأتى بي فألبسنيها بيده، وقبال (أبلي واخلقي يقولها مرتين) وحمل ينطر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر ويقول (هـذا سفا) وألسف بلسان الحبشة الحسن: قيال الحياكم فيي المستدرك مسحيح علس شسرط المحساري ومستلم ولكن هذا الحديث ليس نصنا في إلباس الخرقة الأمر الذي جمل السهروردي يمتره بأنه: "لا خماء هي أن ليس الخرقة على البيئة التي يعتمدها الشيخ في هذا الزمان لم يكن في زمن رسبول الله 斃، وهنده الهيئسة والاجتمساع والاعتسداد لهسا مسن



استحسان الشيوخ، وأصله من الحديث ما رويناه". (١٥) يستير إلى حديث أم حالد، فالأصل ثابت وهو أن رسول الله الله المتفظ باثواب معينة والسسها غير واحد من السصحابة (١٠) عير أن تلك الحالات لم تكن رديفة مبايعة أو مع توبة بأن وقعت مثلا بوم الفتح في إحدى البيعات لذا حفاتاها استشاسا ولم بعتبرها دليلا وهو ما اعتمده السهروردي كذلك

واعتماد على الاستئناس والاستحسان أرجع المسايخ إلبسس الخرقية إلى عليم الرواية كما فعلوا في البيعة لتلارمهم الأحم قال الشيخ رروق: (لناس الحرقة ومناوله السبيحة، وأخلل المهلد، والمصطرفيَّة! والمشابكة من علم الروأية) (١٧) ويقصدون بالرواية هذا (رهم الأذن في ذكر أو ليمن خرقة أو ذحو ذلك إلى من أظهره الله على يديه أو إلى النبي ﷺ) وبدأ يتضبح أن الرواية أو السلسلة عندهم حاصة نسبد الطريق لا سند الحديث الذي يصل عن طريقه مش الحبديث إلى مبن رواه، أو رفعه (١٨٠٠ ومين أمثلية ذليك إثبيات أن التشيح أبيا العساس القصاب لبس الخرقة من ياد معمد بان عبد الله الطبيري، من يند أبني محمد الحريري، والجريري من الحبيد، والحبيد

من السرى السقطى، والسرى من معروف الكرخى، والكرحى من داود الطائى، والكرحى من داود الطائى، والطائن من حبيب العجمى والعجمى من الحسن البسمبرى، والبسمبرى هن أمير المؤمنين على بن آبى طالب، وعلى من يد المنطفى الله الله المناهم المناهمية المناهمية المناهمية المنطقى الله المناهمية ال

وليس عند الله الرومي لخرقة من أبس التحيسب المسهروردي ضبياء البدين عبسد المُاهر بن عبد الله، وليسها أبو التجيب من عمله وعمله من والله محملا بين عبيد اللَّه؛ وهندا من النشيخ السايح إلى فنرج الترجاني حتبي تنتهلي إلى سلسلة الجنيك وليصلان ، وأحد إمام القراء والنحويين نور والكتاب ألو الحسن على من يوسف من حريس من معتصاد بين فيصيل اللحمين التشطوفي المقرئ القادري البيمة والخرقة من الشيخ العبارف أيني إستحاق إسر هيم منن محمند البمندادي، والبغندادي من النشيخ عمناد الدين أبي صالح نصر من الشيخ تاج الدين عب البرازق، من القطب، لمارف الشيخ عسد القيادر الكيلاني وهيو ليسبها مين سلسلته المشهورة (٢٦/

ورسما تأحرت الحرهة عن البيعة كما حدث لأبى سعيد بن أبى الخير الذى أخذ العهد من أبى المصن حسن، ولكن الشيخ

حسن لم يلبسه الخرقة حتى التقى بالشبح أسى عسد السرحمن السلمى فتقلد منه الخرقة، وكان أبو عبد السرحمن قد تملدها من النصر أسدى، والنصر أبدى والنصر أبدى والنصر أبدى من الجنيد (""، مس الشعلى، والشبلى من الجنيد (""، والجنيد من السلسة، والجنيد من السلسة، والجنيد من السلسة، لي آحر السلسة، وهذا يدل على أن البيعة شرط أقوى من لبس الحرقة فني سلوك الطريق، وأن الانخراط بمكن أن يتحقق بالبيعة وحدها صاحبتها الحرقة، أو تاحرت، أو لم توجد أصلاً، لبس المريد الصوف أو لم بلبسه وارتدى من الحلال من يريد، كمل دلك وارتدى من الحلال من يريد، كمل دلك حائز ولكن الشرط عندهم هو المهدا منداء.

#### الأهلية ضرورية في الطرفين:

وملبس الخرقة ولاسها، ولابد لتكل منهما من أهلية تبعه مقصوده: فالشيخ وهو الطرف الأول لابد أن يقطع الطريق بدأية ووسيطا وبهاية، بأن يعرف علوم الشريعة والطريقة والحقيقة، ويؤديها على وحه التكمال ثم يقطع عقبات الطريق ويحرب المقامات ويمير بالمنازل ميرور الحاذق المهم المدرك، ويتطهر من دنايا المصفات البيشرية، ويتخلق بالأحلاق المعينة، والآداب العلية بحيث لا ينقى في

ىمىسە شىيء يحصبە وبىيغىي آن ي<del>ىك</del>ون — كما وصفوه — ممس ذاق رقيق الأحوال، وحقيقية الأعميال، وشناهد فهير الحبلال ولطف الحمال(٢٣) وبحيث يكون صائدًا عبقريه، نقيًّا بصرة إذا بطر من بصيرته، وعقبه إن فكر من مدته، ولمسة ينده من علين رحمله، وفسص قولته منز دقيلق حكمته، وحضوع الغيرمن فرط هيبته، شعاعات عيله سيقت فلي التأثير رقيلق كلمته إدا نظر إلى غريب بمين شمقته صيره قريسا من حصرته، وإن لمس بيده عُلْصَيا فاضب عليه من الله هدايته، وإن <del>دِعَةُ كُ</del>بِأَمِر مُولاهُ لا يَمْتَرُعَ مِنْ هُواهِ، ويعين منه كل تحلاله رعاه ورباه، ثم خلاه وجلاه. باحتصار لزم الوحى فهمأ ، واستقام عليه عمللا وتطهر به باطماء وحضمك عليله الجوارح ظهراء وأتسى بالنبي الدهرا وسرا فرضًا ونفلاً، فردًا وحمعًا

ويجب على الشدح أن يتفقد مريده بداية ونهاية ويعبرف إن كبان مبن للسراجعين أو السواقعين أو السسائرين الواصلين، واي يدرك من أماره هل يرجع على ردته، أو يتوقف لا يتقدم، أو يسابق وينافس حشى يحمل بعون الله وقسطيله، ويعرفه طريق



الرياضة، ويبصره بآفات النفس، وبفساد الأعمسال ومسداخل العسدو، ويسدرك علسل المرسدين، وصسوارف المجسدين وغمسلات السائكين.

أما الطرف الثانى وهو المريد هلابد أن يحزم إرادته ، ويغادر ببلا رجعة مأضيه نتويته ، ويقبل على شيخه بصادق عزيمته ، وجمع همشه ، وصدق التلقى في سسره وعلانيته ، وحسن استعداده وليقته ، وتحمسه لرياضته ومعاهدته ، هنا مع التهيو للإكتار من طاعته وعبادته ، لين ويكون ذا أدب في حدمته ومعجبته ، لين الجائب والخلق مع أخوانه وعشيريا ويسمع ويطيع بقلبه وحوارحه ، ويستشهم ويسعه ورأيه

فإذا كان الشيخ كما سبق والمريد كما ومسفنا فيما لحق أفاد إلباس الخرقة ، وصبح للشيخ أن يمد يده وللمريد أن يكون واحدا من طلابه ، وإذا تأهلا لبايعا وتجانسا، وبالخرقة اكتسيا. ويقوم الشيخ فيبصره بشرائط الخرقة وحقوقها ، ويصفى المريد إلى شيخه في أدب متقبلاً منه التكاليف الإلهة والمراضى النبوية.

#### تعدد الخرق:

الطرق متعددة حسب حال كل شيخ

ومنهجلة التربيلة، وقلد سلبق أن قسا إن المريب ينبقس أن يلتزم شبيخا واحساً فسي البداية حتى لا يتشوش قلبه، فإذا ما ثبت حب الشيخ وصبار لدينه أولى من أي شيء حازله أن يتبرك بغيره ، ويقال هذا في الخرقة، فالمريد يرتديها من شيخه أولاً؛ ثم يجوز أن يُكساها من آخر بركة ، ومثال ذلك الشيح أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير معمد بن أحمد الليهني (١٤٤٠هـ) فقد تلقى البيعة أولاً على أبي الفطيل حسن في سيرخس ، ولازميه حتى التقل فاتصل يكثبي عبك الترجمن السلمي في ليستابور ﴿وَخَالُ عَلَى يَدِينَهُ الْخُرِقَةُ الْأُولِيُ أَنَّمُ التَّقِّي يعك المطمى بأني العباس القصاب هي أمل (وثال على يديه الخرقة الثانية) (٢١١)، وهذا يعنسي أن البيعسة قسد تتعسده والحرقسة كذلك، ويتلازمان أو تتأخر الخرقة لكن لا تسبق الثانية الأولى إذ لا دخول هي الطريق إلا بعهد أو بيمة وإن صبح الدخول والتسلوك بتدون خرقته، فالبيعية أبتدا والخرقة قد تكون وأحيانا لا يكتسيها المريد بل يظل مرتديا ثوبه كيفما اتمق وأحل،

وتعدد الطرق والخرق بحسب المنهج في النربية، والتنوع في الشارات والرسم،

لا يعنى الاختلاف فى العلم أو بين الشيوخ أن الكل واحد والواحد كل، ولا يوجد خلاف سين الصوفية"، وإذا احتلفت اساليبهم ومساهحهم، أو ألفاطهم بحسب المشارب والأدواق، أو إشاراتهم ومرقعتهم وفسرقهم فالمسائى واحدة أنه ومراحل السلوك لا تتعير، فهماك السدانات بتوناتها ومقاماته والنهايات بأحوالها ومكاشمتها ومقاماته والنهايات بأحوالها ومكاشمتها . ونظرا لوحدة المعانى وشرف المفصد فما يبغى أن نبرى بين رجال الطريق تتعدرا هكربا أو حدلاً معنويًا

ومما يبدو اختلافًا دين رجال الطريق وشيوحه كقول بعضهم في التوبة (أن تنسى دنيك) وقول آخر (ألا تتسي دنيك) فهدا اختلاف تتوع بحسب الحال وقد انيني على الاتفاق حول الأصل وهو التوبة ، ومها يشهد بوحدة المعاني وجود اصطلاحات معنة مشتركه بينهم عبرت على بداياتهم ومجاهداتهم ومقاماتهم أن التصوف عليم الأدواق لكسهم أن التسموف عليم الأدواق لكسهم استحليموا من رحيق الأحوال صدفي المعاني ورمروا لها بإشرات أو مصطبحات، واستطعنا من ذليك أن نجمع مقاماتهم

وأحوالهم، وأن نتاولها بالمهم والسرح والتمسير، حسى عرف العلم وأحصيم أبوابه وقُعُدت قواعده وأصوله، وكلها تدل على وحدة العلم ومعاليه

وإدا كان أمر الجمعية الصوفية ، وتوحد الكل من العارفين على نحو ما دكرنا ، فإن الانتقال من شيخ إلى شيخ ، وتعدد البيعات والحرق لا يعنى الخروج عن الطريق ككل بن قلا يعنى الخروج عن الطريق ككل بن قلا يكون التقل الفائدة حيث لم تقلاق طباع المريد مع شيح ، أو اكتشف الشيخ وجود منفعة المريك غيره فيامره بالنها المريك غيره فيامره بالنها المنتقل وخلاط ما تحدث الفائدة ويقصد بالنتقل معها معها محرة الترك بلقاء عارف آخر ،

وعسدها يقبل مريد على شيخ ويتعهدان، ثم ينخرط في السلوك تسمى الخرقة عديد بحرقة الإرادة وهسى الأصلية، فإن تال بعدها خرقة ثانية أو ثالثة من شيوخ آجرين فهي حرفة التعرك، شريطة أن ينقى السلوك مع الأولى، وإن لم تشو، فرنية التوية لدى شخص ما: بل أراد محرد التربي بزى القوم أملاً هي حدوث الهائدة بعد دلك، فعندما يرتدى خرقة من شيخ فإنها للبركة فحسب(١٠) وفي الوقت البذي يطالب فيه من لبس



الخرقة قصدًا ونية و إرادة بشرائط الطريق وحقوق الصحبة يطائب من ارتداها دركة بلروم حدود الشرع ومخالطة لطائمة عين أن تعود عليه بركنهم، ويتأدب بآدائهم فينتقل إلى حرقة البركة وإلى الأهلية بهو وهنا منكر مما سبق من أن المعوفية وإن اشترطوا لأخذ العهد ولبس الخرقة أن يمر المريد نسبوات تدريبيه سابقة. كي دكون إرادته صادفة، وحرقته اصلية، فإلهم لم إرادته صادفة، وحرقته اصلية، فإلهم لم يمنع وا رقعتهم عن كل طالب رحاء أن يمنع هيصدق بعد دلك، وإن كان هذا عد

وصرح الصهروردي البعدادي بنقطة تربوية جديرة بالبدكر هنا ومعادستاني المشيخ ولاية على المريد، وبحكمها بحوز له أن يلبسه خرها متعددة أو على دفعات على قدر ما يتلمح من المصلحة لتلميذه وعلى قدر ما يداوى هوى في البعس عيلبسه الأررق أو الأبسيس أو غيرهما ويكون دلك من حسن مقصود الشيخ ومن موهور علمه وعنايته بمريده (۱۳ هان رة معين سواء كان ناعما أو خشنا أو قصيراً وطويلاً أو أنا كانت هيئته فإن الشيخ فواف أو طويلاً أو أنا كانت هيئته فإن الشيخ فواف قد بابسه ثوبا يكسر نفسه وهواها

وغرضها ويخرج بالملبوس عن عادته.

#### خاتمة:

بعد الحديث عن البيعة والعهد والعقد ولعقد وبيان أنها ضرورية أو مستحسبة في الطريق، وبعد بيان أن الخرق تبلازم أو لا تلارم العهد نعود من جديد لتلحيص وجهة بطر الصوفية حول الموضوع الأحير وهو لبس الصوفية والمرقعات أو عدمهما هنرى أنهم اتحاهات

اتجاه آشر الصوف والمرقعات وتلمس بلسه التصوف، وأصره لعائشة بالترقيع، وما أشر التصوف، وأصره لعائشة بالترقيع، وما أشر فن بغص الصحابة من لبسهم الخشن أو الفارسي وجمع من البدريين ، كما عرف الفارسي وجمع من البدريين ، كما عرف الحسن البصري (۱۱۰هـ) ومالك بن دينار الحسن البصري الثوري في بعض الروايات عمه، وإبراهيم بن أدهم بلبس المرقعات، وافتداء بهؤلاء أمر المشايخ المريدين بلبسها نلحكم التي أسلماها واعتبروها زيئة لأولياء المعالمين وسبب الفلاح، واشترط لأولياء المعالمين وسبب الفلاح، واشترط سمان الداراني لبسها أن يتخلص المريد باعتبارها عبم من شهوات نفسه، شم يرتدي العباءة باعتبارها عبم من أعملام الرهيد، ولقد

استتربها بمض شيوخ ما وراء النهر، وارتداها الشيخ محمد بن خفيص (٣٧١هـ) مدة عشرين عامًا، وزاد عليه محمد سن الحسان الحليلس أحبد شبوخ الهجودري (٤٩٢هـ) فليسها مدة سنة وخمسين عامًا ، واعتبر صاحب كشف المحجوب من أنصار هنذا الاتجناء لربطته بينهنا وسنن حقستق الطريق وخصها بالمريدين قائلا إنه لا للسبها إلا المقطعون عن الدنيا والآخرى، والمشتاقون إلى حيضرة المولى عيز وجيل، ويبدو أن هذا الاتحاء هو الـذي كـان غالب طوال المصبور الأولى للتصنوف الإسلاميء التي بد. فيها العلم شرعيا متحققا مثمورة هي التربية وصنع الرجال؛ ومفرزًا لنا أهم المقامساتء وارق الأحسوال والمكاشسفات كما كثر في المصور المتأخرة التي أتسم هيها العنم وأهله بالتعليد مراعاة الرسوم لا سالنحقيق والشذوق. وإن كست تعتصد ال الترقيع والتحريق - الم يعم كل ساحات الطالبين وبقي هناك كثيرون متحررون أو كانت لهم وجهات نطر أخرى

وهؤلاء بمثلون الاتجاه الثاني الدي يرى عدم التقيد برى خاص يرتديه الطالب ساعة العهد أو بعده وينترم به المشايح عمل

مريديهم ويبحون سائر الأزياء يقول ابن البنا السرفسطي الصوفى للالكي في "مباحثه الأصبية"

### وقد أماحوا سائر الأثواب

وتركها اقرب للصواب

ووافقه أبو تصبر الطوسي هي كتابه اللمع والسهروردي البعدادي في عوارفه" وغيرهما، ورأوا عدم التكلف مثوب معين، بل إن المقبر يكون مع الوقت وحسب ررق الله له، وتيسيره لأمره، هان وجد الصوف لبس، أو اللين، أو القياء، أو "تَجْمَةُ إِرَالْكِسَاءَ، أو القميض والعمامة، أو الرداء والبردة، أو السروال والبرنس، أو استغيرها تبسأ وكذا لا يتقيدون بلون كما لم يتحيزوا لصنفء فعميع الألوان عندهم معبولة الأحمر والأصقر والأخضر والمحيرء والأسود والأبيضء وهكدا سلك بعض المشايخ بمريديهم من غير تعيين للبس في حامته ومادته أو لونه، أو شكله، المهم عندهم هو السلوك عن علم وأدب وحد ومحاهدة فحسبء ومن كالت حائته كذلك صدق وتحققا فأى لبس ليسه ظهرت عليه المهانة والحلالة، وكما احتج أبصبار القريق الأول بأدلة نصية وواقعية وإقتاعية فقد دلل أصحاب هذا



الاتجاه بقول الله سبحانه: ﴿ \* يُنبِّني ءَادُمُ خُذُوا زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلُّ مُسْجِدٍ ﴾ (الأعراف ٢١) حيث أطلق الزينة ولم يقيدها، ولبس رسول الله ﷺ جميع الألوان، وقرروا أن السلف لم يعرفوا الخرق، ثم أثوا بأدلة إقداعية أيضا إذ قالوا ان نصس الأدمى لها بالعادة ألفة وإذا ألفت شيئا صار طبيعة ، وإذا صدر طبيعة كان حجادا؛ ولذا لم يلس أحمد ابن حضرويه (٢٤١هـ)، ولاشاه بن شجاع الكرماني المتوضى قبل الثلاثمائة ولا أبو حامد الدوستاني مرقعة أو مخرقة ""، وهم من سلف العارفين! وأيصًا فإن مما دفع به أثباع الالتجزه الرافض لتعيين زي خاص أن المتأخرين اتخذوا هذا الزي شعارا لهم، مع بدعهم ومحالفتهم للسنة، ومع تكلفهم فيه إلى حد يخرجهم عن حسن القصد وهو المطلوب في كل قول أو عمل أو رسم

وثم منحى ثالث ركز فيه الفائلون به على الجانب اللقندى، وعلى الحقائق لا الأشكال، ورفصوا هذه الرسوم والظاهر جميعًا

وبمناسبة الجالب المقدى فإنه رمما كان أفضل نقد يقوم، ويحكم على أهل الطريق هو ما جاء على لسان الصوفية

الفسهم، فكم قالوا مبكرا عندما سئلوا عن بعض رحال الطريق ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قُدْ خَلَتْ﴾ (البقرة ١٣٤٠) وأظهر كثير منهم التحسر على ما آل إليه الأمرء وتذكروا متلقهم بكل اسى لضياع الحقائق، وعلل كثير من المؤلفين سر تدوينه لكتبه أو رسائله باندثار العلم وطهور البدع هبه ، قال هذا القشيري والحيلاني ۽ والسهروردى الجد والحقيد وغيرهم، ولنسمع صورة من صور البعد الداجلي شملت جوالب متعددة، وحملت في طياتها لواما على اتحاذ الزي شعار، ودثارًا وشكر بلاحقيقة، يقول المشيرى: أحصلنا عن زمان ليس فيه آداب الإسلام، ولا أخلاق الجاهلية، ولا أحكام ذوى المروءة، و لا أمائة الأشراف، ولا خوف عار المكثرين لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن الدين إلا رسمه، ومن القرآن إلا درسه، ومن العلم إلا حطه ومن التصوف إلا زيه، ومن الفقر إلا لبسه أعل نحوم المتحمقين فليست تطلعء وغاب شمس المعارف فليست تبرزه وخرس ألسى الصادقين فليست تتطقء وانهدم منار الدين فليس يرقع ، وانقطع أنهار العلوم فنيست تتمجرء وقطعت أشجار العدل

فيست نظل، وانهزم عسكر الحق فليس يُكُرُ. وعُورت عيونُ البصائر فليستُ تصبير، وانطمست رسوم الطريق فليستُ تسلك، وغاب المخبر وانقطع الخبر (٢٩٠٠)

ويقول المقدرى عن صوفية عنصره: طمسوا لآلاء العنزّ، فعملوا (القنصائد مسائل، والرسائل وسنائل، والمقطعات مرقعات، هآل أمره إلى ما آل) (".

وإذ أخذنا في الاعتبار نقد الطوسي والقشيري وهما منقدمان، وجمعنا إليهما الجيلاني والسهروردي والدباغ وهم من أبناء القرن السادس والسابع، أدركنا أن النقد البداخلي للتصوف بدأ على ألسنة البولفين مبكرًا، كما قام به أرباب الأقوال في فترات متقدمة عن هولاء المؤلفين. والقصد والبية من وراء البقد ليس هو التشهير والهدم بل التصحيح والتقويم وإعادة الاستقامة للطريق، والأخذ بيد والسلوك والأحوال.

وما يخصنا هنا هو ما يتصل بالزى والرسم، فقد وضح لدينا لوم الناقدين له ناعتباره شكلاً يخلو من الحقيقة، وهي المطلب الأسمى لرجال الطريق الذين لا يقرون من المقامات والآداب إلا ما وافق

الشرع وأوصل إلى الحقائق المشودة، والأحوال المطلوبة، وكل هاعدة أو رسم هلابد أن يكون منوطا بالغايات العليا من وراء السلولك علما وعملاً، وإن صحت النية، وشحدت الإرادة وقويت المجاهدة، وكثرت الطاعة ودقت الاستقامة، وتجرد الإخلاص، وبدت البوادي ، وانقطعت العوادي ۽ صح للمزيد بعد دلك أن يليس الشمار وأن يرتدي الدشرء يقول الدارائي: إذا لم ينق في القلب من الشهوات شيء جاز للمريد أن يتدرع عماءة ويلزم الطريق لأنَّ للمياءة علم من أعلام الرهد" (٢١) وهو خفست ما قرره القشيري بعد نقده السابق فَلَى القُولَة اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا تَرَى مِنْ ظاهر الرسم وموجود الاسم فعتد مطالبة لحقائق يقتضح أهل الرسم، ولا يوزن من لأعمال إلا خوارقه، ولا يصبح من الأحوال إلا حقائقه. ولا ينفع من الدعاوي إلا ما كان مقدورا بصدق الممالي" (٢٢) والشريعة مستقاة من الوحي، والوحي ريائي، هالرب منزل الوحىء والتبى متلقيه ۽ والسنة منه وشرحه، فمن أحدُ الوحى والحق، وتمسك بالسنة شريعة، وجد في السير والسلوك طريقة ، وتخلص من شوائب البشرية بحلية، أتته البوادي والرقائق والدقائق



# المجلس الأعلى لنشئون الإصلامية

حقيقة، حاز له بعد دلك أن يتربي بم جرى عليه القصاء لنسه، و بلَّه هُوقِ الكُّلِّ هداية، ورسوله الحبيب ﷺ إمام لحميع أسوة، والمخلصون من صحابته وأثناعه

والعلماء والشيوخ للكل قدوة، وبداؤهم في الآدار والقلوب لنصاعين دعوة والله الهادي إلى سواء السبيل

أ. د/ عبد الله الشاذلي

#### البوامش:

```
(١) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج١ ٢٢٠ : والمعجم الوسيط، ج٢ ٦٣٣ - ٢٤٥ منعيد الحوري أقرب الموارد ج٢ مأدة ع هاد
```

(٢) المفردات ٥٩١، وبالنظر في سعاجم تلحظ أنه اشتقاقات لهظة العهد بحدورها انصرات إلى المعدوس كالمطر ، وإلى
 المعدودات كالأمر ، واشتملت على الأمور العمدية.

(٢) أقرب المورد ج١٠ ٧٠

(٤) الرسخشري: الكشاف ج ١ ٢٦٨ - ٢٧٥ ، ج٢ ٢٧٥، ٢٥١ ، تفسير القرطبي ٢٨٢ ، ٢٥٢٦ ، ٥٨٧٠ .

(٥) بفس المصدرين الكشاف ج٢ – ١٠٨ ٥٥٥ ج٢ ٣٢٧ والجامع لأحكام القرآن ٣٧٠٧ ، ٢٧٩١ ، ١٢٩١ والجامع

(1) ابن عجيبة ؛ العثوجات الإليه ٢٣٩

(٧)أنظر النسوقي ، الجوهرة ١١ محمد بن ظافر صديق النور العناطع ومعاهد التحقيق في رد المتكرين على أهل
 التحقيق ، ١١٠ ابن عجيبة ، الفتوحات الإلهية شرح ،لباحث الأصنية لإبن البد السرقسطي ٣٤٢ ، ٣٤٠

(٨)انظر رزوق قواعد التصوف ٩٦ قاعدة ١٥٢ والقشيري- الرسالة ٢٩٧

(٩)رسائل القشيري ة

(۱۰)أسرار لتوحيد ٢٤

(١١)تحمة الألباب ٢٨

(١٢)الصمع لأحكام القرآن. ٢٨٢- ٢٨٢

(١٣) أنظر عند الزارق القشاني : امنظلاحات المنوفية ١٩٠١ ومُعاهد التحقيق ١١٠ ، ج١ كشم المحجوب ٢٥١

(١٤)ألمُدسي : مبعة البمبوف ٤٤ .

(16)عوارف المنزف ٦٣ ،

(١٦)هوا عد التصوف ١٦. ,

(۱۷)ئىسە 41

(١٨)الشيخ لسايح بجية المسميد ٢١١

(١٩)أبن المور أسرار التوحيد ١٨.

(۲۰)المبخاوي تحمة الألباب ٢١٤

(۲۱)ئمسه ۲۱۵

(۲۲)أسرار التوحيد ۵۰

(۲۲)اليموبري كشف المحجوب ج1 ٢٥٤ أسرار التوحيد ٦٤

(٢٤)معمد بن المتور أسرار التوهيد في مقامات أبي السعيد ١٤ ترجمة أسعاد فندين

(۲۵)نفسته ۲۱:

(۲٦)السهروردي: عوارف المارف ۹۷ - ۸۸

(۲۷)نفسه ۱۹،۸۸۱

(٢٨)انظر كشف المحجوب ج ٢٤١١ - ٢٥٤ النبع ١٤ عوارف العارف ١٨ الفتوحات الإلهية ١٢٧ - ١٢٩

(٢٩)رسائل القضيري رسالة السماع ٢١- ١٢ تحقيق مبير محمد حسن

(۲۰) نمح انطیب ج۲ ه

(٣١) بيكلسون؛ في التعنوف الإستلامي ٤٩.

(۲۲) رسالة السماع ۲۲.



# الفريسة

القريبة لغبة: هبي النعبد عبن البوطن عر

على طلب المقلصود، وقلى القلموس الغيرب: المغيرب والمنظاب والسوى والمعد هكالعرب، المغيرب والمنظاب والسوى والمعد هكالعربية، وقليل المغيرب؛ الغربية، وقليل الموطن والاغتراب، والمغيرات، وغريب؛ بعيد عن وطنه والحمم غرباء والانثى غريبة

العربة في اصطلاح الصوفية:

هلى حال من أحوال القتاء؛ كيتَتُ يغيب الصوفى عن ذاته: الحضوره مع الله تعالى:

ويسسمى السسموهية عربساء الخروجهم عن أوطانهم، وغيابهم عن أنفسهم، ودلك عند انمنصال النفس عن مقارها الحيوانية ومألوفاتها الطبيعية ومراداتها السشهوانية من أجل طلب الحق الأن الحق غرية.

والغريبة وصيف شيريم، ينفرديه الموصيوف دون أفيراد جنيسه، وذليك الشخص ينسمي في اصبطلاح الصوفية

عريئا

كالله فال العربة أحد منارل الولايات، وصاحبها صاحب غربة عن الولايات، وصاحبها صاحب غربة عن الخلق؛ لكونه بالثنا عنهم بمعنده وسريرته، وإن كانتا معهم إلى بحسده وصورته؛ فهو راحل عنهم إلى أوكواله، قاطن معهم فيي ميصر تحدث نه أوكواله، قاطن معهم فيي ميصر

وإنّ الصموفي بطبعه: ميسال للأسامار، ويسسمي "طيسار، "لهسذا السبب، وهبو غريب وإن كان قريد، لأن قريبه من الله تعالى، ولسيس من الأغيسار، فالصموفية همم الفراون بديمهم من وسبط الفتن؛ ولهذا العربء أحب شيء إلى الله تعالى

بن غیبه القدب عن علم مما یجری ممان أحدوال الخدق، لعیداب، الأسداس بالمعس وب لعید، بوارد تذکر شواب أو تمک مدن عقدات، بنما همی مدن تبواتح است مراز الدکر، قدون القیدة عدن



النفس حضور مع الحق.

ذلبك أن غايبة الاقبتراب هيى الاغتراب الاغتراب؛ لأن في مقام الاغتراب يكون المناء عن الأوصاف المنمومة والبقاء بالأوصاف المحمودة : فالمهاية قد تكون إلى ضاء أو بقاء .

وإذا كانت العربة بعدا عن الخلق واقتراب من الحيق، فإن الصوفى إذا تكلم فبذكر الله، أو بما يقربه إلى الله، وبن صحت فعن الغيبة بقكره أو بسره مع الله عر وحل ومن هنا صارت احبوال السكر والصحو داحله في احبوال الغربية، لأن الغربية يعقبهما المصحو الذي هنو الرجوع إلى الحس بعد الغيبة بوارد فنوى يضاف إلى هذا أن السكر غيبة أيضا بوارد فوى

علي أن السصوفية ينطسرون إلى الاغستراب والمعلد على الله ذلك" عزلية "لكيل صيفة مذمومية وكيل حليق ردى أو دني. ييضاف إلى هيذا عزلية البصوفي بقلبه عين التعليق بأحيد مين خلق الله، سيواء مين أهيل أو وليد أو صاحب، أو كيل ميا يحول بينه وين ذكر ربيه بقلبه، فيلا يبقى له إلا

#### هم واحد، هو التعلق بالله تعالى

وإن العمل الصالح هو ابتداء طريق الغرية، هأن كان من حفّاظ القرار في كون له عنه حزب في كن الفرادة يقدم مه صلاته. لثلا ينساه وأحيرا هان الغريدة تتطلب العزلية والحقوة والدكر يأتواعه، بالإضافة إلى السياحة في أرض الله، حتى يصير الصوفي غريبًا عن الخلق، قريبا من الحق (1)

#### والغرية تتنوع حسب المواقفء

مالفريسة عسى الولايسات: هسى غرسة الهمية المعلقسة بالسذات الأحديسة والمسراد هنا غربة العارف

في البدايات:

في الأبواب:

الانقطى عسن متساع السدئيا وطيباتها، وصسرف الهمة عسن للذاتها وشهوالها.

### في المعاملات:

الانفسراد بالعزائة، والحلوة مسع الحيى، والاعترال عين الخليق لطاعسة

الله وعبادته

في الأخلاق:

الانقطاع عان أهال البطالة ، والانحالاع عان صفات النمس؛ للتحلق بخلق الرب

هَى الأصول:

القسرار عسل لسذة الحسسد، وبهسي النفس عن الاسترسال في متاع الدبيا في الأدوية:

الاغتراب عن وحشة الحهل وظلمة

النمس، بالتنور بنور القدس

في الأحوال:

إيشار المحسوب سالهجرة إليه عشقًا، والإعسراص عمد سدواه بالتجدافي عثمه معمد

في النهايات:

الأغترب عن الخليفة اللالمحاق في بركة الحقيقة ("

أ. د/ عبد اللطيف أحمد العبد



#### الهوامش:

- (۱) القاشائي (عهد البرازق) ت ٧٣٦هـ: لطائم الإعلام في إشارات أهل الإلهام ٢: ١٧٨ تحقيق، سعيد عبد
  العتاج، ط ٢٠٠٥م الهيئة المصرية العامة لنكتب بالقاهرة.
- (۲) د عبد الحميد درويش عبد الحميد؛ مقامات الصوفية وأحوالهم، دراسة في المصطلح الصوفي بين لنظريه
   والتطبيق. ص ۱۶۹ ۱۵۱ ط۱، ۲۸۱ هـ: ۲۰۰۷م مكتبة وهبة بالقاهرة
- (٣) القائلياني اصبطلاحات النصوفية ص ٣٣٧ ٣٣٨ تحقيق دعبيد العبال شباهين ط1، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، دار المنار بالقاهرة.

#### مراجع للاستزداة :

- ۱- اسن الجورى (أبو السرج عبد الرحم) تلبيس طبا ۱۳۹۱هـ ۱۹۷۱م مطبعة القاهرة الحديثة ،
   القاهرة
- ٢ . مصدد منصطفي هنمني الحهاة الروحية عنى الإستلام طا ١٩٨٤ الهيئاء المصرية العامنة لتكتباب
   بالقامرة ,
- ٢ الششيرية ( الإمام أبدو القاسم عبد لكريم) الرسائه الششيرية طا١٩٧٤م تحقيق د عبد الحليم
   معمود ، ومحمود بن الشريف دار الحكتب الحديثات



# الفيسب

الغيب لغة: مصدر عانت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين؛ ويطلق الغيب على كل ما غاب عن عيوننا، واستعمل في كل غائب عن الحاسة وعما يغيب عن علم الإنسان، ويقال للشيء غيب وغائب باعتباره بالناس لا بالله تعالى عابه لا يغيب عنه شيء، حكما لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء"

والغیب - ایضا - ما غاب عن العیون و وان دکان محصد فی القلوب، ویقال:
سمعت صوتا من وراء الغیب، ای من موضع لا آراه! قال شمر، کل مکان لا یدری ما فیه، فهو غیب، وکذلک الموضع الذی لا یدری ما وراءه، وجمعه غیوب (۱)

وللكلمة مسيان أصليان

أحدهما: "غاب عن" أي بعد، و "غاب في" أي تواري أو خفي

وقد تمني في الاستخدام الجاري "الغياب" وذلك حلاف الشهود التي تمني الحضور"".

وقد ذكر لفظ "الغيب" في القرآن وأصل الغيب.

الحكريم 14 مرة. وقد وصف الله المتقين بأنهم ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) وقد فسره الطبرى بأنه "ما جاء عن الله — عز وحل — من الإيمان بالله، والملائكة، والبعث، والحنة، والنار، مما لم يُر وغاب عن الرؤية والمشاهدة(1).

وقال بعض المصرين إن العيب هو المساعة وقال آخرون: إنه القضاء والقضاء والقضورة وقال آخرون: إنه القضاء وما يحوى من كبوز لا تهتدي إليها العقول وبحاصة أشراط الساعة، وعذاب القبر، والحشر، والنشر، والصراط، والميزان، والحدة، والنار؛ وجميع هذه التفسيرات متكاملة لا يعارض بعضها بعصا، ويؤيد مثنك مؤال جبريل القلاء ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

فالإيمان بانحنة والنار والبعث بعد الموت، وبيوم القيامة، كل هذا غيب، بل وأصل الغيب.

وقال ابن عباس ﴿ في تصنير قوله تعالى: ﴿ في تصنير قوله تعالى: ﴿ في وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا مُونِ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا مُونِ ﴾ (الأنعام ٥٩٠)؛ هن خمس (٢٠ يحمعها قوله عر وحل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُغَرِّفُ مَا نَدُرِى وَمَا نَدْرِى وَمَا نَدْرِى نَفْسُ لَعْسُ مُّاذًا تَحَكِيبُ غَدًا ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ لَمُ اللَّهُ عَدًا ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ لِي الْأَرْجَالِ وَمَا نَدْرِى نَفْسُ لِي الْمُرْتَمُونُ ﴾ (سورة لقمان: ٢٤)

قكلمة "الغيب" هذا إنما تعنى دلك الذي لا تدركه الحواس، ولا يكون في متناول العقل، أي أنه جزء من الحكمة الإلهية؛ فكأنها تعبي "السر" وهو المعني الدي وردت به في القرآن الحكريم، يُهِمَنِ أمثال هذه الآية التي ذكرناها آنفًا، وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْغَبْ لِلّهِ ﴾ وهوله حل شانه ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ لِلّهِ ﴾ فلا يُطَهِرُ عَلَىٰ غَيْرِمِ أَحَدًا ﴿ إِنَّمَا ٱلْغَبْ لِلّهِ ﴾ فلا يُطَهِرُ عَلَىٰ غَيْرِمِ أَحَدًا ﴿ إِنَّمَا ٱلْغَبْ لِلّهِ ﴾ فلا يُطَهِرُ عَلَىٰ غَيْرِمِ أَحَدًا ﴿ إِنَّمَا ٱلْغَبْ لِلّهِ ﴾

فالإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل على الرسول من أركان الإيمان ومن سمات المؤمنين ليس بوسع أحد معرفته أو إدراكه، وقد يكشف الله سبحانه عن جزء من "السر الإلهي" – كما هو الحال في القرآن وقد لا يكشف ﴿ ذَالِكَ مِنْ

أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ تُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ (آل عمران 12). 
فالإيمان خالعيب هو الاعتقاد بوجود 
موحودات وراء المحسوس، وأن العاقل 
الراشد يصدق بهذه الموجودات، وإن كان 
لا يدركها بالحس

والعيب - في الاصطلاح - هو ما لم مقم عليه دليل، ولم ينصب له أمارة، ولم يتعلق به علم مخلوق(٧).

وقيل: هو الأمر الخفق الذي لا يدركه الحس، ولا تقتضيه بداهة العقل، وهو قسمان،

أحسم لا دليل عليه، لا عقليا ولا تسمعيًا، وهذا هو المعني بقوله تعالى
 أو وعدده مفاتح الغيب لا يَعْلَمُهَا إلا هُو (الأنعام: ٥٩). وهذا لا يمكن للشر معرفته

٢- وقسم نصب عليه دليل عقلى أو سمعى (")، كالصائع وصفاته واليوم الآخر وأحواله، وهو المراد بالعيب فى قوله تعالى: ﴿ الذينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْعَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣)

ويقول الصوفية عن العالم الذي وراء الحواس إنه "عالم الغيب"، في مقابل عالم الشهادة" أو "عالم الملك" أي العالم



الذي تدركته الحواس.

فالعوالم تتحصر كلياتها وأمنولها بحسب الصفات الحاضرة هي الغيب والشهادة، لانقسامها إلى العائب عن الحس والشاهد له. وكل عالم ينظر الحق سبحانه إليه بالإنسان يسمى "شهادة وجودية"، وكل عالم ينظر إليه من غير واسطة الإنسان يسمى "غيبا"؛ والغيب على توعين:

عيب جعله الحق تعالى مفصلا في علم الإنسان

وغيب جعله محملا شي قابلية عهم الإنسان؛ فالغيب المفصل في العلم يسمى "غيبًا وجوديًا"، وهو كعالم المكونَّهُ، والعيب المحمل في القابلية يسمى عُبِب عدميً"، وهو كالعوالم التي يعلمها الله تعالى، ولا نعلمها نحن، فهي عندنا بمثابة العدم، هذلك معتى "الغيب العدمي".

ثم إن هذا العالم الدنيوي الذي ينظر إليه بواسطة الإنسان لا يزال "شهادة وجودية" ما دام الإنسان واسطة نظر الحق فيها، فإذا النقل الإنسان منها نظر الله تعالى إلى العالم الذي ستقل إليه الإنسان

عدمياء ويكون وجود العالم الدنبوي حينتُذ في العلم الإلمي كوجود الجنة والنار اليوم في علمه سبحانه؛ فهذا هو عين فتاء العالم الدنيوي، وعين القيامة الكبري والساعة العامة (١

ويقسم "أبن الفارض" عالم العيب إلى ثلاثة عوالم أو ثلاثة أقسام، وعبرٌ علها بالعيب والملكوت والحبروت أفتزل المحدثات المائية عن الحس عنى اسم الغيب؛ وعبر عن الدات المقدسة بالحبروت، وعن صفاتها الجسمية بِٱللِّكوت، طرقاً بين المحدث والقديم، وافطات والصفاتء والحبروت والملكوت صيفتان للمبالعة بمعنى الجس والملك، والحبر إما بمعنى الإحدر، من قولهم جبرته على الأمر جبرًا وأحبرته: أكرهته عليه، أو يمعنى الاستعلاء من قولهم؛ نخلة جيارة إذا فاتت الأيدي، والملك هو التصرف الصحيح بالاستعلاء، والجنار الملك تعالى كبريازه، منفرد بالحبروث، لأبه يحري الأمور محاري أحكامه، ويجبر الخلق على مفتضيات إلزامه، أو لأنه يستعني عن درك العقول، وبالملكوت لأنه يعصرف في بواسطة الإنسان قصار ذلك شهادة الخلق على سبيل الاستعلاء، وله على كل وجودية، وصار العالم الدنيوى غيدا شيء جبروت، لترفعه بالذات عن كل

شيء، وملكوت لتصرفه بالصفات في كل ميت وحي" (١)

وغيب الغيب، هو الذات الإلهية المطلقة، وهو هويته العيبية السارية للكل علما لا يمكن أن يتعلق به بهذا الاعتبار علم، لكوئه محتجب في ححاب عرّته، ولا يجوز إطلاق اسم العائب عليه تعالى؛ ويجوز أن يقال؛ إنه غيب عن الحلق، وقد فسر قوله تعالى؛ ﴿ يُؤْيِنُونَ بِٱلْغَبِ ﴾ فسر قوله تعالى؛ ﴿ يُؤْيِنُونَ بِٱلْغَبِ ﴾ (المقرة، ٣) بأنه هو الله عز وجل(١٠)

والفيب المكنون والفيب المصول هو السر الذاتي وكنهه الدى لا يعرهه إلا الله تمالى، ولهذا كان مصوبا عن الأغهار ومكنونا عن العقول والأنصار (١٦)

والعيب منه مطلق كوقت قيام الساعة؛ ومنه إضافي كنرول المطر في مكان لم يكن فيه لشخص، والمطلق لا يكون إخبار الناس به إلا عن طريق الله مسحانه وبإخباره. والمعيد ليس له طريق إلا الإلهام والرسول من النشريتلفي العيب من ملك وبلا واسطة أيضاً، أما الولى فبنه لا يتلفى العيب بالدات بل بواسطة تصديمه بالنبي اللها الدات بل بواسطة تصديمه بالنبي

ويرى بعض الصوفية أن الإطلاع على المفينات وحوارق العادات يعم الأنبياء

وغيرهم كالأولياء والحكماء المتألمان، بل قد بكون بعض الأولياء أكثر اطلاعا على بعض الحقائق والمغيبات، فإن كثيرا من محققى هذه الأمة كأبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى - رصوان الله عليهم - وكذا حديفة، والحسن البصرى وذى اليون، وسهل التسترى، وأبى يزيد، والجبيد، وإبراهيم بن أدهم، وأمثالهم ريما رحموا في الحقائق على أنبياء بني إسرائيل؛ واستفاد موسى النياة من الخضر"

وقد قال بعصهم: لا يجوز تجلى الخات للأولياء، وإلا يلزم فصلهم على موسى القيم(١٠٠)

ونرى الصوفية يتحدثون عن "رجال العبب"، فهذا سهل بن عبد الله يقول فنهم: "الرحل من يكون في فلاة من الأرض فيصلى وينصرف من مبلاته فينصرف معه أمثال الجمال من الملائكة على مشاهده منه إيهم"

و"رحال الغيب" في اصطلاح أهل الله بطائقونه ويريدون به العشرة النين لا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان؛ وهم أهل خشوع، فلا يتكلمون إلا همسًا؛ وهؤلاء هم المستورون الذين لا يعرفون، خبأهم الحق



فى أرضه وسمائه، فلا يناجون سواه، ولا يشهدون غيره؛ يمشون على الأرض هونا. وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دأبهم الحياء، إذا سمعوا أحدا يرفع صوته فى كلامه ترتعد فرائصهم ويتعجبون، وذلك أنهم لعلنة الحال عليهم يتحيلون أن التحلى الدى أورث عندهم الخشوع والحياء يراه كل أحد

قرحال العيب هم هده الطبقة. وقد لطبقونه ويريدون له من يحتجب على الأنصار من الإنس؛ وقد يطلقونه على القوم الذين لا يأحذون شيئًا من العلوم والرزق المحسوس من الحس ولطن يأخذونه من الغيب.

ويرى "ابن عربى" أن الرحل من يكون في العلاة هينصرف من صلاته بالحال الذي هو في صلاته، غلا يبصرف معه أحد من الملائكة، حيث إنهم لا يعرفون أين يذهب فهذا الرحل وامثاله هم – عبد ابن عربي – رحال الغيب على الحقيقة، لأنهم غابوا عده، فإن رجال الغيب قسمان في الظهور:

منهم رجال غيب عن الأرواح العلى، طاهرون لله لا لمحلوق رأسا

ورحال غيب عن عالم الشهادة، طاهرون في المالم الأعلى (١١٠)

هذاء ويحتلف معنى الفيب عند شيوخ الصوفية عن معبى الغيب الذي يختص تعلمه الحق تعالى وحده؛ ويخلط كثير من العامة بين المعيين؛ فالذي يقصده الصوفية بالعيب هو ما ستره الله سبحانه عن عباده، فإذا كشف الله لنعض عناده الصالحين من الأولياء والصديقين، وتجلى عليهم ينعمه، وهامن عليهم بأسراره، يقال إن المحق - سيحانه - فتح لهم عن بعض مغيطته التي لا يحطى بها إلا عماد الرحمن، فيعلم الولى حقائق لم يكن بعلمها؛ ويهذا المعنى يكون العيب، كل ما يحطى به المريد الصادق من المتوحات والكشوفات، والمن، والعطايا، والهبات، والحقائق، والأسرار طريق العلم الوهبي أو المدم اللدني الذي يقدمه الله تمالي هي قلب عبده الصادق فيصبح علما وعالمًا ومعلومًا .

# أ. د/ محفوظ عزام

#### البوامش:

- (1) الراغب الأصفهائي: المفردات في غريب القرآن من ٣٦٦.
  - (۲) ابن منظور: لسان العرب، مادة غيب.
  - (٣) داثرة المعارف الإسلامية جـ٢٤ ص٧٦٥٨.
- (٤) الطيري: مختصر تفسير الطيري على هامش مصحف الشروق ص٣
  - (a) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن جـ١ ص١٤٢٠.
    - (٦) الطبري، محتصر تقسير الطبري س١٤٧
    - (٧) أبو البقاء الكفوى: الكليات مر٦٦٧.
  - (٨) التهانوي: كشاف أصطلاحات الفيون جـ٢ ص-١٠٩٠
  - (٩) التهابوي: كشاف اصطلاحات العنون جـ٢ ص١٠٥٢، ١٠٥٤
- (۱۰) القاشان كشف الوجود العبر لمعانى نظم الندر شيرح ثانية ابن المارض الكيرى المشتهرة بنظم
   النسلولك على هنامش شيرح دينوان ابن العنارض العليمة الأولى المطيعة الأزهرية المصرية سنة
   ۱۳۱۹هـ جـ ۱ صرور ۱۰۰۱.
  - (۱۱) الكفوى: الكليات س١٦٨
  - (١٢) الحمس (عند المتم)، المعجم الملسقي، الطيمة الأولى سنة ١٩٩٠ ص٢٢٩
    - (۱۲) الكموى الكليات ص١٦٨.
- (۱٤) عبراب (معمد محمود) ممرح كلمات الصوفيه والـرد على ابن تيميـه، من كـلام الشيح الأكـنر
   معيى النين بن عربي، سنة ۱۹۸۱ من ۲۰۳، ۲۰۴.

### المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سي



### مراجع للاستزادة:

- أرئوند وآحرون: دائرة المارف الإسلامية ، مركن الشارفة للإبداع لفكري منة ١٩٩٨.
  - ٣ التهاثوي، كشاف إصطلاحات العبور، استبول
  - ٢ الحملي (د. عبد المتعم): المحم العلميمي، الطبعة الأولى مبلة ١٩٩٠.
  - "٤" الراغب الأسمهائي: المفردات هي غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلائي، بيروث.
- الشرقاوی (د. حسن) ، معجم ألفاظ تصوفیه الملبعة الأولی، مؤسسة مجدر للنشر و التوزیع، القاهرة سنة ۱۹۸۷
  - ٣٠ الطبري؛ محتمير تقييير الطبري على هامش مصحف الشروق، دار الشروق،
- ۲۰ عراب (محمد محمود) شرح كلمات لصوفية والرد على ابن تيمية، من كلام الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي سنة ۱۹۸۱،
  - ٨ لقرطبي: الجامع لأحكم لقرآن، دار الريان التراث، القاهرة
- القاشانی (عبد الرزق) كشم الوجوه المرا معدي نظم المراء شرح تاثیة بن القارص الكيري المشتهرة بتظم المعاوناء على هامش ديوان ابن العارض، الطبعة الأرهوية المعدرية سبة ١٣١٩هـ
- 11 الكموي (أبو النفاء). الكبيات، معجم في للصطنعات والمروق اللغونة، مؤسسة الرسالة، بيروت سنة 1997
  - ١١٠ ابن منظور؛ لسان العرب، دار لينان العربيَّ، جيروت،

# الغيبة والحضور

الغيبة لغة: بفتح الفين، من غاب الشيء غبابة وغبوباً وغباباً وغبية، وهي الشيء غبابة وغبوباً وغباباً وغيبة، وهي الاستتار عن العين أو غبرها من الحواس قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَابِيَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَابِيَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَابِيهَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ على السفر؛ لقوله ﷺ: «إذا أطال أحدكم على السفر؛ لقوله ﷺ: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» رواء البحارى، وبذلك تحون العببة هي مقابل الحضور،

الفيبة في اصطلاح الصوفية: هي غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحكام الخلق؛ لشعل الحس بما ورد عليه من حماب الحق حتى أنه قد يعيب من إحساسه بنفسه، فضلاً عن غيره والغيبة كذلك تشمل عيبة السائك عن رسوم العلم؛ لقوة نور الكشف، وهذا يقتضى العيبة عن رسوم العادات، وعن مناع الدنيا ولذته وزحارهها، وعن الخلّق وأفعالهم والبظر إلى أمورهم وأقوائهم، وعن النفس وأهوائها وصفاتها ودواعيها وآرائها وطلماتها "وبناء على مفهوم العيبة لدى الصوفية وهي

غيبة القلب، فإن الصوفى قد يغيب عن إحساسه بنفسه فضلاً عن عيره الأن القيمة باراء الحصور، والعيب بإزاء الشهادة فالغيب عن عالم الشهادة حضور في عالم الفيب، والحضور هي عالم القدس عبنة عن عالم الحس، والحضور مع الحس غينة عن عالم الحس، فإناه أطلقت العبة فإنما يعنى عن الأحكار غيبة النفس عن هذا العلم وحضورها هناك، ويلاحظ أيضا أن الغيمة غندهم قد تكون لوارد أوجيه تذكر عقاب، وريما كانت تلك أواب أو تذكر عقاب، وريما كانت تلك الغالى التي كاشم الحق بها عبده، الغالى التي كاشم الحق بها عبده، وريما أريدت العيبة للأمرس معًا، ومن أمثلة ما سيق.

الأول: كان الربيع بن حيثم يختلف إلى عبد الله بن مسعود. هم عمر بحانوت حداد عرأى الجديدة المحمة عي الكير؛ فغشى عبيه فلم يفق إلى العد؛ فلما فاق سئل عن دلك فقال: " تدكّرتُ أهل النار هي البار". والحاصل أن هذه عيبة



حدثت عن خشية أوجبت غشية

الثانى فكما جرى لأبي بربد البسطامي، حين بعث إليه دى النول رحلاً من أصحابه؛ لينقل إليه صفة أبي يزيد، علما دحل عليه قال له أبو يزيد؛ ما تريد؟ فقال أريد أنا بريد. فقال أبو يزيد؛ وأبن أبو يزيد؟ أنا أريد أبا يزيد. فخرج وأبن أبو يزيد؟ أنا أريد أبا يزيد. فخرج للرحل فقال: هذا مجبون. ورجع إلى البون فقال: هذا مجبون. ورجع إلى البون فقال: فأحبره بما شهد فبكي ذو البون وقال: أحى أبو يزيد ذهب في الذاهبين إلى الله الكريم.

الثالث: كان على بن الحسن زين العابدين العابدين الله - حيث كار- في سعوليه هوقع في داره حريق، هلم ينصرف المناز

صلاته، فسئل عن حاله فقال: "آلهتنى النار الكرى عن هذه الدر" فهذه أحوال العثين عن الخلق؛ لأجل حضورهم مع الحق، وتحققهم به ولما وقعت سارية حامع الكوفة، حتى الهد لها حوانب السوق، وأقبل الناس يهرعون إلى الجامع، وكان أبو حيفة (ت١٥هـ) قائمًا يصلى إلى جانبها ولم يشعر بذلك"، والمحاصرة مصطلح يرد أيضًا مع الغيبة ويعنون به: مقام حضور القلب مع الحق في مقام حضور القلب مع الحق في المعاصنة من أسمائه تعالى، وقد يُعنى بهم المرابعة فيل رفع الحجاب، والمحاضرة المشاهدة، وتليها المحاشقة، ثم المحاشفة، ثم المحاشفة،

أ. د/ عبد اللطيف أحمد العبد

### موسوعة التصوف الإسلامي

### الهوامش:

- (۱) القاشاني: (عبد البرزاق) لمتوهى عنام (ت ۱۲۱هـ) صنطلاحات النصوفية من ۳۶۱ . ۳۶۲ تحقيق د عبد العال شاهين حل ۱۶۱۲ هـ / ۱۹۹۲ م دار المغر بالقاهرة.
- (٣) القاشاتي لطائف الإعلام على إشارات أهل الإلهاء ١٨١/٧ م ١٨٥ تحقيق مسعيد عهد الفتاح عل ٢٠٠٥ البيئة المصرية العامة للكتاب بالماهرة
  - (٣) الرويي (ممدوح): معجم الصوفية, ص ٣٦٨ مذا : ٢٠٠٤ م /١٤٢٥ هـ. دار الجيل للتشر

#### مراجع للاسترادة .

- 1. القرالي (الإمام أبو حامد). إحياء علوم اندين ما ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٧م دار إحياء الكتب المربية بالقاهرة.
- ۲- السسهروردی (مسیاء السدین ا داب المریستین تحقهای، فهایم محمد شانتوت دار الموطن العربای، القاعرة دون تاریخ.
  - ٧. ابن عربن (معين الدين): اصطلاحات الصوفية على ١٩٩٦ م مكتبة لبنان: بيروت.
- ة، التكاثربادي (أب و بكس مصعد) التعسرف المسرف الفس التسهوف لتحقيق د عبس العليم محمدود، محمدود شاكر بدر المعارف بالقاهرة حول تاريخ.



# الفتح

الفتح أو الفتوح لغة؛ نقيض الإغلاق، والمعتاج آلة يفتح بها الباب أو غيره والحمع مفاتح ومعاتيح والمتح أيضاً النهر، والماء الجارى على سطح الأرض.

ووردت مادة "الفتح" في الفرآن الكثريم عدة مرات مثل: ﴿ لَا تُفَتُحُ لَمْمَ الكريم عدة مرات مثل: ﴿ لَا تُفَتّحُ لَمْمَ أَبُوبُ السّبَآءِ ﴾ (الأعراف ٤٠٠)، ﴿ مَّا يَفَكُمُ أَبُوبُ السّبَآءِ ﴾ (الأعراف ٤٠٠)، ﴿ مَّا يَفَكُمُ اللّهُ لِنتَاسِ مِن رّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لِلْهَا يَجُلّمُ اللّهُ لِنتَاسِ مِن رّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لِلْهَا يَجُلّمُ اللّهُ لِنتَاسِ مِن رّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لِلْهَا يَجُلّمُ اللّهُ لِنتَاسِ مِن رُحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لِلْهَا يَجُلّمُهَا اللّهُ لِنتَاسِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ ﴾ (الأنعام: ٥٩)

والفتح في اصطلاح الصوفية: عموماً هو كل ما يفتح على العبد من الله تعالى، معدما كان معلقا عليه من النعم الظاهرة والناطعة، كالأرراق والعنادات والعلوم والمعرف والكشمات وغير ذلك

وهناك مماهيم حاصة للمتح لدى الصوفية من أهمها ما يلى.

الفتح القريب: وهو ما الفتح على العدد من مقام القلب وظهور صفاته

وكمالاته عد قطع منازل النفس، وهو المشار إليه بقول الله تعالى: ﴿ نَصْرٌ مِّنَ الله وَفَيْحٌ قَرِيبٌ ﴾ (الصنف: ١٣)

الفتح المدين: وهو ما انفتح على العبد من مقام الولاية، وتجليات أنوار الأسماء الإلهية المعينة، لصفات القلب وكمالاته المار إليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فَتَحَمّا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحَمّا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحَمّا لَكَ فَتَحَمّا لَكَ فَتَحَمّا لَكَ فَتَحُمّا لَكَ فَتَحَمّا لَكَ أَنَّهُ مَا تَقَدَّمُ فِي ذَبُولَكَ وَمَا لَنَا خُرِّ فَي ذَبُولَكَ وَمَا لَكُ أَنَّهُ مَا تَقَدَّمُ فِي ذَبُولَكَ وَمَا لَكَ أَنَّهُ مَا تَقَدَّمُ فِي ذَبُولَكَ وَمَا لَنَا لَكُونَا لَكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْ لَكُ أَنْكُ أَنْ لَكُونَا لَعَلَيْكُ وَلَوْلَالِنَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَوْلَالِهُ لَكُونَا لَهُ لَكُونَا لَكُونَا لَعْلَالُهُ لَعْلَالُهُ لَا لَعْلَالُهُ لَا لَعْلَالُهُ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ لَا لَعْلَالُهُ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَالْلَالِهُ لَا لَالْمُتُعَ لَا لَالْمُتُعَ لَا لَالْمُتُعَالِهُ لَا لَالْمُتُعَالِهُ لَالْعَلَالَالِهُ لَهُ لَكُونَا لَالْمُتَعَالِهُ لَلْكُونَا لَالْمُتُعِلَالُهُ لَالْمُتُعْلَالِهُ لَلْكُونَا لَالْمُتَعْلَالُكُونَا لَالْمُتُعْلِكُونَا لَالْمُتَعْلَالِكُونَا لَكُونَا لَلْكُونَا لَالْمُلْكُونَا لَالِلْمُلِلِكُونِ لَالْمُلِكُونِ لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَالِلْ

بعنى — كما يرى الصوهية " من الصفات المسية والقلبية ومن هما كان أكمل الفتوحات وأعلاها؛ لأبه الولاية لله الحق.

الفتح المطلق: وهو أعلى المتوحات وأكملها وهو: ما المتح على العبد من تحلى الذات الأحادية، والاستفراق في عمن الحمع بمناء الرسوم الحلمية كلها.

وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْمَتْحُ ﴾ (النصر ١)(١)

الفتح المضيق: يشيربه الصوفية إلى تعمل الإنسان في أطواره، في أول ظهوره في هذا العالم، إلى حين عوده إلى ريه المشار إليه بقول الله تعالى: ﴿ يَتَأْيَمُ اللَّهُ شُلُّ النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ (الفجر:٢٧).

وهذا الفتح التولد؛ وهو أول مراتب المتح الإنسائي، وهو باب التولد والظهور من صيق بطن الأم وظلمة الرحم إلى سعة هضاء نور هذا العالم هي هذه البشأة الظاهريه

فتح الفهم: وهو المتح التالى لمتح بأب التوليد، ويعنى به فتح بأب المهم والتمييز من صيق أحكام المبتر والحهل، إلى سعة أحكام الكشف، لما يشترك فيه حهيم أبناء النوع من عنوم بديهية.

هنع الإسلام؛ وهو المتع التالى لمتع باب التمييز والفهم، وهو الفتح الذي به يتميز الإنسان عن الأبعام؛ من أجل ذلك سمى بفتح الإسلام.

فتح العقل: وهو ما يلى فتح الإسلام. وسمى بذلك لأنه فتح باب العقل والفهم والعلم والاستدلال على وحود الصائع من وجود مصنوعة، ونحو دلك

فتح النفس: وهو الفتح الذي يعطى العلم التام عقلا ونقلا.

عتم الروح: وهو الفتح الذي يعطى

المعرفة وحودًا لا نقالاً، ولا استدلالاً، بل شهودًا وعيانًا، يعنى عن نظر العقل وتعمله فتح القلب: وهو أعم الفتوحات نقعًا، وأشملها حكمًا"، وتحتم هذه المتوحات

بالمتح المبين الذي هو أعلاها وأشرفها

وقد أشربا إلى مفهومه قبل ذلك.

وبعد أن تحدث الصوفية عن مصطلح الفتح، نراهم يتحدثون بصفة خاصة عن مصطلح الفتوح، وهو حال يقصد به ما يفتح على المد من ربه تعالى، بعد ما كان مغلقا عنه، ودلك على ثلاثة أقسام منها?

الدى العيارة: وهو المدح الدى يكون في الطاهر، بحيث يصير صاحبه ممن يحسن منه العبارة عما يحده.

ب- فتوح الحلاوة: وهو ما يفتح على المبد في باطبه من انواع العلوم والمعارف، وتقريب الحق له، وإن لم يطهر عليه شيء من ذلك

ح" فتوح الكاشفة: وهو ما يعتم على العبد من الكاشفات، والمشاهدات، التي يدخل لكسنه فيها (")

وإثمامًا لما سبق من مفهوم الفتح لورد هنا بعض المصطلحات الأخرى منها ا

١- الفتَّاح: اسم من أسماء الله



المجلس الأعلى للشدور الإسلامية

الحسنى، وهو الذى يفتح مغالق الأمور، ويكشف الحقائق، ويسهل عسسر الشئون

يفتح الفكر عتحل مشكلات العدوم المعارف، وما من فرد إلا وقد تحلى بنور هدا الاسم بقدر استعداده، وقد افتتح الوحود لسيد الخلق ، همو ممتاح كل سر وأساس كل نور

والعبد الذي يتحلق بهدا الاسم هو الدي يفتح الإحوان بلطائفه، ويواليهم منظراته ومعارفه، وبس العاشقين حمال الحبيب، حتى تنصح القلوب وتهيم وتطيب، ويدين لإحوانه دقائق العلوم، ويكاشمهم بغوامص المفهوم

فالفتّح هو الله تعالى، وهو الفتاح فى انباطل والطاهر حل حلاله، ودعاء هذا الاسم: ألهى أنت المثّاح الذى يفتح العباد لكرمك، وتهدهم بوافر نعمك تفتح الصوب فنطلعها على أسرار الغيوب، تقتح أبواب العبماء بقبول الدعاء، تفتح المالك والأقطار لعبادك الأطهار افتح لنا أبواب رحمنك وعلمنا ما لم نكل تعلم من سر الحسم والروح فأنت صاحب المدد والفتوح، وأنت على كل شيء قدير وصلى الله وسلم عنى سيدنا محمد وعلى آله وكيحبه وسلم"!)

آـ4) عبد اللطيف أحمد العبد

### موسوعة لتصوف الإسلامي

# الهوامش:

(١) القاشائي: لطائف الأعلام ط/ الهنة المعرية العامة لفكتاب ٢٠٠٠/١.

(٢) المرجع السابق،

(٣) القاشاني، اصطلاحات المبوعية ص١٥٧، ١٥٢ ثحقيق عبد العال شاهيي ط١١ ، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، دار المتار ططبع
 والبشر بالقاهرة.

(٤) ممدوح الزويي: معجم الصوفية ص ٢١٤. ٢٠٠٤ = ١٤٢٥ هـ.



# الفنساء والبقاء

في اللغة: الفناء: مصدر فني يمنى عدم عدم وانتهى وحوده، وهو يصاد البقاء، قال تمالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَانٍ ﴿ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَانٍ إِنَّ فَيْ اللَّهِ عَلَيْنَا فَانٍ إِنَّا فَانْ عَلَيْنَا فَانٍ إِنَّا لَا مَا لَا عَلَيْنَا فَانٍ إِنَّا لَا يَعْنَا فَانٍ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ فَا لَا يَعْنَا فَانٍ إِنَّ اللَّهُ وَلَا لَا يَعْنَا فَانِ إِنْ اللَّهُ فَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا فَانِ إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا فَانٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا فَانٍ عَلَيْنَا فَانٍ مِنْ عَلَيْنَا فَانِهُ مِنْ عَلَيْنَا فَانِهُ عَلَيْنَا فَانْ عَلَيْنَا فَانٍ عَلَيْنِ وَيَعْفَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَانْ عَلَيْنَا فَانِهُ عَلَيْنِ وَلَا لِمُعْمَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا فَانْ عَلَيْنَا فَانِهُ عَلَيْنَا فَانْ عَلَيْنَا فَانْ عَلَيْنَا فَانِ عَلَيْنَا فَانِهُ عَلَيْنِا فَالْمُعْتِلِ وَالْمِنْ فَالْمُعْتِيْنِا فَالْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِيْنِا فَالْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِيْنِا فِي الْمُعْتَالِ وَالْمُعْتَالِ وَالْمُعْتِلِي وَالْمُعْتَالِ وَالْمُعْتِلِ وَلِي الْمُعْتَالِقَالِهُ وَالْمُعْتِيْنِا فَالْمُعْتِلِ وَالْمُعْتِيْنِا فِي عَلَى مِنْ عَلَيْكُمْ فَا مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَانْ عَلَيْنَا فَيْ عَلَيْنِ عِلْمُ فَانِهِ فَالْمُعْتِلِي فَا فَانْ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ فَانْ عَلَيْكُمْ فَانْ عَلَيْ عَلَالِهُ فَانْ عَلَيْكُمْ فَالْمُعْتُوا فَانْ عَلَيْكُمْ فَانْ عَلَالِهُ فَانْ عَلَالِهُ فَانْ عَلَيْكُوا فَانْ عَلَالْمُعِلْمُ فَالْمُعْلِقُلُوا وَلَا مُنْ عَلَيْكُمْ فَانْ عَلَالِهُ فَالْمُعْلَالِهُ فَالْمُعْلِقَالِهُ فَالْمُعِلَالِهُ فَالْمُعَالِقُلُوا وَلَالِمُ فَالْمُعَالِقُوا وَلَا مُنْ عَلَيْكُمْ فَالْمُعْلِقُ

ويطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه، فيقال قانٍ على الشيخ الشيخ الكبير من حيث إنه هرم وأشرف على الموت، وعلى الإبل المسمه وعيرها

و فَنِينَ فِينِ النشيء المدمج فيه وسدّل غايبة جهده، يضال فللان بفني في عمله ههو فانٍ.

والبقاء: مصدر نقى ينقى، ثبات الشيء على حالته الأولى ودوامه، وهو فى حق الله تعالى: دوام الوجود

والباقي: اسم من أسماء الله الحسنى، معداه الذي لا ينتهى تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر،وبقاؤه تعالى من لوارم نفسه من غير حاجة إلى من يبقبه، ولا يصح عبيه الفداء

ومسا سبوي الله تعبالي ينصح عليسه

الفساء، وبقساؤه بإبقساء الله تعسالي لسه، وليس له من تعسمه بقاء (۱)

اصطلح السادة السموفية على وصلح لفظاة العنداء لتحريب شهود الحقيقة الكوبية ، والغيبة عن شهود الكائنيات، وعددم الإحساس بعالم الملك والملكوت، وكدنك للسقوط المراحبات المذمومية ، ووضع لفظة المعبد ومقامه بعد هاء المشواهد وسقوطها ، ولوحود الأوصاف المحمودة وقيامها بالعيد (٢)

وحول هنده المعانى أشنار النصوفية إلى مسرادهم بالعساء والبقساء بإشسارات متتوعبة وأقبوال متعبدة، نبذكر طرفً

قال أبوسهيد الخيراز ت٢٧٩هـ. أول مقام لمن وحد عدم التوحيد وحقق بدلك: هياء ذكر الأشياء عن قلبه وانفراده بالله تعالى، وقال: الفناء هو العضور مع الحق الحقور

وقال الجنيد ت٢٩٧هـ لصاء استعمام الكسل عسن أوصدفك، واشتعال الكل منك بكليته.

وروى عن أبنى يعقوب إستحاق بن محمد النهرجورى ت ٣٣٠هـ أنه قال فى الفناء والمقاء: هو فناء رزية قيام العبد لله تعالى، وبقاء رؤية قيام الله تعالى فى أحكام العبوديه"

وقسال أبسو بحكسر الحكلاساذى بدهمه المناء والبقاء يعنى عن حظوظه، ويبقى بحظوظ عيره "

وقدال الهدروى ت ٤٨١هـ العداء:

اصد محلال ما دون الحق علما ثم ححـ المداد علما ثم ححـ المداد ا

وقيال القيشيرى ت ٢٥هـ: أشيار القيوم بالقنساء إلى سيقوط الأوصياف المذمومية، وأشياروا بالبقياء إلى قيام الأوصاف المحمودة به ٢٠٠٠.

وقسال عبد القسادر الحيلانسى ت٥٦١هم: الفقاء: فنماء العبد عن الخلق والهوى والمنفس والإرادة والأماني دبيم وأخرى ...

ويكثير السسهروردي ت٦٣٢هـ إلى حقيقة الفناء المطلق بقوليه: هو م

يستتولى مس أمسر الحسق سسبحانه علسي العسدء فيغلب كسون الحسق مسبحانه على كون العبد، ويقسمه إلى ظاهر وسناطن، الطساهر: أن يتجلسي الحسق مسبحانه بطريق الأفعال، ويسملب عس العبد احتياره وإرادته، قالا يارى لنقسه ولا تغييره فعيلا إلا سالحق، والساطن، أن يكاشحه تحارة بالحصفات، وتحارة بمنشاهدة أشار عطمنة النذات، فينستولى على باطبه أمير الحق، حتى لا يبقى له هاحس ولا وسواس، وينشير إلى حقيقة اللاساء بقوليه: ومين ملكيه الله تعيالي الختياره وأطلفه فيي التصرف بختبار مُعَكِيدُ عُنْ شَمَاءِ وأرادِ ، لا منتظيرًا للمعلل ولا مقام لا يجحبه الحق عن الحلق، ولا الخلق عن الحق (^

وذكسر السسيد الجرجسانى تا ١٨٤هـ أن الهناء سنفوط الأوصاف المذمومة والبقاء وحدود الأوصاف المحمودة وأن الفناء هناءان: أحدهما ما دكسر وهدو بكشرة الرياضة والثاني عدم الإحساس بعالم الملك والملكون وهو بالاستفراق في عظمة الدي ومشاهدة الحورا)



وقسال عبسد الكسريم الجياسي تكالمهما: هالفنياء في اصطلاح الفوم هيو عبارة عين عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشيء من لوارمها('')

والفناء السدى يسشير إليه القدوم ويعملون عليه أن تدهب المحدثات في شهود العدد وتغيب في أفق المدم كمما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى كما لم يبرل، وحقيقته: أن يفسى مسر لم يكسن وينقسى مسن لم يزل".

وقد ذكرنا تماذح منتوعة لأقوال السموفية وإشاراتهم فلي علمه مختلفة وذلك لتقريب حقبقية المناكة والبقاء التي عمل عليها المشايع؛ فأن هذه المسألة ونظائرها من الأحوال ليست بمنصوصات ولا مفردات ولا مندوق، تحضع للتقسير، وإنما قدرك بالنوق، وتقيري حقائقها إذا فهمست أقوالهم وأدركت رموزهم وإشاراتهم

## درجات الفناء والبقاء:

الفنساء والبقاء درجات مترقية عند السادة النصوفية، كل منهما له أول ولسه آحسر، وتعدد درجاته أنواعا له، يظهسر دلسك عنبد بعضهم عبى ثديا

إشاراتهمء وبعضهم يمصل ذلكء

ذكر السراج الطوسسي به ١٨٨هـ أن معنى المناء والبقاء في أوائله فياء الحهل ببقاء العلم، وفندء العصبية ببقاء الطاعة، وفساء الغملة ببقاء البذكر، وفناء رؤيا حركات العسد لبقاء رؤيا عناية الله تعالى في سابق العبم

وأشبار إلى تسدرجهما فيسى خمسس

۱- فـــأول علامـــة الفــاني ذهــاب
 نمظِـه مــن الــدنيا والأخــرة يــورود ذكــر

الله يَعُولَى

آم دهاب حظه من ذکر الله
 ثمالی عند حطه بذکر الله ثمانی نه

۲- شم تفسی رؤیة ذکر الله تعالی
له حنی پیقی حطه بالله

 ٤- ثم ذهاب حظه من الله تعالى برؤية حطه

م دهاب حظه برزیة حظه بناء الفناء وبقاء البقاء (۱۵).

وقد رئب الإمام القشيري المناء في ثلاث درحات:

لدرجة الأولى: فنساء المبسد عسن بمسه وصمانه بيقائه بصفات الحق.

الدرجية الثانيية، فساؤه عبس صيفات

عن الخلق وبقي بالحقُّ

الدرجــة الثالثــة: فنـــازه عــن شــهود فنائه بأستهلاكه في وجود الحق وتمصيل ذلك:

الحق بشهوده الحق.

أن فتاء العبد عن أوصافه وأفعاله المذهومة إنما هدو بسمقوطها، وقيام الأوصاف المحمدودة بنه، وعدن نقسه وعدن الخليق بروال إحسامه بنقسه وسهم، فقين ترك منذهوم أفعاله بلسان الشريعة يقدال إنبه فتي عن شهواته، في عن شهواته، في عدن شهواته، نقس ببيته وإحلاصه في عبوديته، ومين زهيد فيل وإحلاصه في عبوديته، ومين زهيد فيل بميدق إنابته.

ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسسد والحقد، وسائر رعونات النفس يقال: فسى عن سوء الخلق، وبقى بالفتوة والصدق.

ومس شباهد جريبان القبيدرة فين تنصاريف الأحكيام، يقبال: فنني عبر حبسبان الحيدثان منن الخليق وبقبي بصفات الحق.

ومن استولى عليه مططان الحقيقة حتى ثم ينشهد من الأغسار لا عيثا ولا أشرًا، ولا رسمًا ولا طلك يقبال: إنه فتنى

شم يرتقني عنن ذلك، فتارة يكون ذاكرًا لقيامه، وتارة يقوى شهوده وشعله بمال استغرق فيه فيسال عان شهود فنائمه، وهاذا هو فناء الصاء، وهو الدرجة العليا من الفناء (۱۲)

ويحقيق الإمام الهروى القيماء في ثبلاث درحات،

الدرجة الأولى: فتداء المعرفة فدن المعروف وهبو الفتياء علمناء وفتياء العيبان فدن المعناء حجيدا، وفتياء ولفتاء حجيدا، وفتياء ولفتاء حقياً

الدرجة الثانية فساء شهود الطلب الإستقاطه، المنتقاطة وفساء شهود العلم الإستقاطة، وفناء شهود العيان الإستقاطة.

الدرجية الثالثية: الصياء عين شهود الفنياء وهيو الفنياء حقيا، شيائما بسرق العيين، راكبيا بحير الجميع، مسالك سبيل البقاء.

ويسشير إلى أن: البقساء علس شلات درجات:

الدرجية الأولى: يقيده المعلموم بعيد سقوط العلم عينا لا علما.

الدرجة الثانية؛ بقساء المستهود بعد سقوط الشهود وحودا لا نعتا

### المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الدرجة الثالثة: بقداء مالم يـزل حقا داسقاط مالم يكن محوا<sup>(11)</sup>

وحاصل ذلك - حسب ما أشسار إليه الإمسام ابين هيم الجوزية ت٥٥١هـ
أن يفنس من قلبك إرادة السبوى وشهوده والالتمات إليه، ويبقس فيه إرادة الحق وحده وشهوده والالتقات بالكلية إليه وحده والالتقات بالكلية إليه والإقبال بجمعيتك عليه. و شار إلى أن هيذا المنسى هو السنى حوله يدندن العارفون وإن العارفون وإليه يشمر السالكون وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول (٥٠)

منزلية المنباء والبقياء عنيد التصوفية ودرجته في منازل السائرين:

الفلاء والبقاء من أهم موضوعات التصوف قلديما وحديثاء وهمسا فلى الدرحية العليا والأخيرة فبسى منازل السائرين، وهما توحيد الحاصية، التوحيد الحالص، والمعرفة الكاملة

مقد نقل البسراج الطوسي عن الجنيد أنه سئل عن توحيد الخاصة ، الجنيد أن يكون العبد شبحا بين يدى الله عن وحيا، تجرى عليه تصاريف تديره في مصاري أحكام قدرته ، في لجح بحار توحيده ، بالمناء عن نفسه

وعن دعوة الخدق له، وعن استجابته بحقائق وجود وحدانيته في حقيقة فريه يدهاب حسه وحركته لقيام الحق سبحاله له فيما أراد منه، وهو أن يرجع اخر العبد إلى أوله، فيكون كما كان قبل أن يكون.

وثقبل عبن بمطبهم: (لوحداثينة: بقباء الحق وفتاء كل ما دونه (١١٠).

ويقول ابن عربى ت ١٣٨هـ في كاناهه في كتابه التحليات: التوحيد: فتاؤك علك وعده وعن الكون وعن العناء (١٠٠) المثاء والبقاء الدرجة الأخميرة في محازج الوصول:

وقع قبى كلام الصوفية ما يفهم منه أن الفنه والمقهدة درجهات عليه وأح يرة في مراتب المسلوك، ومعارح الوصول، بيل غاية ونهاية الطريق، بيل هي الوصول ذاته إلى الله تعالى

فعد اس عربي: المناء هو الدرجة لأخبرة في المعراح العقلي للنفس التي ترتفيع باسبتهاد كل من سوى الله تعالى إلى منشاهدة الوجبود المحيض المطلق الخالي من كل علاقة وحالة: ومن كل اسم وصفة ١٨٠٠

وعسر عبهما المسهروردي بالغايسة

والنهاية، فقد قال في عوارف المعارف:
والعبد لا يتحقى بهدد المقام العدال والحدال العزياز الدي هدو العايدة والنهاية، وهو أن يملك الاختيار بعد نرك التدبير والخروج من الاختيار، إلا بوحكامه هذه الأربعة التي ذكرنها مصحة الإيمان، التوسة، الزهد، دوام العملل للهه؛ لأن تسرك التسدير فناء وتمليك التدبير والاختيار من الله تعالى لعبده ورده إلى الاحتيار من الله تعالى بالحق، وهو مقام البقاء (11).

وعبر عنهما عدد القدادر الحبلاسي الوصول إلى الله عزّ وجلّ فقد قدال ومعندى الوصول إلى الله عدز وجكى ومعندى الوصول إلى الله عدز وجكى والإرادة والنبي والنبوت مع همله ومن غير أن يكون منك حركة فينك ولا فني خنقه بيك، بال بحكمه وأمره وقعله فهني حاله الفناء يعير عنها بالوصول (")

# صلة الفناء والبقاء بالأحوال والمقامات:

السياء والبضاء عسد البصوفية أعلس درجات الطريسق السصوفى، وأرقسى مراتب السلوك

والطريبيق التصوفي البندي يتسلكه

المريد هدو الأحدوال والمقامدات؛ فهدى أخدص موضدوعات التحصوف وأهمها، بل هي علم التصوف.

المسراد بالأحوال والمقامسات عنسد الصوفية:

# أولا الأحوال:

عبرحمه ورالصوفية عنها بأنها معان تردعلى القلب، من غيرتعمد ولا اجستلاب ولا اكتسساب، مشال؛ مشال الخوص و الرجاء، والتعص و البسط، والبسط، والبسط، وعبرعها السراج الطوسى لا أجاسب من نهب إليه الحنيد وتعلم المنيد هي الحيان، وقال والتعلوض وغير ذلك وتنزول، وقال: وعد عيره من صفاء الأدكار ولا ينزول، فإذا زال فلا بكون ذلك حالا.

# ثانياء المقامات،

وهي من يتحقق به العبد بممارلته من الآداب، ممنا يتوصّن إنيه نسوع من الآداب، ممنا يتوصّن إنيه نسوع من رفّ، ويتحقق به نضرب تطلّب، ومقاساة تكلف، مثل التوسة والرهد والصدروالتوكل والرضا.

وقد عير الطوسي عن القيام بأنه:



### سع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

السدى يقسوم بالعبد في الأوقيات مثيل مقيام السعابرين والمتسوكابي، وقيال: وهيو مقيام العبيد بظياهره وباطيه في هيذه المساملات و لمحاهيدات والإرادات، فمتنى أقيام العبيد في شيئ منها على التميام فهيو مقاميه حتى ينتقيل ميه إلى مقام آخر(17)

# الأحسسوال مواهسسب والمقامسات مكاسب:

على لسسان السسادة السموفنة الأحسان الأحسان الأحسان الأحسان الأحسان الأحمالا، محكسس والمقام محكس في مقامية وصاحب القيام محكس في مقامية وصاحب الحال مترق عن حاله ومعس هذا؛ أن الأحوال نوازل تشزل بالقلوب، ونسمات روحية نهب على المريد، من غير شصيع منه، ولا قدرة على المريد، من أو أحكسسابها عسن طريق المجاهدة والعسادات والرياضات، ولا قددة لمه على إزالتها أو الإبقاء عليها، بخيلاها المقاميات؛ فإنها محكسب، تاتى بهيدل المجهود.

يقسول السسهروردي: ولسا كسان الأصل في الأحبوال هنده الحالية (نبازل المشاهدة) وهني أشرف الأحبوال، وهني

محسض موهسة لا تكتسمه، سميست كل المواهس، مسن النسوازل بالعبسد أحسو لا، لأنهب غسير مقسدورة للعبسد بكسمه، فسأطلقوا القسول وتسداولت السنة الشيوخ أن القامسات مكسسب، والأحسسوال السسمهموات ومتنسسزل البركات"

# صاحب الأحوال مترقٍ في أحواله:

حكى عن الحنيد أنه قال: الحال نازلة تنزل بالقلوب قالا تندوم. بمعنى أن صاحب الحدال منترق عسن حالمه، وآل محاله وآل محاله لا تندوم، وقند ذهب إلى هندا الدهب أكثر والها المصوفية، بعضهم ينرى أن زوالها بالتهاء الوقت، وبعضهم ينرى وبعضهم ينرى أن زوالها بالتهاء الوقت، مسار وبعضهم ينرى أن زوالها بالتهاء الوقت، مقالمًا

وهددا للسذهب هدو منا تسشعر بسه السميمية، فالحدال منسبي حالاً لتحوله، فالأحوال كمنا تحللُ بالقلسب شزول فس فالوقدت، قيدال بعنسطتهم: الأحسسوال كالبروق، فإن بقي فحديث نفس،

وأنشدواه

لو لم تَحُلُ ما سعيمت حالا وكل ما حال فقد زالا(٢٢٢).

أمها مهن رأى أن الأحهوال مها يحمل

سالقلوب من صنفاء الأدكار فإنه دهب إلى أنها دائمة لا تسزول، فيان زالت لا تكون حسالاً من ليواثح وطوالع وسواده، وهيسي مقسدمات الأحسوال لم يستمل

وقد تناقبل التصوفية فيي هيدا التصدد منا حكيي عين أبني عثمنان

ضاحبها بعد إلى الأحوال.

الحبيرى بت٢٩٨هـ أنه قال: منذ أربعين سنة مد أقامتي الله في حال فكرهنته

فهسته إشسارة إلى دوام الرضيا، والرضياء والرضيا مسن جملية الأحسوال عند بعضهم، ويكون مسه حالاً شم يسير مقاماً عند بعضهم (٢١)

وقد وفق الإمام القسيرى بسين المادهبين المادكورين بسأن من أشار إلى بقاء الأحوال فلصحيح منا قال، فقد بحكسون الحال شيريًا لأحد فيريس فيه، بحكسون الحال شيريًا لأحد فيريس فيه، ولكن للصاحب هذه الحال أحوال هي طوارق لا ندوم فوق أحواله التي صدارت شيريا له، فإذا دامنت هذه الطوارق له كهنا دامنت الأحوال المتقدمية ارتقبي إلى أحوال أحير فوق هنذه والطبف مي

هذه، فأبدًا يكون في الترشي (٢٥).

# كامل وتداخل الأحوال والمقامات:

الأحسوال والمقامسات تتسداخل، فينشئيه الحنال بالمقنام، والمقنام بالحنال، فيتراثس النشيء للبعض حنالاء وللبعض مقاماً ، لكها تثكامل ، فقد يكون النشيء حالا فينصير مقاماً ، مثل أن ينبعست مسن بساطن العبسد داعيسة المحامسية، تسم تسرول الداعيسة بغلبسة صمات النفس ثم تعود، ثم تنزول، فلا يبرال العبد حسال المحاسبة يتعاهد الكمال، شم يحول الحال بظهور صفات التنصس إلى أن تتداركيه المعونسة الإلهية ويُغَلِّبُ حَيَّالِ المحاسبيةِ ، وتنقهم السمس وتتنصيطه وتتملكها المحاسبة فتنصير التحانيبية وطيبه ومستنقره ومقامسه فينصير في مقنام المحاسسة بعند أن كنان لمنه حسال المحاسسية ، ثلم يتازلته حسال المراقبة ، فمن كانت المحاسسة مقامته يصبير له من المراقبة حال

إدن الحال يسدخل في المقام، والمقامام لا يعمسه على الحال، فالمقامات طرق الأحوال من حهة، وفيها تبطن الأحوال من جهة أخرى، وفي الأحوال تبطن المكاسب وتظهر



ألمواهب

ي شعر السعمهروردي إلى أن المكاسست محفوفينية بالمواهسين والمواهيب محقوضية بالمكاسيب، وأن الأحدوال مواجيد، والمقامات طرق المواحيد، ولكن في المقامات طهر الكنسب وتطبيب المواهييية وهيني الأحبيوال بطين الكيسب وظهرت المواهب عنويلة سماوية، والمقامات طرقها، وينشير إلى أن المقامسات مقيسدة بالأحوال، ولا تفسرد لها دون سنايفة الأحبوال، فلابيد لها مين زائــــد الأحـــوال، دون المكـــس، إذ المواهب في الأحوال غالبة وهي ليُهُبُكِك مقيسدة، فتصارت إلى منا لا بهاينة لنه اد مواهبه تعالى غير متناهية ، فمنها منا يصير مقام ومنها ما لا يصير، ولطف سنى الأحوال أن يصير مقامًا (٢١)

الشاء والمقاء بالمعنى الذي يقصده أكثر الصوفية وهو الغيبة عن شهود الكائمات وعدم الإحساس بعالم الملك والملكسوت أحوال، وقد دأب مصايخ الصوفية على إدراجهما في قيم الأحوال في ترتيب منازل الوصول، أما

الصناء والبقاء حالان متكاملان

بمعنى سيقوط الأوصياف المذمومية ووحود الأوصياف المحمودة فإنهميا مكتسبان يحسطلان بالرياضسات ويسدو مين إطالاق البصوفية هيئين المهما متنافيان أو منقابلان، ولبيس الأمير كدلك، فإنه من الواضح مين إشارات الصوفية أنهما منصاملان؛ إذا تحقق ألعبيد بأحيدهما منصاملان؛ إذا تحقق ألعبيد بأحيدهما أوصيافه المذمومة طهيرت عليه الصفات المحمودة، ومن تبرك مندموم أفعاله فني عين شهوانه، ومن فيي عين شهوانه ومن في عوديثه، ومن فني عن الحاصة في عوديثه، ومن فني عن الحاصة في عوديثه، ومن فني عن الحاصة المنافية ومن فني عالية المنافية المنافية ومن فني عن شهوانه المنافية المنافية ومن فني عوديثه، ومن فني عن شهوانه المنافية المنافية ومن فني بصفات المحقودة.

لـذلك ذهب بعبص النصوفية إلى أنهما حال واحدة، فجعل الفساء نقاء، كمنا جعبل الجميع تفرقية، وأن هيذه الحيال تحتميع منع كل الأحوال التي تعبر عنها العبارات المزدوجية كالحمع والتمرقية، و الغيبة والشهود والسكر والنصحو، وذليك من حيث إن العاتي عما لله باق بما لنحق، والباقي نما لنحق فيار عميا ليه، والمقارق مجميع؛ لنحق فيار عميا ليه، والمقارق مجميع؛ لأنية لا ينشهد إلا الحيق، والمحميع؛

مسارق؛ لأنه لا يستهد إياه ولا الخلق؛
وهو باق لدوامه مع الحق، وهو جامعه
سه، وهو هان عما سواه مفارق لهم؛
وهو غائب سكران؛ لزوال التمييز

قال الكلاباذى: والبقاء الدنى يعقبه هاو أن بفسى عما له وينقس بما لله (۱۲۸).

### الفناء وصحة العبودية:

عبر الحكلابادى عن رؤية الصوفية في مصدر الهناء حيث قال: هالهناء، في مصدر الهناء حيث قال: هالهناء، فيصطل مين الله ، وموهبة للعبيد، وإحكرام منه له، واحتصاص له به وليس هو من الأفعال المحتسنة، وإنما هيو شبيء يفعله الله بمين اختصه لمفسه واصطعه له، وليس مقام الفناء يدرك بالاحكتساب؛ فيحبوز أن يحتسب ضده، وقد قرر ذلك ودفع يحترص ما قد يعارص به كالإيمان، أو الذى ما قد يعارص به كالإيمان، أو الذى

ولا يعنى الصموفية بأنه موهبة طهوره عجاة وانعدام الأحوال والمقامات المهيئة له، فونهم يرون أنه يقع بعد ملسلة من الأحوال والمقامات، ويتحقق دائها على المراحل الأخيرة لطريدق

الصلوك والمعرفة، وكأنه شهرة لمحتلف المحاهدات والرياضات الصوفية تنزل على العبد وتمنح له دون قدرة منه على احتلابها واكتسبها، وقد عبر عبن ذلك شبيوخ الصوفية فلى إشاراتهم، فقد روى عبن ألى بمقوب المهرجوري عبن ألى بمقوب المهرجوري أنه مبئل عن صبحة عليم الفناء والبقاه، فقال: شبعجه العبودية فلى المناء والبقاء والبقاء

وروي عن بعنضهم أنه فيال: علم المُتَنَاء والبِقِساء يسدور على إخسلاص لوَحدانية وصبحة العبودية، ومنا كان غير هذا عهو من المعاليط والزندقة (٢٠٠)

هـنه الإشـارات وبطائرهـا تـسد بائـا يمكـــن أن ينمـــن منـــه المـــدعون الكاذبون أو الزنادقة الملحدون

### البقاء أكمل من الفناء:

أحمد محشايخ المصوفية على أن البقاء أكمل من الفياء على أي معنى اصطبحا فيه مما يشير إلى أن الساء ليس غاية عند الصوفية، ولا يعبرعن تكميال الأعلي فيني حياتهم،



### سست 📜 📜 المحلس الأعلى للشئون الإسلامية

وسالأحرى مسا بقارنه من شنطح أو اتمعالات مرضية، بيل العاينة عندهم البقاء،

قالفناء عندهم لا يعدو أن يكون حالاً لتطهير النفس عما سوى الله تعالى يتطلع السالك إلى تجاوزه إلى مرحلة البقاء، والنقاء أحكما وأتم، فهو شعور بالنات وبالسوى، أما الصاء فهو ذهول وغيبة عن النفس والموى فقد جاء في لطائف المنز لابن عطاء الله السحيدرى ته ٧٠هم؛

قاعدم انهما ولايتان ولى يفنى علن كالله تعلق الله تعلق ا

والبقداء مطلبوب لنفيسه، فهدو مستقر ومقدام وغايدة، بينما العناء مطلبوب لغيره، فهدو وسنهلة لبلوغ تلك الغايدة التي هي البقاء، يقول ابن عطاء الله السنكندرى؛ فالفنداء دهاير البقاء، ومنه يدخل إليه، فمن صدق فناؤه صدق بقاؤه. وينشير إلى الفرق بس الفناء والنقاء بقوله: فالفناء يوجب

عدارهم، والمقداء يوحسب تسصرهم، المساء يوجب عيبتهم عن كل شيء والبقاء يحضرهم منع الله تمالي هي هي كل شيء كيل شيء المسايدة عند هي الله تمالي هي المسيء، الفيداء يميستهم والبقيداء يحييهم المهم والبقيداء يحييهم المهم والبقيداء يحييهم المهم والبقيداء يحييهم المهم والبقيداء ال

### المحمود والمدموم من الفناء:

لم يسرد في الكتاب والسنة لفسظ المناء محمولا عليه معنى من المعاني المنكورة، ولا ذكره رجال التنصوف المتقدمون، ولا حطوه عيسة، ويقال إن المتقدمون، ولا حطوه عيسة، ويقال إن المتقيخ أبو سعيد الفياء والبقياء هسو المشيخ أبو سعيد الفيرار ت ٢٧٩هـ، دكتكر ذليك غييرواحيد مين شيوخ التصوف وكتاب تيراجم السموفية، وينهب كيثير من الباحثين إلى اعتبار أبي يزيد البسطامي ت ٢١١هـ، أول من أعطى الفناء مفهوما محددًا وواضحًا، أبن يزيد البسطامي ت ٢١١هـ، أول من وذهب بعيصهم إلى نيسبة ذليك ليذي

والمحتار ما دهب إليه شيوخ التصوف وكتاب التراحم أن الخسرار هم أول من عبير عن الفياء تعبيرًا صبحيحًا تمًا، أمنا أنو يزيد فإنه وإن حكن فد ذكر الفناء والبقاء بإسهاب

فين معراحيه الروحين، إلا أن فنياءه كيان مقترنيا بالسسكر والاصطلام والمشطح، ولم يبليغ عنيده وعنيد مين تقدمه مه بلغه عنيد أبس سبعيد الخراز، النائ كيان أكثر عمقيا حييث ريبط المناء بذكر الله

ويقع اسم المناء - حسب تحقيق الإمام ابن تيمية ت ٧٢٨هـ وتلميذه ابن فيمية المناء الميام الحورية - على ثلاثة معان؛ منها المحمود، ومنها المذموم

المعنى الأول؛ الفناء عن إرادة المبوى.
المعنى الثانى: الفناء عن شهود السوى.
المعنى النائيث: المناع عند: محددة

المعسى الدائست: المنساء عسن وجسود السوى(۲۱)

أولا: القنساء عسن إرادة السسوى: وحقيقته: فنه القلب عن إرادة ما سوى الله تمالى، بأن يهنى يعبادة محبوبه عن عبادة ما سواه، وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه عن حب ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل والتوكل عليه، ودلك بهزاد الرب سبحانه بالعبادة والإنابة والتوكل وانخوف والرحاء والمحبة وانتعظيم والإجلال، فيكون فانيا عبر مراده وهموى بمسه وحظوطها بمراد ربه.

وقد أشبارا إلى أن الفشاء بهيذا المعنسي

هو الفناء الشرعى الذي يدعو إليه السنف الصائح من الزهاد والصوفية ومن تبعهم؛ لأنه فناء في الطاعة ، وحقيقته توحيد الله تعالى وإفسراده سالخنق والتدبير، وهو يقنضى سقوط الأوصاف المذمومة ، والفناء عن شهود ما نهى الله تعالى عنه من المحالفات، والبقاء نقيام الأوصاف المدلومة ، المحمودة ، والبقاء نقيام الأوصاف المحمودة ، والبقاء نقيام الأوصاف المحمودة ، وشهود ما أمر الله سه من المورفقات للشريعة .

قال الإمام ابن تيمية عن هذا الدوع من المشعود إنه للكاملين من الأببياء والأولياء، واشار/ائل أن القلب الذي يتحقق فيه هذا للعتى هو الملب السليم، وهو معنى قولهم في هوله تمالى: ﴿ إِلّا مَنْ أَنَ الله بِقُلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ الشعراء ١٨٩٠؛ السليم مما سوى الله تعالى أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى إرادة أن هذا المعنى إن سمى فناءً أو لم يسم هو أن هذا المعنى إن سمى فناءً أو لم يسم هو أول الإسلام واحره، وساطن الدين الدين

وقال الإمام الن قيم الجوزية عمه: إنه فناء خواص الأولياء، وأئمة المقربين

وأشار إلى أن حقيقته: التوحيد الذي عليمه المرسلون، وأنزلت به الكتب، وخلقت لأجله الخليفة، وشرعت له



الشرائع، وقام عليه سوق الجنة، وأسس عبيه الخلق والأمر، وأن حقيقته البراء من عبادة غير الله والولاء لله وأنه حقيقة المحو والإثبات، فيمحو محبه ما سوى نله تعالى من القلب علم وقصدا وعبادة، وبنسب إلهيته تعالى وحده (٢٦).

## الطريق إلى هذا النوع:

يرى الإمام ، من قيم الحوزية أن طريق هنا الدوع من الفساء يبدأ بترك السدت الاهتمام بالدنيا، والاستعداد للصدوم عدى الله تعالى، ثم يتحرك قلبه لمعرفة ما يرصين مه الرب ويقرب إليه فيمعله، وما يوضطه مسه فيحتسبه، ويترقى حتس يدوق إلمحيب الخاصة الملهنة للأرواح والقلوب فينقى القلب مأسورا في بد حبيبه ووليه (٣٣).

## تانيا الفناء عن شهود السوى:

وهـو الهـاء فـى شـهود الربوبيب،
والقيومية، والغيب عن كل ما سموى
مشهوده، فيعيب بمعبوده عن عادته،
ويمدكوره عن ذكره، وبموحوده عن
وجوده وبمحبوب عن حبه وبمشهوده
عس شـهوده، هيـشهد تفـرد ،لـرب
بالقيومية والتـدبير، والخلـق والـرزق،
والعطاء والمـع، والـصر والنفع، وقـد

# واصطلامًا ومحوًّا وحممًّا (٢٨) الضرق بين هذا الفناء والذي قبله:

هدا فتاء عن الشهاده، وداك فياء عن الإرادة، وهدا فتاء عن العلم بالغير والنظر إليه، وذاك فناء عن العلم بالغير لغير والتوكيل عليه، وهذا فيه نقص والدي قبله :كميل منه؛ فنان شهود الحقائق على منا هي عليه وهو شهود المرب منديرا لعبناده أمسرا بنشرائعه أكميل من شهود وحوده أو صنفة من أكميل من شهود وحوده أو صنفة من المنائلة والفناء والفناء والفناء والفناء والفناء والفناء والفناء والفناء والكال

# أصبل هذا القناء:

بقول الإمام ابن قيم الجوزية:
اصل هذا الفيه الاستغراق في توحيد
الربوبية وهو رؤية تفرد الله تعالى بحنق
الأشياء وملكها واختر عها، وأنه ليس
في الوحود قبط إلا منا شاءه وكونه،
في شهد منا اشتركت فيه المعلوق من من حلق الله إياها، ومستبئته لها
وودرته عليها، وشمول قيوميته
وربوبينه لها، ولا يشهد منا افترقت فيه
من محنة الله لهذا وبغضه لهذا، وأمره
وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين ".

### أسيابه:

يرى الإمام ابن تيمية أن هذا السوع من الفند، يحصل لكتير من الفند، يحصل لكتير من السالكين لفرط انجداب فلويهم إلى ذكر الله تعالى وعبادته وضعت قلويهم عن أن تنشهد غير ما تعبد، وثرى غير ما تقصد، لا يخطر بقلويهم غير الله تعالى

ويسرى الإمسام ابس قسيم الجوزية أن لهسذا المسساء سسسين: أحسدهما لا يُستم صاحبه: والآخريذم:

الأول: قدوة السوارد، وضعف المدورود، إ وهدا لا يذم صاحبه

والشاس: نقصان العلم والتمييان، وهاذا يدم صاحبه، لاسيما إذا أعسرض عان العلم الذي يحول بينه وياي هذا المناء؛ ولهاذا عظمات وصاية القاوم سالملم وحاذروا مان السلوك بالاعلم؛ لمعرفتهم يمآل أمره وسوء عافيته "

## الصوفية والمناء عن شهود السوى:

هـــذا النــوع مــن الفـــاء يحــصل الصــثير مــن الــسالكين، وهــو الــدى يشير إليــه أكثـر الـصوفية المتـأخرين، ويعدونه غايـة، بـل عامـة مـا يوجـد فــى كتـــب أصبــحاء الــصوفية مثــل شــيخ

الإسلام (الهروى) - كما يقول الإمام ابن تيمية وتلميك ابس شيم الجوزية -من الصاء هو هذا.

والصفيخ إسماعيك الهروى بنص كلامه في الفناء على هذا السوع، وحعله في المناء الثالثة في كل درحاته؛ فقد عصرف الفياء بأبه المسمحلال ميا دون الحق علم، ثم حقا، وقسمه إلى ثيلات درحات

الدرجة الأولى: فساء المعرفة فسى المضريف وهو الفياء علما، وضاء العيان مضى المضائن وهو المناء جحدا، وفساء الطفت في الوحود وهو المناء حقا

لدرجية الثانية، فناء شهود الطلب لإستقاطه، وقساء شهود المعرفية لإستقاطه، وفساء شهود العيان لإسقاطه،

الدرجة البالثة، الفناء عن شهود الفناء، وهو الفياء حقا، شائما برق الفيان، راكبا بحر الجمع، سالكا سبيل البقاء (12).

### المحمود والمدموم من هذا النوع:

سه كتير من العلماء والتصوفية إلى خطير هذا النوع من المناء؛ فإنه هـ



يقترن بالسكر ويصدر عن صباحه عند التعبير عسه دعوى وشطح سأقوال طاهرها الكفر والخروح عن الدين فيعد طاهرها الكفرة مرصية، وحالة ناقصة، لم يصل مساحبها بعد إلى الكمال، أمال ارتبط بالسمو أو المحبة، فهدو طاهره مقبولة ندل عنى كمال الإيمان

ويسرى الإمسام ابسن قسيم الجوزيسة أن هنذا السوع يحمند منته شبيء، وينذم مثبه شنيء، وبعشني منه عال شبيء، فالمحمود منه فناؤه عن حب ما سوي معبوده ولمسن حوشته ورحائسه والنوكسل عليهم والاستعابة يبهء أمنا عندم النشعور بحبث لا يفرق صاحبه بسين نفسه وغيرهُ ، ولا بسين السرب والعبسد - مسم اعتقساده المسرق ولا يسرى السموى ولا العمر، فهنذا ليس بمحمسود ولا وصنيف كعسال، ولا هسو مما يرغب فيه ويؤمر سه. شان شهود العيسد فيامسه بالعبوديسة أكمسل فسي المبودية من غيبته عن ذلك، ثم إن أداء العبودية فني حال غيبة العدد عنها وعان بقيمته بمتركة أداء السبكران والسائم، وأداؤهسا فسي حسال كعمسال يقظنسه وشسعوره بتفاصبيلها وقيامه بها أتم وأكمل وأقوى عودية، لكيه أكمل

حالا مان البذى لا حاضور لله ولا مسشاهدة بسالمرة، وعايسة صححه أن يكون معدورا لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التعيير والفرقان، وإدرال كل دى مغزلة منزلته.

والمستموم، القيبة بطبعه ونفسه عس معسوده وعس عبادته، بحيث يكبون لا حصور البه ولا مستاهدة سالمرة، فسروال لعقل والتمييز، والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد، بل يدم بذا تسبب إليه وبأشس أسببانه، وأعسرص عبن الأسباب وبأشي توجب له التمييز والعقل، ولا يعشر الألجا ورد عليه دلك بلا استدعاء، سأن والمعسى عليمه والمحسون، وورود ذلك سلا والمعسى عليمه والمحسون، وورود ذلك سلا استدعاء حال قعارضسة لسعض السائم السائم المسائكية والمحسون، وورود ذلك سلا والمعلى عليمه والمحسون، وورود ذلك سلا والمعلى عليمه من يبتلى بها كأبي السائكين، منهم من يبتلي بها كأبي وهم أكمل وأقوى (13)

صبلة الفنساء عسن شبهود البسوى بالشطح:

ريط شيوخ الصوفية بسن الشطح وحركة الوحسدان ربطها وثيقها، فالسسراج الطوسي يسشير إلى ذلك الارتباط، فيحضق الأصل النفوى للمطة

السطح بأنها ماحودة من الحركة الماسبة للشطح بمعداه الدصوفي فهو حركة أسرار الواجدين إذا قدوى وجدهم، فعدروا عس وحدهم بعبارة يستغرب سيامعها، ويقدر أن المريد لواجد إذا قوى وجده ولم يطبق حمل ما يرد على قلبه من سيطوة أنوار حقائقيه سيطع ذلك على ليسانه، فيترجم عنه بعبارة مستغربة

والى ذلك ذهب الإهبام الفيرالى مدهب مناسلات الفناء المسلط - اعتباره أحد حوانب الفناء الحامح - وأسباله بأنيه: حالة نفسية ناتجة عن وكاشية العبيد بهنا لا يقبوى عليكه مكاشيفة العبيد بهنا لا يقبوى عليكه وجداله، معنا يصيبه بحال من الدهول والانبهار، فنلا بعبود منشاهدا غيير الواحيد الحيق، ولا يبقيي فينه منسع الواحيد الحيق، ولا يبقيي فينه منسع بنهيسه، وهنو الفناء، ومن هنا يسدحل بنهيسه، وهنو الفناء، ومن هنا يسدحل النالة أو أنيه صنار هنو والله تعالى شيئا واحدا، فيعنز عن حالية هنده، فييطن منامعة أنه مريض أو منهوس (10).

ويمبر الإمدم ابن تيمية عن صلة الفناء عن شهود السوى بالشطح بأسه

إدا فسي المبيد بمنشهوده، وقبوي فنناؤه، فإنب يعيب بمنشهوده عنس شنهوده، وبموحبوده عس وجبوده، ويمتذكوره عين دكنره، وبمعروضه عنن عرفائيه، حشي يمثني منزلم يكن وهنو النسوىء ويبقني صن لم يسزل وهمو الله تعمالي، هاذا قلوي هددا مدع ضدمف القلبب عسن شسهود الحشائق على منا هني علينه ، وشبهود التفرقية فيني الجمسع، والكثيرة فيني الوحيدة، فحيثت ينضعف صناحت هنذا السوع منن المساء حشي ينصطرب شي تَمْبُورُو، وفي هيده الحالية قيد يطين أنبه مججمان ويصدر عسه البشطح، ويحتكر مي تكلسي لسسانه القسوال مشسل، أنسا الحسق أو سسحائي أو منا فني الجنبة إلا الله ونحو هذا(١١)

وممس نسب إليه الشطح في الفكر الصوفى أبو يربد السسطامي؛ فقد التهيى في أدواقيه إلى المنساء عسن نفسسه والاستغراق في ربه، فقيد في وجده حتى عرق فيما وجد، فعبر عن فتاته وما حاض من وجد فيه في أنفاط وعبرات حريثة مسرفة في غموض المعنى، بحيث لا يكساد المسرء يسمعها ويقيف عسد طاهرها حتى يحكم عليها بمنافاتها



لتعالیم السفرع، وعسی صاحبها سالتکمر وانخروح میں الدین، وذلت مثل ما بسب الله أنه قال سیحانی سیحانی، أو أنه قال: رفضی میرة فاقامنی سیخ یدیه، وقال لی یا آبا پرید بن حلقی یحسوں آن یا بیروک، فقلیت زینسی وحسدانیتک، والفضی انانیتک، وارفضی إلی احدیثک، حتی إدا راسی حلقسک قسالوا رأیساک، فتکون آنت ذاک، ولا آکور آنا هما(۱۷).

صلة الفناء عنن شهود السوى بالاتحاد:

الاتحدد اصطلاحا، تصبير الدارة في دانسا واحدة، وهدو لا يكون إلا فكي لمدد من الاثنين فيصاعدا، وما عملا دلك فهو محال،

ويسضيم بعسص السصوفية ممهوم أحسر للانحد، وهنو بعيند عن المهنوم للانحد، وهنو بعيند عن المهنوم للنكور إنه: شنهود الوجنود الحسق الواحند المطلبق السدى الكسل بنه موجنود النكل من حيث كون كل شيء موجودا به معندوما بنمسه الا من حيث إن له وحود! خاصا اتحد به اقاته محال (١٨١).

يعبر الإمام اللن تيميلة وتلميلذه ابل فيم الحوزيلة عبن صلة الفناء عبل شهود

السوى بالاتحاد فيشبر إلى أنه قد يقع لمعض أهل الصاء على المحبة ال يعلب شهود قبه بمحبوبه ومندكوره فيفيب بمحبوبه عن نقسه وحبه حتى لا يشهد إلا محبوسه، فليطن وهدو فلي زوال ثمييزه ونقص عقله وسكره أنه اتحد محدويه وامترج به، وأنه هو محبوبه

ويقول الإمام الله تيمية، وهدا الموصلع زل عيله أقوام وطنوا الله اتحاد وأل المحلب يتحلد بسالمحموب حتسى لا يحكون بيلهما فرق في نفس وجودهما، وهدا غلاط؛ فإل الخالق لا يتحد بنيء بنيء إلا قطامة أصلا بل لا يتحد شيء بنيء بنيء إلا اتحادهما أمر ثالث لا هو هدا ولا هدا وخدا المحالة بناء واللائم ولحو ذلك

وقد مثل الاسام اسن تيمية لهذه انحاليه بمنا حكسى أن رحسلا كسان مستنفرقا فسى محبسة أحسر، فوقسع المحبوب في اليم، فأتقى الآخر نُمْسه حُلُه فقال، منا البدى أوقعك حلمي؟ فقُبل عِنْس فَطَنَيْن أَنَّى الأَدْر أَنَّ الله فَيْ أَنَّى الأَدْر نُمُسه فَيْس فَطَنَيْن أَنَّ لَكُ مَا البدى أوقعتك حلمي؟ فقيل عِنْس فَطَنَيْن أَنَّ كُنْ الله فَيْس فَطَنَيْن أَنَّ كُنْ الله فَيْسَ أَنَّ لَكُ الله فَيْسَان فَيْسَ أَنَّ لَكُ الله فَيْسَان أَنَّ لَكُ الله فَيْسَان أَنْ أَنْ أَنْ الله فَيْسَان أَنْ الله فَيْسَان أَنْ الله فَيْسَان أَنْ أَنْ الله فَيْسَان أَنْ أَنْ الله فَيْسَان أَنْ أَنْ الله فَيْسَانِ الله فَيْسَان أَنْ الله فَيْسَان أَنْ الله فَيْسَان أَنْ الله فَيْسَانِ الله فَيْسَانِ الله فَيْسَانُ الله فَيْسُانُ الله فَيْسَانُ الله

لكس هنده الحالبة لا تندوم، فيإن

صاحبها سرعان ما يعبود إلسه تمسره فيعلم أسه كان غالطا على دلك، وأن الحقائق متمسرة فلى ذاتها، وأن السرب رب، والعلم عسد، والخالق بالذ من الخلوقات، ليس فلى مخلوقاته شيء مس ذاته، ولا فلى ذاته شلىء مس

مخلوفاته 😘

ويوكد بعسمهم أن الفنساء عسن شهود السوى السلام للمحبة حين تشتد ونسيطر، ليس هو اتحاد المذاتين، فإن ذلك ممتع، والقائل به كافر، وليس هو الاتحاد المطلق المذى هو قول أهل وحدة الوحود المنين يزعمون أن وحول المحلوق هو عين وحود الخالق، فإصه تعطيل للصائع وجحد له (١٥)

### ثالثاً: المناء عن وجود السوى:

وهو العنده في الموجود، بمعنى أنه يرى أن ائله هو الوحود، وأنه لا وحود للسواه، وأن وجود الخالق هو وحود المخلوق، ولا هيرق سين البرب والعبد، ولا يثبت للسوى وجود لا في البشهود ولا في العيان.

وغايبة المستحققين بسه المساء فسى الوحدة المطلقة، ونفسى التكثر والتعدد عسن الوجسود بكسل اعتبار، وشسهود

وحدة الوجود

وهدا فناء أهدل الدخيلال الواقعين في الحلول والاتحدد، الدين يجعلون المدرى تعالى عدى الموجدودات وحقيقة لك تُعاب، وأده لا وحدود للسوام، وأن حميد الموحدودات هدى عدير وحدود لحق "

و المسرق بين هسدا القساء والسدى قبلمه أن هسدا فسى حقيقته : فساء فسى الوحسدة المطلعسة ، وشبسهود وحسده الوجسود ، ومسا يسسترمه مسن اعتبار الوكرام كلمه مسورا ومجالي ومطاهر المطلق

الله تعلير فللسفى وكبلام نطيرى عن وحدة الحق والخلق، وليس تعليرا عن فناء السالك هيى محبوله ولا عسل تحريبة روحية، ولا يقلصد بنه توحيد الألوهية، عل تعلير عن وحدة الوحود

أما الدى قله فرنه يعتر عن تجرية روحية ، وحالة فناء ،لسالك في مصويه وما يواكنها من معرفة فلبينه أساسها لمحنة ، وهو حال وموهنة من الله تعالى تعريض للسالك فين تجريشه الروحية ، ليست علمنا ولا اعتقبادا ، وهني أحنص

المحلس الأعلى للشنون الإسلاميه

مظاهر الحياة الباطنية الصوفية.

فهساك فبرق شرسيع سين الكلام النظيرى المكلام النظيري الملسفي وسين حيال صيوفي فني فني صياحته عن كل ما سوى الله تعالى.

والقول بوحيدة الوجبود قبول منكر من علماء الأمة وحماهيرها ، فهو يعد إنكار الوجبود الله تعالى وميا له مين صيفات الكمال والجيلال التي تميرد سيحانه بها عين حلقه ، كما يعد سيحانه بها عين حلقه ، كما يعد إهدارا للميسئولية المردية التي هي مياط التكبيف ومحيل الأمير والبهي وميا التي والمقادة التي ومين الرسل، وإهدار الدين والأحلاق

خسواطر السشيخ عبسد القسادر الجيلاني في الفناء والبقاء:

للسشيخ عبد القسادر الحيلاسيين تقدير خياص في عرضه لضطبية المداء والبقاء، فهو يمثل التصوف السني سائتزام الشرع، وتعظيم الأمير والمهي على نحو يروق لحماهير المسلمين.

ومن خواطره هني كتابه هنوح الغيسة فتوح الغيسة فوله: وإن كست هي حالة حق الحق والمناء ... واتناع

الأمر فيها بمحانفتك إياك بالتبرى من الحول والقوة وأن لا يكون لك إرادة وهمة في شيء ألبتة دنيا وعقسى فتكبون عسد الملك لا عسد المنك، فتكبون عسد الملك لا عسد المنك، وعبد الأمر والميت الفسيل عبع العاسل مع الطير والميت الفسيل عبع العاسل والمربص المقلوب على حبيبه بسين يدى لطيب، فيما سوى الامر والمهي.

فقلى المنص المنتكور يسشير إلى طلورة الترام الأمر والنهس حتى في المو التعلى مقام السائكين، في حالة المحو والزماماء، وقلى موضلع غيبة الإرادة والتهاد

ويقول في موضع آخير: ومعنيي الوصول إلى الله عبر وجبل خروجك عين الخليق والهيوي والإرادة والمنيي والبيوت ميع فعليه ومين غيير أن يكيون منيك حركية فيبك ولا فيي خلقه بيك، بيل بحيكمه وأميره وقعله فهي حالة الصياء يعبر عنها بالوصول (٥٠٠)

وضى موضع آخر: افن عبن الخلق سود الله نعالى وعبن هواك بأمر الله معالى ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِل كُنتُم مُوْمِئِينَ ﴾ الماشدة ٢٣٤ وعس إرادتبك بفعل الله تعالى، وحبث تصلح أن تكون وعاء

لعلم الله تعدالى، فعلامة هنائك عن حلق الله تعدالى؛ انقطاعت عمهم وعدن المتردد إليهم والمياس مها في أيديهم، وعلامة هنائك عدن هدواك، تدرك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفيع ودهع ودهع السعيد في الله الله الله عدل .. وعلامية فنائك عدن إرادتك بفعل الله؛ أنك لا تريد مرادًا قبط، ولا يتقي لك حاحة يكون لك غيرص ولا يتقي لك حاحة ولا مدرام فإنسك لا تريد مدع إرادة الله سيواها بيل يحسري فعيل الله فيك فتكري فعيل الله فيك من المديد منائلة وهعله مستواها بيل يحسري فعيل الله وهعله منشرح المديد المدين الحيدالي منشرح المديد المدين الحيدالي منشرح المديد

وضى موضع آخر: إذا فنسى العبد عسن الحليق والهدوى والسعس والإرادة والأمانى دنيا وأخرى، ولم يدرد إلا الله عن وجل وخرج الكل عن قلبه وصل إلى الحق، واصطعاه واجتباه، وأحبه وحبب فريده، ويتنعم بفضله ويتقلب فى دعمه، وفاتح عليه أسواب رحمته، ووعده أن لا يغلقها عنه أبدًا.

ويحمسل المشيخ خواطره في الفساء والنقده فيقبول صحدن منع الله عمز وجل

كان لا خليق، ومع الخسق كان لا فسن، فإدا كست مع الله عز وهل بلا حلق وجدت، وعن الكل فتيت، وإذا كست مع الحلق بلا نقسس عدلت ويقيت، ومن التبعات سلمت ""

وقد استحسن الإمام ابس تيمية حوطر الشبح عبد القادر في المناء والنقاء، وهسر بعبص ألفاطها لتوضيح مرده فيه، فقد قال

والمشبح عسد القبادر وتحموه مس أعظم مسائهم أمسرا سالترام الكهارع، والأمسر والنهاى، وتقديمه على الدوق والقدر

ويمسسر أمسره بسترك الإرادة بأنسه يأمر السالك أن لا تكون له إرادة من حهة هواه أصلا، بل يريد منا يريده الرب عز وحل.

وفي موضع آخرا يفسسر مراده بالمعل عن الهوى سالأمر، وعن الإرادة بالمعل بقوله: سأن يكون فعله موافق ثلاً مر الشرعى لا ثهواه، وأن تكسون إرادته لما يُحلق نابعه تفعسل الله، لا لإرادة نفيحه، فالأول يكسون بالأمر، والثنائي لا تكسون له إرادة تكس بقيمه أنه لم يؤمر بها.



### المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ويستحسن عباراته؛ «فعلامة فبائك عن حلق الله انقطاعت عنهم، وعن التردد إليهم واليأس مما في أيديهمه، اوعلامة فباثك عنك وعن هواك؛ ترك التكسب والتعلق بالسبب ...، وعلامه فدئك عن

ر دتك بفعل الله واللك لا تريد مرادًا قطه ويفسرها ويشرحه، ويعلق على العلامة الأولى بقوله، وهو كما قال، ويستدل على ما حاء بالعلامة الثانيه، ويحقق مراده هما حاء بالعلامة الثانية،

أ. د/ فتحى أحمد عبد الرازق

### الهوامش:

- (١) لسان العرب، القاموس المحيطة المعم الوسيطة
- (۱) المرجمان التعريف البرقيم الجورية عبدرج لمداكين ۲۰۲/۲ ، ۲۰۲/۳ ش/عباد عامره دار الحديث، القاهرة ۲۰۰۳م.
- (٣) الطوسي، المح ٣٧٠، ٣٧٠ المكتبة لتوفيقية بانق هره، لبنهروردي عنوارف المنارف ٢٧٠/مكتبة القاهرة
   ١٩٧٢، السلمي: طبقات المنوفية ٩٢ كتاب الشعب ٩٧ لسنة ١٣٨٠هـ.
  - (٤) الكاثراتي، التعرف لمناهب أهل التعموف: ١٤٧/ الكتبة الأرهر، للتراث، ط ١٩٩٢ ١٩٩٢،
    - (٥) مدارج السالكين ١٣١/١ ، ٢٠٢/٣
    - (٦) القشيري: الرسالة القشيرية، ٢١/ مصطفى الحسى- ط/٢ ١٩٥٩
    - (٧) الإمام عبد القادر الحيلاس؛ فتوح القيب؛ ١٩٧١ مصطمى الحبيي/ القاهرة ط٦ /١٩٧٢
      - (٨) موارف المعارف، ٤٧١ ـ ٤٧٢.
        - (٩) التعريمات،
      - (١٠) الحيلى: الإنسان الكامل، ٨١/١- مصطمى الحلبي، طباع ﴿١٩١٤،
        - (١١) مد رج السالكين: ١٢٥/١.
          - (۱۲) اللمبع، ۲۲۲- ۲۲۲
        - (١٣) الرسالة القضارية ١٩٩٠ ١٤٠
        - (۱٤) مدارج السالمكين: ۲۹۳/۳، ۲۹۷، ۲۰۳
          - (١٥) الصدر السابق: ٣٠٥/٣
            - (١٦) اللمم، ٢٦،٤٣
      - (١٧) ابن عربي التجليات:٤٢٨) ضمن رسائل ابن عربي، الكتبة التوفيقية
- (١٨) أشين بالأثينوس، ابس عربي حياته ومدهبه:٢٢٧- ٢٢٨، ترجمه د/ عبد البرحمن بدوى، الأنجدو المصدية
  - (14) عوارف المارف، ٤٢٧- ٢٩٨
    - (Y٠) فتوح لميب ٤٠،
  - (٢١) الرسالة القشيرية:٢٤، اللمع، ٢٣٦ ٢٣٣
    - (٢٢) موارف المارف. ٢٢٤.
  - (٢٣) اللمع. ٤٦، التعريقات ٢٣٧، الرسالة القطيرية ٣٤ ٢٥
  - (٢٤) اللمح: ٤٦، ٢٢٧، الرسالة القشيرية، ٢٥، ٩٧، عوارف المعارف: ٢٥٥
    - (٢٥) ،لرسالة القشيرية: ٢٥.
    - (٢٦) عوارف المارف: ٤٢٢ ٤٢٤ ٤٢٦ ٢٦٥
    - (٢٧) التمرف للذهب أهل التصوف ١٤٩ ١٥٠



- (۲۸) لمصدر السابق، ۱٤۵
- (٣٩) مصدر السابق، ١٥٠ ١٥٣
- (۲۰) اللمع ۲۲۲۰ طبقات انصوطیة ، ۹۸
- (٣١) ابن عظم الله المنكسري لطبائف مند ٢٨ تحقيق حسن حسر دار لحسين الإستلامية القياهرة ٢١) ابن عظم الله المنكسري الإستلامية القياهرة ٢٠١٣م.
  - (٢٢) المندر السابق ٢٤
- (٣٢) طبقت الصوفية ١٥٤ البجويري، كشم المحوب ٢٥٥/١، ترحمه د/إسعاد فتديل- الجلس لأعدى الشئون الإسلامية ٢٠٠٤ الإمام الشعراني؛ الطبقات الكبري ١٥٨/١، د/عبد القدير محمدد، الملسمة المصوفية في الإسلام، ٢٠٠٩ درافكر تعريس ١٩٦٦، د/عبد الباري محمد دود، السام عتبد صوفية المعلمين والعقائد الأحرى ١٥٦، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طا- ١٩٩٧م.
- (٣٤) ، الإمسام أيس تيميسه ، مجمسوع المتساوى (٣١٠ ٣٢٠ ، ٣٣٠ ٣٤٢ ورزارة المشئون الاسسلامية المسعودية ١٩٩٥ ، مدارج المبالكين: ١٩٠١- ١٤١ ، ٢٠٨٠م ٢٠٠٠.
  - (۲۵) معموم المتاوي، ۲۱۸/۱۰ ۲۱۹
  - (٣٦) مدارج السالكين: ١٣٩/١ ١٤١
    - (۲۷) بلصدر السابق ۲۹۹/۳ ۳
  - (۲۸) للصدر السابق، ۲۱۰۰۱ ۱۳۱، ۲۹۸/۲
    - (۲۹) محموع المتاوىء ۲۲۸/۱۰
    - (٤٠) مدارج السالكين. ١٣٢/١
  - (٤١) هجموع المثاوى ٢١١/١٠٠ مدارج السالكين. ١٢٣/١.
  - (٤٢) مجموع القتاوي: ٢١٩/١، ٢١١، مدارح السالكين: ١٣٦/١، ١٣٠٠
    - (٤٢) مدارج السائكين: ١٣١/١ ١٣٢
      - (٤٤) النمع ٢٧٧~ ٨٧٨
- (50) د/ إيس شيم محمد باسسين، حسال المده شال التنصوف الاستلامي ٥٥، نقبلا عن مشبهها: الأبيوار بلإمام المراثي: ٥٧، دار المارف ١٩٩٩م.
  - (٤٦) مجموع الفتاوي ۲۲۸، ۲۱۹/۱۰ ۲۲۸
    - (٤٧) ألمع ٢٨٣، ٢٩١.
  - (2٨)التكاشاني معجم اصطلاحات الصوطية ، التمريمات: مادة الإتحاد.
  - (24) مجموع القشوى: ٢١٩/١٠ ، ٢٢٠، ٢٢٩، مهارج السائكين؛ ١٣١/١.
    - (٥٠) المصلىر السابق.
- (٥١) محمد السنيد شبحاته مسارل النصوفية على توحنة تُحمدينة ٣٤١، مطبعنة لنصواف الرقاريق، ط1/١٠١/

(٥٢) مجموع المتاوى: ١/٢٢/، ٢٤٢- ٢٤٢، مدرج السائكين: ١٢٠/١، ٢٨٨٢

(٥٢) فتوح القيب: ٢٨ ، ٤٠

(١٥) المصدر السابق ٢١٦ - ١٢ء ١٢٩، ١٢٩ - ١٧٠

(٥٥) مجموع الفتاوي -١٨٨/١- ١٩٥٠.





# المجساهدة

# أ- مفهوم المجاهدة:

المحاهدة في اللغة: مأخودة من الصعل (جَهَد) بمعنى جدّ، ويقال: حهد في الأمر، أي طلبه حتى وصل إلى العاية، وبلع المشقة، وجهد بملان: امتحته، وحاهد العدو محاهدة، وحهادًا: قاتله، واحتهد: بدل ما في وسعه<sup>(۱)</sup>.

وأصل المحاهدة "المقاعلة" حيث بقال قد جهد فلان على كدا 🗠 🅍 كربه وشق عليه - يحاهد جهدًا، فإدا ٠٠٠٠ان الفعل من اثنين كل وأحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة. قيل هلان يحاهد فلانًا ﴿ يَعْنَى أَنْ كُلِّ وَأَحْدُ نفعل تصاحبه ما يجهده ويشق عليه - فهو يجاهده مجهدة وحهادًا ". وهي بذلك تعلى الإبلاغ في الطاقة والمشقة في الممل وبدل الوسع، كما تعنى المحاربة" وأستصراع الوسيع في مداهعة العدوء ومغالبته

فإنها تأتى بمعان متعددة، فهي تعنى محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطبوب في الشرع وحملها على المشاق البدئية ومخالفة الهوى ويقصد بها - أيصاً - بذل الوسع في فعل ما يرصى الله تعالى وترك ما يسخطه، وأتعبتدامة الحد وترك الراحة. وهال بعض أكلور الصوفية "ما أخدنا التصوف من القييب وللقال ولكن من الجوع، وترك الدبياء وقطع المألوهات، وثرك جميع المستحسنات، ومسى طريق القوم (أي الصوفية) في معاملاتهم لله تعالى على حسن المايعة""

ڪما پر د بالجاهدة ڪف النفس عن إرادتها من الشغن بعير العبادة"؛ والافتقار إلى الله عن كل ما سواه

ويمول الآلوسي عند تفسير قوله تعالى. ﴿ وَجَنهِدُوا فِي آللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ﴾ [الحج ١٧٨: إنه شامل لحميع أنواع المجاهدة؛ ومنها حهاد أم معنى المجاهدة في الاصطلاح: النمس، وهو بتركبتها، بأداء الحقوق،

وترك الحظوظ، وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه بالكونين، وحهاد الروح بإفناء الوحود<sup>(1)</sup>. وقال ابن بطال: "حهاد المرء نمسه هو الحهاد الأكمل"<sup>(1)</sup>

ويعول البغوى عند تمسير قوله سبحانه وتمالي ﴿ وَلَّدِينَ جَهَدُوا بِيتَ لَهَدِينَهُمْ سُبُلَتَ ﴾ وتمالي ﴿ وَلَّدِينَ جَهَدُوا بِيتَ لَهَدِينَهُمْ سُبُلَتَ ﴾ (العنكبوت: ٦٩): قبل: المجاهده. هي الصبر على الطاعات. قال الحسن: آفصل الجهاد محالفة الهوى، وقال الفضيل بن عياص: والذين حاهدوا في طلب العلم لنه وقال سهل بن عبد لنهدينهم سبل العمل به وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا إقامة السنة لنهدينهم سبل الجمة، وروى عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا والذين طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا الله في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا الله في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا الله في طاعتنا لنهدينهم سبل

وفي تنسير قوله تمالي: ﴿ وَجُنهِدُوا فِي اللّهِ حَفَّى جِهُدهِ مِ قَالَ الْإِمامِ القرطبي: "قيلُ عنى به حهاد الكمار وقبل هو إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى الله عمه، أي وجاهدوا أنقسكم في طاعة الله وردوها عن اليوي، وجاهدو، الشيطان هي رد وسوسته، والظلمة في رد وسوسته، والظلمة في رد وسوسته، كفرهم. كما روي حيوة بن شريح يرفعه إلى النبي الله قال: المجاهد من جاهد نفسه

لله عز وحل ١٩١٠

ويرى الحكيم الترمذي — وهو من أكامر الصوفية — إن الله تبارك اسمه قد أمر بالتجهاد "فصار الجهاد على ضربين؛ محاهدة الهوى محاهدة العدو بالسيف، ومجاهدة الهوى والنفس بسيف ترك المشيئة " وقال هي حهاد النمس؛ ﴿وَاللّٰهِينُ جُنهَدُوا فِيتَ لَبَديّتُهُمْ لَبُكُنّا ﴾ وهو يشير يذلك إلى أن الجهاد نوعان؛ جهاد أصفر، وجهاد أكسر، وهما أنواع متعددة، همها.

# إرا محاهدة العدو الظاهر:

وهندار العدو قد يكون كافرا، أو مناهقا، أو هاسقا، وجهاد الكفار إنها بكون بالنفس والمال و للسان، قال تعالى: ولا يَشْتُوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَدِ وَلا يَشْتُوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَدِ وَلَا يَشْتُونَ الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَدِ وَلَا يَشْتُونَ إِنْ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُيهِمْ عَلَى الْقَعدِينَ وَرَجَةً ﴾ (النساء: ٩٥) وقد روى أنس طات أن النبي عَلَيْ قال: هجاهدوا المشركين بأموالحكم وأنفيهم وألسنتكم، (١١١).

أما جهاد المتعقين هبنه يكون بإشاعهم بالحجة الدامفة وإرشادهم إلى الإحلاص في القول ﴿ يَتَأَيُّا ٱلنَّيِّ جُنهِدِ



— المجلس الأعلى للشنون الإسلامية المحكفار وَالْمُسَاوِن الإسلامية المحكفار وَالْمُسَاوِةِ وَالْمُسَاوِةِ وَالْمُسَادِةِ وَالْمُسَادِةِ وَالْمُسِيرُ وَالْمُسِيرُ وَالْمَوْمِةِ : ٧٢)

وأما حهاد الفساق فإنه يكون باليد، ثم باللسان ثم بالفلب، كما أمر النبي أم بالفلب، كما أمر النبي أم حيث قال المن رأى منكم منكراً فليفيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم

# ٢- مجاهدة الشيطان:

وهدا الموع من المحاهدة إنما يكون بدفع ما ياتى به من الشبهات، وما يرينه من لشهوات، وما يحدثه من وساومين ولقد حذرنا الرسول الله منه. لأنه يحرى لمن ابن آدم محرى الدم، كما امره آليلك ابن آدم محرى الدم، كما امره آليلك سبحانه وتعالى بالا نتبع حطواته ﴿ \* يَتَلِّكُ لَلْهِ يَعْمُونَ الشّيطُنِ وَمُن يَشَعُ لَلْهُ خَطُونَ الشّيطُنِ وَمُن يَشَعُ وَلَوْلَا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَى مِلكُم يُنْ وَلَوْلَا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَى مِلكُم يُنْ وَلَوْلَا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَى مِلكُم يُنْ وَلَوْلَا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَى مِلكُم يُنْ وَلَوْلَا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَى مِلكُم يُنْ أَخْلُولًا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَى مِلكُم يُنْ وَلَوْلًا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَيْ مِلكُم يُنْ أَخْلُولًا فَصَلُ اللّهِ عَنْيَكُمْ وَرَحْتُهُ مَن يَشَاءً \* وَالنّهُ شَيعةً عَيْكُمْ وَلَوْمُ اللّهُ مِنْ يَشَاءً \* وَالنّهُ شَيعةً عَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَن يَشَاءً \* وَالنّهُ شَيعةً عَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَيْ مِلكُم يُنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ يَشَاءً \* وَاللّهُ شَيعةً عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَلَيكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا يَكُم وَاللّهُ مَا يُكُلّمُ وَاللّهُ مَا يَكُمْ وَاللّهُ مَا يَكُولُولًا فَعْلَالًا فَعْلَالًا فَلَالُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَا يَكُمْ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ لَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللّهُ لَلّهُ وَلِلْكُولُ لَاللّهُ وَل

## ٣- مجاهدة النفس:

وهذا النوع من المجاهدة إنما يكون بقهر النفس على التعلى بالمكارم. والتخلي عن الردائل، وتعلم أمور الدين،

والسير على منهج خير المرسلين، والعمل مأحكام شريعة رب العالمين، وحمل النمس على المشق البدئية ومحالفة الهوى على كن حال، فالمجاهد من حاهد نفسه، كما قال النبي المشاء،

وهذه الأنواع الثلاثة من المجاهدة تدخل كلها، وتندرج حميعها تحت قوله تعالى: ﴿ وَجَنهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِم ﴾. وهذا الموع من المحاهدة والنوع الذي ضله هما موضع اهتمام الصوفية

يضاف إلى ذلك أن نقول: إن من إلى الحق، وحشم على العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه على العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه وترك مجالس السوء، وهجر صحبة مناه الشرار، وببذ مودة العاصين، وقطع كل صبه بالماسقين، وإعلان الحرب على الضالين العاوين المارقين، ونصب العالم نفسه للإرشاد والوعظ والمدايسة والنصيحة، وتفهيم الناس الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية، والسيرة النبوية، وتاريخ أبطال الإسلام والسيرة النبوية، وتاريخ أبطال الإسلام وحماله، والإقبال على النصيحة، والعمل الصالحيان، والسعى لحبى شارها، ومحبة الصالحيان، وزيارة المتقين، ومودة العاملين، والاستصاءة بأبوارهم والاقتداء

بأفعالهم.

كل من يفعل ذلك فهو مجاهد، وكن فعل من ذلك هو محاهدة شريطة أن يقصد به وجه الله عز وحل، وأن يراد به إعلاء كلمته، ورفع راية الحق، ومطاردة الباطل، وبذل النفس هي مرضاة الله تمالی، مین أرید به شیء دون ذلك من حطوظ الدنيا فربه لا يسمى مجاهدة على الحقيقة: همن حاهد ليعظى بمنصب، أو يظفر بمغنم، أو يظهر شحاعة، أو ينال شهرة قامه لا تصيب له في الأحر.

فالتية هي روح العمل، فإذا تجرد منها كان عملاً مينًا، لا وزن له عند الله، وإن الإخلاص هو الذي يعطى الأعمال قيمتها الحقيقية، ومن هنا هإن المرء يبلغ بالإحلاص درجة الشهداء وأن لم يستشهد ويشمل بمقهلوم المجاهلة عسبد

التصوفية متصطلحان اختبران همت الرياضية والتسفرا فبالمحاهيدة تحتصل ريامنية الصفس (١١١)، ولسندلك يعرفسون الرياطيسة بأنهسا المجاهسدة والأدب مسم الله، أي البعدد عدين الخصواطر المشيطانية، وزلك بتحنيب المشهوات ومخالفة أهبواء النفس من طلب اللذات السمفر، مثبل التوبية والتقبوي والسورع والحطوط الدنيوية.

والرياضية توعينان رياضية الأدبء

ورياصية الطبيب فرياضية الأدب فيي مخالصة هيوي المفس، ورياضية الطلب هبي الإحبالاص والتصدق فني المحاهبة والصحة في المراد به من الرياضة.

ومنن هننا تكنون الرياصنة عبنارة عين تهديب ومخالفية وتربيبة وتأديب النفس بقصد الوصول بها إلى مكارم الأخسلاق"(١٠٠٠، فهسسي تهسديب الأخسلاق لتمسينة ، فيإن تهيؤينها تمحييصها عين خلطسات الطبيع وبزعاتيه (١٦٠). وهيي أيبضًا "كَيْمُهِاء السمادة" التسي هسي "تهديب فلجنفص باحتنسات الردائسل وتزكيتهب عنهية واكتساب المصطائل وتحليتها

أمنا "السنفر" فهنو غسارة عن القلب إذا أحسد هسى التوجسة إلى الحسق تعسالي بالذكر (١٨)

ويستمى أنبن سبعين "الطريق العملي للتحقيق بالمثل الأحلاقيبة العليبا بالسمرء والبدى ينسلك هنذا الطرينق بالمتعافرة بمنيا ينتصطيعه منين رياضتات عمليسه، والمقامينات والأحيوال هيني مراحبيل والزهيد والتوكيل والرصياء وهيده



الرياضات العملية كلها عسد "بس سلمين" وعليره لاسد أراثاته تحسب بشراف شيخ مرشد ""

هـــذا هـــو مفهـــوم المجاهـــدة العــة واصــــطلاحًا وكــــدلك الــــصاله لمــمسطنحى الرياضــة والــسفر بحــسب مــا المحدد عند المصوفية، أمــا الآن فتنتقر المحدد غند المصوفية، أمــا الآن فتنتقر المحدد المحدد في المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد وضرورتها

# اهمیة الحاهدة وضرورتها:

فالمجاهدة امتثال لأمر شرعى حث عليه القران الدكريم في آيات كثيرة، وأكدت عليه السنة المشرفة وظهر واصحاحًا حليًا هسي فعلل البسي الله عهم -

فَمَنُ القَرَآنِ الكريمِ قُولَهُ تَعَالَى الْ وَاللَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَتَهَدِيَّتُهُمْ سُبُلْنَا ﴾ (العبكبوت ٦٩)، وقال حل شأنه ﴿ وَجَنهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقّ جِهَادِمٍ ﴾ (الحج: ٧٨)

ومن السنة المشرعة ما روى عن أبى 

هريرة شه قال: قال رسول الله ق الله تعالى قال: من عادى لى وليًا فقد 
آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى 

سشيء أحب إلى مما افترضته عليه. وما 
يرال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
احبه، فإذا أحببته كنست سمسه المذى 
يسمع به، وبصره المدى يبصر به، 
ويعده النبي يبطش بها، ورجله التبي 
بمشي بها، ولمئن سالني لأعطينه، 
ولئن استعادتي لأعبدنه، رواه المعارى.

وعن عائدة - رضي الله عنها أما «أن النبي ﷺ - رضي الله عنها النبي الله كان يقوم من الليل معتف قتعطر قدماه (تتشمق). فقلت له: لم تصنع هذا ينا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فنال: «أف لا أكون عبداً شمكوراً» متمق عليه

وعسن عائسة - رضسى الله عنها أنها عائسة : وكان رسول الله الله الا إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجداً وشداً المثرر، متفق عليه

وعن ابن مسعود شه قال: وصلیت مع النبی الله الله ، فأطال القیام حتی هممت بامر سوء، قیال: وما هممت

به الله الله المست أن أجلس وأدعه المتفق عليه المتفق المتفق عليه المتفق ا

وقسال صلى الله عليسه وسلم: «المجاهد مدن جاهد نقسه قسى الله» رواه النرمذي وس حبان

فهده الآيات التي سقناها، وهده الأحاديث التي ذكرناها تعدد — في الحقيقة — مسصدرًا إسلاميًا خالصًا للصوفية في اعتماد المحاهدة مبدأ رئيسًا لمنهم وطريقتهم في الوصول إلى الله عز وجل.

ومسن هنا نحسد أثماة السموفية وشيوخهم يجمعون على أنه لا يفتح على المُريد بشيء من ثمرات النصوقة الايسانية من ثمرات النصوقة المجاهدة ""، التال أشها بعبر للروم المحققين، وقسالوا: "إنها أسباب المشاهدات ، فعن يحاهد يشاهد ""، الشاهدات ، فعن يحاهد يشاهد ""، اللهاقة، أبني على المدقاق، "من زين ظاهره بالمجاهدة واعلم حسن الله سرائره بالمشاهدة ، واعلم مجاهدة لم يحد من هذه الطريقة شعمة تثير له الطريق "("") فحركات شعمة تثير له الطريق "("") فحركات شعمة تثير له الطريق "("") فحركات السرائر ، إذ

الحركة بركة

وسن هبنا تعليم أهمينة المجاهلة وضيرورتها للتقس الإنيسانية، فبالنفس لها صفنان تصمالها مسن الحبير، "انهماكها فيي التشهوات وامتناعها عين الطاعبات " تبدأ فإنهب إذا "جمجيت عسد ركسوب الهسوى وجسب كبحهسا للحيام التقبوي، وإذا حرثيث عميد القيبام بالموافقيات يحبب سيوقها عيني حيلاف الهوى، وإذا تبارث عنب غيصتها فمين الواحب مراعدة حالياء فما من مثارلة [عبكرس عاقبة منن غنضب يُكسر سيطمانه بخليق حيسنء وتحميد ليرانيه ترفيقء فيإدا استحلت شيراب الرعوثية فيضافت عين كل شيء إلا عين إطهيار مناقبهناء والتبزين لمنن يظهمر إليهما وبالاحظهاء فمنان الواحنب كنسر دلتك عليهماء وإحلالهما بعقويسة السذل بمسا يتذكرها متن حقبارة قندرها وخساسة أصبتها وقنذارة فعلها؛ وجهند العبوام هبي توفيعة الأعمال، وقنصد الخواص إلى تنصيميه الأحبوال، فسإن مقاسناة الحبوع والسهر سهل يسيره ومعالحة الأضلاق والبعيد عين سفيسافها صيعب شيديد """) لڪن ڪيٺ تڪون الحاهده ۽ وهل



# ج) كيفية المجاهدة:

يسرى المصوطية أن تكسون المجاهسدة والرياصية بالشقيل والتبدريح والرفيق بالنمس شيئا فشيئا فبلا يهجم الصوفي على نفسه بمنا ينشق عليهنا منن الأعمنال حتسى لا تنضر نضورًا شبديدًا يخبشي منه السترك والخسروج بالكليسة، فيحسب الرفق كالنفس إلى أن تتعبود دلك، فأن المنبعث لا أرض قطبع ولا ظهمرا أنضي "فسردا أراد الحاهيد نقيل نميسه عيل عواثـــدها المذمومـــة إلى المحمـــودت فليمتعها مبن المعبل المبذموم وليسدكرها مسا ورد فيسه مسن لوغيسد علسي فمسل المسلموم، والوعد عليي قعبل المحمدود، هبإن ثقبل عليبه ذلبك قطبع عنها لبذاتها الساجزة، وداوى تمسيه بسترك السشهوات الماجلية ، كميا فعيل أنيو طلحية مين أصحاب البسى ﷺ فسى إحسراج حديقة عبن ملكبه لله تعالى لكونها أشغلته عين الحيصور بقليله في صلابه فحمل دلك تأديبا لنمسه وعقوبة لها"'''

ويرى إبراهيم بن أدهم أن المحاهد لا ينبأل درجه المصالحين إلا إد حمار سبت عقبات، فهمو يقول اعلم أمك لا

تتبال درجية النصالحين حثني تجنوز منبت عقدت

أولها: أن تعلق بات النعمية، وتمتح

والثانية، أن نعسق ساب العسر، وتقسم مات الدل

والثالثــة: أن تفسـق بساب الراحــة، وتمتح باب الحهد،

والرابعسة: أن تعلق سناب النسوم، وتمتح باب السهر

والخاميسة: أن تعلق ساب الفسى، وتوتح باب المفر

\_\_\_\_\_ والسسادسة: أن تعليق بناب الأمسل، ومصيح بكاب الاستعداد للموت.

معند ابن أدهم تكبون المحاهدة بترك النعمة واعتمد البشدة، والتحلي عن العيز واتباع لنذل، وهجر الراحة إلى الجهد، والسوم إلى السهر، وردل العيني، والبركس وراء المقدر، ونبيذ الأمل والاستعداد للموت (٣٠٠).

أما العرالى فيرى أن هباك شروطا يحب بقديمها عند من يريد المحاهدة وهي "رفع السد والححاب الذي بينه وبين الحق، فإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الححب ووقوع السد على الطريق قدل تعالى ﴿ وَجُعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْتُهُمْ فَهُمْ لَا يُتَصِرُونَ ۞ ﴾ (يس: ٩). والسد بين المريد وبين الحق أربعة: المال، والحاه، والتقليد، والمعصية. ويدفع قواطع الطريق أربعة أمور: الخلوة، والصمت، والجوع، والسهر فهذه الأربعة حنة وحصن بها تبقع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق. فإذا فعل دلك استعل بعده بسلوك الطريق. فإذا فعل دلك استعل بعده بسلوك الطريق.

ويرى ابن عحيبة ان على من يريد المحاهدة أن يحتال مسع نهسسه شبيئا فيعلمها "السصمت وحده، ثم العراسة" ثمم يقصده لتقليم لا فسإذا العراسة" ثمم يقصده التسام الحرامة الحدر، أحد الأعمال إلى الله أدومها، وإن قمل، والإ

والمحاهدة تدل في حقيقة الأمر علي أن الأخسلاق تقبل التعيير بطريق الرياضة والمحاهدة.

وهنا المحاط مناهشة ذكاة للإمام الفرال حول فيلول الأخلاق للتعلير، فيحده يبرد على من ينزعم أن الأخلاق للتعليد في ينتصور تعبيرها فيضول فيعلض من غلبت البطالة عليه استثقل المحاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النمس ونهادب الأخلاق . . فارعم أن الأخلاق لا يتصور تعبيرها فإن الطاع لا تتعير لا يتصور تعبيرها فإن الطاع لا تتعير

واستدل فيه بأمرين:

أحدهما ، أن الخلق هو صورة الباطن، كما أن الخلق هو صورة الظاهر فالخلفة الظاهرة لا يقدر على تعييرها ، فالمصير لا يقدر ان يحمل طويلا ، ولا المبيح يمدر على تحسين صورته ، فكنذلك القبح المالياطن يحرى هذا الحرى

والشائى: أنهم فدلوا حسن الحلق يقمل الشهوة والقسطية، وقلد حريب دلك بطبول المحاهدة وعرفتا أن دلك من مقتصبي المراج والطسع، فينه فيطولا في عن الآدمي فاشتماله به تنضييع وليارا بقير فائدة، فإن المطلوب هو قطع للمسيول إلى الحطلوب هو قطع ودلك محال وحوده

فيقول لو كانت الأحلاق لا تقبل التعليم لبطلبت الوصبان والمسول الله الله التأديسات، ولما قبل رسبول الله الله المحمنوا أخلاقكسم) ، وكيبف يبكر هنا في حق الأدمس وتعليم خُلُق النهيمة معكسن، إد ينقبل البازى من النهيمة معكسن، إد ينقبل البازى من الاستيحاش إلى الأسس، والكلب من شره الأكبل إلى التسادب والإمبسالك والتعليمة ، والدسرس مسن الجماح إلى السلامة والانعسادة وكيل اليك تعيير المناف تعيير



# ---- المحلس الأعلى للشئول الإسلامية

وأما الخيال الآصر الذي استدلو يه ، وهو قولهم إن الأدمى ما دام حيا هيلا تنقطع عنه الشهوة والعصب وحب الحدنيا ، وسائر هده الأحياق ، فهدا عليط وقع لطائفه طهوا أن المقصود من المجاهدة قمع هده الحصفات بالكلية ومحوها ، وهيهات! . هإن الشهوة حُلقت لفائدة ، وهي ضرورية هي الحلة ، فلو انقطعت شهوة الطعام لهدك الإحسان ولي وانقطعت شهوة الوقاع لانقطع الميسان ، ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع بيده الإحسان عن نفسه ها يهلك ا

وليس المطلبوب إماطية مالهيكيك بالتكليبة البيس المطلبوب ردهسا إلى الاعتبدال البذى هيو وسيط بيان الإضراط والنفريط والمطلبوب هي صيفة الفضيب حسن الحميسة ودليك سيان يحلبو عين النهبور وعين الحياس حميمًا وبالحملة أن بيكيون هي نفسته قويسا ومسع قوته منقادًا للعقل"(٢٠)

مس هسا بعيم أن أحسلاق الإسسان تتعير بالمجاهدة والرياضة ولكن يحب أن نؤكند فني هنذا المقنام أن الإنسان هنو الذي بتعير، أمنا النصمات الحلقية

نمسها فهي ثابتة لا تتغير وغير نسبية. د) مراتب النفس في المجاهدة:

وجهدد النفس يقلع طلى مراتب متعددة

أولها: حملها على تعليم أمسور الدين،

ثانيها: حمله، على العمل بأمور الدين، ثالثها: حملها على تعليم من لا يعلم. رابعها: السدعوة إلى توحيد، لله عرز وحل، ومحاهدة مَن شالف دينه و حمد

ر و قوى المعين على جهاد السمس جهاد الشعب الشبهة الشيطان سدهم ما ياتمي إليه من الشبهة يخ الحقك، ثم تحسين ما نهي عنه من المحرمات، ثم ما يفضى الإكتار منه إلى الوقوع في النشبهات وتمام دلك من المحاهدة أن يكون متقطا لنفسه في حميم أحواله، فإنه مثنى عمل عن ذلك سن منهواه شبطانه وبمسه إلى الوقوع في سهيات ""

وللإنسسان فسس مجاهسدة الهسوى نلاثة أحو ل.

أولها: أن يعليه الهوى ويمنكه ولا يستطيع له حلافً، وهو حال اكثر لحلق، قال تعالى ﴿ أَفَرَءَهِّتُ مَنِ ٱخْفَدَ إِلَهَهُ،

هَوَمةُ ﴾ (الجاثية: ٢٣) هكل من كان منقادًا لهواه متبعًا لشهواته فقد اتخذ إلهه هواه

وثانيها: أن يُكبون الحرب بيهما سجالاً، أي بين الهوى وبين العقل النذى يهدى إلى الخير والطاعة، فسارة بعلب العقل وتارة يعلب الهوى، فهذا الرحل من المحاهدين، وهذه هي الرتبة العليا للحلق سوى الأنبياء والأولياء.

وثانثها: أن يعلب العقبل على الهوى فيصير مستوليًا عليه بحث صار الهوى مقهبورًا معلوب ، وهنذا هو الملك والنعيم المقيم والحرية النامة والخلاص عن رق المهوى وعبودية النامة والخلاص عن أثبتكم الأبيد، و لأولياء الخالصيين من أثبتكم الأبياء، وكدلك قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد إلا وله شيطان وأن الله اعليه اعلى شيطان وأن الله

وقال في حق عمر ﴿ وَالَ سَلَكَ فَجُا عَيرِهِ السَّلِكَ فَجُا إِلاَ سَلَكَ الشَيطَانِ فَجُا غَيرِهِ (٢٠٠).

والأسفار عند الصوفية أربعة:

الأول: هو السير إلى الله في منازل النصص إلى الأفق المعين وهو نهاية مقام القلب ومندأ الأسمائية.

والثاني: السهفر بالله بالاتسمياف بصفاته والتحقق بأسمائه إلى الأهق الأعلى

ونهاية الحصيرة الواحدية

والثالث: هو النرقى إلى عين الجمع وحضرة الأحدية. وهو مقام اقاب قوسين، ما نقيت الاثنينية، هإدا ارتصب فهو معام دأو ادني، وهو نهاية الولاية

الرابع: هـو الـسير سائله عـن الله التكميل. وهو مقام البقاء بعد المناء بعد الحمع

ولكل واحدة من هذه الأسفار نهاية كما كان لها بداية ""

# ه) نماذج لصوفية مجاهدين:

تعدد المحاهدة سمدة مدن سمات الراسخ الراسخ في العلم، فقد قبل: "الراسخ في العلم، فقد قبل: "الراسخ في القلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين الحلق، والرهد بينه وبين المسه "دد")

من أحل هنذا حرص الصوفية على مندأ المجاهدة، وأكثروا من مجاهدة أبف سهم، قال أنو يزيد "عملت في المحاهدة ثلاثين سنة طما وجدت شيئا أشد على مين العلم ومتابعته، ولولا مناها العلماء لتعنت ، واختلاف العلمء رحمة إلا في تجريد التوحيد".

ويحكى الحكيم النتر مندى عن



# ب المجلس الأعلى للشنون الإسلامية

تحربته هي المحاهدة فيقول؛ فاهتديت لشيء من رياضه المفس فأخذت فها، هاعانني الله، وألهمات مسح اسشهوات نفسى، حتى صرت كأبي أعلم على قابي الشيء بعد الشيء، حتى ربما كبت أمنع تقسى الباء البارد، وأتورع من شيرت ماء الأنهار، فأقول لعل هند الماء حرى شي موضع بغير حق ، فكنت أشرب من النثر أو من الوادي الكير"""

و "سهل من عبد الله التستري" له هي مجاهدة النفس صور كبثيره، وبقال إنه حمل نفسه علي أن بأكل وحية واحدة كل خمسة عشريومه، وأنه قطع عمرا طويلاً مِمَدُاءِ مِلْيِنِ """

وبحكى العزائي أن "صموان بن سليم" كان قد تعصدت ساقه من طول القيام، وكسن إدا حساء السشناء أضبطجع علبي

لسطح لينضريه البرداء وإداحاء النصيف اضطحع دأحل البيث ليجد الحر فلا ينام.

ولا يحلو هنذا من مبالعة ، وبُعُد عما شرعه الله تعالى من الرشق بالنفس وحسن سياستها، والبعد عن المشديد عليها، والحرمان لهاء والأخذ بالحلال الطيب دون استراف ولا تبذين

ويبين أدن سبعين" الأساس الذي تقوم عنيه محاهدة البصل عنده واقتانمس عنده ئيست حبرا محصا ولا شرا محطبٌ ، وإنما هي مركبة من الأميرين معياء ومين شم يَنْهِمُكُمُ عَلَى السالك أنْ يَفْهُو حَالِبَ الشَّرِ هِي CTAIL L.

ومن الختام نقول ما قاله "ابن عجيبه" أمما تحقق سير السائرين ورحيلهم إلى بمحارية الثقوس المحيوب إلا ومحاهدتها "(٢١)

أ. د/ محقوظ عزام

### البوامشه

- (١) مجمع اللغة العربية: المجم الومعيطان الطبعة الثالثة ١٤٧/١ عندة (جهد)
  - (۲) الملبري: تفسير ۲۱۷/۲.
  - (۲) الحرجاني التمريمات ص۱۸۰
  - (٤) عماد الدين الأموى: حياة القلوب ص٢٢٧.
  - (a) این حجر، فتح الباری بشرح منصبح النصاری ۲۲۲/۱۱ ۲۲۸
    - (٦) الألوسي، روح بلعابي ٢١٢/١٧,
    - (۷) ابن مجر، فتح الباری ۲۲۱/۱۱ ۲۲۸
      - (٨) النعوى؛ المسير البقوى ٢٥٦/١
    - (٩) القرطبي، الجامع لأحكم القرآن ٤٤٩١/٧
    - (۱۰) الحكيم انترمدي كتاب حتم الاولياء ص٥١
      - (11) رواه أحمد والنسائي والحاكم.
        - (۱۲) روام مستم والترمدي.
  - (١٢) در محموظ عرّام، الجهاد في صوء الكتاب، بيالستة مركاء ١٠٠٠
    - (١٤) عماد الدين الأموى: حياة القنوب ص٧٣٧،
- (١٥) د/ حمين الشرقاوي معجم ألماط ألصوفية ص٦٢ وابطر بجرجاني التعريمات ص٢٢٨
  - (١٦) الحريماني؛ التعريمات ص ١٠٠
    - (۱۲) المرجم اسابق من/۱۳
  - (۱۸) المرجع السابق ص۲۲۶، ص۱۰۰
  - (١٩) د أبو الوظ التفتارائي ابن سبعين وقلسمته الصوفية ص٤٠٩.
    - (۲-) عماد الدين الأموى، حياة القلوب ص٢٢٧،
    - (٢١) د. حسن الشرقاوي معجم ألفاظ الصوفية ص٢٥٢
      - (۲۲) المجويري كشف المعجوب ص ۲۱
        - (٢٢) القشيري، الرسالة القشيرية صاب
        - (۲۱) ابن هجر فتح الباري م ۱۱ ص ۲۲۸،
    - (٢٥) القشيري، الرمادلة القشيرية في علم التصوف من ٩٩
      - (٣٦) عماد الدين الأموى حياة القلوب ص ٢٤٧
      - (۲۷) القشيري: الرسالة لقشيرية ص ۸۸ = ۹۹
        - (٢٨) لغزالي: إحياء علوم الدين ١٨١/٢، ٢٨



- (٢٩) ابن عجيبة تيقاط الهمم في شرح لحكم ص ٥١١
  - (٣٠)المراني: إحيام علوم الدين ٣ /٦٠، ٦١، ٦٢
- (۳۱)این حجر: فتح الباری شرح صحیح البخاری. ۱۱ / ۳۲۸
  - (٢٢) عماد الدين الأموى حياة الملوب ص ٢٤٢
- (۳۳) حيستر الأملس؛ تحقيسق النبسوة والرسسانة و تولايسة وتعسيري حساتم الأوليسة منحسق بكتساب حستم الأونيساء للمعطيم الترمدي من ۵۰۳
  - (٣٤) البعوي. تقسير ١/ A.
  - (٢٥) أبو نعيم: حنية الأولياء ١٠/ ٢٦ .
  - (٢٦) الحكيم الترمدي كتاب حتم الأولياء ص١٥
    - (۲۷) الهمويري، كشف المحوب من ۲۱۱
  - (۲۸) أبو الوف الثمثاراتي، ابن سبعين وفلسمته الصوفية من ٤١٣
    - (٢٩) ربدظ ألهم في شرح المكم من ٢٠٥

### مراجع للاستزادة.

- الأمدى تحقيق النبوة والرسالة والولاية وتميان حاتم الاولهاء ملحق بكتاب حتم الأولهاء للحكيم البرمدي. بيروت.
  - الألوسي، روح الماس في تقسير القرآن المظيم والسبم المثابي = القاهرة
    - ٣- ﴿ ﴿ المِعْوِي مَمَا لَمُ الْتُتَرَيِّلُ فِي التَّمْسِيرِ \* ﴿ الْقَاهِرِةِ ۗ
- التغتاراس (د آپ و الوها)، آپ مسبعین وهنسست تنصوفیه در الکتاب اللبتائی و پیروت سنة ۱۹۷۳م.
  - الحرجاني، التعريفات " طبعة الحنبي " القاهرة سنة ١٩٣٨م.
- آ ابن حجر علم الدارى بشرح صحيح المحارى جا الاشارف على طبعه عجب الدين الحطهب الشراق وتوريع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإعتاء والدعوة والإرشاد الملكة العربية السعودية
- ٧٠ الحكيم الترمـذى كتـاب حـتم الأوليـ، تحقيق عثمـان سماعيـل يحيـى الطبعـة انكاثوليكيـة بيروت.
  - ٨ الرين (مسيح عاطف) الصوفية عن بطر الإسلام ﴿ دَارَ العَكْتَابُ اللَّبِيائِي ﴿ بِيروتَ لَبِيانَ.
- التشرقوي (حسن) ، معجم القناظ بنصوفية الطبعة الأولى مؤسسة مختبار للنتشر والتوريبع القاهرة مبلة ١٩٨٧
  - ١٠ الطيري جامع البيان في تفسير المرآن القاهرة
- ۱۱ ابن عجیبة إیقاط الهمم صی شرح المحکم " تقدیم ومراجعة محمد أحمد همسه الله دار معارف، القاهرة سببة ۹۸۵ ،

- ۱۲- عـزام (د محمدوظ) : الجهـاد شـی صنوء لکت، والنسة وراره النقاع النسعودیه الریاص سنة
   ۱۸۸۵م
- ۱۳ عمدد الدين الأموى حياة القلوب في كيفهة الوصول إلى المجوب يهامش كتاب أشوت القلوب
   في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي، مطبعه الأبوار المحمدية الفاهرة
  - ١٤ القرائل (أبو حامد: حيد علوم النبن جـ ٣ دار الريان للثراث " القاهرة سنة ١٩٨٧ .
    - 10 القرطيي : الجامع لأحكام القرآن جا ٧ دار الريان للتراث القاهرة
- انقشیری: الرسالة القشیریة فی علم التصوف " تحقیق وإعداد مصروف رزیق وعلی عبد الحمید
  بنطه حی : دار الحیر " الطبعة الأولی " بیروت سعة ۱۹۹۱م
  - 19 مجمع اللغة العربية: المجم الوسيط الطبعة الثالثة جدا ص ١٤٧ علاة (جهد).
  - ١٨ أبو بمهم حلهة الأولياء وطبقات الأصمياء جـ ١٠ دار الكتاب العربي ١٠ بيروت سنة ١٨٧٠ ،
- ١٩ الهجنونري: كشف المحجنوب دراسة وترحمة وتعليق دكتوره إسعاد عبد الهادي الفعايل بشر
   المحلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة سنة ١٩٧٤م.



# المحبسة

# ١- تمهيد لابد منه:

المحبة عمل قلس يظهر أثره على الحوارح في الباع أوامر المحبوب وإليانها واجتناب نواهيه ورفضها، فتكون المحنة معبرة عن أوامر المحبوب وبواهيه بحيث تتحد رغبة لمحبوب مع رعبة المحبوب، ولقد عبر الرسول شخ عن هذا المعنى حبر قال: لا يرمئ احددكم حبر بدكون هواه بند لم حدد به أن فيكون هوى النفس تابعا لما حاء به النيادا، فينقاد الحوارج لهوى النفس المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المعس المعالى على محاء به المرسول ويحكون سلولى المولى المعس المعالى المؤمر المعقيق المعالى المعالى المؤمر المعقيق المعالى الم

والحسب اسم لصفقاء معودة القلب، والعسرب تسمسمى بيساص الأسمان والعسارتها حب الأسانان، والحباب همو مما يعلم المساء عند الغلمان المشديد، وعلى همذا تكون المحمة عليانا في

الفلب العسبيرا عسن الاهتياح إلى لقاء المحدود ومن حصائص المحبة النصادقة اللروم و لثبات، والعسرب تفسول أحب المعير بمعنى أنه يبرك فالا يقوم ويصبح دلك أمبرا ملارعًا وحالا له، فكأن محسب لا يسبر نقست عبن دكسر محدودة وقيل غير دلك "

وقد دو القران الدي المناف المحبة على المحبة عصفالله تعالى فقال سبحاده: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهِ الْمُعَلِيدِ الْمُوابِينَ وَالْمُعِبُ الْمُعَمَّقِرِينَ ﴾ (المقرة: ٢٢٢) ﴿ وَأَنَّ اللهُ الْمُعِبُ الْمُعَمَّقِرِينَ ﴾ (المقرة: ٢٢٢) ضمّاً ﴾ (الصف ٤) ﴿ قُلْ إِن الْمُعَمِّرُ اللهُ وَمُن اللهُ وَالله عمران: ٢١) وَاللهُ وَاللهُ عَلَى وَيَبِيدِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ وَالله عمران: ٢١) ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الحب الله الحديث: قومن احب لقاء الله احب الله الحب الله الحب الله المنافة: ١٥٥)، وهي القاء الله الحب الله الحديث: قومن احب لقاء الله احب الله المنافة.

فوصيف الله نفيسة بأثيه يحيب عباده المؤمين، ووصف المؤمين سأنهم

بحدونه وصفة المحسة مسن السصمات الحدريسة التسبى ورد بهسا السسمع فسى الحكتاب والسسة وكاست محل حلاف سين علمساء الكسلام مسن معترله واشساعره، فمستهم مس نفاها مصف كالمعتزلة ومسهم مس تأولها سالإرادة كالمتونها كما وردث في القيرآن والسبة بدون تأويل ولا تعطيل المحلة على المحلة المحلة

ولقد أشت القرآن أن الله تعالى هو الدى حبب الإيمان وزينه فى قلب المؤمن: ﴿ وَلَنكِنُ اللهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَرَبَّنهُ، فِي قَلْوبِكُرُ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَرَبَّنهُ، فِي قَلُوبِكُرُ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُمْرُ وَالْفُسُوفَ وَالْعِصَونَ ﴾ قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُمْرُ وَالْفُسُوفَ وَالْعِصَونَ ﴾ (الحمدرات : ٧)

وللصوفية وأصدحاب الأحدوال كالمحدد المحدد المحدد كثير هي المحدة فيه الصحيح الموافق لما جاء بالكتاب والسنة وفيه السنقيم المبتدع المذي رفضه كسار مشايح الصوفية أنصبهم

### ٢ النفس والمحبة:

مائلة تعالى حسق نصوس بسى، دم وقطرهب على محبية الحيير السافع وكر، هيئة النشر النظار وذلك أمسر قطرى بجنده كيل إنسان في نفسه

طلبهمراء فللإنسان معلقلة بمحبسة المستضائل وهعسسل الخسبيرات بمقتسصى فطرتهس السميحيحة، فهسي تحسب مكسارم الأحسلاق وإن هاتهسا أن تتحسق بهناء وتحسب العليم والمعرضة وإن فاتها حظها من دلك، وقد يبادر المرء لمعلل القلصائل وتتعلق بهنا نمسه لا يتفسرب بها إلى أحسد مسن الخلسق، ولا يطئب بها مندح أحنده فهنو يفعلها لأ رعبــة فــى مــدح ولا رهبــة مــن ذم، ولكــر لنعلق نفسته بها وصيرورة لالك سنجية وطنعينا ملازمين لبنه وهيبذه الأمسور إدا وقعك منن مساحبها علني هنذه الكيمينة ههب والشنانك يحقبق لنفيسه نفعها ويسدهم عنهنا صبراء وهنذا أمير يحبسه القاعيل فتني تصييبه ومتين تقتييته ولا يحتيينه أجتد

وتمنام الندين إنمنا يكون بكمنال هنده المطرة وسنالامتها، وهنده الأمور التي تجمها النفس وتلتنذ بهنا هني من مساه النشرع بالمعروف، والأمور التي تكرفها بمقتبضي فطرتها هني منا لا يقنع منها إلا بعند إجساسها بهندا منا لا يقنع منها إلا بعند إجساسها بهندا



الشيء، وتحقّيقُ نفعه لها إنما يكبون بعد كمال معرفة الشيء ومعرفة مدى ما فيه عن نفع فتتعلق المعس به، وكمدلك كراهية المنفس لمشيء مما إمما تحصل بعد إحساس المنفس أصلا ولا تعدق به بطلاقا لا حب ولا بفضا

والتنفس الينشرية قبد حلقت عنبي بحبو معيين فهنني خلقيت فقييرة حاهيبة عمجرة، وهمي في كل ذلك محدجة الى غيرها، فهلى محتاجة فلى مقرها: إلى مسن يتعهدها ويتولاها، ومحتاجكة في جهلها إلى من يعلمها منا لم تكن تعليم، ومحتجبة في عجرها إلى مين تستعينه فيعنفهاء وهسدا امسر بسين مس حال الإنسان في أطوار حياته المختلفة طفسلا رضييعاء وشبابا فتساء وشبيحا هرمناء فالفقر والجهل والعجز منن التوازم التنفس البشرية ومتن طبيعتهاء ومعلوم أن هنذه الأمنور تختلف باحتلاف عمسر الإنسسان في مراحليه المتعبدة، ففقس الطمل وعجره، يحتلف عبن عفر النشاب وعجبزه وكبدلك النشيح بحتليف

فنے حالتہ عنن حنال سنابقیہ فنے کیل الأحوال ملازمة للتقسء ومبن إحساس السفس بفقرها وجهلتها وعجزهم ينتشأ عسدها نسوع مسن التعلق بمسن بكميهسا هده الحاجات، فهي قيد تتعنق بشخص ماء وتتوجبه بولائها وجنها لبه إن هسي علمت أنبه يكميها عجزها، أو فقرها أو حهلتها، كمنا يتعلق الطفيل بوالديسة والتنميات ممعلماه والجادا لم يجاد الماره عسد هسؤلاء منا ينمند فقسره أو عجسره توكب بولائمه إلى غيرهم، وهكيدًا إلى و الله عند من أنهابة الأمر عند من ? عَيْدَقَ هَمِينَهُ أَنْنَهُ مِنْسَى لِنَهُ هَنَاهُ الحَاجِبَاتُ \* وإحساس النفس بهده الأمنور هنو البذي يحسرك فيهنأ الإرادة والتوجنة إلى مطلبوب سيمه فتحيه ويتعلق رجاؤها به

فإن كن حركة ظاهرة أو باطنة منعها المسهد إحساس السمس بها فتتوهم الإردة إليها ، ويسين الحسب والسبغض تقلب أحوال النفس البشرية وتستغيره وعلسي ضوء هدنين الحسائين تتحدد علاقة النفس بغيرها ، ولا تخلو نفيس بشرية مسن الاشتقال بأحدد هدنين الحائين محدد الحائين، فهي بتملب دائميا بين محده الحائين، فهي بتملب دائميا بين محده

الحبق ومنا يبودي إلينه وكراهينة الباطل ومنا يبؤدي إلينه، ومنان همنا فنان المنفس فسد تتوحسه بحبهسا إلى مطلوبهسا ومقبصودها مباشرة، فيكون محبوبهما مقتصود، لداتيه، وهند تتوجيه بحبها إلى من يعينها ويوصيلها إلى مطلونها فهني تتعلق بنه علني أثبه وسنينة لتيبل مطلوبها وتحصيله، ولسيس لأنسه مقسصودها وغايتها ، فهلي تنعلق تنارة بلشيء قلد تحبيه لذاتيه فيكون همو مطلوبها ومقبصودها ، وتبارة قيد تتعليق بيشيء لأنبه وسببلة لنبيره فيكبون مجنوبهنا لبيس مطلوبينا لذائسه بسل مطلوبك لعسيره ويكسون محمونها الأول هسو العايكة -والثـــاتي هـــو الوســـيلة. وكـــدلك إدا كرهبت التقس شيئا منا فإنهنا قند تكرهسه لدائسه، وقسد تكرهسه لأنسه وسيلة إلى مكروه لها

إذا عرفنا هذه الأمور عمن اليسير الآن أن نقرر أن كل نعس لابد لها من محبوب تتعلق به إرادته، ا فيكفيها هقرها وعجزها فسنعينه وتقصده وإدا أبعم الإنسان نظره فيما حوله وفي علافته بلجتمع الذي يعيش فيه، وجد أن كل ما عي هذا العالم إذ، تعلقت به النفس فيسعى أن يكون تعلقها به على أنه وسيلة تعير

على تحقيق المطلوب، وليس على أنه هو المطلوب لذاته ومن الأصول المقررة في الإسلام أن الله تعالى هو المعين على تحقيق المطلوب، وهو المعين على دفع المكروه، وهو الدى يحب أن يحب ويقصد لذاته لا لغيره، وهذا هو المعنى المقصود في قوله تعالى ﴿ وَإِلَاكَ تَعَنّدُ وَإِيّاكَ ﴾ التَعَيينُ فعلادته تعنى قصده والنوجه إليه إثابة ومحبة، والاستعانة به هي معنى ربوبيته المتصمة لمعنى فيوميته على حلقه، وهذا المتصمة لمعنى فيوميته على حلقه، وهذا المعنى قد ادركه كبار الصوفية وأدّمه العلى قد ادركه كبار المعرفية وأدّمه العلى قد ادركه كبار المعرفية وأدّمه العلى قد ادركه كبار المعرفية وأدّمه العلى قد ادرك كالمناز المعرفية أله كبار المعرفية والمناز المعرفية المناز ومعدق الله العلى قد ادركه كبار المعرفية وأدّمه العلى قد ادركه كبار المعرفية المناز المعرفية المناز المنازة المناز المنازة ال

ولما كان من لو رم المس العقر والعجر فيان إحسساسها بحاحتها إلى ربها طلبا لرعايته، وإلى عبادته، والإحبات له، ليس له نظير فيقاس به، لأن قلب المؤمن لا يحصل له الاطمئنان الا بحدوام دكره الله ربًا حالقًا وإلها معبودًا، وإذا حصل له ما يتنعم به أو يظمئن إليه من عير الله فإنه سريع لخروال دائم التحول، بل قد يحصل له منه منا يؤديه ويصره في نعيض لاحوال لأحوال لأن كن نعيم حصل من غير الله فمصيره التحول، أما المناه في المحال الله في المحال المحال المحال الله في المحال المحال المحال المحال المحال المحال الله في المحال ال



فلا بدله منه فى كل حين فلا ينزول عه ولا يتحول أبداً وصدق لبيدً الله.

# إلا كل شي ما خلا الله باطل

وصكل نعيم لا محالة زائل هنده أصول عامة تلقس لما الصوء على موضوع المحمة وإلى من يسفى أن متوجه إليه قلوبنا بحسا وولائت

والرسول ﷺ قبد وصبط البرمن بأنيه حبارث همنام يعتني كبثير الهبم والفسل ولايت لكل نفسن مين مطلوب تتعلق به إرادتهما وتتوجمه إليبه بمبادتها وقنصدها وقد لا يحصل لها المطلوب الندى تسهمي إليسه إلا بوسائل معينة ، فالمرء محسلتم هي تحقيق مرادها ومطاونها إلى مَسَنَ يعينها على تحقينق دلنك المطلبوب، ولنو تأمليا قلبلا نجد أن ميرادات المسرفي هــده الحيــاة كــسرة ومنتوعــة ، لكنهــا كسها تطلب لغيرها ولا يسراد شسىء منها لذاشية أصبيلاء فهيني مشرادات ببالعرض وليسست مسرادات بالبيدات، والسفس البسيشرية لا يحسدك ليسما الأمسان والأطمئب ن إلا يمراد تصليه لذاته لا لعجيرهء وتقحصده لداتحه فحصد الغايجات وليس قيصد الوسائل، وتسمتعينه لأنه هو المعمين بذاته، وليس وسبيله إلى عيره

فيكسون هسو مسستعانها ومعبودهساء فيتعلق منه جمهما لماشه لا لعبيره. وهمذ، لا بكبون إلا لله، وهنا نصد الاستعانة تستلازم مسع المحبسة والعسادة لأن العيسد لا بعسد ولأأمس يستتعيثه ويستتهديه فيسدعوه ويقصمنه (°). وكبار المسموفية والمتقسدمون مستهم يتفقسون عنسي هسذه الأصسول العامسة فسني معتسني المحيسة ويحعلونهما صبقة لله كمنا وصبيف بقمسه سذلك، ولا يتأولونها، ويحعلونها صبعه لنعسد كسذلك كمنا يتفنق النصوفية ﴿ كُولِي أَنْ حِبَالُ الْمُحِبِّةِ مَقْيِدَةً بِبَالْحُوفُ مِسْ لمله والرجاء فيله، وللذلك فهلم يجعلون وأبسوأكهم فني المحبة مقيدة بفعيل المأمور رغسة هسى الثنواب وتبرك المحظبور رهيبة من العقباب، وهنذا حيال كيثير منهم وقند نقبل القنشيري عين سنهل التستري قوله: "أصل كيل خير في البدية والأحسرة الحبوف مين الله" والوجيل مين لله متــصمن خــشيته ورجــاءه، وإلا لكنان دلك شوطنا ويأسنا فالمحببة عشب كبار التصوفيه ومتشايخهم هيى التيي تقتصى فعل المأمور وترك المحظور"

وقد تكسم التصوفية عن المحبة لدى المؤمنين على مستويين •

ا" المسستوى الأول : وهسو درحسة السمابصين فيحسب المسؤمن منا أمسر الله بحبيه ومنا أحبيه رسسوله وأمسر بحبيه وهسدا المستوى يستشمل فعيل الواجبات والنواعيل وكرائم الأخيلاق وهنذا حيال المقربين إلى الله

۱۳ المستوى الثاني: وهاو حال المقتصدين الذي يمثل الحد الأدنى من الإيمان، وليس بعده من الإيمان حبة خردل وهاذا هاو الحب الواحب لتحقيق معتلى الإيمان: كما قال معلى الله معتلى الإيمان: كما قال معلى الله عليمه وسلم: «لا يلومن أحددكم حتلى أكون أحب إليه من نفسه وماله، والناس أحمدين، فهاذا النوع يلزم عنة أن يكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن مما سواهما

والنساس هنسا درجسات حسسب صسماء قلوبهم وامتلائها بحب الله ·

1 فهساك قوم يمنكون القيدرة والإرادة والمحبية ولتكسهم يتوجهون بها إلى ما حرم الله ونهي عيه، فيحسون ما أنغيض، لله وينعصون ما أحسب الله وهدا حال كثير من الخلق.

۲- وهناك مسان يماسك القادرة
 والإرادة والمحسنة ويتوجهاون بهسا إلى

تحقيدق معند الحدد لله ، وقد الله، وقد الله، فهدؤلاء سدادة المحدين، وهده المحبد للصادقة هي انتى تدفع المؤمن إلى فعل الطاعة حبدا لها وتدرك المعصية كرهد ليا

7- وهساك من يملكون الإرادة الصادقة والمحسة النامة لكن تنقيصهم القدرة والاستطاعة التامة فهؤلاء يأتون ما يحبه الله ورسوله قدر استطاعتهم، كما همو حال أهل الصفة وفي حق همؤلاء قال صلى الله عليه وسلم: (إن همؤلاء قال صلى الله عليه وسلم: (إن بالمديّر م لرحالا من سيرا ولا سلكتم وادب إلا كانوا معكم، قال قالوك وهم بالمدينة حبسهم العذر)".

٤- وهساك قسم رابيع هيبه قبدرة نافضة، وإرادة للحيق قاصيرة، وهسه مين إرادة الناطل القيدر الكثير وهنذا شيأن صعفاء المؤميين

وهدا المسبى السابق للمحبة يكاد كون محل انفياق بين سيلف الأمدة. ويحكبي ابن تيمية أن كيار البصوفية الملتزمين بالكتاب والبسنة يتفقون على هدا المنبي ومن أبرز ملامحه أنبه لا يبردي بالمحب إلى تبوع من الفتء أو



السكر، كما لا يلرم عنه ما يقول معنض المصوفية من الخلول أو الاتحاد أو شنه ذلك

ونسستطيع أن نميسز سين اتحساهين في المحبة في تراث الصوفيه،

الاتجاه الأول؛ وهو الدنى يلترم في تمسبيره عسس المحسم سلماني السسابق، ويتمثله في سلوكه فيكبون المحسم واعيا بما يقبول ، أو ما يعمل، ويحيء مقاله عن خاله فيها ملتزميا في ذلك سالأوامر والسواهي الشرعية

أما الاتصاه الشائي: هيجد المحتة عنده تأخذ معنى خاصا اصطلاً تحيام وتحد تعبيره عبها يأحد شكلا رمزيا اقرب من بكون إلى الألعار التي قد لا يعهمها إلا بمنظ معنى من أقوالهم المصوفية، ويتضح لنا دلك من أقوالهم في المحتة وتعريمانهم لها

وقد ذكر القشيري في رسالته القبوالا كيثيرة في المحبية ولكنها على كثرتها لا تحرج عن هذين الاتحامين

فالاتحاه الأول بهتاله قلول التسترى في المحبة إنها : معانقة الطاعة ومناينة المحالفة بمعنس الها التدر م بأوامر الله

ونواهيم، فيكون المحب موجودا عنب لطاعة مصودا عند المعصية

وأيسنا شال أبو عنى البروديادى: المحبة الموافقة أي موافقة الأمر والنهي.

وبحد أصبحاب هبدا الاتجناه مبن التصوفية يرفيضون ستعمال لقيظ العنشق أو النشوق فني موضيع المحبية • التراما منهم بألفاظ القررن واستعمالاته هيرن لفنظ المحبنة لفنظ قرآئس، أما كلمة العبشق أو البشوق ههى قد تصلح البين البشر، اسامع الله فبلا يحبوز استعمالها ولا وصنمه بهنا لا عاشيق ولا معيشوقا ، ويعليل أسو عليي التذقاق ذلك سأن لفظ العشق يحمس مسي تحياور الحيد في المحبية، والحيق مستحانه لأبومسف بأئله يتحسون الحس فننى حسبه لا عاشيقا ولا معتشوها وهلا يتصبح إطالاق لقبط العشق في حقيه؛ لأنبه لبو حمست محبية الخبيق كليهم فلني شيخص وأحبد منا بلبغ ذلنك استحقاق فدر الله فبلا يقبال أن عبيدا جباوز الحب في حية لرية

أمنا أصبحاب الاتجنام الثنائي، وهم الكثيرة الغالبية فين تبراث المصوفية، فقد عمروا عن حالهم في لمحنة بألصاط

رمزية وغلوا في ذلك حتى حيرح بعضهم عن المحبة المشروعة، إلى ألوان مين الفناء المدى متهي يبعضهم إلى الحليول أو الاتحدد، فكيان حيالهم بدعيًا لا شرعيًا.

ولقد ذكر القشيرى عن السرّى السرّى السرّى السرّى السرّة المسلح السرّة المراحدة المراحدة المراحدة المحددة بين السنين حنى يقول أحدهما اللآخر؛ يا أنا

وقال الشبلي : المحب إدا سكت هلك.

وقدال أبو يعقبوب : لا تنصلح المحبة الا بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب بصاء علم المحبة

وتكلم الشيوخ في المحبة في موسم الحجم، وكان فيهم الجبيد وكان صعير المسن، فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبيد ذهب عن مسه، متصل بدكر ربه، قائم في حقوقه ناظر إليه نقلبه، احرق قلبه أبوار هويته، وصعا شريه من كأس وده، وانك شعاله الجبار من أستار عيبه، فإن نطق فعيس الله، وإن نطق فعيس الله، وإن نطق فعيس الله، وإن تحليم فبالله، وإن نطق فعيس الله، وإن تحيرك فبأمر الله، وإن

ســكت فمـع الله، فهـو بــائلّه ولله ومـع اللّه، فبكي الشيوح

وقيسل ، المحسة سلكر لا يسمحو مسحبه إلا بمستاهدة محبوبه وقيسل الحب أوله ختُل وأخره قتُل (٧)

ولقد تطور مفهوم المحية عند كثير من الصوفية، وزاد بعضهم في استعمال الرمسر والتعميسة، ويفسول الكلاسادي وهو من كبارهم في كذبه "التعسرف" إن للقوم عسارات تفردوا بها، واصطلاحات فيما بينهم الركحاد يستعملها غيرهم

وتحول على بمط الحياة الروحية في التصوف عامل المحرى تعيير وتحول على بمط الحياة الروحية في التصوف عاملة، فلقد تحول مفهوم لحب عبد صوفية القرن الراسع تحولا حيثريا عما قرأب عسد متقديمهم، ونشأ عبن فيذا المهوم الحديد ميداهب مغتمة في الفياء، والحلول، والاتحاد

واتحد بعض الصوفية مبن أسماء المحبوبات في البشعر العربي رميزا يتعلى به مشيرا إلى محبوبه وهو الله، وتحدثوا في المناء والبقاء والتصحو والسكر إلخ وتحول التصوف على



يد منصوفة القرن الرابع ومنا بعده من سلوك واقتداء، إلى تمدهب والتداع

یقول الکلابادی معبیرا عین شنا ا التحسول الخطبير، لم يسزل يسدعو الأول التسائي والسسابق التسالي بلسميان فعلسه حتى قبل الرغب، وفيتر الطلب، فيصار الحال أجوسة ومسائل وكتسا ورسبائل، فالمعانى لأربابها قريسة ، والصدور لقهمها رحيبة، إلى أن دهسب المسلى وبقلي الأسلم، وغاست الحقيقية وحلصل الرسييم، فيصبر التحقييق جليسة والتصديق زيسة ، وادعناه مين لم بعرهه ، وتحلى بنه من لم ينصفه، وأنكره فعله مسس لم يعملسه بلسسانه فحمسل حقيشه سأطلاء وسميئ عالسه جياهلاء والميرد المتحقيق فسيه صيئًا سنه، وسيكت الواصف لله غيرة عليله، فلمترث القنوب مئله والتصرفت النصوس علله ، فللدهب الملح وأهلته ، والبيحان وفعلمه ، فحصار الحهال علماه والعلماء أذلاء

وأشطر القطشيري فسي أول رسالته إلى شيء من دبك أيصا

ويمكس القسول علسى سبيبل الإحمال: إن تعريف التصوف قد تعبر عشد متصوفة القرن الثالث وما بعده،

شمنا لمنا طنبرأ علينه منن تحبول وتشيره ووصم كل شيح تجريشه في المجهة وصبف خاص يتسع منن واقع حاله ، وتلمح فلني كثير منن تعريفنات القبرن انتطلبت أتسرا لتقافسات مختلمسة بسدات تطعني علني منا هنو إستلامي أصبيل فني الحيساة الروجيسة، وظهسبر بسشكل مندهبي اصطلاحي كللم في المحبة، والعبيبشق، والوجيبيد، والتستصبحوء والـــسكر، والقلـــاء، والبقـــاء، والم بكد ينتهى القبرن الثالث حتني وحبدثا وأعرب بعيصهم كلامينا فيبي الجلسول وللاتاصادء الطلاقيا مين كلامهم فسي المخسخة والطباهر والسناطن والجقيقسة والبشريعة، ممنا يبدل علني الأشار الواقيدة التسى بسدأت تسؤثر فسي مسسيرة الحيساة الروحية لدى هؤلاء المتصوفة

وهى كتب البصوهية أثار ومرويات كثيرة يمكن مقاربتها بما يروى عبن أوائبل الزهدد في القبرن الأول والثاني؛ للسدرك المسرق واضبح ببين هبولاء وأوخب فالحبيد الطنفية - يمكن فهو المقارئية أن يبدرك الفبرق ببين أقو لمه فقارئية أن يبدرك الفبرق ببين أقو لمه وأفول نظرائية في أواحبر القبري الأول

والنائى من أمثال الحسس اليصرى وسنفيان الثورى وعيرهسم فهو يتكلم عسن الفناء، والحقيقة، والقسس، والبسط من واقع تحريبه في المحبة

على باب القلب، وحفظت القلب وقد حافظ على باب القلب، وحفظت القلب وقد حافظ على قلسى عشر سبوات ، والأن بعد عشرين سنة لا أعلم شيئا عسى، القلب، ولا يعرف القسب شيئا عسى، القلب، ولا يعرف القسب شيئا عسى، الأرض والسماء، شم صرت بحيث الأرض والسماء، شم صرت بحيث أصبحت بحيث لا أعلى غيامهم، والآن أصبحت بحيث لا أعلى على على والرحاء أسسطى، فمهما أنحين منقسطا الخوف يقبصني والرحاء يعيدون إلى نفسى

كما ورد عسه قوله: فقسدت يومما فلبسى فقلسى فقلست يما الهدس رد على فلبس فسمعت مناديا يقول: يما حنيد بحس سلماك القلمب لكسى تكون مسا. . أتريد أن تبقس مع غيرنا هبيئا لدلك الشخص الذي نال الحصور ولو ساعة واحدة طيلة عمره.

التصوف هنوأن يميتك الحنق عسك

ويمينك به

مـــريهــول الله، دون أن يــراه ههد كذب

مسا دمست تقسول الله ، وتقسول : عبسد ، فهسدا شسرك ؛ لأن العسارف والمعروف و حد ، كما قالوا . ليس في الحقيقسة إلا هسو ، هسا هنسا الله فاين العند ، أي أن الكل هو الله (^^

ويتكلم السسرج فى كتاب اللمع عن كتاب اللمع عن لمحبة عسد الصوفية ويقسمها إلى درجت ثلاثة

ا محبة العامة وهلى هيد للإسلام العبد المحتمدة العامد الأن قلب العبد معتمدة من يحسن إليه وهل معتمدة من يحسن إليه وهل الشرط سمنون لهدا النوع مين المحبة صفه الود مع دوام النوك النوك من أحب شيئا أكثر من ذكيره على لسانه وفي قلبه.

٢- ومحبة المتحققين وهي وليدة
 بطير القليب قيل المصمات الإلهيبة
 ويتصمها أنبو الحسيين النبوري بقوليه
 إنها هنك الأستار وكشف الأسرار

٣- ومحبة العدرفين: وهني وليدة
 المعرفة الكاملة بأن الله يحبهم، بدون
 سنب أو على وإنمنا بمحنض فنصله،



وهم كنك يحبونه مدون عمة أو سبب، ومسر خصائص هنا النوع أن يفنى المحب في محبوبه عن محته. في محبوبه عن محته. في في المحبت في نفسه عبير صحيحة، ولا تبصح المحبة هنا الا نفياء المحب عن حبه، وعن علمه بحبه، وقيد عبير عنها الحبوب علمه بحبه، وقيد عبير عنها الحبوب محيل صيفات المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب مصيفات القلب المحبوب المحبوب عنها النبي المحبوب المحبوب

ويشبر القشدرى هى الرسالة إلى أن (هُ النون المصرى) اول من استعمل الرمز هَى التعبير عن المحبة، صكلم عن كأس المحبة والمحبين والشراب والسكر وشراب المحبين والعارفين، ووصل بذلك إلى درحة الحب بالمحبوب، وعثر عن ذلك شعراً فقال:

اطلبـــــوا لأنفــــسكم مثلمــا وحــدت أنــا قــد وجــدت لى سـكنا لـيس فــى هــواه عنـا إن بهـــدت قرينـــــى أو قريــت منــه دنــا(۱)

وكدلك كان كلام سهل التسترى وكدلك كان عن المحبة، التى فضل التعيير عبها بمصطلح خاص به هو المسارة التي تكون بين المسارة التي تكون بين المحبين سرا مكتوما لا يباح به لعيرهما، وعن منطلق المحبة بين المتسامرين يكون حصوع المحب لأوامر محبوبه طلبا لرضاه، وحبا له، وحب فيه، وليس خوفا من بطشه وعفيه؛ ولدلك فإن المحبة عند التسترى وعفيه؛ ولدلك فإن المحبة عند التسترى المحبوب؛ فهي كما عرفها (موافقة القلب المحبوب؛ ولدلك أسمى مراتب المحبوب؛ ولدلك أسمى مراتب المحبوب؛ ولدلك أسمى مراتب المحبوبة ولدلك أسمى المحبوبة ولدلك أسمى مراتب المحبوبة ولدلك المحبوبة ولدلك أسمى المحبوبة ولدلك أسمى المحبوبة ولدلك المحبوبة ولدلك أسمى المح

ومن علامات المحب عنده الا يعمل عن دهكر هيمه شغوها شاعرا بمعينه، والحب عنده عطاء وهبة من الله، يتمضل به الله على العارفين من عباده دون انتظار أو سؤال منهم حين يستشعر المحب بمعينه؛ حيث ينصرها الداكر عن كل لمظ يردده لسانه إلى حصور قلبي يعيب الذاكر فيه عن نفسه، ويأتنس بحصرة الذاكر فيه عن نفسه، ويأتنس بحصرة معبونه، فيفني عن نفسه ببكائه بحضرة معبونه، فيفني عن نفسه ببكائه بحضرة معاونه، فيفني عن نفسه ببكائه بحضرة معاونه، فيفني عن نفسه ببكائه بحضرة منه الها المناه بحضرة الداكر المناه المناه المناه بحضرة المعاونة المناه المناه بحضرة المناه المناه المناه بحضرة المناه المنا

ويفسر الحلاح نظريته هي الحلق في صوء رأيه هي المحبة، حيث يحعل المحبة علة الوحود، فيقول ·

تحلى الحق لنفسه في الأزل قبل أن يعلم الحلق، وجرى يحلق الخلق... وقبل أن يعلم الحلق، وجرى له في حضرة أحديثه مع نفسه حديث لا كلام فيه ولا حروف، وشاهد سبحات ذاته في ذاته، في الأزل، حيث كان الحق ولا شيء معه، نظر إلى داته فأحلها، وأشى على نفسه، فكان هذا تجليا لذاته في داته في صورة المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد، وكالت هذه المحبة علة الوحود والسبب في الكثرة الوجودية ثم شاء الحق سبحانه أن يرى دلك الحب الذاتي ماثلا في صورة خارجية يشاهدها وفي آدم الذي حعله الله صورة أما أنه المدهدة المدهدة المدهدة المدهدة المدالة مورة المدالة مورة المدهدة المدالة مورة المدالة الكالة المدالة الم

ولما حلق آدم على هذا النحو مجده فاختاره لنفسه، وكان من حيث ظهور الحق لصورته فيه وبه، هو هو).

سبحان من أظهر ناسوته

سار مننا لأهوته الثاقب ثم بدا في خلقه ظاهرا

فى صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه

صلمحة الحاجب بالحاحب بنهاياتها، وبها طفرت النموس بمطالبها، إن لم تعرف وا الله فاعرفوا الساره وحصلت على نيل مأربها، وتحلصت من

وأنا ذلك الأثر، وأنا الحق لأنى مازلت أبدا بالحق حقا<sup>را)</sup>.

يقول ابن قيم الجوزية: "الحمد لله الدى جعل المحبة إلى الطفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلاً ، وحرك بها النفوس إلى أنواع الكمالات إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودعها العالم العنوي السفلي لإخراح كماله من القوة إلى الفعل بيحادًا وإمدادًا وقبولاً، وأثار بها الهمم السامية والعرمات أكمالية إلى أشرف غاياتها تخصيصاً لها وْتُأْهِيلًا، فسنحان من صرف عليها القلوب . كِمِرْ يَشْلِمُ وَلَّهُ يَشَاءُ بَقَدَرِتُهُ ، وَاسْتَحْرِجَ بِهَا ما حتق له كل حي بحكمته، وصرفها أنواعًا وأقسامًا بان بريته، وفصلها تفصيلاً، فجعل كل محتوب لمحته تصيباً إلى أن قال. "وقصل أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلاً، فبالمحنة وللمحبة وحدت الأرض والسموات، وعليها فطرت المعلوقات، ولها تحركت الأفلاك الدائرات، ويها وصلت لحركات إلى عاياتها، واتصلت بداياتها بتهايأتهاء وبها طفرت التموس بمطالبهاء



وما المحلس الأعلى للشئون الإسلامية المحلس الأعلى للشئون الإسلامية

رسولأس

معاطيها، واتحذت إلى ربها سبيلاً، وكان بالله ربُّ، وبالإسلام دينًا، ويمحمد لها دون عيره مأمولاً، وبها نالت الحياء الطيبة، وذاقت طعم الإيمان لمَّا رضيت

أ. د/ محمد السيد الجليند



### الهوامش:

- (1) ورد الحديث في مسلم كتاب الدكر، الترمذي كتاب الجناثر، وفي الوطأ كتاب الجناثز
  - (۲) ورد في مسلم كتاب الإيمان، والبحاري كثاب الإيمان.
- (7) انظير الرميالة القيشيرية: ١٤٥، ط/ القياهرة، وانظير سادة حب فين ليسان العيرب لاسن منظيور، وأسياس البلاعة للرمحشري
  - (£) راجع هي هذا الموسوع، رسالة في أن للعبد معبة لابن تيمية ، تحقيق د/ معمد رشاد سالم ٤٥٥- ٢٥٢ (
    - (\*) راجع كتاب التوحيد لابر تيمية ٨٠ ، ٨٠ ٢٠ تحقيق المزلف
      - (٦) أنظر البخاري ٢٦/٤ء كتاب الجهاد ∸ بأب من حبسه العدر
        - (٧) تارسالة: ١٤٦ ١٤٦
- (۸) تنزکرة الأولياء الباب ۱۲ في دکر الجبيد عن تاريخ لتصوف، د/ قاسم عتى الرجمة د/أحمد لقيسي،
   د/ محمد مصطفى حلمى ۲۱- ۷۱.
  - (٩) صفوة الصموة ٢٨٧/٤ (لرسالة, ٥٠٠ ٨ تذكرة الأونياء ١١٤/١ ١١٥
  - (١٠) التراث الصوفي لنبهل النبيري". أد/ المرجوم محمد كمال جنمر: ١٨٢ ، واللمع للسراح: ٥٨
    - (١١)التراث الصوفي التستري، ١٩١- ٢٠٠
      - (۱۲) الطوامدين: ۱۲۹ ۱۲۹
        - (۱۲) نشبه
    - (١٤) روصة المحيين لابن قيم الحورية (المقدمة من ﴿ وَمِرْ مِسْهَا ﴾.

#### مراجع تلاسترادة

- ١- كتاب التوحيد وإحلامن الوجه والممل لله لابن تهمية ، تحقيق: د/ محمد السيد الجاءاد.
  - ٣٠ تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار
    - ٣- كشف المحوب للهجويري،
  - التعرف لدهب أهل التصوف للكلاباذي
    - ٥- اللمع للسراج.
    - آریخ بعداد ۱۲۲/۸ وما بعدها
  - ٧- تراث التستري بتحقيق أد/ محمد كمال جعفر
    - ٨- منفوة الصفوة لابن الجوزي.
      - ٩- حدية الأولياء لأس تعيم
        - ١٠ الطوسين للحلاج،
  - 11 من قضايا التصوف في صوء الكتاب والسنة للدكتور محمد السيد الجليبد،



# المراقبة والمحاسبة

للصوفية مقامات وأحوال

والمقامات مكاسب يكتسبها العدد بالمجاهدة والمراقية والمحاسبة ويستقر عليها المرء دهراً من الزمن ثم يرقى إلى مقام آحر وذلك كمقام التونة والشكر والرصا

والأحوال مواهب تسرد على القلب يسوقها الله تعالى لمن يشاء من عداده ملى عير اكتساب، ولا استقرار لها، فهتئ كالمرق الخاطم ودلك كالشوق والسرور والقيص والبسط

والمدحل المصحيح لكل المقامات والأحوال هو المحاهدة ، قال الله تعالى ﴿ وَٱلَّدِينَ جَهدُوا فِينَا لَهُدِينَهُمْ سُبُنَا أَ وَإِنَّ آمَّةً لَمَعُ الْمُحَسِينَ ﴾ (العنكبوت ٦٩٠)

وعندما تكليم الإمام أبوحامد الفرالي (ت٥٠٥مـ) عن المراقبة والمحامدة في ربع المتحيات من كتابة "إحياء علوم البدين"، بدأ يسوق الآيات القرآنية التي تتعلق بإثبات الميزان يوم القيامة، وتلقي

كتاب الأعمال الذى لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وتوهية كل نفس جراء ما كسبت.. ثم قال:

فعرف أرياب البصائر من جملة العداد أن الله تعدل لهدم بالمرصداد، وأنهدم سيباقدشون فدى الحسساب، ويطالبون بمثاقيل البذر من الحطرات واللحطات، ويُحالمقوا أنه لا يتحيهم من هذه الأحطار إلا لمروم للحاسبة وصدق المراقبة، ومطالبة السيفس فدى الأنصياس والحركدات،

ثم ربط ذلك بالصبر والمرابطة أخذاً من الآية الكريمة ﴿ يَنَالِهُا ٱلْدِينَ مَنْوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَآتَقُوا آللة لَعَنْكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ۲۰۰) وجعل الإمام أبدو حامد الغرالي للمرابطة سنة مقامات هي.

ا المشارطة ٢- المراقيمة

٣- المحاسبية ٤- المعاقية

٥- المحاهدة. ٦- المعاتبة

ويعسى بهده المقامات أن العقل يحتاح

إلى مشارطة النفس أولاً، هبوط ف عليها الوظائف عليها الوظائف، ويستشترط عليها السشروط، ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك ثلك الطريق..

ويعقب ذلك المراقبة للنفس وهي على درحتين.

أ- مراقبة المقربين من الصديقين، وهي أن يصير القلب مستفرقًا بملاحظة الجلال الإلهى، منكسرًا تحت الهيبة، فلا يبقى هيه متسع للالتفات إلى العير أصلاً

ب مراقبة البورعين من أصحاب البيمين، وهم قوم علب يقين إطلاع الله نعالى على ظاهرهم وباطبهم ولحكن للم تدهيسهم ملاحظة الجللال، بل بقيمت قلوبهم على حد الاعتدال، متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال

ويتمثل الصوفى قول القائل: إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل

حلوت ولكن قل علىّ رقيب ولا تحسبن الله يعفل ساعــة

ولا أن ما تخفيه عنه يعيب ألم ترأن اليوم أسرع داهب

وأن غداً للناظرين قريب وعقب المراقبة تأتى المحاسبة فيحب على العبد أن يكور، له وقت في أول النهار

يشارط فيه نفسه عنى سبيل التوصية بالحق وفي أحر النهار مناعة يطالب فيها النمس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكدتها.

ولدلك قدل عمس بن الخطاب الله المنطاب الله المنطاب المنطب المنطب

هإذا وحد المرء تقيميراً من النفس فيما اشترطه عليها وجب عليه معاقبة النفس بعقولة من حنس ما افترفت، فمن أكل لقمة شبهة عاقب بطنه بالجوع، ومن تظلم إلى محرم عاقب عينه بمنع النظر يتعبأه، وهكذا كل طرف من أطراف معدة من شهوته

ويستوق الإمام العرالي مرويات في هـذا الشأن منها

أن رحالاً من المُناد كلم أمرأة فلم يزل حتى وصع يده على فحذها ثم ندم قوصع يده على الدار ..(ا

وأن رجيلاً خرج من صومعته معتوناً بامرأة فأدركه الله بسابقة رحمة وعصمه فدم، ولما أراد العودة إلى الصومعة قال هيهات هيهات (جُلُ خرحست تريد أن تعصمى الله تعود معى في صومعتى، لا يكون والله دلك أبدًا فتركها معلقة في



الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلج والشمس حتى تقطعت وسقطت !!

وتسأتى المرابطسة الحامسسة وهسى المحاهدة فإدا حاسب لمرء نفسه فرآها قد فارفست معسصية فيسعسى ال يعاقبها نافقويسات، وإن رآها تسوالي بحكم الكسل في شيء من الفضائل، أو ورد من الأوراد فيسغسي أن يؤديها بتثقيل لأوراد عليها ويلرمها فنوت من الوطائف حبرًا لما فات منه وتدراكًا لما عرط

وتأنى المرابطة الأحيرة وهنى المعاتبة وهنى مبنية على أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد حلقت امارة بالسلوء ميالة إلى الشر، فرارة من الخير مروقد أمرنك الله تعمالي بتزكيتها وتمويمها وقودها بسلاسل انقهر إلى عبادة ربها فإذا اهملت حمحت وشردت ولم يظفر بها بعد ذلك، وإن لازمنها الدوبيخ والمعاتب نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله يها، ورجوت أن تنصير النفس المطمئنة الداحلة في رمرة عباد الله راصية مرضية".

ولنا تعليق يسير على هدا المنهج الغزالي:

١- إن مرحلة المعافية عالصورة التي من هذه الطريقة شمة

أمثلها الإمام الغرائي ليست مقبولة شرعاً، عليس من حق التائب أن يضع بده على النار حتى تحسترق أو يهدد رحليه في المطر والشمس حتى تتساقط، فهذه عقوبات غير شرعية، ورحمة الله تعالى بالتائب أيسر من دلك كله.

ال مسألة زيادة الأوراد والأعمال على مرحلة المعاتبة لا تقف عبد حد العبادة بالمهوم الفقهي، فإن التقرب إلى الله تمالى قد يكون بإماطة الأدى عبن الطريق، وإعانة الرحل على دائله وسقاية الحريق، وإعانة الرحل على دائله وسقاية الحريبوان الأعجام، ورعاية الأرامس وإلياسمي، وفيى صحيح الحديث اللها المهامي، وفي صحيح الحديث الماليين كالمهامي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله)، فإل أبو هريرة وأحسبه قال: وكالقائم لا يقطر

هـــذا وقــد شوعــت وتعــددت أقــوال الصوفية فــى المراقبة والمحاسبة، فقد بقل الإمام القشيري (ت٤٦٥هـ) ما يلي<sup>(١)</sup>:

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه
الله يقول: من رين طاهره بالمحاهدة حُسنُ
بنّه سيرائره بالمشاهدة، واعلم أن من لم
يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد

وقال الحسن القرار: سي هذا الأمر على ثلاثه أشباء: ألا تأكل إلا عبد الفاقة . ولا تنام إلا عند الغلبة ، ولا تتكلم إلا عند الضرورة.

وقال أبو محمد المرتعش: ححمت كذا وكذا ححة على التعريد (أى بلا زاد ولا راحلة) فبان لى أن جميع دلك كس مسوبًا بحظى، ودلك أن والدنى سألننى يوماً أن أستقى لها جرة ماء، فثقل ذلك على نفسى فعلمت أن مطاوعة نفسى في الحجات كانت لحط وشوب لنفسى، إذ لو كانت نفسى هانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع

وقدال ذو النون المصرى: إنما دخلُمِ لنصاد على الخلق من سنة أشياء.

الأول: ضعف النية بعمل الآخرة

الشسائى: مسارت أبسدانهم رهيسة لشهواتهم.

الثالث: غليهم طول الأمل مع قرب الأحل

الرابع: آثروا رصا المخلوقين على رضاً الحالق

الخامس: اتبعوا أهواءهم ونددوا سعة نبيهم ﷺ وراء ظهورهم.

السادس: جعلوا قليل زلات السلف

حجة لأنمسهم ودفنوا كثير مناقيهم

ونقل الإمام السهروردى أقوالاً عن مشايخ الصوفية في المراقبة والمحاسبة منها<sup>(1)</sup>.

قال أبو يزيد: علامة الانتباء خمس: إذا دكر نمسه اعتقر، وردا دكر ديسه استعمر، وإذا ذكر الدنيا اعتبر، وإذ، ذكر الأخرة استنشر، وإذا ذكر المولى اقشعر.

وسئل الواسطى، أى الأعمال أفضل؟ قال مراعاة السر، والمحسبة في الظاهر، والمراقبة في الباطن، ويكمل أحدهما الآحر، وبهما تستقيم التوبة.

وقال أبو عثمان المغريبي: أهنسل ما المحريبي: أهنسل ما المحريبي المحاسبة، ويمين المحاسبة، ويمين المحت التوبة صحت التوبة صحت الادابة

ويمكن القول أن قصية المراقبة والمحاسبة المنطلاقاً من القرآن والسنه فاعدتها الأصبيلة: حب الله ورسوله ومدخلها الصحيح: التولة النصوح وسبيلها الواصيح الترقبي بالنفس وتركيتها

وسياحها للبيع، الخوف من العذاب والحجيم.

وغايتها المتلى، المردوس والعيم



## الترقى بالنفس:

العفس الإنسانية واحدة لكها له. صفات فتسجى باعتبار كل صفة باسم خاص، وهي على الترتيب التنازل هكذا٠ النفس المطمئنة:

ويشرحها أبن القيم بقوله: اطمأنت إلى ربها بعبوديته ومحسسه والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه، فإن سعة محبته وخوفه ورحائه منها قطع البطر عن محبة غيره وخوفه ورحائه، فيستعنى بمحبته عن حسب ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لفائه عن الشوق إلى ما سواه

فالطمأنينة إلى الله سنحانه حَقَيْقَتَ الله سنحانه حَقَيْقَتَ الله سنحانه عبده تجمعه ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه، يسمع به ويبصر به ويتحرك به ويبطش به.

متسرى تلك الطمأنينة في نمسه وقلبه ومماصله وقواه الظاهرة والباطئة تجنب روحه إلى الله، وتلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه.

## التفس اللوامة:

اختلف الناس فيها هل هي من التلوم وهو التردد، فهي كثيرة التقلب، فسنحان

مقلب القلوب؛ أو من اللوم؟ وإذا كانت من اللوم فهل هي حاصة بالمؤمن يراجع نعسه دائمً أو هي عامة، فالمؤمن من يلوم مسمه على ارتكاب المعصية والشقى يلوم مفسه على فوات حظها وهواها؟

وهل ذلك في الدنيا أو في الآخرة ، حيث يلوم كل إنسان نفسه . إن كان محسنًا علم لم يستزد ، وإن كان مسيئًا فدم لم يتب ؟ كل هذه الأقوال حق ولا تناهي بينها لكن ،بن القيم يقدم تفسيره فيقول: النوامة نوعان .

تواملة ملوملة وهلى البنفس الجاهلة التي يلومها الله وملائحكته

الوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله، مع بذله حهده، فهي غير منومة.

وأشرف النفوس من لامت نفسها في طأعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته، قلا تأحذها فيه لومة لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله، وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله عز وحل النفس الأمارة.

وهب الحانب البشرير من الإنسان وقرينها الشيطان يعدها الأماني الكاذبة

ويقدف فيها بالباطل ويأمرها بالسوء والمحشاء.

وفي حديث رواه النسائي والترمدي وأخرجه اس حبان عن اس مسعود شه قال أقال رسول الله ﷺ: (إن للشيطان لمّة بابن آدم وللملك لمة) (ه)، هأما لمة الشيطان مهايعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة

الملك فإيماد بالخبر وتصديق بالحق، فمن وحد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وحد الأخرى فليتعوذ من الشيطان، ثم قرأ ﴿ الشيطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُ وَيَأْمُرُكُم لُمُ فَوْرَةً مِنهُ وَفَضَلاً ﴾ (المقرة ١٦٨)

ا. د/ محمد سید آحمد السیر



### الهوامش:

- (۱) هي حكتب عوارف المعارف للإمام الصهروردي الجرء الثاني، طادار المسارف، ص ٢٧ تسبة هذا القول إلى أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب ك
  - (٢) راجع كتاب إحياء علوم الدين، جـ٤، صـ٢٩٥ ٢٢٨، تحقيق محمد عبد القادر عطاء ما مكتبة دار التقوي.
    - (٢) الرسالة القشيرية، جـ1، ص١٢٦، تحقيق د.عبد الحليم محمود، د. محمود بن الشريم، طادار المارف
      - (١) هوارف المعرف، جـ٢، ص٢٦٩
      - (٥) لمة الشيطان ووسوسته ولمة الملك إليامه
  - (٦) راجع شرح من القيم لهذه التفوس الثلاثة هي كمايه "الروح"، ص٢٢٠، ٢٢٠، طدار النبوة الجديدة، بيروت،

#### مراجع للاستزادة

- الـ إحياء عنوم الدين، للإمام أبي حامد القرال قيم له وعلق عليه محمد عبد القادر عطاء مكتبة واز التقوي.
  - ٢ الحب والحمال في الإسلام، الدكتور معمد سيد أحمد المبير، دار المارف بالقاهرة،
- ۱۱ الرسالة القشيرية ـ للإمام أبى القاميم عبد الكريم لقشيري تحقيق الدكتور عبد الحبيم معمود والدكتور معمود بن الشريف ـ دار المعارف بالقاهرة.
- ارعایة لحقوق الله لأبی عبد الله لحارث بن است. شعامین شعایی عبد السادر احمد عطا . در الکتب العلمیه .
   بنروب
- عوارف المارف للإمام شهاب الدين السهروردي . تحقيق (الحقتون عبد الحليم محمود والدكتون محمود بن الشريف .
   دان المعارف بالخاشرة

# مصادر التصوف الإسلامي

يه كن تحديق مسمادر التحديم الإسلامي إلى قسمين رئسيين، أحدهما يحتص بمادة التصوف داتها السي تشتمل على المادي والأصول وأقوال الصوفية كما تحتوى نشأة التصوف، وتطوره واتحاهاته، ويحتص القسم الثاني بالتراجم أي بحياة الصوفية التي تشمل المولد والوفاة والسيرة التي تمتد بينهما بما في ذلك أهم أعمال ألصوفي، والأحداث التي تعرض لها

وواضح أن الصلة بين القسمين قوية حيدًا إلى حد الامتزاج أحيانًا، لأن بمض مصادر مادة التصوف قد خصصت جزءًا منها للتراجم (كما فعل القشيري في الرسالة، والمحسودري في كسشف المحوب). كما أن كنب التراحم كلها مليئة بأقوال الصوفية وآرائهم التي تكون جزءًا مهمًا من المادة الصوفية نفسها

وسوف نتحدث - هيما يلى - عن كل قسم على حدة ، بغرض الحساط عنى الشخصية المستقلة له ، التى كار يقصد إليها المؤلفون هيه

لكسا سنقدم قبل كل قسم قائمة مرتبة . زمنيًا - بأهم المؤلفات التى طهرت فيه، حتى يتبين تطور حركة التأليف، والوقت الدى بدأت معه، وتوقفت تقرببًا عنده

# أولاً؛ قائمة بمصادر المادة الصوفية؛

رسم القرن الثالث:

- الرعاية لحقوق الله للمحاسبي

القرن الرابع:

حاتم الأولياء للحكيم للترمذي (٢٢٠هـ)

- "للمسع فسي التسميوف للطوسسي
   (۸۷۳هـ)
- الثمريـــف لمــــدهــ التـــصوف ليكلابادي (۲۸۰هـ)
  - فوت القلوب للمكي (٢٨٦هـ)
    - القرن الخامس:
- الرسالة للقشيري (٤٦٥ هـ).
   كـ شف المحصوب "بالهارسية "

المحلس الأعلى للشئون الإسلامية

للهجويري (٢٦٥هـ) وقد ترجم إلى العربية.

- القرن السادس:
- إحياء علوم الدين لنفزالي (٥٠٥هـ)
- العنيــة لطــالبي طريــق الحــق
   للحيلاني (٦١٥هـ)
  - القرن السابع:
- عسوارف المسارف للسسهروردي (٦٣٢هـ)
- المتوحسات المكيسة لأسس عربسي
   ۱۳۸۵هـ)
- الرعاية لحقوق الله: الحارث المحاسبي
   (ت7٤٣هـ)

أشهر كتب التحليل النفسى هي تاريخ التصوف الإسلامي، تتاول فيه المؤلكك ممهوم التقوى، ومحاسبة الإنسان ثمسه على أهماله وأهواله وخواطره ثم مفهوم التوسة وداوفعها وكيعيتها، كما حلل ظلمهرة الرياء، وأسلبابه الداحلية ومظاهره، وطريقة التحلص منه، وتعرص لموصوع الصداقة، ونبه على ضرورة النحاة من أصدقاء السوء وخاصة إذا خاف الإنسان معهم على دينه ودرس بالنفصيل شعور العجب البغيض، وكذلك الكير، واغترار الإسسان بعمله، سواء كان هذا واغترار الإسسان بعمله، سواء كان هذا والعمل ديبة، أو ديويًا، ثم عرص لوضوع العمل ديبة، أو ديويًا، ثم عرص لوضوع العمل ديبة، أو ديويًا، ثم عرص لوضوع

الحسد، وختم الكتاب أخيرًا بنبذة عن أسلوب تربية المريد، ورعايته من حيث الطاهر والباطن، حتى لا ينحرف عس طريق الحق وقد طبع الكتاب في مصر والعراق، بدون تاريخ، الأستاد الدكتور عبد الحليم محمود (بالاشتراك مع خر)

خاتم الأولياء: الحكيم الترمذي
 (ت حوالي ٢٢٠ هـ)

يعتسرها الكتاب من أهم كتب الحكيم الترمدي، ومن أوائل ما كتب في موضوع الولاية الصوفية، وعلاقتها أنكتاب كالبوة وتحدر الإشدرة إلى أن هذا أنكتاب كان من أسباب اتهام الحكيم الكرحثكي، ومنعه من التدريس، اعتمادً، على بعض نظرياته التي أخذها عليه على بعض نظرياته الني أخذها عليه خصومه لحكن بعد أن أصبح تحت أيدينا الأن النص المحقق له، فإننا نلاحظ أنه قد أسبيء فهمه من حالب أولئك النين شاحموه وأهم موضوعات الكتاب فيامي فيما يلى.

- السشاط الروحسى فسى مجال (الصدق) ويقصد به الجهد الخاص الدى يبذله الصوفى في الوصول إلى الله تعالى وفي مجال (المنة) أي العطاء الإلهي الذي يتحير بعض الأفيراد بعض النظير عين

جهودهم المبذولة.

.. مشكلة الظاهر والباطن في فهم النصوص الدينية

ـ مسألة النسوة والرسالة والولاية ؛ في علاقاتها العامة ؛ والطابع الخاص لكل منها.

وقد حقق الكتاب الدكتور عثمان يحى فى مجلة المشرق . بيروت (سنة ١٩٥٤ - صنفحات ٨٧ - ٤٧٠) ثم فى طبعة مستقلة أخرى سنة ١٩٦٥م.

• اللمع في التصوف: الطوسى (ت٢٧٨هـ)

يمد من أكبر المراجع الصوفية،
وأغزرها مادة. وهو بمثابة الكتاب الأم في
التصوف باللمة العربية. استماد منه واعتمد عليه كل المؤنفين اللاحقين سواءً من العرب أو الفرس.

يضع الطوسى في هذا الكتاب أصول التصوف العملى، كما يحدد مبادئه ونظرياته، منبها إلى الأحطاء التي يمكن أن يقع فيها السالكون لطريق التصوف، كما يخصص في الكتاب فصلاً هامًا للمصطلحات الصوفية المتداولة بين أهل هذا الفن.

ومما يزيد من أهمية (اللمع) أنه يحتوى على" تسحيل" أقوال المصوفية ونظريانهم

التى لم تكن مدونة من قبل والمؤلف حريص على تدعيم هذه النظريات بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية. طبع الكتاب فيكلسون سنة 1914م، مع ترجمة جزئية له، ثم حفقه الدكتور عبد الحليم محمود (بالاشتراك مع آخر) سنة 1974م.

التعــرف الـــدهب أهـــل التــصوف:
 الكلاباذي (ت-٢٨هـ)

من أهم المعتصرات التي وضعت هي داية التأليف الصوفي، وهو يتميز بطابعه الكلامي فيسشرح عقائد البصوفية في التوتويلامي فيسشرح عقائد البصوفية الله؛ التوتويلات والبصفات الإلهية، ورؤية الله؛ وخلق الافعال، والبصلاح والأصلح… الخطفية المناهم المفاهيم البصوفية تخاصة بالتوبة والزهد والبصر والمقر والتقوى والرصا واليقين، والمؤلف ذو اتحاه على واضح، وهو معتدل في لغنه، هادئ في عرص فضاياه.

وقد ترجم (التعرف) إلى اللعة العارسية على يد المستملى البخاري (ت275هـ). وطبع النص العربي محققًا المستشرق الإنجليزي أردري 1975، ثم طبع في القاهرة بمراجعة المشيخ محمود النواوي سية 1980 وليه طبعات عديدة أخرى.

♦ قدوت القلدوب: أبدو طالب المكس



#### (ت٢٨٦هـ)

اسم التكاب التكامل: قوت القنوب في معاملة المحبوب ووصيف طريق المريد إلى مقام التوحيد. وهو يحتوى على حالب لآد ب والسلوك الصوفيه، وحالب العبادات وطريقة تأديتها لدى للصوفية. كما يهتم المؤلف اهلماماً خاصًا لتوزيع أعمال العبادة والتقوى على ساعات اليوم والليلة، ويتناول موصوع على ساعات اليوم والليلة، ويتناول موصوع محاسبة المسس وتربية المريدين، ويتعدث محاسبة المسل عن المقامات الصوفية، وحقيقة المزهد، ثم ينتهى ببحث موضوع الكسب والتوكل هليع الحكتاب في جزئين بالقاهرة المناهرة المناهرة المحالة المحالة

## ♦ الرسالة: القشيري (١٥٤هـ)

اشتهرت باسم: الرسالة القسيرية ويعلن المؤلف في مطلعها أنها عبارة عن منشور موجه إلى حماعة الصوفية بكافة بلدان الإسلام. عدما لاحظ الحراف عدد كبير من المتسبين إلى التصوف عن طريق الأواش، المنتزمين بالقرآن الكريم والسنة الشريفة. كتبها سنة ٢٧٤هـ وصبعها جاندين:

أ- سيرة أعــلام التــصوف الأول،
 ومقتطفات من أقوالهم.

س- مبادئ السلوك الصوفى (الصحيح)
 ومناهجة

وهى تحتوى عنى ٥٣ دنًا وعدة فصول.
السنات الأول مختصص لتذكر شيوخ
التصوف، و لناقى للمقامنات والأحوال
والمصطلحات والآداب الصوفية. ولاشك في
أن الرسالة المشيرية تعتبر المرجع الأساسي
لتصوف أهل السنة، والتعبير المعتدل عن
هذا الاتجاه في الإسلام

وقد حرى تداولها على بحو واسع فى ابحاء العالم الإسلامى، وكدلك تدريسها وكه أيدى كبار الشيوخ، وتأثير الرسالة التديرية أكيد فى معظم كُنَّاب التصوف للترحقيق

نسشرت الرسالة القسشيرية مسرارًا بالقاهرة وقام بتحقيقها أخيرًا د/عسد الحليم محمود بالاشتراك منع آخر فني جرئين- القاهرة ١٩٦٦

 کشف المحجوب: للهجویری (ت حوالی ۱۵۵هـ)

اقدم مؤلف جامع في التصوف باللمة لفارسية، وأول كتاب منظم بها في الأصول البطرية والعلمية للتصوف الإسلامي وهبو ينضاهي كتاب اللميع للطوسي في اللغة العربية

ويحتوى الكتاب على عرض للأصول الصوفية والمسائل الفرعية المرتبطة بها، ثم يقدم فلسمًا خاصًا بلشيوخ التصوف وشراحمهم، كما يحتوى على قسم آحر حاص بالفرق الصوفية حتى عصره، وهذا حديد تمامًا.

وبعد أن يتحدث عن العقائد الدينية والعدادات من وجهة نظر صوفية، ينظرق لآداب الصوفية ورمورهم وطرائقهم هي

تسرجم نيكاسسون الحكنساب إلى الإسحليزية مسنة ١٩١١، وطلل الدارسسون يرحمون إلى النص الإنجليزي، حتى قامت السحاد قسديل بترحمته مكن السحاد قسديل بترحمته مكن الفارسية إلى اللعة العربية مصحوبًا بدراسة حيدة وطبع في القاهرة، في جزئين، سبة ١٩٧٤م.

إحياء علوم الدين: الفزالي (ت٥٠٥هـ)
 يقال بحق إن هذا الكناب هو الذي

سمح للتصوف أن يتعايش مع سائر العلوم الدينية في المجتمع الإسلامي. والوقع أن كتاب الإحياء غريسر المادة، متمعوع الموضوعات، فسمه الفرالي أربعة أقسام شهيرة:

دربع المبادات ويحتوى عشرة فصول

. ربع العادات ويحتوى عشرة فصول. . ربع المهلكات ويحتوى عشرة فصول ـ ربع المنحيات ويحتوى عشرة فصول

وقد جمع فيه تقريبُ كل ما توصل إليه التصوف المسي قبله، وعرصه بأسلوب معتدل، مدعم بالأحاديث النبوية (التي لم تحلُ أحيانًا من نقد علماء الحديث)

لكس الكتاب يقوم على بداء عقلى صارم، لم يحصف هنه إلا لعنة العزالى الأدسة، وشمعوره الديني القوى، الدذان أضافيا عليه طابعًا محببًا إلى القراء هي مكل/العصور التالية

والإحياء" مطبوع في مصبر في أربعة احراكة العطبي سنة ١٩٣٩، وهو بحاجة ماسة إلى طبعة علمية حديثة مصبحوبة بالفهارس التمصبلية التي تسهل الانتماع الكامل به

السبة لطالبي طريق الحق: الجيلائي
 (ن071 ه)

يحدد المؤلف موضوع كتابه بأنه هي الأحلاق والتصوف والآداب الإسلامية، وهو يحاول المرح بين العبادات الإسلامية وآداب المصوفية، ويهتم اهتمامًا حاصًا بأوقات الذكر والسادة وكذلك المواسم الديبية ويتحدث بالنفصيل عن الآداب والرسوم



الواحدة، أو اللائق إتناعها، ومنها دحول الحمام، والدوم، وقتل الحيون، وتسلمية الأسهاء، وزيارة المرضى... الح

ويمكن القول بأن (العنية) كان ته تأثيره القوى على المستوى الشعبي اكثر من تأثيره على المستوى الثقافي الأعلى هي محال التصوف والكتاب مطلوع في القاهرة، هي حرئين، سنة ١٩٥٠، لكنه تحاجة إلى تحقيق علمي حديث

عوارف المعارف: السهروردى (البقدادى)
 (ت٦٣٢هـ)

كتاب تعريفي محتصر يتباول . في محمله ، التصوف من حانبه العملي، دول التركير على الأفكار والبطريات إلا فليلاً. وبعد أن بين المولف أحوال الصوفية وعاداتهم في حلقات الذكر، والعبادات؛ والصحبة، والمكاشفة، والخواطر، بورد طائمه من المصطلحات الصوفية

لكن الكناب يمتار بلعته الواصعة ا والمعومات المحددة التي يقدمها كل فصل من فنصوله البالغ عنددها (٦٣) فنصلاً وطبع الكتاب على هنامس إحياء علوم الدين - القاهرة ١٩٣٩، وهو الأحر بحاجة إلى تحقيق علمي حديث

♦ الفتوحات المكية: (بن عربي (ت٦٣٨هـ)

أكسر موسوعة للتصوف الإسلامى على الإطلاق فرغ الراعريان من كتبته . في المرة الثانية ـ سنة ٦٣٢ هـ

والكتاب عبرص بقيسي وقليسفى لحميع المعارف الإستلامية من وجهة نظير صوفية . ينصل فيها التحليل العقبي إلى على مستوى كما أنه يحدوى من احبة أحرى على بعنص العناصر الباطنية مثل أسترار الحسروف، وعناصير دات صبلة بالملسفة الأفلاطونية المحدثة

ويعتبر الكتاب أيضًا مصدرًا مهمًا للحياة العقلية في عصر لمؤلف وحالة العلموف في الفيربين السادس وبداية الميسيخ للمحبريين، وقيد أدى تصريح ابس عربي ببعص أعنك ره حول وحدة الوحود إلى اتهامية من حاسب الفقهاء المسلمين. لكن الروح الدينية السائدة في الكتاب كله يمكنها أن ترد هذا الانهام.

والواقع أن الفتوحات المكية بحاحه شديدة إلى دراسته بالتقصيل، ودلك في إطار مؤلمات ابن عربي الأخرى، حتى يمكن استحلاص رأى معاصر حول فلسفته، دون التأثر بآراء الآحرين عنه

طبع الکتباب هی مصر سنة ۱۲۹۳ هجرینه، وقند حنصص د عثمنان یحینی

جهده لتحقيقه تحقيقًا حديثًا ونُشِر منه حتى الآن أريعة عشر محلدًا من المجموع الذي سوف يصل إلى ٣٧ محددًا ثم توقف المحقق، وما يرال الكتاب بحاجة إلى استكمال النحقيق

# ثانيًا، قائمة بطائفة مهمة من كتب التراجم الصوفية مرتبة زمنيًا:

- القرن الخامس:
- طبقات الصوفية للسلمي(١٢١هـ)
  - حلية الأولياء لأبي نعيم(٢٠هـ)
    - القرن السابع:
- تذكرة الأولياء (بالفارسية)، روح القدس، مختصر للعطار (٦٢٧هـ)
  - الدرة الماخرة لابن عربي(١٣٨هـ)
  - القرن الناسع:
     نفحات الأنس (بالفارسية) للجامى

(۸۹۸هـ).

- القرن العاشر:
- الطبقـــــات الڪـــــــــري للشمرائي(٩٧٣هـ)

#### طبقات الصوفية: السلمى (ت١٢٤هـ)

أهم مرحع لحياة وأقدوال أعلام التصوف الإسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وقد قسمهم المؤلف إلى خمس طبفات حعل في كل طبقة عشرين

صوفيًا . وقد زادت بعض الطبقات قليلاً فأصبح العدد ١٠٧ ترجمة على التحديد

والسلمى حريص جدًا على تقوية صلة التصوف بالأصول الإسلامية فهو يورد في بداية كل ترجمة حديثًا رواه صاحبها، ثم يتبع ذلك بنشآته، واهتماماته، وتبريخ ميلاده، إن وجد، وتاريح وفاته في العالب. ويأتى بعد دلك بمجموعة من الاقوال التي صدرت عن المبوفى في مختلف المواقف.

طبع الكتاب مرتين أحداهما بتحقيق المستشرق بيدرسون والثانيه، وهي أكتر تمضيلا وإفادة بتحقيق نور الدين شربية . القيام أن 1919.

# مِحِطِيدَةِ الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠ هـ)

اكر موسوعة تراجم صوفية في اللغة العربية (١٠ أجراء) ويرجع السبب في طبخامة حجمها إلى أن المؤلف اعتبر من الصوفية عددًا كبيرًا حدًا من الصحابة وضبى الله عنهم، والتنابعين، وتنابعيهم، كم بعرد أبو نعيم بذكر عدد كبير من عير مشهورين، وذلك بالإصافة إلى حشد أكبر كمية ممكنة مبن الأخبار، برواياتها المتعددة التسي تندور حول صوفي واحد

# س المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المعلمية

ويثمينز لكتاب بإيراد أسماء (أهل الصُّمَّة) بالتقصيل، وهو يورد لكل منهم حديثًا مرويًا بإسفاده والمؤلف مثل السلمى حبريص علني تأكيند الطبابع الإسسلامي للمتصوفة الدين أورد تراجمهم

طيع الكتاب غير محقق في مصر سمة ١٩٣٢ء ويستشرت شنسخة منصورة منان هناذه التستحة في بيروت، هين المتداولية حاليت لكن الكتاب بحاجة إلى تحقيق علمي حديث

• تنذكرة الأولياء: فريند الندين العطار (ت ۱۲۷ هـ)

يعتبر العطار واحدًا من ثلاثة الشعراء الكبارية إيران، وهم (سنائي، ومماثل الدين الرومي، والعطار)

وبعد كشاب تندكرة الأولياء أقبدم مؤلسف فسي التراجسم المصوفية باللعسة الفارمسية، وتؤكس د. إسسماد قسديل أن المؤلف أعتمد فيه على كثير من الأصول العربيسة مثس: طبقسات السسلمي، وحليسة أبي نعيم.

وقد طبع الكتاب في الهند، ثم طبعه المستشرق الإنحلياري نيكلسون في ليدن سنة ١٩٠٥، في مجلدين، وترجم أحبرًا إلى الفرنسية، وقد بدى مي ترحمته إلى اللعة

العربية، وطبيع الحيزء الأول منيه بالهيئية الماملة للكشاب ٢٠٠٦م، وينتظر طباعلة الحزء الثانى قريبًا

●روح القندس، مختصر البدرة الفاحرة: ابن عربی (۱۲۸ هـ)

يورد ،بس عربي في كيل من هناين الكدين تراحم لحوالي سبعين شيعيًا من الرحال والنساء الدين تريى على آيديهم أو دلوه على طريق التصرف

اميا روح القيدس، فقيد تم تحميقه بالهيئية المامية للكشاب ٢٠٠٥م، والقيسم والخوص بشيوخ اس عربى يقدم صورة حية للحاسم المصوطى هسي كلل مسن لمصرب والأصدف خبلال الريبع الأحبيرمين القبرن السادس الهجري

وأمنأ مختصبر البدرة الصاخرة، فمنازال محطوطناء وهنو يحتنوي علني أكثشر مبن سنعين شخصية صنوفية ، يتكبر بعضها مسع شبيوخ (روح القندس) وينصرد السعص لأحر بثراحم جديدة

وتتمثل أهمينة الكتنابين فني أن اسن عربى يورد فنهما شحصيات متوفية على درجة عالية من التميار، والشوع أبيضًا، فتضلأ عين أثيه يسمعف أحبوالهم بتصورة مياشبارة عبال طريسي معانبشته لهبم. وإدا

راعيت أن معطم هؤلاء الشيوخ لم يرد ذكرهم هي كتب التراجم الأحرى؛ أدركنا القيمة التاريحية للوثائق التبى الفردت مقدمهم إلينا

نفحات الأندلس: عبد الرحمن جامى

كتبه جامى سنة ۸۸۲ هـ ويبدو من مقد منه أنه يعتمد أساسًا عنى طبقات السلمى

والواقع أن الهروى الأنصاري (ت ٤٨١) كان قد ترجم طبقات الصوفية للسلمى مسن اللعبة العربيبة إلى النغبة الفارسية (باللهجة الهروية القديمة) وزاد عليه بعصرا المعلومات

ثم حاء جامى، فعله من تلك البهجة القديمة إلى اللهة المارسية الحديثة في عصره، بعد أن أضاف إليه تاريخ الهروى نفسمه، وكدلك أصبحانه، وشيوحه، وسماه أخيرًا نفحات لأنس.

يشتمل الكتاب على مقدمة قصيرة للمؤلف، وتبسع مقالات في الأصول المصوفية، وتراجم الشيوخ التي تتعاور ستمائة ترجمة

وقد طبع نفجات الأنس في الهند عدة مرات، ثم طبع حديثًا في طهران وهو لم يترجم - بُعِّدُ- إلى اللغة العربية

الطبقات الكيرى: الشعرائي (ت٩٧٢هـ)
 بقول المؤلف عبى مفدمته، هذا بكساب
 لخصت عيه طبقات حماعة من الأولياء
 الذين يقتدى نهم في طريق الله - عن
 وحل - من الصحابة، والتابعين، إلى أخر
 القرن التاسع، وبعض العاشر

و نكتاب مطبوع في حرثين، بشيمل الأول علني (۲۹۹) ترجمة، والثنائي (۸۷) ترجمة

والواقع أن الشعرائي بورد في كتابه في كتابه في أله في حيثانه في المسخد من كراميات النصوفية وحاوال المادات النبي حرث على آيديهم دون أن يقيد حل بنقد أو تعليق، بل إنه هو نصسه يحكبي نميض الأمبور - الخارجة تمامًا عن نماق المقل والمعتد - التي وقعت له طبع الكتاب بدون تحفيق علمي حتى الأن بالقاهرة ١٩٥٤

تلك هى أهم مصادر التصوف الإسلامي، وليست كلها كما أشرنا لكنها توقف الباحث والقارئ من على مدى الجهد الذي بذله علماء التصوف، والمشتعلون به في العصور السابقة

ومن المؤكد أن المادة الصوفية والتراجم غريرة للناية، وهي تحتاج إلى



عمل فريق منكمل، لكن يتم تصليمه معاصر، تمهيدًا للبسير الاطلاع عليه وترتيبها، وفهرستها على نحو علمى والإفادة منها

أ. د/ حامد طاهر



# المعراج

المعراج لُغَة: المصعد والسُلَّم، ويطلق علسي مساعسرج علبه الرسسول الله ليلة الإسرء"

والإسراء من المسحد الحرام في مكة إلى المسحد الأقصى في بيست المقدس والمعراج من بيست المقدس إلى السماوات العلى، وسدرة المنهى وقد حدث الإسراء والمعراج في ليلة واحدة

وروى عن النبى ﷺ: «بينا أنا نائم كلى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه السلام بالبراق».

وقيل: أسرى به من دار أم هائى بنت أبى طالب والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ترك فراشه في بيت أم هائى إلى المسحد، هلما كان في الحجر عند البيت بين النائم، واليقظان أسرى به وعرج، ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد")

والبراق كما ورد في الحديث: "دابة أبيض طويل، هوق الحمار، ودون البغل،

يضع حافره عند منهى طرفه، فركبته حتى أتيتُ بيت المقدس، فريطته بالحلقة التي يُريُطُ بها الأنبياءُ، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين..." (1).

وسد توهف قيصير في بيت القيدس عُسرج بيه — صبلى الله عليه وسلّم — إلى الكومهاء، فشاهد البحوم، ونظام العالم العالم العلوي، والسماوات، والتقلي بأنياء وملائكة وشاهد الحنة والنار وعباين مراتب أهل الجنة وأشباح أهل النارائة ما وصل إلى سدرة المنهى، وبعد أن رأى ما بها من حمين، وجمال، أوحى الله إليه ما أوحى، وفرض عليه الصلاة

واختلف في المعراج هل كان بالروح أم بالجسد والروح مماة

واختُلف في أن الإسراء كان في اليقظة أم في المنام، ويرى أغلب العلماء أن المعراج كان بالروح والجسد معاً، وهذا الرأى يأخذ صفة الإحماع عند علماء أهل السنة وعلماء الشيعة (٥).



سينما يرى الفلاسفة المسلمون، وعلى رأسهم ابن سينا استناداً إلى آراء بطليموس في الهيئة، والنحوم - أن المعراج روحاني، لأن المعبراج الحسسماني يغتبضي تستنت الأصلاك ؛ وهو محال

أميا عنيد المعتزلية، وبعيض الفيرق الدكلامية التي تتجو منحى عطيباً فتري أل المعراج رؤيا معاميه استدداً إلى حديث عائشة - رضي الله علها-. والله ما فقد حسد رسول الله ولكن عرح بروحه وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآه،

ومهما يكن من أمر فقد أجمع العلماء والمسسرون على وقوع المسسرون على وقوع المسراج، لكان الحلاف بينهم حدث في زمر وقوعه وبديه وكيفيته وتفصيلاته

هل المعراح ممكن لعبر الرسول 多點

يسرى المصوفية المستمون - على وحمه
الشصوص - إن المؤمن بعبادته ورياصيته
الروحية ، وابعده عن الدنايا ، وتعلّمه على
شهواته ، وإيثاره حانب الحق - تعالى في نفسه ، وبمراقبته لأعماله وأنفاسه ،
كل ذلك من شأنه أن يُشعل في قلمه رغبة
متواصيلة هي الرقيى ، والسعى نحو
التكميل ، ويحميز همته إلى الناسبي

النهاية نصيباً من القرب من الحق تعالى.

ويظل هذا الشوق مشتملاً في نفسه، تزيد المحبَّةُ اشتعالاً، وتضاعف من همته في مواصلة العروج الروحي.

فقد جاء في الأثر: "الصلاة معراح المبارة معراح المبارمن" : فالمصلاة ليو حيستت وتميت أركانها في حضور فلب وخشوع، نقلب المؤمن من دنيا المادة إلى إقليم الروح، ومن عالم الشهادة إلى عالم العيب، وارتقت به درحات في سلم العروح حتى ينال قرب الحق تعالى

كما ورد في الأثر السوى الشريم حيث أن الرسول الله لم يُتكر حيث يتضح منه أن الرسول الأنبصار أن تتكشف له آمور من عالم الغيب ابسبب ما أحد به هذا الأنصارى نفسه من رياضة روحية ، فلمد روى أن حارثة بين سيراقه الأنصارى لقى الرسول – صلى الله عليه وسلم – فسأله "كيف أصبحت با جارثة وسلم – فسأله "كيف أصبحت با جارثة وسلم نيا لله عقال مسلى الله عليه وسلم: فائلاً أصبحت مؤمناً بالله حقاً يا الكل قول حقيقة ، فما حقيقة إيمادك؟ فال حارثة: عزفت نفسى عن البدنيا ، فأسهرت ليلي ، وأظمأت نهارى ، وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزاً ، وإلى أهل الجنة أسطر إلى عرش ربى بارزاً ، وإلى أهل الجنة يتساوون ، وإلى أهبل النار يتعاوون

ويبكون، فقال له الرسول ﷺ: عرفت فالزم، بذر الله الإيمان في قلبك ".

فمعراج المؤمن الروحي أمر ممكن غير مستعد عند صوفية المسلمان، بشرط دريية النفس وترويضها على العزوف عن الدنيا، والإقسال على الملأ الأعلى والشوق إلى الحق تعالى،

# انتقال المعراج إلى الأدب الإسلامي:

خدمرت فكرة نروع النفس إلى الملأ الأعلى عدداً مسن كسار الشخصيات الإسسلامية فسى القسرون الثلاثية الاولى للإسسلام، وتبسدو لنما محاولية من أسل المحاولات في المحكر الإسلامي للانتقال بالموصوع من مجال الموروث الديني إلى نطاق الثناول الأدبي

وكان الصوفى المعروف أسو يزيد السسطامي من أوائيل التصوفية الدنين تحدثوا عن معراج وقع له في المنام - ورزيا الأولياء عند الصوفية أثر من اثار النبوة - رأى فيه كانه قد عُرج به إلى المعماوات قاصداً إلى الله تعالى، وكان يَعرض له في كل سماء ما يجل عَن الوصف من المشاهد الطيبة الحمنة، وتدعوه الملائكة هي كل سماء للمقام بينها، وهي تعجب مين أمرة لأنه آدمني ترابيي، وليس

معلائكى نورانى، فكيف يتسنى له بلوع هدا المقام، لكن أما يريد كان يُعرص عنها قاصدًا وجه الحق تعالى، يحفزه المشوق إلى مواصعة المستير والارتحال، وكان كلما ارتقى في سئلم العروج يزداد نوره بالتدريج حتى عدا نوره ألمع من نور الملائكه

ولما وصل إلى السماء السابعة نساداه مناد: با أما يزيد، قض، قض، فإنك قد وصلت إلى المنهى، فيم يلتقت إلى قوله، فلهبا علم الله تعالى مسدق مبراده صيره طيرا أحد يتنقل من مملكة إلى مملكة ويقطع حُرِّباً بعد حُحب حتى يسمع نداء من الحق تعالى أدن منى، بعيف أبو يزيد مفسه في هذا الموقف بأنه كان ينوب عما يذوب الرصاص، واستقبلته أرواح كما يذوب الرصاص، واستقبلته أرواح عليه، ورحب به وقسال: إذا رحست إلى الأرض أقرئ أمتى منى السلام، وانصحهم الأرض أقرئ أمتى منى السلام، وانصحهم ما استطعت، وادعهم إلى الله عز وجل الم

تستطيع أن نقف من هذه الرؤيا على أمور عدة، أهمها

أولاً - أن القسطة فائمة أصسلاً علس إحسلاص القسطد إلى الله تعسالي، وعسدم الالتمات إلى الشواعل لتى تشغل الإنسان



عن هدفه الأسمى

ثانياً، حرب القصة في المثام، لكنها سدت، وكأنها تجريبة حيبة نابيصة، ولا نعنى بالتحرية هنا التحريبة المادنة المعملية أو التحريبة المادنة المعملية أو التحريبة الشعيبة التي تقاس بما لها من آثار ناجحة، وإنها نعنى بها انفعالا وحدانياً بستمرق الإنسان بكن وحدانه وكيانه

كاست تجرية ابنى يريد حاهراً دفيع عدداً من كبار العلاسفة والنصوفية والأدباء العرب والعرس والهنود على حد سواء لارتياد هذا المحال واقتحام ميدال التحرية بمنطلقات شتى ومداحل متعدد، هقدموا لنا في البهاية محموعة من الأعمال والأثار المكرية والأدبية تنظوي عليني مشاهد مشاهد، تعد في الواقع من أروع مشاهد الفكر الإنساني بعامة.

# المارج الفلسفية:

يقسم الصلاسفة الموحودات إلى قسمان موحودات روحانية وموحودات حسمانة أما الروحانية فأهمها العقل الفعال، وأما الحسمانية فهى عبارة عن عالم الأفلاك، وعالم الحكور والمساد، وهو ما دون فلك القمر وكل ما في عالم المساد يرول ونصى، لكن نفس الإنسال لانتمائها إلى

العالم العلوى لا تتعرض للمساد، والنفوس الإنسانية العاقلة هي التي تسعى إلى عالمها الروحي الذي أهبطت منه، حيث النعيم المقيم

تساول اسن سيما (المتوطى سمة ٢٨ ١هـ/ ١٠٢٦م) قسصية عسروج السفس إلى المسلا الأعسى من الوجهة الملسمية هي كتابيه "النحاة"، و"التبيهات والإشارات"، وفيي رسبسالة كتنهب بالقارسيية تعسبوان "معراحنامه" أي رسالة العراج لكسه فيما يجدو وحد أن من الأوفق أن يتناول القضية وطريقة أدبية، وبأسنوب رمزي، فألف هي الموسموع فنصتين ومنزيتان همنا الحني بنن يمطان) و «رسالة الطير» وعارض للفكارة تقسها فني قصيدة عربية مشهورة لله عن النمس. تحدث فيها عن هيوط البقس من عللها العلوى الأرفع دون أن تراها الأعين أو تدركها الأفهام، حيث تلفاها الجسم على كره منها لكنها ألقت وضعها الحديبدء ويبدا عليها أنها تسيت أصلها العلوى؛ بيد أنها كانت إذا تذكرت ذلك الأصل أحذت تنكى، وتنوح وتسجع سُجْعُ الحمنام، فلمنا قريت عودتُهنا إلى الأصل تعمَّت وهللت حين أبصرت ما لا تدركه وقالوا

قوموا إلى الدّار من ليلى تُحييّها نعم، ونسألها عن بعض أهليها

فساداهم من الغلب مُسادٍ يقول لهم الأ تُلقوا بأيلديكم إلى التهلُكة الولازموا أماكلكم ولا تقارفوا ممماكنكم. فلم سمعوا نداء النعدر من حدب الحدوث، ما ازدادوا إلا شوقاً وقلقاً وأرقاً وقالوا

> ولو داواك كلَّ طبيب إنس بعير كلام ليلي مَا شَفَاكا

وقيل لهم أنتم مقبلون على وديان غيطة، وجال لهم أنتم مقبلون على وديان غيطة، وجال شاهقة، وبحال معرفة، وأحياككن القرمتكم المنية فبل بلسوغ الأمنية، فالأحرى بكم مساكنة الأوكار قبل أن يستدرحكم الطمع والطبور لا تصعى إلى هذا القول، ولا تبالى، بل رحلت بالهمة والشوق معاً، فهلك منهم طيور كثيرة في الطريق، حتى أشرفوا على حزيرة الملك، فرمض الملك أنقاءهم، وقيل لهم: أتعبتم أن دهبتم، وقيل لهم: أتعبتم أن دهبتم، لا حاجة بنا إليكم فأحسوا بالعجر، وبهرتهم العزة، وقالوا الأوى، فالمنور عندن الملك شئتم أو دهبتم، لا حاجة بنا إليكم فأحسوا بالعجر، وبهرتهم العزة، وقالوا لا سبيل لنا إلى الرجوع، هقد تحادلت الفوى،

الأسصار ، وغردت وهي صاعدة إلى علم ؛ وفيما يلى بعض أبيات القصيدة ....

مُبِمَلِبِتُ إليكِ عسن المحسلُ الأرفسع وُرْفُ ـــاءُ ذات تعــــزُرْ وتعنَّـــع منججوبية عيسن كيبل مقلسة عسارهم وهسي التسي سنسغرت ولم تشرفسع وأطنته سنا كسبيت عهسودا بسالجمي ومنالأ بفراقها لم تُقْلسع تبكسي إذا لأكسرت ديساراً بسالحين بمسدامع تهمسسى ولمسا تُقلسع حتبى إذا قُسرُبَ المسسير إلى الحمسي ودنسا الرحيسل إلى المسضاء الأومسع سيبجعت وقيد كيشف العطياء فاستعثرت مسا لسيس يسدرك يسالعيون الهجرسع وغَــــــدت تُفسِــــرُدُ فُــــوق دُروةِ شــــاهق والوليم يرفيع كيلٌ مين لم يُرفيع وللإميام أبيس خاميد محميد العبرالي (المتسوفي مسية ٥٠٥هـــ/١١١١م) رمسالة بالعربية سماها "رسالة الطير" (وردت في محموعية والجواهر العوالي من رسائل حجنة الإنسلام الإنسام الغيزالي (``)، دكتر فيها أن أصناف الطيور احتمعت، وزعمت أنه لابد لها من ملك، واتفقوا على أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا "العنقاء" وهي مقيمة سعص الحرائر في العرب، فجمعتهم داغية المشوق وهمسة للوصدول إليهما فتتناشدوا

سب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأضعفنا الجوري، فليتنا تُركنا في هده الحريرة لموت عن احراء وأنشأوا يقولون شعرا

أسكًانُ رأمةً هل مِن قري السكّانُ رأمةً هل مِن قري السكّانُ رأمةً هل مِن قري ضيفاً قنوعا كفاهُ من الزّاد أن تُمْهَدُوا لهُ نُظراً وكلاماً وسيماً

قسا أحس المنك العقاء منهم العجر والمسكنة قنفهم نضائه، وقريهم إلى نابه ستائي والعطار:

تتقدم المعارع الصوفية المبكرة منظومة شعرية بظمها بالفارسية الشاهرا الصوفى سنائى الغزنوى (المتوفى سيبة الصادة المعادة ماثر في عوائها وسير المعاد إلى المعادة ماثر في أولها تاثراً واضحاً مقصة حي بن يقطار، وقصيدة النفس لابن سينه لكنه ما لبث في ثهاية منظومته أن تحرر من الفكر الملسفي كلية حين اعتمد على التجرية والحدسية الاعلى العقل في مواصلة السير حتى المراحل العقل في مواصلة السير حتى المراحل العالية من المواح (۱)

كما تصم المعارح المصوفية أيضاً منطومة تمد من أروع المنظومات لا في الأداب الإسلامية وحدها سل في الآداب العملية بعامة، وهي منظومة «مبطق الطير»

للساعر السصوفي المشهور عرب الدين انعطار "أ. وواضح أن العنوان ماجود مس الفرآل الكريم، وهي تشبه في خطوطها الأساسية رسالة الطير للإمام العزالي، لأساسية رسالة الطير للإمام العزالي، لكن بيهما فروف من أهمها: أنها كلها شعر، استحدم فيها العطار براعته في الابتكار والتخير وتوظيف الرمز، وهي منطومة طويلة تبلغ زهاء خمسة آلاه بيب من الشعر وموضوعها ارتجال الطيور إلى من الشعر وموضوعها ارتجال الطيور إلى مدورها عبه وهد حمصت وحودها بوحودها

لقد بنى المحى الدين ابن عربي أحد مولياته عسى قبصة المسراج، وأعبني سه كتابه الإسرا إلى المقام الأسمى».

ابن عربی،

وهو كتاب لم يحقق تحقيقًا علميًا بعد فيما بعلم

يقرر البن عربى عي مقدمة الكتاب الذي كتبه بثراً "اوبأسلوب خلط فيه بين الحقيقة والمجاز - أن الموضوع البدي يعالجه هو عروج الروح إلى السماء، ويبدأ فائلاً: اخرجت من أرض الأندلس متحها إلى القدس، أعتمد على دين الإسلام. ديدن الرهد، وزادي بعكران البذات، ويروى لبا أنه قابل شاباً ذا طبيعة روحانية، أرسله السماء ليقوده، ثم لا يبث أن يقوده أرسله السماء ليقوده، ثم لا يبث أن يقوده

شخص آخر في أثناء صعوده إلى السماء من القدس، يصفه بأنه المبعوث العنايه الإلهية 11، الذي صعد معه لسماوات السبع حتى وصلا إلى الحضرة الإلهية

ويشير «ابن عربي» إلى أن «لأوليا» ورثة الأنبيا» المسيرهم على دربهم واتباعهم لنهجهم وسنتهم، ووقفهم حياتهم كلّها على التاملات والرياصيات الروحية، وممارسة أسرار القرآن الكريم، وذكر الحبيب الأسمى (الله عز وجل) ، فيصلون في النهاية إلى الحصرة العلية.

ولىن يصل الولى - مهما بلغ من المحروح الكمال - إلى مرتبة الرسول - في العروح بالروح والجسد معاً. فإسراءات الأولياء أمّ اسراءات روحانية برزخية ، يشاهدون فيها معان متجسدة في صدورة محسوسة للغيال ، يُعطون العلم بما تتضمنه تلك المصور من المعانى ، ولهم الإسسراء في الصور من المعانى ، ولهم ليس لهم قدم محسوسة في السماء ، وبهذا زاد على الحماعة رسول الله بإسراء الجسم ، واختراق المعماوات والأفلاك حساً ، وقطع واختراق المعماوات والأفلاك حساً ، وقطع لورثته معنى لا حسسا ، فمعارج الأولياء معارج ارواح ، ورؤيمة فلوب ، وصور برزخيان ، ومعن متحسوسة والموب ، وصور برزخيان ومعن متحسوسة والموب ، وصور

تُعِبُ الفناء لحضرة الرحمن والبُراق تلك الدابُة السماوية تحملهم والبُراق تلك الدابُة السماوية تحملهم إلى أطباق السماوات في رحلتهم إليها، وهي رمز الحبّ الإلهي، وأما القدس، تلك المدينة المدسة، فرميز النبور والحيق؛ وعندها تبدأ أولى مراحل العروج

وهنا يمكث الأولياء فليلاً إلى حانب الحائط حيث مربط الأنبياء ... وهو يمثّل صفاء القلب؛ ولا بقريه المدنّسون

وسعد أن يتشاول الأولياء اللبن سرميز المولكرة سيطرقون باب السماء، فإذا دخلوا المولكرة سيطرقون باب السماء، فإذا دخلوا بعيونهم اليمنى سعادة اصحاب المعيم، ويطلّون بعيونهم اليسرى على ما يرون من أهوال نبران حهنم وأخيراً يتصلون إلى سندرة المنتهى، رميز الإيمان والفضيلة، وعند ويأكلون مل عطونهم من ثمرها، وعند دلك تملغ أسعى قوى الإسبان دروة كمالها، ثم يصلون بعيد تحقق الكمال إلى آخر مرحلة في رحلتهم، وينكشف عنهم مرحلة في رحلتهم، وينكشف عنهم الحجاب، وتنكشف لهم المعانى الباطنة الكامنة الم

ومن الواضح أن القصة تأويل متوفى للمصراح النبويء يبين " الن عربين " من



بهاه

حلاله صلاحية التصوفية - خاصة - للعبروح بأرواحهم إلى الحبصرة العلبة وتنقلهم بين المدارج الروحية الواحد تلو الأحبر، متعين سبر الببي الله وعندم تتحبي في هؤلاء السالكين معاني الإيمان والفضية في أسمى صورها يتصفون بالكمال الإنساني، فتنكشف عنهم بالحجب، وتطهر لهم المعاني الناطنة

ومضى لركب فشمل تحارب لمدد كسد كسر من المفكرين والصوفية كسد الكريم الجيلى، وفحر الدين العراقي وعالاء الدين السمائي وغيرهم، عشروا عبه بالعربية والفارسية.

وبحا المعراج منحى فلسفياً فيشكون عن مستمياً عن مستمياً عن مستمدره النقي الأول، المدى تحقق في المعربة المستوى، ودخلته المكار وحدة الوجود هعيّرت العاية من المحربة

لقد كان الرعبل الأول من الصوفية بشيرون إلى الفساء باعتباره تحبرًا مس التحدورات البشرية، واكتساناً لصفات قدسية، ويبرون في الحديث القدسي لعروف آلذى رواه البخارى عن أبي هريرة وأحمد عن عائشة ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت وبصره الذى يعسم وبصره الذى يبطش بها، ورحله التي يعشى به ويده التي يبطش بها، ورحله التي يعشى

لكسن القائلين بوحدة الوحود من الصوفية رأوا ا أن الفساء يعنى الفناء في الحدات الإلهية مثلما تفنى القطيرة في البحر، ومن ثم لن يكون فناء لصفات المشرية، بل سيصبح اتحاداً بين الخالق والمحلوق، والعاد والمعبود، وأصبح هذا هو عابة المعراح عند هؤلاء

ودارت معركة بين المقهاء والصوفية من أصحاب وحدة الوحود، وترغم الهجوم على هذه المكرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتسميذه ابن القدم وهقمه حمى يسمى علاء المدان محمد بن محمد البخارى بل رفص بعدت كبار الصوفية فكرة الاتحاد ورفصوها، وقادو ضدها حملة قوية.

وكسان ابسن القسيم اكتسرهم عنايسة معكرة الصاء، فعرصها عرضاً موسعاً في كتابه "مدارح السائكين". فيسبين أنه متقبل القماء الذي قال به الرعيل الأول من لصوفية كمقام من المقامات لكبه لا يتقبله كعاية للمعراج، لأن حال البقاء أكمل منه، ولهذا كان المقاء حال نسب المناء، ولهذا كان المقاء حال نسب وحال موسى الفناء، ولهذا ولهذ، خرّ صعقاً عند وحال موسى الفناء، ولهذ، خرّ صعقاً عند التحيّر"

مقارنة بين المعارج الصوفية والفلسفية:

أعتقد أن بوسعنا الآن أن نتوقف قليلاً لإجراء مقارئة بين المعراج القلسقى عند ابن سينا، والمعارج الصوفية، وننحص ملامح هذه المقارنة فيما يلى.

أولاً: كان الاتحام الفلسفى الذي يمثله ابن سينا يرى أن العالم المادى يبدو وكأنه على مسافة من البارى - جلّ وعلا - وهو رأى متأثر بالفلسفه اليوبانية - كما هو واصبح ومن ثم فإن الفكر والتأمل هو وحده الذي يملك مبلاحية الاتصال بالملاً الأعلى.

فلا تتيستر للنفس العودة إلى أصلها العلوى إلا بالتمكر والتأمل، بمعنى تعويد الذهن على التعامل مع التصورات البعيد و الذهن على التعدية، وهذا من شابه أن عن المدركات الحسية، وهذا من شابه أن يجعل الإنسان قادراً في النهاية على تصور الأمور المعارقة للمادة، فتصبح المنفس حينا الله محلوة كالمرآة لتقبل إشارات العالم الروحاني، وفيوضاته على شكل العالم الروحاني، وفيوضاته على شكل حاطمة

ثم تنابع هذه البروق، وتنوالي كلما كانت النفس أكثر تقبلاً واستعداداً (١١٠).

أما الصوفية؛ فيرون أن الحق – تعالى ليس بعيداً عنا بحيث بدا ، ردب أن نحمق النصلة بينسا وبينيه، فإننا نقيترب بقطع

مسافة أو مسدرة زمن، بل يتطلب هذا الهائل الدوار؟

لكن الأمر كله معلّق في النهاية والإراكة والعزيمة في ذاك القلب.

تِعِلَاتُهُويسل عندهم إذن علمي الإدارة والبشوق وكليران السرر، ثم على الفضل الإلهي

ثانيًا: غاية المعراح عند الفيلسوف ان يتعهد نفسه بالتأمل في الحواهر المفارقة حتى تصبح هذه البهس مرآة محلوة يحادى بها العارف شطر الحق تعالى كما يقول ابن سينا، فتعمكس عليه الإلهامات النورانية والهيوضات والمعارف، ويصير عللاً عقلياً ترتسم فيه صورة الوجود كما هو في الحقيقة بأكمله، وقد يغيب العارف عبن نفسه تلك، فيلحظ حناب الفارف عبن نفسه تلك، فيلحظ حناب القدس فقط

وتتعكس هذه الحالة على العارف فس



تعيير عاداته الخلقية وأيماطه السودكية وصعاته الذاتية، ويصف اسر سيد في الإشارات والتنبيهات العارف بأنه منش، بشر، بُسلم، يُجلُّ الصغيرَ من تواصعه، بشر، بُسلم، يُجلُّ الصغيرَ من تواصعه، كما يُجلُّ الكبير، والعارف لا يعنيه التحسس والتحسس، وإذا أمر بالعروف أمر برفق ناصح، لا يُعدف معبَّر، وهو أمر من تقيه شجاع، وكيف لا، وهو بمعرل عن تقيه لموت، وجواد وكيف لا، وهو بمعرل عن تقيه محمة الناظل، وصفاح، وكيف لا ونفسه محمة الناظل، وصفاح، وكيف لا ونفسه أكبر من أن تجرحها داتُ تشر

أما الصودية، فليست غاية النات مندهم أن تتأمل شيئا، بل أن تشهد اللحق وحده، ولا تشهد مع الحق سبباً ولا ومنهلة ولا رسماً النبية هنتفي عبها الكدورات النبيرية كما ينتفي الخبث من الحديد، وتحتق بأخلاق الله وبأحلاق أقرب الناس إلى الله حفز وحل وهو الرسول \*

ثالثماً: يسرى المصوفة أن المسالك لا يمكن أن يقمه جامداً - كما هو حال المارف عند أن سينه ؛ ينتظر المبوضات النور أنيمة ، ويترسص بالإلهامات القدسمة لكي تسطع على مرآة بمسه

لكس لابد للسسالك من حركة صعودية في سلم الرقى لكي يصل إلى مقام القرب من الحضرة الإلهية، وهي

الحركة التي لا تتاح للنفس عند ابن سيما إلا عندما يحدن أجنها بعلوت غيراً والمصوفي فلق يشتعل قلبه بالبشوق، ولا يصبر على البضاء سياكباً في غربته الإنسانية على هده الأرص، ولا يطيق أل ينتظر الأحل المضروب والموت الطبيعي، بل هو يصعى في حياته الدنيا هذه، رعم كل القيود والمشواغل التي تكبل حركته، لقيود والمشواغل التي تكبل حركته، في معى متحربته الذاتية المتمدة على نصمه، يسعى متحربته الذاتية المتمدة على القلب في النهاية أل يبطلق، ويتحرك جتى بممل إلى والفده حيث يتخص من نزعاته وألهواته وإرادته الحاصة

رايعًا: ولعل هذا هو الذي طبع نظرية الانصبال عبد ابن سينا بطابع السكون وعدم الحركة، نحد العروج فيه ساكناً، وهو عروج تأمل وهكر، وليس هو بعروج وحدائي ينتظم كن الملكات.

فالسالك في قصة ابن سيبا سأكن لا يبرح مكانبه، وإنمنا تُعرض عليبه صبور الأشناء وكأنهنا منشاهد يتأمّلها دون أن يحمنزه النشوق على محاولية الانطالاق لنحصيل مقصوده

أمنا السالك عنيد النصوفية فيُساورُه القدق ويتحافى عن المقام ويُسازع الشواعل والقيود لكن ينطلق، وهو ينفعل بالمراثي

التى يراها، ويتحول في بعض الأحيان إلى حرء من المشاهد المعروضة ينمعل بها دون أن يفقد ذاته.

خامساً: انعكست الفكرة الصوفية بما تنطوى عليه من حركة وحيوية على الموضوع، من حيث قوة الخيال وجرأته وتعدد الصور والرموز، والرمز عندهم بقوم غالباً على الخيال الذي يعيد صياغة المادة لدمحها هي نطام حديد. أما الرمز عند انن سينا فيقوم غالباً على الوهم، ويستدعى منوراً لا وجود لها هي الواقع، كأفعوان له رأس حنزير، وإنسان هو نصف إنسان...

سادسًا: بدت فكرة المعراج عند آبنً سيبا والصوفية على حد سواء - بسبب الطافتها ودقتها - أدخل في بات الشعر منها في النثر، فلقد عمد الغزال إلى كتابة رسالته نشراً بأسلوب صوفي بالغ الرقة، وطعمها بأشعار يبدو بعصلها من نظمه، ولكي يوحي بأهمية الشعر في معالجة التجربة والإفصاح عنها، ولكي يطمئن - في الوفت نفسه الى أن يطمئن - في الوفت نفسه الى أن الفكرة قد اقتربت - قدر الإمكان - من الأذهان والوجدان، وعلى كل حال فقد الأذهان والوجدان، وعلى كل حال فقد الأذهان والوجدان، وعلى كل حال فقد الأذهان والوجدان، وعلى كل حال فقد

ذلك على ما قدمه ادن عربى في رسالته الاسبرا، وهيما كتبه عن المعراج في الفتوحات المكية، وبدت التجرية آكثر اكتمالاً من الوجهة الفنية عند كل من العطار، وسنائي الغزبوي حيث عبير كلاهما عنها بالشعر.

سابعًا: ضيق الفلاسية والتصوفية حميعاً محال التجربة المعراجية، وقصروها على دوى العيزائم لقوية من المؤمدين الصادقين، بل اشترطوا على أن تظل سبراً منصوباً عن البوح به إلا للذوى القلوب والهمائر.

#### المعراج الروحي في المصر الحديث:

في سينة ١٩١٩ فجير المستشرق الإسباني "ميحيل اسبن بلاثيوس" فنبلة دوّت فاسمعت العالم كله، حين أعلن في محاصرة القاها في الجمعية الملكية الإسببانية أن فخير إيطاليا وشياعرها الكير دانتي اليحبيري في أواحر القرن الثالث عشر وأوائل لقرن الرابع عشر قد تأثر في ملحمته "الكوميديا الإلهية" بالإسلام تأثراً واسع المدي يتغلغل حتى في تصويره للحجيم والجنة. فلقد تبين لآسين أن ثمّت مشابهات وثيفة بين ما ورد في بعيض الكتب الإسبلامية عين معراج



النبى المعدد إسلامية أخرى تتحدث عن المعراج بصورة أدبيه أو صوفية وبين ما ورد في الكوميديا الإلهية ؛ الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن الكوميديا تستمد جانباً كبيراً من مادتها من مصادر إسلامية

وقد أثار هذا الرأى ضحة كبرى فى
الأوساط العلمية، فأيده البعض، وعارضه
اخبرون، وكسان الإيطباليون من أشب
معارضيه لأنه يُعدّ ضبرياً من القدح في
شاعرهم الكبير لاسيما، وهو صادر من
حهة خصومهم التقليديين وهم الإسبان

ونسطت الدراسيات المقارنة حيول مسمادر الكوميدي الإلهية، وحياتية دراسيات الإيطاليس الفسيهم في المهايية مؤيدة لرأى آسين، حيث قرر واحد من كسار الباحثين الإيطاليس – وهنو "تشيرولي" - هي كتاب أصدره في معنة الشيرولي" - هي كتاب أصدره في معنة الإسلامية (٥٠٠) دانتي بعمق بالمصادر الإسلامية (٥٠٠)

والدى يهمنا من الإشارة إلى هذا الموضوع هو أن دوى هده النصحة التى اللوضوع هو أن دوى هده الضحة التى الثارها آسين بلاتيوس قد وصلت إلى أسماع الشاعر والمفكر الإسلامي محمد إشال الشاعر والمفكر الإسلامي محمد إشال (١٩٣٨ - ١٩٣٨)، في شرع في قراءة الكوميديا عيس طريبق الترجمية

الإنحليزية ، ، وحرص أشاء زيارته لإسبانيا على سعة ١٩٣١ على لقاء آسين بلائيوس، وتطارحا سوياً الرأى في الموصوع.

## منظومة في المعراج:

وقد كان إقبال منشغلاً في دلك الحين بموصوع المعراج، وحزم أمره على نظم منظومة فيه سمّاها « حاويد نامه » أو أرسالة الخلود".

ولعل إقب لا كن يريد لمنظومته (رسالة الخدود) أن تبذيع، وتبشنهر دبس الناس، لأنها تتباول نفس الموضوع الذي تواولته الكوميديا الإلهية، وهو المعراح.

قم لم يلث إقبال أن نشر هذه المطومة فينتي ضعينة ١٩٣٢، وجميل موضيوعها المعراح ""

وبدأها بدعاء إلى الله ينطبوى على المسان في هند، الإنسان في هند، العنالم، وبوقوعته في المنسان الزمسان والمكان، ومن شم يسال الله تعالى ان يعتقه من أسرهما لكي ينطلق متحها إلى هدفه الأسمى

وهب تظهر روح الساعر المارسي "جالال الدين الرومي"، وتأخذ هي شرح أسرار المعرج، فيقول له: إن المعراج ثورة في الشعور، من شأنها أن تحطم طلسم

الزمان والمكان.

شم تطهر روح الرمان والمكان في صورة ملك ينظر إلى إقبال نظرة لم يشعر معدها إلا وحسده أكثر خفة ورشاقة، بيذاناً ببدء النجرية.

كانت الأظلاك أولَ مرحلة من مراحل الرحلة ، فانتقل الشاعر في صحبة مرشده الروحي إلى قلك القمار، ثم عطارد، ثم الرهرة، عالمريخ، فالمشترى، فرحل وهما للتقبان في كل فلك بعدد من الشخصيات التاريخية منها على سبيل المثال: أبو جهل (عمرو بن هشام)؛ جمال الدين الأفغاني؛ سعيد حديم باشا السبياسي التركيني المهندي السنودائيء اللورد كتشسشر وزينر الحربية البريطاني، هرعون، أبو منصور الحلاج، الشاعر الهندي أسند الله غالب، سيد أهل الفراق إبليس، كما يشاهدان في فلك زحل ائتين من الخوبة الهبود وهما يعلاَّبان. وفي منزلية بين الأصلاك ومنا وراء الأضلاك يشاهد الشاعر ومرشده الروحى الفيل سوف الأنباني « نيتبشه » يندور فني دوائر أبديه متلاحقة.

ويساقش المشاعر مسع بعسض هسده الشخصيات عدداً من القنضايا السياسية

والفكرية والمشكلات الراهنة التي تمسك بخناق العالم الإسلامي : كتمشي الروح القومية والوطنية سين المسلمين، والتشار المكسل المكسل المسلمين، والتشار والرأسمالي، وحركات التعريب المتمثلة في تركيبا الحديثة، وأسسس الحكومة الإسلامية، والمدينة الإسلامية الفاضلة، وعوده الوثيبات القديمة، وقصية القاضلة، والقدر، وقضايا المرأة في العالم الإسلامي.

وتُوجّه بعضُ هذه الشحصيات رسائل المن شعوب بعينها، اخراع سائل شاعرنا - إلى شعوب بعينها، أخراع سائة التي وجهها السيد حمال الدين الأفقائي إلى الأمة الروسية، والرسالة السي وحهها العربية

ثم يبتقل الشاعر ومرشده إلى ما وراء الأهلاك، ويصلان حنة المردوس، ويصمها المشاعر وصفاً رائعاً. ويلتقيان هناك سلاطان المشرق الثلاثة. الملك الإيرانيي تأدر شاء، وأحمد شاء الأندالي مؤسس أفعانستان (فيي القرن الشامن عشر)، والسلطان الهندي الشهيد فتح على تيبو، ويدير إقبال والرومي معهم حوار، حول حاصر العالم الإسلامي.

وتحسين لحظه القسراق بسين الرومسي



وإقسال، هيشول له الرومى، قم، فيمضى وحده للمثول في الحصرة الإلهية، وتطلب منه حور الجنة أن يبقى معها لحظة أو لحظنين، لكنه يمصى في طريقه لا يلوى على شيء، فهو لا يبعى عير وجه الحق

والشاعر وهبو يمضى وحده في نور التحليات لا زال منشعلاً بأمته وبمشكلاتها، فيبطلق صوت صادر من اعماق العالم الأعلى يحدثه بأن الأمة الإسلامية لا صلاح لها إلا بوحدة المكر والعمل

ثم يقع التحلى الإلهى، فيعمُّ النور كلّ البكون، ويخر الشاعر غهلاً بالجلوة فاقدياً البكون، ويفيق على صوت قبوى يامرة البطودة إلى الأرص. وهنما تنتهم التحريكة المراحية

وكان لاسد للشاعر أن يعبود لكى يدعو إلى الرقى الروحى، يدعو إلى طريق الحق وإلى الرقى الروحى، فرأى أن يخص الشباب بدعوته، فهم أمل الأمة ومستقبلها، ومن ثم يوجه على بهاية منظومت حطاساً إلى الجيل الحديد من شباب الأمة، والخطاب ينظوى على آراء تربوية قيمة، تناول فيها الشاعر بالتوصيح مفهوم التوحيد وآثاره، وتحدث عن إهلاس المسلمين الماصرين، ووحّه انتقادات لادعة إلى الشباب المسلم ثم انتقل إلى المصبح

ودعناهم إلى ربيط القلب بالله وحده، وحدُّرُهم من أن يتسرب إلى نموسهم اليأس من الدين لما يرونه في المستمين المعامسرين من حقد ونماق، وأشار عليهم بنصحتة رجال الحق وهذا تنتهى المنظومة

لابد لف من تعقیب محمل علی تجربه محمد إضال الا بلاحظ فیها آن المعراج الإسلامی قد تحلص فی البهایه من کل شوب علی به فی رحلته الطویلة عبر الرزمی، وعدد إلی استلهام مصدره البقی الأول، ویدوعه الطاعم الأسمی، وهو المتراح البوی.

ف أثر المسراح البيوى واضح كل الوعى تحربة إقبال، لقد فضل إقبال الوعى البوعى المبوفي في مقام المشاهدة، ويتصبح الفرق بين الاثنين من كلمة لأحد الصوفية المسلمين في الهند عن البوعى البوعى السماوات العلائم محمد البي العربي إلى السماوات العلائم رجع إلى الأرص، قسماً بربي، لو أنى بلغت هذا المام ما عدت أبدًا "

ولكس صاحبا تأسسى سائنيس النبي النبي النبي النبي الكسريم، فعسد ليحدث عن تجريت الذاتية ، ويروى مشاعره أمام الحضره العلم ا

لحق تعالى لرسالة يتعين على النبي أن

على أن المشاهدة ليست محرد منعة ذاتية عند النبي، بل هي تلق مباشر من بعود بعد تلقيها لإبلاغها لأمته

أ. د/محمد سعيد جمال الدين





#### البوامش:

- (١) المعم الوسيط
- (٢) سيد قطب، في ظلال القرآن ٤: ٢٢١٠.
  - (٢) بين هشام، السيرة النبوية ١١٦١١.
- (1) راجع في حديث المعراج صنعيح مسلم ص ١٤٥ وصعيح ليعاري ص ٤ ١٣٦ ومسلد الإمام أحمد عن ٢٥٧،
   (1) راجع في حديث المعراج صنعيح مسلم ص ١٤٥ وصعيح ليعاري عن ٢٠٦ والشفاء للقاضى عياض ١٠٠
   (1) والسنن للترمذي من ٥، ٢٠٠ وما بعدها : وسيرة ابن هشام ٢٠١٦ ؛ والشفاء للقاضى عياض ١٠٠
  - (٥) الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، ٦٦٦ وما بعده،
    - (1) رواء اين ماجه في باب " لأدب.
    - (۷) كتاب المراج للقشيرى، من ۱۲۹ ۱۲۵
      - (٨) منيا بلاء خربات، ص ٢٨٢
      - (٩) طبع مصر ١٥١ه، ص ١٤٧- ١٥١
  - (١٠) رجع، رجاء عبد المعم جير، رحلة الروح بين أبن سينة وسنائي ودانثي، ص ١٩
    - (١١) ترجمها إلى العربية بديع معمد جمعة، ونشرها بالقرهريِّ معليٍّ ١٩٧٥.
- (۱۲) اعتباده على هذا الدرس عنى ما قدمه اسير بالاثروس عنى كلابه أثر الإسلام هى الكوميدية الإلههاء وقد ترحمه إلى الدربية الأستاد خلال مظهر، وبشره بالتعمرة سنة ١٩٨٠م النظر ص ٥١- ٥٧ كما بشر مقتطمات مناسرة منه أيضاً اندكتور عنى حمس عبد انقادر عنى فقدمته لكتمتب المراح لنقشيري، من١٢ ١٣ الحيضاً للكناب لمكور
  - (١٣) راجع الدراسة التي كتبها عبد الحميد مذكور في ممدمة أنجرء الثاني من مدارج السالكين، من ١٢ ٣١
    - (18) راجع التنبيهات والإسارات لابن سيدا بص ١٥٤- ١٥٥
    - (١٥) راجع، معمد السعيد عمال الدين، الأدب المقارن... ص ٨٧ وما يعدها.
      - (١٦) راجع: رسالة الحلود، الترجمة المربية، من ٨١ وما بعدها

## المصادر والمراجع:

- ٣١ ... ريجاه عيد المنمم حمره رحلة الروح بين أين سيداء وسنائي ودائليء طبع مصدر ١٩٧٥م.
  - ٢- منهد قطب، هي ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت ۱۹۷۷م.
    - ٣٣ أبن سيده التنبيهات والإشارات، طبع طهران ١٣٢٩
- ان سیده حی بر نقطان، صمن کشاء حی اس یقطان لاین سیت و بن طمیل والسهرورای تحمیق احمد آمین، مصبر ۱۹۵۹م.
  - ٣٥ ضيابك، حرابات، القسطنطينية ١٣٩١هـ
  - ٦- الطبرسي، فضل، مجمع البيان، صيدا ١٩٣٥ه / ١٩٣٦م
  - ٧- اين عباس، عبد الله، معراج ابن عباس، تحقيق عبد الهادي راضي، الماهرة ١٢٧٥هـ
  - ٨ الفز لي، محمد بن حامد (الامام)، تحويض العوالي من رسائل حجة الإمسلام العوالي، مصر ١٩٣٧
- القشيرى، أبو القاسم عبد الحكريم كتاب المعراح، تحقيق الدكتور على حسن عبد القادر، مصر ١٩٦٤م.

- اس قيّم الحوزية ، مدارج السائكين ، لجرء الثالث تقديم وتحقيق الدكتور عبد الحميد عبد المتعم مدكور ومراجعة الدكتور حسن محمود الشاهمي ، طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٩٦.
- ۱۱- معجد إقبال، رسالة الخلود (حاويد دامه)، ترجمة معجد السعيد جمال الدين، مكتبة الشروق الدولية،
   ط٢، مصر ٢٠٠٧م.
- ١٢ محمد المعميد جمال الدين، الأدب للقارن ؛ دراسات بطبيقية في الأدبين العربي والمارسي، مصر ٢٠٠٣م.
  - ١٣ محمد متولى الشعراوي: الإسراء والمعراج، مصر ١٩٧٢م
  - 11. العطان، فريد الدين، منطق الطير، ترجمة الدكتور بديع محمد جمعة، مصر ١٩٧٥م.
  - 100 أبن هشام، أبو محمد بن عبد الملك، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى الصَّة وآخرون، مصر 1700هـ.



# المعرضة

## أ- معنى المعرفة والعارف:

المعرفة . هى الاصطلاح ـ تعنى أيدراك الشيء على مما هو عليه ، وهمى مسبوقه يحهل ، يخلاف ألعلم ، ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف "()

وتقال للإدراك المسبوق بالعدم، ولشاس الإدراكان إدا تجلبهما عليم ولإدراك المسبولية ولإدراك المسبولية ولادراك المسبولية والعلم يقال لحصول صورة الشيء وتقية العقل، وللاعتقاد الحارم، المطابق الثابت، ولإدراك الكلسي، ولإدراك المكلسي، ولإدراك المركب والمعرف قد تقال فيما تدرك أثاره، وإن لم تدرك أثاره، وإن لم تدرك ذاته. والعلم لا يقال الا فيما أدرك داته والمعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه موجودًا عقمك.

والعلم أصله أن يقال فيما يعرف وحوده وجسسه وكيفيشه وعلته والمعرفة تقال هيمم يتوصل إليه متفكر وشدبر والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره"

وقد تناول الصوفية بالدراسة النفرقة بين العلم والمعرفة، فمنهم مين سيوي

لينهما، ومنهم من فرق بينهما.

فالقشيرى مثلاً ينهب إلى أن المعرفة هي العلم، فكل علم معرفة، وكل معرفة علم، وكل عالم بالله تعالى عارف عالم ""،

ويرى "المحويري" أن علماء الأصول لم يغرر فسوا بسين العلسم والمعرضة ، وقسالوا إن كلهما سواء، غير أنهم قالوا: يجوز أن يقبال للجق تعالى عالماء ولا يجوز أن يضال عارفياء لعبدم التواهيق. "أمنا منشايخ هنده الطريقة ورصني الله عنهم وفهم يسمون الغنم المقرون بالمعاملة والحبال ءوهنو العلم اللذي يمتر عن أحوالهم ، بالمعرفة، ويسمون العلم المجرد من المعتى والخالي من المعاملة علمُنناء وينسمون العنائم بنه عالمناء ومنن يكبون عالب بمعنى البشيء وحقيقته يستمونه عارفاء ولتدلك فتين أهيل هيذه الطائمة حين يريدون الاستحفاف بأقرائهم يسسمونهم علمناءة وهندا يبندو للعنوام منكبرًا ، وليس مبرادهم دمهم تخبصول العلم، بل مرادهم ذمهم بترك المعاملة، لأن

المالم قائم بنفسه، والعارف قائم بريه " المالم

أما "ابن القيم" هيفرق دين "لعدم" و"المعرفة" من حيث اللفظ والمعنى، أما اللفظ: فقعل "المعرفة" بقع على مفعول واحد، وأما فعل "العلم" فيقتضى مفعولين، وإن وقع على مفعول واحد، كان دمعنى المعرفة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَرِينٌ مِن دُربِهِمْ لا نَعْمُونَهُمُ أَلَهُ يَعَلَمُهُمْ ﴾ (الأنفال: ١٠)

وأما القرق المطوى فمن وحوه،

آحدها: أن "المعرفة" تتعلق بذات الشيء. و"العلم" يتعلق بأحواله، فتقول: عرفت أماك وعلمته صالحًا عدلًا. ولذلك جاء الأمر في القرآن الكريم بالعلم دون المعرفة، كقوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ لَا اللهُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللهُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا اللهُ وَاعْلَمُوا أَنْهُ أَلَّهُ اللهُ اللهُ وَقُوله سبحانه: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْهُ أَلَيْهُ اللهُ وَقُوله سبحانه: ﴿ المَا اللهُ اللهُ وَقُوله جل شائه: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْهَا أَبُولُ لِهِ اللهِ عِلْ شائه: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْهَا أَبُولُ لِهِ عِلْ شائه: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْهَا أَبُولُ لَا اللهُ إِلَّهُ اللّهِ ﴾ (هود: ١٤)

فالمرفة، حصور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس. والعلم، حضور أحواله وصفاته، ونسبتها إليه فالمعرفة تشبه التصديق

ثانيها: أن المعرفة . في الفالب - تكون لا غات عن القلب بعد إدراكه . فإذ أدركه قيل: عرفه ، أو تكون لما وصف له

بصفات، قامت في نفسه، فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها، قيل: عرفه؛ قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءً إِخْرَةً يُوسُكَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ رَهُمْ لَكُم مُنكِرُونَ ﴾ (يوسف: ٥٨)، وقال مسحامه. ﴿ أَنُّدِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِكَتَلَبَ يُعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَيْنَآءَهُمُ ﴾ (الأنعام: ٢٠) لما كانت صفاته معلومة عندهم، فرأوه؛ عرفوه بثلك الصفات. وفي الحديث الصحيح: "إن الله تعالى يقول الآخر أهل الجنة دخوالاً: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول؛ نعم، فيقول: تمن. فيتمنى على ربه"، وقال تْعَلَّبِي ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يُشْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَنْهُمُا جَآمُهُم مَّا عُرَفُوا كَفُرُوا بِهِ ﴾ (البشرة: ٣٩٠)، فالمعرفة: تشبه الذكر للشيء، وهو حضور ما كان غائبًا عن الذكر، ولهذا كان ضد المعرفة: الإنكار، وضد العلم: الحهل قال سبحانه: ﴿ يُقْرِفُونَ نِقْمَتْ ٱللَّهِ ثُمٌّ يُنكِرُونَهَا ﴾ (النحل: ٨٢) ويقال: عرف الحق فأقر به، وعرفه

ثالثها: أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، و"العلم" يفيد تمييز ما يوصف به من عيره وهذا الفرق غير الأول، فإن ذاك يرجع إلى إدراك اللذات، وإدراك صفاتها، وهذا يرجع إلى تخليص الذات من عيرها،



وتحليص صفاتها من صفات غيرها.

رابعها: أنه لو قال إنسان: علمت زيدًا، فإنه لا يفيد المخاطب شبئًا، لأنه بمتظر أن يخبره على أى حال علمه؟ فإن قال: علمته كريمًا أو شجاعًا، حصلت له المائدة وإد؛ قال إنسان: عرفت زيدًا، استفاد المخاطب أنه أثبته وميزه عن غيره، ولم يحق المخاطب منتظرًا لشيء آخر. وهذا الفرق على الواقع ليضاح للفرق الذي قبله

خامسها؛ أن "المعرفة" علم بعين الشيء مفصلاً عما سواء، بخلاف "العلم" فإنه قد يتعلق بالشيء محملاً، وهذا يشبه فرق "الهروى" صاحب المنازل، فبنه قال: "المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو"، وعلى قفلاً الحد؛ فلا يتصور أن يعرف الله المنة، ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية، فإن الله . سبحانه . لا يحاط به علماً، ولا معرفة، ولا رؤية، فهو أكبر من ذلك وأحل وأعظم، قال تعالى: ﴿ يَقَلَمُ مَا يَشَ لَ مِلْ عَلَمُهُمْ وَلَا يُعْمِلُونَ بِدِ عِسَا ﴾. وأحل وأعظم، قال تعالى: ﴿ يَقَلَمُ مَا يَشَ لَ مِلْ حَقِيقة هذا الحد انتهاء تعلق لمرفة من خلف من خلك من خلك علماً المحد انتهاء تعلق لموقة من الحد انتهاء تعلق لموقة من المحد انتهاء تعلق لموقة من المحد انتهاء تعلق لموقة من المحد انتهاء تعلق لموقة الشمس والقمر، بل لا يصح أن يعرف أحد الشمس والقمر، بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته ألبئة أنه

والمرق بين "ألعلم" و"المعرهه" عند أهل

التصوف: أن "المعرفة" عددهم هي العلم الذي يقوم العالم بموحية ومقتضاه هلا يطمون المعرفة على مدلول العلم وحده، يل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالمًا بائله، وبالطريق الموصدل إلى الله، وبالفاتها وقواطعها، وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة

والعارف عنسدهم مسن عرف الله هي سبحانه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله هي معاملته، ثم أحلص له هي قصوده ونياته، ثم أنسلخ من أحلاقه الرديثة وأفاته، ثم قولهر من أوساخه وأدرانه ومطالفاته، ثم على أحكام الله هي نعمه وبلياته، ثم جرد على أحكام الله هي نعمه وبلياته، ثم جرد دعا إليه على بصيرة بدينة وآياته، ثم جرد ندعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يشته باراء، لرجاء وأدواقهم ومواحيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم. فهذا الذي يستحق اسم العارف"

والعالم هو الذي أطلعه الله تعالى على معرفته علمًا وبيالًا وحجة وبرهانًا مطريق العقلية والمقلية. والعارف من أشهده الله ذاته وصفاته وأفعاله بطريق الكشف وأطلعه على معرفته بالذوق والوجدان ""

والمعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كنها، وتعبقه بمعروفه وهو الله

سبحانه، فلا يبقى فيه علاقة بغيره ولا تمر مرور تمر الملائق به إلا وهى مجتازة لا تمر مرور استيطان (١٠٠٠).

والمعرفة المصحيحة همي روح العلم، والحال الصحيح هو روح العمل المستفيم، فالعلم المستقيم هما ميسران المعرفسة المستعيجة، والحسال المستعيجة، والحسال الصحيح، وهما كالبدئين لروحيهما().

ويدكر (الكلابادي) أقوالاً لبعص الصوفية تتجدث عن المرق بين العدم والمعرفة، فقد قال بعصهم إن تدين الأشياء علي الطحم علي الطحم وتبييها علي السنك شاف بواطنها معرفة، وأن الله معالى أباح العلم للعامة، وخص أوليا في بلعرفة، وأن المعرفة ممرفة الأشياء بصورها وسماتها، والعلم علم الأشياء محقائقها، وقد تشمر هذه العبارة الأخيرة الحزئيات، وأن العلم متعلق بالحواس من الحزئيات، وأن العلم متعلق بالمحواس من الكلية والنظر العقلى

ويتحدث الفيلسوف (اس سينا) عن ماهيه الراهد والعابد والعارف فيقول،

المُحرِص عن مضاع الدنيا وطيبانها يُخَص باسم الزاهد ، والمواظيب على نقل العيادات : من القيام والنصيام وتحوها ، يخص باسم العابد والمنصرف بمكره إلى

قدس الحبروت مستديمًا لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف، وقد يتركب معض هذه مع بعض (۱۰).

والمارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئًا على عرفانه ونعبده له فقط، ولأنه مستحق للعبادة، ولأنها نسبة شريعة إليه، لا لرغبة أو رهبة (١١)

و الرهد عبد العارف تنزه ما، عما يشغل سره عن الحق، وتكبّر عن كل شيء غير الحق.. والعبادة عبد العارف رياضة ما، لهمه وقوى نفسه المتوهمة والمؤكم لة، ليعرها بالتعويد عبن حباب الحق، فتصبر مسالة المشير المائل مينما يستجبى الحق لا تنارعه، فيعلص البسر إلى البشروق تنارعه، فيعلص البسر إلى البشروق المساطع، ويصير دلك ملكة مستقرة علما شاء السر، بكليته معفرط هي سلك القدس السر، بكليته معفرط هي

عالمارف خازن من حزان الله تعالى، وهو يشاول عن الله، ويمسك لله، ويعطى لله (۱۳). وللمارف الحقيقى آداب ينبعى أن يتحلى مها، منها

 ان يقر الأشب، هى محلها، ويسير
 ممها على سيرها، فكل ما أبرزته القدرة فهو في عايه الكمال والإنقان، إن، لعارف



لا ينكر شيئًا؛ ولا يحهل شيئًا؛ وقد قال معض العارفين؛ ليس في الإمكان أبدع مما كان.

"" والأدب الثانى من "داب الحضرة القدسية عدل الرعونات عمس آداب العارف أن يكون كامل العقل انتهاز الفرصة الذهن. ومن علامة العقل انتهاز الفرصة في العمل ومبادرة العمر من غير تسويف ولا أمل فالرسول المرابعة الموت والأحمق دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأعاني في الحالة الإنسان العمل وتأخيره الموت آحر يكون فيه هارغ القلبللو الي وقت آحر يكون فيه هارغ القلبللو القاب من علامة الرعونة والحمق وقدق وتحمق وتمنى ملاهة الإنسان العمل وتأخيره القاب من علامة الرعونة والحمق وتمنى من

" والأدب التالث: إقامة العارف حيث أقامه الله: فمن آداب العارف الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عما سواه، فإدا أقامه الله تعالى في حال من الأحوال فيلا يستحقرها ويطلب الخروج منها إلى حال أخرى، يقول سبحانه: ﴿ وَقُل رَبُ الْاَجْلِي مُدّخَلَ صِدّقٍ وَأُخْرِجْبِي مُحْرَجٌ مِدّقٍ وَرُالْإسراء: ١٨)

٤- والأدب الرابع: هو رفع الهمة عن

الأكبوان ودوام الترقيس فسى مقامسات العرفان

والأدب الخامس: هو ترك الطلب
 من حيث هو. فالسكوت تحث مجارى
 الأقدار أفيصل عند العارفين من التضرع
 والانتهال

آ- والأدب السمادس: هنو التسمليم والرصنا بمنا يحترى بنه القندر والقنضاء: وحقيقة الرضا: تنقى المهالك بوجه ضاحك وحقيقة النسليم: استواء النقمة والنعيم، بحيث لا يحتار في أيهما يتيم

∀ والأدب السابع: هو دوام المراقبة
وهواصلة المشاهدة؛ فمن آداب العارف ألا
يجميبتقرب شيئًا من تحليات الحق، ولا
يتعجب من شيء منها، كائنة ما كائت،
جلالية أو حمائية

م- والأدب الشامن: هـ و أن يكـ ون تسمسرفه سالله ولله مـن الله وإلى الله! فالحاصل أن تصرفات العارف كلها بالله عر وحل()).

ويفرق "ابن عجيبة" بدين "العارف" و"الفائي"، فهو يدرى أن "العارف" يثبت الأشياء بالله، و"العائي" لا يثبت شيئًا سوى الله، وأن العارف يقرر القدرة والحكمة، والمائي لا يرى عيه إلا الحق، فيشول: ما رأيت الله فيه إلا القدرة،

وأن العارف يرى الحق هى الخلق، كقول بعصهم ما رأيت شيئ إلا رأيت الله قبله والعارف هى مقام البقاء، والضائى مجذوب هى مقام الفعاء والفائى سائر، والعارف متمكن واصل، ومن احب الله لم يؤثر عليه شيئًا عن حظوظه وهو نفسه، ولو كان هيه حتيف أنصه فالمعرفة أعلى المقامات، وقبلها الفتاء "".

وللعارفين مقامات ودرحات يختصون بها دون عبرهم في حياتهم الدنبا هكأبهم قد خلموا أبدانهم وتجردوا منها ذاهبين إلى عالم القندس، "ولهم أمبور خمية هيهم، وأمبور ظناهرة عنهم، ينستتكرها من بنكرها، ويستكبرها من يعرفها "(١١)

ومن هنا تحسن مجالستهم، وتطيب عشرتهم، هان هذه المحالسة تدعو مس يجالسهم من ست إلى ست: "من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإحلاص، ومن المعلة إلى الدكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضيع، ومسن سيوء الطويسة إلى التواضيع،

وأول مقام في المعرفة - كما يقول سنهل بن عبد الله التسترى - "أن يعطى العدد يقيدًا في سنره تستكن به حوارجه،

وتوكلاً في حوارحه يسلم به في دنياه، وحياة في قلبه يفوز بها في عقباه (١٨)

ويمكن القبول بأثنا لا نجد تعريفًا موحدًا للمعرفة عند الصوفية، بل اختلفت النعريفات عسدهم باختلاف النظرة إلى الأمور، ولعل السبب في هذا أن التصوف تجرية مباشرة داتيه، ومن ثم فكل واحد مسهم يعرفها بحسب ما يجده في تجربته، وقد تتشابه التجارب وقد لا تتشابه ومن ثم محتلفة تخذ المعرفة الصوفية أسماء محتلفة يحسب الأشكال أو المراحل أو الأحوال يحسب الأشكال أو المراحل أو الأحوال

وللحسن أول من تكلم في المعرفة المعتوفية المتوفى المعرف المعتوفية المتوفي المعربية وهيو مسن أوائيل الصوفية المائة الثانية من المحربة.

## ب – أساس المعرفة وصفاتها:

فالميثاق هو أساس المعرفة، بحسب ما



به" ۳

نتجده عدد أهل التصوف في الإسلام وفكرة الميثاق يشير إليها القران الكريم في كثير من آياته، ولكن الآية المنية في هذا الصدد هي الآية التي ذكرناها هذا وهده المعرفية تتصل بالتحرية أكثر من اتصالها بالفكر والنظر والتأمل

ولهذا اللون من المعرفة الخاصة يعزو الصوفية صفات معينه.

أولى تلك السعنة ات: أنها مباشرة وليست عن طريق وسائط عادية من وسائل التعديم المعروفة، فالصوفى لم يتلقها عن المقل و لسماع، أو التعليم النظرى، وإبهظ توصيل إليها بالتحرية المباشرة، وتنظياد تقول إن الصوفى هنا قد وجد لا قبر علية ولا يعسى ذلك بالنضرورة أن البصوفى في هذا بتلقى وحيًا مثل الأدبياء

أما الصفة الثانية لهذه المعرفة، فهى الها متجددة، ومن ثم فهى متعيرة؛ الأمر الذي يدل على أن هذه المعرفة تعكس نظر الصوفى أكثر مما تصور الحقيقة في كمالها وتمامها ومن اجل هذا نجد الصوفية يقرون بالعجر النام عن اكتباه واستيعاب الحقيقة الإلهية، وأنه في نمسه أجل معرفة وأتمها، ولهذا أجاب "ذو النون عن السؤال. كيف عرفت الله؟: "عرفت الله برسول الله برسول

ويدكر "مس القيم" علامه لمعرفة وأماراتها فيقول: "من أمارات المعرفة بالله: حصول الهيمة منه، وهي توجب السكون، وأنس القلب بالله، وإحساس القلب بقريه من الله وليس لمارف علاقة، ولا محس شكوى، ولا لعبد دعوى ولا لخائم قرار، ولا لأحد من الله فرار ومن كان بالله أعرف كان له أحوف.

ومين عبرف الله ضنافت عليته التدنية تستقهاء ومان عارف الله أتسبع عليته كل گهيرق، هرنبه پيشيرق عليبه کل مکان لا فتساعد فتنه علني شأبه ومطلوبيه، ويشمنع عُلَبَهُ أَنَّا ضِوقَ على غيره، لأنه ليس هيه، ولا هو مساكر له بقلمه، فقلمه غير محينوس فينه ومنان عبرهاءلله صنفا لنه العيش، عطاست لنه الحيناة، وهابنه كنل شيء، وذهب عنه حوف المعلوقين، وأنس بالله، وقرت عينه بالله، وقرت عينه بالموت، وقرت به كل عين ومن لم يعرف الله تقطع قليه على الدنيا حسرات. ومس عرف الله لم ينق له رغبة فيما سواه ومن عبرف الله أحبه على قندر معرفته به، وحافه ورحاء، وتوكل عليه، وأثاب إليه، ولهم بذكره، واشتاق إلى لقائه، واستحيا

منه، وأجلّه وعظمه على قدر معرفته به
وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة إذا
نظر فيها الفيب الذى دُعى إلى الإيمان به،
فعلى قدر حلاء تلك المرآة بتراءى فيها الله
سبحانه، والدار الآخرة، والجنة والنار،
والملائكة والرُسل صلوات الله وسلامه
عليهم.

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك السشاهد، وتعسى السشواهد، وتنحسل العلاثق، وتنقطع العواثق، وتحلس بين يبدى البرب تعالى، وتقوم وتصطعع على التأهب للقائم، كما يحلس الذي شد أحماله وأزمع السفر"(""

ومن علامات العارف آنه لا يطالب:
ولا يخاصم، ولا يعاتب، ولا يرى له على
احد فضلاً، ولا يرى له على احد حقاً.
ومن علاماته أنه لا يأسف على فائت، ولا
يفرح بآت؛ لأنه ينظر إلى الأشياء بعين
الفياء والحزوال؛ لأنها فيي الحقيقة
كالظلال والخيال. قال الجنيداً: لا
يكون العارف عارفًا حتى يكون
كالمنحاب يظل كل شيء والمطر يسقى
وكالسحاب يظل كل شيء والمطر يسقى

ومن علامات العارف أن يمتزل الخلق

بيئه وسين الله، حشى كسأنهم أصو لله لا بملكون لله ضراً ولا نفعًا، ولا موث ولا حياة ولا نشعًا ولا نفسه بيته وسين لخلق، حتى يكون بينهم بلا نمس

ومن علامات العارف أنه يستأسس بربه، مستوحش ممن يقطعه. عنه وقال دو النون علامة العارف ثلاثة. لا يطفئ نور معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنًا من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم. ولا تحمله كثرة نعم الله على هنك أستار اله

دُلهِ هو أساس المعرفة لدى الصبوفية، وتفحيل صفائها، وكذلك بعض صفات العارف

وبنتمل الآن إلى بقطة آخرى، ألا وهي ابواع المعرفة الصوفية

# ج- أنواع المعرفة والعلم:

نستطيع القول بأن هناك أنواعًا أربعة للمعرفة

ا- معرفة أصلية خلال لقاء سابق مع
 الله فيه ثبت الإقرار بالربوبية

۲- معرف مكت سبة بظريًا أو
 عقليًا، فيها يتوصل من الآثر إلى معرفة
 المؤثر

٣- معرضة دينيبة أو تقليديبة تسرتبط



بالشريعة أو الدين الموحى من حمث التكاليف

3- معرفة مباشرة مؤسسة على لتصرية، وهي هي الواقع ليست إلا محاولة استعادة الشعور باللقاء السابق يوم الميثاق، باستدامة الإحساس بحضور الله وقيامه عسر وجل على خلقه، تصديقاً لقوله سلبحانه، ﴿ أَفَمَنْ هُرُ قَيْمٌ عَمَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ (الرعد٣٣)، ووقاء بالميتاق نفسه الذي قصد منه إثبات الربوبية والإقرار بها وباستدامة الشعور بقرب الله وحصوره يستقيم العد، هلا يصدر منه وهو يجلم يستقيم العد، هلا يصدر منه وهو يجلم الحضور وروعته . إلا ما يفتضيه حلال هداً الحضور وروعته المحضور وروعته المحسور وروعه المحسور وروعه المحسور وروعه المحسور وروعه المحسور وروعه المحسور المحسور وروعه المحسور وروعه المحسور وروعه المحسور ال

ولقد اشدار "القاشدائي" إلى دلك صراحة عدما قال إن ما يقصد بالمعرفة هو أن تعرف شحصاً كانت بيدك وبيد علاقة من قبل فبعص الصديقين يحملهم لطف الله عز وحل إلى حضرته فبروته بعد رؤيتهم إياه في يوم الميثاق"("").

ويقسم "محمد بن الفضل البلحي" العلوم إلى ثلاثة أدواع: علم من الله، وعلم مع الله، وعلم بالله، أما العلم من الله فهو علم الشريعة وهو أمر وتكبيف منه لنا وأمد العلم مع الله فهو علم مقامات طريق

الحق، وبيان درجات الأولياء، والعلم بالله هـ و علـم لمعرفة الـدى عرفه بـه جميـع أولياته، والمعرفة لا تـصعح بـدون قبـول الشريعة، وممارسة الشريعة لا تستقيم بغير إطهار المقامات (١٠٠).

ويقسم بعض شيوخ الصوفية "المعرفة عقيقة ألى معرفة معرفة حق ومعرفة حقيقة أما معرفة معرفة الحق فهال إثبات وحداثية الله تعالى، على منا أبرز من الصفات وأما معرفة الحقيقة فهال معرفة العارف بعجره عبن الإدراك، لامتناع النصمدية وتحقيق الرأويية عن الإحاطة وقد سئل "الحنيد" عن المعرفة فقال: هال تبردد السربين تعظيم الحق عن الإحاطة وهد السربين الدرك وقد سئل عن المعرفة فقال.

آن تعلم أن ما تصور في قلبك فالحق معالمة "" معالمة " " " معالمة " " " " معالمة " " " المعالمة " " " المعالمة ال

ويقسم "الحبيد" المعرفة إلى معرفتين:
معرفه تعرف، ومعرفة تعريف. أما التعرف
فهو أن يعرفهم الله عز وحل بعسه،
ويعرفهم الأشياء به، وأما التعريف فهو أن
يُريهم فدرته هي الآفاق والأنفس، ثم
يحدث فيهم لطفًا. تدلم الأشياء على أن
لها صائف وهذه معرفة عامة المؤمنين،
والأولى معرفة الخواص، وكل لم يعرفه

هَى الحقيقة إلا به'''.

تعمل يرى "المحويري" أن معرفه الله تعالى على نوعين: أحدهما: علم، والآخر حال؛ وأن المعرفة العلمية هي قادة جميع خيرات الدنيا والاحرة. وأهم الاشياء لعدد في جميع الأوقات والأحوال معرفة الله حل حلاله فالمعرفة حيدة القلب سائحق، وإعراض السر عما سوى الحق، وقيمة مكل امرئ بمعرفته، ومن لا معرفة له لا قيمة له "فالناس من علماء وفقهاء وعيرهم سموا صحة العلم بالله: المعرفة ومشايخ هده الطائفة سموا صحة الحال بالله

لسكن ما وسينة الصوفية إلى المعرَفة التي تحدثنا عنها؟

### د- وسيلة المعرفة:

يمتقد الباحثون في مجال النصوف أن الوجدان "Insight أو البصيرة Insight أو البصيرة Insight أو الحدس هـ و اداة ووسيلة المعرفة عسد الصوفية ، ولكن الفحص الدقيق يرشدن إلى أن وسيلة المعرفة غير مقصورة على أداة واحدة أو طاقة أو ملكة واحدة عسد الصوفي، وعلى الرغم مـن التسليم مـع المتصوفة دأن المعرفة تحضع للفضل الإلهى قبل كل شيء، فإنها لا تتحذ الوحد ب

وحده، أو النصيرة وحدها، أو العقل وحده وسيلة لمعرفتهم إن المعرفية هي حصيلة مجموع الطاقيات البيشرية كليها، من روحية وعقلية ويزاديه، وهي في حملتها مغامرة تتطلب تمهيداً نقيسياً شاملاً عن طريق الرياصات والزهد والمران الروحي المستمر والدرية العقلية الخاصيعة لهدا النطاق الروحي الذي يترجم عن المستوى النك وصل إليه بصح الصوفي، ومن هنا فإن حميع القصائل الصوفية تندرج كلها وإلا استثناء تحت تلك الوسائل، على تباين براحلها

طائد الدشرى كله محند لينال تلك المحند لينال المدال المترقة: فيبدل ماله ومقسه وروحه وعقله من أحل تلك المعرفة. فالصوفية مطرحون القسهم بين يدى الله عز وجل، يقول بعض المتصوفة "أما العارف الدى طلب معرفة الله وقريه فإنه بنذل ماله فأخرجه، ثم نفسه فباعها، ثم روحه فأباحها، فلو لم تكن جنة ولا نار لما مال ولا وترال ولا فترامي

## العرفة والكشف:

قلنا إن المعرفة الصوفية تتخذ أسماء مغتبه محسب المراحس أو الأشبكال أو الأحبوال التي تتحقيق فيها النفس، فهم



يقسمون أشكال المعرفة إلى ثلاثة أنواع المكاشمة، والتحلي، والمشاهدة وهاذه الأشكال الثلاثة وإن كانت متميازة مان باحية الكيف، فإنها تختلط مع بعضه البعص فقد يوجد هي العبد اثنان منها في وقت واحد وفي مقام واحد [الله].

والكشف في اللغنة هنو رفيع الحجاب، وفي الاصطلاح هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الفيبية والأمور الحقيقية وحودًا وشهودًا '''

ويتحدث "الفزالي" عميا يسميه "علم طريق الآخرة"، فيقسمه إلى فسمين: علم مكاشحة ، وعليم معاملية أميا عليه المكاشفة فهو علم الباطن، وذلك غَنِّية العنوم، فقيد قيال بعيض العيارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخرف عليه سوء الخاتمة، وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهنه. وقال آجر : من كان فيه حصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم بدعة أو كبر" ومن كان محبًا للدبيا أو مصرًا على هوى لم يتحقق به، وقد يتحقق لعمائر العلوم، وأهل عقوبة من يمكره أنه لا يذوق منه شيئًا

وهو علم الصديقين، والمقربين، وهو عبارة عن بور يظهر في القلب عبد تطهيره

وتركيته من صفاته المدمومة، وينكشف من ذلك البور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها هيتوهم لها معاني محملة غير متصحه، فتتضح إذ داك حتى تحصل العرفة الحقيقية بدات الله سيحاته، وتصماته الناقيات الثامات، وبأهماله، وبحكمته في خلق الدنيا والآحرة، ووجه تربيته للأحرة عنى الدنياء والمعرفة بمعنى لنبوة واثنيء ومعنى الوحىء ومعنى الشيطان، ومعنى لقط الملائكة والشياطين، وكيمية مماداة الشياطين اللانسان، وكيمية طهور الملك اللسياء، وكيفيه وصول الوحى إلبهم، والمعرهة بملحكونك السموات والأرض، ومعرفة القلب وكيمية تصادم جبود الملائكة والشياطين هيه، ومعرفة المرق س لمة الملك ولمة الشيطان، ومعرفة الآخرة والحنة والسر، وعذات القبر، والصراط، والميران، والحساد ، ومعنى قوله تعالى ﴿ أَفْرَأُ كِتُسَاكُ كُفَىٰ بِنَفْسِكِ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبً ﴾ (الإسراء، ١٤)، ومعنى قوله سنحائه: ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآجِرَةَ لَهِيَ ٱلْخَيْوَانُ ۚ لَوْ كَانُو، يَعْنَمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٢٤)، ومعنى لقاء الله عز وجل، والبظر إلى وجهه الكريم،

ومعنى القرب منه والبرول هي جواره،

ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملأ الأعلى، ومقاربة الملائكة والبيين، ومعنى تفاوت درجات أهل الجمان حتى بري بعضهم البعص، كما يرى الكوكب الدرى في جوف الميماء إلى عير ذلك مما يطول تقصيله.

وللساس في معائى هذه الأمور بعد
التصديق بأصولها مقامات شتى: فبعصهم
يرى أن جميع ذلك أمثلة، وأن الذي أعده
الله لعباده الصالحين منا لا عين رأت، ولا
أذن سمعت، ولا حطر على قلب بشر، وانه
ليس منع الحلق من الجنبة إلا الأسماء
والصفات.

وبعصهم يرى أن بعضها أمثلة وبعصها يوافق حقائقها المعهومة من العاطها، وكذا يرى بعضهم أن منتهى معرفة الله عنز وجل الاعتراف بالعجز عن معرفته، وبعضهم يدعى أمورًا عظيمة في المعرفة بالله عز وحل

وبعضهم يقول إن حد معرفة الله تعالى ما انتهى إليه اعتقاد جميع العوام؛ وهو أنه موجود عالم، قادر، سميع، سصير، متكلم

فالقيصود بعلم المكاشفة أن يرتفع العطاء حتى تتصح له جلية الحق في هذه

الأمور اتضاحًا يحرى مجرى العيان الذي لا يحثث فيه، وهذا ممكس على حوهر الإنسان للولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقادورات الدنيد.

ويقصد بعلم الآحرة، العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سيحانه وتعالى، وعن معرفة صغاته وافعاله اوإنما تصفينها وتطهيرها بالكف عسن المشهوات، والاقتداء بالأبياء، صيلوات الله وسيلامه عِليهم في جميع أحوالهم، فالقدر ما يتحلي برح العلب وبحادى به شطر الحق يتلألأ منه معتائظيه ولا سبيل إليه إلا بالرياضة ، وتنافعاتم والتعليم، وهناه هي العلوم التي لا تُسطّر في الكتب، ولا يتحدث من أنمم الله عليه بشيء منها إلا منع أهلته، وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة ونظريق الأسترار، وهنذا هو العتم الخصي الذي أراده صيلى الله عليه وسيم بقوله: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تمالي، فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى، فللا تحقروا عالمًا آتاه الله تمالي علمًا منه، هإن الله عز وجل لم يحقره إذا آتاه إياه "رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف، من



حديث أبي هريرة بإسباد صعيف"

وأما علم المعاملة، فهو علم أحوال القلب، ومنها ما يُحمد كالصبر والشكر والخوف والرحاء، ومنها ما يدّم كحوف المقر وسخط المقدور والغن والحقد، فهده وأمثالها من صنفات القلب مغارس الفواحش، وأصدادها، وهن الأختلاق المحمودة . فنبع الطاعات والقربات. فالعلم بحدود هنده الأصور وحقائقها وأسنانها وغلاجها هو علم الأخرة، وهو فرص عين هي فتوى عدماء الأحرة "الأحرة"

ومعرفة الله تعالى وصعاته وأشعاله وحميع ما أشير إليه في علم المكاشفة أ، فلا يحصل من علم الكلام، بل يكون إن فلا يحصل من علم الكلام، بل يكون ألكلام حجابًا عليه ومانعًا منه، وإنما الوصول إليه بالمحاهدة التي حعلها الله سبحانه مقدمة للهداية أنّ ، حيث قال سبحانه مقدمة للهداية أنّ ، حيث قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ جُهَدُوا لِيمًا لَبَدِينَهُمْ سُبُكُ أَلَهُ لَمَعَ ٱلمُحَسِينَ ﴾ (المنكبوت ، ١٩)

و- نماذج من تعاریف الصوفیة للمعرفة یقول عبد الله بن المبارك: "المعرفة ان

لا تتعجب من شيء".

وية مول دو السون المصرى، حقيقه المعرفية" إطلاع الخلق عسى الأسسرار مواصلة لطائف الأنوار

ويقسبول "المسشبلي": "المعرفسة دوام الحيرة"، "العجر عن المفرقة مفرقة"

ويقول "بو يزيد البسطامي"، "المعرف أن تعرف أن حركات الخلق وسكناتهم بالله" ويقول "محمد بن واسع": "من عرف الله قل كلامه ودام تحيره"

ويقول "أبو بكر الواسطى": "من عُرِكُ الله انقطع، بل خرس وانقمع "(٢٢).

وبعد، فهذه هي معرفه الصوفية وأساسة وصفاتها، وصفاتها لعارف وآدانه، والفرق بين العلم والمعرفة، والعالم والعارف، وأنواع المعرفة وأقسامها وأشكالها، ووسيلتها، وصلتها نائكشف، مع إيراد تماذج متعددة لتعريفات الصوفية للمعرفة.

أ. د/ محفوظ عزام

#### البوامش:

- (١) المِرجاني، التعريمات، معكنية ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، منبة ١٩٣٨م، هن١٩٧٠.
- (٢) أبو البقاء: الكليات، معجم في للمنطلحات والمروق النفوية، مؤسسة الرسالة، بيروت سنة ١٩٩٢م، ص١٨٨٨.
- (۳) القشيري لرسانة المشيرية في علم النصوف. تحقيق معروف ريق وعلى عبد الحميد بلطة جي، دار الحير، سروب
  مبله ۱۹۹۱ج، حرب ۲۱۱
  - (1) الهجويري، كششف المحجوب، دراسة وترجمة وتعليق د إسعاد عبد الهادي قنديل، القاهرة سنة ١٩٧٤م، ١٩٣٠م
- (۵) بن القيم مندارج المسالكين ، بني مساؤل إياله نفيد و يناك لمنتفين ، دار إحياء الكتب المربية ، الخليق جـ٧٠ صـ ۳٥٢.٣٥١
  - (١) المرجع السابق، جـ٣، ص٢٥٢،
- (٧) الأملي (حيدر بن على العلوي) رسانه تحقيق النبوة، منحقه بكتاب حتم الأولياء للحكهم الترمذي، ص٥٠٤.٥٠٣
  - (A) ابن انقیم، مدارج السائحکین، ج۲، ص۲۵٤
    - (١) المرجم السابق، ج٢، ص١٠٥
  - (١٠) الكلابادي: التعرف لمدهب أهل التصويف، ص٨١)
  - (١١) ابن سينا، الإشارات وانشبيهات، القسم الثالث، ما يهلا الطبيعة، ص٢٢٥
    - (۱۳) البرجع البيايق، ص١٧٠،
    - (١٣) الحكيم الثرمدي: حتم الأوليد: عر٧٧
- (۱۱) ابن مصيبة، بيقاط الهمم في شارح الحكم، تقليم ومراجعه معملا أحمد حسب الله، دار المعارف ، انشاهرة، من ۱۹۲۸۱
  - (۱۵) المرجع لسابق، من ۳۷۱
  - (١٦) ابن سيما الإشارات والسبهات، المسم الثالث، ص٢٢٥
    - (۱۷) ابن الغيم مدارج السابكين، نجاء ص٢٦١
    - (١٨) الكلاباذي. لنعرف للدهب آمل التصوف، ص١٦٥
  - (١٩) الميد (د. عبد اللطيف)؛ التصوف في الأسلام، دار الثقافة العربية، القاهرة سنة ١٩٨٦م، ص١٣٢،
    - (٣٠) نفس المرجع العنايق.
- (۲۱) چنمر (د محمد کمال) التصوف طریقًا وتحریه وصنعبًا، در الکتب الجامعیه، ستة۱۹۷۰م، ص۱۸۷، ۲۰۰،
  - (۲۲) لمرجع السابق، ص100، ۲۵۷، ۲۵۸
  - (٦٣) انقاشائي، كشب لوجوء العر على هامض ديوان ابن المارض، طبعة أولى سته١٩١٣هـ من١٠، ١١
    - (14) الهمويري. كشف المحجوب، ص٠٢١١.٢١٠
    - (٢٥) الكلاباذي؛ التمرف لمدهب أهل التصوف، ص١٥٨
      - (٢٦) الرجع السابق، ص٧٩
      - (۲۷) الهجویری کشف المحجوب: ص۹۰۹
    - (٣٨) أبو يُعيم: حلية الأولياء، طبعة بيروت: ١٩٠٠، ص١٩١٠.
    - (٢٩) الزين (سبيح عاطف)؛ الصوفية في الإسلام، ص٢٠٤٠

### المحلس الأعلى للشنور الإسلاميه \_\_\_\_\_\_



- (٣٠) الجرجابي التعريمات، مر١٦٢
- (٣١) القرالي: إحياء عنوم الدين، جا ، ص٢١، ٢٢
  - (٣٢) المرجع السابق، جـ١، صـ٣١
  - (۳۳) الهجویری حکشم المحوساء ص۱۹۵۱ ا

#### مراجع للاستزادة

- الآملي (حيدر بن على العلوي) رسالة تحقيق البيوء، منحقة بكتاب حتم الأولياء للحكيم الترمدي تحقيق عثمان يحيى، المطبعة الكاثوليكية البروت
  - ٣- أبو البقاء الكبيات، معجم في الصحيحات و عروق للعويه، مؤسسة الرسالة، بيروت سته١٩٩٢م
    - ٣- الجرحاش، التعريمات، مكتبة ومطعة مصطمى الباب الحلبي وأولاده بمصر سنة١٩٣٨م.
  - ٤- جعفر (د. محمد كمال) التصوف طريقُ وتحرية ومنعث، دار لكت، الحامية، القاهرة ١٩٧٠م.
    - الحكيم الترمدي كتاب حتم الأولياء المطلعة الكالوليكية، تحقيق عثمان يحيى، ببروت.
      - ٣٦ ابن سينا: الإشارات والتنبيهات دار إحباء الكتب إلمربية، القاهر ١٩٤٧م.
      - ٧- العبد (د عبد النظيم) التصوف هي الإسلام ﴿ دَارِ كِالْقَاضِ العربية ، الشاهرة سنة١٩٨٦م.
  - ٨ ابن عجيبة إيقاظ الهم عن شرح الحكم تقديم ومراجعة مصد أحمد حسب الله، دار المعرف، القاهرة،
    - العراق (أبو حامد) إحياء علوم الدين، و دار الريان للراث، الماهرة
    - ١٠ القاشاني ككشما الوجود لعر انهامش ديوار "بن القاوس عليمه أولي سيم١٣١٩هـ
- القشيري الرسانة العشدرية في علم التصوف حقيق معروف رزيق وعلى عبد الجميد بلطة حيء دار الحمرة بهروت سلة ١٩٩١م.
  - ۱۱ بن السيم مدارج المدالحكين ادين مداران رياضا عدد ورياضا دستمين ، دار إحياد الدكتب العربية الحسر القاهر١٣٠١
    - ١٢ الكلابادي، التمرف لمهب أهل النصوف ، تحقيق معمور أمين الدو وي، انطبعة الأوني سنة ١٩٦٩م.
      - ٣١٤ أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصعباء، طبعة بيروت
- ۱۵ الهجویری كشف المحجوب، دراسه وترجمة وبعیق دارستان عبد الهادی قندین، نشر المجلس الأعلى للسئون الإسلامیه، القاهرة، سنة۱۹۷٤م.
  - ١٦- وانظر مصطلح (الميثاق) في هذه الموسوعة
  - 19 قاعدة المحمد لابن تهمية طبح صمن حامج الرسائل لابن تيمية بحامعة الإمام محمد بن منعود
    - ٣١٨ من قصايا التصوف من السيد الجليد (عصل المرقة) ما دار اللواء بالرياس بالسعودية

# المقامات والأحوال

يقول عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته: "إن الإنسان بما هو إنسان إنما يتميز عن ساتر لحيوال بالإدراك وإدراكه توعان: إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم وإدراك للأحوال القائمة من المرح والحزن والقبص والبسط، والصنوفي، أو المريد، أو السالك ﴿ أو المساهر، هي محاهدته وعبادته، لاموري تنشأ له عن دكل محاهدة "حال" هي بتيحة لتلك (لحامدة" (١).

هدا فحواء أن التصوف تحرية داتية لا يعرفها إلا صاحبها، وهذه التحريسة لا تعتمد - في الأساس - على الحس والعقل، وإنما تعتمد في المقام الأول على البمبيرة، أو القلب، (أو عين السر، أو الحيس)، ومن ثم فإن مصدر العرفة هنا ومعياره مصدر ذاتي معص، لا يصل إليه حس، ولا ينفع معه عقل أو برهان.

وقد أعطى أبو حامد الغزالي لنقلب أهمية قصوى في المعرفة الصوفية وشبهه كم قال ابس خلدون – الطاعة

بحوض، هذا الحوض بمكن أن يأتيه الماء من على سطحه بواسطة الأنهار والأمطار وفي هذه الحالة لا يكون الماء بقيًّا وقد نسمى إلى حفر أعماق هذا الجوض (البثر) حتى يصبل إلى بلاء الصنافي الموجود في عمق هدا النثر ، عبدئذ يكون الماء صافياً

- علدا هو حال التحرية الصوفية: ا**لقلب** المُتَكَالِمُ اللهِ مَفْتُوحَ عَلَى عَالَمَ الْحُواسِ والمعقولات (عالم الملك والشهادة) وباب ممتوح على عالم الملكوت؛ وهو اللوح المحموط وعالم الملائكه؛ ولذلك عإن الفرق مين علوم الأولياء (الصوفية) ومين عنوم الحكماء يكمن في أن علوم الأولياء تأتى من داحل القلب، من الباب المنفتح على عالم الملكوت، أما علوم العلماء والحكماء فتأتى عن طريق أبوات الحواس ومسالك العقل اليرهاني.

على أن هذه النحريه الروحية أصلها –



والإحلاص، وبتقدمها الإيمان ويصاحسها وتنشأ عبها الأحوال والصفات لتاثح والمرات، ثم تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى أن يتوصل إلى مقام التوحيد والعرفان

ولكى تؤتى البعربة الصوفية أكها لابد لها من شرطين: الإرادة والاحتهاد من جهة، والتوفيق الإلهى من جهة أحرى، وبعير هدين الشرطين لا نكون أمام نجرية روحية مثمرة وحيَّة.

والسالك أو المسافر إلى الله هو من توجه قلبه إلى الحق سيحانه، على حد بعبير الماشائي، دلكم أن النمس إبا استقامت على الواحب وصائت طباعها وتأديث بآداب الله عز وحل من الربيح حوارحها، وحفظ أطرافها، وجمع حواسها سهل على السائك إميلاح أحلاقها وتطهير الظاهر منها والمراع مما لها، وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنهاء فعند ذلك يمكن العند مراضة الحواطر وتطهير السرائرء وهدا هو عملم المرهة؛

ثم وراء هذا — كما يقول "الكلاماذي" علوم الخواطير وعلوم المشاهدات والمكاشفات، وهي التي تحتص بعلم الإشارة، وهو الذي تمردت به الصوطية

القلوب ومكاشمات الأسرار لا يمكن العدرة على على التحقيق، بل تعلم بالمبارلات والمواجيد، ولا يعرفها إلا من بازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات".

وكما هو واصح بجد أن "الطريق" الصوفى يمر بمراحل متعددة قبل أن يصل صاحبه إلى ميتغاه (القناء حيث النماء) هده المراحل نبمش عبد الصوفية فيما يعرف بالمقامات والأحوال؛ ذلك أن المعرفة بالنمس الإنسانية وسأحوالها وبأخلاقها وتطهيرها إئما تقوم على العباده والرياضة والمحاهدة، وكل محاهدة وعبادة ورياصة يلليا عنها كما يقول الصوفية "حال"، هإي إستقر صار مقامًا وإلا فهو حال

والممام عبد الصبوهي هو درجة أو رثية بكون العبد هيها سن يدى الله عز وجل نشأن ما يقوم في داخله من رياصة ومحاهدة وعبادة والمطاع إلى الله، وقد حاء هي القرآن ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَاكَ مُقَامِي وَخَاكَ وَعِيدٍ ۞ ﴾ (إبراهيم: ١٤)، وكدلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُمْ مُقَاتُّرُ مُعَلُّومٌ ﴾ (الصدهاب، ١٦٤)

يقول القشيري: "المقام ما يتحقق مه العبد بمباركته من الآداب مما يتوصل إليه وإنما قلنا علم الإشارة لأن مشاهدات حوج نصرف، ويتحمق له بصرت تطلب

ومقامات تكسه. فمقام كل أحد موضع إفامته عبد ذلك، وما هو مشتغل بالرياضة له. وشرطه أن لا يرتقى من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف أحكام دلك المقام! هإن من لا قباعة له لا يصبح له التوكل، ومَنْ لا توكل له لا يصبح له التسليم، وكدلك من لا توكل له لا تصبح له الإبادة، ومَنْ لا ورع له لا يصبح له الإبادة،

أما الحال فهو معنى يرد عبى القلب من عير تعمد منهم (الصوفية) ولا احتلاب ولا اكتساب لهم، من طرب أو حرن أو قنص أو شبوق أو الزعاج، فالأحوال مو هب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتى من عن الوحود، والمقامات تحصل سكال المحهود، وصاحب المام ممحكن في مقامه وصاحب الحال مترق عن حاله"

وفى هذا السياق يقول القاشاني: إن الأحوال هي المواهب الفائضة على العد من ربه: إما واردة عليه ميراتًا للعمل الصائح المركي للنفس، المصفى للقب، وإنما واردة من الحق امتنانًا محصّاً، وإنما سميت ووالاً لتحول العبد بها من الرسوم الحلقية ودركات البعد إلى الصمات الحكية، ودرحات القرب"(1).

وهدا ما أكده الهجويرى بقوله في كشف المحجوب. أعلم أن كن ما هو من

المقام يعتبر من الأعدل، وكل ما هو من لحال يعد من الأفضال وصاحب المقام إنها هو قائم بمجاهدته وصاحب الحال إنها هو هان عن نفسه ويكون قيامه بحال بحلقه الله تعالى فيه" "

وإدا كان المألوف في كتب الصوفية أن المفامات درجات بصل إليها العبد بحهده وإرادته هي مقابل الأحوال البي هي هنة وعطابا واقصال من الحق لا دخل للعبد فنها، أقول: إن من الصوفية من قال إن المقامات والأحوال كلها منح وعطابا في المقامات والأحوال كلها منح وعطابا

لمتول السهروردى صاحب العوارف: "إن مندول المقامات والأحوال) كلها مواهب لا مكاسب "إد المكاسب محفوقة بالمواهب، والمواهب معموقة بالمكاسب فالأحوال مواحيد والمقامات طرق المواجيد، ولكن في المقامات طرقها"(٢)

والمتصار فيل رأى السهروردى ومن على شاكلته بمكن أن يتحص في العبارة المائدة أن كن المقامات والأحوال هي في النهاية ما من الله به على عبده

بمول الحكيم الترمذى: "إن القلب إن كان مع الله تعالى على الفليه تكول على الأحوال والمقامات .. والمريد يطلب الأحوال



والمراد تطلبه الأحوال هالله، الله لا تدخل خلوته حتى تعرف أين مقامك وقوبك من سلطانك من

ونطالع في كتاب كشف المعوب للهجويري: "اعدم أن المقام بصم الميم هو الإقامة، وبفتح الميم (المقام) محل الإقامة وهذا التعميل في لمظ المقام سهو وخطأ؛ والمقام بضم الميم في اللغة العربية إدما هو الإقامة ومحل الإقامة، والمقام بضم الميم هو القيام ومحل القيام، وليس محل إقامة العبد في طريق الحق ومقدير حق المقام ومراعاته لذلك المقام حتى يحترمه وبدران ومراعاته لذلك المقام حتى يحترمه وبدران الميام عن مقامه من غير أن ولا يحلق الله يقدر ما تيسر للإنسان، ولا يحلق الله يقدر ما تيسر الإنسان، ولا يحلق الله يقدر ما تيسر الإنسان، ولا يحلق الله يقدر الإنسان، ولا يحلق الله يقدر ما تيسر الإنسان، ولا يحلق الله يقدر الله يقدر ما تيسر الإنسان، ولا يحلق الله يقدر ما تيسر الإنسان، ولا يحلق الله يقدر الله يقدر الله يقدر الله يعلق الله يقدر ا

أما عن حصر المقامات والأحوال عند الصوفية فليس ثمة موقف واحد منها إد يصعب حصر كل منها وبحاصة إذا أدركنا من حهة أن " مواهب الحق لا تنحصر والأحوال مواهب وهي متصلة بكلمات الله التي ينفد البحر دون بمادها، وتنمد أعداد الرمال دون أعدادها والله المنعم المعطي" "، ومن جهة أخرى فإن كل تجرية صوفية هي تحرية فردية لا يمكن أن تعمم، ولما كان الصوفية لا يمكن أن تعمم، ولما كان الصوفية لا

حصر لهم فإن يترتب على دلك أن عطايا الحق وهباله ومنحه لا يمكن أن تكون متاهية

ومع هذا فتمة اتعاق على أن أهم المقامات، التوبة، الورغ، الزهد، العقر، الصبر، التوكل، الرضاء الشكر، الرحاء، الخوف، المحبة، الإنامة، محاسمة المعس، الإرادة، الصدق، الإحلاص..

أما أهم الأحوال فتحد، القرب، الهيبة والأنس، القبص والسبط، والحباء، الصحو والسكر، الفناء (المحو) والبقاء، الشوق، والسكر، الفناء (المحو) والبقاء، الشوق، ومكن الملاحظ أن ثمة تداخلا كبيرا بين المقامات والاحوال كما سبق أن أشربا فألرهاء والخوف بمكن أن يكونا من المقامات ويحكونا أبصًا من الأحوال، وقس على هذا الرضا والمحبة .. إلح

ولعد دكر السهروردي في "عوارف المعارف" هي غير موضع أن الأحوال متداخلة مع المقامات حيث قال ". ولا يأوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه يلا وقد قرب ترقبه إليه علا يزال العبد يرقى إلى المعامات برائد الأحوال فعلى ما ذكرنا يصبح تداحل المقامات والأحوال حتى التوبه فيها حال ومقام وهي الزهد حال ومقام، وهي حال ومقام، وهي

الرضا حال ومقام..."''''

بقى أن نشير إلى أن المؤرجين احتلفوا فيما بينهم نشأن مصادر التصوف الإسلامي. وهل نشأ تحت تأثير عوامل خارجية عير إسلامية أم أنه كان قراءة إسلامية معضة لنعض آيات الدكر الحكيم وسنه الرسول "ولا شك أن الصوفية أنفسهم قد انجاروا ودافعوا عن أن الطريق الدي سلكوه في تحريتهم يرجع إلى أصول إسلامية محصة

ولهذا نحل أن الصوفي حيما يبكلم عن محاهدة النفس وعن مبارلها من مقامات وأحوال إنما يحمل عمدته القرآن والسنة وسيرة الصحابة والتابعين. همما يتعلق بمحاهدة النفس بجد قوله تعالى فوامًا من خُابَ مَقَامٌ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَي مُون النازعات في فَإِنَّ الْجُنَّةُ هِيَ الْمَأْوَى في ﴾ (البازعات عبد النقوي أشار الصوفية إلى قوله سبحانه ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُرُ المحرات: ١٣)، وإلى الزهد بقوله: ﴿ قُلُ مُتَمَعُ الدُّنِيَا قَلِيلٌ وَالاَ وَالى وَالى النقوي النازعات عبد الله أَنْفَتَكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٣)، وإلى الزهد بقوله: ﴿ قُلُ مُتَمَعُ الدُّنِيَا قَلِيلٌ وَالْاَ خِرَةً لَيْسَ النَّقَى ﴾ (السياه، ٧٧)، وإلى خَرَرُ لِنَسَ النَّقَى ﴾ (السياه، ٧٧)، وإلى

التوكل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وُمِّن يُتَوَكِّلُ عَلَى آللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُمْ ﴾ (الطلاق: ٣)، وإلى الشكر بقوله ﴿ لَإِن شَكَرْتُمْ لأَرِيدَنُّكُمْ ﴾ (إبراهيم: ٧)، وقيم يتعلق ىالصىدىحد قول الحق ﴿ وَيَشِر ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (البضرة: ١٥٥)، ق لي الرضا بقوله سيحانه ﴿ رُّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَّضُواْ عَنَّهُ ﴾ (المائدة ١١٩)، وإلى الحياء بقوله سبحانه: ﴿ أَنْرُ يْعَلَمُ رِأْنَ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ ﴾ (العلق: ١٤)، وإلى المحده بقوله ﴿ يَا إِنَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتُكُ مِنكُمْ عَن دِيبِهِ، فَسُوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُحُمُّهُمْ وَكُيلُونَهُمْ ﴾ (المائدة: ٤٥)، وهده الآية – على سبل المثال - بني الصنوفية عليها مدهنهم في الحب الإلهي بتوعيه: حب الله للإنسان، وحب الإنسان لله.

من الآیات الکریمة التی أید بها الصوفیة مدهبهم نحد قول الحق: ﴿ وَمَا رَمَیْتَ إِدْ رَمَیْتَ وَلَیکِتَ اللّهَ رَمَیْ ﴾ (الأنفال ۱۷۰) هده الآیة یقرأها الصوفیة علی الوجه الآتی این الله وحده هو الفاعل



المطلق الذي يصدر عنه ويردّ إليه كل الأهمال ومنها المقامات والأحوال وأن العبد من الرب بمثابة القلم الذي يمسك به وتحرکه وتحری به یده فیکتب ما يڻده '' ومنها قوله سبحانه ﴿ مُنَّهُ نُورُ اَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْصِ ﴾ (النور ٢٥)، وقوله ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجَّهُ لَكِهِ ﴾ (البقرة ١١٥٠) والصوهية يتحذون من هاتين الآيتين دعامة يقيمون عليها مداهبهم ووحدة الوحود ووحدة الشهود وتحلى الله في مخلوفاته""

أما عن الأحوال فقد أشار إليها القرآن الكريم بطريقة أو بأحرى كماريري الصوفية. فقد ذكر سبحانه: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خُوْفًا وُطَمِّعًا ﴾ (السحدة:١٦) وقال ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِغَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاَتِ ﴾ (المكبوت:٥) ﴿ ٱلْحَمِّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَدَّ أَخْزُنَ ﴾ (عاطر :٣٤)

أما أن الرسول الكريم كان سراجًا في سماء التصوف، فهذا أمر أكده الصوفية كي يؤكدوا شرعية التصوف الإسلامي. فإدا تحاوزنا سيرة الرسول الكريم قس البعثة التي تؤكد صدقه

وأمانته وطهارته، وإدا تحاورنا حادثة الإمدراء والمعراح وهي أيضنا تؤكد عند الصوفية تجربتهم الروحية الحية من كشمه وسمر وفياء إذ تحاورتا دلك ووفصا أمام ما كان يأخذ به الرسول بمسه من تقشف في الملبس والمأكل ومن عكوف على العبادة والتهجد حتى لمد نهاه الله عن المالعة هي ذلك بقوله سبحانه: ﴿ مله ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَنيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ﴾ (طه:١٠ - ٢) وقد أشار الدكتور مِصُمِعِمِي حلمي إلى أن ما كان يقبل علمه الرسبول وبدعو إليه من تعبد وترهد وتقشف وتقوى وحوف وصبر وشكر ورصاً . ألميت كلامه وعمله في ذلك كنه فيأضين بالمملى التي بمكن أن تُعد مسعًا لما أحضع الصوفية انفسهم له من رياضات ومحاهدات، ولما كانوا يتقبلونه فيه من المنزل والمقامات التي هي عندهم سبيل العبد إلى تصمية نمسه وتنقية قلبه. وعوته على الساء عن تمسته وتمائه تربه وشهود ته ۱۲۱

وقصلا عما سبق فإن الإسلام نفسه، كما برى نبكلسون قد مهد الطريق للتصوف من بات آجر وهو أن الدين يفرض على الإنسان سلوك معينًا تمثل هدا في التجرية الصوفية عند المسلمين "

الإسلامي دين من أهم أركانه الإيمان بانحياة الآحرة وبالعداب لمن طعى وعصب وتكبر، وبالنعيم لمن آمن واهتدى وهذا الإيمان المتعلق بالحياة الآخرة من شأبه أن

أ.د/ فيصل عون

#### المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه



- (۱) ابن حلدون المقدمة ص١٠٦٢ تحقيق د على عبد أبو حد وأفي، تحدة لبيان العربي سنة ١٩٦١م.
- (۲) الكلابادى التصرف المشاهدة التصوف ص ۱۰۵ تحقیق معمد أمس الندواوى ط۱ سمة ۱۹۲۹م مكتبة لكنيات الأرهرية القاهرة
  - (٢) الرسالة القشيرية س٣٦ مكتبه محمد على صبيح- د. ت
- (1) كمال الدين عدد الدرزاق القاشداني صبطلاحات الصوفية ص٢٦ تحقيق معمد كمدل جعفر الهشة المصرية العاملة للكتاب القاهرة سمة المالاج وراجع ما دكرة التاشاني أيضاً عن لمقاهات ص٧٨٠.
   ٨٨.
- (۵) البجسويري؛ تتكسشم المحجسوب ٢٠/٤، ورحسع، فاستم عسن سنشأة التسموف الإسسلامي ٢٩٤٠ ٢٩٥ البهمية المعرية سنة ١٩٧٠م، وراجع كدلك، دراسات في التعبوف والأحلاق من ١١٤٠ ١٢٨.
- (٦) نقالاً من دراسات في التصوف والأصلاق للتكتور أحمد عبيد البرجيم السايح، وذكتورة عائشه المناعي
   ص١١٥ وما يعدما دار الثقافه الدوجة ط.١ ستة ١٩٩١م.
- (۲) عبید القیاهر الیسهروردی ها وارف العبار ف ص۱۹۷۰ ۱۹۷۱ دار الکتیاب العربی بیپروت ط۳ مسلة
   ۱۹۸۲م
  - (A) الحكيم الثرمدي في ممرهه الأسرار ٤
- (٩) المحسويري كيشب المحسوب ٢٠٤/ عنقبلا عين ٤٥ قامسج غيبن تبشأة الشصوف الإسبلامي ٢٩٤/١ ٢٩٥ انبهضة المصرية سنة ١٩٧٠م
  - (١٠) موارف المارف: ٤٧٣
  - (١١) غوارف المارف من ٤٧١ ٤٧٢.
- (۱۲) د محمد منصطقی خلمنی الحیاة الروحیت و لإستلام س۲۷، الهیشة بنجمریة العاملة للکنات الشاهرة
   ۱۹۷۰م.
  - (۱۲) المرجع السابق ص۲۸
- (۱٤) أ. د/ محمد منصطمی حلمتی الجهاد بروجیه فنی لإسالام فن ۱۸، ورجع کنلک ص ۲ و ما بعدها، ۱۷.
   ۲۰ ۱۸
- (۱۵) راجع، د. فينصل عنون الشصوف، الإمسلامي فني مطريق والرجنال ص٨٧- ٨٧ مكتبية منعيد رافت ١٩٨٢م القاهرة

#### مراجع الاستزادة:

- ١- إحياء علوم الدين العرالي.
- ٢ دريخ التصوف في الإسلام، د، قاسم على
- ٢ التصوف الإسلامي، الطريق والرحال، د هيصل عون.
- التصوف الثورة الروحية في الإسلام، د. أبو ألغلا عميمي.
  - ٥- التصوف في الإسلام، د. عمر فروج
  - التعرف ثدهب أهل التصوف الكلابادي.
  - ٧ لحياة الروحية في الإسلام، د،محمد مصطفى حلمي
- ٨- دراسات في التصوف و لأحلاق: د، أحمد عبد الرحيم السابح، ود عاتضة التاعي.
  - ٩٠ الرسالة القشيرية
  - ١٠ عوارف المارف، عبد القاهر السهروردي،
  - 11 المرقة عبد الحكيم الترمدي، د عبد الحسن الحسيبي
- ١٢ موسوعة مصطبحات التصوف الإسلاميء د. رفيق العجمء مكتبه لبنان، باشرون،
- ۱۲ موسوعه مصطنحات صدر (لدین انشیزاری) در سمیج دعیم، مکثبة لبنان، باشرون. ۱۲)



# الميثاق

### الميثاق لغة:

من "ويْق" بملان "بثق" به ثقة، وموثقاً. ووثوقاً ، ووثاقة . أئتمنه فهو واتق به وهلان موثوقاته

ووَيُق الشيء وثاقة . قوى وثبت وصيار مُحْكُمًا . و أوثق العهد: أحكمه و واتق فللناء عاهده و"النُّصة"؛ الائتمان و"المُوتين" المعهد. و"الميئاق" العهد الحكم (اج) مواثيق<sup>(۱)</sup>

فحلاصة مسى الميثاق في اللعه كما يظهر مما سنق

أن الميشق هو المهد المحكم، والعمد السلاى يُؤكسد سسيمين وعهسد، والمعاهدة، والائتمان، والثقه

# الميثاق اصطلاحًا:

فيما يحص الميثاق النشرى، بحد عدة تعريمات أهمها ما بلي:

١- الميثاق بالمعنى العام: وثيقة صادرة عن السلطة التنفيدية أو التشريعية أو أي سباطه أحبري؛ لتنظم مؤسسه عامية أو

الاعتبزار بمبيادئ وقبيم معينية فيي مجيال حاص مثل ميثاق الشرف لهنة الصحافة. والمرثاق الوطني في الستيناب

٣ - مبشاق الدولة: أي لدستور، وهو وشقلة تلصدر علن مملئلين منتحسس أو محتارين تتصمن المبادئ والمهام، والأسس إلعومة للدولة وحاصة العلاقة بين السلطات الثقلاثء والحقوق والواحيات للمواطبين

مح الله المعنى الشحصي: هو عهد مغلط، يلترم فيه الإنسان صادفًا بما تحتويه ببوده من حقوق وواحبات، وتُحسُّد معانيته علتي الواقع بكتل متستوياته أن يتستمحم الكسل عليني الوقساء السدائم بمقتصيات للثاق

٤- الميثاق بالمعنى القانوني: هو عهد بين طرفس أو أكثر، ينثرم به الإنسان فكرًا وسلوك أمسام الله ثسم أمسام بمسيه والأحرين، وتترنب عليه واجبات وحقوق للأطراف المعنية'''

ويلاحط أن التعريمات السباطة، وإن

مكانت تخص مواثيق البشر بعصهم مع بعض على المستويات المحتلفة؛ فإن هيها أيضاً مراعاة لجانب الله عز وجل، ولو على سبيل التوثيق والتوكيد ومن هن كانت أهميتها وحطورتها ووجوب الوفاء بها، وينطبق نفس الكلام على المهود

كذلك لا ننسى أن نفرق دين المشق والعهد أو المعاهدة، بأن الميثاق قد يكون دين فردين، أما العهد فقد نص حديثًا على أنه انفاق دين سلطتين أو أكثر دولاً أو هيئات، يتم التوقيع عليه بشكل رسمى من قبل ممثلين مسمدين مخوّلين بذلك وعالب منا يحضع للتصديق أو القبول وعالب منا يحضع للتصديق أو القبول والسطة السلطة التشريعية للدول أو المجلس التأسيسي للهبئة وردما أطلق عليه أحضُ : اتفاقات ، أو بروتوكول، بحانب كامتى عهد أو معاهدة

# الميثاق في القرآن الكريم:

حاءت كلمة "ميثاق" في الفرآن الكريم حوالي أربع وثلاثين مرة بالإفراد والجمع وغير ذلك: وننذكر هما بعض المعامى التي جاءت بها:

ا. فقد جاءت بمعنى العهد الذي أخذه الله علي عباده مثل: ﴿ أَلَٰذِينَ يَنفُضُونَ عَهَدَ الله علي عباده مثل: ﴿ أَلَٰذِينَ يَنفُضُونَ عَهَدَ الله عِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ ﴾ (البقرة ۲۷۰).

فالميشاق هما • هـ و العهـد المؤكـد دليمير "

۲- وورد بمعنى ما أخذه الله تعالى على بنى إسرائيل من عهد وميثاق مثل: ﴿ وَإِذْ أُخَذُنَا مِينَ فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ (لبقرة ١٣٠)

أى: أخذ الله ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة

أو: أعطوا الله عهدا ليعملن بما في التوراة

الله على النبيين من عهد وميثاق، مثل: ﴿ وَإِدْ على النبيين من عهد وميثاق، مثل: ﴿ وَإِدْ الْمَيْنَ النَّبِينَ مَنْ عَهِد وميثاق، مثل: ﴿ وَإِدْ النَّهُ مِنْ مَنْ النَّبِينَ لَمَا وَاللَّهُ مَنْ صَاحَتُمُ مَن حَجَمَعِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ مَا النَّهِ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

وقال تعالى، ﴿ وَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ ٱلنَّمِتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِنْزَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ أَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيْنَفَقًا غَسِطًا ﴾ (الأحراب:٧)

وهذا يدل على أن الله تعالى، قد أخذ ميثاق الأنبياء بالـدعوة إلى التوحيـد وأب



يصدق بعضهم بعصا، سابقين أو الحقين ويأمر كل منهم بالإيمان بمن يأتى بعده (٥)

الكاريم المنتاق في القرآن الكريم المساء بمعنى ما أخذه الله على ذرية آدم، وهم في صنب أسبهم آدم أن يؤمنوا بالله وسوحسوده منسل، ﴿ وَمَا لَكُرْ لَا تُؤْمِنُونَ بِآلَهُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتَوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتَوْمِينَ ﴾ (الحديد الم )

هذا وقد دلت آيات الميثاق على وحوب الوفاء بالميثاق، وبالعهد، وبينست شماعه مقصمه أو عدم الوفء بمقتصياته، مما يترتب عليه غصب الله عز وحل، كقولل بعالى عن بهي إسرائيل

﴿ لَمِمَا تَعْضِيم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَخَعْمَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ﴾ (المائدة ١٣٠)

وعلى الحانب الآخر: فإنه - تعالى . رضى الله عن الموفين بالعهد والميثاق، أيا كان نوع هذا الميثاق أو ذلك العهد حقّ وافق الشرع أو التزم به المره ، فلم يحمل لذلك جزاء إلا الجهة ، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَنقَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَنقَ ﴿ وَالّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَنقَ ﴿ وَالّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللّهُ بِهِمَ أَن يُوصَلَ وَخَشَوْنَ لَهُ مِعَالَونَ مَا أَمْرَ ٱللّهُ بِهِمَ أَن يُوصَلَ وَخَمَّقُونَ سُوءَ ٱلْجُسَابِ عَيْدَ وَكُمْ وَخَمَافُونَ سُوءَ ٱلْجُسَابِ عَيْدَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ مَا أَمْرَ ٱللّهُ بِهِمَ أَن يُوصَلَ وَخَمَافُونَ سُوءَ ٱلْجُسَابِ عَيْدَ اللّهُ مِعْمَانِ اللّهُ وَلَا يَعْمَانُونَ مُنْ اللّهُ مِعْمَانُونَ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا يَعْلَمُونَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا أَمْرَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# الميثاق عند الصوفية:

بسى المصوفية نطريتهم في المعرفة،
على إساس "الميشاق الإلهي"، وبالرغم من
تعدد الأبات القرآبية التي تشير إلى كلمة
ميشاق، والتي قد تصل إلى أرسع وثلاثي
مرة كما أسلفت، فإنهم يركزون في هذا
المحال على آية معينة هي الآية رقم ١٧٢

﴿ وَإِذْ أَحَدُ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِمْ فَرُيْتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ فَدُوا بَنَى شَهِدْنَا أَلَ مَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ إِنّا فَكُوا بَنَى شَهِدْنَا أَلَ مَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ إِنّا حَكُمًا عَن هَمُ وَالآية ١٧٣، وهي. حَكُمًا عَن هَمُ وَعَلَيْنَ ﴾، والآية ١٧٣، وهي. ﴿ أَوْ نَقُولُوا إِمَّا أَشْرَكَ مَ مَناؤُنَا مِن قَبْلُ وَحَكُمًا هُو أَوْ نَقُولُوا إِمَّا أَشْرَكَ مَ مَناؤُنَا مِن قَبْلُ وَحَكُمًا دُرِيَّةً مِن بَعْدِهِمَ أَفَهُمْنَكُمْ مِنَا فَعَلَ الْمُتَطِلُونَ ﴾ دُرِيَّةً مِن بَعْدِهِمَ أَفَهُمْنَكُمْ مِنا فَعَلَ الْمُتَطِلُونَ ﴾

وقد أدلى علماء الإسلام كل بدلوه، في تمسير الآية الأولى

\_ فمنهم من ذهب إلى أنها تشير إلى حادث تأريخي خاص بفئة أو بأمة معينة من لعاس

ومنهم من فسترها على أنها تعبير عن لقاء فعلى بين الله وجميع الحلق، قبل أن تتلبس أرواحهم بأبيدائهم، أى وهم في صلب دم، فأحد عليهم الميثاق بأن الله ربكم لا إله سواه، وهو قول مجاهد(")

ومنهم - وهم هريق العقلاسيين - من رأى أن الله جل رأى أن الآية لا تعنى أكثر من أن الله جل حلاله، قد وضع في الإنسان عقالاً يستطيع أن يتعرف به عليه، وأن يقسى نريوسيته ضرورة، لأن دلالة العقل على الله دلالة ضرورية؛ فكان الله استسلهد للاله ضرورية؛ فكان الله استسلهد لعاس، وكان الناس قد شهدو، هملا بالريوبية عن طريق عقولهم (")، فقس الآية نوع من التعبير المجارى عن هذه العظرة الإسدنية

اما عن وقوع لقاء بهده الصورة في عالم النر فإنه في رأى هؤلاء لم يتم؛ لما يترتب عليه من نتائج عقلية ودينية غير مقبولية لهم. وهؤلاء العقليون قيد رأوا أن الآيه لا تعنى أكثر من ذلك الفدر المشترك

سن الساس حميمًا ، وهو العقل والتمييز والفطرة الإيمانية،

كما يستند هـولاء إلى أدلـة عقليـة أخرى على ما دهبوا إليه: منها:

. استحالة وهوع ذلك النقاء والحطاب مد اتصال الأرواح بالأبدان، وإلا لأمكن لكل إنسان أن يتذكره لأن المعقول أن يكون دلك عسد بلوغ الإنسان مرحله التكييف وهمم الخطياب، وهمد، غيير واقع "

ب ، ويستحيل كذلك في نظرهم أن يُحْكِون قبل تلبس الأرواح بالأبدان؛ لأن في بالاستسليما سمق وحود الروح للمدن؛ وهو مسائ ويود كليدن، وها مسائ ويود كليدن، ولا قديم إلا الله تعالى

ج ـ وقد يُفترص إمكان سبق وجود الروح عنى البدن بقدر من الرمان بحيث لا يقال إنها قديمة: عان تعددها وتميزها وتحددها ، لا يظهر له - فس رأيهم اساس عقلى معهوم الأن الأرواح إنما تتميز بعد تعلقها بأبدانه ، وطهور الطباعاتها وتصرفانها فيها ، المترتبة على هذا التحقق.

ويمكن أن بالحط على هذه الأدلة ما يلى

أنها أولاً: تقاوم على أساس



خاطئ، تطبّق فيه المقاييس العقبة الو غية البشرية في غير مجالها، ينقلها إلى المحال الروحي، فما بالنا بالجانب الإلى

وانها ثانياً: تستحدم وصف القوم، وتقصره على الله تعالى - وهو لفط لم برد هى القرآن الكريم ولا في السنة النبوية وصف له تعالى؛ بل إن استعماله في القرآب قد اقتصر على وصف شيء مرذول أو قليل قد اقتصر على وصف شيء مرذول أو قليل الشأن، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَفِي صَسَبِكَ الشَّان، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَفِي صَسَبِكَ الْقَدِيمِ ﴾ (يوسف، ٩٥)، وقوله تعالى ﴿ كَالْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ (يسن، ٢٩). ولكن وصف الله عز وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عز وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عز وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عز وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عز وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عز وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عن وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عن وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وصف الله عن وجل نفسه بانه ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وَلَا الْحَدِيدِ: ٢٠).

فهو الأول بكل اعتبار، وهو الآخر كذلك بكل اعتبار، وهدا الوصف لا يتأتى لأى مخلوق

وبدلك يثبت خطأ الاتجاه الذي يصر في الحماح على اعتبار المضاييس العقلمة المحدودة صالحة للتطبيق على كل الأمور على الإطلاق.

فالأولى فيما يمس جانب الألوهية، أن تقتصر فيه على ما يترد إلينا عن طريق الوحى.

هــدا وإن العديــد مــن الــصوفية لم

تفقهم مثن هذه الاعتراصات التي أثيرت حول فهم الآية؛ على أنها تسجيل لإشهاد حقيقي بين النشر، وبين الله عز وحل، في مرتبة من الوحود ثغاير المرتبة الحالية

فعى رأى هؤلاء الصوفية، أن كل روح أو نفس: شاهدت ربها، وأقرت بربوبيته، وهنا الإقرار كان حتميا؛ لأنها صنعته المبشرة - عز وجل - وهي هي عالم الحق لا تنطق إلا الحق، تماما كما في يوم القيامة حين تشهد الحوارج على صاحبها، ويصدق الكافر في إحابته

ويتفق المصوفية على أن هذا الميثاق المحدد على الخلائدة قبل هبوطهم إلى الخلائدة قبل هبوطهم إلى الأرصوات ولا يترتب على ذلك بالمضرورة مشاركة هنده الأرواح أو الأنفس لله في صنفاته أو هني طبيعتبه! لأن ذات الله سبحانه بمنا هني هني، لا تتصلح كلمة واحدة من لغات البشر للإشارة إليها غير كلمة كلمة الوجود" تقربنا، ثم ما وصف نفسه وتعرف على حلقه هي وحيه "سمحانه -،

وللصوفية اتحاهان فيما يخص تصور حالة الأنفس أثناء أخذ الميناق؛ من حيث مرتبسة الوجنود التنى كاننت تتمتع بها الأنفس إبان هذا اللقاء.

الفريق الأول: ويعتله ذو النون المصرى

(ت ٢٤٥هـ) وسهل بن عبد الله التسترى
(ت ٢٨٣هـ): يرى هذا المريق أن الأنفس
كانت واعية بنواتها، حاصرة بعقولها،
معددة بخصائصها المردية؛ ومن ثم وعد
خطاب الله جل جلاله؛ فأجابت وهي بكل
وعيها وتمييزها

والآية الكريمة تسترالى مستهد حقيقى، وتجربة حية، فيها عرفت المعوس ربها، وهو ما يطلق عليه الصوفية "المعرفة الأصلية أو القديمة" ويقولون في مواعظهم "لا تكونوا أبناء الدهر، وكونوا أبناء الدهر، وكونوا أبناء الأزل"؛ بقصد أن يوحه المرء كيانه الواعئ كله بعد نزوله إلى الأرص؛ ليظفر يمثل هذا البقاء المبشر؛ الذي يتلقى فيه عن الله بلا واسطة، أو يظفر بصفاء نفس يبطق عنه، وتضرخ إلى الله، ولا شيء عير الله سيحانه

ويسرى همدا الفريسق أن المفوس قدد استدعيت لهذا اللقاء هم الحنة أو هم الأرض، فحمشرت إلى الحسضرة الإلهية كهيئة الذر، مع تحقق عنصر التعقل في كل درة منها، ومع وجود الخصائص المهيزة لكل نفس على حدة، وقد يسمونه هذا المشهد اليوم القررة أو يوم الست؟ه

وأصبحاب هنذا الاثجناء قند ركنزوا

عقلهم ووحدائهم ووعيهم كله في هذا البص القرآس، فصار احدهم مردد إياه باللسان تارة، وبالقلب تارة أخرى، وقد استعطان ممهوم البص، ودوام استعطاره لسه حتى طبع في ذاكرته وشعوره كتحرية فعلية تحدثت الآية عن ذكراها البون المصرى (ت ١٤٥هـ)، بأن هذا النداء ما تزال ترن أصداؤه في الآدان، ويعنى حدلت البعضية في حدالك أدنه هو، وتحريته الشعصية في حياته الروحية

على إن بعض رحال هذا المريق، وهو منها التيري، ينشنا بأنه لا يتذكر هذا اليوم قحسب، بل يتذكر الهيئة التي كان عليها، ويتذكر رفقاءه، ومن كان علي يميسه ومس كان علي شماله، وبدلك بميسه ومس كان علي شماله، وبدلك السنعال لميشاق لدى هذا القريسق من الصوفية إلى تجرية همية روحية، وهو من اهم الجوانب للطريق الصوفي أو السلوك في نظر هذا الفريق

وهساك فريسق آحسر مس السصوفية،
بفسسرون رأى هسذا الفريسق ويسصمونه
بالصدق من الناحية الشعورية لقائليه، وإن
كان ذلك الصدق الشعوري لا يعنى صدقه
الواقعي، فيقول أحدهم كابن عربي (في



المتوحات) ما ملحصه.

إن الخطاب الإلهس قد حطر في ذاكرة هؤلاء؛ نتيجة التحيل المركز حتى شد"

على أن آية الميثاق الأولى قد أشارت إلى عفلة المعص عن الخطاب الإلهي حيث جاء هبها ﴿ أَنِ تَقُولُوا يُوْمُ لَقِبَهُمْةٍ إِنَّ كُنُ عَنْ هَنذًا غَنْهِإِنَ ﴾

ومس جانب آخر يحس أن نلتفت إلى الآية السابعة ، والسي تبدل الآية السابعة ، والسي تبدل على عبدم تمكين الأبداء من الاحتجاح بإشراك الآبدء ، وتعييتهم لهم في ذلك يقول لله تعالى ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِمَّا أَسْرِك عَبَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيّةٌ مِن بَعْدِهِم المُحالِكُنا مِا فَي ذلكم مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيّةٌ مِن بَعْدِهِم المُحالِكُنا مِا فَي الأعراف ١٧٣٠)

ومعنى هد، أن العدل الإلهى قد اهتصنى أن يكون كل فرد في مستوى المستولية المستقلة؛ حيث لا ترر وازرة ورر أحرى

اما الفريق الأخروعلى راسه سيد الطائفة الجنيد (ت٢٩٧هـ): فإنه قد انمق مع الفريق الأول. في كون المبتاق قد تم هملا قبل الهبوط إلى هذا العالم، لكنه يحرى أن مرتبة وجود الحلائق في تلك المرحلة، كادت أقل بكثير من الناحيه المرحلة، كادت أقل بكثير من الناحيه

لإيحابية، من تلك المرتبة الثي أشار إليها أصحاب المريق لأول.

وحتى هيده النقطة، لا يمكن أن تدعى تلك النفوس أي شيء من الإيحابية بين يدى الله عز وجر، بل ذهب الجنيد إلى أبعد من هذا، حين اشار إلى تغرب أرواح الأعذاذ من الأولياء وتألمها للضراق المعجع الدى يعانيه من جرّاء بُعْدها عن هذا المقام الأول، بل إن هذه النفوس أو الأرواح قب تستروح لرؤية مظاهر الجمال الطبيعية من حصرة وماء وقبة زرقاء لما له من سبب إلى ما في بهوسهم من شواهد الجمال الطلو

قبل تغريها هي هذه الأرض.

وكل هذا في رأينا نحريه روحيه لا تمت نصلة إلى مدهب الفيض الذي أتت به الأفلاطونية المحدثة في التراث الهلينستي، وإن تكلف ذلك بعض الباحثين (١)

هـ ذا وإن ظـاهرة ارتيـ ح الـ نفس إلى المناطر الطبيعية الجميلة، لهو أمر طبيعى تشهد له تحاربنا جميعاً، على اختلاف نوازعما وأحوالنا وقى وسع أى إنسان أن يقول عن تلك المناطر إنها جميلة، إذا أراد أن يعلـل ارتياحـه إليهـا، لكـهـه قـد لا يستطيع أن يفـسر الـسبب الـذى جهـللا الحمال متعة بعينه

وقد احتلف الصوفية في تفسير كلمة الإشهاد أو الاستدعاء في آية الميثاق، فكل عثر عن رأيه، وكل له وحه نظر يستماد بها، دون وقوع نتناقص أو تصارب بين الرأيين، ودون سدّ باب الاجتهاد أمام الآراء الأحرى.

عالتسترى وذو النون ومن تبعهما ، يرون أن كلمية الاستدعاء كانيت لإثبات الربوبية ، ولايد أن تقتيضي الربوبية مربوبا ، أي كائنا محلوقا تطهر عليه دلائل الربوبية وملاحقها ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل ، إلا إذا كانت الأنمس أو

الأرواح متمتعة بكيبان إيجابي مستقل، ينطق إيجاب بمريوبيّته لله عند استشهاده. "العنت بريكم" فيقول: "بلي"، ولا يصدر هذا القول إلا عن كأن عاقل واع

وأما الجنيد وأنصاره: فإنهم يرون أن الاستدعاء كان بهدف في نهايته إلى إثنات "الوحدائية"، ولا تتبت الوحدائية فعلا إلا نفناء ما عداها ومن عداها: لتكون الحالة ترحمة حقيقية عن هذه الوحدة لقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِنَّهُ إِلّا مُعَالَى الله الله الله الله الله المعالى المعالة المعالى المعالى المعالة المعالى المعالة المعالى المعالة المعالمة المع

هذا وإن كل م يشير إليه الصوفية هذا في الميثاق، يدل على أن هذه المعرفة الحاصة بهم مناشرة، وليست عن طريق وسائط! فالصوفي هذا قد وجد، لا قد علم كما أن هذه المعرفة متحددة، ومن ثم فهي منفيرة الأنها تعكس رؤية الصوفي وتحريته، أكثر مما تصور الحقيقة في كمالها، وكل أولئك بعيد عن أي ادعاء للوحي"



ومع تقديرنا لوجهات نظير هولاء السادة من الصوفية ، الدين أدلوا بدنوهم السادة من الصوفية ، الدين أدلوا بدنوهم الميثاق فيشا ختلاف آرائهم - في تمسير آية الميثاق فيشا نذكر الجميع بشيء آخر في هذا المقام ، ألا وهو أن هذا الميشاق . مع تسليمنا به . ليس كافيا لإقمة الجعة على الحلق . بل إن مشيئة الله وحكمته ورحمته - تعالى - التي وسعت كل شيء ورحمته - تعالى - التي وسعت كل شيء اقتصت إقامة الله - سبحانه - الحصة الكتب على عساده برسال الرسل وإنزال الكتب " كما قال سبحانه : ﴿ لِنُلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَلَّهِ خُجَّةٌ يَعْدَ الرُسُلِ ﴾ (النسسام المنسام المنسام وقال أيسام أله وقال أيسام أله المسام (النسسام المنسام وقال أله وقال أله المسام (النسسام المنسام) وقال أله وقال أله المنسام (النسسام) وقال أله وقال أله الإسراء (١٥)

وضى النهاية عانف نسفير إلى عظمة النشاق النشاريع الإسلامي في مسالة الميشاق والوهاء به وقد طبقه المسلمون الأوائل على شفسهم، وعلى أهل الكتاب وعلى كل من كانت لهم معه علاقة دولية، أو حاصة سلما أو حربا، وكثيرا ما احترم المسلمون الأوائل وأهل الديانات الأخرى من أبرم من مو تيق وعهود فيما بينهم

فهل آن لأهل الحضارة الحديثة أن يراحعوا تلك العهود والمواثيق، حتى يقتدوا بها، وتأمن الشعوب على حياتها، بعد أن وسلام السف هو القاعدة، وأمسح نقض المعود والمواثيق، أو المحرز عن الوفاء بها، هو المحرز عن الوفاء بها، هو المائد. وبائله التوفيق.

ا. د/ عبد اللطيف أحمد العبد

#### الهوامش:

- (۱) مجمع اللعة العربية بالقاهرة: المعجم الوحير ، عادة وثق و مظر أيص ابن هارس معجم مقاييس اللعة مادة "وثق"
   والأزهري: تهذيب اللغة ، عادة "وثق".
- (7) واحع بسمة عامة، معمد عبد الفتى المعرى أحلاقيات عهدة طا١٩٨١م الأردن، عارت جرادات وأخرون: التدريس
   القعال، طا ١٩٨٢م الأردن.
  - (٣) تقسير القرطبي: ٣٤٧:١ ،
  - (1) تقسیر این کثیر، ۲۲:۲
  - (٥) تقسير القرطبي: ١٧٤:٤
  - (۱) تفسیر القرطبی، ۲۱۸:۲۷
  - (٧) الرمحشري: الحكشاف ١٢٩:٢
  - (٨) د مصطفى غلوش: التصوف في البران، من ٨٠، دار نهميه ممير بالقاهرة بدون تاريخ،
  - (٩) د. معمود قلسم الثخيال في مدهب معيي الدين بن عربي، دار نهصة مصر بالقاهرة أبدون تأريح أ
  - (۱۰) د حسن الشافعي فصول في لتصوف ص ١٤٦ وما بعده على ١٤١٦هـ ١٩٩٦م دار الثقافة بالقاهرة
- (١١) لا محمد كمال حعمر النصوف طريقا وتحريه ومدهبا من ص١٨٧ إلى ٢٠ منعصد عل ١٩٧م، دار الكتب
  الجامعية، بالإسكندرية.
- (۱۲) د ما صرين سليمان المهر المهر والميثاق عن المرآن الكريم البطر المائمة كناب الكثروس، مشر مكتبة الجامع الكبير الإسلامية الكبرى

#### مراجع للاستراده

- ا النقاعي (الملامة برهان الدين ١٠/١٥٥٨م) مصرع التصوف، أو تثبته القبي إلى تكمير انن عربي تحقيق وتعليق، عبد الرحمن الوكيل، طا العاهرة، مطبعه السنة المحمدية
  - ٢- مطبوعات دار إحياء السنة النبوية، بالإستصدرية بدون تاريخ
- آبى الجورى (الحافظ الإمام جمال الدين بو الفرح سوفى عام ١٩٥٨هـ) عليس باليمن دار المحسيه للنشر والتوريخ بالإستكاندرية "بدون تاريخ".
- السندي (عبد القادر بن حبيب الله) التصوف في مياران البحث والتحميل، ط١٤١٠هـ ١٩٩٠م مكلية ابن
   القيم، بالماينة المتورة
  - بن عربي (محيئ الدين) عصوص الحكم تحقيق ودر منه ، أيو العلا عميمي ط١٩٤١م القاهرة
    - ٣- القرالي (الإمام معمد أحمد المتوفي ٥٠٥هـ)؛ إحياء علوم الدين، ط١٣٣٤هـ القاهرة
      - ٧- التعرف للذهب التصوف للكلابلاي، مشرة عبد الحليم محمود، القاهرة
        - ٨- مدارج السالكين لابن القيم ط الهنة المامة للكتاب
          - الرسائل والسائل لابن تيمية ط المار
            - ١٠ إحياء عنوم النجن لنعزالي،
              - ١١- الرسالة القشيرية
      - ١٢ التراث الصوفي (تفسير القشيري) تحقيق المرحوم محمد كمال جمعر
        - ١٣- اليوافيت والجواهر للشعرابي.
          - ١٤- المواهف المتمرى .
        - ١٥٠- اللمع للطومس في مواشع متفرقة، تشرة عبد الحليم محمود وآحر،



# نقد الصوفية للتصوف

تعـــرص التـــصوف - كـــسائر الظـــو، هر الثقافيـــه والاحتماعيـــة -لأطبوار معتصة وأحبوال متعاوتية اميل القسوة والسطيعف، والأسستقامة علسي الأصل الأول والانجسراف عله، هنده دلتك العيرورين عليه والمعارضين له أن بنه ــوا علـــ هــده الانجرافــات والأحطاء، وأن يسسحلوا الظاواولور العريبسة والأفكسار المحرفسة التباتيق تسميريت إلى التسميوف والتسشرت بسين المتسبين إليه: أحيانًا بدافع الإصلاح والتقسويم، وأحيائها بقهمند التهشوية والهجنوم، وربمنا ورد فني هنذا النصدد اتهامـــات واشـــتاهات، تروجهــــ السدعايات المفرضة، وتغديها الميول الشخصية، وتمدها تيارات غيير علميـــة، دون بحــث متــصف، أو نطــرة موضيوعية، تبين وجه الحق فيها، سلا تعصب للصوفية أو تحامل عليهم، مما يسدعو طالب عليم التنصوف إلى الإلمام بهبده التاحيية متبسلحا ببالروح المقديبة

الموصدوسة، باحثا عن الحقيقية، معرضًا عن المصنية

ويبدو الاتجاه إلى نقد التصوف، وتساثره والنزعاب والنزعاب المعارصة، قد بدأ من قديم، واقترت معصر التدوين لعلم التصوف والتأليف فمو، بل لعلهما كانا من يين الأسباب البيات على التدوين والتأليف

. يضوق أنو نصر السراج - ت٢٧٨هـ - في أوائل كتاب «اللمع» الذي يعد مس أقدم المؤلمات الصوفية إن لم بكس أقدمها على الإطلاق()، بعد مقدمة الكتاب مناشرة:

التصوف، ومندهب الصوفية، ورعم ان النصوف، ومندهب الصوفية، ورعم ان الساس اختلصوا في ذلك: فمنهم من يفلو في تصصيله، ورفعه فبوق مرتبته ومنهم مسن يخرجه عسن حسد المعقبول والتحصيل، ومنهم من يسرى أن ذلسك ضرب من اللهو واللعب وقلة المالاة بالحهال، ومنهم من يسسب ذلسك إلى

التضوى والتقشف... ومنهم من يسعرف في الطعر وقبح المقدل فيهم حتى ينسعهم إلى الزندقة والنضلالة. فسألنى ان أشرح له من ذلك ما صبح عدى. . فأقول... إلخ».

ويمضى السراح في عرص مداحث كتابه وأدواسه، معيبًا سائله، موضحًا مسائله، وأغدب الظن أن هذا السائل يمثل طوائف من أهل عصره، وأن له نظراء في كل عصر، بحنط علسيهم الأمسر، وتتسداخل السصور، وتتسداخل السصور، ويحسارون بين المؤيدين والمعارضين، فك أن من الخير أن تتار مثل هذه فك أن من الخير أن تتار مثل هذه السائل، وأن نتواصي بالحق والعدل، السائل، وأن نتواصي بالحق والعدل، ومسيهج السسماحة والإستصاف، روح البحث الموضوعي والنقد النريه

وقد صبح العزم أن نعرض ألوائنا من النقد الموجه إلى التصوف من النصوفية أنفسهم، فهذا ضرب من النقد الداتى أو السداخلى، لنه فيمته ومعزاه، نام نعرص لنمادح من النقد الحارجي، أى نفسد حسوم التنصوف ومعارضيه، للقنطايا التنصوف ومعارضية، لما نظر محايدة مع محاولة لإيداء وجهه نظر محايدة وحمد محايدة

فيما يديه كال ما المصوفة وخصومهم بما في ذلك موقع المتسبين إلى السلف من هذه الأمور المناسبين إلى السلف من هذا الأمور النقد الموحه إلى التصوف إلى التصوف المنا بأتى في عصرنا هذا من طوائف المناسبة إلى المسلف، الموسومين المناسبة والما المن المناسبة المقبولين المدى جمهور الأما الأثما المقبولين الدى جمهور الأما المناسب وحمد في المناسب وحمد في التصوف، المسلمين وحمد خياص، في التصوف، المسلمين وحمد خياص، في التصوف، وتقويمًا للكلمية ، وإنصافًا للحقيقة ،

#### الثقد الذاتي

رُنُمياً كان من الخيران نمثل لهذا الصرب بنماذج من نقد الطوسى في المذكور قبلاً؛ لمتكانته التاريحية المشار إليها آنفًا، ولتقدير المعوقية له، ومتابعة شيوحهم إياه في الصوفية له، ومتابعة شيوحهم إياه في مسهح الناليف، كالمحويري والسامي والكلاساذي والقشيري وأمثالهم، ولما يتسم به لرحل من الاعتدال وروح الإسطاف، يسرغم كونه صوفياً من الإسطاف، يسرغم كونه صوفياً من أبرز شيوخ المدرسة لميسابورية، كما أبرز شيوخ المدرسة لميسابورية، كما الشرع في الوقت نفسه"، ولعل هذا الشرع في الوقت نفسه"، ولعل هذا



التكوين المتوازن هو سر ما نهيا له مسر اعتسدال وإنسماف هي الدراسية والنقد

وقسد خصص الرحسل «الكتساب الأخسير» مسن اللمسع لهسذا الجانسب النقدى في دراسة التصوف، وهو يريو على مائلة صبحيفة، عسير أسه حمله قسمين كبيرين، أولهما عن الشطح السيوخ، والنهم التي روى عن بعض السيوخ، والنهم التي المعقت بهم دون وحه حق، مع بيان حقيقة ذلك كما يدل عبوانه والكلمات التي طاهرها مستبين السطحات والكلمات التي طاهرها مستبين فهو فيه محام مدافع يكود مستقيم) "، فهو فيه محام مدافع يكود عصومهم ويكشف عن دواهمهم، ويتقد حصومهم ويكشف عن دواهمهم

أما القسم الثانى الدى يحتم به الكتاب فيحصصه لـذكر (من علط من المترسمين بالتصوف، ومن أبس يقع الفلط، وكيفية وحوه دلك) وهو هنا باقد مدفق بافند البصر، يكشف مبا وقع فيه بعص المنسويين إلى التصوف، أو المترسمين به كما يعبر، من أحطاء وأغلاط، مع بيان سبب وقوعهم فيها، ووحه الحق فيها كما يراه.

ولعمرى إنه تنقد موضوعى منصف مهدنب العبدارة مسراع لأد ب الحسلاف، حريص عدى الدنة والكتاب، دون ميل مع الهوى أو العصبية، يحسن بالسارس المعاصد أن يعدود إليمه، وإن مضى على كتاب أن يعدود إليمه، وإن مضى على كتاب أن يعدود إليمه، وإن

قسم الطوسي نقده إلى قسمين؛ ما يتعلق بالقروع، وما يتعلق بالأصول

والظاهر أله يقلصد بالأولى بعلص الأمور العلمية الشي ترجع إلى السلوك، وبكلص آداب الطريق التلي أحطا فيها قوم دون حروج على أصول الدين وهقه العقيدة؛ ولذا يقول عنهم (ذكر من غلط فلى الفروع التلي لم تلودهم إلى الصلال...)

أما الثانبة فيعنب بها الخطافي المنسادي والمفتسدات والمفساهيم، والمعتقسدات والأفكار المي قد تقصى إلى الحروج عنبن أصبول العقيدة الصعجيجة أو مقتبضيات تلك الأمسول، وللذا يقبول عنهم (ذكر من عليظ في الأصول، وأداه دلك إلى الصلالة ...)

وقد زاد الشيخ الأمر وضوح بقوله عن طبقيات هيؤلاء العنالطين: «هطبقية

مستهم غلطسوا هسي الأصسول مسن قلسة إحكسمهم لأصبول البشريعةء وضبعث دعنائمهم في التصدق والإختلاص، وقنة معسرفتهم بدلك ... وطبقعة ثانيعة معهم: غلط وا في الفيروع، وهي الأداب والأخسلاق والمقامسات والأحسوال، والأعسال والأقوال، فكان دلك من قلة معرفتهم بالأصول، ومتابعتهم لحظوظ التنفس ومرزاج الطبيع، لأنهم لم يبدئوا ممين يروضهم... ويتوقعهم علي المنهج البذي ببوديهم إلى مطلبونهم...؛ وهنو يلحق بعد ذلك بهم طبقة ثالثة عجان غلطهم - فيم ا غلط وا فيله - زلت وهفوت، لا علمة وجفوة، شادا تبين ذلك عادوا إلى مكارم الأخسلاق؛ ومعسائي الأمسور؛ فيسدوا الخليل ولموا المشعثء وأذعنوا للحق. وكل طبقة من هنده الطبقيات التثلاث على أحوال شبثي من التفوت، والإرادات، والمقاصد والنبات

ولكن الطبقة الثالثة إما أن تعدخل في المخالفات الفرعية التسى لا تودى بل ضلالة، أو أن تهميل تمامًا في باب الغليط والانحراف، لما أنهم لا يلتون أن يعبودوا إلى الاستقامة وينذعنوا للحق كما قبال، ولذا عباد في أحر كلامه

عن الطبقات إلى القول: «فمن غلط في الأصول في الإصول في الإصول في المنظلة ولا يرحم من النضلالة ولا يرحمن لدائسة دوء، إلا أن يسشاه الله ذلك. والعلط في الفروع أقبل آفة ، وإن كانت بعيدة عن الإصابة (أ).

وإذن فالعسالطون طبقتسان، وإذن فالعسان، وأغلاطهم ترجم إلى أموعين، نموع فلى الفروع وآخر فلى الأصول، على المحو الذي سلف بيانه.

وقسل أن نورد نمانج الأخطاء كلتا الطائفتين يحسن أن نورد أسبابها في نظيره، وهي ترجيع كليها إلى محالفة المختريعة، والمخبروج على آداب الطريقة. ليقتكون الكليمين من ترسيم برسوم هيذه العيمياية، أو أشيار إلى نفسته بيان ليه قيدمًا في هيذه القيصة، وتوهم أنيه متمسك بيعض آداب هيذه الطائفة (أي السموفية)، ولم يحكم أساسته على المنوفية)، ولم يحكم أساسته على الهيواء ونطيق بالحكمية، أو وقيع ليه الهيواء ونطيق بالحكمية، أو وقيع ليه قيول عنيد الخاصية أو العامية، وهيذه الثلاثة الأشباء:

أولها: اجتناب جميع المحارم، كبيرها وصعيرها.

والشائي، أداء جميسع القسرائض،



عسيرها ويسيرها.

والثالث. ترك السدن على أهل الدنيا، قليله وكثيرها، إلا ما لابد للمؤمن منها.

فكل من ادعنى حيالاً من أحوال أهل الخيصوص، أو تنوهم أنبه سيك مسرلاً من منازل أهل الصفوة ولم يبين اساسته علني هنده الثلاثية فإنبه إلى القلط، أهرب منه إلى الإصابة هي حميع من ينشير الينه أو يدعينه أو يترسم برسمه الأ

ولكن إدا كن المقبر أشبره مين العنى فما حقيقة هذا الفقرة

يحيب الشيخ «وغلطت طائضة خبرى» فنى الفقير فتوهمت أن المبراد مين حيال الفقير العيدم والعقير فقيط، فانتشغلت بسيد للك ولم تسبيم بهمتها إلى آداب الفقير، وحفي عليها أن رزية الفقير – في العقير ورؤية الفقير – في العقير في العقير في الحال وحجاب في المكان» ( أن المؤلد والإعجاب به على المكان» ( أن المؤلد والإعجاب به على المكان» ( أن المؤلد وحجاب في المكان» ( أن المؤلد والإعجاب به على المكان» ( أن المؤلد وحجاب في المكان» ( أن المؤلد وحجاب ف

ومسع هذه التحليل الدقيق، هإل منا قالله ابن تيمينة في هذا الباب أشرب إلى الإقتساع: "تتسازع النساس أيهمنا اعسضل الفقسير السصادر أو العنسى السشاكر؟

والصحيح أن أف ضلهما أتقاهم، فإن استويا في الدرحة استويا في الدرحة الموضع في هذا الموضع فإن الفقراء يستقون الأغنياء إلى الحنة فإن الفقراء يستقون الأغنياء إلى الحنة لا حسساب عليهم، ثمم الأغنياء المخنياء يحاسبون فمن كانت حسناته أرجح من حسنات فقير كانت درجته في الجية أعسى ميه وإن تأخر عمه في الحيات درجته دون المحاتة دون.

وعلى كل هان السراج الطوسي المنها الفئة إزاء وعلى ميان اعبلاط هناه الفئة إزاء المنها ا

وبعد أن يبذكر شبروط التكسب، وأن وأهمها ألا يبركن إلى الكسب، وأن ينبوى معاونية المبسلمين، وآلا يبشغله التكسب عبين أول أوقيات البصلاة المعروضة، وأن يتعلم الأحكام المتعلقة

سكسه - لكسيلا يأكسل الحسرام - يعود فينبه على علط قوم قطعنوا على المتكسبين وجلسوا معتمدين عسى حسالهم، مستشرفين إلى مس يتعقدهم وقد علطوا في ذلك لأن الحلوس عس المكاسب ينبغي أن يكسون من قوة السيقين والسعبر، فمس ضعف يقيسه. وعلسب عليه طبعه وطعمه يسؤمر بالدخول في الطلب، والطلب مباح، واقصل ""

والبذى يؤخذ على كلامه الأخير - مع دقته من الباحية البفسية - هجو مقاداته بدين التوكيل والبيقير مسن نحية ، والنكسب والطلب من ناحية اخيرى، كأبهما متافيان ، مع أن معاشرة أسعاب الكرزق لا تنافى التوكيل على الله والبيقين بما

أما مسمألة العلوفي المجاهدة والعبادة أول الأمر، والرحوع عنها إلى ما يشبه الكسل والتوقيف على نحو يحول دون الوصول، فمرجعه إلى عدم الشرام أصل التربية والرياضة الروحية، واستشارة الشيوخ العارفين كما سبق

أن بينه؛ اقسال... ثسم إن طبقة مسن السحوفية علط المست فسسى المبسدات والمجاهدات، ورياضات النمسوس، فلم تحكم فسي دليك أساسها، ولم تحم الأشبياء فسي موصعها، فانهزميت ونكسمان عسمان الكمسال والنهابات المسال

ويعود هي نصس الوقت لينبه على حطياً مين تميسك دائمًا بالتقيشة والتقليل دون فهيم ويقظية ، ووطيقية خيرى: تعلقوا بالتقيشة والتقليل، والعقيالاوا البدون مين اللياس، والفليل مين اللياس، والفليل مين اللياس، والفليل مين حالة وت، وطنوا أن كيل مين الماحيات، أو بنفسة أو تكل شيئا من الطبيات، أن ذلك علة وستقوط مين المرلة، وكيل حال غير المال الذي هم عليه عيدهم علة

وقد غلطو في ذلك، لأن العلمة كائمة في النقشف والتقلل، كم أن العلمة العلمة كائنة في الترقمق والتراهم، والتقلل والتقسف بالعادة والتكلمف، معلمول، إلا أن يكمون العسد مسراد، معلمول، ألا أن يكون العسد مسراد، تأديبًا له، أو رياضة لنفسه، هإذا شاهد أفاتها، واستحل ملاحظة الحدق

اللحلس الأعلى للشئون الإسلامية

له بندلك، ولم يعمل هي الانقلاع عنها حهده: يكون هالكًا، ولا يرحى خيره أبدًا،

شم يبتقل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة التكسب والبوكل فيقول: فوطبقة أحرى مس المتسبكين تعنقو بأحد القدوب مسن الكسب، وركسوا الى أكسابهم وقد علطوا في دلك؛ لأن الكسب رخصة وإباحة لمن لم يطق حسال التوكل المناد الخلق كلمه الرسول في وكندلك الخلق كلمه مسامورون بالتوكسل علسي الله فمحن صعب عن ذلك، ولم يطق فقد سرائه وسول الله فل الكسب المباح الأ

هلما حالفوا البسبة، وتركوا التكسب وتكلموا التوكيل ولبسو مسن أهلسه، لم تصبر نفوسهم على تبعاته، وعادت على أعقابها القهقرى، ودليك أبهسم سمعاوا باجتهادات المتقدمين، ومنا تستر الله بنك أعلامهم، قطمعت نقوسيهم وتميوا، فتكلفوا شيئًا من ذلك، فلمنا طالت المدة ولم ينصلوا إلى مرادهم كسلوا، فلمنا لم يكونوا مسروين بنذلك.

توهموا أن ذلك فتور<sup>111</sup>

ولعله يشير بذلك إلى معنى ما روى.

اذلا إن لكن عامل شرة، ولكن شرة
فيترة، فمن كانت فترتبه إلى سبنتى
عقيد اهتدى، ومن كانت فترتبه إلى
عيرها فقيد هليك، فهو يعسر انفتور أو
الفيترة بقوله: «وقيد غلطوا عبى دليك،
لأن المتور ما تتروح به قلوب المجتهدين
وقتًا دون وقيت، ثم تعود الحال، فأما
منا وقيع فينه هيؤلاء فهاو الكيسل

نسم بنكسر على مسن تعلقسوا

باللسياحات ولقاء المشايخ والاستكثار

مُكُنَّ لاَلكُ على غيير وجهه، لأن القوم

ه بما يسسافرون حتى يسشاهدوا مس أنفسهم حنقًا مسدمون فيعملوا فسي تبديله. ولقاء المشايح يحتماح إلى الأدب والحرمة والإرادة فهن ساح أو سافر، أو لقى شيعًا من المشايخ على غير ما دكرت فهو في علط عظيمه(١٠٠)

وهده الملاحظية كيسابقتها تسدل علي معرفية دقيفية وستصيرة نافدة بأحوال المريدين، ولعبل شيوع أمثال هذه الظاهرة مما يثقل مسار الحركة التصوفية على كيل حيين، وحاصبة في

وفتتا هذا،

ويخلتم هلذا اللصنف ملن الغلط والانحسراف بسذكر قسوم آحسرين البيسطوا طبي الماحيات، ولم يتكلفوا المراعباة للأوقبات، وقبالوا: منا وحبدنا كانساء ونمنساء فسدلك وقتساء وقسد غلط والفخ ذلك لأن الوقسة إذا فات لا يبدرك، وليس الوقت ما يكون معمورًا بالأرفاق، إنما الوقات ما يكون معمدورًا بصدوام السذكر، ومربوطَ بالإخلاص والشكر... والمفس والهوى والنشيطان أعنداه يطلبنون فرمنت الطمير بالعيس .. فمين تنوهم أثبه وصبل إلى حيالُ قد أمن من دلك فهو فني غلطه (١٨). وُمنا أحـوح ســالكي طريــق الحــق أن يعرفـوا أن العلبو فلسي المجاهبة دون منهج سبليم ورعايية من شيخ عبارف هو كالتبسط والتراخسي والاغسترار والأمسن، فكسل أولئك يقطع عليهم الطريق، ويحبول دون الوصول إلى المأمول

اما عن العليط الناشئ من عدم إحكام الأصبول الأربعة في مجال الرياضة الأصبول الأربعة في مجال الرياضة الأنام الطعام والمنام والكلام ومخالطة الأنام، فإن البسراج الطوسي على على على على على

اجماعسة مسن المريسدين والمبتسدثين، سمعوا علم مخالفة النفوس .. فتركوا عباداتهم منن الطعنام والنشراب، ولم يستعملوا الأدب (أي أصبول التربيسة) فسي سرئك الطمسام، ولم يسستبحثو، عسن الأستناذين (أي يطلبوا من المشيوخ) آدابها.. وقد غلطوا شي ذلك لأن المريد ينبغني أن يكون لنه منؤدب يوقفنه علني ما يحتاج من فسادها». ثم ينقل عن البشيوخ الحسراء برياضيات النقوس سننة التبدرج والاعتبدال في تقليبل الطعبام: وممكون اسبن مسالم يقسول: كسائوا إدا الزائلونا أن يتقللوا ينقلصون ملن طعلمهم فتتكي كلال جمعية مثيل أدن اليسنور وسمعته يقول: كان سهل بن عبيد الله – رحمـــه الله – يــــأمر أمسحانه أن يأكلوا اللحم في كل جمعة مرة حتى لا يضعموا عن العبادة؛ (٢٠).

وعن العرابة وتبرك المخالطية يفدول:

وطائفية اعترابت ودخليت الكهروف،
وظيوا أنهم بذلك يهريون من الخلق،
وسيامون فين الجبيال والعلوات
(ليخليصهم ذلك) من شير نفوسهم، أو
يوصيلهم الله - تعبيالي - بيبالانفراد
والخلوة إلى منا أوصيل إليه أوليدءه من



الأحوال السشريفة .. وقد غلط وا في دلك: لأن الأئمة من المشايح التدين فل مطعمهم، ودامت خدوتهم والفرادهم، واحتاروا العزلة، إيما حبداهم على ذلك ودعاهم إليه داعي العلم وقوة الحال، فورد على قلويهم منا أذهلهم، وشيقاهم عين الميارف والأوطان وجديهم جذبة أعناهم بها عمن سواه وجديهم جذبة أعناهم بها عمن سواه عمن لم يكن مصحوبه الحال وغلبة الوارد، ثم يتكلم ويحمل على نفسه منا لا تطيقه، يظلم نفسه فهدحل على نفسه منا لا تطيقه، يظلم نفسه فهدحل على نفسه ويمونه ما معه، عاله ويمونه ما معه، عاله ويمونه ما معه، عاله المعه، عاله ا

وهكسذا تكبون العزلسة المسكن لا ممروضًا على السعووى المستمكن لا الريد المتدئ كما نحده هي سيرة الإمام الفزالي ميئلاً إذا الطليق سائعً مفارقًا للوطن كأنه مجير مضطر، ثم عاد إليه حين بسر الله ذلك في حال أقرب إلى الاحتيار. اقلم أرل أتردد بين تجاذب شهوات الدبيا ودواعي الآحرة قريبُ من سنة أشهر، أولها رحب سنه قريبُ من سنة أشهر، أولها رحب سنه شهان ولمان وأريعمائية، وهي هيذا المشهر جاوز الأمير حد الاحبيار إلى الاصطرار، إد أقفى الله على نيساني الاصطرار، إد أقفى الله على نيساني

حتب اعتقبل عبين التبدريس... ثبم لم أحسيست بعجيري، وسيقط بالكلبية اختياري: التجات إلى الله - تعالى -التجيبء المصطر المبلاي لأحيلية لسهء فأحساسي السذي يجيسب المسصطر إذا دعناه، وسنهل علني قلبني الإعبراض عنن الحساه والمسال والأولاد والأصسحاب، واطهرت عبرم الخبروج إلى مكنة ، وأب أدسر فلي لمسلى سيقر النشام. فقارقيت بمنداده وفرقيت منا كنان ممني منبن المال، ولم أدحر إلا قدر الكماف وهروت الأطمسال. تسم دخلست السشام وأقِمِلَت سه قريسًا من سعتين، لا شغل لي والجناعيراب ة والحسوة والرياض ـــة والمحاهسدة... ثسم تحركت فسي داعيسة فريبطنة الحبح والأستمداد مبئ بركبات مكسة والمديسة .. ثسم جسنبتس الهمسم ودعسوات الأطمسال إلى السوطن هعاودته بعبد أن كنبت أيفيد الخليق عين الرجبوع

ولدنا يؤكد الطوسى حطر الدخول في مدنا المارق لرعبة أو شهوة تتطلع اليها السعس، دون عدة كافية مس أدب وفقه، فيقبول: «وقوم هاموا على وحوههم، ودحلوا السعراري والبوادي،

بسلا زاد ولا مساء، ولا آنسة الطريسق، وتوهموا أنهم إذا فعلوا ذلك ثالوا ما بال الصادقون من حقيقة التوكل.

وقد غلطوا في ذلك لأن القوم الدين كان مدايات كان هذا دأبهم كانت لهم بدايات وتأدبو، بآداب، وراضوا المصمهم قبل ذلك بالمحاهدات... فمن همل ذلك وتوهم أنه قد نطق بشيء من أحوال المتوكلين فهو في غلطه (٢٢)

ثم يدكر السراح حطر الغلبو هي العبددة، وسلوك سببيل الرياضة مين جانب بعيض الشباب، دون هقه بها، أو رعاية مين شبيخ ناصح، وخاصة في شبرك الطعام والمنام والمنهوة، فتأل اورأيت حماعة مين الأحداث كانوا يقلبون الطعام، ويصهرون الليسل، وينذكرون الله تعالى علي البدوام، وينذكرون الله تعالى علي البدوام، وكان احدهم ربما يغشي عليه، وكان احدهم ربما يغشي عليه، ويرفق به أيامًا، حتى يقدر أن يتعلى الهريضة.

وجماعية حبوا انفسهم، وظنوا انهم إذا قطموا ذلك سلموا من أهات الشهوة النفسائية، وقيد غلطوا في ذلك؛ لأن الأفات تبدو مين الساطن، صاذا قطعت

الآلة ، والعلمة موحبودة فسى الباطن، لم ينفع دلك، بل يصبر وترداد الافة .»

وهدنا التفسسير النفسسي السدقيق يستكرنا بخطسر معالفة السسنة مسن أمشال هـ ولاء الشياب في السعدر الأول، ولعماري إن لهم لنظائر في كل جيال: عمن أنس عله قال: جاء ثلاثة رهط إلى سيوت أزواج البسى ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من النبي ﷺ وقد غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر؟ قال أكبهم: إمنا أثنا فأصبلي الليبل أسدًا ؛ وقتأحل الأخسرة واتسا اصسوم اتسدهن ولا افطنو وقال الأخره وأنا أعتزل النساء فللا اتلزوج أبلدًا. فجلاء رسلول الله 滋 اليهم، فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذأ وكمذا؟ أمما وائله إنس لأخستناكم لله وأتقباكم لله، لكنس أصبوم وأقطير، وأصبلي وأرشده وأتبزوج النسماءه فمن رغب عن سنتی فلیس منی((۱۱)

أما الحائب الأخير مبن نقده، لمسالك الصوفية في عصره، فيعلق بالدخلاء البواعلين، البذين يتطاهرون بهظاهر الصوفية وشيعائر التصوف، دون حط من حقيقة الأمر، في الصدق



والخصية والإنابة إلى الله، وهو ينكر ذلك ويصدد السكير عليه ويتتبع أحوال هولاء المبراثين والمفتونين مسن انخسداع بالمطاهر، أو جمسع للعلم المطاهر، أو اتكال عبى انتهقة على المفير، أو ادعاء للوجد والسكر دون حبظ مسن حقيقة الأمر، هينصحهم ويسبري سباحة التصموف الحقيقي من أمثالهم. ههم العلم المطبعة والسهرة، والنهم الملاحقة المتكررة، والنهم الماحق المنارهون لسعض الراغيين عن طريق والصارهون لسعض الراغيين عن طريق المحق المبين، يقول:

أسسوف، واتخدوا المرقعات المعمولية، وحملوا الرقعات المعمولية، وحملوا الرسكاء، ولبسوا المصبوعات، وتعلمسوا الإشسارات، وطلبوا أنهام إذا فعلوا ذليك، أنهام من النصوفية, وقد غلطوا في ذليك، لأن التحلي والتسس والتشمه لا يورث صاحمه غير الحمرة والندامية، والمعتب والملامية، والمشنار والنارفي يوم القيامة.

ب- "وجماعـة أحــرى جمعــوا علــوم القــوم، وعرفــوا إشــاراتهم، وحمطــوا حكــايتهم وتكلفــوا الفاظــا صــحيحة، وطنــوا أنهـــم إذا

فعنوا ذلك فقد صياروا منهم... وقد عنطوا في ذلك.

ح- وجماعة أخسرى أحسرزوا قبوتهم وسيحكت تفوسيهم بنعقية معنومية، ودراهم موضوعة، شم عمدوا بعد ذلك لى أورادهيم، وليساس الخسشن، والبكان أورادهيم، وطنوا أن هيذا هيو الحال المقتصود الذي لا يكبون بعده حال، وقد علطوا في ذلك

وما أظلن أن أحداً ممن أشاروا إلى علم التصوف يدكر عنه أنه لم يضرح في التصوف يدكر عنه أنه لم يضرح في بدايته من المعلوم (أي الرزق المحدد كالمنمون) ولم يلم أمر أصبحابه فلى أول مناهد ألائلة وأن يجعلوا فوتهم في الغيب... \* ""

ومن هذا نعرف حكم هؤلاء الذين ينقطعاون طول حياتهم مسميع قدرة معطهم على الكسب في الروايا والحوانية، وبسرزق معلوم يانهم من الأوقائية، وبسرزق معلوم يانهم من الأوقائية أو المصدقات، فهسؤلاء هم السوقية الأرزاق، المدين عناهم ابسن تيمية حس في عمن صوفية عصره. وصوفية ثلاثة أصيناف، وصوفية الأرزاق، ومسوفية الأرزاق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الأرزاق،

ههم السنين وقفست عليهم الوقسوف والخواني ، فعلا يستسرط في همؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، فبإن هنا عزير، وأكثر أهل الحقائق لا يتصدون طيزوم الحوانية، ولكسن يشترط فيهم ثلاثة شروط:

أحدها: العدائدة المشرعبة بحيث يؤدون الفرائض، ويجتنبون المحارم

والشائى: التأدب بأدات أهل الطريق - وهمي الأداب المشرعية - همي غالب الأداب الأوقات...

والثالب : ألا يكون أحسدهم متمسكا بفيضول البدنيا، فأمير مين كان حماعً باللمال، أو كان عبر متخلق بالأحلاق المحمودة، ولا يتأدب بالآداب الشرعية، أو كان فاستاً فالا يستحق ذلك (٢٠).

د- وأمسا صسوفية الرسسم (السذين ينسسبون إلى السسسوفية ويتحسنون الى السسطوفية ويتحسنون شماراتهم دون وجمه حق، فهم كما يسطهم ابسن تيمية (المقتسسرون علس النسسسة) فهمهسم اللبساس والآداب الوضيعية ونحسو ذليك، فهسؤلاء فسي المصوفية بمنزلة المذي يقتصر على زي المصوفية بمنزلة المدي يقتصر على زي

أقبوالهم، بحيث يطنن الجاهنل بحقيقة أمره أنه منهم توليس منهم»(٢٧).

ونقريب من هندا وصفهم التسراح قبيل اسن تيمينة بثلاثية قبرون وسعيف القرن.

وحماعة ظنوا أن التصوف هـو السماع والرقص، وانحد السماع والرقص، وانحد السماع والتكليمة وطليب الإرفيات على الطعام وعند سماع للاحتماعات على الطعام وعند سماع القيمائد، والتواجد والرقص، ومعرفة مسيفة الألحان بالأصوات الطيبة، مسيفة الألحان السمعة، والاحتراع مسر الأسعار الغزلية، بما يسمبه أحوال القرم، على نحو ما رأوا من بعن السمعة الإلكامين، أو بلغهام دليك عسن المحمقين، أو بلغهام دليك عسن المحمقين،

وقد غلطوا في ذلك، لأن كل قلب معتادة ملوث بحب البدليا، وكيل نفس معتادة بالبطالية والعملية، فيستماعه ووجيوده معدول، وحركته وقيامه تكلم فعس ظين أنه بتكلفه وحيله وتمليه من المتحققين في وقيت المبماع والحركة والوحود وغير ذلك فقيد غليط في دلينا

وأظمن أن قبارئ هبذا الوصيف، البدي



مضى عليه ألف عام، يشعر أنه يصدق على طوائف كثرة من المسودين إلى التصوف المترسمين به فلى عصرنا، وهلم فلى المحقيقة عليه وعنوان سيئ له، وضرر بالغ بقلصية اندين عمومًا، لا يقتلصر اداه عليهم، بالم يتعلدهم إلى من حولهم من علوام المسلمين، وقلد واجله ألبو القاسية المداهم إلى من حولهم من عوام القليرى (ت513هـ) حالاً شبيهة بهذه الحال، دفعته إلى أن يرفع عقبرته بتلك النشكاية فلي من منتج كتابه بتلك النشكاية فلي منتج كتابه (الرسالة):

«اعلمسوا - رحمك مالله رأن المحققسين مسن هسده الطائفية انقسر صَنَّ أكثرهم، ولم يبق في زمانها من هده الطائمة إلا أثرهم كما قيل

## أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها

حصلت الصنرة في هذه الطريقة ، لا بل الدرست الطريقة بالحقيقة ، منضى الشيوخ الذين كان بهم الاقتداء ، وقل المشاب الذين كان بهم الاقتداء ، وقل المشاب الذين كان بسيرتهم وسنتهم افتداء ... وارتحل عن القلوب حرمة المشريعة ، فعدوا قدة المسالاة بالدين أوثق ذريعة ، ورفيضوا المييان ببين إبين

الحسلال والحسرام، ودانسوا بسترك الاحترام، وطرح الاحتشام، فاستخفوا سأداء العسادات، واستهانوا بالسصوم والسحملاة وركنسوا إلى اتسساع السهوات، وقلسة المبالاة بتعساطى المحطورات، والارتضاق بما يأخذونه مسن السسوفة والاستوال واصلحال

شم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هده الأفعال، حتى أشاروا إلى أعلى للحفائق والأحسوال، و،دعسوا أنهسم تحركم روا عسن رق الأغسلال، وتحققو، تحرك عليهم أحكامه، وهم محو تحرى عليهم أحكامه، وهم محو ولسبس لله عليهم فيمسا يؤثرونه أو يذرونه عناب ولا لوم.

ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الرمان بما لوحت ببعضه من هده القصعة - وكست لا أسسط إلى هده العاية لحسال الإلكار غيرة على هذه الطريقة أن يدكر أهلها سسوء - : ولما أبى الوقت إلا استصعابًا، وأكثر أهل العصر بهذه الديار إلا تماديًا فيما أعتسادوه، واعترارًا بما ارتادوه - أشفقت على القلوب أن تحسب إن هذا

الأمر على هذه الحملة بنى قواعده، وعلى هذا النحو سار سلفه، فعنقت هذه الرسالة إليكم. لتكون لمريدى هيده الطريقية قيوة، ومستكم لى متصعيعها شهادة، ولى فسى نشر هذه المشكوى سلوة. ومس الله الكريم فضلاً ومثوبة (۱۳)

غيران من شكا منه القيشيرى يتضمن بدوره انحراهات عملية هرعية وأخبرى اعتقادية اصطبة، فلنعبد إلى صباحب اللمع لنبرى أول نقيد الانحرهات بعبص المستويين إلى النبصوف هيي الأصول

#### الغلط في الأصول:

وهذا السوع أخطر من سابقه؛
لأنه غلسط فسى المساهيم والأهكار
والمعتقدات، بما يحالف أصول الشرع
أو مقتبضيات تلك الأصول فهو يبدحل
فس السدع الاعتقادية، بينما يقسصر
الفلط في الصروع على الخطأ في بعض
الأعمال أو الآداب أو العادات؛ ومن شم
كان الانحراف هنا أشد، والمساد
أكبر، والمصيبة أعظم؛ وللذا بالغ
الشيخ في الإنكار على أهل العليط
في الأصول، واعتبرهم جميعًا ضلالاً،

وتسرأ من بعضهم واعتبرهم كسارًا، وهنده تصبيحة منه للندين، وغيرة على الإستلام والمستهاس، وإنتصاف للتنصوف الحقيقي والصوفية الصادفين.

ويمكن رد الانجرافات الني تعرض لها السراج في خو تيم كتابه (اللمع) إلى أمور حمسة هي

١- التحليل مين الأحكيام
 الشرعية.

٢- القول بالحبول.

٣- تفضيل الولاية على البوة

ادعاء رؤيسة الله فسى السدنيا تالأنصار

٥٠ العمدة عن العدرق بنين القديم
 والمحدث

وسيعرض رده علي هنده السدعاوى الباطلية والمعتونين بهنا، لكند بوجيه البطر إلى لفتنات بارعية من الشيخ هي كيمية تسرب هنده الأفكار إلى عقول لقنائلين بهنا، وتدسيسه إلى بموسهم، ووحيوه النظيمة فين معترفتهم التين على دليك، وتحذيراته للصوفية هي عصره، وهي كل رمان، أن يقعوا فيمنا وقسع هيه هؤلاء الفالطون، فانتهى بهنام إلى السعلال والانحاراه، عنين



العقيدة الإسبلامية التصحيحة أنحراها وضبلالا يحصل فعي بعبض الأحدوال إلى الخسروج عسن الملسة والعيساذ بسالله رب المالين.

ومنن الواجنب علني كنال عبارف بالحق مخلص للدين الله، مسواء كان مــن السمنوطية أو غيرهــم، بــل يتأكــد ذلك فني حقبه إن كنان منين التصوفية ، أن يقاوم هذه البدع جميعًا حصة الاعتقادينة أفنان خطرهنا عظيم علني الإسبالام والمسلمين، روى النبووي: مصن أبسى مسعيد الخسدري فله قسال: ممسيد رسبول الله ﷺ يقبول: «من رأى منظم منصكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستُعْطَحَ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمسان الته وروى السووى أيسطأ العسن أم المسؤمنين أم عبسد الله عائسشة رضيى الله عنها قالت: قال رسول الله 樂: المن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منيه فهيو ردء (۱۱) رواء البعياري وميسلم وقبي رواية لمسلم: المن عمل عمالاً ليس عليه أمرنا فهو رده.

قسال العلامسة ابسن دقيسق العيسد: المالكيــة بمــصر المــائلين إلى التــصوف

 قسى شسرح الحمديث الأخمير: "همذا الحسديث قاعسدة عظيمسة مسن قواعسه السدينء وهسو مسن جوامسع الكلسم التسي أوتيها المصطفى ﷺ فإنه صريح في رد كسل بدعسة وكسل مخسترع... والروايسة الأخبري وهبي قولته: «منن عميل عميلاً ئيس عليه أمرت فهو رده ، صريحة في رد كل محدثة سبواء أحدثها هاعلها أو سبق إليها فإسه قد يجتم بعض المعائسة بن إذا فعسل المدعسة : فيقسول : مسأ أحدثتُ شيئًا فبحتج عليه بهذه الرواية.

وهنذا لحنديث ممنا يتنفني حفظته وإضباعته ، واستعماله فلنس الطبيال إلىتكنارات، فأما تمريع الأصبول التبي لا تخسرج عسن المسنة فسلا يتتاولهما هسدا الرد) ٢٠٠

ومن الإنصاف أن نقول: إن الانحراف سواء كان في الاعتقاد أو في العمل عير فاصر على الصوفية أو المتسبين إليهم، بل هو حاصل لدى أكثر الطوائف والفرق من محدثين ومتكلمين وفقهاء وعيرهم، ولكن الصنوفية لتعلقهم بالنبي 祭 على نحو حاص، هم أحرى أن يلتزموا (ت٧٠٢هـــ) وهـــو مـــن كبـــار فقهــاء - هديه، ويحيوا سننه ويتبرءوا من مخالفيه؛ فإن الله تعالى قد سد الطرق إليه إلا

طريقًا مهده المصطفى عَنَّ وصدق الله العظيم: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَثْرِهِ أَن تُصِينَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِينَهُمْ عَذَابٌ لِيدً ﴾ (الدور:٦٣).

وقد قام علماء الصوفية وشيوخها في كل عصر - بقدر ما وفقهم الله - دهذا الواحب ونهصوا به. إلا طوائف من المحذولين، ونود أن يستمر ذلك في كل حين، وخاصة في عصرت الذي صعف فيه العلم بالدين، واحتفى الشيوح العارفون، وطهر في ساحة الدعوة كثيرون من حصوم التصوف وأولياته، لا يرجعون بالناس إلى أصل أصيل، ولا يشمعول اقوالهم بالدليل الممبول، والعامة حيايي تاثهون، بين هؤلاء وهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بائلة العلى العظيم.

غاية مقاصد الشريعة أن تخرج الناس من العبودية لأهوائهم، وأن تعددهم لله رب المالمين أن وهي غاية التصوف الحقيقي أبضاً، لكن الباس تنازعهم انسبهم إلى (التحدل من أحكام الشرع) والرجوع إلى عبودية إليوى

وهذه النزعات تتحد أشكالاً مختلفة، وتتعلل بتعللات وحيل متباينة، كان منها على بعيض الأحيان التيصوف المندخول، والنصوفية الأدعياء، ممن عرفوا «بأهل

الإباحة، أو «المطالحة والتعطيس»، وقد يتصل ذلك بالقائلين بالحلول، وهم الذين لا يعتقدون الشواب والعقاب، ولا يؤمسون بالحساب الشاعات المحرسات، ويستشيحون المحرسات، ويهملون التكاليف والواجسات أن وقد يقولون إن المعرفة إذا حصلت لم يبق شيء من الطاعات واحدً (٢٠٠٠) وهي تزعة تسريت إلى الصوفية من غلاة الشيعة هيما يرى بعص العلماء (٢٠٠٠)

ولكس أدعياء الصوفية المحرفين، قد الدين ابتلى بهم أهل الحق والدين، قد أثر أوا تلك القكرة العدمية البطلية، فأتعتبد من التأويلات والشروح الصسدة، لتعض القيم الصوفية والدينية، فنصدى للم السراج - رحمه الله - كدأب العلماء الرحابيين في ذكيل حيل وقبيل، دافعًا البشهة النبي أقاموها أو عرصت لهم، فانتهت بهم إلى التحليل من الأحكام فانتهت بهم إلى التحليل من الأحكام الشرعية.

عمن ذلك قوله في (بنات من غلط في لأصول: وأداه ذلك إلى الضلالة وتبتدئ بذكر القوم النذين غلطوا في الحريبة والعدوية).

وتكلم شوم من المتقدمين، هي معنى المحرية والعدودية، على معنى أن العبد لا



ينبغى لمه أن يكون فى الأحوال والمقامات التى بينه وسين الله — تعالى كالأحرار لأن من عادة الأحرار طلب الأحرة، وانتظار المعوض على ما يعملون من الأعمال، وليس عادة العبيد كدلك لأن العبد لا ينتظر من مولاه أحره

وقد صف شيح من المشايح كنابًا في مقيامات الأحرار والعبيسيد، في هذا المعنى»(٢٨)

هذا هو أصل فكرة الحرية والعبودية، التى تتعمق - خاصة عند الحكيم الترمذي، و السسترى - دالى العبودة، التلاهي قمة الإحبات والتسليم، والتي هي في الوقت نفسه قمة التحرر من علائق الدّيا وتريين الهوى والشيطان ﴿ إِنَّ عِبَدِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٌ شُلْطَنَ ﴾ (الحجر٤٢٠)

«فطنت المرقة الضالة أن اسم الحرية أثم من اسم العبودية؛ للمتعارف بين الخلق أن الأحرار أعلى مرتبه، واستى درجة، في أحوال الدنيا، من العبيد، فقاست على ذلك فضنت، وتوهمت؛ أن العبد مادام بينه وبين الله — تعالى — تعبد، فهو مسمى باسم العبودية، فإذا وصل إلى الله فقد مسار حراً، وإذا صار حراً سقطت عنه العبودية،

ومعنى دلك أنه غير مطالب بالطاعة أو العبادة، وصروب التكليف على وجه العموم، ومن ثم يرد عليهم السراح: «وإنم ضلت هده الفرقة القنة فهمها وعلمها، وتصيبعها أصول الدينء حميت على هده المرقة الصالة أن العبد لايكون في الحقيقة عبدًا، حتى يكون قلبه حرًا من حميع ما سوى الله - عر وجل - فعند ذلك يكون في الحقيقة عبد الله - وما سمى الله – تعالى – المؤمنين بسم أحسن من اسم العبد؛ إذ يقول: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرِّحْسَ ﴾ (المروقان: ٦٢).. لايه اسم سمى به ملاقكه، فقال﴿ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ (الأنتياءُ: ٢٦) ثم سمى به انتياءه ورسله. ﴿ وَأَدَّكُرْ عِبُدُنَا ﴾ (سورة ص:٤٥)... وقال لحميبه وصميه ﷺ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْبِهَكَ ٱلْيَقِينِ ﴾ (الحجر ٩٩٠) هڪاڻ ﷺ يعملي حتى تورمت قدماء، فقبل له: يا رسول الله، أليس الله قد عمر لك ما تقدم من لانعك وما تأخر؟ قال: وأفلا أكون عبدًا شكورًا...، فلو كان بين خلق الله – تمالي حرحة أعلى من درحة العبودية لم يقت ذلك رسول الله ﷺ والله جل وعلا، كان

وقد أساءت حماعة أحرى ههم فكرة

يعطيه ذلك وبدلنه التوفيق "

الإحلاص، كما أساء السابقون فهم الحرية والعبودية، فاتخذوها مثلهم ذريعة لتحلل من التكليف والواجبات الدينية؛ عن طريق المخالفة لكل ما يحرى عليه الجمهور ولو كان حقّا، هربًا من الرياء كما توهموا، وطلبًا للإحلاص كما بعض الملامثية وغيرهم، ويبدو أن السراج بعض الملامثية وغيرهم، ويبدو أن السراج على رحلته إلى العراق تكابد بعضًا منهم؛ ولذا يقول: فوزعمت الفرقة الصالة من أهل العراق وغيره، أن ألإحلاص لا يصح للعبد، حتى يخرج عن رؤية الخلق، ولا يواهمهم هي جميع ما يريد ان يعمله، كان ذلك حقًا أو باطلاً".

ثم بين سبب ضلالهم: دوابما ضلت هذه الفرقة لأن جماعة من أهل انفهم والمعرفة تكلموا هي حقيقة الإخلاص! ألا يصفو لهم دلك حتى لا يبقى على العبد نقبة من رؤية الخلق والكون وكل شيء غير الله — تعالى - ؛ فطبت هذه الفرقة وطمعت أن دلك يصح لهم بالدعوى والنقبيد والتكلف، قبل سلوك مناهجها، والتأدب بآدابها، هأداهم الدعوى والطمع الكانب الحدود وترك الأدب، ومجاورة الحدود وربي المديود الحدود الحدود المديد الحدود المديد الحدود المديد الحدود المديد الحدود المديد المديد الحدود المديد المديد

وهكدا بنتهى بهم الوهم والضلال إلى ترك الواجبات ومجاوزة حدود الشرع كانسانقان من أصحاب الحرية المعلوطة، فيرد عليهم الشدخ قائلاً:

اوقد خفيت عليهم - الشقاوتهم - أن العبد المطلوب بدرجة الإخلاص هو العبد المهذب، الذي هجر السيئات، وحرد الطاعات، وعمل في الإرادات، ونارل الأحوال والمقامات، حتى أداه ذلك إلى صماء الإحلاص.

وأما من هو أسير هواه، ورهين نمسه وشيصامه، وهو هي ﴿ طُلْمَتَ بَعْطُهَا فَرْقَ لَعْصِ إِنا أَخْرِحَ يَدَهُ، لَمْ يَكَدُ يَرَبَهَا ﴾ تعصي إنا أخرج يَدَهُ، لَمْ يَكَدُ يَرَبَهَا ﴾ (النور: 1) فهو محجوب عن حال أهل الدابات، فكيف بصل إلى ما بعد ذلك فهؤلاء كل يوم هي صلال يحسرون، فهؤلاء كل يوم هي صلال يحسرون، وفي طفيانهم يعمهون أعانيا الله وريكمها أنها الله

ويدو أن نزعة التحلل من الأحكام الشرعية، بين متصوفة عصر السراج، قد تعللت فيما تعللت به بمعص الأفكار المستمدة من علم أصول الفقه، أعمى فكرة الحظر والإداحة، وأيهما الأصل في لأشياء؟ فلذا يتصدى لها الشيخ قائلاً.

الله زعمت الفرقة الضالة، في الحظر



والإباحة، أن الأشباء هي الأصل مباحة، وإنما وقع الحظر للتعدى؛ فإذا لم يقع التعدى تكون الأشياء على أصلها من لاباحة، فأداهم ذلك بجهلهم؛ إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحطور، المنوع من المسلمين، مباح لهم، إدا لم يتعدوا هي ضاوله

وإنما غنطوا في ذلك بدقيقة حميت عليهم؛ من حهلهم بالأصول وقلة حظهم من علم الشريعة، ومتبعثهم شهوات البموس في ذلك؛ لأنهم سمعوا بمكارم الأخلاق، وحسن عشرة ومؤاحاة كائت بين حماعة من المشابخ المنقدمين، هجري بينهم أحوال من رفع الحشمة واليسط بعضهم"مع عض، حتى كان أحدهم يمر إلى دار أخيه، وبمد يده فيأكل من طعامه ويأحذ من كسيه حاجته، قطبت هذه الطائمة الضالة بالإناحة، "ن ذلك كان منهم على حال جاز لهم ترك الحدود، أو أن يحاور واحد متابعة الأمر والتهى، هوقعوا — من جهلهم - ص التيه، وتاهوا، وطلبوا ما مالت إليه تقوسهم؛ من أتباع الشهوات، وتناول المحظورات تأويلاً وحيلاً، وكدت وتمويها الأللا

ثم يرد عليهم – بعد أن بين المسبين

المكرى والنفسى في ضلالتهم - بحجة حدثية أولاً: توالذي زعم أن الأشياء في الأصل مدحة، فهو قال إن الأشياء في الأصل محظورة، وإنما وقعت إناحتها بالأمر والنهي، في التوسعة والرحص، حتى لا يقع في العلطة (١٥٥).

ودائححة الحاسمة ثانيًا، همع أن الحلال ما حله الله — تعالى — والحرام ما حرمه الله — تعالى — وليس أحد من المؤمنين مستعبدًا باستعمال الشرائع المتقدمة، ولا باستعمال ما كان عليه الأواثل، بل المؤمنون مستعبدون بالاثمار بما أمرهم الأه تعالى به والانتهاء عمد نهاهم الله عنه، وأحَدَثْنَاتُ ما اشتبه عليهم؛ لقول النبي ﷺ فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وحرام الله حمى، همن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيهه (11)

ثم يضيف ثالثًا: توليس قول من زعم أن الأشباء في الأصل على الإباحة بأولى من قول من يقول: إن الأشياء في الأصل محظورة، وإذا استملك لا يباح ذلك لأحد (لا بححة، وليس هذا من قياس للحاسة والطهارة؛ لأن الأشياء عبد الفقهاء وحماعة من أهل الملم في الأصل طاهرة حتى يقوم الدليل على بجاستها

والفرق بين هذا وبين ذاك: أن النحاسات والطهارات تدحل في العدادات، والحظر والإباحة تقع على الأملاك، وما وقع عليه الملك لا يبيح ذلك لأحد إلا بدليل وحجة"(١٢)

وهذه الحجة الأخيرة ليست تكرارً، للأولى التى وصفناها بأنها جدلية، أى أن المقصود منها رضعاف موقعه الخصم لا المقصود منها رضعاف موقعه الخصم لا إبطال دعواه؛ لأن الأخيرة تبين أنه يقبل التمسك بقاعدة الحظر والإباحة هي الأجسام، لأن خلاف المقهاء فيها إبما هو من حيث كونها أجساما طاهرة أو نجسة، اما من حيث كونها أشياء تتملك ويتصمرف فيها فالأرجح أنها على الحطر؛ لأن ما يملك لا يباح التصرف فيه من غير مالكه بملك لا يباح التصرف فيه من غير مالكه الا بحجة؛ ولدا احتيح في الأمور العامة المشتركة إلى الدليل الخاص؛ (الماس شركاء في ثلاث؛ الماء والكلا والنار)

ويبدو لى أن السراح كان يرد هما على نزعة تسربت إلى التصوف، من دعاة القرامطة وأتباعهم، الذين قاموا تثورتهم على أسس مشابهة لهده الدعاوى، وكلامه عن الملكية يشى بذلك. والله أعلم

الفلط في فهم فكرة "عين الجمع":

وقد حاول آهل الإباحة، أو دعاة التحلل من الأحكام الشرعية، استغلال فكرة عين الحمع الشرعية، استغلال فكرة عين الحمع في الأقل، وعن هؤلاء يقول الشيخ: وجماعة علطوا في عين الجمع فلم يضيفو إلى الخيق ما أضاف الله إليهم، ولم يصعو أنفسهم بالحركة فيما تحركوا هيه، وظنوا ذلك عنهم أحترازًا (أي من إثبات السوى) حتى لا يكون مع الله شيء، سوى الله عروب فأداهم ذلك إلى المخروج من الملة، وترك حدود الشريعة؛ المخروج من الملة، وترك حدود الشريعة؛ لمخوضها الملائمة عن أنفسهم عدد محاوزة الحدود أو محالفة الاتباع

ومنهم من أخرجه ذلك إلى الجسارة على التعدى والبطالة، وطمعته نفسه على أنه معذور فيما هو عليه محبور (١١٠٠)،

ثم بتصدى للرد عليهم وبيان الثعرة الس أتوا منها، حتى ابتهوا إلى مقالة، هى ليست باطلة فحسب، لمخالفتها لواقع الذى بحده كل إنسان سوى من نفسه، بل هى منطوبة على سوء الأدب؛ إذ يحمل هؤلاء المحذولون أخطاءهم على ديهم ليبرئوا أنفسهم، فيقول: وإنما غلط هؤلاء



لقلة معرفتهم بالأصول والفروع (أى الأصل الدى منه كل شيء حلقا، وهو الله، والعرع الذي يكون نه المعل كسنا، وهو المحلوق) علم يفرقوا بين الأصل والفرع، ولم يعرفوا الجمع والتفرقة، فأضافوا إلى الأصل ما هو مصاف إلى المرع، وأضافوا إلى الحمع ما هو مصاف إلى النفرقه.

وقد منئل سهل بر عبد الله ما تمول في رجل يقول: أنا مثل الباب لا أتحرك إلا أن يحركوني؟ فقال سهل؛ هذا لا يقوله إلا أحد رطين، إما رحل صديق، أو رحل ربديق

والمعنى عيما قاله سهل . رحمه الله المرتبي الصديق يرى قوام الأشباء بالله ، ترتبي والله ، تعالى - ... مع معرفة ما يحتاج إليه من الأصول والفروغ والحقوق والحطوط ، ومنابعة الأمر والنهى وحسن الطاعات ، والقيام بشرط الأدب وسلوك المهم على حد الاستقامة

وأما مسى قول الزنديق بهده المقالة فإدما يقول ذلك حتى لا يرحره شيء عن ركوب المعاصى، إنه أداه جهنه إلى الحسارة والاعتداء وبإضافة أفعاله وحميع حركاته إلى الله - تعالى - حتى أرال اللائمة عن نفسه في ركوب المأثم نفواية

الشيطان وتسويله وتأويله الباطل . أعاذنا الله وإياكم من دلك" ".

وهده الحماعة التي يرد عليها السراج قد بقيمت على هذا المكر المعلوط حتى جاء المحويري الدي قال هي "الكشف" عند الكلام على الجمع والتفرقة، التي هي محور أقوال الطائفة السيارية :" ويبقى هد الاختلاف الذي بيند وبين الجماعة التي تقول. إن إطهار الجمع نفى للتفرقة. لأنهما متضادان إد إنه إدا استولى سنطان البداية سقطت ولاية الكسب والجاهدة، وَهِذَا تَعَطِيلُ مَحَصِ؛ لأَنَّهُ طَالُهُ كَانُ إمكان المعامنة وقدرة الصكاميب واشجاهدة، هإن دلك لا يسقط عن العبد مطلمه؛ لأن الحمع غير منقصل عن التصرفة؛ كالنور من الشمس، والعرض من الجوهر، والصفة من الموصوف، علا تنمصل المحاهدة عن الهداية، ولا الشريعة عن الحقيقة، ولا الإدراك عن الطلب

ولكن يمكن أن تكون المحاهدا مقدمة أو تكون مؤخرة! همن تكن المجاهدة المجاهدة عليه المجاهدة مقدمة له تكن المشقة عليه تكثر، لأنه يكون في الغيبة، ومن تكن المجاهدة مؤجرة له لا يكن عليه عناء ولا كلفة؛ لأنه يكون في الحضرة ومن يبد

له نفى مشرب الأعمال، نفي لعن العمل، يكن على خطأ عظيم """

ولا تزال فكرة الإباحة وإبطال الشرئع من سمات التصوف المنحرف الدحيل، ومن ترويحات أعداء كل دين وكل طريق، كما يقول أحد الصوفية المعاصرين؛ وعموا أن هناك حقيقة تنافى الشريعة، وباطنًا يخالف الظاهر، فإذا عرفت حقيقتهم التي يدعون الناس إليها، وجدتها الكمر في أسفل دركانه، من استباحة المحرمات، وحلط بين الخالق والمخلوق، مما يؤول إلى أن الخالق هو مادة الكون، وهي لون من ألوان الوثنية المادية.. وما من صوفي إلا وهو ببرآ منهم، ولا يرى فيهم إلا أند أعداء الحلق للصوفية عداوة، ولسائر المسلمين، فمن عدهم من الصوفية، فعد المناهين، فمن عدهم من الصوفية، فعد المناهين، فمن عدهم من الصوفية، فعد المناهية على مناهية عداوة المناهية المناهية عداوة المناهية المناهة ا

#### القول بالحلول:

هذه هى المكرة الثابية التي عابها السراح وانتقدها بشدة على بعص المنتسبين إلى التصوف المعروفين "بالحلولية"، وهى القول بحلول معانى الريوبية وصفات الألوهية في الأحسام البشرية، ولكنه بنبه في مطلع الباساء الدى حصصه لمناقشتهم، أنه يعتمد في

تلك المناقشة على ما تلغه من أخبارهم." علم أعرف أحدًا منهم، ولم يصبح عندى شيء غير البلاغ"("".

ولدا يبدأ بقوله: بلغنى أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق - تعالى ذكره - اصطفى أجساماً حل بها بمعانى الربوبية، وأزال عنها معانى البشرية، فإن صح عن أحد أنه قال هذه المقالة، وظن أن التوحيد أبدى له صمعته، بما أشار إليه، فقد علط في دلك، ودهب عليه أن الشيء علط في دلك، ودهب عليه أن الشيء (ليحال) في الشيء محاسس للشيء الذي خل فيه، والله . تعالى . بأن من الأشياء، والأشياء بأنة منه بصفاتها. والذي أطهر ودليل في الثنة منه بصفاتها. والذي أطهر ودليل

وإنما صلت الحلولية . إن صح علهم ذلك . لأنهم لم بميزوا بين القدرة التي هي صهة لقادر، وبين الشواهد التي تدل على قدرة القادر وصلعة الصالع، فتاهت على دلك فمن صح عنه شيء من هذه المقالات فهو طال بإجماع الأمة، كافر يلزمه الكفر فيما اشار إليه

والأجسام التى اصطفاها الله سبحانه وتمالى أحسام أوليائه وأصفيائه اصطفاها بطأعته وحدمته، وزينها بهدايته .. والله



سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه، ﴿ لَيْسَ كَمِثْمِهِ شَيٍّ مُ وَهُوَ ٱلسَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعِ السَّمِيمِ السَّمِعِ السَّمِي السَّمِعِ السَّمِيمِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِي السَّمِي السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِي السَّمِعِ السَمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِعِ السَّمِ

والدى غلط فى الحلول علط لأنه لم يحسر أن يهيلز بين أوصاف الحق وبين أوصاف الحق وبين أوصاف الحق وبين أوصاف الخلق لأن الله ـ تعالى ـ لا يحل فى القلوب، وإنما يحل فى القلوب الإنمان به والتصديق . وهذه أوصاف مصنوعاته، من حهة صنع الله نهم، لا هو نذاته أو صفاته يحل بهم، ولا هو بذاته أو صفاته يحل شيهم . تعالى الله - عز وحل علوا كبيرًا "دها . تعالى الله - عز وحل علوا كبيرًا "دها

وهكذا يتسرأ السدراج من المسائلين بالحلول ولدكن تحمطه المحكرر (عن صحح عن احد أنه قال هذه المقالة) يشي بأنه لا يعد أقوال الحلاح صريحة في دلك، ومن المعلوم أن البعص يندافعون عن الحالاح ويقولسون " إسبه قسصد رفسع الأبيسة لا الاشهية"

#### الغلط في تفضيل الولاية على النبوة:

يبدو أن السراج قد كابد محنة هؤلاء المتودين، من المتسبين إلى الصوفية، الذين صلو هي هذه القضية؛ حيث لم يتحفظ كما فعل مع الحلولية، قال أثم صلب فرقه أحرى في تقصيل الولالة على السوة، ووقع غلطهم في قصة موسى

والخصر عليهما السلام . يقول له الخضر:

﴿ إِنَّكَ لَن تُسْتطِيعَ مَعِيَ صَبِرًا ﴿ ﴾

(الكهف ٢٧) عيقول له موسى: ﴿ لا نُوَّجِفْنِي مِنْ أُمْرِي عُسَرًا﴾

نَوْ جَذِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْجِفْنِي مِنْ أُمْرِي عُسَرًا﴾

الكهف: ٢٣) إلى آخر القصة .

عظيت هيذه الطائفة اليضالة أن ذلك مقص في سوة موسى عليه السلام وزيادة في الخصير عليه السلام على موسى في لفيصيلة والمثاداهم ذليك إلى أن فيصلوا الأولياء على الأثبياء عليهم السلام.

وقد ذهب عنهم أن الله . عزوجل . يختلص من يشاء بما يشاء كيس يشاء بسعود جويل السلام بسعود الملائكة له، وخص نوحاً . عليه السلام . عليه السلام . بالسفينة ، وخص نبينا باستقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه .

فأما عبر الأنبياء عليهم السيلام فقد دكر الله . تعالى . صريم حيب يقول و وَمُزِيّ إِلَيْكِ وَمَعْ السَّخَلَةِ تُسَقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَبُ ﴾ (مريم ٢٥) ولم تكن صريم نبية ، ولا جبيه ﴾ (مريم ٢٥) ولم تكن صريم نبية ، ولا ولم يكن ذلك لمبرها من الأنبياء ، ولا يصور للقائل أن يقول النها تزيد بالفضل على الأنبياء .. ومثل ذلك كثير .. وكل على الأنبياء .. ومثل ذلك كثير .. وكل ولى من الأولياء ينال ما بنال من الكرامة بحسن اتباعه لبيه الله فكيف يجوز أن

يفضل النابع على المنبوع، والمفتدى على المقتدى به، وإذما يعطى الأولياء رشاشة مما يعطى الأبياء . عليهم السلام .

والذين قالوا. إن الأنساء - عليهم السلام . يوحى إليهم بواسطة والأولياء يتلففون من الله بلا واسطة ، فيقال لهم علطتم في دلك. لأن الأنبياء - عليهم السلام هذا حالهم على الدوام ، يعنى الإلهام والماجعة ، والتلقف من الله . عز وحل - بلا واسطة ، والأولياء وقتا دون وقت وللأنبياء ققة - الرسالة ، والبوة ، ووحى بنزول جبريل هنه وليس للأولياء ذلك.

ولو بدت ذرة على الحصر . عليه السلام ... من أنسوار موسى الله وتخصيصه منكا مانكلام، لا متحق الخضر عليه السلام، هافهم دلك إن شاء الله . تعالى . والولاية والصديقية منورة بانوار السوة، فلا تنحق النبوة أبدًا، فكيف تفضل عليها "(١٥).

وهكدا يرد السراج الشبهة التي صلب فيها هذه الفرقة، وهي ما فهمته خطأ من تقسطيل الخصص على موسي - عليهما السلام - لاختصصاص الأول بسبعص الخصائص التي ليمنت للثاني

أما عن زعمهم أن الأولياء يتلقمون عن الله مدشرة، والأنبياء يأخدون عمه . تعالى

- بواسطة الوحى قد سلم قى الأولى بالاحتصاص، وبعس منا فهما مناه فهما هاسدا من التقصيل، وصدرت الأمثلة للذلك، أما هده فعلا اختصاص للأولياء بالإلهام، هالأبياء يستشاركونهم فيه، ويزيدون عليهم بالوحى، وهو مرتبة أعلى من الإلهام، هالأقصلية للأساء طاهره، وعلط هؤلاء فيما فهموه من هذه الشبهة أيصاً

لتكن هداك تهمة مشابهة وجهت إلى أحرين من الصوفية ، بعد عصر السراج ، هذاء على أن الولاية أصطل من النبوة ، ولحكم ينسى أصحب الاتهام أن من قال ذلك يرى اجتماع الأمرين في السي فكل فسى الوقت نفسه ، ولكن فسى العكس ليس بصحيح ، فليس كن ولى بينا ، وإذن هلا تفضين للولى على السي غاية الأمر أنهم يقولون ، إن حانب الولاية من شحصية البي يعبر عن صلته بمولاه ، أما السوة قصمته بالحلق ، والسوة لا تكون قبل الأربعين ، وتنتهى عبد النعص بالموت ، والولاية دائمة

وقد وحهت هذه المهمة أيسطنا إلى السعيمة، ولكنها تسطدق بالسسية للإسماعيلسة، أو السيمض منهم، أم الأشا عشريه والزيدية فيصرحون بمكسه



#### ادعاء الرؤية في الدنيا:

كانت هذه الدعوى إحدى المسائل التى القسمها السسراج، ورد على أصحابها دعواهم، ويسين سبب فتستهم، ولكسه يصرح بأنه لم ير أحدًا منهم، وإن كان قد بلغه "عن جماعة من أهل الشام أنهم يحدعون الرؤية بالميان في دار الآجرة"

ثم يقول إنه رأى كتاب لأبى سعيد الخراز إلى أهل دمشق، يقول فيه " بلعنى أن بساحيتكم جماعة قالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فولا قربنًا من هذا القول

والذي قال أهل الحق والإصابة في هذا المعنى، وأشاروا إلى رؤية القلوب، وأشاروا إلى رؤية القلوب، وأنفتا أشاروا إلى التصديق والمشاهدة بالإيمان وحقيقة اليقين، والذي توسوس في هذا المعنى قوم من أصحاب الصبيعة من أهل البصرة . كما بلعنى ، وقد رأيت حماعة البصرة . كما بلعنى ، وقد رأيت حماعة منهم ؛ وذلك نهم حملوا على أنفسهم في المجاهدة والسهر وترك الطعام والشراب والانفراب والخلسوة وكثرة التوكل، وصحبهم الإعجاب مع ذلك بما هم هيه، وصحبهم الإعجاب مع ذلك بما هم هيه، عناصطادهم إبليس ، لعنه الله . فحيل إليهم كأنه على عرش أو سرير، وله أنوار كأنه على عرش أو سرير، وله أنوار تتشعيشع، فمنهم مين ألفي إلى بعيص

الأستادين الدين يعرفون مكايد العدو، فعرفوهم دلك ودلوهم، وردوهم إلى الاستقامة . ومن لم يقع إلى الأستاذين، فيدفع دلك، ويتكلم بالهوس، ويتسلخ عن دينه بالطنون الكادنة إلى آخر عمره

ويسغى أن يعلم العبد: أن كل شيء رأته العبون فى دار الدنيا من الأنوار أن ذلك مخلوق، ليس بينه وبين الله . تعالى . شبه، وليس ذلك منمة من منماته؛ بل جميع ذلك حنق مخلوق

ورؤية القدوب بمشاهد الإيمان وحقيقة النبيقين والنبسية والنبسية حق القدول الببية المعلم الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن لم تكن التابعين؛ لو فإنه بواك من التابعين؛ لو كشف العطاء ما دردت يقينًا، أشار إلى حقيقة يقينه وصف، وقمه، وتكلم بذلك من علبات وجده، وليس الخبر كالمعاينة في جميع المعاني في الدنيا والآخرة.

وفد قبل في قول الله تعالى: ﴿ مَا كُذُبُ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كُذُبُ اللّهُ وَفَالَى: ﴿ مَا كُذُبُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَحَدُبُ فَكَدُبُ قَالِمُ مَا رَآهُ بِقَلْبِهِ، وَلَمْ يَحَدُبُ قَوْادَهُ مَا رَآهُ بِعَيْبِهِ، وَهَذَا حَصُوصَ لَلْتَنَى قَوْادَهُ مَا رَآهُ بِعِيْبِهِ، وَهَذَا حَصُوصَ لَلْتَنَى قَوْادَهُ مَا رَآهُ بِعِيْبِهِ، وَهَذَا حَصُوصَ لَلْتَنَى قَوْادَهُ مَا رَآهُ بِعِيْبِهِ، وَهَذَا حَصُوصَ لَلْتَنَى الْأَحِدُ عَيْرِهُ """

" وقد اشتد الطوسى في مناقشة هؤلاء لخطورة ما بعرصوا له نسبب إهمال

الرحوع إلى المشايخ، ومن ثم تندين حطورة السير في طريق الرياضة الروحية بلا شيح مرشد، ومدى الخطر الذي يتعرص له من حازف بذلك، نسأل الله العافية

كأمثاله من الشيوخ الفقهاء الصادقين الريانيين . على عقيدة أهل السنة والجماعة، والتنزيه الخالص لله . عز وحل . ومقاومة أي مساس بالعقيدة الصافية

وقد عقد الطوسى باباً آحر فيم "عليط في الأنوار" ذكر هيه طائفة " زعمت أنها ترى أنواراً وبعصهم يصف قلبم بأن فيه أنواراً، وبظن أن ذلك من الأنوارا التي وصف الله بها نمسه ... وترعم أنها ليست بعجلوقة "(١٥) ثم رد دلك من أنوار المعرفة والتوحيد والعظمة، وترعم أنها ليست بعجلوقة "(١٥) ثم رد عليهم: بأن الأسوار كلها مخلوقة: نور العرش، ونور الكرسي، ونور الشمس والقمير والكواكيب، وليس لله نور القميم محدود، والذي وصف الله عمدود، ولا بحيط به علم الحلق وكل نور تحيط به العلوم والفنون فهو مخلوق!" في فهراه الله عن النصيحة للدين والتوحيد فهم مخلوق!"

خير الجراء

إغمال الفرق بين القديم والمحدث:

تقوم العقيدة الإسلامية على التفرقة الحاسمة بين عالم العيب وعالم الشهادة، وحاصة بين الخالق والمحلوق، أو بين القديم والمحدث

وبالرغم من اهتهام الصوفية الحقيقيين 
بتأكيد إمكانية القرب والوصول والفناء 
والمعرفة، والعودة عن طريق الحب إلى 
الأصل الأول ـ فإنهم لم ينسوا تعريف سيد 
الطائفة الجنيد ـ رحمه الله ـ للتوحيد بأنه 
أيثبات الفرق بين القديم والمحدث "

والحكن يبدو أن طوائف من المصوفة أو المسطوفة. الدين يتمسحون بالتصوف دون وهي الدين وحقيقته، قد احتلطت عليهم مده الحقيقة هصلوا وتاهوا، لحههم معاً، ويبدو أن مسارب الفلط والضلال هي هذا الأصل الأصيل تمثلت أيام السراج هي أمور ثلاثة

أ. العلط في قباء البشرية، إد سمع البعض أكالم لمتحققين في الفناء فطنوا أنه فياء البشرية، وتوهم أن البشرية هي القالب، وأن الجثة إذا ضعفت زالت بشريتها، فيحوز أن يكون موصوفًا بصفات الإلهية "(1)



ثم يرد عليهم بقوله لم تحسن هذه الفرقه الحاهله الصالة أن تفرق بين البشرية وبين أحلاق البشرية، لأن البشرية لا تزول عن البشر. وأحلاق البشرية تبدل وتعير بما يرد عليه من سلطان أثوار الحقائق، وصمات النشرية بيست هي عير البشرية",

وهكدا يحدد السراج حقيقة عداء عند القوم، ويقرر في سياق دلت باحية هامة تتعلق بالحياة النفسية التي لا تتوهف عن التدفق و " التلوين " كما يعبر الصنوفية، مهما بنغ العارف من مراتب الصقل و "التمكين"، والذي يتوهم أله دهاب التمس، وروال التلوين عن المداوقية دون وقت، هو ذهاب البشرية: فقد غلط لأن التغيير والتلوين من صمة البشرية، هادا رال عنها التعيير والتلوين عقد تغير الآن عن صفتها ، وتلون عن مساها(١٠٠٠ . \*

ت ، وتاحية ثائية ثدل على رسوح قدم السراج في المجالين الروحي والتقسيي أيضًا، في مواجهة من رعموا أنهم بالرياصة الروحية يفقدون تمامأا الإحساس المادي أو الإدراك الحسي: " وزعمت طائفة من أهل العراق أنهم يفقدون حسهم عند المواحدة حتى لا يحسوا بشيء . وقد

غلطوا هي ذلك لأن هقد الحس لا يعلمه صاحبه إلا بالحس، ولأن الحس صفة المشرية.. الحس لا يرول ولا يفقد على لنشر الحيء ولكن ريما يفيت السدعن حسه بحسه عند المواجيد الحادثة عن ·لأذكار القوية ، وما دام في العبد روح، وهو حي، لا يرول عنه الحس، لأن الحس مقرون بالحياة والروح"(٢٠)

حاء أما الباحية الأخرى التي تسرب منها الصلال في أمر الوحدانية إلى نعص المترسمين بالتصوف، فهي مسالة " الروح " التشكر يختم بها السراح نقده لمن غلط منهم عَنِي الأصول، فتوهموها حزءاً من الذات الإلهيف وكأو أنها غير مخلوفة، أو أنها باقية بذاتها لا تبلى، وتتناسخ من جسم إلى حسم، إلى غير ذلك من التحليطات، التي لا تتمق مع حنيفية الإسلام، وتفرقته الحاسمة بين الحالق والمحلوق، مع القرب والولاية والمحدة، يقول: " ثم حماعة غلطوا في الأرواح، وهم طبقات شني. ٠

 أ. فقوم قالوا- الروح نور من نور الله، فتوهموا آنه ثور داته

٢. وهوم قالوا: حياة من حياة اللَّه ٣. وقوم قالوا: الأرواح مخلوقة، وروح القدس من دات الله تعالى

وقوم ظالوا: أرواح العامة محبوقة
 وأرواح الخاصة ليست بمخلوفه .

٥ وقوم قالوا: الأرواح قديمة، إنها لا تموت ولا تعذب ولا تبلى .

٦. وقوم قالوا الأرواح تتناسح من حسم
 إلى حسم

 ٧. وقوم قالوا: للكاهر روح واحدة وللمؤمن ثلاثة أرواح، وللأنبياء والصديقين خمسة أرواح

٨- وقوم قالوا. الروح حلق عن البور

٩- وقوم قالوا: الروح روحانية خلقت
 من الملحكوت، فإدا صعت رجعت إلى
 الملحكوت

۱۰ وقوم قالوا: الروح روحان روح
 لاهوتية، وروح ناسوتية

توهؤلاء كلهم قد غلطوا، وصلوا ضلالاً مبيعًا ... والدى عليه أهل الحق... أن الأرواح كنه مخلوفة، وهي أمر من أمر

الله - تمانی - لیس بینها ودین الله - تمالی سبب ولا بسبه، عیر انها من ملکه وطوعه، وقی قبضته »

ومن هذا النقد تنوعية يتدين لما وحوب اليقظة لما قد يحدث من تسرب للأفضار الخاطئة إلى بعض المنتهين إلى التصوف، عيرة على الدين، وتصبيحة للإسلام والمسلمين، وأن علماء الصوفية، من أمثال السيراح لم يألوا جهدًا في هذا السبيل،

وأن التصوف، وإن كان نبتًا إسلاميًا وطاهرة سبية في الأصل، لم يلبث أن تأثر وطاهرة سبية في الأصل، لم يلبث أن تأثر والاحتماعية المختلفة، سبواء من داخل التخصيص الإسلامية أو من لمؤثرات الخارجية، الامر الدي يؤكد الحاحة إلى المقد المستمر والتناصح الحاد، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

أ. د/ حسن الشافعي



#### الهوامش:

- (١) انظر: مشرمة كتاب اللمع تسراح ط ١٩٦٠م بمصر ص-١
  - (٢) السابق ٣- ١٤.
- (٣) يقصد بالكتاب فالقسم؛ من أقسام اللمع، وهو يقسم كل كتاب إلى أبواب.
  - (٤) انظر: اللمع ٤٥٢، وما يعدها حتى ١٥٥
    - (ە) السابق ص ٥٢٠.
    - (٦) السابق: ۱۵۲۱ه.
      - (٧) السابق من١٨٥
    - (٨) السابق من١١٥.
    - (٦) السابق: ص١٦٥- ١٧٠
      - (١٠) السابق من٢٢٥
    - (۱۱) ابن تيميه: الصوفية والفقراء ٢٨
      - (١٢) السابق، مر٢٤ه
      - (۱۳) السابق، ص۲۲ه
        - (11) السابق.
        - (١٥) السابق:٢٤٥
        - (١٦) السابق:٥٣٥
        - (١٧) السابق:س٥٠.
        - (۱۸) السابق: ۲۱۵،
        - (١٩)السابق ٢٧٥
          - (۲۰) السابق
        - (۲۱) السابق. ۲۸۵
      - (۲۲) القرالي: المقد١٢٨ ١٣٠.
        - (٢٣) لسراج: اللمع١٢٥- ٢١٠
      - (۲٤) البووي رياص الصالحين؟٢
        - (٢٥) السراج: اللمع٢١٥- ٢٠٥
  - (٢٦) ابن تيمية الصوطية والفقر ٢٤٠ ٣٥.
    - (۲۷) انسابق:۲۵
    - (٢٨) المبراج النمع-٥٣
    - (۲۹) المشیری: الرساله ۱۹– ۲۱.
  - (٣٠) أورده النووي في الأربعين تحت رقم ٢٤، وقال رواه مسلم
    - (٣١) السابق، الحديث رقم ٥ و(رد) أي مردود باطل.
      - (٣٢) ابن دقيق العيد: شرح الأربعين ٢٢ ٣٢
        - (٣٣) انظر الشاطبي: المواطفات.
          - (٣٤) الشيبي. الصنة ١٤٤/١
        - (٣٥) الشهرستاني: لللل والنعل ٢٤٥/١.

- (٣٦) الشيبي: الصلة ١٤٥/١
- (٣٧) السابق ١٤٦/١ حيث يتسبهما إلى أبن حزم؛ ١٤٩ وإلى الشيخ المهد وغيره،
  - (٣٨) السراج، اللمع٢١٥.
    - (۲۹) السابق.
  - (٤٠) السابق: ٥٣١ ٥٣٥
    - (11) السابق ٢٢١٥
    - (٤٢) السابق: ٥٣٢.
  - (27) السابق: ٢٥٦ ٢٥٥
    - (٤٤) النمع ١٩٥٥ ٢٥٥
      - (٥٤) السابق، ٥٣٩،
- (٤٦) السابق والحديث مغتصر عما رواء الشيحان واصحاب السنن عن التعمان بن بشير حرصي الله عنه.
  - (٤٧) اللمع ١٤٥
- (4A) قبال القبشيرى في الرسالة ص١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ الصرى منا بسبب إليك والجمع منا بسلب عنك... فوثهات الحليق مين بدب الثقرقية، ورثبات الحيق مين بمت الجمع دس ١٤٦، وحمع الجمع هوق هيذا، الاستهلاك بالكلية وفتاء الإحساس بما منوى الله.
  - (١٤) اللمع: ١٤٥
  - (٥٠) المبابق. ٥٤٩- ٥٥٠
  - (٥١) الهمويري كشف المحجوب ٤٩٧/٢.
    - (٥٢) الحافظ التيجاني: أهل الحق٢٤.
      - (٥٢) السراح: اللمع ٤١٥
      - (٥٤) السابق: ١٥٥١ ٢٥٥
      - (٥٥) انظر: الشيبي: المبلة ٧٨
      - (١٦) السراج؛ اللمع ٢٥٥٥ ٢٧٥
- (۵۷) ورد بهند، اللهنظ في الحكم عن زيند بن ارقم ورد بمعساه عن مساد عن الطبر بني والبيهقس، وحست شرول خبريل مشهور ومتفق علينه عن عمر وابن هريارة (الإحسان أن تعبد الله كأساه شراه، قبان لم تكن تراه هإنه يراك) ورواه أحمد عن ابن عباس والبرار عن اس.
  - (٨٥) السراج: ٤٤٥- ٢٤٥
    - (٥٩) السابق ١٤٥
      - (٦٠) السابق.
    - (٦١) المتراج: اللمع ١٤٥
      - (٦٢) السابق: ٥٥٣.
        - (٦٢) السابق
      - (٦٤) السابق. ٥٥٣



# النسسور

النور لغة: الصياء، والدور صد الطلمة، وقيل، الدور شعاع الصوء وسطوعه، ودور الشيء: بينه واوصحه، وفي لحديث الفرض عمر بن الخطاب هم للحدة ثم أدارها زيد بن ثابت أي بؤرها واوضحها وبينها، والتنوير وقت إسفار المسح، والدور: الهداية، قال عز وحلا المسح، والدور: الهداية، قال عز وحلا فوثن لَمْ مُحَمِّلِ اللهُ لَهُ دُورًا فَمَ لَهُ مِن نُورٍ ﴾ (النور: ٤٠)، قال الزجاح: من لم يهده الله للإسلام لم يهتده الله الزجاح: من لم يهده الله الله الما يهتده الله الما يهتده الله المناه الما يهتده الله المناه الما يهتده الله المناه المنا

#### المرق بين النور والصياء:

الضياء 'شد من الدور، قال تعالى ﴿ هُوَ اللَّهِي جَعَلَ السَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ وَهُو اللَّهِي جَعَلَ السَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ (يوسس: ٥)، وقيل: الضياء دائى، والنور عرضى (")

#### التورقسمان:

دىيوى، وأحروى، فالدنيوى ضربان: محسوس بعين البصر، وهو ما التشر مل الجسام البيره، كالقمر والسمس، والبحوم وسائر البيرات، وبعقول بعين

التصيرة كأنوار الله في قلوب المؤمنين.

ومن الدور الإلهى قوله تعالى ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّرَبَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكَوْتُكِ مُّيِرِبُ ﴾ (الماثدة: 10)

وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَدُر تُورُ يَمْشِى وَقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَدُر تُورُ يَمْشِى يَكِمُ مَنْ اللّهُ مِنْ الطُّلُمَتِ لَيْسَ يَكِمُ مُثَلَّهُ مِنْ الطُّلُمَتِ لَيْسَ وَخَيْرِلْح بِبَا ﴾ (الأنعام: ١٢٢)

وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ آللهُ صَدْرَهُ لَا لِلْهِ صَدْرَهُ لَلْهِ صَدْرَهُ لَلْهِ سَلَمَ لَكُو لِمَن رَبِيهِ ﴾ (الزمر: ٢٢) ومن النور المحسوس قوله نعالى، ﴿ هُوَ اللهِ يَعَلَى النَّهُ مُسَلَى ضِينَاءٌ وَاللَّهَ مَرَ تُورًا ﴾ أللهي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِينَاءٌ وَاللَّهَ مَرَ تُورًا ﴾ (يوسى: ٥).

ومن الدور الأحروى قوله تعالى: ﴿ يُسْتَى

نُورُهُم بَيْنَ أَيْسِيمٌ وَبِأَيْمَسِهِم ﴾ (الحديد ١٢)
وقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ،

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ ﴾ (التحريم: ٨) <sup>٣</sup>.

## التوراسم من أسماء الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ أَلَّهُ تُورُ ٱلسَّمَوَّتِ
وَالْأَرْضِ ﴾ (النور ٣٥) يقول فحر الدين
الرازى، اعلم أن النور اسم لهذه الكيمية
الني يضادها الظلام، ويمتع أن يكون
الحق سبحانه هو دلك، ويدل عليه وحوه:

والحق سبحانه يستحيل أن يكون كدلك الثاني: الأحسام متساوية هي الجسمية؛ ومختلفة في الصياء والطلمة، فيكون الصطء كيفية قائمة بالجسم محتاحة إليه، ووأرهية

الأول: أن هذه الكيفية تطرأ وتزول،

الثالث؛ النور مصاد للطلمة، وحل المحق أن يحكون له صدوند.

الوجود لا يكون كدلك

الرابع: قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ثُورِه ﴾ (النور: ٢٥)، فأضاف النور ، لى نفسه فلو كان تعالى هو النور لكان هذا إضافة الشيء إلى نفسه، وهو محال، ههو تعالى ليس نوراً، وليس ايضا هذه الكيفية لا يعقل ثبوتها إلا للأجسام.

#### المراد بهذا الأسمد

اختلف العلماء في تصمير قوله تعالى

﴿ آللهُ نُورُ ٱلسَّمَانَ سِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ على وجوه:

الأول: أن النور الطاهر هو الذي يظهر له كل شيء حمى، والحفاء ليس إلا العدم، والطهور ليس الوحود، والحق سيحانه موجود، ولا يقبل العدم الوائدي به وجد كل شيء سواه، ههو الذي به وجد كل شيء سواه، ههو سنحانه بور كل ظلمة، وظهور كل حفاء، فالنور المطلق هو الله، بل هو نور الأنوار

الثاني: أنه تعالى منور السموات والأرض

الثالث: أنه سبحانه وتعالى هو الذى المنتقامت به المحلوقات، قسمى نوراً من قوليم بهلان زين البلد وتور، إدا كان سبباً لمصلحة البلد

الرابع: أنه معنى النور أي الهادي، والمعنى في الآية ﴿ أَللَّهُ تُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وأما حط العدد من اسم الله النور أن يعلم أن نور القلب عبارة عن معرفة الله بعلى، قال تعالى ﴿ وَمَن لَمْ حَجِّعُلِ اللهُ لَمُر بُورًا فَمَا لَهُ، مِن نُورٍ ﴾ (النور: ٤٠)

اسم الله النور عند أرياب السلوك:

البور هو الذي نوّر قلوب الصادقين



بتوحيده، ونور أسرار المحبين سأبيده، وقيل هو الدى سن الأبشار بالتصوير، والأصرار بالتنوير، وقيل الذي أحياء قلوب العارفين بنور ممرفته، وأحيا النفوس العابدين بنور عبادته، وقيل. هو الدى يهدى القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه. ويهدى الأسرار على مناجاته واحتبائه وقيل هو الذي يزهد في المفاني، ويرعب في الباقي، ويهب البقير ألذي به تسكن النموس 👊.

#### النور حجاب الله تعالى:

عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ 歌: هإن لله سبحامه وتعالى سبعين حجامًا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهة كل من أدركه بمبره، وفي رواية عس الله وبين الملائكة الذين حول المرش سيعون حجابا من توره وروى أيضا من حديث أنس ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لجبريل: هل ترى ربك ؟ قال: «إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور ۽ (١)

#### المؤمن يرى بنور الله:

يقول حجة الإسلام العزالي تحت عنوان بيان شواهد الشرع على صحه طريق أهل التصوف في اكتمات المعرفة: ﴿ أَعَلَمُ أَنْ مِنَ الْكَشَّفَ لَهُ شَيَّءُ وَلُو الشيء البسير بطريق الإلهام والوقوع مي

القلب من حيث لا يدري فقد صار عارها بصحة الطريق، ومن لم يدرك دلك من نمسه قط هينبغي أن يؤمن به، يقول سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِيمَا لَهَدِيَّتُهُمْ سُبُلُنَا ﴾ (العنكبوت، ٦٩)، فكل حكمة تصهر في القلب بالمواطبة على العدادة من عير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام، وفال رسول الله ﷺ. امن عمل بما علم ورَّثه الله علم ما لم يعلم؛ ... وقال تعالى: ﴿ يُتَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَقُوا ٱللَّهَ جَهَعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾ (الأنفال: ٢٩)، قيل: ثورا يمرق به بين الحق وَالْمِالِطِلِ، وَيَخْرَجُ بِهُ مِنْ الشِّبَهَاتِ؛ وَلَذَلْكُ كأن البني ﷺ يكثر في دعائه من سؤال الخُورِ، هُمَّال صنى الله عليه وسلم: «اللهم أعطسي نورًا، وزدني بورًا، واجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصبري نورًا، حتى قال: في شعري وهي لحمي ودمي وعطامي، وسئل رسول الله الله عن قول اللَّهُ تَعَالَى ۚ ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدَّرَهُۥ لِلْإِسْلَيمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَّبِيهِ، ﴾ (الرمر: ٢٢) ما هذا الشرح؟ فقال: هو التوسعة، إن النور إذا قدف به في القلب اتسع له الصدر والشرح. كان أبو الدرداء يقول: المؤمن

من ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق...

وغال صلى الله عليه وسلم «انقوا فراسة

المؤمن فإنه ينظر بنور الله ". المعرفة بالله نور العارفين:

يقول أبو حامد العزالى: علم
المكاشعة هو علم الصديقان والمقربين،
وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عبد
تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة..
فنعنى بعلم المكاشفه ان يرتفع العطاء
حتى تتضح جلية الحق اتصاحا يحرى

العبادة سبب لحصول النورفي القلب:

محرى العيان الذى لا يشك هيه، وهذا ممكن في حوهر الإسدان، لولا أن مرآة لقلب قد تراكم صدؤها وحبثها فانورات الدنيا، وإنها نعبى بعلم طربق الأحرة العلم بكيفية تصقيل هده المراة عن هده المحاث التي هي الحجاب عن الله صبحانه وتعالى، وعن معرفة صفاته وافعاله، وإنها تصفيتها وتطهيرها بالكشف عن الشهوات والاقتداء بالأسداء، صلوات الله عليهم في حميع بالأساء، صلوات الله عليهم في حميع أحوالهم، فيقدر ما ينجلي من القب أحوالهم، فيقدر ما ينجلي من القب والاقتداء والاتبالية الله عليهم في حميع والاتبالية الله المناه، وبالعلم والتعليم الله المناه، وبالعلم والتعليم الله إلا بالرياضة... وبالعلم والتعليم (\*)

ويقول ابن رجب الحبيلي في مقام المشاهدة أن يعمل العبد على مقنصى مشاهدته لله تعالى القلب، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنهذ البصيرة هي العرفان، حتى يصير العيب كالشهادة، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان (۱۰).

#### النورجند القلب:

جاء في شرح الحكم العطائية الدور للقلب في كونه يتوصل به إلى مقصده وهو حصرة الرب بمنزلة الجند للأمير من كونه يتوصل به إلى مقصوده من فهر أعدائه، كما أن الظلمة التي هي وساوس



الشيطان حدد النفس التى هي أمارة بالسوء، دون المطمئة فإنها دراعق المعل أند، ومقصد النفس الأمارة بالسوء الشهوات والأغراض العاجلة، فإذا أراد الله أن ينصر عبده ويعينه على قمع شهواته أمد قلبه بحنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم. فعلى العبد أن يمزع إلى ربه عند التقاء الصفين، ويسأله الإعانة على النفس الأمارة بالسوء متوسلا بسيد الكونين (1)

الفرق بين النور والبصيرة والقلب:

النور هو ما يقذفه الله في القلب المريد من العلم اللدني، ويحتص النبور بأن إلاه الكشف، أي كشف المعاني كحسان الطاعة وقبح المعصية، والبصيرة التي فعن عين القلب لها الحكم وهو إدراك الأمر الدي شاهدته، وكشف لها عنه بالبور، فإنبه كما لا يمكن إدراك البصم المحسسوسات إلا بسالأنوار الظناهرة كالمسراح لا يمكن إدراك البطم البحسرة ليشيء من المعاني إلا بالأنوار الطاعية، والقلب له الإقبال على من الباطبية، والقلب له الإقبال على من الباطبية، والقلب له الإقبال على من كالطاعة والإدبار عما كشف لها وحكمت بحسنه وحكمت بحسنه المنطاعة والإدبار عما كشف لها وحيث وحيث وحيث وحيث الحوارح كما في الحديث اللا إلى المنال إلى المنال ا

مى الحسد مصعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت لجسد كله ألا وهي لقب، "

### مطالع الأنوار القلوب والأسراره

إن مواضع طبوع الأنوار المعنوية وهي نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد إنما هي قلوب العارفين و"سرارهم، فهي كالسماء التي تشرق هيها الكواكب، بل تلك الأبوار المعنوية آشد إشر قأ هي الحقيقة من الكواكب الحسبه، والنور على قسمين. نور يحكشف الله به عن آثاره كبور الشمس وبور مستودع في القلوب، وهو نور اليقين الذي أودعه الله في قلوب غيادة العارفين، ومدده الذي يستمد ويترايد منه صياءه إنما هو من البور الوارد من حرائل العيوب، وهو ثور الأوصاف الأزلية .. فالبور المدرك بالحواس كبور الشمس والقمر يكشف لك به عن آثاره وهي الأكوان، فتستدل بالأثر على المؤثر

وآما النور الدى يكشف لله به على أوصافه، فهو منه المستودع هي القنوب من بور ليقبل الذي يكشف لك به على أوصافه الأزلية الحمالية والحلالية حتى تراها عباناً ولا تحتاج معه إلى دليل فإنك تشهد به المؤثر (۱۳)

#### المؤمن يتقلب في النور:

عن أبى بن كعب شه قال المؤمر ينقلب في حمسة من النور، كلامه نور، وعلمه نور، ومدخله نور، ومصدده الى النور، والكافر يتقلب في حمسة من الظلم: فكلامه طلمة، وعلمه ظلمة، ومدخله طلمة، ومحرحة ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة "".

#### الأنوار المحمدية:

مما لا شك فبه أن التصيب الأعظم والأوفى من البور الإلهى كان لأنبياء الله . عليهم السلام ـ وكل على قدره . وإمامهم هو خاتم المرسلين سيدنا محما في . ومن المعلوم أن أنوار الروح قد تحجب بحجت النقس وعبرها ، وذلك عندما تترل الروح النقس وعبرها ، وذلك عندما تترل الروح كبير مع الأنبياء . عليهم السلام ـ ذلك أن نموسهم خالصة لله ـ تعالى ـ ليس فيها هوى ولا غملة ولا للشيطان عليهم سبيل لدا فإن أرواحهم لا تحجب كثيرا إلا نمقدار ما أرواحهم لا تحجب كثيرا إلا نمقدار ما تقتضيه بشريتهم التي هم فيها.

لذلك حيثما طلب سيدنا موسى علبه السلام . رؤية الله عسبحانه وتعالى قال له : ﴿ لَن تَرَائِي ﴾ (الأعراف ١٤٣٠): لأن البشرية لا تتعمل هذا، والدليل أن الرأسح القوى

دك دكا عندما تحلى ربه له، وخر موسى صعة أما كلام الله ـ تعالى . لموسى النبية فقد كان بتجهيز حاص له، وكدلك ما حدث في الإسراء والمعراح لرسول الله يخ كان أيضا بتجهير خاص، والمقصود باختصار أن أرواح الأنبياء عالية عليهم وهم في الصورة .لبشرية، أما إدا كانت النبيس البشرية كملة مكملة من رب العالمين، فالحجاب هيا لا يكون أصلا، ليهم إلا على قدر ما تسمح الطاقة البشرية بتحمله من الروح وأنوارها ("".

لِقد مدح ، لله ، سبحانه - رسوله ﷺ وما لحا بله من الحير والهدى فقال سبحانه: فو قد خاء كُمْ رَسُولُنا يُبيّرَتُ لَكُمْ حَكَيْرًا بِمَا كُمْ مَكَيْرًا لَكُمْ حَكَيْرًا بِمَا كُمْ مَكَيْرًا بَرَا لَكُمْ مَكَيْرًا بَمَا حَكْمُ مَرَّ لَلْكُمْ حَكَيْرًا بَمَا حَكْمُ مَ مَنَ الْكِتب وَيْعَقُوا بَمَا حَكْمُ مِنَ الْكِتب وَيْعَقُوا على حكيم فَي الله يُورُ على حكيم في الله يُورُ على الله وكيم مَن الله بالتور هنا: هو سيدت محمد ، صلى الله بالتور هنا: هو سيدت محمد ، صلى الله عليه وسلم . فهو بور الأنوار كما قال الإمام الألوسي



#### 🥻 المجلس الأعلى للشنون الإسلامية

أى قد حامكم يه أهل التورة والإنحيل مل الله نور هو محمد الله الذي أمر الله به الحق وأطهر به الإسلام ومحق به الشرك " "

وهماك مشرى عطيمة لمن يحظى مروية الرسول الله في المنام، فإن من رأه في المنام فقد رآه حقاء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام المحارى وغيره.

ذنت أن الشيطان لا يتمثل به ﷺ، وكيف يتمثل السيطان درسول الله ﷺ وهو النور. و لشيطان أصل الطلام والضلال، ومن المعلوم أن الصدين لا يحتمعان، كما هو معلوم (۱۲)

أ. د/ إبراهيم عبد الشافي إبراهيم

#### الهوامش:

- (١) يراجع؛ تسان العرب لابن منظور المسرى، دار صادر بيروت، مادة (تور)٢٤٠/٥٠.
  - (٢) تاج العروس من جواهر القاموس المرتضى الربيدي، ٢٥٧٨/١، مادة(بور)
    - (٣) ممردات غريب القرآن: أبو القاسم أثراغب الأصفهاني، ١٩٨١.
- (3) مراحج: ثوامح البيشات شبرح أسماء الله تمالي الحسمي والحسات عجر البرازي، مكتبة الكليات الارهرية
   ۱۲۹۱هـ ۱۹۷۱م، ص ۳۶۱ ۲۲۷
  - (٥) يراجع لوامع البينات، من ٢٤٨
  - (١) إحياء عنوم الدين. أبو حنمه القرائيء ١٠١/١، دار المراقة، بهروت بدون تنزيع
    - (٧) المرجع السابق، ٢٤/٣
    - (٨) إحيام هنوم الدين ٨٣/٣
    - (٩) يراجع: إحياء علوم الدين (١٩/١ ٢٠
  - (١٠) ينظر: جامع اتعلوم والحكم الأين رجب الصنيلي : دار المرقة، بيروث، ط11 ١١٨هـ، ص ٢٧
    - (١١) شرح الحكم العطائية من ٦٠.
    - (۱۲) شرح الحكم العطائيه ص ۱۱،
      - (١٢) الرجع السابق ص ١١٣
- (12) عليه الأوليدء وطبقات الأصميدء البر بميم الأصبهاني ال/20%، دار الكتاب العربي ببيروت، طالرابعه، ه 12 هـ
- (١٥) معمد ثبي الرحمة من ١٤٥ وما يعدها، للشيخ فِتلاج إليين القرمين، فِل ٢٠ ١٦، ٢٠١ م، صمن سلسة البحوث الإسلامية،
  - (١٦)انظر تفسير ابن چرير الطبري ١٦١/١
    - (١٧)محمد ثبئ الرحمة من ١٥٥



# الولايسة

# كما تحدث عنها القرآن الكريم

#### تمهيده

الولاية (بكسسر السواو) من ولى وليسا أى دنا منه دنوا، وأوليته إباه يمعنى أدنيته منه ومسه والاه موالاة والى بين الشيئين إذا قارب بينهما

والولى وفيل بمعسى هاعيل وهلو...
من تواليث طاعته الله دون أن يتحكيكها
معتمية وتحيئ بمعسى ممعول ويكون
معناها مسن تبولاه الله بإحسمايه
وفيصله () وسيواء كانت بمعنى اسم
الماعيل أو أسم المعول فإنها تتصمن
معنى القيرب المستثرم للمحبة والمودة
ويقيال فيلان يلي فلانيا أي يقرب ميه

و القرآر الكريم قد استعمل لعط الولايسة مستصافة إلى الله تعسالي واستعملها مستضافة إلى الإنسسان واستعملها كذلك بمعنى اسم الماعل وبمعنى اسم المعول.

و لولاية هنا يحوز فيها والله أعلم أن تكون بمسى اسم الهاعل وان تكون بمعنى اسم المعول فعلى الأول يكون مساها: أولياؤه هم الذين والوه بالطاعة وترك المعصية وعلى الثاني يكون معناه من تولاهم الله بمصله وحسانه وحفظه هلا حوف عليهم ولا هم يحزبون.

وقد وردت الولاية فى آيات كثيرة، منها قوله تعالى، ﴿ آللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ ﴾ (المقرة: ٢٥٧) أي متوليهم مهدايته وعصله.

وقوله ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّهِينَ ءَامَتُوا لَا تَتَخِذُوا اللَّهُ وَلِيَاءُ بَعْصِ اللَّهُ وَلِيَاءُ بَعْصِ أَلَيْهُ وَالنَّمُ وَالنَّهُ بَعْضُ مُ وَلِيَاءُ بَعْصِ أَلَيْهُ وَالنَّمُ وَالنَّهُ مَا يَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْصِ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ قَالِنَّهُ مِنْهُمْ أَوِنَ آللَّهُ لَا يَهْدِى النَّهُ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ قَالِنَّهُ مِنْهُمْ أَونَ آللَهُ لَا يَهْدِى النَّهُ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ قَالِنَّهُ مِنْهُمْ أُونَ آللَهُ لَا يَهْدِى النَّهُ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ قَالِنَّهُ مِنْهُمْ أَونَ آللَهُ لَا يَهْدِى النَّهُ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ قَالِنَّهُ مِنْهُمْ أَولِكُ مِنْهُمْ أَولَا لَهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْهُمْ أَولِكُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللْعُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِي اللْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ لِلْلِلْمُ اللْمُ لَا لَهُ وَاللْمُ لَا لَهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ لَا لِلْمُ اللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِل

وقوله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَدِينَ مَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ رُاكِعُونَ ﴿ ﴾ (المائدة: ٥٥)

وقوله، ﴿ إِنَّ وَلِيْنَ مُلَّهُ ۖ أَلَٰذِي ثَرُّلَ ٱلْكِتَنَبِ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّنِيجِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٦)

وقوله ﴿ أَلَّذِينَ وَامْتُواْ يُقَتِئُونَ إِلَ سَبِيلِ أَنَّلُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتَلُونَ فِي سَبِيلِ الصَّغُوتِ فَقَاتِئُواْ أُوْلِيَآ ءَ ٱلشَّيْطَسَ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَسِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ﴾ (النساء ٢٠).

فهذه الآبات وغيرها قد دلت على

أن الولاية قد تكبون لله وقد تكبون
للبشيطان ولما كبان مسلى الولاية
يتصمن المحبة والقرب فيان ولاية الله
تعنى محبته والقرب منه والتقرب إليه
سما شرع، وولاية البشيطان ضدها
ومقيضها فهلى قرب من البشيطان
ومحبة بإتباع أوامر حضوده وهلو هلوى
النفس وإغراء البدئيا، وكسما اقترب

الصفيطان بالإعراض عسبه والعكس صحيح فكلما الردادت ولايسة المسرء للشيطان زاد بعده عسن الله ولا يجتمع فلي قلب المومن ولايسة لله منع ولايشه للشيطان في وقت واحد أبدا وإن كان دلك ممكنا بالتوالي بيهما افيتولي القسب ريسة مسرة شم قد بتعلما عليسة الشيطان فيتولاه مارة وهذا جاثر وواقع أما أن يجتمع في القلب الواحد ولاية لله وولاية لميره فهذا ما لا يتسع العلب المومن له لأنه لا يشغل بالشيء ونقيضه المومن له لأنه لا يشغل بالشيء ونقيضه ولحية وأحد والاية شعادة والناها المومن الما لا المساء العلب المومن الما لا المساء واحد والاية المومن الما لا يشغل بالشيء ونقيضه المليا وقست واحد وإن جاز أن يسشغل والماءة

وإذا كانت الولاية الشرعية تابعة لتمبيذ الاوامر والسواهي السشرعية بمعنى أن تُعبِد الله بمنا شرع وبمنا أمير هيننفي أن يعليم أن أكثير المسلمين الاراما وطاعة لله، وبالتالي أفيصل المسلمين وأقربهم إلى الله هيم جيل السماية، هيذا فيما يحيض الأمية الإسبالامية وأهيضل مين والي الله بطعته مطنقا مين حلقه عامية هيم الأنبياء وأفيضل الأنبياء هيم المرسلون، وأفيضل الأنبياء هيم المرسلون، وأفيضل المرسلون أوليو العيرم مسهم



وأهضل أول العزم خاتمهم أن وذلك أصل ينبغس أن يستقر هس قلب كل معرمن وأن يعتقده اعتقدا جارما لا محمدا الله سيد يلحقه ريب دلك أن محمدا الله سيد ولد آدم وإمام جميسع الاسباء، ولقد أخد الله العهد والميثق على جميع الأنبء والمرسلين لئن بعث محمد وهم الأنبء والمرسلين لئن بعث محمد وهم احيساه ليسؤمنن به ولينصرنه فأقروا بذلك وشهدوا به. قال تعالى.

﴿ وَرِدْ أَحَدْ أَمَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّوْتِ لَمَا مَا اللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّوْتِ لَمَا مَا اللَّهُ مِن حَجَمَعُ وَثُمَّ مُنْ حَا وَحُمْ وَثُمَّ مُنْ حَا وَحُمْ وَرُسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِعِلَى وَلَعَمَّرُنَّهُ وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ وَلَعَمَّرُنَّهُ وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ وَلَعَمْ مُنْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ وَلَعَمْ مُنْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ وَلَقَامِرُنَّهُ وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ وَلَقَامِرِينَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ

والمحصلية محمد صدى الله عليه وسدم على سائر المرسلين وبالتالي على حميع الأولياء قاطبة من ندن آدم إلى قيام الساعة أمر لا يبغلى أن يكبون محل ريبة عند كل مسلم وبالتالي هإن فيصائل أمته عدى سائر الأمم كثيرة فإن بعثته كانت فارقا فرق الله مه بين أوليائه وأعدائه وحمسل رأس ذلك هاو الإيمان بمحمد وبما حاء به عن ربه

قَال تَمَالَى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُجَبُونَ آللهُ فَأَنْبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (آل عمران: ٣١)

وحعل محور محبة الله كامنة في إباع رسوله طاهرا وباطنا، فيست الولاية إذن ادعاء ولا ابتداعا، وإنما هسس مسلوك واتساع ومعلوم أن اليهود والسصارى قد ادعوا الولاية لله ومحبته فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه فسرد عليهم القران قائلا:

﴿ قُلْ قَلِمْ يُعَذِّبِكُم بِذُنُوبِكُم ۚ بَلَ أَنتُم بَقَرُّ مِّشَى خَلْقَ﴾ (المائدة ١٨٠)

وقال مرة : ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ إِلَّا مُنْ كُالُ اللَّهِ تَعَالَى مُخْرَكُ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرا أَن : ﴿ يَلْكَ أَدَيْهُمْ ﴾ الكاذبة ﴿ قُلْ مُخْبِرا أَن : ﴿ يَلْكَ أَدَيْهُمْ ﴾ الكاذبة ﴿ قُلْ مُخْبِرا أَن : ﴿ يَلْكَ أَدَيْهُمْ ﴾ الكاذبة ﴿ قُلْ مُخْبِرا أَن : ﴿ يَلْكَ أَدَيْهُمْ ﴾ الكاذبة ﴿ قُلْ مُخْبِرا أَن : ﴿ يَلْكَ أَدَيْهُمْ إِن حَكْمَتُمْ صَعْدِقِيرَ ﴾ فَاتُوا بُرْهَانكُمْ إِن حَكْمَتُمْ صَعْدِقِيرَ ﴾ فالدقرة : ١١١)

وجاء في الصحيحين أن طائفة مدن أقدارب الرسسول ادعدوا ولاءتمه ومحبته فقال عمروين العاص: سمعت رسول الله فلا يقول جهارا من غيرسر، إن آل فلان لهسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين لاقتا النظر إلى أن الولاية تكون لله وحده وإن وليه لأه ثم الصالحون المؤمنون.

وثبيت بالنصوص القاطعية أن أفيضل هيذه الأمية بعيد تبيهما هيو أبويكر وعمير وعثميان وعلى ثم يقيبة التصحابة أهبل النيفية والتندريون وغيرهتم ولننيس لالبك المتصل لمجسرد التسبق الزمنى وإنما يضاف إنيه صدق العمل وكثرتيه واميتلاء القلب بالبقين وهيذا أمر قد أشار إليه القرآن كثيرا.

والله تعسالي قسد وصسف أوليساءه ستصفتين أساسيتين فقسال سيعجبه عــــــــــنهم: ﴿ ٱلَّذِيرَ ۖ ءَامَتُوا وَكَاتُواْ يَتُقُونَ ﴾ (يـــونس: ٦٣) فالإيمــال والتقبسوي أصسل لولايسة الله وبحر بمقيم إبمسان المسرء بسالله وتقسواه لله تكسون درجته في الولاية فمن كان أكمل إيمانا وأكثر تقوى كنان أكمل فسي ولايته وقريه من ريه.

ولما كائت الولاية مرتبطة بالاتباع والوشوف عنبد أوامس الله وتواهيته تحتد القبرآن الكبريم فبد فيسم أوليباء الله المفدين لأوامره إلى طبقتين.

أ) فمنهم السابقون المقريون

المقتصدون

موطيع

ففى سبوره الواقعة قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُعَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَبُّخَانٌ وَجَنَّتُ تَعِيمِ ﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَتَ ٱلْيَمِينِ ٢ فَسَلَمَرٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْيَعِينِ ﴿ ﴾ (الواقعة: (A- -AA

وقال تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتُنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيَينَ ﴾ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا عِيْبُونَ ۞ كِتَبُ مِّرْقُومٌ ﴾ يشَهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِسِ تَعِيمِ ٢ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ يَسْظُرُونَ ٢ ﴾ الأماب (العلقمين: ١٨- ٢٨)

وَعَلَّ اللَّهِ عَبَاسَ فَي هَذُهِ اللَّهِ : إِن أصحاب اليمين يمرج لهم الشراب مزجا أما المقربون فيشربون بها صعرفا غبر ممزوحة" وهذا نظير ما حاء في سورة الإنسان في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارُ يَثْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ي عَيْدًا يَشْرَبُ بِيَا عِبَادُ ﴾ (الإنسان: ٥٠٦). وقد بين الحديث الشريف كلا النوعين وميز بينهما هي قوله صلى الله عليه وسلم ب) ومستهم أصصحاب السيمين في حديث الأولياء الذي جاء هيه، يقول الله تعالى قال. " من عادى لى وليا فقد وقدد ذكر القرآن ذلك في غير آدنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء



أحب إلى مها افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالبوافل حنى أحبه فإدا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ويصره أنذى يبصر به ويده ائتى يبطش بها ورحله ائشي يمشى بها ولئن سألنى لأعطيبه ولئن استعادئى لأعيذنه وما ترددت في شيء الما فاعله ترددي عن نفس عبدى المؤمن بكره فاعله ترددي عن نفس عبدى المؤمن بكره الموت وأنا أكره مساءلته ولابد من ذلك الإبرار هم المتقربون إلى الله بأداء الغرائض فيفعلون ما أوحب الله عليهم ويتركون ما حرم الله، ولا يكمولا انفسهم بمعل المندوبات و لم يكمولا انفسهم عن فعل المضول من المباحانة المهولاء هم أصحاب اليمين.

اما السابقون المقريون فهام الدين يتقريسون إلى الله بالموافسان بعسد أداء الفرائض فعملوا الواحبات والمستونات والمستونات ورهاوا انفاسهم عان فعال المحروهات بعد عاروفهم عان فعال المحرمات فلمنا تقريسوا إلى الله تعالى المحرمات فلمنا تقريسوا إلى الله تعالى بالداء النوافيل أحبهم الله حبا تاميا كما جاء في الحديث السابق: «لا يرزال عبدى يتقارب إلى بالنوافيل حتى يتقارب إلى بالنوافيل حتى أحبه، والحب هنا مطلق عن كل قبد أتوا بالنوفيل

قدر استطاعتهم وصدرت المدحدت في حفهم طاعة مفصودا بها التقدرب إلى الله مدن تدرك المكروه وفعل المدوب عصارت اعمالهم كلها عبادة لله ولهذا كس شرالهم صرف عير ممزوج كما هو شأن الأبرار وأصحاب اليمير لالك لأن أعمالهم بل حميع حياتهم كائت لله خالصة غيره مرزوجة بحب غيره ولا لله خالصة غيره أما الدين مزجوا في عملهم بس منا يحبه الله وما تحبسه تحبسهم فنشرالهم مهروج من شراب المؤمريين بقدر ما مزجو أعمالهم في المؤمريين بقدر ما مزجو أعمالهم في المؤمريين بقدر ما مزجو أعمالهم في المؤمرة المؤلاء والاشتفال بغير الله

وحاء مثل ذلك في سورة فاطر، حيث ذحكر أولياء المقتصديين ولسابقين لمقربين في قوله سبحانه: ﴿ ثُمُّ أُوْرَثُنَا لَكِتَبِ اللّٰذِينَ صَطَعَيْنَ مِنْ عِبَادِنا فَمِنَّهُمْ مَلَاتِرِ النَّهِ اللّٰذِينَ السَّعِبِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ مَلَاتِ اللّٰمِينَ اللّٰهِ اللّٰذِينَ اللهِ ﴿ (فاطر: ٣٢)، فالظالم للفصعه هم أصحاب لذنوب المصرون عليها والمقتصد هو المؤدى للمراقص الممتنع على المحارم والسابق بالخيارات هو المؤدى للمراقص الممتنع على للمراقص المتنع على المحارم والسابق بالنواهل والنفاضلُ للمراقص المتقرب بالنواهل والنفاضلُ المحارم المتنا بين أصحاب اليمان و لقربان إنما كان بسبب كثرة الأعمال ودوام التقرب

بها إلى الله

ولما كان الإيمان والتضوي أصل الولاية المشرعية فسإن المذي لا يكسون منسه إيمسان ولا تقسوى لا يسصح اعتبساره وليا لله حتى وإن كان غير معذب ولا أشم، وذلك مثل الأطفيال والمحينين ومين لم تنلقيه السدعوة وكسلالك المجسانين والأطفال لا يتصور منهم ولاينة حيث لم يتقــــرت أحــسدهم إلى الله بفعـــل الواحسات وتسرك المحرمانات فبالمجنون لأ تسميح عبادتيه بالقياق العلمياء لأن شيرط مسحة العبسادة النيسة وهسو لا نيسة لسه وبالتبالي فبالا تتنصبور ولايتنه لا عميلا ولا شبرعا ولمنا كالست فبنده أصبولا عاشبكا طولاية همسن ادعسي الولاية وهمو لا يمؤدي ما فرصله الله عليله ولا يجتنب محتارم الله أو يسدعي أنسه سنقط عنسه الأمسر التشرعي بالتكباليف أو يبدعي أن الأمبر البيشرعي إنمينا جيناء للعامينة ولتنبس للحاصبة وأتبي بمنا يساقص شبرع الله لم يكن لأحد أن يقول عنه إنه ولى الله سل إن هندا وأمثالته إن كنان يعتقب فني باطبه خيلاف مناجاء بنه الرسنول أولا يعتقبد صبحة مناجده بنه الرستول فهنذا نم يكن ممه مس الإيمان شبح، فتصلا عن ولايته لله ولرسوله

ولبيس لأولباء الله شسيء يتميزون يسه عسن البساس إلا سسلوكهم وتمسط علاقتهم بالله وبالناس فليس لهم لياس معين بل كما يقولبون. كم من صديق في قباء، وكم من زنديق صي عباء ومسن هنسا فسإن أوليساء اللَّه يوجعدون فسي جميع أصناف الأمة منا لم يكونوا من أهل البدع والفجور فيوجدون في أهل القبرآن وأهبل العليم كسا تجندهم سين صنموف المحاهدين بالتسيف السدافعين عن بيضة الإسلام ويوجدون بس الزراع والتجار والمصناع فليمست الولايمة إذن مفلمهورة عدى شحص أو على فرقة بعينها وإنما فند توجيد فني أي شنخص إذا أخلاً سبيله في التقرب إلى الله بما يحب وكان القلب مستعدا للذلك وما ليناس إلا رجيلان فمنؤمن نفيي حبيب إلى ربه وفاجر شقى بعيد عن رضوان الله

وليس من وسائل التقدرب إلى الله المشروعة الامتناع عن طعام بعينه أو للساس بعينه إلا إدا كان دلك مما نهى الله عنه أو حدر كان دلك مما نهى الله عنه أو حدر منه رسوله كناك ليس من وسائل التقرب المشروعة اعترال الناس وهجر النيوت والأولاد أو ملارمة النصمت إلا



عنىد الكلام بما ليس خيرا وقد ثبت على صحيح البخاري عن ابلي عباس أن رسبول الله ﷺ رأى رجبلا قائميا فيسي السشمس فقيال: من هيذان؟ فقيالوا أبيو إسسرائيل نحدر أن يقلوم فلي المشمس ولا يستنظل أبسدا ولا يستكلم ولا يستموم فقــــال التبــــى ﷺ: مـــروه فالسيحاس وليستطل ولينتكنم ولينتم صنومه ومس سلك إلى الله طريقيا غيير ميا سينه وسنوله ظائنا أو معتقبنا أن غيرها منها أو أحب إلى الله مما مسه رسوله كان جاحد، بها ملحدا هي "يات الله

ولسيس مسن شسرط السوري أن يكيون معسصوما لا يخطئ بسل يجروز عليمه الحطسا مشس بقيسة البسشرء ويحسون أن يخضى عليله من أمور الشربعة منا يخضى على غيره إن كان عالما مجتهدا ويجوز أن يسشتبه عليسه مسن أمسور السدين مسا يسشتبه علس غبيره إذ لا عنصمة لنه، ولم يقل بمصمته أحد من علماء أهل السنة بال لم تثبات العصمه لأحاد غاير رسال الله المسبلفين عنسه ولم يخسرح السولى بخطئه عن كوب مجتهدا قد أحطأ وحنصل لنه منا ثنص علينه الرسبول فني

قولته إذا اجتهد أحدكم فأصباب فلته أجبران وإن أحطبا فلبه أجبر واحبد وذلبك الخطئة لا يقدح هني ولايته ولا ينتقص من شأنها

ولمسا كسان السولي شسأنه كسشأن مسائر المسلمين يجسوز عليسه الخطسأ والتسبيان والعقلبة الأيحب علبي النباس الشسليم بكل ما يقوله ولا تصديقه في كل ما يخبر عنبه وإنم تعبرض أقوائسه وأفعائسه علسي الكتباب والسبعة إدا كاست تتعليق سأمور السدين هميا كغبان مواعقيا ليميه قلبيه النياس منيه ومي وليست المصمة شرطا في الولايات ﴿ حَيَّالَفُ رَدُوهُ عَلَيْتُهُ وَيَكُنُونَ وَلَـكَ مِـنَ أحطتناه السدى لا يحسب تسميديقه فيسه وإن كانت أقواليه وأفعاليه مميا تتعلق بأمور التدبيا فتغترص عنني أرينات العقبول وأهبل الاختصاص فيقيل منها ما قبلوه ويبرد منهسا مسا ردوه أمسا أن تكسون أقوالسه بمنابية فيول المعتصوم، فهندا لم يقبل بيه أحبد ببل لا يحبوز للبولي نقيسه أن يعتميد علني کنل منا پنتني إلينه فني قابسه ك لإلهام والمحادثية والرؤيسا إلا إدا كان كل دلك موافقا للشرع ظاهرا وبأطب فبإذا جناء منها منا خنالف البشرع لم يقبل وإن لم يعلم همو همل مواضق أم

مخالف يتوقف فيه. والاعتماد المطلق على الإنهام و الرؤيسا أو الكسشف دون عرض على الكتاب والسبة لا يجوز لمسلم أن يقع في ذلك حيث لا عصمة له ولا أمان من الخطأ .

والساس في مثيل هيذا الموقيف طرفتان ووسيطه همين النياس مين يحسين الظن في شخص ما ويعتقد ولايته لله ويقبل عنه كل ما يقوله أنه حدثه به رسه فيي قلينه أو إلهامية وكنشفه وسيلم لله جميع منا يفعلنه دون اعتبار لموافقتنه أو مخالمته لمنا حناء بنه الرمسول. ومنت النساس مسن يحسرج السولي عسن ولايتسه بالكليسة لمجسرد هولسه أو هملسه المحسالكيَّة. وإن كان قد احتهد فأخطأ. وكلا الطبرقان قبد خبرج فني موقفيه عبن حبد الاعتبدال والتوسيط وخبير الأمسور وسبطها فبالا نعتقب عنصمة البولي عبن الخطأ حتى لا نسلم لله كل منا يقول ولا نخرهه عن ولايته بالكلية أو نقول بإثمه إذا كمان مجتهدا فأخطأه فللا نتبع كل أقواله ولا نحكم بقسقه أو عدم ولايته مع احتهاده

وكان عمر بن الخطاب من خيار الحددثين عبى هذه الأمة ولم ينقل أحد

عنه القول بعصمته أو متابعته في كل أقوائه على سبيل الوجوب فقد ثبت في النصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حق عمر: "قد كان عبى الامم فبلكم محدثون (بفتح الدال المشددة) فإن يكن في أمتى أحد فعمر منهم"

وروى مشل ذلتك آبسو داود ، وكسان على من أمي طالب يقبول، منا كنا شعد أن المسكينة تنطبق علبي للسان عمير، وكسان هسذا أمسرا معروضنا يسبن حيسل المُسَاعِدات أن عمسر من المحدثين الملهمين . چانگی دئی ان قبیس بن طبارق کان بِسُرُ إِنْ حَدِثَ عِنْ عِمْرِ كَانْهِا ينطبق علي لسابه ملبك، وكيان عمير يقدول ، اقتريدوا مدن أهجواه المطبيعين واسمعبوا منتهم سايقولبون فإبنه تتجلس ئهم امور صادقة<sup>(۱)</sup> ومنا كان يحدث به عمسار ومسأ يخسير مسن أمسور تعجلسي للمطييعين هسي مسر تلبك الأمدور التسي يك شف الله عنها لأوليائه، لأنه لا شكك أن للأولياء مكاشكات ومحاطيات وميخزان قبولها أو رفيضها الموافقية للكتباب والبسنة ومين أضمل 



يكن أفضلهم بمد أبني بكر ثم يقبل أحبد بوجبوب متابعتيه أو عنصمته، ومنع سمق عمر وأفضليته في ذلك كان مم يحددث بنبه مثله مبا نقسل ومسه مد يبرد عليله فلقلد نبزل الشارآن بموافقتله كمنا فسي شيأن أسياري بندر وغيرها ، أمنا إذ إذا حدث بعثىء يخدله، منا حناء سه الرمسول أوارآم فكسان عمسر تفسعه أسترع التناس رجوعنا عنن رأينه، وقند حدث فني عنام الجديبينية أن الرسبول صالح المشركين على أن يعودوا إلى المدينية فيني سنبنة سست منتن الهجيرة مجتع شيبروطا راهسا عمسر ويعسض المسلمين مححفية بالمسلمين فيبرأي عميار متسروزاته القتال وكرم العودة إلى المدينة مع هذه المشروطاء وقبال للرسبول أنسمت نبني الله حقا؟ قال: بلني، قلبت: ألسنة على الحق وعندونا علني الباطيل؟ قيال: بلني، قلبت: قليم تعطين الدنينة فين دينينا إدا؟ فيال: إشبى رسيول الله، ولنست أعنصيه، وهنو ناصري شم رجم عمس عمن قولمه وقبال: فعملت ببدلك أعمالاء وكنذلك موقفته لمنبأ منبأت الرسنول وأثكبر عمير ذلنك فقبال له أبو بكر: إنه مات رجع عمر عبين ذليك وأيبضا فيني فتبال مبا نعبي

الزكاة نزل عمر عن رأيه موافقة لأبى بكر وغير ذلك كبثير كبان فيد أصباب فينه عمره ومها أخطنا فينه أو رجيع عين رايبه ميع أنبه جياء هي حقيه كبثير مبن الأحاديث النصحيحة الثنى تفييد أثبه محيدث هيذه الأمية، وإن يكين هيها محدثون بمسده فهاو أفلطملهم ومسع ذلك لم يبدع لنفسه العصمة عن الخطبأ وإنميا كبان ميزنيه التصحيح موافقتيه م حاء به الرسول وكسان يسشاور المصحابة قيسل الخلافية وبعبد أن أصبيح كليفة ، ويتاطرهم ويرجع إليهم ويتزل كتلى رايههم ولم يقسل لههم إنسه محدث شَيَجِكِ عليهم اتباعيه وموافقته، بس كان المصحابة يدزعونه فسي أشهاء ويحتج عديهم ويحتجلون عليله بالكتاب والسنبة فيقبرهم أحياننا ويقروننه أحيانت و من هذا نستطيع القول أن كل من ادعيين أو ادعيني لينه أصبيحانه أثبته ولي مخاطب فيحب اتباعه في كل أقواله دون اعتبار الوافقة الكتاب والسسة فهلو وهلم مخطئون جميماء واتفاق كبسر النصوقية عننى ذلك كمنا أتعنق سنلف الأمة على أن كل أحد بؤخذ من قوله ويسرد إلا رسسول لله مسلى الله عليسه

وسلم وهدا من الفروق الأساسية يين الأبياء وعيرهم وهدا أيضا محل اتضاق بين جميع أولياء الله المتبعين لرسوله المترمين هي سياوكهم بالكتاب والسنة.

قال أبو سفيان الداراني: إنه نيقع في قلس البكتة من بكت القوم قالا أقبلها إلا بشاهد من الكتاب والسنة

وقدال الحديد ، علمند هددا مقيد بالكتباب وألسنة قمن لم يقرأ القرآن وكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم هي علمنا ، أو لا يقتدى به

وقدال أبو عثمان البيسانوري؛ مبن أمير السنة على نمسه قولا وقعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه فولا وهملا نطق بالبدعة

وقسال أبسن نحيسه: كسل وحسد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.

وبمثل هدا قال التسترى وغيره من أثمية البصوفية التكبار فهم مجمعون على وجوب المتابعة والاقتداء وحددروا من البدعة والمخالفة للسنة فالأولياء والولاية تعتبر بصفات الولى في أفعاله وأحواليه ومدى مطابقتها للسنة وليو أتى شيخص بحوارق العادات وعجائب

الأمور دون موافقة أحواله وأفعاله المحاد ماء به الرسول المعدد ذلك وليا، وليس له من ولاية الله نصيب.

المسل من الأولياء وهذا محل إجماع العنماء وسلف الأولياء وهذا محل إجماع العنماء وسلف الأمة وقد رتب الله درحات حلقه السعداء على أربع مراتب فقال مبحانه ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَّمُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الْدِينَ أَنْعَمَ الله عَيْمِ مِن النَّيْض وَالصِّدِيةِينَ الْدِينَ أَنْعَمَ الله عَيْمِ مِن النَّيْض وَالصِّدِيةِينَ وَالصِّدِيةِينَ وَحَسُن أُولَتِيكَ رَفِيقًا ﴾ الله كان أولتيك رَفِيقًا ﴾ وأفضل هذه الأمة الصحابة أم النابعون لما جاء في الحديث: فحير القرون قرني ثم الذين يلونهم؛، وفي الحديث: فحير القرون قرني ثم الذين يلونهم؛، وفي حديث آخر: فلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

وأفضل أولياه بعد حيل الصحابة همو أكثرهم تقريبا إلى الله بما يحبه الله وبما أمسر به على لسمان رسوله وأسساس المفاضسة بسين ولى وولى هسو الالترام والمتابعة والتقسري بمما أعسر وليمن دون ذلك شيء آحر.

هنده أمنور بحب العليم بهنا والتخاذها ميزانيا صبحيحا نيزن بنه أقبوال الساس

#### المجلس الأعلى للشثون الإسلاميه

وأضسالهم ونقسيس به أحسوالهم لسعلم الفرق بين الولى والدُّعِيّ

### الولاية عند الصوفية:

تأخلذ الولايلة عبله التصوفية معتلى خاصنا اصبطلاحيا تتعينزيه عنز المسي العنام المشار إلينه فيمننا مسبق ولا نجند فيما سين أبدينا مس مراحح صوفية حسديثا مفسصلا عسن الولايسة فبسل الحكيم الترميذي فين كتابيه خيتم الأولياء (1) وهو أول من تكلم تصميلا عن الولاية وعن ختم الأولياء ومساغ من الحبديث عمها نظرية متكاملة كال لها اثرها الكبير في مؤلفات كل مين تحدث عنها بعده منن النصوفية إلى أن وصلت هذه الفكرة إلى ابن عريبي فحفيل منهنا متذهبا جامينا فني التنصوف صناعه هني شوب رميزي مين المصطلحات التبي ينضره بهنا أنبن عربتي فني كتبات المستصنوص والفتوحسات علسني طسنوء مذهبته فتني وحبدة الوحبود وانتبداء مين الحكيم الترمدي نحد لفط الولاية والولى يأحث معنى أصبطلاحيًا بنتمت به عين المعنس العيام ليه وإن كانيت بينهميا علاقــة لزوميــة غــير أن الــصوفة فـــي حسديثهم عسن الولايسة يهملسون المنسى

الواضح والقريب للفيط وبركزون هي حديثهم على المعنى البلازم لهنا منع أنه قد يكون بعيدا في معظم الأحيان عن ذهن القارئ

وأول تعريسف للسولي نجسده عنسد الحكيم الترمدي شي خستم الأوليساء (٥) يشير فيه إلى أن ولى الله. رحـل ثبـت فـي مرتبتسه موهيس بالسشروط كمسا وفسي بالتصيدق فين سيرم، وبالتصير فين عميل الطاعية وامسطراره فأدى الفيرائص وحضط الحندود ولنزم المرتبنة وينبين هنذا النكريك الأوصاك المعتبرة غسى كسون الولي وليبا وعبن المقدم السرى تهواه وشب فبنته أقدامته ومنان الأمنور التطبرورية فننى الولاية صدق السيرة والصبر على عمل الطاعسة بساداء المسرائض والتقسرب باللو فيسل وحفينظ الحيندود واتقياء المحتارمء والتولي التصنوشي هيو العبارف والمحسب والولايسة امتداد طبيعسي للمعرفية والمحينة ولندلك بحند كثيرا منن كلام التصوفية عن المعرفية والعبارف يتطبق هي ڪئير مان معانب علي الولي والولايــة فكــأن الولايــة بهايــة الطريــق للعسارف ولا تستم الولايسة للعسارف إلا إذا لنزم مرتبته وثبت فيهاحتني قوم وهندب

ونقى وأدب وطهر وطيب ووسع وزكى وشعع وزكى وشعع وغدو وحدن تكتمل هده الخصال تكون قد تمت له الولاية فينتقل من مرتبته التى لازمها من قبل إلى مرتبة أرقى في حضرة مالك الملك فيناجيه كماحا ويشتغل به عمن سواه فيناجيه كماحا ويشتغل به عمن سواه ويصير في فيضته فبه يسمع وبه يبصر وسه بعطش كما حاء في حديث الولاية وهذا الولى قد تولى أمر الله بالصدق، فعلا وتركا، فعلا للمأمور وتبت على ذلك حتى تولى الله عنه شئون أمره وصار هو تركا للمخطور وتبت على ذلك حتى سبحانه سعمه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبده التي يسمع به وبصره

وولاية العبد لله متقيد أوامره هي في أصلها رحمة مهداة من الله للعبد تتمثل هي هدايت بنور البوة حبنا ونسور العقل والفطرة حينا آخر أما ولاية الله للعبد في شئونه فهي الأخرى جسود وعطاء من الله فالولاية الأولى خرجت من الرحمة والثانية خرجت من الرحمة والثانية خرجت من الحود الإلهى (١٦).

# مراتب الأوثياء

وللولاية عند القوم مراتب ودرجات، ولكل مرتبة منها خصوصية تتمبز بها

ويعرف بها أهلها، وللولى الذى يشعل المرتبة علامات وشروط:

ومنها مرتبة القطب، والأوتاد، والأوتاد، والأدال، والغوث، والنجباء، والنقباء، ولكن مرتبة منازل ودرجات.

(- عالقطب هو: الواحد الذي هو موصع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان وهو على قلب إسرافيل الشيئة وهو العمد التي أشأر إليها القرآن بقوله تعالى: ﴿ أَللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِفَتْم عَمْلٍ تُرَوّبُ ﴿ أَللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِفَتْم عَمْلٍ تُرَوّبُ ﴿ أَللّهُ اللّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِفَتْم عَمْلٍ العالم وُقَطَلْبُ الأقطاب واحيات يسمى قطب العالم وُقطلبُ الأقطاب وعند ابن عربى؛ هو المنبوت بحميع الأسماء تخلماً وتحققاً؛ مرآة الحق؛ محلى النعوت المقدسة، مرآة الحق؛ محلى النعوت المقدسة، ومجلى المطاهر الإلهية، وهو صاحب الوقت؛ وعن الزمان، وسر القدر؛ وله علم دهر الدهور

۲- والأبدال هم سبعة رجال: أهل كمال واستقامة واعتدال: ولهم أعمال طاهرة وياطنة: فأعمالهم الباطنة هي: التحريد والتقريد: والحمع والتوحيد: ولهم إمام مقدم فيهم يأخذون عنه، ويقتدون به، وهو القطب فيهم.

٣- والأوتاد أربعة رحال. معازلهم
 الأربعة أركان العالم شرقًا وغريًا وشمالاً



وجنوبًا، ومقام كل منهم في الركن الخاص به من أركان العالم، ولم أعمال طاهرة وباطنة: فأعمالهم الباطنة التوكل والتمويص، والثقة، والتسليم، ولهم واحد مقدم فيهم هو القطب لهم يأحذون عنه ويقتدون به.

 3- أما الغوث أو (القطب العوث) عهو من يفزع إليه الناس طلبا لقصاء حواثحهم وتلقى ما حمى عنهم من الملوم وبواطن الأمور وغوامض الأسبرار التي لا وجود لها إلا عنده، ويطلبون منه الدعاء لهم: لاعتقادهم أنه مستجاب الدعوة، ولو أقسم على الله لأدره، وهذا الغوث تحتمع فبه حصائص المراتب السابقة ككلها والقطب الغوث هو أعلى مراتب الأولياء على الإطلاق، وقد يسمونه انقطب المرد، ويصمونه بحميع الصفات الحسنى ههو جامع الأسماء الحسشي، وهو بعث في زمانه لنقوم غوثا لهم، وعلمه ينطق عن علم الله فيهم، وقدرته على قدرة الله فيهم، والعوث وأحد في الزمان لا ثاني له بس الأولياء؛ حتى لا يقع تتازع بينهم، وهو عندهم رأس الحكومة الروحية ، له مطلق السلطات أمرًا ونهيًّا، وحكمه بينهم واحب النفاد وأمره فيهم لا مرد له 🗥

# أتواع الولاية عند الترمذي:

ويتصنف الترميذي الولايية والأولياء صنمين:

ا ولى حسيق الله وولى الله؛

هأمنا ولى حيق الله فهنو الندى اكتفنى
بحراسية حوارجيه عين انتهناك محيارم
الله وحميع في هيذه الحرسية همشه
وفكره حتى طهر نفسه مين الرذائيل
واتحيه إلى الطاعية فيأدى الفيرائص

أما ولى الله فهاو السدى تسولى الله علمه إحراسة حوارحه ليعيش في فسيحة التوحيب متحاررا من رق السمس. والدنين بنزلون هاده المرتبة ملارمون بالراتبهم المرتبة ملارمون بالراتبهم المرتبة عمل الجوارح كانوا في حراسة من عمل الجوارح كانوا في حراسة من الله أنه أ

وليس لقسوب الأولياء منتهى فى ولايتها لله ولا فى محبتها لله لأن عطمة الله وحلاله لا نهاية لهما هليس لمسيرة القلوب إليه إدن نهاية "... ومن أين يبلغ أحد عظمة الله حتى يكون للقبوب منتهى" والله تعالى قد جعمل لقلوب أوليائه مقامات، قرب ولى مقامه عند أول مدك من ملائكية أسمائه وصفاته أول مدك من ملائكية أسمائه وصفاته

ومحكسون نصصيب السولى دلسك الاسم الموكل بحراسة ذلك الملك، ورب ولى مقامه انتخطى إلى مسك ثان وذلث. حتى يصمل إلى ملسك الوحدانية والمردانية والولى الذي يصل إلى هذا الملك يكون قد أحد بجميع حظوظه من الأسماء الإلهية وهو اسعد حظا من جميع الأولياء لقربه من ربه وهو بدلك يكون سيد الأولياء ويكون الحاتم لهم وله حتم الولاية من ربه لأنه قد بلغ المنتهى من أسمائه فإلى أين يذهب في النرقى.

وحظوط الأوليد، مرتبطة بمراتيهم في معرفة أسمائه وصيفاته، وحطبوظ العسوام منها بمجسرد إيمانهم وثسات يقيسهم عليها، وحطبوظ المقسريين هبو شدرح البصدر لها حتى تستثير بها فتوبهم أو ينعكس نبور هنده البصفات الإلهية على مبرآة قلوبهم، كل على من البسماء ماء فسالت أودية بقدرها أمنا المحدثون وهم حاصة الأولياء فإن مظهم منها ملاحظة تلك البصفات خظهم منها ملاحظة تلك البصفات وفي صدورهم فيظهم على قنونهم وفي صدورهم فيظهم على القلب أثار

مسماته حسى إدا انتهات آثارها على طاهر الفليب انعكست إلى الباطي المدى أحد مستقره وكلما عسرف السولى أنه ليس وراء مسفاته صمات ولم يجد في القليب محلا لغيرها علم أنه لا يتقدمه أحد في ولايته فيكون هيو سيد الأولياء وحاتمهم.

ويسستند الحكيم الترميدي فيي نظريته في الولاية إلى أثبر ذكبره في خبتم الأوليباء ونقلبه عنبه البصوفية مبن سُلِهُ شَاذِكُر أَنْ للْهُ تَعِالَى لَمِ قَاعِضُ تبيته محمدا صلى الله عليته وسلم صير فننى أمتنه آربميين مسديقه بهنم تقسوم الأرض وهمم ممن أهمل بيتمه فهإذا ممات وأحسد مسهم خلفته غبيره ليقبوم مسامسه حتى إدا حيان وقيت زوال البدنيا والتهبي علدد الأربعلين صديقا ابتعلت الله وليك اصبطفاه واجتباه وقرينه وأدنناه وأعطناه ما أعطى سائر الأولياء وحصه بحاثم الولاية ليكون حجة الله ينوم القيامية علني سنبائر الأوليبء ولنبه مقتام صندق الولاية كما أن له مقام حاتم الأولياء ممامله بلين بندي ، لله ونجبواه فلي ، للحليس الأعظيم والأولياء خلمته درجته درجة



كلَّ حسب مقامه ومبارل الانساء بين يديه وهولاء الأربعون صديقا في كل زمان هم أهمل بيت البين وليس المقصود أهل البيت هذا أهل البيت من السبب كالأبناء والأحفاد، وإنما هم أهمل بيت النبي ذكرا وقكرا وعملا ومحاهدة

والرسيول قيد بعيث لإقامية دكير اللَّه فَـــى أهــل بيتــه وهــم أهــل الـــذكر الخالص الصافي وكسل مس ،وي إلى محمالس المذكر همم ممن أهمل بيتمه ويمنسر الترمندي فنني ضنوء ذلنك العبنيل منا روى عنن الرسنول: أهنل بيشي أمنان لأمتنى فنإذا ذهسوا أتناهم منا يوعبدون أ وإنما كان ملؤلاء الأربعون صديقا أماسا لأهبل الأرض لأن بهيم تقبوم الأرض وبهلم يستسقون الفيلث وتقسير الترملذي للأشير النبسوي التسابق علسي هسدا المنسي يبعسد عسن التصحمير السشيعي لأمهسم متمسكون سأن المسراد همم أهمل البيبت تسسنا ومنصدهرة ويحستج الترمسذي فننى تفسيره هنذا بأن النبي صلى الله عليه وسطم لنوأراد بأهلل بيته أنصمابه وأقرياءه لكس محالا ألا تحلو الأرض مشهم فيموتون عن آخرهم وهو يبري أن

الله كثر أهال بيته نيسبا فالا يحصون عدد "

وقد تتابعت أقوال الصوفية عن الولى والولاية قبل النرمدى وتعددت تعريفاتهم للولى، وعلامات الولى الدالة على ولايته؛ لكنها لا تمثل نظرية متكاملة، على هذا البحو الذى نحده لدى الترمذى

هالتسترى يرى أن الولى هو من تتابعت أفعاله على الموافقة، وعند يحسى بن معاذ أن الولى لا يراثى ولا يبافق وما أقل صدوق من كان هذا خلقه

وقال الحوزجائي، الولى هو العابي في حاله الباعي على مشاهدة الحق سيحانه، توكن آللة سياسته، فتوالث عليه أنوار التولى، لم يكن له عن نصبه إحبار، ولا مع عبر الله قرار

وقال أبو يزيد؛ حظوظ الأوليء مع نبايبها؛ من أربعه أسماء الأول والآحر والطاهر والباطن، وشرح حط كل ولى وقف بتحربته عبد أى اسم من الأسماء الأربعة، ويشرح القشيري رأى البسطامي قائلا؛ يشير إلى أن الحواص من عباده ارتقوا عن هذه الأقسام، هلا العواقب هم في دكرها، ولا السوابق هم في هكرها، ولا الطوارق هم في

أسرارها،وكدلك أصحاب الحقائق يكونون مُحْوا عن بعوب الخلائق كما قال تعالى ﴿ وَخَفْسُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ (الكهف: ١٨)

وعرف يحيى س معاذ الولى بقوله:
الولى ريحان الله، تعالى، هى الأرض،
يشمه الصديفون، فتصل رائحته إلى
قلوبهم فيشتاقون به إلى مولاهم، ويزدادون
عبادة على تعاوت أخلاقهم (١١٠).

وعلامة الولى عددهم أن شعله بالله تعالى، وهراره إلى الله تعالى، وهراره إلى الله تعالى، وهمه إلى الله عروحل، وإذا اراد الله تعالى أن يوالل عبداً فتح عليه باب ذكره، فإذا إستثلاً بذكره فتح عليه باب القرب، ثم رهعة إلى مجالس الأسس به، ثم أجلسه على كرسى التوحيد، ثم رهع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية، و كشف له عن الحلال الفردانية، و كشف له عن الحلال والعظمة، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هوى فحينتذ صار العند وبرئ من دعاوى نفسه (\*\*)، وعندها يحدث وبرئ من دعاوى نفسه (\*\*\*)، وعندها يحدث للولى ما عبر عنه الصوفية بقولهم.

فكان ما كان مما نست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر ببن النبوة والولاية:

مقارنتيه بسين مقيام النبسوة والولإيسة إلى أملور غربسة حقب لا تجلدها عتبد أحلد قىلىيە وإن كنا ستقسى بأفكساره فسى تسراث كسثير مسن السصوفية مسن بمسده وحاصسة ابسن عريسي ويسشرح الترمسذي لتلميده مكسان السولي بالنسمية للأنميساء بادئنا بمقنام محمند صنبلي اثله علينه وسلم هائله تعالى قد اختار من خلقه رسله وأنبياءه كما اختار منهم أولياءه ولقب فيضلُّ بعنص التبيس على بعنض، فمنتهم منن فنضله بالخلبة كبرراهيم مخليكيل الله ومسهم مسن فسصله بالكلام كتوسي، ومسهم مسن أثبي عليمه تَكَالَرَيْوُرُ كَـداود ومـنهم مـن حـصه بإحياء الموتى كعيسس عليهم الصلاة والتسلام وهيناك ميان خنصه بالمنصمة وحيناة القلب الدائمية حتني لا يحطئ ولا يهم بحطيئة وهو محمد عليه السلام

وكما جعل الله الأبياء منسارل ودرحان كذلك فيضل بميض الأولياء على بميض ويسدأ الترمذي ليفارن بين حاتم الأنبياء وحدتم الأولياء مند كان كل منهما مستقرا فيي علم الله أزلا وقبل حلق المالم إلى أن أصبح كل منهما وحودا فعليا لمه وطيف دينية واجتماعية منوطة به.



۱۰ هفی البید و کیسان الله ولا شيء معنه فجبري التذكر وظهير العبائم وجسرت المسشيئة وأول مساجسرى بسه التذكر ذكير معميد منيني الله عليته وسلم ثم طهرفي لعلم علميه ثم في المشيئة منشيئته ثنم هني المقنادير هنو الأول ثم في اللوح هو الأول ثم في الميتاق هو الأول وهو أول من تنشو عله الأرص وهبو الأول فيني النشفاعة وهبو الأول فسي دحسول الحسنة وهسو الأول فسي الريبارة فنهبذا متباد الاثنيباء حميمنا وهبو خباتم الأبيباء وشنفيع لهم وبينده لبواء الحمسان ولسيس معتسى كونسبه خبساتهم الأثبياء أنسه آحس الأثبياء منعشا ورتصولة ولكنبه يعنسي أن رسيبانته مختومية بخباتم المصدق وهمو صمدق العبوديمة لمه ولما كنان منن حكمية الله ألا يندع باصنا مسن الأمسر إلا ويسدل عليسه طساهر ملسه كان بين كتفي النسي ذلك الحيتم ظناهرا كبينصة الحمامية والحاهيل الأعملي هلو اللذي يطلن أن خاتم السيين معشاه فقيط أنبه آخيرهم مبعثا وأي منقيبة هـــي هـــدا وأي علــم بــل هــدا يــدل علــي جهبيل صب حبه وعميني بيصبيرته فيني التقلسيرولب أحلس التراسدي بمرابلة تفسيره لمعشى الحائم أخد يعلمس له ما يقريسه إلى الأذهبان منن الحيباة العملية

طبان من شبأن النباس ألا ينشكوا فني صيدق البشيء المعتبار المحتبوم بحباثم يميسزه عسن نظسيره الفسث أو الأقسل درجسة منبه فيقبال عببه إن هبذا البشيء مخشوم ومستحل عليسه مسا يسدل علسي بفاسسته بحلاف غير المختوم فكأن الله تعالى قند حمنع لمحمند جبراء النيبوة وتممهنا لبه وحنم عبيها بختمه إشارة إلى الكمال و لتمام ، ويضرأ الترمنذي الآينة؛ ولكن رسول الله وحاثم النبيين كبسر لشاء لا تصحهها مهشيرة بهدلك إلى تمسيره لمعرس الخالم ويؤكنده بحديث الإستراء حال احتماع الأبياء فسي المستحد الأقيصبي وكبان إمسمهم فيني التصلاة محمدا وذكبر كبل بيسي مكرمية الله عليله فلدكر معملد أثله الحناثم والصائح فقتال انشراهيم عليشة المستلام، بهشدا فضيكم محمد

أمنا النولى الحنائم : هيان لله تعنالى التعثبة واصبطفاه واحتبناه وقربه وأدساه وأعطناه مننا أعطنى الأوليناء حميعنا وحعلنه خاتما لهنم ليكنون حجبة الله على سنائر الأوليناء ويوجد عنده صدق البوة أولاية كما كان لمحمد صدق البوة لأن كلا منهمنا جمنع لنه منا لسسائر خنسه، فمحمد جمع الله لنه منا لسائر الأسيناء وكنالك الولى الخاتم جمنع لنه المحمد حمنع لله لنه منا لسائر

ما لسائر الأولياء شإدا ببرز الأولياء يبوم القيامسة واقتسضوا صسدق العبوديسة وجندوا الوشاء عنبد هنذا البوئي الخنائم فهلو سليدهم وشلفيعهم كمنا أن محملاا سبيد الأنبيساء وشبميمهم ولم ينزل هبدا البولي مندكورا في البندء كمنا كبان محمندا صبلي الله علينه وسنلم فهو أول في التذكر وفي العليم وفي المشيئة وهسى المتسادير وهسى اللسوح والميشاق وهسى المحتشر والخطبات والتشفاعة فهبو فبي كل مكان أول كما كان محمد مخ أول الأتبياء وهنو مس محمند عتبد الأذن والأولياء عند القضاء ولا يشردد الترمذي لملك هلكم المقارئية أن يحمل .. منكرل الأسيساء بسين يديسه: والمسارق بسين النسسي والتولى عنده أن البيني يحدث بكبلام من الله ظاهرا ينزل به الوحي فيلزم تصديقه ومن رده فقد كفر أما الولى فاإن الله تمالي يتولى تحديثه بلسنان الحق ومعه السكينة فيتلقاه القلب ويسسكن إليسه ويقسع هسذا الحسديث الإلهسي تتيجسة محبسة الله للعبسد ومسن رد حديث المحدث أو السولي لم يكمر ولكنه يحيب ويبهت قبه والمحدثون لهم متازل فمنهم من أعطى من البوة ثلثها، ومنهم من أعطى نصمها ومعهم مين ليه الزيددة حتى يكون أوضرهم

حظا في ذلك من له خيتم الولاية وكميا أن النبيوة من الله فكيدلك حيدث المحيدث مين الله فكيدك من الله والنبيوة من الله والنبيوة معروسة بالوحى والبروح، والمحيث محيروس بالحق والبيوية والبيوة والبيوة والبيوة والبيوة والبيوة والبيوة والبيوة والمحيث بها البوحي والبروح قريسه والحديث بيأتي به المحق والبيكية في مقدمة المخيرة قريسه والبيوينة هي مقدمة المخيرة وليس معنى السكينة هيا عيم المخوف والاضطراب وإنما معاها عيم المخوف أو الريب فيما يحيدث بيه ومي هنا البوده كانت السكينة حارسا على ما يورده البول على قلب الولى وهي من الله.

والله تعالى قد أخد المشاق على كل من الرسول والنبى والولى ، لأن كلا منهم داع إلى الله مؤيد به ، غيير أن حديث المحدث له تأبيد وزيادة بيئة في شريعة الرسول ومن رد عليه حديثه لم يكفر بحلاف من رد على النبى أو الرسول حديثهما فإنه كافر بما حاء به ووسائل التأبيد الإلهى أو المون الريابي للولى والمحدث هي الحديث والفراسة والإلهم والصديقيه أما النبي في تتبيز بناك كلمه وينضاف إليها النبي والحدث هي المحديث هي المحديث هي المحديث هي المحديث هي المحديث في فيتبين إلى والمحديث هي المحديث والفراسة والإلهام والمحديث هي المحديث والمحديث النبي

الأولياء غمير المحددين فمين حظهم من الإلهام والعراسة والمعديقية ونفهم من هنذا الترتيب أن الترمذي يجعل الرسول في قمة الدرجات، ثم يليه السي تم البولي المحدث ثم يقية الأولياء وعدا الترتيب لمه أهمية كبري هي محال الترتيب لمه أهمية كبري هي محال التربيب لمه أهمية كبري هي محال التمييز والمقارنة سين الترميذي ومين يهمين الترميذي ومين التميية كالمين الترميذي ومين التميية المولى على البين مين غيبة الصوفية،

# علامات الولي:

ولا يحلو الولى من علاقة طاهرة ترشد الساس إلى ولايته وإن لم يخكلم . هدو بهدا ومدن أهدم هدده العلامات الطاهرة .

ا أن النساس حسين يسرون البولى ويسمعون ذكره يسمارعون بعدكر الله هما أن يدراه أحمد إلا ويقول الله، ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هو البولى؟ فقال عليه البسلام: من إذا رآه المساس ذكروا الله، وقسى الحسديث المسروي عن موسى أيضا أنه مسأل رسه قائلا: من أو لياؤلك يا رب؟ فقيل له. من إذا ذكروا ذكرت.

ان العلبة والنصر حليفان لمه في كل أموره منع أنصاره وأعدائه دلك أن الولى مؤيد بسلطان الحق لما هو عليه من التزام بالحق فيلا يقاومه

أحد إلا قهره بسلطان حقه

٣- ومن علاماتهم الظاهرة ما يلاحظه الناس عليهم مسن العرامية والحكمة والأقوال الملهمة بالتحديث عسن الحق كانهم به يكلمون وعن مراد الله بتحدثون.

1- ومسس شمائلسسهم الحاصسة القصد والهدى والحياء، واستعمال الحق فيما دق وعظم وستخاوة النمس واحتمسال الأذى منع الرحمة والنصبيحة وسلامة النصدر وحسن الخليق منع الله في تدبيره ومع الحق في أخلاقهم

التارية والمميزة للولى ويصف الترميذى هـدة التحكمة بانها الحكمة العلاماء هـدة التحكمة العلباء ويصفه أحيات بالعلم الباطن وأحيات بعلم الأنباء والأولياء وهـى إرث للولى عن البيى، وباطن القرآن ونور الإيمان.

المسلة بالثناء عليهم وحملهم أمثلة وتمادج للاقتداء بهم في عصرهم لأنهم لا حاجة لهم فيما في غنى أيدى الناس ومن هنا كابوا في غنى عين الناس وأعياهم الله به عمس سواه فكالت حاجة الناس اليهم فيي التدكير بالاء الله ونعمه جسرها من التدكير بالاء الله ونعمه جسرها من ورثة الأبياء وقد يكون الواحد منهم معل

ابتلاء بالحسد فيحسده الساس على ما أناهم الله من فضله كما فعل اليهود مع أنبياء الله من قبل

الآيات البيسات على أيديهم تكريما الآيات البيسات على أيديهم تكريما من الله لهم وكما أيد الله رسله سالمعجزات عفد كرم أولياءه بخوارق العادات تكريما وتأييدا وبرهانا على صحة دينهم وسلامة اخذهم عن نسيهم وقربهم من ربهم

تلك علاماتهم الظاهرة وأهم ما يشير إليه الترمذي من ذلك أنهم دائم، ينطقون بالعلم وأصول الحكمة التي تشمل عسده علم السده وعلم الميشائب وعلم المشادير وعلم الحروف وهسذه الأشياء إنما يظهر العلم بها على لسان كبراء الأولياء ثم يأحذه عنهم من له حيظ من الولاية. وهنذه هي الحكمة العلمية الترميذي وينذهب بعيم

السعمودية إلى القدول بأن الدولى يجد عليمه أن يسسم حالمه عن المسس ولا يتظاهر أمامهم بالولاية مخاهة الاغترار بالمس

ولا يرى الترمذي ضرورة في أن يستر الولى شأن مسمه عن الناس أو التظاهر بما يضاد حفيفة حاله لأن دلك في رأيه حال الضعفاء هإن الولى الذي يطلب غموضا في الناس ويخفي كأنه إنما يفعل ذلك من الماس ويخفي كأنه إنما يفعل ذلك من الضعفاء "" ولو كان ستر حال الولاية الضعفاء "" ولو كان ستر حال الولاية فضالا أو ميرة لكان لساتر حاله عن الناس فصل على الصديق والفاروق وهذا الأولياء ومن بعده الصديق والفاروق ولم الأولياء ومن بعده الصديق والماروق ولم يكن حالهم عامضا ولا مستورا عن الناس لل كل من عرفهم أو شاهد أحوا نهم شهد لهم بالولاية

أ. د/ محمد السيد الجليند



### الهوامش:

- (١) راجع السس، امنس البلاغة، التعريقات: مادة أولى.
- (٢) من مجموع المناوي لابن تيمية : التصوف: ١٧٨/١١.
- (٣) عن مجموع المتاوي لابن ثيمية ، التصوف: ٢٠٤/١١ ٢٠٤
- (٤) طبع أخيرا بتعقيق د/عثمان يحي،ط بيروت معهد الأداب السرفية.
  - (٥) ص ۲۳۱.
  - (۱) من ۱۲۵ ۱۶۴.
- (۷) منصطلحات النصوفية بلقاشياني ١٤٥، وطبقيات النصوفية بنشعراني ١٤٦/٢، وانظير، المتوحيات المكينة ٥٢/٢
   (۷) من عقائل الصوفية لمحمود المراكبي: ٢٣١
  - (٨) الحكومة الباطنية، حسن الشرقاوي ٤٥ ٤٦. وعن عقائد الصوفية، محمود المراكبي ٢٣٤
    - (۱) من ۲۲۲- ۲۲۲
    - (١٠) المرسم السابق، ١٣٥- ٢٢٢
    - (11) الرسالة المشيرية؛ من١١٨،
      - (١٢) نفس الرجع؛ ص١١٩
    - (١٣) الأصول للكاش. ١٦٠ ١٦٤

# فهرس الموسوعة

| 0            | آ د/ محمود حمدی زقزوق        | تقديم                       | 0 |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| 4            | اد/ أحمد الطيب               | كلمة التحرير                | 0 |
| 11           |                              | هيئة تحرير الموسوعة         | Ó |
| 14           |                              | أسماء السادة المشاركين      | 0 |
| 10           | ا.د/ محمود حمدي زقزوق        | مدخل عام حول مفهوم التصوف   | 0 |
| 71           | آ. د/ عبد الحميد مدكور       | اتجاهات المسلمون نحو التصوف | O |
| 01           | ا.د/ على الخطيب              | الاتحاد                     | 0 |
| 49           | أردا حسان الشافعي            | الأدب الصوفي                | 0 |
| 41           | أخر حمد أبو خليفة            | الاصطلام                    | 0 |
| 90           | المرا المالك عالى عجيبة      | الإماتة                     | 0 |
| 114          | ا. د/ فيصل عون               | التأويل                     | 0 |
| 140          | أ. د/محمد السيد الجليند      | التجريد والتفريد            | 0 |
| 150          | أ. د/ جودة أبو اليزيد المهدى | التقسير الصوفي الإشاري      | 0 |
| 177          | ا.د/ عبد الله الشاذلي        | التتوية                     | 0 |
| 197          | أ. د/ فيصل عون               | المجذب                      | 0 |
| 414          | ا. د/ رمضان بسطاویسی محمد    | الجمال والجلال              | 0 |
| <b>Y</b> 7"+ | أ. د/ محفوظ عزام             | الحجاب                      | 0 |
| 777          | أ.د/ منى أبو زيد             | الحروف                      | 0 |
| 404          | ا،د/منی ابوزید               | الحرية                      | 0 |
| YVA          | أ.د/ منى أبوزيد              | الحضرة والحضور              | 0 |
| 3.9.7        | أ. د/ محمد السيد الجليند     | الحقيقة والشريعة            | 0 |
| ۳۱.          | أ. د/ عبد الفتاح أحمد الفاوي | الحلول                      | 0 |

| 0 | المخشية              | 1. د/ عبد الفتاح أحمد الفاوى ٢٤ | 448         |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| o | الخلة                | آ . د/ شوقی علی عمر             | ****        |
| 0 | الخلوة               | ا. د/ شوقی علی عمر              | Y11         |
| 0 | الخواطر              | 1, د/ مها سمین محمد 30          | TOE         |
| o | الخوانق              | ا.د/ عبد الله الشاذلي ٢٣        | TYP         |
| 0 | الخير والشر          | أ.د/ محمد السيد الجليند ٨١      | TAI         |
| 0 | دور التصوف في الجهاد | ا.د/ حسن الشافعي                | <b>"</b> ^^ |
| 0 | الدين                | ا.د/ إبراهيم تركى               | 444         |
| 0 | الرجاء               | ١٠ د/ فيصل عون                  | 110         |
| 0 | الزهد                | أ. د/ فتحى أحمد عبد الرازق      | 24-         |
| o | السحق والمحق         | ا. د/ محمد ابو خليفة ٥٩         | 209         |
| 0 | السماع               | أردًا تُجاجِ الغنيمي            | VF\$        |
| 0 | الشكر                |                                 | 193         |
| 0 | الصحبة               | المراجب الله الشادلي ٨٠         | 6+A         |
| o | الظاهر والباطن       |                                 | 040         |
| 0 | العرفان الصوفى       | أ. د/ عبد الحميد مدكور          | 200         |
| 0 | العلم اللنثي         | ا، د/ محفوظ عزام                | 04.         |
| O | العهد والخرقة        | ا.د/ عبد الله الشاذلي           | 09+         |
| 0 | الغرية               | ا. د/ عبد اللطيف احمد العبد ٨   | 1.4         |
| 0 | الغيب                | ا.د/ محفوظ عزام                 | 717         |
| 0 | الغيبة والحضور       | أ. د/ عبد اللطيف أحمد العبد ١٩  | 717         |
| o | الفتح                | أ. د/ عبد اللطيف أحمد العبد ٢١  | 444         |
| 0 | الفناء والبقاء       | 1. د/ فتحى أحمد عبد الرازق      | 777         |
| 0 | المجاهدة             | أ. د/ محقوظ عزام                | 10.         |
| 0 | المحبة               | أ. د/محمد السيد الجليند         | 171         |

| 0 | المراقبة والمحاسبة    | أ. د/محمد أحمد المسيير       | ٦٧٨        |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|
| 0 | مصادر التصوف الإسلامي | أ.د/ حامد طاهر               | 1ለል        |
| 0 | المعراج               | أ. د/ محمد السعيد جمال الدين | ጎጻል        |
| 0 | المعرفة               | ا.د/ محقوظ عزام              | VIY        |
| 0 | المقامات والأحوال     | أ ، د/ فيصل عون              | VYV        |
| 0 | الميثاق               | أ، د/ عبد اللطيف أحمد المبد  | ٧٢٦        |
| 0 | نقد الصوفية للتصوف    | أءد/حسن الشافعي              | ٧٤٦        |
| 0 | الثور                 | ا.د/ إبراهيم عبد الشافي      | <b>***</b> |
| 0 | الولاية               | ا.د/ محمد السيد الجليند      | VAL        |
| 0 | الفهرس                |                              | A+0        |



1

تمت موسوعة التصوف بحمد الله

مطايع بالأفر الثمارية واليوب ويبيد